# تفريج الكربات

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٦      | 77       | 10     |

## أ\_التفريج لغةً:

مَصْدَرُ فَرَّجَ وَهُ وَ مَا نُحُوذُ مِنْ مَادَّةِ (ف ر ج) قَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: الفَرْجُ: الْخَلَلُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ وَالجَمْعُ فَرُوجٌ لَا يُكَسَّرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ الأَّعْرَابِيِّ: فَدُرُوجٌ لَا يُكَسَّرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ الأَّعْرَابِيِّ: فَتُحَاتُ الأَصَابِعِ يُقَالُ لَهَا التَّقَارِيجُ وَاحِدُهَا تِفْرَاجٌ. فَتَحَاتُ الأَصَابِعِ يُقَالُ لَهَا التَّقَارِيجُ وَاحِدُهَا تِفْرَاجٌ. وَالفَرْجَةُ: الرَّاحَةُ مِنْ حُزْنٍ أَوْ مَرَضٍ، وَقِيلَ: التَّقَصِي وَالفَرْجَةُ: الرَّاحَةُ مِنْ حُزْنٍ أَوْ مَرَضٍ، وَقِيلَ: التَّقَصِي مِنَ الهَمِّ. وَقَدْ فَرَجَ لَهُ يَفْرِجُ وَرُجَةً وَلَا فِرْجَةٍ. يُقَالُ: فَرَجَ لِللهُ عَمَّكَ يَفْرِجُ اللهُ عَمَّكَ عَمْكَ يَفْرِجُ اللهُ عَمَّكَ عَمَّكَ يَفْرِجُ اللهُ عَمَّكَ عَمْكَ يَفْرِجُ اللهُ عَمَّكَ عَمَّكَ يَفْرِجُ اللهُ عَمَّكَ عَمَّكَ يَفْرِجُ اللهُ عَمَّكَ عَمَّكَ يَقْرِجُ اللهُ عَمَّكَ عَمَّكَ يَفْرِجُ اللهُ عَمَّكَ عَمَّكَ يَقْرِجُ اللهُ عَمَّكَ عَمَّكَ يَفْرِجُ اللهُ عَمْكَ عَمَّكَ يَقْرِجُ وَلَا فَرَجَةً فِي فَرَّجَ وَلَا فَرَجَةً فِي فَرَّجَ وَلَا فَرَجَ اللهُ عَمَّكَ عَمَّكَ يَقْرِجُ وَلَا فَرَجَةً فِي فَرَّجَ وَلَا فَرَجَةً فِي فَرَّجَ وَلَا فَرَجَةً فَي فَرَجَ وَلَا فَرَجَةً فِي فَرَّجَ وَلَا فَرَجُةً فِي فَرَّجَ وَلَا فَرَجَةً فَي فَرَجَ وَتَفَرَّجُ اللهُ عَمَّكَ عَمَّكَ عَمَّكَ عَمْكَ اللهُ مُ تَكَشَّفُ وَأَذْهَبَهُ وَقُومُ لُغَةٌ فِي فَرَّجَ . وتَقَرَّجَ اللهُمُ تَكَشَّفَ (۱).

### واصطلاحًا:

كَشْفُ الْهَمِّ وَإِذْهَابُ الْغَمِّ وَرَفْعُ الضَّرَدِ. - دالكر بات لغةً:

الكُرُبَاتُ جَمْعُ كُرْبَةٍ، وَالكَرْبُ مَصْدَرُ كَرَبَ وَهُوَ مَا تُحَوِّدُ مِنْ مَادَّةِ (ك ر ب) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الشِّدَّةِ وَالْقُوَّةِ يُقَالُ مَفَاصِلُ مُكَرَّبَةٌ أَيْ شَدِيدَةٌ فَوِيَّةٌ وَأَصْلُهُ الكَرَبُ وَهُو عَقْدٌ عَلِيظٌ فِي رِشَاءِ الدَّلْوِ، وَمِنَ الْبَابِ الكَرْبُ وَهُو الْغَمُّ الشَّدِيدُ (٢). قَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: الكَرْبُ، الكَرْبُ،

# عَلَى وَزْنِ الضَّرْبِ مَجْزُومُ الرَّاءِ: الحُزْنُ وَالْغَمُّ الَّذِي يَأْخُذُ بِالنَّفْسِ. وَجَمْعُهُ كُرُوبٌ. وَكَرَبَهُ الأَمْرُ وَالغَمُّ يَكُرُبُهُ كَرْبًا الشَّمِ الخَيْرُبُهُ كَرْبًا الشَّمَ الكُرْبَةُ. الشَّمَ الكُرْبَةُ. وَلِيثٍ، وَالاسْمُ الكُرْبَةُ. وَفِي الحَدِيثِ: كَانَ إِذَا أَتَاهُ الوَحْيُ كُرِبَ لَهُ. أَيْ أَصَابَهُ الكَرْبُ (٣).

### واصطلاحًا:

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللهُ-: الكَرْبُ ( بِفَتْحِ الكَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَهَا مُوحَدَّةٌ) هُوَ مَا يَدْهَمُ الْمُرْءَ مِا يَادُهُمُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

### تفريج الكربات اصطلاحًا:

يُمْكِنُ - فِي ضَوْءِ مَا سَبَقَ - أَنْ نُعَرِّفَ تَفْرِيجَ الْكُرُبَاتِ بِأَنَّهُ: رَفْعُ الضَّرِّ وإِذْهَابُ مَا يَدْهَمُ الْإِنْسَانَ وَيَأْخُذُ بِنَفْسِهِ فَيُغِمُّهُ ويُحْزِنُهُ.

[للاستزادة: انظر صفات: الإغاثة \_ السرور \_ التناصر \_ الاجتماع \_ الإخاء \_ الألفة \_ البر \_ التعاون على البر والتقوى \_ المواساة.

وفي ضد ذلك: انظرصفات: الأثرة \_ البخل \_ التخاذل \_ الشح].

<sup>(</sup>٣) لسان العرب(١/ ٧١١-٧١٢). وانظر: محيط المحيط: (٧٤٤ - ٧٧٥).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ( ۱۱/ ۱۵۰).

<sup>(</sup>۱) لسان العرب(۲/ ۳٤۲ -۳٤۲). انظر: محيط المحيط: (٦٨١).

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة لأحمد بن فارس(٥/ ١٧٤).

# الآيات الواردة في « تفريج الكربات»

سَلَمُ عَلَى فَي فِي إِلَّا لَعَلَمِينَ ﴿ الْعَالَمِينَ ﴿ الْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَلَالِكَ بَعْرِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِي الللْمُ الللْمُؤْمِنِي الللْمُولِيَّ الْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي الللْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي

الله المَّن يُسَجِّ يَكُمِّ مِن ظُلُمُنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ وَلَهُ مَن عَلَمُ مِن ظُلُمُنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ يَدَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ ع

3- وَلَقَدْمَنَنَا عَلَىٰمُوسَىٰ وَهَكُرُونَ ﴿
وَنَعَرْنَاهُمُ مَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْحَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿
وَنَصَرْنَاهُمُ مَا كَانُواْهُمُ الْعَلِينَ ﴿
وَهَا لَيْنَاهُمَا الْكِئَبَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿
وَهَا لَيْنَاهُمَا الْكِئَبَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿
وَهَالْمِنَاهُمَا الْحِكِئَبَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿
وَهَا لَيْنَاهُمَا الْحِينَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿
وَمَرَكُنَاعَلَيْهِمَا فِي الْمُحْدِينَ ﴿
سَلَامُ عَلَىٰ مُوسَولَ وَهَلُرُونَ ﴿
إِنَّا الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَىٰ مُوسَولَ وَهَلُرُونَ ﴿
إِنَّا الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿
إِنَّا الْمُؤْمِنِينَ ﴿
الْمُهُمَامِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿
الْمُهُمَامِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿
الْمُؤْمِنِينَ ﴿
الْمُهُمَامِنُ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿

- ٧- وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَلَمُ لُ فَاسَتَجَبْنَا لَهُ,
   فَنَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ, مِنَ الْحَرْبِ الْعَظِيمِ (إِنَّي فَنَجَيْنَهُ مِنَ الْفَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُواْ بِعَايَلِتِنَا إِنَّهُمْ
   وَنَصَرْنَهُ مِنَ الْفَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُواْ بِعَايَلِتِنَا إِنَّهُمْ
   حَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقَنَهُمْ أَجْمَعِينَ (إِنَّي (٢)
  - ٣- وَلَقَدْ نَادَ لِنَا نُوحُ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿
     وَبَعَيْنَكُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿
     وَجَعَلْنَا ذُرِّيَتَهُ هُمُ الْبَافِينَ ﴿
     وَجَعَلْنَا ذُرِّيتَهُ هُمُ الْبَافِينَ ﴿
     وَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿

# الآيات الواردة في « تفريج الكربات» معنًى

(٣) الصافات: ٧٥ - ٨٢ مكية

لِكَيْلاَ تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ وَلَا مَا أَصَابَكُمُ أُواللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ه إذ تُصْعِدُون وَلات آوُر نَ
 عَلَىٰٓ أَحَدُوالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ
 أُخْرَىن كُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّاً بِغَيْرٍ

(١) الأنعام: ٦٣ - ٦٤ مكية

(٢) الأنبياء : ٧٦ - ٧٧ مكية

٠١٠ فَلُوَلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهُآ إِلَّاقَوْمَ

يُونُسُ لَمَّآءَامَنُواْ كَشَفْنَاعَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ
فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينِ (١٠)

١٢- فَأَسْتَجَبْنَالُهُ وَكَشَفْنَا مَابِدِينِ صُرِّرُ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةُ مِنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَنبِدِينَ (اللهُ) (^^

١٣- فَأَسْتَجَبْنَالُهُ، وَنَجَيْنَكُهُ مِنَ ٱلْغَمِّ الْمُوْمِنِينَ الْغَمِّ (٩) وَكَذَالِكَ نُسْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٩)

المَّن يُعِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ الشُّوَءَ
 وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَءَكُ ثُ
 مَعَ اللَّهُ قَلِيلًا مَّالَذَكَرُون (١٠)

٥١- فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُوا اَفْتُلُوهُ أَوْحَرِقُوهُ فَأَنْجَىنَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَينَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللهِ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِن ابَعَدِ الْغَيْرَ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدَ أَهَمَّةُمْ أَنفُسُهُمْ عَلَنُوْنَ وَلَا يَفَدُ أَهَمَّةُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ وَإِلَّهَ عَيْرَ الْحَقِ ظَنَّ الْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَنَامِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٌ قُلُ إِنَّ الْأَمْرِكُلَةُ وَلَا يَعُولُونَ هَل لَنَامِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٌ قُلُ إِنَّ الْآمُر كُلَةُ وَلَوْنَ يَخُفُونَ فِي الْعَلَيْمِ مَ اللايبُدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوَكَانَ لَنَامِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مُّ مَا قُتِلْنَاهَ مُ الْكُلُونَ لَكَ يَقُولُونَ فَي اللهُ عَلَيْهِ مُ الْقَتْلُ إِلَى فَي اللهُ مَا فَي صُدُورِكُمْ فَي اللهُ عَلِيمُ اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ مَا فَي صُدُورِكُمْ مَا فِي فُلُومِكُمْ وَاللّهُ عَلِيمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيمَتِكُمْ لَكُونَ لَكُ اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ مَا فِي فُلُومِكُمْ وَاللّهُ عَلِيمُ اللهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّ

وَكَلَّا بُوهُ فَأَ يَعَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا اللَّهِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْكِلِي اللَّهُ اللَّهُو

٥ فَأَنِحَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا
 دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَنَّ بُواْبِ عَايَدْنِنَا وَمَا كَانُواْ
 مُؤْمِنِينَ ﴿

٨ - فَأَنِعَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ كَانَتَ
 م نَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَةُ اللَّا اللَّالَا اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

٥- فَلَمَّاكَشَفْنَاعَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلٍ
 هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمۡ يَنكُثُونَ ﴿

(٩) الأنبياء : ٨٨ مكية

(١٠) النَّمل : ٦٢ مكية

(١١) العنكبوت: ٢٤ مكية

(٥) الأعراف: ١٣٥ مكية

(٦) يُونس : ٩٨ مكية

(٧) طه : ٤٠ مكية

(٨) الأنبياء: ٨٤ مكية

(١) آل عمران: ١٥٣ - ١٥٤ مدنية

(٢) الأعراف : ٦٤ مكية

(٣) الأعراف: ٧٢ مكية(٤) الأعراف: ٨٣ مكية

# الأحاديث الواردة في « تفريج الكربات »

١- \*(عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَ فِي رَسُولُ اللهِ عَنْهَا - قَالَ فِي رَسُولُ اللهِ عَنْهَا : قَالَ فِي رَسُولُ اللهِ عَنْهَا : قَالَ فِي رَسُولُ اللهِ عَنْهَا : قُو فِي الْكَرْبِ: اللهُ رَبِّي لَا تَقُولِينَهُ نَ عِنْدَ الْكَرْبِ ، أَوْ فِي الْكَرْبِ: اللهُ رَبِّي لَا أَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ») \*(١).

٢- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ؛ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِياً لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ . ثُمَّ وَجَدَهُ . فَقَالَ: إِنِّي طَلَبَ غَرِياً لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ . ثُمَّ وَجَدَهُ . فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ مُعْسِرٌ . فَقَالَ: آللهِ؟ قَالَ: آللهِ (٢). قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ مُعْسِرٌ . فَقَالَ: آللهِ؟ قَالَ: آللهِ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنجِّيهُ اللهُ مِنْ رَسُّ وَلَ اللهِ عَنْهُ اللهُ مِنْ كُرُبِ (٣) يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنفِّسْ (١) عَنْ مُعْسِرٍ ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ ") \* (٥).

٣ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ] - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: ﴿ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ اللهُ الْعَظِيمِ ، لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ العَظِيمِ ، لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ») \* (٢).

٤- \* (عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ؛ أَنَّ عُمَرَ رَآهُ كَثِيبًا فَقَالَ: مَالَكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ كَثِيبًا ؟ لَعَلَّهُ سَاءَتْكَ إِمْرَةُ ابْنِ عَمِّكَ؟ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ ، قَالَ: لَا ، وَأَثْنَى عَلَى إِمْرَةُ ابْنِ عَمِّكَ؟ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ ، قَالَ: لَا ، وَأَثْنَى عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، وَلَكِنِي سَمِعْتُ النَّبِيَ وَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَتَهُ وَأَشْرَقَ لَا يَقُوهُما عَبْدُ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَتَهُ وَأَشْرَقَ لَا يَقُوهُما عَبْدُ عَنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ لَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهَا إِلّا اللهُ دُرَةُ عَلَيْهَا حَتَى لَوْنُهُ، فَمَا مَنعَنِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهَا إِلّا اللهُ دُرَةُ عَلَيْهَا حَتَى مَاتَ ، فَقَالَ لَهُ طَمْرُ: إِنِّنِي لأَعْلَمُهَا ، فَقَالَ لَهُ طَلْحَةُ: مَا لَكُ عُمَرُ: إِنِّنِي لأَعْلَمُهَا ، فَقَالَ لَهُ طَلْحَةُ: هِي وَمَا هِي ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلْ إِلَهَ إِلّا اللهُ ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ: هِي كَلِمَةً أَمْرَ بِهَا عَمَّهُ: لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ: هِي كَلِمَةً أَمْرَ بِهَا عَمَّهُ: لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ: هِي كَلَمَةً أَمْرَ بِهَا عَمَّهُ: لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ: هِي كَلَمَةً أَمْرَ بَهَا عَمَّهُ: لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ: هِي وَاللهِ هِي ) \* (٧).

٥ - \* (عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ عَيْهَا - أَنَّ النَّاسِ النَّبِيَّ عَيْهًا كَانَ يَرْقي يَقُولُ: « امْسَحِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ بِيدِكَ الشِّفَاءُ لَا يَكْشِفُ الْكَرْبَ إِلَّا أَنْتَ ») \* (٨).

٦- \*(عَـنِ ابْـنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ : « بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ عِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ إِذْ

(٣) كرب: جمع كربة ، وهي الغم الذي يأخذ بالنفس.

- (٤) فلينفس: أي يمد ويؤخر المطالبة ، وفي ذلك تنفيس وتفريج الكربة؛ لأن التنفيس يعني تفريج الكرب قال الجوهري : « ونفست عنه تنفيسًا أي رَفَّهْتُ يقال : نَفَّس الله عنه كربته أي فَرَّجها. (الصحاح ٣/ ٩٨٤). وَمَعْنَى يضع عنه « أي يتنازل عن دَيْنِه».
  - (٥) مسلم (١٥٦٣).
- (٦) البخاري ـ الفتح (١١/ ١٢٣) الدعوات باب الدعاء عند الكرب، ومسلم (٢٧٣٠).
  - (٧) أحمد (١٣٨٦) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح
- (٨) أحمد (٦/ ٥٠) واللفظ لـه. وعند البخاري: لا كاشف له إلا أنت (٥٧٤٤). وكذا عند مسلم (٢١٩١)

<sup>(</sup>۱) أبوداود (۱۵۲۵) وقال الألباني (۱/ ۲۸۶): صحيح. وقال محقق جامع الأصول (۲۹۷/۶): وللحديث شاهد عند ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة -رضي الله عنها - رقم (۲۳۲۹) موارد، فالحديث به حسن.

<sup>(</sup>٢) فقال: آلله . قال: آلله: الأول قسم سؤال . أي أبالله؟ وباء القسم تضمر كثيرًا مع الله . قال الرضى: وإذا حذف القسم الأصلي ، أعني الباء ، فالمختار النصب بفعل القسم. ويختص لفظة الله بجواز الجر مع حذف الجار ، بلا عوض . وقد يعوض من الجار فيها همزة الاستفهام ، أو قطع همزة الله في الدرج .

أَصَابَهُمْ مَطَرٌ ، فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: إِنَّهُ وَاللهِ يَا هَؤُلَاءِ لَا يُنَجِّيكُمْ إِلَّا الصِّدْقُ ، فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُلِ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ . فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ:اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَجِيُرُ عَمِلَ لِي عَلَى فَرَقٍ مِنْ أُرُزٍّ (١)، فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ ، وَأَنِّي عَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ،فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِّي اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَأَنَّهُ أَتَانِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ: اعْمِدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ فَسُقْهَا ، فَقَالَ لِي: إِنَّهَا لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أُرُزِّ . فَقُلْتُ لَهُ: اعْمِدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ، فَإِنَّهَا مِنْ ذَلِكَ الْفَرَقِ فَسَاقَهَا . فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا . فَانْسَاخَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ (٢). فَقَالَ الآخِرُ:اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ ، وَكُنْتُ آتِيهِمَا كُلَّ لَيْلَةٍ بِلَبَنِ غَنَم لِي، فَأَبْطَأْتُ عَنْهُمَ لَيْلَةً ، فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَدَا ؟ وَأَهْلِي وَعِيَالِي يَتَضَاغَوْنَ مِنَ الْجُوعِ"، وَكُنْتُ لَا أَسْقِيهِ مْ حَتَّى يَشْرَبَ أَبَوَايَ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُما ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْبَتِهِمَا ، فَلَـمْ أَزَلْ أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ . فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِجْ عَنَّا . فَانْسَاخَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ حَتَّى نَظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ . فَقَالَ الآخَرُ:اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي ابْنَةُ عَمِّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَأَنِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ

نَفْسِهَا فَأَبَتْ إِلَّا أَنْ آتِيهَا بِهَائَةِ دِينَارٍ ، فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ فَأَتَنْتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا، فَأَمْكَنَتْنِي مِنْ نَفْسِها ، قَدَرْتُ فَأَتَنْتُهِ بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا، فَأَمْكَنَتْنِي مِنْ نَفْسِها ، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا فَقَالَتْ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَفُضَّ الْمَاتَةَ الدِّينَارِ . فَإِنْ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ الْمَاثَةَ الدِّينَارِ . فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكِ فَفَرِجْ عَنَا، فَفَرَجُوا ») \* فَفَرَجُوا ») \* فَفَرَجَ اللهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا ») \* (3) .

٧ - \* ( عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ زَوْج النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ عَيْكِ . فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى الْمُسْجِدِ. فَقَامَ وَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسَ وَرَاءَهُ . فَاقْتَرَأَ (٥) رَسُولُ اللهِ عَيِّا فِي قِرَاءَةً طَوِيلَةً . ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً . ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: « سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً . هِيَ أَذْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى . ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً. هُوَ أَذْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ. ثُمَّ قَالَ: ﴿ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ﴾ ثُمَّ سَجَدَ ( وَلَمْ يَنذْكُرْ أَبُو الطَّاهِرِ: ثُمَّ سَجَدَ ) ثُمَّ فَعَلَ في الرَّكْعَةِ الأُنْحْرَى مِثْلَ ذَلِكَ . حَتَّى اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ . وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ . ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ . فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِهَا هُو أَهْلُهُ . ثُمَّ قَالَ: « إِنَّ الشَّمْسِ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيـــاتِاللهِ . لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ . فَإِذَا

<sup>(</sup>۱) الفرق: إناء يأخذ ستة عشر مُدًّا وذلك ثلاثة آصع وبعضهم يرويه بفتح الراء. ومنه الحديث الشريف: «ما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام».

<sup>(</sup>٢) انساخ هنا بمعنى اتسع ، يقال انساخ باله أى اتَّسع .

<sup>(</sup>٣) يتضاغون : يتضورون جوعا ، ولعل الصواب بالعين أي

يتضاعون يقول ابن منظور: وضاع يضوع وتضوع: تضور في البكاء في شدة ، وقد غلب على بكاء الصبي.

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ٦ (٣٤٦٥) واللفظ له. ومسلم (٢٧٤٣).

<sup>(</sup>٥) اقترأ: يعنى قرأ في صلاته.

رَأَيْتُمُوهَا فَافْزَعُوا لِلصَّلَاةِ » وَقَالَ أَيْضًا: « فَصَلُّوا حَتَّى يُفَرِّجَ اللهُ عَنْكُمْ » وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُمْ. حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُنِي أُرِيدُ أَنْ أَخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَلَّ أَنْ أَخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَلَّ أَنْ أَنْ أَنْ تُمُونِي جَعَلْتُ أَلَّ الْمُرَادِيُّ: أَتَقَدَّمُ ) وَلَقَدْ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ جَهَنَّمَ أَلَيْ تَمُونِي تَأْخُونَ عَهَنَّمَ عَلَى اللهَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ وَلَي يَعْضُهَا بَعْضًا ، حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأْخُونَ جَهَنَّمَ وَرَأَيْتُ جَهَنَّمَ وَيَ عَلَى السَّوَائِبَ (٢٠) » . عَظِمُ اللهَ وَيقَا ابْنَ لَحَيِّ . وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ (٢٠) » . وَرَأَيْتُهُ مِي عَنْدَ قَوْلِهِ: « فَافْزَعُوا وَانْتَهَى حَدِيثُ أَبِي الطَّاهِ وِ عِنْدَ قَوْلِهِ: « فَافْزَعُوا وَانْتَهَى حَدِيثُ أَبِي الطَّاهِ وِ عِنْدَ قَوْلِهِ: « فَافْزَعُوا وَانْتَهَى حَدِيثُ أَبِي الطَّاهِ وِ عِنْدَ قَوْلِهِ: « فَافْزَعُوا لِلصَّلَاةِ » وَلَمْ يَذْكُرُ مَا بَعْدَهُ ﴾ \* (١٤).

٨ - \*(عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَى أَنْتَ ») \*(٥).

9 - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: « سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ؟ » قَالُوا: نَعَمْ . يَارَسُولَ اللهِ قَالَ: « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ قَالَ: « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ

بَنِي إِسْحَاقَ . فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا. فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يُتَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرَمُوا بِسَهُم . قَالُوا: لَا إِلَـه إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا » قَالَ ثَوْرُ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: «اللَّذِي فِي الْبَحْرِ . ثُمَّ يَقُولُوا الثَّانِيَةَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيَسْقُطْ جَانِبُهَا الآخرُ . ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ: لَا إِلَهُ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيَسْقُطْ جَانِبُهَا الآخرُ . ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ: لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ فَيُفَرَّجُ لَمُمْ . فَيَدْخُلُوهَا فَيَغْنَمُوا . فَبَيْنَا إِلَهُ هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَعَانِمَ ، إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ (٢) فَقَالَ: إِنَّ اللهُ مَا لَكَبْرِيخُ (١٠) فَقَالَ: إِنَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ فَيُفَرِّجُ لَمُ مُ الْصَرِيخُ (٢) فَقَالَ: إِنَّ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ مَا لَكَبُرُ مَنْ يَعْتَسِمُونَ الْمَعَانِمَ ، إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ (٢) فَقَالَ: إِنَّ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَيُفَونَ عُلَا فَا فَيَعْرَكُمُ وَلَ اللهُ وَاللهُ وَلِللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِلْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلِنَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِللْهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ الللهُ وَلِللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِللهُ وَلِللهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَلِلللهُ وَلِللللهُ وَلِلللهُ وَلِلللهُ وَلِلللهُ وَلِلللهُ وَلِلللهُ وَلِللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِللللهُ وَلَا اللهُ وَلِلللللهُ وَلِلللهُ وَلِلللللهُ وَلِلللهُ وَلِلللهُ وَلِلْهُ وَلِلللللهُ وَلِلللللهُ وَلِللللللهُ وَلِللللهُ وَلِللللهُ و

١٠ - \* (عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ عَنْهُ إِذَا نَزَلَ بِي كَرْبٌ أَنْ أَقُولَ: «لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ الْخَلِيمُ الْكَرِيمُ ، سُبْحَانَ اللهِ وَتَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، وَالْخَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ ») \* (٨).

١١ - \* (عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ
 النَّبِيِّ عَلِيَةٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كُلَّ يَـوْمٍ هُوَ فِي شَـأْنِ ﴾
 (٥٥/ سـورة الرحمن/ الآيـة ٢٩) قَالَ: ﴿ مِـنْ شَأْنِهِ أَنْ

<sup>(</sup>١) أقدم: ضبطناه بضم الهمزة وفتح القاف وكسر الدال المشددة .ومعناه أقدم نفسي أو رجلي. وكذا صرح القاضي عياض بضبطه .

<sup>(</sup>٢) يحطم: أي يكسر.

<sup>(</sup>٣) وهو الذي سيب السوائب: تسييب الدواب إرسالها تذهب وتجيء كيف شاءت والسوائب جمع سائبة وهي التي نهى الله سبحانه عنها في قوله: ﴿ مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلاَ سَائِبَدَةٍ ﴾. فالبحيرة هي الناقة التي يمنع درها للطواغيت. فلا يحلبها أحد من الناس. والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم. فلا يحمل عليها شيء.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٢(٢٠٤٦). ومسلم (٩٠١) واللفظ له

<sup>(</sup>٥) أبوداود(٥٠٩٠) وقال الألباني: حسن .الكلم الطيب (١٢١) صحيح الكلم الطيب (ص٤٩).

<sup>(</sup>٦) الصريخ: قال في الصحاح: الصريخ صوت المُسْتَصْرخ، والصريخ أيضًا الصارخ وهو المراد هنا. انظر الصحاح مادة (صرخ) ٢٢٦/١.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۹۲۰).

<sup>(</sup>۸) أحمد (۱/ ۹۱) وقال الشيخ أحمد شاكر (۲/ ۸۷): إسناده صحيح ،وجاء في رقمين (۷۰۱) و(۱۳۲۳) إسنادهما صحيحان . وقال ابن حجر في الفتح (۱۳/ ۳۹۳): في حديث علي عند النسائي وصححه الحاكم.

يَغْفِرَ ذَنْبًا ، وَيُفَرِّجَ كَرْبًا ، وَيَرْفَعَ قَوْمًا ، وَيَخْفِضَ آخَرِينَ »)\*(١).

١٢ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ إِذَا كَرَبَهُ أَمْرٌ، يَقُولُ: يَاحَيُّ يَا قَيُّومُ ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ ) \* (٢).

١٣ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِ عَيَّ اللهُ عَنْهُا : «يَا غُلَامُ، أَوْ يَاغُلَيْمُ، أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفُعُكَ اللهُ بِهِنَ ؟ فَقُلْتُ: يَاغُلَيْمُ، أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفُعُكَ اللهُ بِهِنَّ ؟ فَقُلْتُ: بَلَى. فَقَالَ: «احْفَظِ اللهَ يَجْدُهُ بَلَى. فَقَالَ: «احْفَظِ اللهَ يَجْدُهُ اللهَ يَعْفِظُكَ ، احْفَظِ اللهَ يَجْدُهُ أَمَامَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَةِ ، وَإِذَا أَمَامَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَةِ ، وَإِذَا سَالَتُ فَا اللهُ عَلَى اللهِ . قَدْ مَنَّ الْقُلْقَ كُلَّهُمْ جَمِيعًا مَنْ يَاللهِ . قَدْ جَفَقَ الْقُلْقَ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَرَادُوا أَنْ يَنْفُعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبُهُ اللهُ لَكَ لَمْ يَقْدُرُوا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَنْفُعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبُهُ اللهُ لَكَ لَمْ يَقْدُرُوا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبُدُ اللهُ لَكَ لَمْ يَقْدُرُوا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبُدُ اللهُ عَلَيْتُ مَا تَكْرَهُ خَيْرًا فَي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا فَي الصَّدِرُوا عَلَيْهِ مَا تَكُرَهُ خَيْرًا فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكُرَهُ خَيْرًا فَي الصَّدِي عَلَى مَا تَكُرَهُ خَيْرًا فَي الصَّدِي عَلَى مَا تَكُرَهُ خَيْرًا فَي الصَّدِرُوا عَلَيْهِ مَا عَلَى مَا تَكُرَهُ خَيْرًا فَي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكُرَهُ خَيْرًا فَي المُعْرَاقُ عَلَيْهِ فَي الصَّيْرِ عَلَى مَا تَكُرَهُ خَيْرًا فِي الصَّدُولُ عَلَيْهِ اللهُ ا

(۱) ابن ماجة (۲۰۲) واللفظ له، وقال في الزوائد: إسناده حسن. وقال الحافظ ابن حجر (۸/ ٤٩٠): وأصله البخاري في التاريخ وابن حبان في الصحيح وابن ماجة وابن أبي عاصم والطبراني عن أبي الدرداء مرفوعًا وغير هؤلاء موقوفٌ عند البخاري تعليقًا -انظر الفتح (۸/ ٤٨٧) تفسير سورة الرحن.

(٢) اأخرجه الترمذي (٣٥٢٤) واللفظ له قال محقق جامع الأصول (٤/ ٢٩٦) بعد تخريجه: قال الحافظ في تخريج الأذكار بعد ذكر حديث الترمذي هذا: وقد وقع لنا حديث أنس من وجه آخر أقوى من هذا لكنه مختصر، ثم أخرجه من طريقين، وقال بعد ذلك: حديث صحيح أخرجه ابن خزيمة ،وله شاهد من حديث علي - رضي الله

كَثِيرًا ، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ») \*(٣).

14. \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : "لَقَدْ رَأَيْنُنِي فِي الْحِجْرِ، وَقُرَيْشٌ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَايَ . فَسَأَلَنْنِي عَنْ أَشْيَاءً مِنْ بَيْتِ الْقَدْسِ لَمْ أُثْنِتُهَا (') . فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ وَقَلْدُسِ لَمْ أُثْنِتُهَا (') . فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ (') . قَالَ فَرَفَعَهُ اللهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ. مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلّا أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ. وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ . فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي . فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبُ (') جَعْدٌ وَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الأَنْبِياءِ . كَانَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةً . وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي . أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُـرُوةً بُنُ كَانَّهُ مِنْ رَجَالِ شَنُوءَةً . وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي . أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُـرُوةً بُنُ مَسْعُودِ النَّقَفِيُّ . وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي . أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُـرُوةً بُنُ مَسْعُودِ النَّقَفِيُّ . وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي . أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُـرُوتُهُ بْنُ مُسْعُودِ النَّقَفِي . وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ فَائِمٌ فَائِمٌ فَائِمٌ فَائِمٌ فَائِمٌ فَائِمٌ مَاكِمُ مَلَاهِ فَرَغْتُ مِنَ الصَّلَامُ قَائِمٌ فَعَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِلًا . يَا مُحَمَّدُ هَذَا مَالِكٌ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ . قَائِمُ مَنْ الصَّلَامُ عَلَيْهِ . قَائِمُ فَائِمُ مَا عَلَى فَائِمُ النَّارِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ . فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلَامُ عَلَيْهِ . قَائِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ . فَلَمَّا مُؤَنْ مَائِلُكُ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ . فَلَمْ الْمَالِكُ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ . فَالْمُولُولُولُولُولُ اللْهُ لَا مَالِكُ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلِمْ عَلَيْهِ . فَلَمْ الْمُلْكُ مَا مُنْ الْمُ لَلَهُ عَلَى السَلِمُ الْمُعَلِيْهُ الْمُ الْمُلِكُ صَاحِبُ النَّارِ فَالْمَالِكُ عَلَامِ الْمَلْهُ الْمَالِلَكُ مَالِمُ الْمُلِلَا مُولِلُهُ مَا الْمِلْكُ مِي الْمُولُولُ الْمُلْلِلَهُ الْم

- (٣) الترمذي (٢٥١٨) مختصرًا. وقال محقق جامع الأصول (٣) الترمذي (٢٥١٨) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وهو كها قال. ورواه أحمد في المسند وصححه الشيخ أحمد شاكر رقم (٢٦٦٩) و (٢٧٦٣) و (٢٨٠٤) وهذا لفظه.
  - (٤) لم أثبتها: أي لم أحفظها ولم أضبطها لاشتغالي بأهم منها .
- (٥) فكربت كربة ما كربت مثله قط: الضمير في مثله يعود على معنى الكربة ، وهو الكرب أو الغم أو الهم أو الشي. قال الجوهري: الكربة الغم الذي يأخذ بالنفس . وكذلك الكرب . وكربه الغم اذا اشتد عليه .
  - (٦) الرَّجُلُ الضَّـرْبُ: أي الرجل الماضي النافذ، قال طرفة: أنا الرجلُ الضَّـرْبُ الذي تعرفونه

خَشَاشٌ كرأس الْحَيَّةِ الْمُتُوقِدِ

(الصحاح ١٦٨/١).

فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ»)\*(١).

10- \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُا وَ اللهِ عَنْهُا وَ اللهِ عَنْهُا لَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ الَّذِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ لَهَذَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ الَّذِي عَكَرُكَ لَهُ الْعَرْشُ وَفُتِحَتْ لَـ هُ أَبْوَابُ السَّاءِ شُدِّدَ عَلَيْهِ فَوَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ وَفُتِحَتْ لَـ هُ أَبْوَابُ السَّاءِ شُدِّدَ عَلَيْهِ فَوَرَّكَ لَهُ الْعُرْضُ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ فَقَلَ مَرَّةً : قَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَصَدَّجَ اللهُ عَنْهُ ﴾ . وَقَالَ مَرَّةً : قَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَدَرَّ اللهِ عَلَيْهُ لَلهُ عَنْهُ ﴾ . وَقَالَ مَرَّةً : قَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ لِسَعْدٍ (٢) يَوْمَ مَاتَ وَهُو يُدُونُ ﴾ \*(٣).

١٦- ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ] - أَنَّ

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُربَةً مِنْ عَنْهُ كُربَةً مِنْ كُربَةً مَنْ مَسْلِمً سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ كُربُته مَسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ لَلْهُ يَامَةِ » وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » ) \* (1)

١٧ - \*( عَنِ ابْنِ عُمَـرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - ١٧ قَالَ اللهُ عَنْهُ اَ - ١٧ قَالَ رَسُـولُ اللهِ عَلَيْ : « مَنْ أَرَادَ أَنْ تُسْتَجَابَ دَعُوتُهُ وَأَنْ تُكْشَفَ كُرْبَتُهُ فَلْيُفَرِّجْ عَنْ مُعْسِرٍ ") \*(٥).

# الأحاديث الواردة في « تفريج الكربات » معنًى

١٨ - \* (عَنْ أَبِي هُ وَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: يَا بَيْمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْتُ . قَالَ: « مَالَكَ ؟ » قَالَ: وقَعْتُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ: « هَلْ تَجُدُ رَقَبَةً المُرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « هَلْ تَجُدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا ؟ » قَالَ: لا . قَالَ: « فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ » قَالَ: لا . قَالَ: « فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ » قَالَ: لا . قَالَ: « فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ سِتِينَ مِسْكِينًا ؟ » قَالَ: لا . قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِي يُعَلَيْهُ، سِتِينَ مِسْكِينًا ؟ » قَالَ: لا . قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِي مُعَلَيْهُ، فَيَنْ انْحُنُ عَلَى ذَلِكَ أَتِيَ النَّبِي يُعَلِيهُ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرُ

وَالْعُرَقُ: الْمِكْتَلُ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ ؟ فَقَالَ: أَنَا. قَالَ: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ ». فَقَالَ الرَّجُلُ: عَلَى أَفْقَرَ مِنِي يَا رَسُّولُ اللهِ ؟ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لَابتَيْهَا (يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ) أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي . فَضَحِكَ النَّبِيُ عَلَيْ حَتَّى بَدَتْ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي . فَضَحِكَ النَّبِيُ عَلَيْ حَتَّى بَدَتْ أَنْابُهُ ثُمَّ قَالَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ») \* (1).

١٩ - \*( عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ (٧) أَمْرٌ يَـدْعُو : يَتَعَـوَّدُ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ ، وَدَرْكِ الشَّقَاءِ ، وَسُـوءِ الْقَضَاءِ ، وَشَمَا تَـةِ

<sup>(</sup>٥) أحمد (٢ / ٢٣). وذكره الهيثمي (٤ / ١٣٣) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد ثقات.

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ٤ (١٩٣٦) واللفظ له. ومسلم (١١١١).

<sup>(</sup>٧) في القاموس المحيط. وحزبه الأمر: نابه واشتـد عليه أو ضغطه .

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۷۲).

<sup>(</sup>٢) أي سعد بن معاذ رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أحمد (٣/ ٣٢٧). وهـ و عنـ د الترمــ ذي (٣٨٤٨) وقـال: حديث حسن صحيح. وأصله عند البخاري ٧(٤:٣٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ٥(٢٤٤٢) واللفظ له. ومسلم (٢٥٨٠).

الأَعْدَاءِ ")\*(١).

٢٠ \* (عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : « دَعْ وَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ: لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ إِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ بِهَا») \* (٢).

٢١ - \* (عَنْ سُلَيْهَانَ التَّيْمِيّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُلَيْفَةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَوْ أَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَتُ مُعَهُ وَأَبْلَيْتُ (٣). فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ ؟ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَيْلَةَ لَغُمْ ذَلِكَ ؟ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَيْلَةَ اللهُ عَلَيْ لَيْلَةَ اللهِ عَلَيْ لَيْلَةَ اللهِ عَلَيْ لَيْلَةَ اللهِ عَلَيْ لَيْلَةَ اللهُ عَبِي الْعُورَابِ، وَأَخَذَ تُنَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَقُرٌ (١٤). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ مَعِي اللهِ عَلَيْ اللهُ مَعِي يَخْبَرِ الْقَوْمِ، جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ " فَسَكَتْنَا، فَلَمْ يُجِبُهُ مِنَّا أَحَدُ. ثُمَّ قَالَ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ " فَسَكَتْنَا، فَلَمْ يُجِبُهُ مِنَّا أَحَدُ. ثُمَّ قَالَ:

"أَلَا رَجُلُ يَا نِينَا بِخَبِرِ الْقَوْمِ، جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» فَسَكَتْنَا، فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ. فَقَالَ: "قُمْ . يَا حُلَدَيْفَةُ فَأْتِنَا بِخَبِرِ الْقَوْمِ » فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا ، إِذْ دَعَانِي بِاسْمِي أَنْ أَقُومَ. قَالَ: " اذْهَبْ . فَأْتِنِي بِخَبِرِ الْقَوْمِ . وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَ (٥) » فَلَمَّ وَلَيْتُ مِنْ عِنْدِهِ جَعَلْتُ وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَ (١) » فَلَمَّ وَلَيْتُ مِنْ عِنْدِهِ جَعَلْتُ كَأَنَّكَ أَمْشِي فِي مَمَّامٍ (١) . حَتَّى أَتَيْتُهُمْ . فَرَأَيْتُ أَبَا كُلِيتُ أَبَا اللهِ عَلَيْ فَي مَا مُنْ عَنْدِهِ بَعَلْتُ اللهِ عَلَيْ يَهُمْ فَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ : " وَلَا تَذْعَرُهُمْ عَلَيَ » وَلَـوْ رَمَيْتُهُ لأَصَبْتُهُ . فَرَعْتُ مَا فَلَكُ وَتُعْتُ سَهُمَا فِي كَبِدِ فَرَعَيْتُ اللهُ عَلَيْ يَعُولُ اللهِ عَلَيْ يَعُمْ وَأُنْ أَرْمِيهُ فَذَكُرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ فَيَكُ : " وَلَا تَذْعَرُهُمْ عَلَيْ » وَلَـوْ رَمَيْتُهُ لأَصَبْتُهُ وَاللهِ عَلَيْ يَعُمْ وَفَرَعْتُ مَا أَنْ أَرْمِيهُ فَذَكُرْتُ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ وَيَكُمْ اللهِ وَيَكُمْ اللهُ وَيَكُمْ اللهِ وَيَكُمْ اللهِ عَلَيْ يَعْمُ اللهُ عَلَيْ فَعُمْ أَنْ أَنْ عَلَيْهُ يُصَلِّي فِيهَا . فَلَمْ أَزَلُ مَنْ فَضْلِ عَبَاءَةٍ (١٠) كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيهَا . فَلَمْ أَزَلُ وَسُولُ اللهِ وَيَكُمْ اللهِ عَلَا عَبَاءَةٍ (١٠) كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيهَا . فَلَمْ أَزَلُ مَنْ فَضْلِ عَبَاءَةٍ (١٠) كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيهَا . فَلَمْ أَزَلُ وَلُومَ مَنْ فَضْلِ عَبَاءَةٍ أَصْبَحْتُ قَالَ: " قُلَمْ أَزَلُ

- (۱) أخرجه رزين ، قاله محقق الجامع (٤/ ٢٩٥) وهذا لفظ جامع الأصول وأصله عند البخاري ۱۱ (٦٣٤٧). ومسلم (۲۷۰۷). دون قوله: «كان إذا حذبهُ أمر يدعو».
- (٢) ذكره الحاكم في المستدرك (١/ ٥٠٥) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي .
- (٣) وأبليت: أي بالغت في نصرته . كأنه أراد الزيادة على نصرة الصحابة .
  - (٤) وقر: القر هو البرد.
- (٥) ولا تذعرهم على: أي لا تفزعهم على ولا تحركهم على. وقيل: معناه لا تنفرهم وهو قريب من المعنى الأول. والمراد لا تحركهم عليك. فإنهم، إن أخذوك، كان ذلك ضررًا على؛ لأنك رسولي وصاحبى.
- (٦) كسأنها أمشي في حمام: يعني أنه لم يجد البرد السذي يجده الناس، ولا من تلك الريح الشديدة، شيئًا بل عافاه الله

- منه ببركة إجابته النبي على وذهابه فيما وجهه له ، ودعائه على له. واستمر ذلك اللطف به ومعافاته من البرد حتى عاد إلى النبي على فلما عاد ووصل عاد إليه البرد الذي يجده الناس. ولفظ الحمام عربية ، وهو مذكر مشتق من الحميم، وهو الماء الحار.
- (٧) يصلي ظهره: أي يدفئه ويدنيه منها . وهو الصلا ، بفتح الصاد والقصر . والصلاء ، بكسرها والمد .
  - (٨) كبد القوس: هو مقبضها . وكبد كل شيء وسطه .
    - (٩) قررت أي بردت . وهو جواب فلما أتيته .
- (۱۰) عباءة: العباءة والعباية ، بزيادة ياء ، لغتان مشهورتان معروفتان . قال في المنجد: العباءة كساء مفتوح من قدام يلبس فوق الثياب .
  - (١١) أصبحت: أي طلع علي الفجر.

يَانَوْمَانُ<sup>(۱)</sup>»)\*(<sup>۲)</sup>.

٣٧- \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَسْعُودٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ الْمَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلَا حَزَنٌ فَقَالَ: اللَّهُمَّ، إِنِي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ اَسْمَ هُو لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ اسْتَأْثُرُتَ بِهِ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ اسْتَأْثُرُت بِهِ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ اسْتَأْثُورَ عَلَى اللهُ وَكُنْ اللهُ أَنْ لَيْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي ، وَذَهَابَ هَمِّي ، إِلَّا وَنُورَ صَدْرِي ، وَجِلاءً حُزْنِي ، وَذَهَابَ هَمِّي ، إِلَّا وَنُورَ صَدْرِي ، وَجِلاءً حُزْنِي ، وَذَهَابَ هَمِّي ، إلَّا وَنُورَ صَدْرِي ، وَجِلاءً حُزْنِي ، وَذَهَابَ هَمِّي ، إلَّا وَشُولَ اللهُ أَلَا نَتَعَلَّمُهَا ؟ فَقَالَ: « بَلَى ، يَنْبَغِي فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَتَعَلَّمُهَا ؟ فَقَالَ: « بَلَى ، يَنْبَغِي فَيَالً نَا يَعَلَّمُهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا ﴾ \* فَقَالَ: « بَلَى ، يَنْبَغِي لَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا » \* \*\*

٢٣ ـ \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «يَقُولُ اللهُ: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ:

اَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ. قَالَ يَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ ، قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفِ بَعْثَ النَّارِ ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفِ بَسْعَاتَة وَتِسْعِينَ ، فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَمَا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا ، وَتَرَى النَّاسَ سَكْرَى وَمَا هُمْ مِسَكْرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ. فَاشْتَدَّ ذَلِكَ هُمْ مِسَكْرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ. فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَ الُوانِيَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ ؟ قَالَ: هُمْ قَالَ: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِه ، إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تُكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ اللهُ وَكَبَرْنَا . ثُمَّ قَالَ: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِه ، إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِه ، إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ وَالنَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ وَالنَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ وَالنَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ وَالنَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْبَيْضَاءِ فِي وَالنَّوْمَةِ فِي ذِرَاعِ الْشَعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَسْوَدِ - أَوْ كَالرَقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الْجَهَارِ») \* (\*).

<sup>(</sup>١) يانومان: هو كثير النوم . وأكثر ما يستعمل في النداء . كها استعمله هنا..

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٧٨٨). وعند البخاري مختصرًا (٤١١٣) من حديث جابر وأن الذي استعد لذلك الزبير.

<sup>(</sup>٣) أحمد (٣٧١٢) وهـذا لفظـه وقـال الشيخ أحمد شـاكـر (٣) أحمد (٢٦٦/٥) إسنـاده صحيـح .والحاكـم في المستـدرك

<sup>(</sup>١/ ٥٠١). والألباني في الصحيحة (١/ ٣٣٦) رقم (١/ ١٩٩) وعزاه لابن حبان والطبراني .

<sup>(</sup>٤) البخاري الفتح ١١ (٢٥٣٠) واللفظ له. ومسلم (٢٢٢). والرقمة بفتح القاف وسكونها : الخط. والرقمتان في الحمار هما الأثران اللذان في باطن عضديه، وقيل: الدائرة في ذراعه.

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْ في « تفريج الكربات»

عَنْهُمَا \_ قَالَ: تُوُفِّي أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَعَرَضْتُ عَلَى عَنْهُمَا \_ قَالَ: تُوُفِّي أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَا خُدُوا التَّمْرَ بِهَا عَلَيْهِ فَأَبُوا، وَلَمْ يَرُوا أَنَّ فِيهِ غُرَمَائِهِ أَنْ يَا خُدُوا التَّمْرَ بِهَا عَلَيْهِ فَأَبُوا، وَلَمْ يَرُوا أَنَّ فِيهِ وَفَاءً، فَا تَيْتُ النَّبِي ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: "إِذَا جَدَدُنْتَهُ فَوَضَعْتَهُ فِي الْمُرْبَدِ آذَنْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ جَدَدُنْتُهُ فَوَصَعْتُهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَاءَكَ فَأُوفِهِمْ ". فَهَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى فَجَاءً وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّةً قَالَ: "ادْعُ غُرَمَاءَكَ فَأُوفِهِمْ ". فَهَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنٌ إِلَّا قَضَيْتُهُ ، وَفَضَلَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَسُقًا ('') سَبْعَةٌ لَيْ وَيَعْ لَ وَنْ فَلَ ثَلَاثَةً عَشَرَ وَسُقًا لَا اللهِ عَلَيْ الْمُعْرِبِ فَذَكَرُتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْمُعْرِبِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْمُعْرِبِ فَلَكَرُتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَوَافَيْتُ مَع رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْمُعْرِبِ فَذَكَرُتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَا: " اللهِ عَلَيْ الْمُعْرِبِ فَلَكُرْتُ فَلِكَ أَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى فَقَالَا: " الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ مَا صَنَعَ أَنْ سَيكُونُ لَكَ مُنَا إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَا صَنَعَ أَنْ سَيكُونُ ذَلِكَ .

وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبِ عَنْ جَابِرٍ: «صَلَاةَ الْعَصْرِ». وَلَمْ يَذْكُرْ « أَبَا بِكْرٍ » وَلَا « ضَحِكَ».

وَقَالَ « وَتَرَكَ أَبِي عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسْقًا دَيْنًا ».

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ « صَلاَةَ الظُّهْرِ ») \*(٤).

٢٥ - \* ( عَنْ عَبْدِاللهِ الْهُوْزَنِيِّ ؛ قَالَ: لَقِيتُ بِلَالاً مُوَذِّنَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِحَلَبَ ، فَقُلْتُ: يَا بِلَال، حَدِّثْنِي كَيْفَ كَانَتْ نَفَقَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: مَا كَانَ لَهُ شَيْءٌ، كُنْتُ أَنَا الَّذِي أَلِي ذَلِكَ مِنْهُ مُنْذُ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَنْ تُـوُقِي، وَكَانَ إِذَا أَتَاهُ الإِنْسَانُ مُسْلِمًا فَرَآهُ عَارِيًا يَأْمُرُنِي فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَقْرِضُ فَأَشْتَرِي لَـهُ الْبُرْدَةَ فَأَكْسُوهُ وَأُطْعِمُهُ، حَتَّى اعْتَرَضَنِي رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: يَا بلَالٌ، إِنَّ عِنْدِي سَعَةً فَلَا تَسْتَقْرِضْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مِنِّي، فَفَعَلْتُ ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ ذَاتَ يَوْم تَوضَّأْتُ ثُمَّ قُمْتُ لْأُؤَذِّنَ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا الْمُشْرِكُ قَدْ أَقْبَلَ فِي عِصَابَةٍ مِنَ التُّجَّار، فَلَمَّا أَنْ رَآنِي قَالَ: يَاحَبَشِيُّ ، قُلْتُ: يَالْبَّاهُ ، فَتَجَهَّمَنِي وَقَالَ لِي قَوْلاً غَلِيظًا ، وَقَالَ لِي: أَتَـدْرِي كَمْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الشَّهْرِ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَرِيبٌ ، قَالَ: إِنَّمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَرْبَعٌ ، فَآخُذُكَ بِالَّذِي عَلَيْكَ فَأَرُدُّكَ تَرْعَى الْغَنَمَ كَمَا كُنْتَ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَأَخَذَ فِي نَفْسِي مَا يَأْخُذُ فِي أَنْفُسِ النَّاسِ حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الْعَتَمَـةَ رَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ ، فَأَذِنَ لِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بِأَبِي أَنْتَ (وَأُمِّي) إِنَّ الْمُشْرِكَ الَّذِي كُنْتُ أَتَدَيَّنُ مِنْـهُ

<sup>(</sup>۱) الجداد: صرام النخل أي قطع تسمرتها ، النهاية (۱/ ۲٤٤) والمربد: الموضع الذي يجعل فيه التمر لينشف كالبيدر للحنطة. النهاية (۲/ ۱۸۲).

<sup>(</sup>٢) الوسق: ستون صاعًا، وهو ثلاث مئة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز وأربع مئة وثهانون رطلاً عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد. النهاية (٥/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) العجوة واللون: العجوة نوع من تمر المدينة يضرب إلى السواد. النهاية (٣/ ١٨٣) واللون نوع من النخل، وقيل: هو الدقل وقيل: النخل كله لون ما عدا البرني والعجوة ويسميه أهل المدينة الألوان واحدته لينة. النهاية (٥/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ٥(٢٧٠٩).

قَـالَ لِي كَذَا وَكَـذَا ، وَلَيْسَ عِنْـدَكَ مَا تَقْضِي عَنِّـي ، وَلَا عِنْدِي ، وَهُوَ فَاضِحِي ، فَائْذَنْ لِي أَنْ آبَقَ (١) إِلَى بَعْضِ هَؤُلَاءِ الأَحْيَاءِ الَّـذِينَ قَدْ أَسْلَمُوا حَتَّى يَـرْزُقَ اللهُ رَسُولَهُ عَيْكِيٌّ مَا يَقْضِي عَنِّي، فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا أَتَيْتُ مَنْزِلِي فَجَعَلْتُ سَيْفِي وَجِرَابِي وَنَعْلِي وَمِجَنِّي (٢) عِنْدَ رَأْسِي، حَتَّى إِذَا انْشَقَّ عَمُ ودُ الصُّبْحِ الأَوَّلِ أَرَدْتُ أَنْ أَنْطَلِقَ فَإِذَا إِنْسَانٌ يَسْعَى يَدْعُو: يَا بِلَالُ ، أَجِبْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ ، فَإِذَا أَرْبَعُ رَكَائِبَ مُنَاخَاتٍ عَلَيْهِ نَّ أَحْمَاهُنَّ ، فَاسْتَأْذَنْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَبْشِرْ فَقَـدْ جَـاءَكَ اللهُ بِقَضَائِكَ» ثُـمَّ قَـالَ: «أَلَمُ تَـرَ الَّرَكَ ائِبَ الْنُاخَاتِ الأَّرْبَعَ ؟ " فَقُلْتُ: بَلَى ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ لَكَ رِقَابَهُنَّ وَمَا عَلَيْهِنَّ؛ فَإِنَّ عَلَيْهِنَّ كِسْوَةً وَطَعَامًا أَهْدَاهُنَّ إِلَيَّ عَظِيمُ فَدَكَ (٣) ، فَاقْبضْهُنَّ وَاقْضِ دَيْنَكَ » فَفَعَلْتُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْسَجِدِ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَاعِدٌ فِي الْمُسْجِدِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: «مَا فَعَلَ مَا قِبَلَكَ (٤)؟» قُلْتُ: قَدْ قَضَى اللهُ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ، قَالَ: «أَفَضَلَ شَيْءٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ: «انْظُرْ أَنْ تُرِيحَنِي

مِنْهُ، فَإِنِّي لَسْتُ بِدَاخِلٍ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِي حَتَّى تُرِيحَنِي مِنْهُ " فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْعَتَمَةَ دَعَانِي تَرِيحَنِي مِنْهُ " فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْعَتَمَةُ دَعَانِي فَقَالَ: « مَا فَعَلَ الَّذِي قِبَلَكَ » قَالَ: قُلْتُ: هُو مَعِي لَمْ يَ فَقَالَ: « مَا فَعَلَ الَّذِي قِبَلَكَ » قَالَ: قُلْتُ: هُو مَعِي لَمْ الْخَدِيثَ ، حَتَّى إِذَا صَلَّى اللهِ عَلَيْ فِي الْمُسْجِدِ وَقَصَّ الْخَدِيثَ ، حَتَّى إِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ - يَعْنِي مِنَ الْغَدِ - الْخَدِيثَ ، حَتَّى إِذَا صَلَّى النَّةِ عَبَلَكَ ؟ » قَالَ: قُلْتُ: قَدْ دَعَانِي قَالَ: « مَا فَعَلَ اللهِ ، فَكَبَرَ وَحِدَ اللهَ شَفَقًا مِنْ دَعَانِي قَالَ: قُلْتُ مَنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَكَبَرَ وَحِدَ اللهَ شَفَقًا مِنْ أَرَاحَكَ اللهُ مَنْهُ عَلَى اللهِ ، فَكَبَرَ وَحِدَ اللهَ شَفَقًا مِنْ أَرَاحَكَ اللهُ مَنْهُ عَلَى اللهِ ، فَكَبَرَ وَحِدَ اللهَ شَفَقًا مِنْ أَرْاحَكَ اللهُ مُنْهُ عَلَى اللهِ ، فَكَبَرَ وَحِدَ اللهَ شَفَقًا مِنْ أَرْاحَكَ اللهُ مُنْهُ عَلَى اللهِ ، فَكَبَرَ وَحِدَ اللهَ شَفَقًا مِنْ أَنْ يُدرِكَهُ الْهُ مُ عَلَى اللهِ ، فَكَبَرَ وَحِدَ اللهَ شَفَقًا مَنْ إِنَا اللهِ مَعْمَا مِنْ أَوْ اللهِ مَا أَوْ وَعَلَى اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا أَوْ وَحَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَا أَوْ وَعَلَى اللهِ اللهِ مَا أَوْ وَعَلَى اللهُ اللهِ مَا أَوْ وَعَلَى اللهِ اللهِ مَا أَوْ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ مَا أَوْ وَاجَهُ فَسَلَمْ عَلَى الْمَرَأَةِ اللهُ وَتَى مَبِيتَهُ مُقَالًا اللهِ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ الل

٢٦ - (جَاءَ فِي وَصْفِ السَّيِدَةِ خَدِيجَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - لِلْمُصْطَفَى عَلَيْ : «كَلَّا وَاللهِ مَا يُخْذِيكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَخْمِلُ الْكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتَكْسِبُ الْمُصْدُومَ، وَتَغْمِنُ عَلَى نَسَوَائبِ الْخَيْدِ، وَتَغْمِنُ عَلَى نَسَوَائبِ الْخَيْدِ، ) \* (1)

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ يُفَرِّجُ كُرَبَ الْمُعْدُومِ وَمَنْ أَصَابَتْهُ النَّوَائِبُ .

<sup>(</sup>١) أبق : يقال أبـق العبد يأبق بكسر البـاء وفتحها أي هرب. مختار الصحاح (٨٥).

<sup>(</sup>٢) المِجَنِّ: التُّرس، وسمي بـذلـك لأنـه يواري حـاملـه أي يستره. اللسان (٧٠٢). (مأخود من جن بمعنى ستر).

<sup>(</sup>٣) فدك : محركة : بلدة بخيبر. القاموس (١٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) القِبَل يكون لما ولي الشيء، تقول ذهب قِبَل السوق وقالوا: لي قِبَلَكَ مال ـ ثم اتسع فيه فأجري مجرى على إذا

قلت لي عليك مال، ولي قِبل فلان حق أي عنده. اللسان

<sup>(</sup>٥) أبوداود (٣٠٥٥) وهذا لفظه وقال الألباني (٢/ ٥٩٢): صحيح الإسناد. وقال محقق «جامع الأصول» (٥/٧): رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١ (٣).

### من الآثار وأقوال العلماء الواردة في « تفريج الكربات »

١ - \*( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ لِبَعْضِ الْعَرَبِ ، وَكَانَ لَهَا حِفْشٌ
 فِي الْمُسْجِدِ ، قَالَتْ فَكَانَتْ تَأْتِينَا فَتَحَدَّثُ عِنْدُنَا ، فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ حَدِيثِهَا قَالَتْ:

وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا

أَلا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ نَجَّانِي فَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ نَجَّانِي فَلَا أَكْثَرَتْ قَالَتْ هَا عَائِشَةُ وَمَا يَوْمُ الْوِشَاحِ؟ قَالَتْ: خَرَجَتْ جُويْرِيَةٌ لِبَعْضِ أَهْلِي وَعَلَيْهَا وِشَاحٌ مِنْ أَدَمٍ (١) ، فَسَقَطَ مِنْهَا، فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِ الْحُدَيَّا وَهِي أَدَمٍ بهُ الْحُدَيَّا وَهِي غَيْسِهُ لَحُمَّا ، فَأَخَذَتْ هُ. فَاتَّهَمُونِي بِهِ ، فَعَذَّبُونِي، حَتَّى بَلْغَ مِنْ أَمْرِي أَنَّهُمْ طَلَبُوا فِي قُبُلِي ، فَبَيْنَاهُمْ حَوْلِي وَأَنَا بِلَغَ مِنْ أَمْرِي أَنَّهُمْ طَلَبُوا فِي قُبُلِي ، فَبَيْنَاهُمْ حَوْلِي وَأَنَا بِلَعَ مِنْ أَمْرِي أَنَّهُمْ طَلَبُوا فِي قَبُلِي ، فَبَيْنَاهُمْ حَوْلِي وَأَنَا فِي كَرْبَي إِذْ أَقْبَلَتْ الْحُدَيَّا حَتَّى وَازَتْ بِرُولُوسِنَا، ثُمَّ فِي كَرْبَي إِذْ أَقْبَلَتْ الْحُدَيَّا حَتَّى وَازَتْ بِرُولُوسِنَا، ثُمَّ فَلْ اللَّذِي التَّهُمُونِي بِهِ أَلْقَتْهُ فَأَخُدُوهُ ، فَقُلْتُ هَمُّمْ: هَذَا الَّذِي التَّهُمُ تُمُونِي بِهِ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ ) \*(٢).

٢ - \*( قَالَ الْحَسَنُ: ﴿ أَرْسَلَ إِلَى الْحَجَاجُ فَقُلْتُ: لَا إِلَى اللهِ اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، سُبْحَانَ اللهِ وَتَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ الْحَجَّاجُ: وَاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا الْعَالَمِينَ فَقَالَ الْحَجَّاجُ: وَاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَرْيَدُ قَتْلَكَ فَلَانْتَ الْيَوْمَ أَحَبُ إِلَيْ مِنْ كَذَا وَكَذَا. وَفِي لَفُظٍ سَلْ حَاجَتَكَ ») \*(٣).

٣ ـ \* ( عَـنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبِيْرِ ـ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ النُّبيْرِ مِنْ الجَمَلِ دَعَانِي فَقُمْتُ عَنْهُ الزَّبيْرُ يَوْمَ الجَمَلِ دَعَانِي فَقُمْتُ

إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ لَا يُقْتَلُ اليَوْمَ إِلَّا ظَالِمٌ أُو مَظْلُومٌ ، وَإِنِّي لَا أُرَانِي إِلَّا سَأُقْتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُومًا ، وَإِنَّ مِنْ أَكْبَر هَمِّي لَدَيْنِي ، أَفْتُرَى يُبْقِي دَيْنُنَا مِنْ مَالِنَا شَيْئًا؟ فَقَالَ : يَا بُنَيَّ بِعْ مَالَنَا ، فَاقْضِ دَيْني . وأَوْصَى بِالثُّلُثِ، وثُلُثِهِ لِبَنِيهِ \_ يَعْنِي بَنِي عَبْدِاللهِ بْنِ الرُّبيّرِ، يَقُولُ: ثُلُثُ الثُّلُثِ \_ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالنِا فَضْلٌ بَعْدَ قَضَاءِ الـدَّيْنِ فَثُلْثُهُ لِوَلَدِكَ . قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِاللهِ قَدْ وَازَى بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرِ - خُبَيْبٌ وعَبَّادٌ -وَلَهُ يَوْمَئِذ تِسْعَةُ بَنِينَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ . قَالَ عَبْدُاللهِ فَجَعَلَ يُـوصِينِي بِدَيْنِهِ وَيَقُـولُ: يَأَبُنَيَّ إِنْ عَجَـزْتَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلَايَ. قاَلَ: فَوَاللهِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرادَ حَتَّى قُلْتُ : يَا أَبَتِ مَنْ مَوْلَاكَ ؟ قَالَ: اللهُ. قَالَ: فَوَ اللهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلَّا قُلْتُ: يَامَوْلَى الزُّبَيْرِ اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ، فَيَقْضِيهِ . فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَلَمْ يَدَعْ دِينارًا وَلَا دِرْهَمًا ، إلا أَرَضِينَ مِنْهَا الْغَابَةُ ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ دَارًا بِاللَّدِينَةِ ، وَدَارَيْن بِ الْبَصْرَةِ، وَدَارًا بِالكُوفَةِ ، وَدارًا بِمِصْرَ . قَالَ: وَإِنَّهَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالْمَالِ فيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ، فَيَقُولُ الـزُّبيْرُ: لَا، وَلَكِنَّهُ سَلَفٌ ، فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ . وَمَا وَلِيَ إِمَارَةً قَطُّ وَلَا جِبَايَةً خَرَاجِ وَلَا شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي غَـزْوَةٍ مَعَ النَّبِيِّ عَيْكُ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - قَالَ

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٧(٣٨٣٥).

<sup>(</sup>٣) فضل الله الصمد (٢/ ١٥٨).

<sup>(</sup>١) الأَدَمَ: جمع ومعناه الجلد أو الجلد الأحمر أو المدبوغ. القاموس( ١٣٨٨).

عَبْدُاللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَحَسَبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَـوَجَدْتُهُ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِاتَتَيْ أَلْفٍ ، قَالَ: فَلَقِيَ حَكِيمُ بْنُ حِزَام عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ . فَقَالَ: يَمَا ابْنَ أَخِي: كُمْ عَلَى أَخِي مِنَ الدَّيْنِ؟ فَكَتَمَهُ فَقَالَ: مِائَةُ أَنْ فِ، فَقَالَ حَكِيمٌ: وَاللهِ مَا أَرَى أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ لِهَذِه. فَقَالَ لَهُ عَبْدُاللهِ: أَرَأَيْتَكَ إِنْ كَانَتْ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِائتَى أَلْفٍ؟ قَالَ: مَا أَرَاكُمْ تُطِيقُونَ هَذَا، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا بِي. قَا لَ : وَكَانَ الزُّبِّيرُ اشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِينَ ومِائَةِ أَلْفٍ . فَبَاعَهَا عَنْدُاللهِ بِأَلْفِ أَلْفٍ وسِتِّهَائِةِ أَلْفٍ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَـهُ عَلَى الزُّبيّرِ حَـتٌّ فَلْيُوَافِنَـا بِـالغَابَـةِ. فَأَتَـاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ - وَكَانَ لَهُ عَلَى السُّرُّييْرِ أَرْبَعُمِاثَةِ أَلْفٍ -فَقَالَ لِعَبْد اللهِ: إِنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ . قَالَ عَبْدُاللهِ : لاَ. قَالَ: فَإِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُمُ وهَا فِيهَا تُوَخِّرُونَ إِنْ أَخَّرْتُمْ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا. قَالَ : قَالَ : فَاقْطَعُوا لِي قِطْعَةً قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَكَ مِنْ هَاهُنَا إِلَى هَاهُنَا . قَالَ: فَبَاعَ مِنْهَا فَقَضَى دَيْنَهُ فَأَوْفَاهُ، وبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَنِصْفٌ، فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيةً - وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ والْمُنْذِرُ بْنُ النُّرِيْرِ ، وَابْنُ زَمْعَةَ - فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةً : كَمْ قُوِّمَتِ الغَابَةُ ؟ قَالَ: كُلُّ سَهْمِ مِائَةُ أَلْفٍ ، قَالَ : كَمْ يَقِيَ؟ قَالَ : أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَنِصْفٌ. فَقَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ : قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ: قَدْ

أَخَذْتُ سَهُمّا بِهِائَةِ أَلْفٍ. وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهُمّا بِهِائَةِ أَلْفٍ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَمْ بَقِي؟ فَقَالَ: سَهُمٌ وَنِصْفٌ . قَالَ: وَنَصْفٌ . قَالَ: أَخَذْتُهُ بِخَمْسِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ . قَالَ: وَنِصْفٌ . قَالَ: أَخَذْتُهُ بِخَمْسِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ . قَالَ: وَبَنَعَ فَالَ اللهِ ابْنُ جَعْفَرٍ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيهَ بِسِبِّائَةِ وَبَنَع عَبْدُ اللهِ ابْنُ جَعْفَرٍ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيهَ بِسِبِّائَةِ أَلْفٍ . فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ النَّرُيْرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِه قَالَ بَنُ وَاللهِ لَا أَفْسِمُ بَيْنَكُمْ النَّرُيْرِ اللهِ لَا أَفْسِمُ بَيْنَكُمْ وَلَيْ بَيْنَا مِيرَاثَنَا. قَالَ: لَا وَاللهِ لَا أَفْسِمُ بَيْنَكُمْ وَتَى بِالْمُوسِمِ أَرْبَعَ سِنِينَ : أَلَا مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزّبيرِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَلْنَقْضِهِ. قَالَ: فَجَعَلَ كُلَّ سَنةٍ يُنَادِي حَتَى أَنَادِي بِالْمُوسِمِ فَلَيَا تَنِنَا فَلْنَقْضِهِ. قَالَ: فَجَعَلَ كُلَّ سَنةٍ يُنَادِي إِلْمُؤْسِمِ فَلَيَا أَنْنَا فَلْنَقْضِهِ. قَالَ: فَجَعَلَ كُلَّ سَنةٍ يُنَادِي إِلْمُؤْسِمِ فَلَيَا أَنِنَا فَلْنَقْضِهِ. قَالَ: فَجَعَلَ كُلَّ سَنةٍ يُنَادِي إِلْمُؤْسِمِ فَلَيَّ بِنَا فَلْنَقْضِهِ. قَالَ: فَجَعَلَ كُلَّ سَنةٍ يُنَادِي لِللَّوْسِمِ فَلَيَّ أَنْفُ مِنَ وَمِائَتَا أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ » وَرَفَعَ النَّلُثَ فَاصَابَ كُلَّ الْمُولَةِ وَمِائَتَا أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ » (١٠).

٤ - \*( قَالَ الشَّاعِرُ :

يَا فَارِجَ الْكَرْبِ مَسْدُولاً عَسَاكِرُهُ

كَمَا يُفَرِّجُ غَمَّ الظُّلْمَةِ الْفَلَقُ)\*(٢). ٥ – \*( وقال أَبُو ذُوَّيْبِ الهُذَلِيُّ :

فَإِنِّي صَبَرْتُ النَّفْسَ بَعْدَ ابْنِ عِنْبِسٍ

وَقَدْ لَجَّ مِنْ مَاءِ الشُّؤُونِ كِهُوجُ لَيُحْسَبَ جَلْدًا أَوْ لِيُخْبَرَ شَامِتُ

وَلِلشَّرِّ بَعْدَ القَارِعَاتِ فُرُوجُ ) \*(""). 7 - \*(وَقَالَ الرَّاجِزُ :

يَافَارِجَ الْهُمِّ وَكَشَّافَ الكُّرَبْ )\*(١)

<sup>(</sup>٣) ، (٤) لسان العرب ( فرج ) (ص٣٣٧).

<sup>(</sup>١) البخاري – الفتح ٦(٣١٢٩).

<sup>(</sup>٢) محيط المحيط (٦٨١).

# من فوائد « تفريج الكربات »

- (١) الفَرَجُ الأَعْظَمُ يَأْتِي مِنَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ فَهُ وَ يُنَجِّي كُلَّ مَكْرُوبٍ يَسْتَغِيثُهُ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ.
- (٢) النَّبِيُّ ﷺ عَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَدْعِيَةً يَقُولُهَا ذُو الكَرْبِ فَيُفَرَّحُ عَنْهُ .
  - (٣) سَبَبٌ لِتَفْرِيج كُرُبَاتِ الْقِيَامَةِ وَأَهْوَالِهَا.
- (٤) الإِيمَانُ وَالطَّاعَةُ وَبِرُّ الوَالِدَيْنِ وَالإِحْسَانُ

- وَالانْتِعَادُ عَمَّا حَرَّمَ اللهُ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ تَفْرِيجِ الكُرْبَاتِ وَاسْتِجَابَةِ الدَّعَوَاتِ .
- (٥) مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِهِ الْتِزَامُ آدَابِهِ مِنَ الأَذْكَارِ وَالأَدْعِيَةِ الثَّابِتَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
  - (٦) سَبَبٌ لِنَيْلِ القُرْبِ مِنَ اللهِ وَالْمَحَبَّةِ مِنَ النَّاسِ.
    - (٧) دَلِيلُ حُبِّ الْخَيْرِ لِلآخَرِينَ.

# التفكر

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 77     | ١.       | ۱۷ .   |

### التفكر لغةً:

التَفَكُّرُ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ف ك ر) الَّتِي تَدُلُّ - كَمَا يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ - عَلَى تَرَدُّدِ القَلْبِ فِي الشَّيْءِ ، يُقَالُ تَفَكَّرَ إِذَا ردَّدَ قَلْبَه مُعْتَبِرًا (١). وَلَفْظُ التَّفَكُّرِ مَصْدَرٌ لِتَفَكَّرَ الْتَي مَصْدَرُ لِتَفَكَّرَ الْتِي مَصْدَرُهُ التَّفْكِيرُ ، وَمِنَ المَادَّةِ أَيْضًا أُخِذَ الْفِكْرُ وَالْفَكْرُ ، يَقُولُ التَّفْكِيرُ ، وَمِنَ المَادَّةِ أَيْضًا أُخِذَ الْفِكْرُ وَالْفَكْرُ ، يَقُولُ التَّفْكِيرُ ، وَمِنَ المَادَّةِ أَيْضًا أُخِذَ الْفِكْرُ وَوَكَى الْفَكْرُ ، يَقُولُ صَاحِبُ اللِّسَانِ : وَالْفِكْرُ التَّامُّلُ وَإِعْمَالُ الْخَاطِرِ فِي الشَّيْءِ قَالَ سِيبَوَيْهِ: وَلاَ يُجْمَعُ الْفِكْرُ ، وَقَدْ فَكَرَ فِي الشَّيءِ الشَّيءِ وَلَهُ كُرُهُ وَحَكَى الْفِكْرِ . وَقَدْ فَكَرَ فِي الشَّيءِ وَلَقْكُر بِمَعْنَى ، وَرَجُلٌ فِكِيرٌ : كَثِيرُ الْفِكْرِ . وَالشَّيءِ وَلَقُكْرُ التَّفَكُر بِمَعْنَى ، وَرَجُلٌ فِكِيرٌ : كَثِيرُ الْفِكْرِ . وَالشَّيءِ وَلَقَكْرُ السَّمُ التَّفْكِيرِ ، وَقَالَ الْحَوْهِ هِرِيُّ: التَفَكُّرُ التَّافَكُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا الْتَقَكُّرُ اللَّهُ الْفَكُورُ وَالْفَكُورُ وَالْفَكُورُ وَالْفَكُورُ الْفَكُورُ وَالْفَكُورُ وَالْفَنْ وَلَا الْفَكُورُ وَالْفَكُورُ وَالْفَلَالُ وَالْاسْمُ: الْفَكُورُ ، وَالْمُصْدُرُ: الْفَكُورُ وَالْفَكُورُ وَالْفَلَالُ وَالْاسْمُ : الْفَكُورُ ، وَالْمُعْدُورُ الْفَكُورُ وَالْفَلْمُ وَالْاسْمُ : الْفَكُورُ ، وَالْمُصَدُرُ: الْفَكُورُ وَلَالُهُ وَالْمُ الْمُؤْلِولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُ وَالْمُؤْلِولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلِولُ وَلَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلِيْرُولُ وَلَالْمُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِولُ وَلِلْمُؤْلِولُ وَلِلْمُ الْمُؤْلِولُ وَالْمُؤْلِولُ وَلِلْ

### و اصطلاحًا:

تَصَرُّفُ الْقَلْبِ فِي مَعَانِي الأَّشْيَاءِ لِدَرْكِ الْمَطْلُوبِ<sup>(٣)</sup>. حقيقة التفكر:

قَالَ ابنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ -: أَصْلُ الخَيْرِ وَالشَّرِ مِنْ قِبَلِ التَّفَكُّرِ؛ فَإِنَّ الفِكْرَ مَبْدَأُ الإِرَادَةِ وَالطَّلَبِ فِي الزُّهْدِ وَالتَّرْكِ وَالحُبِّ وَالْبُغْضِ . وَأَنْفَعُ الْفِكْرِ الفِكْرُ فِي

مَصَالِح الْمُعَادِ وفِي طُرُقِ اجْتِلاَجِهَا وَفِي دَفْعِ مَفَاسِدِ الْمَعَادِ وَفِي طُرُقِ اجْتِنَابِهَا ، فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَفْكَارِ هِيَ أَجَلُّ الأَفْكَارِ ، وَيَلِيهَا أَرْبَعَةٌ: فِكْرٌ فِي مَصَالِحِ الدُّنْيَا وَطُرُقِ تَحْصِيلِهَا ، وَفِحْرٌ فِي مَفَاسِدِ الدُّنْيَا وَطُرُقِ الاحْتِرَازِ مِنْهَا، فَعَلَى هَــنهِ الأَقْسَامِ الثَّمَانِيةِ دَارَتْ أَفْكَارُ العُقَلاءِ. وَرَأْسُ القِسْمِ الأَوَّلِ الفِكْرُ فِي آلاءِ اللهِ وَنِعَمِهِ وَأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَطُرُقِ العِلْمِ بِهِ وَبِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ مِنْ كِتَابِهِ وَسُنَّةٍ نَبِيِّهِ وَمَا وَالأَهُمَا ، وَهَـٰذَا الفِكْرُ يُثْمِرُ لِصَاحِبِهِ الْمُحَبَّةَ وَالْمُعْرِفَةَ، فَإِذَا فَكَّرَ فِي الآخِرَةِ وَشَرَفِهَا وَدَوَامِهَا وَفِي الدُّنْيَا وَخِسَّتِهَا وفَنَائِهَا أَثْمَرَ لَهُ ذَلِكَ الرَّغْبَةَ فِي الآخِرَةِ وَالزُّهْدَ فِي اللَّهُ نَيًا ، وَكُلَّمَا فَكَّرَ فِي قِصَرِ الأَمَلِ وَضِيقٍ الوَقْتِ أَوْرَثُه ذَلِكَ الجِدَّ وَالاجْتِهَادَ وَبَذْلَ الوُسْعِ فِي اغْتِنَام الوَقْتِ . وَهَذِهِ الأَفْكَارُ تُعْلِي هِمَّتَهُ وَتُحْيِيهَا بَعْدَ مَوْتِهَا وَسُفُوهِا وَتَجْعَلُهُ فِي وَادٍ وَالنَّاسُ فِي وَادٍ . وَبِإِزَاءِ هَذِهِ الأَفْكَارِ الأَفْكَارُ الرَّدِيئَةُ الَّتِي تَجُولُ فِي قُلُوبِ أَكْثَرِ الْخَلْقِ. كَالْفِكْرِ فِيهَا لَمْ يُكَلَّفِ الْفِكْرُ فِيهِ وَلاَ أُعْطِيَ الإِحَاطَةَ بِهِ مِنْ فُضُولِ العِلْمِ الَّذِي لاَ يَنْفَعُ ، كَالْفِكْرِ فِي كَيْفِيَّةِ ذَاتِ الرَّبِ مِمَّا لاَ سَبِيلَ لِلْعُقُولِ إِلَى إِدْرَاكِهِ (١٠).

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٤٤٦/٤).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (٥/ ٦٥).

<sup>(</sup>٤) الفوائد (٢٥٥).

# الْخَتُ عَلَى التَّهَ فَكُّرِ وَالتَّدَبُّرِ:

قَالَ الغَزَالِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ -: كَثُرَ الحَثُّ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى عَلَى التَّدَبُّرِ وَالاغْتِبَارِ وَالنَّظَرِ وَالافْتِكَارِ، وَلاَ يَخْفَى تَعَالَى عَلَى التَّدَبُّرِ وَالاغْتِبَارِ وَالنَّظَرِ وَالافْتِكَارِ، وَلاَ يَخْفَى أَنَّ الفِكْرَ هُوَ مِفْتَاحُ الأَنْوَارِ وَمَبْدَأُ الاسْتِبْصَارِ وَهُو شَبَكَةُ الفِكُومِ ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ شَبكَةُ العُلُومِ وَمِصْيَدَةُ المُعَارِفِ وَالْفُهُومِ ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ قَدْ عَرَفُوا فَضْلَهُ وَرُتْبَتَه لَكِنْ جَهِلُوا حَقِيقَتَه وَثَمَرَتَهُ وَمُصْدَرَهُ (١).

[للاستزادة: انظر صفات: التأمل \_ التأني \_ التبين (التثبت) \_ التدبر \_ تذكر الموت \_ التذكير \_ الذكر \_ النظر والتبصر.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: اتباع الهوى ـ الأمن من المكر البلادة والغباء ـ العجلة ـ الغفلة ـ اللهو واللعب ـ الإعراض].

# الآيات الواردة في « التفكر »

- ١- ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِيُّرُ قُلْ فِيهِ مَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا آ أَكْبَرُمِن نَفْعِهما وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَفُو ۗ كَذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَمَلَكُمْ تَنْفَكُّرُونَ ١
- ٢- أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةً مِّن نَجِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُلُهُ. فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ وُرِّيَّةٌ ثُمُعَفَآهُ فَأَصَابِهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَمَلَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ 🕲 "
- ٣- إن في خَلْق ألسَّ مَا وَاللَّهُ وَأَلْأَرْضِ وَأَخْتِلَفِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارِ لَآيِئَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ١ ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودُا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمِنُورَ بِ وَٱلْأَرْضِ رَبُّنَا مَاخَلَقْتَ هَلْذَا يِنَطِلُا سُبْحَنِنَكَ فَقِنَاعَذَابَ لَنَارِ شَ رَبَّنَاۚ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتُهُومَا لِلظَّٰلِلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

- قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَايِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْعَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُرُونَ ۞
- وَٱتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ ٱلَّذِيٓ ءَاتَيۡنَهُ ءَايَكِنِنَا فَٱنسَلَحَ مِنْهَا فَأَتْبِعَهُ ٱلشَّيْطِينُ فَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ شَيْ وَلُوَ سِنْنَا لَرَفَعَنَهُ بِهَا وَلَكِكَنَّهُ وَأَخَلَا إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَيْهُ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْتَنْتُرُكُهُ بِلْهَتْ ذَّٰ لِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَايَئِنا فَأُقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ شِيُّا (٥)
- إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ أَوَلَمْ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْلُرَبَ ٱجَلَهُمْ فَيَا يَيَحَدِيثِ بِعَدَهُۥيُؤُمِنُونَ الْأَهُمُ<sup>ال</sup>ُ

أَوْلَمْ يَنَفَكُرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِن جِنَّةٍ

٧- إِنَّمَامَثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِن ٱلسَّمَآء فَٱخْلُطُ بِهِ عَنِاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخُرُفَهَا وَٱزَّيَّكَتْ وَظَرَ أَهُلُهَآ أَنَّهُمْ قَلِدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَلَهَآ أَمْرُنَالَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ إِلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يِنْفَكَّرُونَ (إِنَّا)

وَمَاذَرَأَلَكُمْ فِٱلْأَرْضِ مُغْلِلْفًا أَلْوَنْكُو إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْـةً لِقَوْمِ يَذَكَ رُونَ ١ وَهُوَ الَّذِي سَخَّـرَ ٱلْبَحْـرَ لِتَأْكُلُواْمِنْهُ لَحْمَاطَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلَتَّبْتَغُواْ مِن فَضَّلِهِ ۽ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٠- وَمَآأَرُسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوُّحِيٓ إِلَيْهِمُّ

فَسْنَكُوٓ إِلَّهُ لَ ٱلذِّكُرِ إِن كُنْتُعْ لَاتَعْ أَمُونَ ﴿

بِٱلْبِيَنَاتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرِلتُبَيِّنَ

لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴿

 ٨- اللهُ ٱلّذِي رَفَعُ ٱلسَّمَاوَتِ بِعَيْرِ عَمَدِ تَرُونَهَ آثُمُ ٱسْتَوَىٰ عَلَىٰٱلْعَرْشِ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ كُلُّ يَعْرِي لِأَجَلِ مُّسَتَّى يُدَبِّرُٱلْأَمْرِيُفَصِّلُٱلْأَيْنِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَيْكُمْ تُوفِينُونَ ١

وَمِنْكُلُ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنَ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِنَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْهَٰزًا ۗ

١١- وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّمَٰلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلِجْبَالِ بَيُوتَا وَمِنَ ٱلشَّجَرُومِمَّا يَعُرِشُونَ ﴿ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَزَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ دَيِّكِ ذُلُلًا يَغُرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُعْنَلِفُ أَلُو نُهُ فِيهِ شِفَآهُ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ ﴿

هُوَٱلَّذِي أَسْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَأَةً لَكُومِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرَعَ وَٱلزَّبَوُكَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِنكُلِّ ٱلثَّمَرَاتِّ إِنَّافِ ذَلِكَ لَاَيَـةُ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ اللهُ وَسَخَرَلَكُمُ الَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْفَمَرُّ وَٱلنَّهُ جُومُ مُسَخَّرَكُ مِا إِمْرِوْةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاّيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ إِنَّا

١٢- أُوَلَمْ يَنْفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِهِمْ لَكُنفرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

أَوَلَةُ دِسِيرُواْ فِ الْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ اَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ الْأَرْضَ وَعَمَرُوهِ اَأْكَثَرَ مِمَّاعَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمُ رُسُلُهُم بِالْبِيَنَاتِ فَمَاكَانَ اللَّهُ لِيظَلِمَهُمْ وَلَكِكِن كَانُواْ اَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ لِيظَلِمَهُمْ

١٥- وَمِنْ ءَاينتِهِ اَنْ خَلَقَكُمْ مِن ثُرَابٍ

ثُمُّ إِذَا أَشُهِ بَسُرُ تَنَشِرُون ﴿
وَمِنْ ءَاينتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُومِن أَنفُسِكُمْ أَزْوَجُا
لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَحَعَلَ بَيْنَكُمُ مَوْدَةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآينتِ لِقَوْمِ يَنفَكُرُونَ ﴿
وَمِنْ ءَاينلِهِ عَلَقُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْلِلَفُ
وَمِنْ ءَاينلِهِ عَلَقُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْلِلَفُ
وَمِنْ ءَاينلِهِ عَلَقُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْلِلَفُ
وَمِنْ ءَاينلِهِ عَمَامُكُو بِاللَّيْلِ وَالنَّهَادِ وَآبَيْغَا قُكُمُ
مَن فَضْلِهِ \* إِنَ فِي ذَالِكَ لَآينَ فَوْ فَا وَطَمَعَا
لِقَوْمِ يَسْمَعُون ﴾
وَمِنْ ءَاينلِهِ عَرُيكِ فَي ذَالِكَ لَآينَ فَوْ فَا وَطَمَعَا
لِقَوْمِ يَسْمَعُون ﴾
وَمِنْ ءَاينلِهِ عَرُيكِ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْي عِدِالْاَرْضَ خَوْفًا وَطَمَعَا
بَعْدَمَوْتِهَا إِنَ فِي ذَالِكَ لَآينَ لِي مَالسَّمَاءً مَاءً فَيُحْي عِدِالْوَلُونِ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعَا
بَعْدَمَوْتِهَا إِنِ فِي ذَالِكَ لَآينَ لِي مَالسَّمَاءً مَاءً فَيُحْي عِدِالْوَلَوْمَ مَوْلِكُونَ وَالْمَلَكُمُ الْمَرَقُ خَوْفًا وَطَمَعَا
بَعْدَمَوْتِهَا إِن فِي ذَالِكَ لَا يَكُونُ السَّمَاءُ مَاءً فَيُحْي عِدْ إِلْوَلَهُ الْمَرْقُ فَوْلَوْمَ مَوْقِهِ الْمَاكُونِ وَالْمَاكُونِ وَالْمَاكُونِ وَالْمَلِكُ لَالْمَاكُونِ وَالْمَلَكُونَ وَلَى الْمَاكُونِ وَالْمَاكُونِ وَالْمَاكُونِ وَالْمَاكُونِ وَالْمَاكُونَ وَلَاكُ لَا يَعْتَمُونَ وَالْمَاكُونَ وَالْمَاكُونَ وَالْمَاكُونَ وَالْمَاكُونَ وَالْمَاكُونَ وَالْمَاكُونِ وَالْمَاكُونَ وَالْمَاكُونِ وَالْمَلَكُونَ وَالْمَالَةُ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمَلِي الْمَالَّالِي وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمَلِهُ الْمَالِقُولُ وَالْمَالِي وَالْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِي وَالْمَلْمِ وَلَالْمُ الْمَالَةُ مَالَالِهُ الْمَالِي وَالْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَةُ وَلَمْ الْمَالَعُونَ وَالْمَالِي الْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُولِي الْمَالَةُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالُولُولُولُولُولِي الْمَالِي الْمِلْمُ الْمَالِي الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُلْمِلُولُولِ الْمَالِمُ الْمَالِي الْمَالَةُ الْمُل

١٤- ﴿ قُلُ إِنَّ مَا آَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَى ثُمَّ الْعَصَاحِبِكُم مِن حِنَةٍ مَا بِصَاحِبِكُم مِن حِنَةٍ مَا بِصَاحِبِكُم مِن حِنَةٍ مَا بِصَاحِبِكُم مِن حِنَةٍ مَا إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ (إِنَّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل

٥١- اللهُ يَتُوفَى الْأَنَفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتَ وَ فَي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الْتِي فَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْمُخْرَى إِلَى أَجَلِمُ سَمِّى إِنَّ فِي ذَالِكَ وَيُرْسِلُ الْمُخْرَى إِلَى أَجَلِمُ سَمِّى إِنَّ فِي ذَالِكَ وَيُرْسِلُ الْمُخْرَى إِلَى أَجَلِمُ سَمِّى إِنَّ فِي ذَالِكَ وَيُرْسِلُ الْمُخْرَدِينَ إِلَى الْمَاكِرُونِ اللهِ اللهُ الْمُحْرَدِينَ اللهُ اللهُ

١٦ ﴿ اللّهُ اللّهِ عَالَمَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

الكشتوى أَحْعَبُ النَّارِ وَأَحْعَبُ الْجَنَّةِ
 اَصْحَبُ الْجَنَةِ هُمُ الْفَا بِرُونَ ۞
 اَوْ أَرْلْنَا هَذَا الْقُرْءَ انَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ ، خَشِعًا مُتَصَدِعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَ لُ نَضْرِ مُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مَ يَنْفَكَرُونَ ۞
 نَضْرِ مُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مَ يَنْفَكَرُونَ ۞

# الأحاديث الواردة في «التفكر»

١ - \*(عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَعُبَيْـدُ بْنُ عُمَيْرِ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: قَدْ آنَ لَكَ أَنْ تَزُورَنَا ، فَقَالَ : أَقُولُ يا أُمَّهُ كَمَا قَالَ الأَوَّلُ : زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا . قَالَ فَقَالَتْ : دَعُونَا مِنْ رطَانَتِكُمْ هَذِهِ. قَالَ ابْنُ عَمَيْرٍ : أَخْبِرِينَا بِأَعْجَـبِ شَيْءٍ رَأَيْتِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ عِيْ قَالَ: فَسَكَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ: لَمَّا كَانَتْ لَيْلَةٌ مِنَ اللَّيَالِي قَالَ: ﴿ يَا عَائِشَةُ، ذَرِينِي أَتَعَبَّدُ اللَّيْلَةَ لِرَبِّي ﴾ قُلْتُ وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّ قُرْبَكَ وَأُحِبُّ مَا سَرَّكَ. قَالَتْ: فَقَامَ فَتَطَهَّرَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي . قَالَتْ : فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ حِجْرَهُ، قَالَتْ : ثُمَّ بَكَي فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ لِحْيَتَهُ ، قَالَتْ : ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَزُلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ الأَرْضَ، فَجَاءَ بِلالٌ يُؤْذِنْهُ بِالصَّلاَةِ ، فَلَمَّا رَآهُ يَبْكِي . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ تَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: «أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ، لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَى اللَّيْلَةَ آيَةٌ، وَيْلٌ لَمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَٰ واتِ وَالأَرْضِ ﴾) الآيـةُ (آل عمران/۱۹۰) \*(۱)

٢ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةً ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ ؟ قَالَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ ، لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ ؟ قَالُوا: لا . قَالَ : ﴿ فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةٍ القَمَر لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ؟ » قَالُوا : لأَ. قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لاَ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا . قَالَ فَيَلْقَى العَبْدَ فَيَقُولُ: أَيْ فُلُ (٢) أَلَمُ أُكْرِمْكَ ، وَأُسَوِّدُكَ (٣) ، وَأُزَوِّجْكَ ، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ، وأَذَرْكَ تَرْأَسُ (٤) وَتَرْبَعُ (٥)؟ فَيَقُولُ: بَلَى . قَالَ فَيَقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلاَقِى ؟ فَيَقُولُ: لاَ. فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي. ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِي فَيَقُولُ: أَيْ فُلْ: أَلَمُ أَكْرِمْكَ ، وَأَسَوِّدْكَ ، وَأُزَوِّجْكَ، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالإِبلَ ، وَ أَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَى . أَيْ رَبّ! فَيَقُولُ: أَفَظَنَتْتَ أَنَّكَ مُلاَقِيَّ؟ فَيَقُولُ: لاَ. فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي. ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُولُ لَـهُ مِثْلَ ذَلِكَ . فَيَقُولُ: يَا رَبِّ آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ.

- (٤) ترأس: أي تكون رئيس القوم وكبيرهم .
- (٥) تربع: أي تأخذ المرباع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة ، وهو ربعها يقال: ربعتهم ، أي أخذت ربع أموالهم . ومعناه ألم أجعلك رئيسًا مطاعًا. قال القاضي ، بعد حكايته نحو ما ذكرته: عندي أن معناه تركتك مستريًا لا تحتاج إلى مشقة وتعب. من قولهم: أربع على نفسك ، أي ارفق بها.

<sup>(</sup>۱) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (۲/ ٦٢٠) ص ٣٨٧، وقال محققه: إسناده قوي على شرط مسلم. وانظر: تفسير ابن كثير (١/ ٤٣٧). وهو عند البخاري ـ الفتح (٨/ ٤٨٣٧) بلفظ مختصر.

<sup>(</sup>٢) أي فل: معناه يا فلان: وهو ترخيم على خلاف القياس. وقيل: هي لغة بمعنى فلان . حكاها القاضي .

<sup>(</sup>٣) أُسَوِّدُك: أي أجعلك سيدًا على غيرك.

وَيُشْنِي بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ. فَيَقُولُ هَاهُنَا إِذًا (''). قَالَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: الآنَ نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ. وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِه: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ ؟ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ. وَيُقَالُ

لِفَخِذِهِ وَكُمْهِ وَعِظَامِهِ: انْطِقِي. فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَكُمْهُ وَكُمْهُ وَكُمْهُ وَخَلْمُهُ وَخَلْمُهُ وَعَظَامُهُ بِعَمَلِهِ وَذَلِكَ لِيُعْذِرَ (٢) مِنْ نَفْسِهِ. وَذَلِكَ النَّهُ عَلَيْهِ» وَذَلِكَ النَّهُ عَلَيْهِ» (٣).

# الأحاديث الواردة في « التفكر » معنًى

٣ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرة َ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ ، قَالَ: « سَبْعَةٌ يُظِلُّهُ مُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ النَّبِي عَلَيْهِ ، قَالَ: « سَبْعَةٌ يُظِلُّهُ مُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: الإِمَامُ العَادِلُ . وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللهِ ، وَرَجُلٌ قَابُهُ مُعَلَّقٌ فِي اللهِ ، اجْتَمَعَا قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي اللهِ ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَقًا عَلَيْهِ . وَرَجُلا دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبِ عَلَيْهِ وَتَفَرَقًا عَلَيْهِ . وَرَجُلْ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ إِنِي أَخَافُ الله . وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ إِنِي أَخَافُ الله . وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكُرَ اللهَ خَالِيًا ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ») \* (نَا).

٤ - \*(عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ:
 كُنْتُ وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَظُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلاَلَةٍ
 وَأُنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ . وَهُمْ يَعْبُدُونَ الأَوْثَانَ. فَسَمِعْتُ
 بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا . فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي . فَقَدِمْتُ عَلَيْ وَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُسْتَخْفِيًا جُرَآءُ (٥) عَلَيْهِ قَوْمُهُ . فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ . فَقُلْتُ
 عَلَيْهِ قَوْمُهُ . فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّة . فَقُلْتُ

لَهُ: مَا أَنْتَ ؟ (٢) قَالَ: ﴿ أَنَا نَبِيُ ﴾ فَقُلْتُ: وَمَا نَبِي ؟ قَالَ: ﴿ أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ اللهُ ﴾ فَقُلْتُ: وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: ﴿ أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الأَرْحَامِ وَكَسْرِ الأَوْثَانِ وَأَنْ يُوحَّدَ اللهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْءٌ ﴾ قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا ؟ قَالَ: ﴿ يُشْرِكُ بِهِ شَيْءٌ ﴾ قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا ؟ قَالَ: ﴿ يُصُرُّ وَعَبْدٌ ﴾ ﴿ وَاللَّ وَمَعَهُ يَوْمَئِدٍ أَبُوبَكُرٍ وَبِلاَلٌ مِّنْ آمَنَ بِهِ ﴾ فَقُلْتُ: إِنِّي مُتَبِعُكَ. قَالَ: ﴿ إِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَكُ هَذَا . أَلاَ تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ ؟ وَلَكِنِ ارْجِعْ يَوْمَكُ هَذَا . أَلاَ تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ ؟ وَلَكِنِ ارْجِعْ فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِكَ . فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنِي ﴾ قَالَ فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِي . وَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْدِينَةَ وَكُنْتُ فِي الْدَينَةَ وَكُنْتُ فِي الْدَينَة وَكُنْتُ فِي الْدَينَة . حَتَى قَدِمَ عَلَيَ نَهُرٌ مِنْ أَهْلِ يَعْفِي الْدِينَة وَكُنْتُ فِي الْدِينَة . حَتَى قَدِمَ عَلَيَ نَهُرٌ مِنْ أَهْلِ يَشْوِبُ مِنْ أَهْلِ يَشْوِبُ مِنْ أَهْلِ اللّهِ يَعْفِي اللّهِ يَعْفِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللل

<sup>(</sup>۱) هاهنا إذا: معناه قف هاهنا حتى يشهد عليك جوارحك، إذ قد صرت منكرًا.

<sup>(</sup>٢) ليعذر: من الإعذار . والمعنى ليزيل الله عذره من قِبَلِ نفسه بكثرة ذنوبه وشهادة أعضائه عليه ، بحيث لم يبق له عذر يتمسك به .

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٩٦٨) وبعضه عند البخاري (١٣/ ٧٤٣٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٣ (١٤٢٣). مسلم (١٠٣١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) جُراء \_ بالجيم المضمومة \_ جمع جريء من الجراءة، وهي الإقدام والتسلط .

 <sup>(</sup>٦) قال : ما أنت؟ ولم يقل: من أنت؟ لأنه سأله عن صفته لا
 عن ذاته ، والصفات مما لا يعقل .

فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ أَتَعْرِفُنِي؟قَالَ: «نَعَمْ .أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ ؟ » قَالَ فَقُلْتُ: بَلَي . فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَ لَكَ اللهُ وَأَجْهَلُهُ. أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلاَةِ قَالَ : «صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ . ثُمَّ أَقْصِرْ (١) عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ . فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانِ وَحِينَئِذِ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ. ثُمَّ صَلّ . فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُ وِدَةٌ نَحْضُورَةٌ. (٢) حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بالرُّمْح (٣) . ثُمَّ أَقْصِرْ عَن الصَّلاّةِ فَإِنَّ حِينَيْدٍ ، تُسْجَرُ (٤) جَهَنَّمُ . فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ . فَإِنَّ الصَّلاَّةَ مَشْهُودَةٌ نَحْضُورَةٌ . حَتَّى تُصَلِّي الْعَصْرَ . ثُمَّ أَقْصِرْ عَن الصَّلاَةِ. حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَان . وَحِينَا فَقُلْتُ: يَسْجُد مُلَا الكُفَّارُ ۗ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ فَالْوُضُوءُ؟ حَدِّثْنِي عَنْهُ. قَالَ: «مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُ وَءُ فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتِثُورُ إِلَّا خَرَّت خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ . ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كُمَا أَمَــرَهُ اللهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِخْيَتِهِ مَعَ

الْمَاءِ. ثُمَّ يَغْسِلُ يَكَيْهِ إِلَى الْمُؤْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَكَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ. ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ. ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى وَأُسِهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ. ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ. فَا اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَجَدَّهُ فَا إِنَّ هُو وَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَجَدَّهُ فَا إِلَّا الْمُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، وَجَدَّهُ خَطِيئتِهِ كَهَيْئتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ اللهَ عَكَدَّتُ عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ مِلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ عَلَيْتِهِ كَهَيْئتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ وَلَا عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ وَلَا عَمْرُو : يَا أَبَاأُمَامَةَ لَقَدْ وَاحِدٍ يُعْطَى هَذَا الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ عَمْرُو : يَا أَبَاأُمَامَةَ لَقَدْ وَاحِدٍ يُعْطَى هَذَا الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ عَمْرُو : يَا أَبَاأُمَامَةً لَقَدْ وَاحِدٍ يُعْطَى هَذَا الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ عَمْرُو : يَا أَبَاأُمَامَةً لَقَدْ كَرَبُ سِنِيْسِ وَلِ اللهِ عَلَى اللهِ وَلاَ عَلَى رَسُولِ اللهِ . لَوْ لَمُ كَرَبُ سِنِي مَو رَقَى عَظْمِي ، وَاقْتَرَبَ أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كَرَبُ مَلَ مَلَا أَلْهُ وَلاَ عَلَى رَسُولِ اللهِ . لَوْ لَمُ كَرَبُ اللهِ عَلَى اللهِ وَلاَ عَلَى رَسُولِ اللهِ . لَوْ لَمُ كَلَى اللهِ وَلاَ عَلَى رَسُولِ اللهِ . لَوْ لَمُ وَلَا مَلَ عَلَى مَلَا مُؤَلَّ أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَامًا مَلَا مَلَا مَلَا مَلَاهُ أَنْ أَكُونَ مِنْ ذَلِكَ ) \* (حَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلا عَلَى مَلَا مَلَا مَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلا عَلَى اللهِ وَلا عَلَى اللهُ وَلا عَلَى اللهُ وَلا عَلَى مَلَا مَلَا أَلْمُ اللهُ وَلا عَلَى اللهُ وَلا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى

الشمال وهذه حالة الاستواء.

<sup>(</sup>٤) تُسْجَر جهنم: أي توقد كأنه أراد الإبراد بالظهر لقوله: «أبردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم». النهاية (٣٤٣/٢).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٨٣٢).

<sup>(</sup>١) أَقْصِرْ عن الصلاة: بمعنى امتنع عنها، يقال: قصر عن الأمر قصورًا وأقصر وقَصَّرَ وتقاصر: انتهى. القاموس (٥٩٥).

<sup>(</sup>٢) مشهودة : يشهدها الملائكة محضورة ، يحضرها أهل الطاعات .

<sup>(</sup>٣) حتى يستقل الظل بالرمح: أي يقوم مقابله في جهة

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْهِ في « التفكر »

٥ - \* ( عَـنْ عَائِشَـةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِنَ الْوَحْيِ الْرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ. فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ. ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلاَءُ فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ يَتَحَنَّثُ فِيهِ (وَهُــوَ الْتَّعَبُّدُ)(١) اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِه. وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ . ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِثْلِهَا. حَتَّى جَاءَهُ الحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ. فَجَاءَهُ الْلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ. قَالَ: «مَا أَنَا بِقَارِئِ» قَالَ: فَأَخَذَني فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ (٢). ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ. قَالَ: «مَا أَنَا بِقَارِئِ». قَالَ: فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ. ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ . فَقُلْتُ: «مَا أَنَا بِقَارِئِ» فَأَخَذَني فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ . ثُمَّ أُرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ اقْرَأَ بِاسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ \* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ) ﴿ (العلق/ ١-٣)فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَـرْجُفُ (٣) فُوَّادُهُ. فَدَخَـلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فَقَالَ: زَمِّلُوني زَمِّلُوني . فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ: لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي . فَقَالَتْ خَدِيجَة : كَلاَّ

وَاللهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا ، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ (٤)، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ . فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَل بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِالْعُزَّى \_ ابْنَ عَـمّ خَدِيجَةً \_ وَكَانَ امْرَءًا تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ ، فَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيل بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُتُبَ ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يَا ابْنَ عَمّ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ . فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى ؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَالِيُّ خَبَرَ مَا رَأَى . فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللهُ عَلَى مُوسَى ، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا (٥)، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيُّهِ : أَوَ نُخْرِجِيَّ هُـمْ ؟ قَالَ: نَعَـمْ . لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْل مَا جِئْتَ بِهِ إلاَّ عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا . ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ (٦٠) وَرَقَةُ أَنْ تُوفِّي، وَفَتَرَ الْوَحْيُ ») \*(٧).

٦-\*(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ
 قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخَطَـبَ النَّاسَ فَقَالَ: « لاَ وَاللهِ مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، أَيُّهَا النَّاسُ إِلَّا مَا يُخْرِجُ اللهُ

<sup>(</sup>١) قـوله «وهـو التعبد» تفسير مـن الـراوي؛ لأن المعنى تـرك الحنث أي المعصية ومن ترك المعصية دخل في الطاعة.

<sup>(</sup>٢) الجهد: بالفتح يعني المشقة وبالضم يعني الوسع والطاقة.

<sup>(</sup>٣) يرجف: أي يضطرب من شدة الخوف.

<sup>(</sup>٤) تكسب المعدوم ، قيل تكسب المال الذي لا يستطيع أحد كسبه وكانت العرب تمتدح بذلك ، وقيل تُكْسِب بالبناء للمجهول أي تجعل الشخص الضعيف يكسب المال.

<sup>(</sup>٥) يا ليتني فيها جذعًا: أي أكون في سن الشباب وجذعا خبر أكون المحذوفة مع اسمها. وقيل: النصب على الحال والجذع بفتحتين - هو الصغير من البهائم كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الإسلام شابًا قويًا ليكون أمكن لنصره.

<sup>(</sup>٦) لم ينشب: أي لم يلبث.

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ١(٣)، ومسلم (١٦٠) واللفظ له.

لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا » فَقَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ ؟ فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَاعَةً . ثُمَّ قَالَ: الْخَيْرُ بِالشَّرِّ ؟ فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَاعَةً . ثُمَّ قَالَ: اللهِ عَلْمُ بَارَسُولَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ ا

٧- \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاس \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) \_ قَالَ: بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَعَدَ، فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرِ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ، فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرِ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّهَاءِ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمِ وَاتِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمِ وَاتِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهُ وَالْمَالَ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمُولِ لَا اللَّهُ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالَ وَالْمَالَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمُعَالَ وَالْمَالَ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولَ وَالْمَالَ وَالْمُولِلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمَالَ وَالْمُعُلِي اللْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمُعُلِقُ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ اللَّهُ وَالْمَالَ وَاللَ

٨ - \*(عَنْ حُذَيْفَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
 صَلَيْتُ مَعَ النَّبِي ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ. فَافْتَتَعَ الْبَقَرَةَ .

فَقُلْتُ (٨) يَرْكُعُ عِنْدَ الْمِائِةِ . ثُمَّ مَضَى . فَقُلْتُ : يُصَلِّي مِهَا فَقُلْتُ : يُصَلِّي مِهَا فَقُلْتُ : يَرْكُعُ مِهَا . ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا . ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأُها . ثُمَّ افْتَتَحَ الَّ عِمْرَانَ فَقَرَأُها . يَقْرَأُ مَرَّ بِسُؤَالٍ مُثَرَسِّلاً . إِذَا مَرَّ بِلَيْقِ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ . وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ . وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوَّذِ تَعَوَّذَ ثَعَ صَرَّدَ ثُمَ رَكَعَ فَجَعَلَ سَأَلَ . وَإِذَا مَرَ بِتَعَوَّذِ تَعَوَّذَ ثَعَ وَذَ ثُم مَ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رُكُوعُهُ تُحَوَّا مِنْ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رُكُوعُهُ تُحَوَّا مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ : « سَمِعَ اللهُ لَمَنْ حَمِدَهُ » ثُمَّ قَامَ طَوِيلاً قَرِيبًا مِنْ قَيَامِهِ قُلَا: «سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى» فَكَانَ رُكُوعُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ . فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ ».

(قَالَ) وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ مِنَ الزِّيَادَةِ: فَقَالَ اسْمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ»)\*(٩).

9 - \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ ءُبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَيْقَ: "اقْرَأْ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: "إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي ». فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاَءِ شَهِيدًا ﴾ (النساء/ 13) بشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاَءِ شَهِيدًا ﴾ (النساء/ 13) رَفَعْتُ رَأْسِي أَوْ غَمَزنِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي

• ١- ﴿ عَنْ عَـائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ زَوْجِ

كرشها لتمضغه ثم تبلعه .

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٦ (٢٨٤٢). ومسلم (١٠٥٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) اسْتَنَّ : أي استعمل السواك .

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ١٩(٥٦٩). ومسلم (٧٦٣).

<sup>(</sup>٨) فقلت:أي في نفسي، يعني ظننت أنه يركع عند مئة آية.

<sup>(</sup>٩) مسلم (٧٧٢).

<sup>(</sup>١٠) البخاري ـ الفتح ٨(٤٥٨٢). مسلم (٨٠٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>۱) يقال حبطت الدابة حبطًا بالتحريك إذا أصابت مرعًى طيبًا فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ فتموت. النهاية (١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٢) امتلأت خاصرتاها : أي امتلأت شبعًا وعظم جنباها .

 <sup>(</sup>٣) ثلطت من الثلط وهو الرجيع الرقيق وأكثر ما يقال للإبل والبقر والفيلة. النهاية (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) اجترَّتْ: أي أخرجت الجرة وهي ماتخرجه الماشية من

النّبِي عَلَيْكَ يَوْمُ أَحُدِ؟ قَالَ: ﴿ لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدِ؟ قَالَ: ﴿ لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ مِنْ هَمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ مَيَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِيَالِيلَ بْنِ عَبْدِكُلالٍ ، فَلَمْ يُومِينَ إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي ، فَكَمْ أَسْتَفِقْ إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي ، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي ، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي ، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَا وَأَنَا بِهَوْرِنِ الثَّعَالِبِ (١) فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَطْلَتْنِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ ، فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ ،

فَنَادَانِي، فَقَالَ: إِنَّ اللهُ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَالُ: إِنَّ اللهُ وَلَا يَعْلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِهَا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ اللهُ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِهَا شِئْتَ فِيهِمْ. فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ: ذَلِكَ فِيهَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ: ذَلِكَ فِيهَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ (٢) فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ (للهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ يَعْبُدُ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَمْنًا ") \* (٣) فَقَالَ النَّبِي عُبُدُ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَمْنًا ") \* (٣) فَقَالَ النَّهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَمْنًا ") \* (٣) فَقَالَ النَّهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ

### من الآثار وأقوال العلماء الواردة في « التفكر »

١ - \*( كَانَ لُقْهَانُ يُطِيسُ لُ اجْلُوسَ وَحْدَهُ ، فَكَانَ يَمُرُّ بِهِ مَوْلاَهُ فَيَقُولُ: « يَا لُقْهَانُ ، إِنَّكَ تُدِيمُ اجْلُوسَ وَحْدَكَ فَلَوْ جَلَسْتَ مَعَ النَّاسِ كَانَ آنسَ لَكَ فَيَقُولُ لُقْهَانُ: «إِنَّ طُولَ الْوَحْدَةِ أَفْهَمُ لِلْفِحْرِ وَطُولَ الْفِحْرِ دَلِيلٌ عَلَى طَرِيقِ اجْنَةً ») \*(١٤).

٢ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) -:
 «رَكْعَتَانِ مُقْتَصِدَتَانِ فِي تَفَكُّرٍ خَيْرٌ مِنْ قِيَامٍ لَيْلَةٍ بِلاَ
 قلب»)\*(٥).

٣ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_
 قَالَ: « أَتَتْ قُرَيْشٌ الْيَهُودَ فَقَالُوا: مَا جَاءَكُمْ مُوسَى مِنَ
 الآياتِ ؟ قَالُوا: عَصَاهُ ، وَيَدُهُ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. وَأَتَوُا

النَّصَارَى فَقَالُوا: كَيْفَ كَانَ عِيسَى فِيكُمْ؟ قَالُوا: كَانَ يُبْرِئُ الأَكْمَة وَالأَبْرَصَ وَيُحْيِي الْمُوْتَى . فَأَتَوُا النَّبِيَّ عَيْ فَقَالُوا: ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يَعْعَلْ لَنَا الصَّفَا ذَهَبًا . فَدَعَا رَبَّهُ فَقَالُوا: ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يَعْعَلْ لَنَا الصَّفَا ذَهَبًا . فَدَعَا رَبَّهُ فَتَرَلَتْ: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ فَنَزَلَتْ: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْسِلِ وَالنَّهَا لِ لآيساتٍ لأُولِي الأَلْبَسابِ ﴾ (آل اللَّيْسِلِ وَالنَّهَا لِ لآيساتٍ لأُولِي الأَلْبَسابِ ﴾ (آل عمران/ ١٩٠) فَلْيَتَفَكَّرُوا فِيهَا ») \* . (٢٠)

٤ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ
 قَــالَ: « تَفَكَّــرُوا فِي كُـــلِّ شَيْءٍ وَلاَ تَفَكَّــرُوا فِي ذَاتِ اللهِ »)\*(٧).

٥ - \*( قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ: « الْفِكْرَةُ فِي نِعَمِ اللهِ حَزَّ وَجَلَّ - مِنْ أَفْضَلِ الْعِبَادَةِ ») \* (^^).

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٢٣١) واللفظ له. ومسلم (١٧٩٥).

<sup>(</sup>٤) الإحياء (٤/ ٢٤-٢٥).

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه (٤/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٦) الدر المنثور ( ٢/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه (٢/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٨) الإحياء (٤/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>١) قرن الثعالب: مكان قريب من مكة.

<sup>(</sup>۲) الأخشبين: جبلان بمكة. قال ابن الأثير: الأخشبان الجبلان المطيفان بمكة ،وهما أبو قبيس والأحمر وهو جبل مشرف وجهه على قعيقعان (موضع بمكة أيضًا) والأخشب كل جبل خشن غليظ الحجارة. النهاية (۲/۲۳).

٧-\*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ: مَا كَانَ أَفْضَلُ عِبَادَةِ أَبِي الدَّرْدَاء؟ قَالَتِ:
 «التَفَكُّرُ والاعْتِبَارَ»)\*(٢).

٨ - \*( عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ قَيْسٍ قَالَ: «سَمِعْتُ عَيْرَ وَاحِدٍ وَلاَ اثْنَيْنِ وَلاَ ثَلاَثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَيْكِ عَيْدٍ وَلَا اثْنَيْنِ وَلاَ ثَلاَثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَيْكِ عَيْدٍ مَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَيْكِ مَدْ وَالإيمَانِ يَقُلُونَ الْإيمَانِ أَوْ نُصورَ الإيمَانِ التَّفَكُّرُ » ﴿ إِنَّ ضِياءَ الإيمَانِ أَوْ نُصورَ الإيمَانِ التَّفَكُرُ » ﴾ (٣).

٩ - \* (عَنِ الْحَسَنِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ قَالَ: « إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ الْعَمَلِ الْوَرَعَ وَالتَّفَكُّرَ») \* (٤).

ُ ١٠- ﴿ عَنِ الْحَسَنِ - رَحِمَهُ اللهُ \_ قَالَ: « تَفَكَّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ قِيَام لَيْلَةٍ ») ﴿ (٥).

١١ - \* (كَتَبَ الْحَسَنُ إِلَى عُمَرَ بُنِ عَبْدِ العَزِيزِ: «اعْلَمْ أَنَّ التَّفَكُّ رَيَدُعُو إِلَى الخَيْرِ وَالعَمَلِ بِهِ ، وَالنَّدَمُ عَلَى الشَّرِّ يَدْعُ و إِلَى الخَيْرِ وَالعَمَلِ بِهِ ، وَالنَّدَمُ عَلَى الشَّرِّ يَدْعُ و إَلَى تَرْكِهِ ، وَلَيْسَ مَا فَنِي وَإِنْ كَانَ عَلَى الشَّرِّ يَدْعُ و إِنْ كَانَ طَلَبُهُ عَزِيزًا ، وَاحْتِمَا لُ كَثِيرًا يَعْدِلُ مَا يَبْقَى وَإِنْ كَانَ طَلَبُهُ عَزِيزًا ، وَاحْتِمَا لُ

الْمُؤُونَةِ الْلُقُطِعَةِ الَّتِي تَعْقُبُ الرَّاحَةَ الطَّوِيلَةَ خَيْرٌ مِنْ تَعْجِيل رَاحَةٍ مُنْقَطِعَةٍ تَعْقُبُ مَؤُونَةً بَاقِيَةً") \*(٦).

١٢ - ﴿ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ قَالَ: (لأَنْ أَقْراً فِي لَيْلَتِي حَتَّى أُصْبِحَ بِإِذَا زُلْزِلَتْ ، وَالقَارِعَةِ
لاَ أَزِيدُ عَلَيْهِمَ وَأَتَرَدَّدُ فِيهِمَا وَأَتَفَكَّرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرْدِيدُ عَلَيْهِمَا وَأَتَرَدَّدُ فِيهِمَا وَأَتَفَكَّرُ أَنْشُرًا ﴾ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَهُدُ أَنْشُرًا ﴾ (٨).

١٣ - \*( عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ: « قَالَ الْحَوَارِيُّونَ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ، يَا رُوحَ اللهِ هَلْ عَلَى الأَرْضِ اللهِ هَلْ عَلَى الأَرْضِ اللهِ هَلْ عَلَى الأَرْضِ اللهِ هَ مَنْ كَانَ مَنْطِقُهُ ذِكْرًا اللهُوْمَ مِثْلُكَ ؟ فَقَالَ: « نَعَمْ ، مَنْ كَانَ مَنْطِقُهُ ذِكْرًا وصَمْتُهُ فِكْرًا وَنَظَرُهُ عِبْرَةً فَإِنَّهُ مِثْلِي ») \*(٩).

١٤ - \*( قَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَيِّهٍ: « مَا طَالَتْ فِكْرَةُ الْمَوْرِيِّ قَطُّ إِلَّا عَلِمَ امْرؤٌ " قَطُّ إِلَّا عَمِلَ ») \*(١٠).

10 - \* (قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ الْبُارَكِ: «مَرَّ رَجُلٌ بِرَاهِبٍ عِنْدَ مَقْبَرَةٍ وَمَزْبَلَةٍ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَاهِبُ، إِنَّ عِنْدَ مَقْبَرَةٍ وَمَزْبَلَةٍ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَاهِبُ، إِنَّ عِنْدَكَ كَنْزُيْنِ مِنْ كُنُوزِ اللَّدُنْيَا لَكَ فِيهِمَ مُعْتَبَرٌ. كَنْزُ الرِّجَالِ ، وَكَنْزُ الأَمْوَالِ ») \* (١١).

١٦ - \* ( قَالَ الشَّيْخُ أَبُو سُلَيْ) نَ الدَّارَانِيُّ:
 (إِنِّي لأَنْحُرُجُ مِنْ مَنْزِلِي فَمَا يَقَعُ بَصَرِي عَلَى شَيْءٍ إِلاَّ
 رأَيْتُ للهِ فِيهِ نِعْمَةً وَلِي فِيهِ عِبْرَةً ») \* (١٢).

١٧- \* ( قَالَ بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ الْحَافِي: ﴿ لَوْ

<sup>(</sup>٧) أهذ: أي أن أقرأه بسرعة.

<sup>(</sup>٨) كتاب الزهد لابن المبارك (ص ٩٧).

<sup>(</sup>٩) الإحياء (٤/٤٢٤).

<sup>(</sup>١٠) المصدر نفسه (٤/٤٢٤).

<sup>(</sup>١١) المصدر نفسه (٤/ ٢٥).

<sup>(</sup>۱۲) تفسیر ابن کثیر (۱/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۱/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) انظر الزهد لوكيع بن الجراح (ص ٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور (٢/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٤) كتاب الزهد لابن المبارك (ص ٩٦).

<sup>(</sup>٥) الإحياء (٤/٤٢٤).

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه (٤/٤٢٤).

تَفَكَّرَ النَّاسُ فِي عَظَمَةِ اللهِ مَا عَصَوُا الله -عَزَّ وَجَلَّ») \* (١١).

١٨ - \* (قَالَ مُغِيثُ الأَسْوَدُ: (زُورُوا الْقُبُورَ كُمْ ، وَشَاهِدُوا الْمُوْقِفَ بِقُلُوبِكُمْ . وَشَاهِدُوا الْمُوْقِفَ بِقُلُوبِكُمْ . وَشَاهِدُوا الْمُوْقِفَ بِقُلُوبِكُمْ . وَشَاهِدُوا الْمُوْقِفَ بِقُلُوبِكُمْ . وَانْظُرُوا إِلَى الْجُنَّةِ أَوِ النَّارِ وَمُقَامِعِهَا وَأَشْعِرُوا قُلُوبَكُمْ وَأَبْدَانَكُمْ ذِكْرَ النَّارِ وَمُقَامِعِهَا وَأَشْعِرُوا قُلُوبَكُمْ وَأَبْدَانَكُمْ ذِكْرَ النَّارِ وَمُقَامِعِهَا وَأَطْبَاقِهَا ، وَكَانَ يَبْكِي عِنْدَ ذَلِكَ حَتَّى يُرْفَعَ صَرِيعًا مِنْ وَأَطْبَاقِهَا ، وَكَانَ يَبْكِي عِنْدَ ذَلِكَ حَتَّى يُرْفَعَ صَرِيعًا مِنْ بَيْنَ أَصْحَابِهِ قَدْ ذَهَبَ عَقْلُهُ ») \* (٢).

١٩ - \* (قِيلَ لإِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ: ﴿ إِنَّكَ تُطِيلُ الْفِكْرَةَ ﴾ فَقَالَ: ﴿ الْفِكْرَةُ مُثُّ الْعَقْلِ ﴾) \* (٣).

٢٠ \*( قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : "اسْتَعِينُوا عَلَى الْكَلاَمِ بِالصَّمْتِ وَعَلَى الاستِنبُ اطِ بِالْفِحُ رِ".
وَقَالَ أَيَضًا: " صِحَّةُ النَّظَرِ فِي الأُمُ ورِ نَجَاةٌ مِنَ التَّفْرِيطِ الْغُرُورِ، وَالْعَـزُمُ فِي الرَّأْيِ سَلاَمَةٌ مِنَ التَّفْرِيطِ وَالْفَطْنَةِ، وَالْغَرْرُ وَالْفِطْنَةِ، وَالْفَرْرُ وَالْفِطْنَةِ، وَالْفَرْرُ وَالْفِطْنَةِ، وَمُشَاوَرَةُ الْخُكَمَاءِ ثَبَاتٌ فِي النَّفْسِ، وَقُوَّةٌ فِي وَمُشَاوَرَةُ الْخُكَمَاءِ ثَبَاتٌ فِي النَّفْسِ، وَقُوَّةٌ فِي البَصِيرَةِ، فَفَكِّرْ قَبْلَ أَنْ تَعْزِمَ، وَتَدَبَّرْ قَبْلَ أَنْ تَهْجُمَ، وَشَاوِرْ قَبْلَ أَنْ تُعْذِمَ ») \*(١٤).

٢١- \* (عَنِ الفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: «الْفِكْرُ مِرْآةٌ تُرِيكَ حَسَنَاتِكَ وَسَيِّنَاتِكَ ») \* (٥٠).

٢٢- ﴿ قَالَ أَبُو سُلَيْهَانَ: ﴿ عَوِّدُوا أَعْيُنكُمْ

الْبُكَاءَ وَقُلُو بَكُمْ التَّفَكُّرَ ")\*(١).

وقَالَ: « الْفِكْرُ فِي الدُّنْيَا حِجَابٌ عَنِ الآخِرَةِ وَالْفِكْرُ فِي الدُّنْيَا حِجَابٌ عَنِ الآخِرَةِ وَالْفِكْرُ فِي الآخِرَة يُسورِثُ الْحِكْمَة وَيُحُيِّيني القُلُوبَ») \* (٧).

٢٣ - \*(عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ تَسْكُنُ البَادَيَة قَرِيبًا مِنْ مَكَّةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «لَوْ تَطَالَعَتْ قُلُوبُ الْمُتَّقِينَ مِنْ مَكَّة أَنَّهَا قَالَتْ: «لَوْ تَطَالَعَتْ قُلُوبُ الْمُتَقِينَ بِفِكْرِها إِلَى مَا قَدِ ادُّخِرَ لَهَا فِي حُجُبِ الْغَيْبِ مِنْ خَيْرِ الْأَخِرَةِ لَمْ يَصْفُ لَمُمْ فِي اللَّدُنْيَا عَيْشٌ وَلَمْ تَقَرَّ لَمُمْ فِي اللَّدُنْيَا عَيْشٌ وَلَمْ تَقَرَّ لَمُمْ فِي اللَّدُنْيَا عَيْشٌ وَلَمْ تَقَرَّ لَمُمْ فِي اللَّدُنْيَا عَيْنٌ » (٨).

٣٤ - \*( قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ-: «أَنْفَعُ الدَّوَاءِ أَنْ تَشْغَلَ نَفْسَكَ بِالْفِكْرِ فِيهَا يَعْنِيكَ دُونَ مَا لاَ يَعْنِيكَ ، فَالْفِكْرُ فِيهَا لاَ يَعْنِيهِ وَاشْتَغَلَ عَنْ أَنْفَعِ فَكَر فِيهَا لاَ يَعْنِيهِ وَاشْتَغَلَ عَنْ أَنْفَعِ فَكَر فِيهَا لاَ يَعْنِيهِ فَاتَهُ مَا يَعْنِيهِ وَاشْتَغَلَ عَنْ أَنْفَعِ فَكَر فِيهَا لاَ يَعْنِيهِ فَاتَهُ مَا يَعْنِيهِ وَاشْتَغَلَ عَنْ أَنْفَعِ فَكَر فِيهَا لاَ يَعْنِيهِ فَاتَهُ مَا يَعْنِيهِ وَاشْتَغَلَ عَنْ أَنْفَعِ الأَشْيَاءِ لَهُ بِهَا لاَ مَنْفَعَةَ لَهُ فِيهِ ، فَالْفِكُ وُ وَالْحَوَاطِرُ وَالْخَوَاطِرُ وَالْخَوَاطِرُ وَالْمِورِ وَالْمَورِ وَالْمَورِ وَالْمَورِ وَعَقِيقَتُكَ النَّتِي لاَ تَبْتَعِدُ أَوْ تَقْتَرِبُ مِنْ فَلْمِكَ ، فَإِنَّ هَذِهُ وَعَلَيْكَ وَحَقِيقَتُكَ النَّتِي لاَ تَبْتَعِدُ أَوْ تَقْتَرِبُ مِنْ اللَّهِ فَا أَنْ فَي كَوَاطِرِهِ وَعَمَالاً فِي قُرْبِهِ وَرَضَاهُ عَنْ لَكَ إِلَّا بِهَا، وَكُلُّ الشَّقَاءِ فِي بُعْدِكَ عَنْهُ وَرَضَاهُ عَنْكَ ، وَمَنْ كَانَ فِي خَوَاطِرِهِ وَبَحَالاَتِ فِكُوهِ وَسُخُطِهِ عَلَيْكَ ، وَمَنْ كَانَ فِي خَوَاطِرِهِ وَبَحَالاَتِ فِكُوهِ وَسُخُطِهِ عَلَيْكَ ، وَمَنْ كَانَ فِي صَائِرِ أَمْرِهِ إِلّا كَذَلِكَ ») \* (٩) . (٩) . وَنِيئًا خَسِيسًا لَمْ يَكُنْ فِي سَائِرِ أَمْرِهِ إِلّا كَذَلِكَ ») \* (٩) . (٩) .

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه (٤/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٧) الإحياء (٤/٤/٤)

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه (٤/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٩) الجواب الكافي، لابن القيم (ص ٨٦).

<sup>(</sup>١) الإحياء (٤/٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (٤/ ٢٥)

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٤/ ٤٢٤)

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (٤/ ٢٥).

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه (٤/٤٢٤).

وَمِنْ أَقْوَالِ الشعرَاءِ:

٢٥ - \* ( قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً \_ رَحِمَهُ اللهُ \_:

إِذَا الْمُرَّءُ كَانَتْ لَهُ فِكْرَةٌ

فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ عِبْرَةٌ)\*(١) ٢٦ - \*( أَنْشَدَ بَعْضُ الأُدَبَاءِ:

إِنِّي رَأَيْتُ عَوَاقِبَ الدُّنْيَا

فَتَرَكْتُ مَا أَهْوَى لِلَا أَخْشَى

فَكَّرْتُ فِي الدُّنْيَا وَعَا لَمِهَا

فإِذَا جَمِيعُ أُمُورِها تَفْنَى

وَبَلَوْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا فَإِذَا

كُلُّ امْرِيٍّ فِي شَــأْنِهِ يَسْعَى

أَسْنَى مَنَازِلِهَا وَأَرْفَعُهَا

فِي الْعِزِّ أَقْرَبُهَا مِنَ الْمَهْوَى

تَعْفُو مَسَاوِيهَا مَحَاسِنَهَا

لاَ فَرْقَ بَيْنَ النَّعْيِ وَالبُّشْرَى

وَقَدْ مَرَرْتُ عَلَى الْقُبُورِ فَهَا

مَيَّزْتُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْلَوْلَى

أَتَرَاكَ تَدْرِي كَمْ رَأَيْتَ مِنَ

الأَحْيَاءِ ثُمَّ رَأَيْتَهُمُ مُوْتَى) \*(٢)

٢٧ - \* ( قَالَ الشَّاعِرُ:

إِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَارْعَهَا

فَإِنَّ الذُّنُوبَ تُزِيلُ النِّعَمْ

وَحُطْهَا بِطَاعَةِ رَبِّ الْعِبَا دِ

فَرَبُّ الْعِبَادِ سَرِيعُ النِّقَمْ

وَإِيَّاكَ وَالظُّلْمَ مَهْمَا اسْتَطَعْتَ

فَظُلْمُ الْعِبَادِ شَدِيدُ الْوَخَمْ

وَسَافِرْ بِقَلْبِكَ بَيْنَ الوَرَى

لِتُبْصِرَ آثَارَ مَنْ قَدْ ظَلَمْ) \*(٣)

# من فوائد « التفكر »

(١) طَرِيقٌ مُوَصِّلٌ إِلَى رِضْوَانِ اللهِ وَمَحَبَّتِهِ.

(٢) انْشِرَاحٌ لِلصَّدْرِ وَسَكِينَةٌ لِلْقَلْبِ.

(٣) التَّفَكُّـرُ يُـورِثُ الْخَوْفَ وَالْخَشْيَةَ مِــنَ اللهِــعَـزَّ وَجَـلَّ ــ.

(٤) التَّفَكُّرُ يُورِثُ الْحِكْمَةَ وَيُحْيِي الْقُلُوبَ.

(٥) كَثْرَةُ الاعْتِبَارِ وَالاتِّعَاظِ مَنْ سِيَرِ السَّابِقِينَ .

(٦) التَّفَكُّرُ قِيمَةٌ عَقْلِيَّةٌ كُبْرَى تُؤَدِّي إِلَى يَقَطَةِ الْأَقْرَادِ وَنَهْضَةِ الْأُمَمِ.

(٣) أدب الدنيا والدين للماوردي (٢٨٥).

(١) تفسير ابن كثير (١/ ٤٣٨).

(٢) الفوائد لابن القيم ( ٢٢٧).

## التقوى

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٨      | ٤٧       | ١٥٨    |

### التقوى لغةً:

هِيَ الاسْمُ مِنْ قَوْلِمِ اتَّقَى وَالْمَصْدَرُ الاتِقَاءُ وَكِلاَهُمَا مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّة (وقى) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى دَفْعِ شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ بِغَيْرِهِ، وَالثُّلاَثِيُّ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ «وَقَى» شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ الشَّيْءَ وَهُو بِمَعْنَى التَّوقِي الشَّيْءَ اللهَ تَوَقَيْتُهُ بِمَعْنَى ، وَمَعْنَى قَوْلِمِ مْ : اتَّقِ اللهَ تَوَقَّهُ أَي اللهَ تَوَقَّهُ أَي اللهَ عَلَى الشَّيْءَ وَاتَّقَيْتُهُ بِمَعْنَى ، وَمَعْنَى قَوْلِمِ مْ : اتَّقِ اللهَ تَوَقَّهُ أَي اللهَ الشَّيْءَ وَاتَّقَيْتُهُ بِمَعْنَى وَبَيْنَهُ كَالُوقَايَةِ ، وَقَوْلُ اللهَ الشَّيْءَ وَاتَّقَيْتُهُ بِمَعْنَى وَبَيْنَهُ كَالُوقَايَةِ ، وَقَوْلُ اللهَ الشَّيْءَ وَاتَّقَوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِيتِ تَمْرَةٍ » كَانَّهُ أَرَادَ الْمُعْطَفَى اللهَ عَلَى شِعْنَى التَّهُ اللهَ اللهُ ا

وَقَالَ الرَّاغِبُ مَا خُلاَصَتُهُ: الوِقَايَةُ: حِفْظُ الشَّيْءِ مِنَّا يُؤْذِيهِ وَيَضُرُّهُ وَهِيَ بِهَذَا الْمُعْنَى مَصْدَرٌ مِثْلُ الوِقَاءِ، مِنَّا يُوْذِيهِ وَيَضُرُّهُ وَهِيَ بِهَذَا الْمُعْنَى مَصْدَرٌ مِثْلُ الوِقَاءِ، يُقَالُ: وَقَيْتُ الشَّيْءَ أَقِيهِ وِقَايَةً وَوِقَاءً، وَعَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ يُقَالُ: وَقَيْتُ الشَّيْءَ أَقِيهِ وَقَايَةً مَ وَقَاءً، وَعَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَذَابَ السَّعِيرِ وَالتَّقْوَى عَزَ وَجَلَّ ... ﴿ وَوَقَاهُم عَذَابَ السَّعِيرِ ﴿ وَالتَّقْوَى جَعْلُ النَّقْ مِنَ الْمُعْتَفِيهُ اللَّهُ وَيَا يَعْ عَلَا يُخَافُ ، هَذَا تَحْقِيقُهُ ، ثُمَّ جَعْلُ النَّفْسِ فِي وِقَايَةٍ عِمَّا يُخَافُ ، هَذَا تَحْقِيقُهُ ، ثُمَّ يُستَمِي الْمُقْوَى خَوْقًا ، حَسْبَ يُسمَّى الْخُوفُ تَارَةً تَقْوَى، وَالتَّقُوي خَوْقًا ، حَسْبَ يَسْمِيةٍ مُقْتَضِي لِلشَّيْءِ بِمُقْتَضِيهِ ، وَالْمُقْتَضِى لِلشَّيْءِ عِلَى الشَّيْءِ عِمُقْتَضِيهِ ، وَالْمُقْتَضِى لِلشَّيْء

بِمُقْتَضَاهُ ، وَيُقَالُ : اتَّقَى فُلاَنٌ بِكَذَا : إِذَا جَعَلَهُ وِقَايَةً لِنَفْسِهِ ، وَعَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ لِنَفْسِهِ ، وَعَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (الزمر/ ٢٤) وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى شِدَّةِ مَا يَنَاهُمُ ، وَأَنَّ أَجْدَرَ شَيْءٍ يَتَّقُونَ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ شِدَّةٍ مَا يَنَاهُمُ ، وَأَنَّ أَجْدَرَ شَيْءٍ يَتَّقُونَ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ يُومَ الْقِيَامَةِ هُو وُجُوهُهُ مُ (١).

قَالَ الْجَوْهَرِيُّ:

التَّقْوَى وَالتُّقَى وَاحِدٌ وَالتَّقِيُّ: المُتَّقِي. وَقَدْ قَالتَّقِي . وَقَدْ قَالُوا: مَا أَتْقَاهُ للهِ . وَقَالَ الشَّاعِرُ:

وَمَـنْ يَتَّــقْ فَإِنَّ اللهَ مَعْــهُ

ورِزْقُ اللهِ مُؤْتَابٌ وغَادِي (٢) قَالَ اللهِ مُؤْتَابٌ وغَادِي (٢) قَالَ البُنُ مَنْظُورٍ: وَفِي التَّنْزِيلِ العَزِيزِ: ﴿ وَعَالَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾ (محمد/ ١٧) أَيْ جَزَاءً تَقْوَاهُمْ. وَقِيلَ مَعْنَاهُ: تَقْوَاهُمْ تَقْوَاهُمْ مَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ النَّقْوَى وَأَهْلُ النَّغُورَةِ ﴾ (المدشر/ ٥٥)، أَيْ هُو أَهْلُ أَنْ يُتَقَى عِقَابُهُ ، وَأَهْلُ أَنْ يُتَقَى عِقَابُهُ ، وَأَهْلُ أَنْ يُعْمَلَ بِهَا يُؤدِي إِلَى مَغْفِرَتِهِ. قَالَ أَبُو بَكْزِ وَأَهْلُ أَنْ يُعْمَلُ بِهَا يُؤدِي إِلَى مَغْفِرَتِهِ. قَالَ أَبُو بَكْزِ رَبُحُلُ تَقِي وَيُعْمَلُ بِهَا يُؤدِي إِلَى مَعْنَاهُ أَنَّهُ مُوقٍ نَفْسَهُ مِنَ رَبُحُلُ تَقِي تُومُ عُلَا أَنْ يُعْمَلُ الصَّالِحِ ، وَأَصْلُهُ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ ، وَأَصْلُهُ مِنَ وَقَيْتُ نَفْسِى أَقِيهَا (٣).

شرح شواهد الشافية (٤/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) المقاييس لابن فارس (٦/ ١٣١)، والمفردات للراغب (ص٠٣٠)، والصحاح للجوهري (٦/ ٢٥٢٧) ولسان العرب لابن منظور .. ( ١/ ١٥٠) ) .

<sup>(</sup>۱) بتصرف عن : المقاييس (٦/ ١٣)، ومفردات الراغب (١٣). (ص٠٥٠٠).

<sup>(</sup>۲) البيت في الصاحبي (۲۸) وشرح الشافية (۲/ ۲۹۹) وسكنت القاف في يتق لضرورة الوزن وكان القياس كسرها، وكذا سكنت عين «مع» لضرورة الوزن. راجع

### التقوى اصطلاحًا:

قَالَ الرَّاغِبُ: التَّقْوَى فِي تَعَارُفِ الشَّرْعِ: حِفْظُ النَّفْسِ عَمَّا يُؤْثِمُ وَذَلِكَ بِتَرْكِ الْمَحْظُورِ، وَيَتِمُّ ذَلِكَ بِتَرْكِ الْمَحْظُورِ، وَيَتِمُّ ذَلِكَ بِتَرْكِ النَّفْسِ عَمَّا يُؤْثِمُ وَذَلِكَ بِتَرْكِ الْمَحْظُورِ، وَيَتِمُّ ذَلِكَ بِتَرْكِ الْمَعْضِ الْلُبَاحَاتِ ، لِمَا رُوِيَ: الْحَلالُ بَيِّنُ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَمَىنْ رَتَعَ حَوْلَ الْحِمَى فَحَقِيتُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، وَقَالَ الْجُرْجَانِيُّ: التَّقْوى فِي الطَّاعَةِ يُرَادُ بِمَا الإِخْلاَصُ وَفِي الْمُحْتِزَازُ التَّقْوى فِي الطَّاعَةِ يُرَادُ بِمَا الإِخْلاَصُ وَفِي الْمُعْضِيةِ يُرَادُ بِمَا التَّرْكُ وَقِيلَ هِي : «الاحْتِزازُ بِطَاعَةِ اللهِ عَنْ عُقُوبَتِهِ وَصِيبَانَةِ النَّفْسِ عَمَّا تَسْتَحِتُ بِهِ الْعُقُوبَةِ مِنْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ »، وَقِيلَ: هِي اللهِ تَعَلَى الْمُؤْوَلِ النَّفْسِ وَمُبَاينَةُ الْمُوى .

وَقَالَ الْفَيْرُوزَابَادِيُّ: التَّقْوَى الْبَالِغَةُ الْجَامِعَةُ: اجْتِنَابُ كُلِّ مَافِيهِ ضَرَرٌ وَهُوَ الْمُعْصِيَةُ ، وَالْفُضُولُ، فَعَلَى ذَلِكَ تَنْقَسِمُ إِلَى فرْضٍ وَنَفْلِ.

وَقِيلَ: هِيَ التَّجَنُّبُ عَنْ كُلِّ مَا يُؤَثَّمُ مِنْ فِعْلِ أَوْ تَوْكِ. وَقِيلَ: هِيَ الْسَّجَنُّبُ عَنْ كُلِّ مَا يُؤَثَّمُ مِنْ فِعْلِ أَوْ تَوْكِ. وَقِيلَ: هِيَ امْتِثَالُ أَوَامِرِهِ تَعَالَى وَاجْتِنَابُ نَوَاهِيهِ ، بِفِعْ لِ كُلِّ مَنْهِي عَنْهُ حَسَبَ بِفِعْ لِ كُلِّ مَنْهِي عَنْهُ حَسَبَ الطَّاقَةِ. قَالَ الْحَلِيمِيُّ: حَقِيقَةُ التَّقْوَى فِعْلُ الْمُأْمُورِ بِهِ وَالْمَنْدُوبِ إِلَيْهِ وَاجْتِنَابُ الْمُنْهِي عَنْهُ وَالْمُكُرُوهِ الْمُنزَّهِ عَنْهُ وَالْمُكُرُوهِ الْمُنزَّهِ عَنْهُ لَالْمُرادَ مِنَ النَّوْرَى وَقَايَةُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ مِنَ النَّارِ وَهُو إِنَّا يَقِى نَفْسَهُ مِنَ النَّارِ بَمَ ذَكَرْتُ (۱).

# من معاني كلمة التقوى في القرآن:

وَرَدَ لَفْظُ التَّقْوَى فِي الْقُرْآنِ الكَرِيمِ عَلَى خُسَةِ أَوْجُهِ:

١ - الْخَوْفُ وَالْخَشْيَةُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُ مُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾
 (الحج/ ١).

٢ - الْعِبَادَةُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يُنَزِّلُ الْلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنَا فَاتَّقُونِ ﴾ ( النحل/ ٢).

٣ - تَـرْكُ الْمُعْصِيةِ كَمَا فِي قَـوْلِـهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَتُـوا اللهُ لَعَلَّكُ مِ تُفْلِحُـونَ ﴾ النبيُـوت مِــنْ أَبْـوَابِهَا وَاتَّقُـوا الله لَعَلَّكُ مِ تُفْلِحُـونَ ﴾ (البقرة/ ١٨٩) أي لا تَعْصُوهُ .

٤ - التَّوْحِيدُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أُولَئِكَ اللَّهِ عَالَى: ﴿ أُولَئِكَ اللَّهُ وَلَئِكَ اللَّهُ وَلَمْ لِلتَّقْوَى ﴾ ( الحجرات/ ٣) أَيْ لِلتَّوْحِيدِ .

٥ - الإِخْلاَصُ كَمَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَاثِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ (الحج/ ٣٢)(٢).

### بين التقوى والورع:

التَّقْوَى تُقَارِبُ الْوَرَعَ إِلاَّ أَنَّ بَيْنَهُمَ فُرُوقًا مِنْهَا: 1 - التَّقْوَى أَخْذُ عُدَّةٍ، وَالْوَرَعُ دَفْعُ شُبْهَةٍ .

<sup>(</sup>۱) التعريفات للجرجاني(٦٥)، وانظر شعب الإيهان للبيهقي (٧/ ١٥٧)، ودليل الفالحين (١/ ٦٤٢)، والمفردات للصفهاني (ص٠٣٥)، وبصائر ذوي التمييز (٢/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) كشف الأسرار لابن العياد (ص ٢٢٢ وما بعدها)، وقارن ببصائر ذوي التمييز للفيروزابادي (٢ / ٣٠٠)، ونزهة الأعين النواظر لابن الجوزي ( ٢١٩) وما بعدها.

٢ - التَّقْ وَى مُتَحَقِّقُ السَّبَبِ، وَالْ وَرَعُ مَظْنُ ونُ
 السَّبَ .

٣ - التَّقْوَى احْتِرَازٌ عَمَا يَتَّقِيهِ الإِنْسَانُ وَيحْصُلُ بِهِ الْخَيْلُ وَلَمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُكْرَهُ، وَالْوَرَعُ تَجَافٍ بِالنَّفْسِ عَنِ الانْبسَاطِ فِيمَا لا يُؤْمَنُ عَاقِبَتُهُ (١).

### بشارات القرآن للمتقين:

بَشَّرَ الْقُرْآنُ الكَرِيمُ اللُّتَّقِينَ بِبِشَاراتٍ عَدِيدَةٍ منْهَا:

العَوْنُ وَالنَّصْرَةُ ، وَالتَّكْرِيمُ ، وَالْعِلْمُ وَالْحِكْمَةُ ، وَالْعِلْمُ وَالْحِكْمَةُ ، وَتَكْفِيرُ السَّذُّنُ وبِ وَتَعْظِيمُ الأَجْرِ، وَالْمُغْفِرةُ ، وَالْمُغْفِرةُ ، وَالْمُخْفِيرُ السَّهُولَةُ فِي الأَمْرِ ، وَالْخُرُوجُ مِنَ الغَمِّ وَالْمِحْنَةِ ، وَمِنْهَا الرِّزْقُ الوَاسِعُ فِي الدُّنْيَا، وَالنَّجَاةُ مِنَ الْعُقُوبةِ فِي الآنْيَا، وَالنَّجَاةُ مِنَ الْعُقُوبةِ فِي الآخِرةِ ، وَمِنْهَا التَّوْفِيقُ وَالْعِصْمَةُ وَالْفَوْرُ بِالْمُرَادِ،

وَشَهَادَةُ اللهِ هَمْ بِالصِّدْقِ، وَعَبَّةُ اللهِ وَإِحْرَامُهُ وَنَيْلُ المُوصَالِ وَقَبُولُ الصَّدَقَةِ وَالصَّفَاءُ وَكَمَالُ الْعُبُودِيَّةِ، وَمِنْهَا الْمُنُولُ وَالْمَّنُ مِنَ وَالْجَنَّاتُ وَالْعُيُونُ وَالْأَمْنُ مِنَ الْعُقُوبِةِ الْمُنِيَّةِ وَعِنْ الْفُوقِيَّةِ وَزَوَالُ الْحُزْنِ وَالْخَوْفِ مِنَ الْعُقُوبِةِ النَّيِّةِ وَعِنْ الْفُوقِيَةِ وَزَوَالُ الْحُزْنِ وَالْخَوْفِ مِنَ الْعُقُوبِةِ وَالزَّوْجَاتُ الْحَسَانُ ( الكواعِبُ الأَثْرَابُ ) فِي الْجَنَّةِ، وَالْفَوْ قِيَةِ مِنْدَ الْفُورِيِّةِ عِنْدَ وَالْحَضْرَةِ الْإِلْهَيَّةِ عِنْدَ وَالْفَوْدِ بِمَقْعَدِ صِدْقِ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدر (٢).

[للاستزادة: انظر صفات: الاستقامة - الإيمان - الخشية - الخوف - الطاعة - تعظيم الحرمات - الخشوع - اللخلاص.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الضلال العصيان الفجور النفاق الحرياء الغفلة انتهاك الحرمات].

# الآيات الواردة في « التقوى »

## من هم المتقون (صفات المتقين):

### ١- الدِّي

ذَلِكَ الْكِ الْكِ الْكِ الْمُنَّقِينَ فِيهُ هُدَى لِلْمُنَّقِينَ ﴿
الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَمَّا رَدَقَنَّهُمُ يُنفِقُونَ ﴿
وَمَّا رَدَقَنَّهُمُ يُنفِقُونَ ﴿
وَمَّا رَدَقَنَّهُمُ يُنفِقُونَ ﴿
وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ مِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ
مِن قَبْلِكَ وَبِالْأَخِرَةِ هُرْيُوقِنُونَ ﴿
مَن قَبْلِكَ وَبِالْمُخْرَةِ هُرْيُوقِنُونَ ﴿
الْوَلَتِيكَ عَلَى هُدَى مِّن تَبِهِمُ وَأُولَتِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ﴿
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ ﴿

٣ وَسَارِعُوۤ أَإِلَىٰ مَغْفِرَ وَمِن دَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ
 عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَ ثُو اَلْأَرْضُ أُعِدَّتَ
 اللَّمُتَّقِينَ ﴿

الذين يُنفِقُون فِ السَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالصَّظِمِينَ الْعَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِّ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ عَنِ النَّاسِّ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنَحِشَةً أَوْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنَحِشَةً أَوْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ الذَّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَيْ

أُولَتَهِكَ جَزَآؤُهُم مَّغَفِرَةٌ مِّن دَّبِهِمْ وَجَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلَمِلِينَ ۞ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَ تُنَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْفَكَدِّبِينَ ۞ هَذَابِيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَقِينَ ۞

# التقوى بمعنى تنزيه القلب عن المعاصي وترك الذنوب:

٤- وَلَمَّاجَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْعِندِ ٱللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَامَعَهُمْ نَسُذَفَرِينٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنبَ كِتنبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَٱتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَاكَفَرَسُلَتِمَنْ وَلَكُنَّ ٱلشَّيَطِيرِ ﴿ كَفُرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَآ أَنزلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ ثِنِ بِبَابِلَ هَـٰـرُوتَ وَمَـٰرُوتَ وَمَالِعُلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا ٓ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْ نَدُّ فَلَا تَكُفُرُ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَايُفَرِقُونَ بِهِ-بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ءُوَمَاهُم بِضَارِّينَ بِهِ عِن أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدُعَكِمُواْ لَمَن ٱشْتَرَينُهُ مَالَهُ. فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِثُسُ مَا شُكُرُواْ بِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِاللَّهِ حَنِّرٌ لَّوْكَانُواْ يَمْ لَمُونَ ١١٠ اللَّهِ

تَتَأَيُّهُ الَّذِينَ اَمَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْفَتْلَى الْفَيْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى الْفَلْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى الْفَلْدِ وَالْأَنْثَى الْأَنْثَى الْفَلْدُ وَالْفَلْدِ وَالْأَنْثَى الْفَالْمُ وَفِي فَمَنْ عُفِى لَهُ وَمِنْ أَخِيهِ شَى اللَّهِ الْفَالِمَ الْفَالَمُ وَفِي فَمَنْ عُفِى لَهُ وَمِنْ أَخِيهِ شَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن رَبِيكُمُ وَوَالْمَا اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْمُ ا

أيرُ

وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُونِ الْأَلْبَنِ لَمَكُمْ فِي ٱلْقَالَا لَبَنبِ لَعَلَّمُ اللَّا لَبَنبِ لَعَلَّمُ مَتَنَقُونَ شَيْ

- يَتَأَيَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْتُ مُ القِيرَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الْفِيرَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ تَلَقُونَ الشَّا لَعَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَا

أَيَّامًا مَعْدُودَتُ فَمَن كَاكَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِلَةَ أُمِنْ أَيَّامٍ أُخَرُوعَلَى الَّذِيرَ يُطِيقُونَهُ فِذْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَيْرٌ لَهُ أَوَأَن تَصُهُومُوا خَيْرٌ لَكَ مُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الْإِلَى خَيْرٌ لَكَ مُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الْإِلَى

أُعِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَتُ إِلَىٰ فِسَآيِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَسَمُ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَنْ الْوَكَ أَنْهُ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَسَمُ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَنْ الْوَكَ أَنْفُسَكُمْ فَالْنَ بَشِرُوهُنَ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَن كُمْ فَالْنَ بَشِرُوهُنَ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَن كُمْ فَالْنَ بَشِرُوهُنَ فَتَابَ عَلَيْهُ وَعَفَاعَن كُمْ فَالْنَ بَشِرُوهُنَ فَالْنَ بَشِرُوهُنَ وَالْبَعْدُولُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْفَيْطِ حَقَى يَسَبَّعُ الْمَالِيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

ه يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلُ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُواْ الْبَيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنِ ٱتَّقَلُ اللَّهَ وَأَتُواْ ٱللَّهُ وَأَتُواْ ٱللَّهُ اللَّهَ الْمَالَةِ مَنْ أَبُولِهِا وَاللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ا

ر- وَأَتِمُواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدَى مَعِلَهُ مَن الْهُدَى مَعِلَهُ مَن الْهُدَى مَعِلَهُ مَن كَانَ مِن كُمْ مَرِيضًا أَوْبِهِ عَلَاثَكَ فَإِذَا أَمِن ثَالْسِهِ عَفِذ يَهُ فَن كَانَ مِن كُمْ مَرِيضًا أَوْبِهِ عَلَادَاً أَمِن ثَالْسِهِ عَفِذ يَهُ مِن صَيامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا أَمِن ثُمْ فَن تَمنَعَ فِي الْعُمْرَةِ إِلَى لَهُ يَجِدُ مِن الْهُدَى فَن لَمْ يَجِدُ فَي الْمُعْمَرةِ إِلَى لَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ٱلْحَجُّ أَشْهُرُّمَعْ لُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِ فَ ٱلْحَجُّ فَلَارَفَتَ وَلَا فُسُوفَ وَلَاجِ دَالَ فِي ٱلْحَجَّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِيَعْ لَمَهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَ خَيْر الزَّادِ النَّقُوئُ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَ خَيْر الزَّادِ النَّقُوئُ وَاتَّقُونِ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ الْأَلْفَالِكُ الْأَلْفَالِكُ الْأَلْفَالِكُ الْأَلْفَالِكُ الْأَلْفَالِ

﴿ نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُواْ حَرْثُكُمْ اَنَّ شِغْتُمْ
 وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ
 أَنَّكُم مُلَاقُوهُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿

وَلَا تَغْمَلُوا اللَّهَ عُمْضَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَقُوا وَتُصلِحُوا بَيْنَ النَّاسِّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ اللَّيْ

١٠ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُرْ إِن طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ وَمَتِعُوهُنَّ عَلَالُمُ تَمَسُّوهُنَ وَانْفُرْ فَرِيضَةً وَمَتِعُوهُنَّ عَلَالُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَعَا بِٱلْمَعُ وَفِّ حَقًّا عَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَعَا بِٱلْمَعُ وَفِّ حَقًّا عَلَى ٱلْمُعْرِفِينَ وَقَدَرُهُ، مَتَعَا بِٱلْمَعُ وَفِّ حَقًّا عَلَى ٱلْمُعْرِفِينَ وَقَدَرُهُ، مَتَعَا بِٱلْمَعُ وَفِي حَقًا عَلَى ٱلْمُعْرِفِينَ وَقَدَرُهُ مَتَعَا بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى ٱلْمُعْرِفِينَ وَقَدَرُهُ مَتَعَا بِاللّهُ عَلَى الْمُعْرَفِينَ وَقَدَرُهُ مَتَعَا اللّهُ الْمُعْرِفِينَ وَقَدَرُهُ مَتَعَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةَ فَيْضِفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ الَّذِي بِيدِهِ - عُقْدَةُ النِّكَاحُ وَأَن تَعْفُو اأَقْرَبُ لِلتَّقُوكُ وَلاَ تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهَ مِمَا تَعْمَلُونَ

١١- وَالْمُطَلَقَاتِ مَتَكُا إِلْمَعُ وَتِ حَقَّا عَلَى

الْمُتَقِينِ شَيْ

كَذَا لِك يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ كَذَا لِك يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ شَيْ

١٢- ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَٰكِ أُمَّةٌ قَآبِ مَةٌ يَتْلُونَ ءَاينتِ اللَّهِ ءَانآءَ ٱلتَّلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ يَتَلُونَ ءَاينتِ اللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ فَي اللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ فَي اللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ فَي اللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ فَي اللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُأْمُرُونَ فَي اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْمُعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرَ وَيُسْلِرِعُونَ فَي اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْعَنْ الْمُنْكَرَ وَيُسْلِرِعُونَ فَي اللَّهِ وَالْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرَ وَيُسْلِرِعُونَ الْمُنْكُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْكَرُونَ الْمُنْكُرُونَ اللَّهُ الْمُعْرُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِفِ اللَّهُ الْمُعْرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرُونَ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْرَالْمُ الْمُعْرُونَ الْمُعْلِى الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلُونَ الْهُ الْمُعْلَى الْمُعْرَالِ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَالِلْمِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى ا

فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُوْلَتِيكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿
وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرٍ فِلَن يُكْ فَرُوهُ وَمَا يَفْعَكُواْ مُنْ خَيْرٍ فِلَن يُكْ فَرُوهُ وَأَلَّهُ عَلِيدًا فِإِلْمُتَقِيرِكِ ﴿
(())

۱۳- إِن مَّسَسَكُمْ حَسَنَةٌ نَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبَكُمُ سَيْنَةٌ يُفَرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصَبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّ كُمْ مَ شَيْعًا لَا يَضُرُّ كُمْ مَ كَيْدُهُمْ شَيْعًا لَا يَضُرُّ كُمْ مَ كَيْدُهُمْ شَيْعًا لَا اللهَ يِمَا يَعْمَلُونَ كُعِيطٌ لَا اللهَ إِمَا يَعْمَلُونَ كُعِيطٌ لَا اللهَ إِمَا يَعْمَلُونَ كُعِيطٌ لَا اللهَ اللهَ يَمَا يَعْمَلُونَ كُعِيطٌ لَا اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الل

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِهِ دُرِوا اَنتُمْ أَذِلَةٌ فَا تَقُوا الله لَعَلَمُ مَسَدُمُ وَنَ شَيْ
 لَعَلَكُمْ مَسُكُمُ وَنَ شَيْ
 إِذْ تَقُولُ إِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُعِدَكُمْ وَرَبُّكُم شِكَتُ وَمُنزَايِنَ شَيْ
 رَبُّكُم شِكْثَةِ ءَالَفٍ مِن الْمَلْتِيكَةِ مُنزَايِنَ شَيْ
 بَكَيَّ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُم مِن فَوْدِهِمْ مَن فَوْدِهِمْ هَذَا يُعْدِدُكُمْ رَبُّكُم مِخْمَسَةِ ءَالَفٍ مِن الْمَلَتِيكَةِ مُسَوِمِينَ شَيْ
 مُسَوِمِينَ شَيْ
 وَمَاجَعَلَهُ اللّهُ إِلّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنظَمَينَ قُلُوبُكُم فِي مِن اللّهِ الْعَرْبِرَ
 يَدِّ وَمَا النّصَرُ إِلّا مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَرْبِرَ

٥١- الله المستجابوالله والرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ
مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَوْاْ
اَجْرُعظِيمُ الْآنِ
اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوالَكُمْ
فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا اللَّهُ
وَنِعْمَ الْوَكِيلُ الْإِنَّا
وَنِعْمَ الْوَكِيلُ الْإِنَّا

فَٱنقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسَهُمْ سُوَءٌ وَأَنْفَلِ لَمْ يَمْسَسَهُمْ سُوَءٌ و

- وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُعْلِي هَمُ خَيْرٌ لَا يَعْسَبَقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُعْلِي هَمُ خَيْرٌ لِإِذَا وُوَاْ إِنْسَمَا لَا يَعْسَبِهِمْ إِنَّمَا نُعْلِي هَمُ لِيزُ دَا وُوَاْ إِنْسَمَا وَهَمُ عَذَا بُ مُنْهِينٌ فِي مَنَ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى مَا كَانَ اللهُ لِيكُولِي مَن المَّالِي فَي مِن اللهُ لِيكُولِي مَن اللهُ يَعْتَى مِن اللهُ لِيكُولِي مَن يَسَالَهُ عَلَيْهِ عَمَن يَسَالَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ لِيكُولُ اللهُ يَعْتَى مِن اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

٧٧- ﴿ لَتُبْلَوُكَ فِي آَمُولِكُمْ وَ اَنفُسِكُمْ وَلَتَسَمَعُكَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ اَذَى كَشِيراً وَإِن تَصَّيرُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُودِ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُودِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُودِ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

ٱلْحَكِيمِ ۞

<sup>(</sup>٥) آل عمران : ۱۷۸ - ۱۷۹ مدنية

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَاتَعُ مَلُونَ ﴿

٧١ - يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمْ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوۤ أَإِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمٌّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَــَتَوَّكُلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ

٢٧- يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرَّمُواْ طَيْبَتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُو ٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِۦمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٧٧\_ لَسْ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَبِمُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فيمَاطَعِمُوٓ أَإِذَامَاٱتَّقُواْوَّءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَٱحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ لِلْحُسِنِينَ (١٠)

٢٤- أُحِلَّ لَكُمْ صَنْيَدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعَالَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةَ وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُ مَثُمْ حُرُمًا وَٱتَّـٰقُواۡاللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحۡشَرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

ٱللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتُهُ يُعُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْكُلُّ مِّنْ عِنداللَّهِ فَهَال هَنَوْلاَءِ ٱلْقَوْمِ لَانكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (١٠٠٠) مَّآأُصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِيَزَاللَّهِ وَمَآأُصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَين نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكُفَّ مِاللَّهِ شهدان

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۗ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

 وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَاصُلُحُا وَالصُّلْحُ خَيْرُ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلسُّحُ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَاك

بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا إِلَيْ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓ أَن تَعْدِلُواْ يَنْ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْحَرَصْتُمُّ فَكَا تَمِيلُواْكُلُ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ عَ وكَانَ أُللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اللهُ (١)

٢٠- وَأَذْ كُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِينَاقَهُ ٱلَّذِى وَاتَّفَكُم بِهِۦٓ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱتَّقُواْٱللَّهَ إِنَّاللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ ٢

(٤) المائدة: ١١ مدنية

(٥) المائدة: ٨٨ – ٨٨ مدنية

(۱) النساء: ۷۷ – ۸۰ مدنية

(۲) النساء: ۱۲۸ – ۱۳۰ مدنیة

(٣) المائدة : ٧ - ٨ مدنية

(٦) المائدة: ٩٣ مدنية

(٧) المائدة: ٩٦ مدنية

٥٧- قُل لَايَسْتَوِى ٱلْخَيِثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَيِيثِ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالُولِ الْأَلْبَبِ

أَلُّ الْأَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَايِنُ اللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْعَيْبُ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ إِنْ أَتَنِعُ إِلَا مَا يُوحَى إِلَى قُلْهَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ الْفَاكَ تَنَفَكُرُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى وَٱلْبَصِيرُ الْفَاكَ تَنَفَكُرُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن دُونِهِ وَلِي اللَّهُ وَلَا شَفِيعُ لَيْسَ لَهُ مِين دُونِهِ وَ إِلَي وَلَا شَفِيعُ لَيْسَ لَهُ مَين دُونِهِ وَ إِلَي وَلَا شَفِيعُ لَيْسَ لَهُ مَيْن دُونِهِ وَ إِلَي وَلَا شَفِيعُ لَيْسَ لَهُ مَيْن دُونِهِ وَ إِلَي وَلَا شَفِيعُ لَيْسَ لَهُ مَيْن دُونِهِ وَ إِلَي وَلِا شَفِيعُ لَيْسَ لَهُ مَيْنَ دُونِهِ وَ إِلَي وَلَا شَفِيعُ لَيْسَ لَهُ مَيْنَ دُونِهِ وَ إِلَيْ وَلِا شَفِيعُ لَيْسَ لَهُ مَيْنَ دُونِهِ وَ إِلَيْ وَلِا شَفِيعُ لَيْسَ لَهُ مَيْنَ وَلِهُ وَلَا شَفِيعُ لَا اللّهُ عَلَيْ لَهُ إِلَيْ مَا لَكُونَ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ مَيْنَ وَلِهُ اللّهُ مِيْنَ وَلِا شَعْلَ عَلَيْسُ لَهُ مَا اللّهُ مَنْ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْسُ لَهُ مَا اللّهُ عَلَيْسُ لَهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْسُ لَهُ مَا اللّهُ عَلَيْسُ لَهُ مَنْ وَلِي اللّهُ عَلَيْسُ لَيْعُ مُنْ اللّهُ عُلَيْسُ لَهُ مَا اللّهُ عَلَيْسُ لَا اللّهُ عَلَيْسُ لَلْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْسُ لَا اللّهُ عَلَيْسُ لَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْسُ مَا عَلَيْسُ لَهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْسُ لَا عَلَيْسُ لَلْكُولُ مِنْ عَلَيْسُ لِللْكُولُ مِنْ اللّهُ عَلَيْسُ لَا عَلَيْسُ مُ اللّهُ عَلَيْسُ لَا عَلَيْسُ لَا عَلَيْسُ لَا عَلَيْسُ لَا عَلَيْسُ مِي مَا عَلَيْسُ مُعَلِي مُنْ اللّهُ عَلَيْسُ مُنْ اللّهُ عَلَيْسُولُ مِنْ اللّهُ عَلَيْسُ مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْسُ مُنْ اللّهُ عَلَيْسُ مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْسُ مُنَا عَلَيْسُ مُنْ اللّهُ عَلَيْسُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْسُولُولُ مَا عَلَيْ مُنْ مُنْ عَلَيْسُولُ مِنْ اللّهُ عَلَيْسُولُ مِنْ مُنْ مُنْ مُل

قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّ لُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ

مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ مَكْذَابًا لَّآ أُعَذِّبُهُ

أَحَدًا مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حَقَّى عَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ عَالَمُ الشَّيْطَانُ حَقَّى عَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ عَالَمُ السَّيْطَانُ الشَّيْطَانُ فَلَا نَقَعُدُ بَعَدَ الذِّحْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ الشَّيْطَانُ وَمَاعَلَى النَّيْدِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِمِن شَيْءٍ وَمَاعَلَى النَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِمِن شَيْءٍ وَمَاعَلَى النَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِمِن شَيْءٍ وَمَاعَلَى النَّذِينَ النَّهُ مَا لَكَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَعَلَمُ مَ يَنَقُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّ

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ١٥٢ - ١٥٣ مكية

<sup>(</sup>٦) الأعراف: ٢٦ مكية

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٥٠ - ٥١ مكية

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ٦٨ - ٧٠ مكية

٣١- هُوَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَهُ وظُلَّة ُ وَظَنُّواْ أَنَهُ وَ وَاذْ كُرُواْ مَا فِيهِ وَاقِعُ أَبِهِمْ خُذُواْ مَا آءَ اتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْ كُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّا كُرُّ نِنَقُونَ الْآلَا

٣٢- وَإِمَايَنزَغَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِذَ بِاللَّهِ إِنَّهُ أَسَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ ﴾ إِنَّ الَّذِينَ التَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَيْفُ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿ ﴾ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿ ﴾

٣٣- مَاكَانَ لِنَيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَقَى يُثْخِنَ
فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ
ٱلْأَخِرَةُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿

لَوْلَا كِنْكُ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ
عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿

فَكُلُواْمِمَا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَقُوا ٱللَّهُ

وَكُلُواْمِمَا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَقُوا ٱللَّهُ

إن اللَّهُ غَفُورٌ رَجِيدٌ ﴿

إِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُمُ الْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ الْمُعَلِمُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَيْكُولُ اللْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ الْمُؤْلِدُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُ الْمُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ الللْمُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُول

٣٤- إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدَتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ يَعُمَّلُمُ مَّلَمُ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ يَعُمَّلُمُ أَحَدًا يَنَقُصُوكُمُ شَيْعًا وَلَمْ يُظْنِهِرُواْ عَلَيْكُمُ أَحَدًا فَأَيْمُواْ إِلَى مُدَّتِهِمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ فَأَيْمِهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ الْمُنَقِينَ (أَنَّ اللَّهُ يَحِبُ الْمُنَقِينَ (أَنَّ اللَّهُ يَعِبُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَاللَّهُ و

الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمُ وَقَائِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةُ كَمَا يُقَائِلُونَكُمُ كَافَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُنَّقِينَ شَ

٣٦- أَلَآ إِنَ أَوْلِيآ اللّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمُ يَصَرُنُونَ لَيْ اللّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمُ يَصَرَفُونَ لَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

٣٧- وَلَمَّا جَآءَ تَ رُسُلُنَا لُوطَاسِيٓ ۽ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَاوَقَالَ هَاذَا يَوْمُ عَصِيبُ ﴿ ﴿ وَجَآءَهُ، قَوْمُهُ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ قَالَ يَقَوْمِ هَوَّ كُلَّ مِنَاقِي هُنَ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تَحْزُونِ فِي ضَيْفِيَ أَلِيْسَ مِن كُرُ رَجُلُّ رَشِيدٌ ﴿ ﴿ الْيُسَ مِن كُرُ رَجُلُّ رَشِيدٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٣٨- يَنَبَىٰ اَذْهَبُواْ فَتَحَسَسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ
وَلَا تَأْيْنَسُواْ مِن رَوْح اللَّهِ إِنَّهُ لِا يَأْيْنَسُمِن رَوْح
اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَنفِرُون ﴿ اللَّهِ إِنَّهُ اللَّهَ إِلَى الْفَرْمُ مَسَنَا وَأَهْلَنَا
فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَنَأَيُّهُا الْعَزِيرُ مَسَنَا وَأَهْلَنَا
الضَّرُ وَجِمْنَا بِيضَعَةٍ مُّرْجَعَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلُ
وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا أَإِنَّ اللَّهَ يَعْمِرِي

(١) الأِعراف: ١٧١ مكية (٤) التوبة ٤: مدنية

(۲) الأعراف: ۲۰۰ - ۲۰۱ مكية
 (۵) التوبة: ۳٦ مدنية
 (۳) الأنفال: ۲۷ - ۲۹ مدنية

(٦) يونس: ٦٢ – ٦٤ مكية

(٧) هود: ۷۷ - ۷۸ مکية

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمُ مَّافَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ ﴿ اللَّهُ عَالَمَ أَنَا يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ قَالُوۤاْ أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَا أَخِي قَدْ مَن اللَّهُ عَلَيْ نَا ۖ إِنَّهُ مَن يَتَقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ

٣٩- فَلَمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ ﴾
قَالُواْ بَلْ حِنْنَكَ بِمَا كَانُوافِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ حِنْنَكَ بِمَا كَانُوافِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾
فَاشِرِ بِالْهَلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلْيَلِ وَاتَّبِعُ أَدْبَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُّ وَامْضُواْ حَيْثُ ثُومُرُونَ ﴾
وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُّ وَامْضُواْ حَيْثُ ثُولَآءِ وَقَضَيْنَ آ إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَانَ دَابِرَهَ تُولَآءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿ وَالْمَالُونَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ وَلَا يَعْدَونِ اللهِ وَاللهِ وَلَا يَعْدَونِ اللهِ وَاللهِ وَلَا يَعْدُونِ اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا يَعْدُونِ اللهِ وَلَا يَعْدُونِ اللهِ وَلَا يَعْدُونِ اللهِ وَلَا يَعْدُونِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا يَعْدُونُ وَلِهُ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا يَعْدُونِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا يَعْدُونِ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَونَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ

إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ مَ أَنْ يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَٱطْعَنَا وَٱلْعَنَا وَٱلْكَيْكَ لَيْحَكُمْ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿
 وَمَن يُطِع ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ ٱللّهَ وَيَتَقَهِ
 وَمَن يُطِع ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ ٱللّهَ وَيَتَقَهِ
 فَأُولَتِ بِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُ وَنَ ﴿

٤١- فَٱنْظُرُكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّادَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (اللهُ

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةَ بِمَاظَلَمُوَأَ إِنَ فِ ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَقُونَ ﴿ وَكَانُواْ يَنَقُونَ ﴿

٤٢- يَتَأَيُّهُا النَّبِيُ اُنَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَّ اِللَّهَ الْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَّ اللَّهَ الْكَفَرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَّ اللَّهَ كَانَ وَاتَّبِعْ مَايُوحَى إِلَيْكَ مِن زَيِكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْ مَلُونَ خَيِيرًا فَي وَكَفَى إِللَّهِ وَكِيلًا فَيْ اللَّهِ وَكِيلًا فَيْ

28- يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَدْخُلُواْ بُيُوتَ النَّيِيّ إِنَكُهُ الْكَامُ اللَّهُ الْكَامُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٥) الأحزاب: ١ - ٣ مدنية

<sup>(</sup>٣) النور: ٥١ – ٥٢ مدنية

<sup>(</sup>٢) الخَجر: ٦١ – ٦٩ مكية (٤) النمَّل: ٥١ – ٥٣ مكيّة

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۸۷ - ۹۰ مكية

٠٦ \_ إِنَّـَ مَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَهُوٌ ُ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَلَقُواُ يُؤْنِكُوْ أُجُورَكُمُّ وَلَا يَسْتَلَكُمُ أَمُواَكُمُّ إِنَّ الْكُثْرِ الْكُلُمُّ الْكُلُمُّ الْكُلُمُّ الْك

٧٧ - يَتَأَيُّمُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيُ اللَّهِ

وَرَسُولِهِ وَالْفَوْاْللَّةَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿

يَتَأَيُّمُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُوتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ

النَّيِي وَلَا يَحْهُرُواْ لَهُ فِالْقَوْلِ كَجَهْرِ يَعْضِكُمْ

النَّيِي وَلَا يَحْهُرُواْ لَهُ فِالْقَوْلِ كَجَهْرِ يَعْضِكُمْ

لِبَعْضِ أَن تَحْبَطُ أَعْمَلُكُمُ وَأَنتُ مَلَا تَشْعُرُونَ فَي لِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَنتُ مَلَا تَشْعُرُونَ فَي إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ الْمَالِيَةُ وَلَيْ مُنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ لِلنَّقُوعُ اللَّهِ اللَّهُ مَا لَيْنَا مُنْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ لِلنَّاقُوعُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَيْنَا مَنْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ لِلنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ لِلنَّاقُوعُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُمْ لِللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ لِللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَمِّلُونَ الْمَالَعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَمِّلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ الْمُعَمَّمُ الْمُعْمَلُونَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِق

٤٤- قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱ<u>نَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ</u> ٱحۡسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْ اَحَسَنَةٌ وَٱرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَثُّ إِنَّمَا يُوفَقَ ٱلصَّنِرُونَ ٱجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ

ه ٤- وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَآأُنزلَ إِلَيْكُم مِن زَيِّكُم مِّن قَبِّل أَن يَأْلِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَاتَشْعُرُونَ ٥ أَن تَقُولَ نَفُسُّ بَحَسُرَ قَى عَلَى مَا فَرَطَتُ فِي جَنْب ٱللَّه وَ إِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَرِينَ إِنَّا أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَ اللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوَأَتَ لِي كَرَّهُ فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ اللهُ بَلِيَ قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايِنِي فَكُذَّ بِتَ سِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَّةً أَلَيْسَ فِيجَهَنَّهُ مَثُوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ١ وَيُنَجِّى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِ مَلَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوَّهُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ

يَتَأَيُّهُ اللَّيْنَ اَمَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِنَّ الْمَثْنَ الظَّنِ إِنَّ الْمَعْتَ الْمَعْتَ الْعَضَّكُم بَعْضًا الطَّنِ إِنْ أَكْمَ الْحَيْمَ الْحَيْمَ الْحِيهِ مَيْتًا فَكُرُهِ الْمَدْمُ الْحَيْمُ الْحَيْمَ الْحِيهِ مَيْتًا فَكُرُهِ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

٤٩ - مَّاَأَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِن أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِارَسُولِ وَلِيْ اللَّهِ عَلَى وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّيِيلِ وَلِيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْفَرْقِ وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّيِيلِ كَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّيِيلِ كَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْحَاللَّهُ اللْمُلْحَالِمُ اللْمُلْحَالِمُ اللْمُلْحَالِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْحَالِمُ اللْمُلْحَالَ اللْمُلْمُ اللْمُلْحَالِمُ ا

٥٠ يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ الْمَنْ الْإِذَا جَآءَ كُمُ الْمُؤْمِنَ مُهُجِرُتِ
فَأَمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعَلَمُ إِلِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُعُوهُنَ مُؤْمِنَتِ
فَلاَ تَجِعُوهُنَ إِلَى الْكُفَّارِلَاهُنَ حِلَّهُمْ وَلاهُمْ يَحِلُونَ هُنَّ وَكَاتُوهُمْ مَا الْفَقُوا وَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَ وَهَا تَوْهُم مَّا الْفَقُوا وَلاَجُناحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَ إِذَا الْبَتْعُوهُمْ مَّا الْفَقُوا وَلاَ تُعْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوافِ وَسَعْلُوا مَا الْفَقُوا فَاللَّهُ عَلَيْمُ مَكِمُ اللَّهِ وَسَعْلُوا مَا الْفَقُوا فَاللَّهُ عَلَيْمُ مَكِمُ اللَّهِ عَلَيْمُ مَكِمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَكِمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَكِمُ اللَّهُ وَلِيسَانُوا مَا الْفَقُوا فَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَكِمُ إِلَى الْكُفَادِ فَعَاقَبْتُمُ وَلِينَ اللَّهُ الْكُفَادِ فَعَاقَبْتُمُ وَلِينَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَكِمُ إِلَى الْكُفَادِ فَعَاقَبْتُمُ وَلِينَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَكِمُ اللَّهُ اللَّهُ

١٥- وَكَأْيِن مِّن مَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِدَيّهِ اَوَرُسُلِهِ عَنَاسَبْنَهَا حَسَابًا شَكُرًا ﴿ وَكَأَيْنَ مِن مَرْيَةٍ عَنَا اللّهَ عَذَا بَا ثُكُرًا ﴿ وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿ وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿ وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿ وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا فَكُمْ اللّهَ يَتَأْوَلِي ٱلْأَلْبَ اللّهُ يَكُمُ وَكُلُ اللّهُ يَكُمُ وَكُلُ اللّهُ يَكُمُ وَكُلُ اللّهُ عَذَا اللّهُ عَذَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَاكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبُداً قَدْ أَحْسَنُ ٱللَّهُ

فَأَمَّامَنْ أَعْطَى وَانَغَىٰ ۞
وَصَدَقَ بِالْحُسُنَىٰ ۞
فَسَنَيْسِّرُهُ وَلِيُسُرَىٰ ۞
وَمَا يُعَنِي مَهُ وَالْبَسَرَىٰ ۞
وَمَا يُعَنِي عَنْهُ مَا لَهُ وَإِنَّا سَعْنَىٰ ۞
وَمَا يُعَنِي عَنْهُ مَا لَهُ وَإِذَا تَرَدَّىٰ ۞
وَمَا يُعَنِي عَنْهُ مَا لَهُ وَإِذَا تَرَدَّىٰ ۞
وَانَّ لَنَا لَآلَا خَرَةً وَالْأُولَىٰ ۞
وَإِنَّ لَنَا لَآلَا خَرَةً وَالْأُولَىٰ ۞
فَاذَرْتُكُم فَارًا تَلَظَىٰ ۞
فَاذَرْتُكُم فَارًا تَلَظَى ۞
فَاذَرْتُكُم فَارًا تَلَظَى ۞
فَا نَذَرْتُكُم فَارًا تَلَظَى ۞
وَسَيْحِنَنَهُ إِلَّا الْآنَفَى ۞
وَسَيْحِنَنَهُ إِلَّا الْآنَفَى ۞
وَسَيْحِنَنَهُ إِلَّا الْآنَفَى ۞
وَمَا لِأَحَدِ عِنْدَهُ وَمِن فِعْمَةٍ عُجْزَى ۚ ۞
وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ وَمِن فِعْمَةٍ عُجْزَى ۚ ۞

لَهُ رِزُقًا ۞

إِلَّا ٱبنِغَاءَ وَجِهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ١ وَلَسُوفَ يَرْضَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

> ٥٥- أَرْءَنْتَ ٱلَّذِي يَنْهَىٰ ١ عَدَّاإِذَاصَلَّهُ ١ أَرْءَ سَ إِن كَانَ عَلَىٰ لَمُدَىٰ آلَ أَوْأَمَرُ بِٱلنَّقُوكَ ١ أَرْءَ يْتَ إِن كَذَّبَ وَتُوَلَّقَ اللَّهُ

ٱلْمِيْغَلِمِ إِلَّنَّ ٱللَّهُ يَرَىٰ ١٠٠٠

### التقوي بمعنى الخوف والخشية:

٥٥- يَنْبَنَى إِسْزَءِ مِلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلْبَيّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَىٰ لَعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ لَهُ الْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ال وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١٠٠٠

٥٥- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَلَرَيْ وَٱلصَّنبِءِينَ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ وَإِذَا خَذَنَا مِيتَ لَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَآذُكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ١

ثُمَّ تَوَلَّتُ تُمرِّنُ بَعْدِ ذَالِكُ فَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَلِيرِينَ ١ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ آعْتَدُوْ أَمِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَلِيئِينَ اللَّهُ فِعَلْنَهَانَكُنلًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ شَ

٥٥ - يَنبَنيٓ إِسْرَءِ يِلَ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرَ وَأَنَّى فَضَّلْتُكُوعَلَى ٱلْعَالَمِينَ شَكَّ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْشَ عَن نَفْسِ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَاعَدُلُّ وَلَانَنفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

٥٧- ﴿ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيْنَامِ مَعْدُودَتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخُرُ فَلا إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَن أَتَقَيُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشُرُونَ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ -وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ١ وَإِذَا تُولِّي سَهَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِثُ ٱلْفَسَادَ ١

وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِشْرِ

فَحَسْبُهُ ، جَهَنَّمُ وَلِينْسَ ٱلْمِهَادُ ١٠٠٠

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٢٢ – ١٢٣ مدنية

<sup>(</sup>٦) البقرة: ۲۰۳ - ۲۰۸ مدنية (٤) النقرة: ٦٢ - ٦٦ مدنية

<sup>(</sup>١) الليل: ٥ - ٢١ مكبة (٢) العلق: ٩ - ١٤ مكبة

٨٥- وَإِذَاطَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ

مِعْرُونٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَ
ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَغْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ،
ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَغْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ،
وَلاَنَنَّ خِذُوۤاْ ءَايَنتِ ٱللّهِ هُزُواً وَاذْكُواْ نِعْمَت
اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِنْبِ
وَالْحَكُمُ قِعَلَاكُمْ فِعَالَاتُكُمْ مِنَ ٱلْكِنْبِ
وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ عَلِيكُمْ مِنَ ٱلْكِنْبِ
وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهَ

٥٥- ﴿ وَٱلْوَلِلاَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ لَمِنَ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةً وَعَلَا لُوْلُودِلَهُ وِزَفَهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُكَلِّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُكَلِّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُكَلِّفُ نَفْسُ إِلَا وُسُعَهَا لَا تُكَلِّفُ نَفْسُ إِلَا وُسُعَهَا لَا تُكَلِّفُ نَفْسُ إِلَا وُسُعَهَا لَا عَلَى اللَّهُ وَالِدَهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَوْلِ اللَّهُ وَالْعَلَوْلِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَوْلِ اللَّهُ وَالْعَلَوْلِ اللَّهُ وَالْعَلَوْلُ اللَّهُ وَالْعَلَوْلُ اللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاعْلَمُ وَاعْمُوا اللَّهُ وَاعْلَمُ واعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَ

- 7. يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا التَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِى مِنَ الرِّبَوَّ الْإِنكُنتُ مِثُوَّ مِنِينَ ﴿

وَانِ لَمْ تَفْعَلُوا فَاذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ \*

وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ مُرُهُ وسُ أَمْولِكُمْ

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ فَلَا اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّةُ الللِّهُ اللَّهُل

71- يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنَتُمُ بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَحَّى فَاصَتُكُمُ وَلَيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاسِبُ بِٱلْعَكَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاسِّبُ أَن يَكْنُبَ كَمَا عَلَمَهُ

اللَّهُ فَلْيَكَتُبُ وَلْيُمْ لِل الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيمُ أَن يُعِلُّ هُوَ فَلَيْمَلِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِ دُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُ لُ وَأَمْرَأَتُ إِن مِمَّن رَضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَايَأْبَ ٱلشُّهَدَآهُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَانْسَنُعُواْ أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهُ - ذَٰلِكُمْ أَقْسَكُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا أَإِلَّا أَن تَكُونَ يَجَدَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُنَاحُ ٱلَّاتَكُنُبُوهَا ۗ وَأَشْهِ دُوٓ أَإِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَايُضَآرَّ كَاتِبُ وَلَاشَهِ يِذُّوَ إِن تَفْ عَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌ بِكُمْ وَأَتَّقُواْ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكٌ لِللَّا \* اللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ لِللَّا \* ا

> ١٣- إذ قَ السَّ الْمَلْتَ كُةُ يُلَمَّرْ يَمُ إِنَّ اللَّهُ يُكَثِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ السَّمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مُرْيَمَ وَجِيهَا فِ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرِّبِينَ فِي وَيُحَيِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَحَكَهُ لاَ وَمِنَ الْصَلِحِينَ فِيَ قَالَتَ رَبِّ اَنَى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَتَ رَبِّ اَنَى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَاكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاهُ أَهُ إذا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيْكُونُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْ

٣٠- يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ الرِّبَوَاْ الْرِبَوَاْ الْمَعْ الْمُنْ الْمَعْ الْمَا الْمَا اللَّهَ الْمَلَّاكُمْ الْمَعْ الْمُنْ اللَّهَ الْمَلَّاكُمْ الْمَلْحُونَ اللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ وَاللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ وَاللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ وَاللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ وَاللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ وَالْمَسُولَ لَعَلَّكُمْ وَاللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ وَاللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ وَاللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ وَالْمَالُولُ الْمَلُولُ لَعَلَّكُمْ وَالْمَالُولُ الْمَلْكُمْ وَالْمَالُولُ لَعَلَّاكُمْ وَالْمَالُولُ لَعَلَّالُهُ وَالْمَالُولُ لَعَلَّالُهُ وَالْمَلْمُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ لَعَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَالْمَلْمُ وَاللَّهُ وَالرَّسُولُ لَعَلَّالُهُ وَالْمَلْمُ وَاللَّهُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَاللَّهُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَاللَّهُ وَالْمُلْمُ وَالْمَلْمُ وَاللَّهُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَاللَّهُ وَالْمُلْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ لَالْمُولُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا والْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَامُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَامُ وَالْمُؤْمِنَامُولُومُ الْمُؤْمِنَامُ وَالْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمِنَامُ وَالْمُولُومُ الْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ

٦٤- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ <u>وَاتَّقُواْ</u> اَللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ ۞

- يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ <u>اتَّقُوا</u> رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ
وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُ مَارِجَا لَا كَثِيرًا
وَخِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُ مَارِجَا لَا كَثِيرًا
وَخِدَةً <u>وَاتَّقُوا</u> ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ
إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾

٧٧- ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَى ءَادَمَ بِأَلْحَقِ إِذْ قَرَّبَا

قُرْبَانَا فَنُقُيِّلُ مِنْ أَحَدِهِ مَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ

قَالَ لَأَقَنُلُنَّكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ

مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ (\*)

مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ (\*)

٦٨- يَتَأَيَّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ <u>اَتَّقُواْ اللَّهَ وَاتَبَتَغُوَّا</u> إِلَيْهَ وَاتَبَتَغُوَّا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ . لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اللّٰهِ اللّٰهِ

79- يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانَتَخِذُوا ٱلَّذِينَ اَتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُواً وَلَيْكُمْ هُزُواً وَلَيْكُمْ وَالْكُفَارَ وَلَيْبَا مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَارَ الْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَارَ الْوَيْكَا مَنْ الْأَهُ وَالْكُفَارَ اللَّهُ إِلَى الصَّلَوْةِ التَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبًا ذَالِكَ وَإِذَا نَا دَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ التَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبًا ذَالِكَ وَإِذَا نَا دَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ التَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبًا ذَالِكَ وَإِذَا نَا دَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ التَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبًا ذَالِكَ وَإِذَا نَا ذَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ التَّخَذُوهَا هُزُوا وَلَعِبًا ذَالِكَ وَالْمَالَةُ وَالْمَالُونَ (الْمَالُونُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُونَالْمُؤْلُونَا الْمُؤْلِقُونَا لَالْمُؤْلِقَالِمُؤْلِقَالِمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونَا لَالْمُؤْلُونَا لَالْمُؤْلِقَالِمُ لَلْمُؤْلِقَالِمُؤْلُونَا لِلْمُؤْلِقَالِمُؤْلِقَالِمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقَالِمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقَالِلُولُونَا لَالْمُؤْلِقَالِمُؤْلِقَالِمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقَالِمُؤُلُولُولُونَا لِلْمُؤْلِلُونَالِمُؤْلُولُولُونُ الْمُؤْلُولُولُول

(١) آل عمران : ٥٥ – ٥٠ مدنية

(٢) أَلُ عمر ان: ١٣٠ - ١٣٢ مدنية (٥) النساء: ٩ مدنية

(٣) آل عمران : ٢٠٠ مدنية

(٧) المائدة: ٣٥ مدنية

(٨) المائدة: ٥٧ - ٥٨ مدنية

(٦) المائدة: ٢٧ مدنية

(٤) النساء: ١ مدنية

٧٠- وَلَوْأَنَّ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُوا<u>ُ وَٱتَّقُواْ</u> لَكَفَّرُنَاعَنَهُمْ سَتِتَاتِمِمْ وَلاَّذْخَلْنَهُمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ (١٠)

٧١- يَكَمُّ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَةِ الْمَنْ اِذَ وَاعَدُلِ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَةِ الْمَنْ الْإِذَ وَاعَدُلِ مِنْ عَيْرِكُمْ إِنْ الْمَوْتِ تَحْيِسُونَهُمَ الْاَرْضِ فَأَصَلِبَتْكُم مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْيِسُونَهُمَا الْلَاَرْضِ فَأَصَلِبَتْكُم مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ الْرَبَّتُةُ مِنْ الْاَنْصَافِ الْمَوْتِ تَحْيِسُونَهُمَا لَا اللَّهِ إِنَّ الْمَثَلُقُ مَنْ اللَّهِ إِنَّ الْمَثَلُقُ مَنْ اللَّهُ إِنَّ الْمَثَلُقُ مَا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ الْمَنْ الْمُنْ اللَّهُ ا

٧٧- فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ مَكْرِهِمْ
 أَنَّادَمَّرْنَكُهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿
 فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةَ لِمِمَاظَلَمُواً
 إَنْ فَيْلِكَ لَاّيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿
 وَأَنْجَيْنَا ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ
 وَكَانُواْ يَلَقُونَ ﴿

٧٧- وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامنُواْ وَاتَقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَ كَلَيْهِم بَرَكَتِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَ كَذَبُواْ فَا خَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّهُ اَفَا مِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْتَا وَهُمْ نَايِمُونَ اللَّهُ وَكَ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا شَحَى وَهُمْ نَايِمُونَ اللَّهُ وَكَ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا شُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ اللَّهُ وَكَ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا شُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ اللَّهِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ اللَّهِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ اللَّهِ اللَّهُ وَمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهُ فَالْاَيَا مَنُ مَحْمَرَ ٱللَّهِ إِلَا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَرَاللَّهُ وَاللَّهُ الْخَسِرُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَحْرَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِونَ اللَّهُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُالُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمُ الْمُعُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُ

وَاخْنَار مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِين رَجُلا لِمِيقَنِنَا فَلَمَا الْحَفْهُم الْحَفْهُم الْرَجْفَة قَالَ رَبِ لَوْشِئْت الْهْلَكْنَهُم الرَّجْفَة قَالَ رَبِ لَوْشِئْت الْهْلَكْنَهُم مِّن قَشَاء مِّن قَشَاء مِن قَشَاء مِن قَشَاء مَن مَن قَشَاء مَن مَن مَن قَشَاء مَن مَن مَن

أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهَمُ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِ مِ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ ﴿

٧٧- يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
إِذَا دَعَاكُمُّ لِمَا يُحْيِيكُمُّ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ
يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلِّبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلْيَهِ
يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلِّبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ
تَحُشَرُونَ الْهُ وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لَا تَصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُّ خَاصَةً وَاعْلَمُواْ أَنِ اللَّهِ شَكِيدُ الْعِقَابِ (اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالِمِ اللَّهُ اللَّهِ الْمَالُولُولُولَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمِ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمِ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمِ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمِ اللَّهُ الْمُعَالِمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِ الْمَالُولُولُولُولُهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَالِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعْلَمِي الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمُ الْمُع

٧٧- وَأَذَنُ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ عَلِى النَّاسِ يَوْمُ الْحَجِّ
الْأَحْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيَ عُمِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ,
فَإِن تُبَتَّمُ فَهُو حَيْرٌ لَكَ مُ مِّ وَإِن تَوَلَيْتُمْ فَاعَلَمُواْ
اَتَكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللَّهِ وَبَشِرِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ
بِعَذَابٍ أَلِيعٍ ﴿
يَعَذَابٍ أَلِيعٍ ﴿
يَعَذَابٍ أَلِيعٍ ﴿
يَنْقُصُوكُمْ شَيْءًا وَلَمْ يُطَلِّهِ رُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا
يَنْقُصُوكُمْ شَيْءًا وَلَمْ يُطَلِّهِ رُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا
فَأَيْمُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُ وَإِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ
فَأَيْمُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُ وَإِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ
الْمُنْقِينَ ﴿
الْمُنْقِينَ ﴿

٥٧- لَايَسَتَعَدِ نُكَ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اَلْاَخِرِ أَن يُجَدِهِ دُواْ بِالْمُولِهِمْ وَاَنفُسِهِمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ الْإِلْمُنَّقِينَ لَا اللَّهِ وَالْمَوْمِ إِنَّمَا يَسْتَعْذِ نُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَوْمِ الْاَخِرِ وَازْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ مَفَهُمْ فِرَيْمِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ فَهُمْ

٧٥- فَلَمَّانَسُواْ مَاذُكِرُواْ بِيءَ أَنِعَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلسُّوَءِ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْبِعَذَابِ بَيْسِ بِمَا كَانُواْيَفْسُقُونَ اللهُ فَلَمَّاعَتُهُ أَعَنَ مَّا نُهُواْعَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْقِرَ دَهًّ خنسيين ش وَإِذْتَأَذَّكَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمًا مِّينَهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَلَوْنَهُم بٱلْحَسَنَتِ وَٱلسَّيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِ هِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِنْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَلَا ٱلْأَذَنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيْغَفَرُلْنَا وَإِن يَأْتَهُمْ عَرَضٌ مِّنْلُهُ وَيَأْخُذُوهُ أَلَوْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَقُ ٱلْكِتَنبِ أَن لَا نَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَٱلدَّارُٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَاتَعَ قِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

- بَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ بِلَهِ وَٱلرَّسُولِ فَاتَقُوا اللَّهَ وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم مُّ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم مُّ وَمِنِينَ ﴿ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم مُّ وَمِنِينَ ﴿ اللَّهَ وَجِلَتَ اللَّهُ وَجِلَتَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَإِنَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَاينتُهُ وَرَاللَّهُ وَجِلَتَ قُلُومُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَاينتُهُ وَرَاللَّهُ وَجِلَتَ قُلُومُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَاينتُهُ وَرَادَتُهُمْ إِيمَنا اللَّهُ لَوْهَ وَمِمَّا رَزَقُنهُمْ وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ اللَّهُ لَوْهَ وَمِمَّا رَزَقُنهُمْ وَيُعْلُونَ ﴿ اللَّهُ لَوْهَ وَمِمَّا رَزَقُنهُمْ وَيُعْلُونَ ﴿ اللَّهُ لَوْهُ وَمِمَّا رَزَقُنهُمْ وَيُعْلَى اللَّهُ لَوْهُ وَمِمَّا رَزَقُنهُمْ وَيُعْلَى اللَّهُ لَوْهُ وَمِمَّا رَزَقُنهُمْ وَيُعْلُونَ ﴿ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُونَ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِمَّا رَزَقُنهُمْ وَلِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللْفُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(١١ الأعراف: ١٦٥ - ١٦٩ مكنة

٨٠ ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّاْ مَاذَاۤ أَنْزِلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُواْ خَيْرًاۗ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْفِ هَنذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرُ وَلِنعُمُ دَارُ ٱلْمُتَقِينَ ﴿ جَنَّكُ عَدْنِيدَ خُلُونَهَا تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا لَوْلُهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ وَكُلَيْكِ يَعُزى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ لِيًّا ٱلَّذِينَ نَوْفَنُهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامُ عَلَيْكُمُ أُدَخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَاكُنْتُوتَعُمَلُونَ ﴿ الْمُ

٨١- وَإِنْ عَاقَبْ تُكُرِفَكَ اقِبُواْ بِمِثْلِ مَاعُوقِبْ تُمْرِيدٍ ۗ وَلَبِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينَ ١ وَٱصْبِرْ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُعْسِنُونَ ﴿

> ٨٢- يَنيَحْيَى خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةً وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيتًا ١ وَحَنَانَامِن لَّدُنَّا وَزَكُوٰةً ۚ وَكَانَ بَقيًّا ﴿ اللَّهِ وَبُرَّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ١ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمُ وُلِدَ وَيُوْمُ يَمُوتُ وَيُومَ يُبِعَثُ حَيًّا إِنَّ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقيًا ١ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِحَابًا فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَارُوحَنَافَتَمَثَّلَلَهَابَشُرَاسُويًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قَالَتَ إِنَّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَ نِ مِنكَ إِن كُنتَ نَقِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ قَالَ إِنَّمَآ أَنَا رُسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِتًا ۞

٨٣- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا اللَّ فَإِنَّمَا يُسَرِّنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَبِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَبِهِ عَوْمًالَّذًا اللَّا وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْدٍ هَلْ تَحِسُ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ١٠٠٠

٨٤- وَكَذَالِكَأَنزَلُنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَافِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أُوْيُحُدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا ﴿ اللَّهُ فَنَعَالَى اللَّهُ الْمَاكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجُلُ بِالْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿ اللَّهُ اللّ

٥٨- وَلَقَدْ عَالَيْنَ الْمُوسَىٰ وَهَدْرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيلَا وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَغَشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ عَالَٰكُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٨٦- يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ اتَّقُواْرَبَّكُمْ إِنَ زَلْزَلَة ٱلسَّاعَةِ شَيْءُ عَظِيدٌ ١ نَوْمَ تَـرَوْنَهَاتَذْهَلُكُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنَّرَىٰ وَمَاهُم بِسُكُنرَىٰ وَلَكِكَنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ۗ ۞

<sup>(</sup>٦) الأنساء: ٤٨ - ٤٩ مكنة

<sup>(</sup>٧) الحج: ١ - ٢ مدنية

<sup>(</sup>٤) مريم: ٩٦ – ٩٨ مكية

<sup>(</sup>١) النحل: ٣٠ - ٣٢ مكية (٥) طه: ۱۱۳ - ۱۱۶ مکنة (٢) النحل: ١٢٦ – ١٢٨ مكية

<sup>(</sup>٣) مريم: ١٢ - ١٩ مكية

ه مُنِينِ إِلَيْهِ وَانَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللهَ مِنَ الَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ اللَّا

ثُلُّ حِزْبٍ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ اللَّا

٩٣ - وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى آَنَعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَآَنْعَمْ عَلَيْهِ وَآَنْعَمْ عَلَيْهِ وَآَنْعَى اللَّهُ وَثَغُنِي الْمَسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتِّقِ ٱللَّهُ وَثُغُنِي فِي نَفْسِكَ عَلَيْكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَغْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ اَحَقُ أَنْ تَغْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوْجَنَكُهَ الْكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فَيْ اَلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي آزُوجٍ أَدْعِيَ آبِهِمُ إِذَا قَضَوْ أُمِنْهُ نَ وَطَرًا وَكَانَ آمُرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَالَ آمُرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اللَّهُ الْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْعُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٩٤- يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلُا سَدِيدُا ﴿ سُدِيدُ الْحُمْ أَعْمَا كُرُّ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَا كُرُّ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿

٩٥- وَءَايَّةٌ لَمَّمُ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِ ٱلْفُلْكِ
الْمَشْحُونِ (إِنَّ)
وَخَلَقْنَا لَمُم مِّن مِّنْ لِمِدِءَ مَا يَرَكَبُونَ (الْ

البُدُن جَعَلْنَهَا لَكُومِن شَعَتَ بِرِ ٱللَّهِ لَكُونِهَا خَيْرٌ أَللَّهِ لَكُونِهَا خَيْرٌ أَللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَا فِذَا وَجَبَتْ جَنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَثِّ كُذَاكِ صَخَرْنَهَا لَكُو لَعَلَكُمْ مَشْكُرُون ﴿ اللّهَ مَنْ كُون لِنَا لَهُ لَكُومُهَا وَلا دِمَا وُهَا وَلَا كِن يَنَا لَهُ لَكُومُهَا وَلا دِمَا وُهَا وَلَا كُون يَنَا لَهُ لَكُومُهَا وَلا دِمَا وُهَا وَلَا كُون يَنَا لَهُ اللّهَ عَلَى مَا خَرَهَا لَكُو لِتُكَيِّرُواْ لَلْتَهَ عَلَى مَا هَدَ ن كُونٌ وَبَشِيرًا لَهُ حَسِنِين ﴿ اللّهَ عَلَى مَا هَدَ ن كُونُ وَبَشِيرًا لَهُ حَسِنِين ﴿ اللّهُ عَلَى مَا هَدَ ن كُونُ وَبَشِيرًا لَهُ حَسِنِين ﴾ (١)

٨٨- وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ - فَقَالَ يَعَوْمِ (٢) أَعَبُدُوا ٱللَّهَ مَالكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلاَ نَنَقُونَ (١)

٨٩ - ثُرَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرَنَاءَ اخْرِينَ ﴿ ثَالَهُ اللّهَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولُا مِنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَأَفَلا نَنْقُونَ ﴿ ثَالَهُ مَالِكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَ أَفَلا نَنْقُونَ ﴿ ثَلْهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهُ إِلَيْهِ غَيْرُهُ وَ أَفَلا نَنْقُونَ ﴿ ثَلْهَا لَا لَهُ مِنْ الْمَالِقُونَ ﴿ ثَلْهَا لَهُ اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهُ إِلَيْهِ غَيْرُهُ وَ أَفَلا لَنْقُونَ ﴿ وَنَا لَهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهُ إِلَيْهِ عَيْرُهُ وَ لَهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ إِلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَيْ إِلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ إِلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا إِلَهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ إِلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا مِنْ إِلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ إِلَهُ إِلَيْهُ مَنْ إِلَهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ إِلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ إِلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ إِلَهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ إِلَهُ إِلَيْهُ مِنْ إِلَهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ مَا أَنْهُ مُنْ إِلَهُ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ إِلَهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا مِنْ إِلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ إِلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ إِلَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ مِنْ إِلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقِيلًا عَلَيْهُ وَالْمُ الْعَلَا عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقِيلًا عَلَيْهُ مِنْ إِلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْمُ إِلَا عَلَيْهُ مِنْ إِلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ إِلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ أَلَهُ مِنْ إِلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ أَنْهُ أَلِهُ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْهُمْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ أَلَا لِمَنْ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ أَنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْ أَنْهُمْ أَلَا مُنْ مِنْ أَلَا أَنْهُ مِنْ أَلَالْمُعْلَقُولُ أَلْمِنَا عِلَا مِنْ مِنْ أَلَا مُنْ مِنْ مِنْ أَلَا أَلَا مُنْ أَلَا مُ

> ٩١-فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَأْ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِمَ الصَّارَ النَّكاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(٧) الأحزاب: ٣٧ مدنية

(٨) الأحزاب: ٧٠ - ٧١ مدنية

(٤) العنكبوت: ١٦ – ١٧ مكية

(٥) الروم: ٣٠ - ٣٢ مكية

(٦) لقبان : ٣٣ مكية

(١) الحج: ٣٦ - ٣٧ مدنية

(۲) المؤمنون : ۲۳ مكية (۳) المؤمنون : ۳۱ – ۳۲ مكية

وَإِن نَشَأَنُغُرِقَهُمْ فَلَاصَرِيحَ لَمُمُّ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَاخَلُفَكُمُ وَمَاخَلُفَكُمُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٩٦- وَمَاخَلَقْنَاٱلسَّمَاءَوَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَعْطِلُاَّ ذَلِكَ ظَنُّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْعُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّ

٩٨ - وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُواْ الْعَمَىٰعَلَى الْمُدَىٰ
 فَأَخَذَتْهُمْ صَلِعِقَةُ الْعَذَابِ الْمُونِ بِمَا كَانُواْ
 يَكْسِبُونَ (١٠)

وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ إِنَّ

٩٩- وَلَمَّاجَآءَ عِيسَىٰ فِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْحِثْتُكُمْ وَالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْحِثْتُكُمْ فِالْفَاتِ فَالْفَاتِ فَالْفَاتِ فَالْفَاتِ فَالْفَاتِ فَالْفَاتُونَ فِيلَّا فَالْفَاتُونُ فَالْفَاتُونُ فَالْفَاتُونُ فَالْفَاتُونُ فَالْفَاتُونُ فَالْفَاتُ فَالْفَاتُ وَفَا فَالْفَاتُ وَفَالْفَاتُ وَفَالْفُونُ فَالْفَاتُ وَفَالْفُونُ فَالْفَاتُ وَفَالْفُونُ فَالْفَاتُ وَفَالْفُونُ فَالْفَاتُ وَفَالْفُونُ فَالْفُاتُونُ فَالْفَاتُ وَفَالْفُونُ فَالْفَاتُ وَفَالْفُونُ فَالْفُاتُ وَفَالْفُونُ فَالْفُاتُ وَفَالْفُونُ فَالْفُاتُ وَفَالْفُونُ فَالْفُلُونُ فَالْفُالِدُونُ فَالْفُونُ فَالْفُلُونُ فَالْفُلُونُ فَالْفُلُونُ فَالْفُلُونُ فَالْفُونُ فَالْفُلُونُ فُلْفُونُ فَالْفُلُونُ فَالْفُلُونُ فَالْفُلُونُ فُلْفُلُونُ فَالْفُلُونُ فَالْفُلُونُ فَالْفُلُونُ فَالْفُلُونُ فَلْمُونُ فَالْفُلُونُ فُلْمُونُ فُلْمُلُونُ فَالْفُلُونُ فُلْمُلُونُ فُلْمُونُونُ فُلْمُلُونُ فَلْمُلُونُ فُلْمُونُ فُلْمُلُونُ فُلُونُ فُلُونُ فُلُونُ فُلْمُنْلُونُ فُلُونُ فُلُونُ فُلْمُلُونُ فَلْمُنُونُ لَالْفُلُونُ فُلُونُ فُلُونُ فُلُونُ فُلُونُ فُلُونُ فُلُونُ فُلُل

إن الله هوري ورب را عليدوه هنذا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ اللهِ

فَٱخۡتَلَفَٱلۡاَحۡزَابُمِنۡ بَيۡنِهِمُۗ فَوَيۡلُ لِلَّذِينَ ظَـلَمُواْمِنۡعَذَابِيَوۡمِ ٱلِيمِ ۞

هَلَيْنُظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُ مِ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُ مِ بَعْتَةً

ٱڵٲؘڿؚڵۘۘٲءؙؽؘۅٞمَؠۣۮۭؠۼؖڞؙۿۄٙڔڶؚؠۼۧڞٟ عَدُوُّ إِلَّا <u>ٱلْمُتَّقِينَ ۖ</u> ۞

مَنْ مَا أَفِكَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْ اَلْمُؤْمِنِينَ أَفْ اَلَوْا فَأَصَلِحُواْ مَنْ مَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَ نَهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ الَّتِي تَبْغِى حَتَى تَقِى عَإِلَى آمْرِ اللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَفْسِطُواً إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ () إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصَلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيَكُمُ أَ

إِنَّمَا الْمُومِمُونَ إِنَّهُ مُونَ اللهُ الْمُومِدِيِّرُ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُرَّحُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِن نِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوۤاْ أَنفُسَكُرُ وَلَا لَنَابَرُواْ

هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ اللهُ المُنْقَوْنَ اللهُ الله

وَلَوْ نَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ لَا فَاوِيلِ ﴿
لَاَ خَذْ نَامِنْهُ إِلَيْمِينِ ﴿
ثُمْ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَيِينَ ﴿
فَمَا مِن كُمْ مِنْ أَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿
وَإِنَّهُ رُلَاذَكُرُهُ لِلْمُنْقِينَ ﴿
وَإِنَّهُ رُلَاذَكُرُهُ لِلْمُنْقِينَ ﴿
(1)

٥١٠ - كَلَآ إِنَّهُ, تَذْكِرَةٌ ﴿ اللهُ هُوَا هَلُ النَّقُوكِ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿ اللهُ هُوَا هَلُ النَّقُوكِ وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ اللَّهُ هُوَا هَلُ النَّقُوكِ وَاَهْلُ النَّقُوكِ وَاَهْلُ النَّقُوكِ وَاَهْلُ النَّقُوكِ وَاَهْلُ النَّقُوكِ وَاَهْلُ النَّقُوكِ وَالْهُلُ النَّقُوكِ وَالْهُلُ النَّقُولِ وَاللهُ اللهُ هُواَ اللهُ هُواَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

### التقوى بمعنى الطاعة:

بِالْأَلْقَانِ بِنِشَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَنِ
وَمَن لَمْ يَتُبُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴿
يَتَأَيُّمُ اللَّيْنَ الْمَثُوا الْجَنِيرُوا كَثِيرًا مِن الظَّنِ إِنْ الْمَعْفَ الْجَعَشَ سُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا الظَّنِ إِنْهُ وَلا بَعَسَ سُواْ وَلا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا الْكُوبُ أَحَدُ اللَّهِ عَلَى لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُولُ اللَّهُ تَوَابُ رَحِيمٌ ﴿
اللَّهُ اللَّهُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَ كُرُ مِن ذَكْرِ وَانْتَى وَجَعَلْنَكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِن ذَكْرِ وَانْتَى وَجَعَلْنَكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلِيمُ حَبِيلًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ حَبِيلًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْحِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ خَيْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعُلِيمُ الْمُؤْمِنَ الْمُعَلِّمُ الْعُلِمُ الْعُلِيمُ الْعُلِمُ الْعُلِيمُ الْعُلِمُ الْعُلِيمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْ

١٠٢- يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَنَّقُوا اللَّهَ وَلَتَنظُرُ

نَفْسٌ مَّاقَدَّ مَتْ لِغَدِّ وَانَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَا نَسَنَهُمْ أَنفُسَهُمْ

وُلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَا نَسَنَهُمْ أَنفُسَهُمْ

وُلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَا نَسَنَهُمْ أَنفُسَهُمْ

وُلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَا نَسَنَهُمْ أَنفُسَهُمْ

وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَا نَسَنَهُمْ أَنفُسَهُمْ

- ۱۰۳ فَلاَ أَقْسِمُ بِمَا نَبْصِرُونَ ﴿
وَمَا لاَ نَبْصِرُونَ ﴿
إِنَّهُ لِلَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمِ ﴿
إِنَّهُ لِلَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ ﴿
وَمَا هُوَبِقَوْلِ شَاعِرْ قِلِيلًا مَّا لَوْمِنُونَ ﴿
وَمَا هُوبِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَّا لَذَكَرُونَ ﴿
وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَّا لَذَكَرُونَ ﴿
فَا لَذِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿
فَا نَذِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿

<sup>(</sup>٦) المدثر : ٥٤ – ٥٦ كإي لله

<sup>(</sup>٧) البقرة: ١٨٣ - ١٨٤ مدنية

<sup>(</sup>٤) الحاقة : ٣٨ – ٤٨ مكية

<sup>(</sup>۵) نوح : ۱ – ۶ مکية

<sup>(</sup>١) الحجرات : ٩ – ١٣ مدنية

<sup>(</sup>٢) الحديد: ٢٨ مدنية

<sup>(</sup>٣) الحشر: ١٨ - ١٩ مدنية

الكَوْدَهِ اللَّهُ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتنْ بِمَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُوَدِهِ اللَّهُ وَمِنْ أَهْلُ وَمِنْهُ مِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَادِ لَآ يُؤَدِهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

١٠٨ - يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثَنَّ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثَ النَّهَ إِلَا قَالِهِ وَلَا تَمُونَ النَّهَ إِلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

١٠٩- يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا يَّحِلُواْ شَعَنَيْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهُرَ الْحَرَامُ وَلَا الْفَلْدَى وَلَا الْفَلْتَيِدَ

١١٠ فَأُصَّرِعَكَ مَايَقُولُونَ وَسَيِّتْ بِحَمْدِرَيِكَ
 قَبْلُ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآ بِي ٱلَيْلِ
 فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ إِنَّا لَهُ اللَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ إِنَّا لَا لَهُ اللَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ إِنَّا لَهُ اللَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ إِنَّا لَهُ اللَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ إِنَّهُا لِللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِي الْمُنْ الْمُ

وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَعْنَا بِهِ قَازُوَكَ جَامِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيُوةِ الدُّنَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيدُ وَرِزْقُ رَيِكَ خَيْرُ وَأَبْقَى ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللْمُ

النَّيْ النَّيْ السَّمُنَّ كَأَحَدِمِنَ النِّسَآءَ النَّيْ السَّمَاءَ النِّي السَّمَّ الْمَعْرُوفَا النِّي الْقَوْلِ فَيَظْمَعَ الْفَوْلِ فَيَظْمَعَ الْفَوْلِ فَيَظْمَعَ الْفَوْلِ فَيَظْمَعَ الْفَيْدِهِ مَرَضُّ وَقُلْنَ فَوْلًا مَّعْرُوفَا اللَّهُ وَقَرْنَ فِي بُعُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجَ لَ تَبَرُّجَ الْجَهِلِيَةِ وَقَرْنَ فِي بُعُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجَ لَ تَبَرِّ الْجَهِلِيَةِ وَقَرْنَ فِي بُعُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجَ لَ تَبَرِّ الْجَهِلِيَةِ وَقَرْنَ فِي بُعُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّ اللَّهُ الْمُلْلَالُهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْأَلُولُ الْمُلْلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُولُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۷۰ – ۷۱ مدنیة (۲) آل عمران : ۱۰۲ – ۱۰۵ مدنیة

وَٱلنَّهَارِإِذَا عَلَّهَا الْهَ وَٱلنَّهَارِإِذَا يَعْشَنَهَا الْهَ وَٱلسَّمَاءَ وَمَا بَنَهَا الْهُ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَنَهَا الله وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنِهَا الله فَالْهُمَهَا فَحُورَهَا وَتَقُونُهَا الله قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكِّهَا الله وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنَهَا الله وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنَهَا الله

#### التقوى بمعنى العبادة:

١١٦- يَنبَنِيَ إِسْرَّهِ مِلُ اذْكُرُواْ نِعْبَى َ اَلِّيَ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِى آُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّى فَارْهَبُونِ ﴿ اَلَىٰ وَ اَمِنُواْ بِمَ آَنَ زَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرِ بِهِ مَ وَلَا تَشْتَرُواْ بِنَا اَبْتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيَّنِي فَاتَقُونِ ﴿ اَلَٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِلْمُ اللْمُؤْلِّ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِي اللْمُلْمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُؤْلِي الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْ

١١٧- قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِاللَّهِ وَاَصْبِرُوَّا أَّ اللَّهُ وَاَصْبِرُوَّا أَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاتَهُ إِنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاتَهُ مِنْ عِبَ ادِوْءً وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِيرِ فَي الْمُثَالِقِينَ الْأَلْهُ اللَّهُ عَلِينَ الْأَلْهُ اللَّهُ

اَفَ أَمْرُ اللّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ شُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰ
 عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿
 يُنزِلُ ٱلْمَلَتِ كَةَ بِالرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ
 عَبَادِهِ \* أَنْ أَلذِرُوٓ أَ أَنَّ مُركآ إِلنَهَ إِلَآ أَنَا فَاتَقُونِ ﴿

وَٱذْكُرْكَ مَايُتَكَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ اللَّهِ الْأَ

١١٢- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ المَنُوَّا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَلَنَجُواْ بِالْإِرْفِ الْإِنْمِو وَٱلْعُدُّونِ وَمَعْصِينَ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجُوْا بِٱلْبِرِ<u>وَٱلنَّقُونَ</u> وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ (٢)

١١٤ - يَكَأَيُّهَا النَّيِيُّ إِذَاطَلَقَتُ مُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّ بِهِ كَالْتِهُ وَالنَّهُ وَالْقَوُ اللَّهُ رَبَّكُمُّ لَا يُعْرِجُوهُ فَي مِنْ بُيُوتِ هِنَّ وَلَا يَغَرُجُ فَ لَا يَغْرُجُوهُ فَي مِنْ بُيُوتِ هِنَ وَلَا يَغْرُجُو اللَّهُ فَلَا يَغْرُجُو اللَّهِ فَي مِنْ يَفْحِشَةٍ مُّ يَنِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهُ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودُ اللَّهِ فَقَدَّ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدَّ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَ اللَّهُ يُعْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا إِنَّ اللَّهُ يَعْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا إِنَّ اللَّهُ يَعْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا إِنَّ اللَّهُ لَا تَدْرِي لَكُ اللَّهُ يَعْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا إِنَّ اللَّهُ لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَعْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَعْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُو

الشَّمْسِ وَضُعَمْهَا ﴿
 وَالشَّمْسِ وَضُعَمْهَا ﴿
 وَالْقَمْرِ إِذَا للْهَا ﴿

(٧) الأعراف: ١٢٨ مكة

(٨) النحل : ١ - ٢ مكية

(٤) الطلاق: ١ مدنية

(٥) الشمس: ١٠ – ١٠ مكية

(٦) البقرة: ٤٠ – ٤١ مدنية

(١) الأحزاب: ٣٢ - ٣٤ مدنية

(٢) المجادلة: ٩ مدنية (٣) النزار : ١٠ . . . . . . . . . . . .

(٣) التغابن: ١٤ – ١٦ مدنية

١١٩- ﴿ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نُنَّخِذُوٓ أَ إِلَىٰهَ بِنِ ٱثْنَيْنٌ إِنَّمَا هُوَ إِلَيْهُ وَاحِدُ فَإِيَّانِي فَأَرْهَبُونِ (١) وَلَهُمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلَّذِينُ وَاصِبًّا أَفَعَنِّرُ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ (أَنَّ)

١٢٠ - قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ, ديني (اللَّهُ) فَأَعْبُدُواْ مَاشِئْتُم مِّن دُونِهِ ۚ قُلُ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ النَّفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ أَلَاذَالِكَ هُوَالْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ١ لَهُمُ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِن ٱلنَّارِ وَمِن تَعْهِمْ ظُلَلُ ذَلِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِءِعِبَادَهُ, يَعِبَادِ فَأَتَقُونِ (إِنَّا) وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّلۡعُوتَ أَن يَعۡدُوهِا وَأَنابُوٓ إلِي اللَّهِ لَمُهُ أَلْبُشُرَى فَبَشِرْعِبَادِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَـتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥ ۗ أُوْلِتَبِكَ ٱلَّذِينَ هَدَيْهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِبِكَ هُمُ أُولُوا ٱلأَلْبَبِ ١ أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كُلِّمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَن فِ ٱلنَّارِ شَكَّ لَكِين ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوْا رَبُّهُمْ لَهُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَةٌ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلأَنْهَارُّ وَعُدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ شَ

### التقوى بمعنى التوحيد والإيمان:

١٢١- زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَوَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ مَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِحِسَابِ إِنَّا

١٢٢- قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ شُنَنُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَلَقَيَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١ هَنْدَابِيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ الْأَلْمُتَّقِينَ اللَّهُ الْأَلْمُ الْأَلْمُ الْأَلْمُ الْأَلْمُ الْأَلْمُ الْأَلْمُ

١٢٣ - وَيِلْلِهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَلَقَدّ وَصِّينَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَ إِيَّاكُمُ أَنِ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ ۚ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّالِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَيِدُا شُ

١٢٤ - وَلَوْتَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَلَا الْمِالْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ

بِمَا كُنتُم تَكُفُرُونَ ١

قَدْ خَيِسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَاجَاءَ تَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرَ لِنَاعَلِي مَافَرَطْنَافِهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمُّ أَلَاسَآهَ

مَا مَزُونَ ١

وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ ٓ إِلَّا لَعِبُ وَلَهُ وَّ وَلَلَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٢٥ - يُبَنِي ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُرْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْأَنْ

١٢٦ - لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ - فَقَالَ يَفَوْمِ ٱغْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِنْ إِلَهِ عَنْرُهُ، إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ شَ

<sup>(</sup>٦) الأنعام: ٣٠ - ٣٢ مكية

<sup>(</sup>٧) الأعراف : ٣٥ مكية

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٣٧ – ١٣٨ مدنية

<sup>(</sup>٥) النساء: ١٣١ مدنية

<sup>(</sup>١) النحل: ٥١ – ٥٢ مكنة (۲) الزمر: ۱۶ – ۲۰ مکية

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢١٢ مدنية

ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱ<u>تَّقُوا</u>ْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَاجِثِتَا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

١٢٩ - قُلْمَن رَّبُ ٱلسَّمَنوَتِ ٱلسَّنَبِعِ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَكْرِشِ الْعَكْرِشِ الْعَطِيمِ (آ)

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَ لَا <u>نَتَقُونَ [ ﴿ ﴾</u> قُلْ مَنْ بِيدِهِ - مَلَ كُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يَجِيرُ وَلَا يُجُكَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُ مُنتَ مَعْ لَمُونَ ﴿ ﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿ ﴾ سَيَقُولُونَ الْكُلُونَ اللَّهُ اللّ

۱۳۰ - كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوج ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهُ مُ اللهُ مُ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ اللهُ اللهُ مُ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

إِنِّ لَكُمُ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿

----وَمَاۤ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ

ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ

١٣١ - كَذَّبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا لَنَقُونَ إِنَّا

إِنِّ لَكُونُ رَسُولُ أَمِينٌ اللَّهُ

فَأَنَّقُوا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ١

وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ لِنَ أَجْرِيَ إِلَّاعَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ الْأَلَّا

أَتَبِنُونَ بِكُلِّ رِبِعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ (١)

وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَكُمْ تَخَلُدُونَ اللهُ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَادِينَ اللهُ

فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَاتَقُوا اللَّذِيّ أَمَدُكُر بِمَاتَعْلَمُونَ ۞

قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ (أَنَّ)

قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَاكِنِي رَسُولٌ مِن زَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ثَنَّ أَبُلِغُكُمْ رِسَلَاتِ رَقِي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ ﴿ ثَنَا اللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ ﴿ ثَنَا اللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ ﴿ ثَنَا

أُوَعِجَبْتُمْ أَن جَاءَكُوْ ذِكُرُّ مِن زَيِّكُوْ عَلَى رَجُلٍ مِنكُوْلِكُ نِذِرَكُمْ وَلِئَنَّ فُواْ وَلَعَلَكُوْ تُرْجَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

١٢٧ - قُلُ هَاذِهِ عَسَبِيلِي أَدْعُوَ أَإِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ

وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞

وَمَاۤ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِك إِلَّارِجَالَا نُوْحِىۤ إِلَيْهِم مِنۡ أَهُ لِالْقُرُیُّ أَفَارُ یَسِیرُواْ فِ ٱلْاَرْضِ فَیَنظُرُواْ کَیْفَ کَاک عَقِبَهُ ٱلَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْاَحْرَةِ خَیْرٌ لِلَّذِینَ اَتَقُولُاً أَفَلَا تَعْقِلُونَ الْهَالِانَ

١٢٨ - أَوَلَا يَذْ كُرُا أَلِإِ نَسَنُ أَنَا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ
 وَلَمْ يَكُ شَيْنًا ﴿

فَوَرَيِكَ لَنَحْشُرنَهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَهُ مُحَوَلَجَهَنَّمَ جِثِنَا ﴿ ثُمُّ لَنَنزِعَكِ مِن كُلِ شِيعَةٍ أَيَّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِنِيًا ﴿ عَلَى الرَّحْمَنِ عِنِيًا ﴿ ثُمُّ لَنَحْهُ أَعْلَمُ اللَّهِ مِنْ هُمَّةً أَوْلَا سَاصِلْنَا ﴿

ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَاصِلِيًا ﴿ فَا لَهُمْ أَوْلَى بِهَاصِلِيًا ﴿ وَإِنْ مِنْكُورَ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْمُنْكُونُ لِلَّا اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُواللِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولُولُولِمُ الللْمُولِمُ اللللْمُولُولُولُولُولُمُ اللْمُولُولُولُولُولُمُ الللِمُ اللْمُولُمُ اللْمُولُمُ الللّهُ الللْمُولُمُ اللْمُلْمُ الللِمُولُ

<sup>(</sup>۱) الأعراف: ٥٩ – ٦٣ مكية (٢) يوسف: ١٠٨ – ١٠٩ مكبة

<sup>(</sup>٣) مريم : ٦٧ – ٧٢ مكية (٤) المؤمنون : ٨٦ – ٨٩ مكية

<sup>(</sup>٥) الشعراء: ١٠٥ - ١١٠ مكية

١٣٤ - كُذَّبَ أَصْحَابُ لَيْدَكُهُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ إِذْفَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَائِنَقُونَ اللَّهُ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهُ الْعَالَمِينَ ا أُوفُوا ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ اللهِ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله وَلَا تَبَخْسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُرُ وَلَا تَعْثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأُوَّلِينَ ۗ ۗ ۗ ۗ مر \_ وَإِنَّ إِنْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَلَا نَنَّقُونَ (١١) أَنَدَعُونَ بَعُلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ شَ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّءَ ابَآيِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَلِينَ

### التقوى بمعنى الإخلاص:

١٣٦ - وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَاذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَكَفُرُا وَكُفُرًا وَكَفُرُا وَكَفُرُا وَكَافُرُ وَلَيْحُلِفُنَ إِنَّا لَمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ إِنَّا أَرُدُنَا عَارَبَ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ رُمِن فَبَلُ وَلَيَحْلِفُنَ إِنَّ أَرَدُنَا إِلَّا الْحُسْفَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَلِابُونَ اللَّهُ لَا لَائْقُونَ لَا لَائْقُونَ لَا لَائْقُونَ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللَّهُ اللْمُؤْمِ الللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّ

أَمَدُّكُمُ بِأَنْعَكِمِ وَبَنِينَ شَ وَجَنَّاتِ وَعُمُونِ شَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ١٣٢ - كُذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَائَنَقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ هُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَا أَسْ لُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ أَجْرِي إِلَّاعَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَنْهُ نَآءَ امِنِينَ ﴿ فِجَنَّتِ وَعُيُونِ ١ وَزُرُوعٍ وَنَحْ لِ طَلْعُهَا هَضِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَافَرِهِينَ إِنَّا فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الْفَا ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصِّلِحُونَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

١٣٣ - كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطِ الْمُرْسَلِينَ ﴿
إِذْ قَالَ لَهُمُ الْحُوهُم لُوطُ الْمُرْسَلِينَ ﴿
إِذْ قَالَ لَهُمُ الْحُوهُم لُوطُ الْاَنتَقُونَ ﴿
إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ الْمِينُ ﴿
فَانَقَوُ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿
فَانَقُو اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿
فَانَقُو اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿
فَانَقُو اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿
الْعَلَيمِينَ ﴿
الْعَلَيمِينَ ﴿
الْعَلَيمِينَ ﴿
الْعَلَيمِينَ ﴿
الْعَلَيمِينَ الْعَلَيمِينَ ﴿
وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُورَيَّكُم مِنْ أَزْوَكِم مِنْ أَزْوَكِم مُمْ الْمَاسَمُ مَنْ أَزْوَكِم مَنْ أَزْوَكُوم مَنْ أَزْوَكِم مُمْ الْمَاسَمُ مَنْ أَوْلَهُمُ مَنْ أَزْوَكُوم مَنْ أَزْوَكُوم مَنْ أَزْوَكُوم مَنْ أَزْوَكُوم مَنْ أَزْوَكُوم مَنْ أَزُوكُوم مَنْ أَزْوَكُوم مَنْ أَزْوَكُوم مَنْ أَزْوَكُوم مُمْ الْمَاسَمُ مَنْ أَوْلَامُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) الشعراء : ۱۲۳ – ۱۳۵ مكية (۲) الشعراء : ۱۶۱ – ۱۵۲ مكية

<sup>(</sup>٤) الشعراء: ١٧٦ - ١٨٤ مكية

أَفَمَنُ أَسَسَ بُنْكِنَهُ، عَلَى تَقُوَى مِنَ اللهِ وَرِضَّوانٍ خَيْرُ أَمْ مَّنَ أَسَسَ بُنْكِنَهُ، عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَأَنْهَا رَبِهِ فِي فَارِجَهَنَّمُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى القَوَّمَ الظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّا

#### ١٣٧ - ﴿ لَّقَدُّ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ

ٱلْمُؤْمِنِينِ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتْحَاقِرِيبَا ١ وَمَغَانِعَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِمًا ١ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِعَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَلَاِهِ - وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَطُامُسْتَقِيمًا ﴿ لَيْ وَأُخْرَيٰ لَمْ نَفْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطُ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١ وَلَوْقَانَا كُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُواْ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِتَاوَلَانَصِيرًا ١ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْخَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبَّدِيلًا ١ وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِطَنِ مَكَّهَ مِنْ بَعْدِأَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرًا ١

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَالْهَدَى مَعْكُوفًا اَنَ يَبَلُغَ عِلَهُ، وَلَوَلَارِجَالُّ
مُوْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُوْمِنَتُ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ اَن تَطْعُوهُمْ
فَقُومِينِكُمْ مِنْهُ مِنْهُ مَعْتَرَةً يُعَيِّرِ عِلْمِ لِيُدُخِلَ اللّهُ
فَصُيبِكُمْ مِنْهُ مِنْهُ مَعْتَرَةً يُعَيِّرِ عِلْمِ لِيَدُخِلَ اللّهُ
فِي رَحْمَتِهِ عَمَن يَشَآءٌ لُوتَ رَبّلُواْ لَعَذَبْنَا الَّذِينَ
فَوْرُواْمِنْهُ مِعَدَابًا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَعْدَى اللّهُ اللّهُ مَعْدَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ مَعْدَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ مَعْدَى اللّهُ اللّهُ مَعْدَى اللّهُ اللّهُ مَعْدَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَعْدَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَعْدَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

### جزاء المتقين:

١٣٨ - لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِكَدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَسَهُمْ جَهَنَمُ وَبِنْسَ الْمِهَادُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

١٣٩ - يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تَلَقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَكُمَّ فَرَا إِن تَلَقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَكُمَّ فَرْقَانَا وَيُحَفِّر عَنكُمُّ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ (\*\*)
لَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ (\*\*\*)

١٤٣ - جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحَنُ عِبَادَهُ,

إِلْفَيْتِ إِنَّهُ,كَانَ وَعُدُهُ, مَأْنِيًا اللهِ

لَايَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوّا إِلَّاسَلَمَا وَلَمَمْ رِزْقُهُمْ

فِيهَا بُكُرةً وَعَشِيًا اللهِ

قِيهَا بُكُرةً وَعَشِيًا اللهِ

تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ يَقِيًا اللهِ

وَمَانَئَ ذَرُ لَهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَى اللهِ اللهُ اللهُ وَمَا كَانَ رَبُّكُ لَهُ مَا بَكُينَ اللهِ اللهُ وَمَا كَانَ رَبُّكُ نَشِيئًا اللهُ اللهُ وَمَا كَانَ رَبُّكُ نَشِيئًا اللهُ اللهُ

بَلْ كَذَبُواْ بِالسَّاعَةُ وَاَعْتَدْنَا لِمَن كَذَبُوا بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ السَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ السَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ السَّاعَةُ اللَّهُ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَعَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿ وَرَفِيرًا لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

١٤٠ - فإذَ النسكَخُ الْأَشُهُو الْحُرُمُ فَاقَنْلُو الْمُشْرِكِينَ
حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ
لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدْ فَإِنْ تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ
وَ التَّوْا الزَّكُوٰةَ فَخُلُواْ سَيِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ
غَفُورُ رَّحِيدٌ ﴿
وَ إِنْ أَحَدُّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ السَّتَجَارِكَ فَأَجِرُهُ
وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ السَّتَجَارِكَ فَأَجِرُهُ
حَقَى يَسْمَعَ كَلَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغَهُ مَا مَنَهُ وَالكَ بِالنَّهُمُ مَا فَوَمُّ لَا يَعْلَمُونَ ﴿
قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ ﴿

كَيْفَيكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُّعِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ الْآلَّذِينَ عَهَدَتُّمُ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِّ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمُ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمُّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُتَقِينَ (")

١٤١ - ﴿ مَّنَكُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَّقُونَّ تَجَرِى مِن تَعَيْهِ الْأَنْهَ أُوَّ أُكُلُهَا دَآيِمُ وَظِلْهُ الْقَالَةُ لَكَ مِن تَعَيْهِ الْأَنْهَ أَوْ أُكُلُها دَآيِمُ وَظِلْهُ اللَّهَ الْقَالَ عُقْبَى اللَّذِينَ النَّادُ ﴿ وَالْمَا لَا اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَل

١٤٧ - إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِ جَنَّتِ وَعُيُونٍ فَيْ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَاءٍ ءَامِنِينَ فَيْ وَنَزَعُنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ عِلِّ إِخْوانًا عَلَى سُرُرِمُّ نَقَد بِلِينَ فِيْ كَلَى مَشْهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَاهُم مِّنْهَ الْمِمُخْرَجِينَ فِيْ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكَكِهَ فَهِ عَامِنِينَ فَ لَا يَذُوفُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ قَ الْأُولَ وَوَقَنَهُ مَ عَذَابَ الْمَحِيمِ فَيَ فَضْلَا مِن زَيِكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

١٤٩ - وَلَقَدْءَ النِّنَا بَنِيَ إِسْرَءِ بِلَ ٱلْكِئُنَ وَالْخُورُ وَالنَّبُونَةُ وَرَزَقْنَهُم مِنَ الطَّيِبَتِ وَفَضَلَنَهُم عَلَى الْعَلَمِينَ الْ وَءَ اليَّنَهُم مِنَ الطَّيبَتِ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا الْخَلَفُواَ وَءَ اليَّنَهُم مِنَ الْإَمْرِ فَمَا الْخَلَفُواَ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْوَبُغَيْلَا يَنْنَهُم وَ الْعَلَمُ الْعِلْوَيَ الْمَعْمَ الْعَلَمُ وَالْعَلَمُ الْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَالْمَالَةُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَالْعَلَيْمُ وَالَعُلَمُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَمُ وَالْمَلِمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْلِمُ وَالْمُ الْمُلْمِقِيلَ الْمُلْمُ وَالْمُ الْمُؤْلِمُ وَالْمُ الْمُؤْلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُ الْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُ الْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُ الْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُ

١٥٠ - مَثَلُ الْحَنَةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَقُونَ فِيهَا أَنْهُرُّ مِن مَّآءٍ غَيْرِ

السِن وَأَنْهُرُّ مِن لَهَن لِمَن لَمَن لَمَن طَعَمُهُ، وَأَنْهَرُّ مِن خَرِ

لَذَةِ لِلشَّر بِينَ وَأَنْهُرُّ مِن عَسَلِ مُصَفَّى وَلَمُمْ فِهَا مِن كُلِ

الشَّمرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَّبِيمُ كُمن هُو خَلِا يُولُ النَارِ

وسُقُوا مَآءً حَمِيمًا فَقطَّعَ أَمْعآ هُمْ (اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَ

١٤٥ - وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ ثَا اللَّهُ الْمُنَّقِينَ ﴿ ثَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْلِمُ الللللْلِمُ اللللْلِمُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّلْمُلِمُ الللللِّلْمُ اللللْلِمُ الللللِّلْمُلِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

١٤٦ - تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ جَعَكُهُ الِلَّذِينَ لَايُرِيدُونَ عُلُوًا فِ الْأَرْضِ وَلَافَسَاذًا وَالْعَلِقِبَةُ لِلْمُنَقِينَ (اللَّهُ مَن جَاءَ بِالْفَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَ أَوْمَن جَاءَ بِالسَّيِئَةِ فَلَا يُجْرَى الَّذِينَ عَمِلُواْ السَّيِّعَاتِ بِالسَّيِئَةِ فَلَا يُجْرَى الَّذِينَ عَمِلُواْ السَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (اللَّهُ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١٤٧ - وَاذَكُرْعِبُدُنَاۤ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ
الْوَلِي ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَدِ فِيَ
إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم عِنَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّادِ فِيَ
وَانَّا أَخْلَصْنَاهُم عِندَنَالَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَادِ فِي
وَاذَكُرْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفَالِّ
وَاذَكُرْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفَالِّ
وَاذَكُرْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفَالِّ
وَاذَكُرْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفَالِّ
وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَادِ فِي
هَذَاذِكُرُ وَإِنَّ لِلْمُنَقِينَ لَحُسِّنَ مَتَابِ فِي
مُتَكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَنَكِهَةِ
مُتَكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَنَكِهَةٍ
صَحَبْيرَ وَوَشَرَابِ فِي

١٤٨ - إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ ﴿
 فِ جَنَّنتِ وَعُمُونٍ ﴿
 يُلِسُونَ مِن سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ
 مُتَقَيبِلِينَ ﴿
 مُتَقَيبِلِينَ ﴿
 حَذَاكِ وَزَوَّجَنَهُم بِحُورٍ عِينِ ﴿

<sup>(</sup>۱) الشعراء: ۹۰ – ۹۱ مكية(۲) القصص: ۸۳ – ۸۶ مكية

<sup>(</sup>٣) ص : ٤٥ – ٥٢ مكية (١) السيانيين

<sup>(</sup>٤) الدّخان: ٥١ - ٥٧ مكية

وَٱلَّذِينَ ٱهۡنَدَوۡا زَادَهُرۡهُدَى وَءَالَىٰهُمۡ نَفُولِهُرۡ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ لَقُولِهُمۡ لِللّ

۱۵۱ - وَأُزْلِفَتِ ٱلْجُنَةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرِيَعِيدِ ﴿
هَٰذَامَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَابٍ حَفِيظٍ ﴿
مَّنَ خَشِى ٱلرَّحَمَٰنَ بِالْفَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴿
اَدْخُلُوهَا لِسَلَيْرِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿
اَدْخُلُوهَا لِسَلَيْرِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿
اَدْخُلُوهَا لِسَلَيْرِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿
اللّهُ مَّا اِسَادَاءُ وَنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿

١٥٢ - إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ الْمُخْلِينَ مَا آءَا نَسْهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُعْسِنِينَ ﴿ اللهِ مَنْ النَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ اللهِ كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ النَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ اللهِ كَانُواْ فَلِيلًا مِنَ النَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

۱۹۳ - إِنَّ الْمُنَّقِينَ فِي جَنَّبَ وَنَعِيدِ ﴿ اللَّهُمْ رَبُّهُمْ وَلَكُمْ مَنْ اللَّهُمْ رَبُّهُمْ وَ وَقَدَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيدِ ﴿ اللَّهُ وَرَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيدِ ﴿ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ اللْمُعِلَّا اللْمُعَالِمُ اللَلْمُ اللْمُعَلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

١٥٤ - إِنَّ الْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرِ فِيَّ فِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقَنَّدِ رِ ﴿

١٥٥ - فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَقِيمُوا بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِمِينِكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَا دَهَ اللَّهُ عَلَى الشَّهَا وَالْمَوْمِ الْآخِرُ وَمَن يَتَقِ اللَّه يَجْعَل لِللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْعَلَى ا

اِنَ لِلْمُنَقِينَ عِندَرَتِهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ
 أَنتَجْعَلُ ٱلْسُلِينَ كَالْمُجْرِمِينَ
 مَالكُونَ يَفَ تَعَكَّمُونَ

۱۵۷ - إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِ ظِلَالٍ وَعُيُّونِ ﴿
وَفَرَكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿
وَفَرَكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿
كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيتَ الْمِمَاكُنُتُ مُّ مَمَلُونَ ﴿
إِنَّا كَذَالِكَ بَحْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿
إِنَّا كَذَالِكَ بَحْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿

<sup>(</sup>٧) القلم: ٣٤ – ٣٦ مكية

<sup>(</sup>٨) المرسلات: ٤١ - ٤٤ مكية

<sup>(</sup>٩) النبأ: ٣١ - ٣٦ مكية

<sup>(</sup>٤) الطور: ١٧ - ١٩ مكية

<sup>(</sup>٥) القمر: ٥٤ - ٥٥ مكية

<sup>(</sup>٦) الطلاق: ٢ - ٥ مدنية

<sup>(</sup>۱) مجمد: ۱۰ – ۱۷ مدنية

 <sup>(</sup>۲) ق : ۳۱ - ۳۰ مكية
 (۳) الذاريات : ۱۵ - ۱۸ مكية

# الأحاديث الواردة في « التقوى »

١ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَيْ قَالَ : « اتَّقُوا الظُّلْمَ ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيمَامَةِ ، وَاتَّقُوا الشُّحَ (١) ؛ فَإِنَّ الشُّحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، حَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا حَارَمَهُمْ ») \*(٢).

٢ - \*(عَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَمَامَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ مَوْلَا يَخْطُبُ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: « اتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ ، وَصَلُوا خَمْسَكُمْ ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ ، شَهْرَكُمْ ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ ») \*(٣).

٣ - \*( عَنْ عَـدِيِّ بْنِ حَـاتِم - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَـالَ: سَمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «اتَّقُـوا النَّارَ وَلَـوْ
 بِشِقِّ تَمْرَةٍ »)\*(٤).

٤-\*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ جَعْفَرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ ـ
 قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، ذَاتَ يَوْمٍ فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا

لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَرَ بِهِ أَحَدُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَحَبُ مَا اسْتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِحَاجَتِهِ هَدَفًا (٥) أَوْ حَائِشَ نَخْلِ (٢) ، قَالَ: فَدَخَلَ حَائِشًا لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَإِذَا جَمَلٌ ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُ عَلَيْ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُ عَلَيْ فَفَا لَذَهُ مَنْ رَبُّ هَـذَا اجْمَلِ ؟ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ ؟ الْمَارِ فَقَالَ: همن رَبُّ هَـذَا الْجَمَلِ ؟ لَمِنْ هَذَا الْجَمَلُ ؟ اللهُ فَقَالَ: همن الأَنْصَارِ فَقَالَ: لِي ، يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: ﴿ فَقَالَ: ﴿ فَقَالَ: ﴿ فَقَالَ: ﴿ مَنْ رَبُ هَذَهِ النَّهِيمَةِ النَّي مَلَّكُ لَكَ اللهُ إِنَّ اللهُ فِي هَذِهِ النَّهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَ لَكَ اللهُ إِنَّ أَنْكَ تُجْعِيعُهُ وَتُدُونُهُ وَاللهُ اللهُ إِنَّ أَنْكَ تُجْعِعُهُ وَتُدُونُهُ وَاللهُ اللهُ إِنَّا اللهُ إِنَّ أَنْكَ تُجْعِعُهُ وَتُدُونُهُ وَاللهُ اللهُ إِنَّا اللهُ إِنَّ أَنْكَ تُجْعِعُهُ وَتُدُونُهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ إِنَّا اللهُ إِنَّا أَنْكَ تُجْعِعُهُ وَتُدُونُهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ إِنَّا اللهُ إِنَّا أَنْكَ تُجْعِعُهُ وَتُدُونُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ إِنَّا الْكُولُ اللهُ إِنَّ أَنَكُ اللهُ إِنَّا اللهُ عَلَا اللهُ إِنَّا اللهُ إِنَّا الْكَالَ اللهُ إِنَّ الْكُولُ الْمُعَلِيمَةُ وَاللهُ اللهُ اللهُ إِنَّا اللهُ إِنَّ الْكُولُ اللهُ إِنَّ الْكُولُ الْمُ اللهُ إِنَّا اللهُ إِنَّا اللهُ إِنَّا اللهُ إِنَّ الْمُلْ الْمُ الْمُلْ الْمُلْكُولُ الْمُ الْمُؤْلِلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنَّا اللهُ الْمُلْلِكُ الْمُلْكُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الل

٥ - \*( عَـنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ ـ أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ: أَوْصِنِي فَقَالَ: سَأَلْتَ عَمَّا سَأَلْتُ عَمَّا لَتْ عَمَّا لَتْ عَنْ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ: أَوْصِيكَ سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ عَيْلًا مِنْ قَبْلِكَ فَقَالَ: «أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ؛ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ، وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الإِسْلَامِ، وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ ؛ رَهْبَانِيَّةُ الإِسْلَامِ، وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ ؛ فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي اللَّرْضِ ») \* (١١١). فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي اللَّهُ عَنْهُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ رَسُعَيَ اللهُ عَنْهُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ رَسِيَ اللهُ عَنْهُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ رَسِيَ اللهُ عَنْهُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ رَسُعَيَ اللهُ عَنْهُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ رَسُعَيَ اللهُ عَنْهُ ـ رَسُعَيَ اللهُ عَنْهُ ـ رَسُعَيَ اللهُ عَنْهُ ـ رَسُعَيَ اللهُ عَنْهُ ـ رَسُعِيَ اللهُ عَنْهُ ـ رَسُعَيَ اللهُ عَنْهُ ـ رَاسُعَيَ اللهُ عَنْهُ ـ رَسْعَى اللهُ عَنْهُ ـ رَسُعَى اللهُ عَنْهُ ـ رَسُعَى اللهُ عَنْهُ ـ رَسُعَى اللهُ عَنْهُ ـ رَسُعَى اللهُ عَنْهُ ـ رَسُمُ لَهُ عَنْهُ ـ وَسُعَى اللهُ عَنْهُ ـ رَسُعَى اللهُ عَنْهُ ـ وَسُعَى اللهُ عَنْهُ ـ مُلْ مُنْ مُنْ مُعَمَرَ مُنِ أَيْهِ مِنْ اللهُ عَنْهُ ـ اللهُ عَنْهُ ـ اللهُ عَنْهُ ـ الْهُ عَنْهُ ـ اللهُ عَنْهُ ـ الْهُ عَنْهُ ـ الْهُ عَنْهُ ـ اللهُ عَنْهُ ـ الْهُ عَنْهُ ـ اللهُ عَنْهُ ـ اللهُ عَنْهُ ـ السَّلَهُ عَنْهُ ـ الْهُ عَنْهُ ـ السَّلَةُ عَنْهُ ـ الْهُ عَنْهُ ـ الْهُ عَنْهُ ـ الْهُ عَنْهُ ـ السَّلَةُ عَنْهُ ـ السَّلَهُ عَنْهُ ـ الْهُ عَنْهُ ـ الْهُ عَنْهُ ـ الْهُ عَنْهُ ـ السَّلَهُ عَنْهُ ـ الْهُ عَنْهُ ـ اللهُ عَنْهُ ـ الْهُ عَنْهُ ـ الْهُ عَنْهُ ـ الْهُ عَنْهُ ـ الْهُ عَنْهُ ـ اللهُهُ ـ الْهُ عَنْهُ ـ اللهُ عَنْهُ ـ الْهُ عَنْهُ ـ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ ـ اللهُ عَنْهُ ا

- (١) الشح: أشد البخل.
  - (۲) مسلم (۸۷۵۲).
- (٣) الترمذي (٦١٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح والحاكم (١/ ٩، ٣٨٩) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وأقرَّه محقق «جامع الأصول» (٩/ ٥٤٥).
- (٤) البخاري الفتح ٣(١٤١٧) واللفظ له. ومسلم (١٤١٧).
  - (٥) هدفًا: الهدف ما ارتفع من بناء ونحوه .
- (٦) حائش نخل: هو النخل الملتف المجتمع لا واحد له من لفظه. راجع اللسان مادة «حوش».

- (٧) الحائط: همهنا: البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار وجمعه حوائط. اللسان «حوط».
- (٨) ذفراه: ذفرى البعير ـ بكسر الذال الموضع الذي يعرق من
   قفاه أو العظم الشاخص خلف الأذن . «القاموس : ذفر».
  - (٩) تدئبه: تتعبه وتشقيه .
- (١٠) أبوداود(٢٥٤٩) قال محقق جامع الأصول (٢/٧٥): إسناده صحيح. وهو عند مسلم بدون قصة الجمل.
- (١١) أحمد في المسند (٣/ ٨٢). والهيثمي في المجمع (١١) أحمد في المجمع (٢١٥) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد ثقات والحديث في الصحيحة للألباني (٥٥٥).

أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ : أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ ؟. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « سَلْ هَذِهِ » ( لأُمِّ سَلَمَةَ ) فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَصْنَعُ ذَلِكَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ خَفَرَ اللهُ لَكُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ قَلْمَ وَلُ اللهِ لَكُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ لَكُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ لَكُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ إِنِّي لأَنْقَاكُم اللهِ وَأَخْشَاكُم للهِ وَأَخْشَاكُم لُهُ اللهِ وَلَا اللهِ إِنِّي لأَنْقَاكُم اللهِ وَأَخْشَاكُم اللهِ وَلا اللهِ إِنِّي اللهِ اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِّ فَي اللهِ إِنِّ اللهِ إِنِّ اللهِ إِنِّ اللهِ إِنْ اللهُ إِنْ اللهِ إِنْ اللهُ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللّهِ اللهُولِ إِنْ اللهِ إِنْ إِنْ أَلْ أَلْمُ الللهِ اللهُ اللهِ اللهِ إِنْ اللّهِ الللهِ إِنْ

٧- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ فَأَوْصِنِي. قَالَ: «عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ (٢) ، فَلَمَّا أَنْ وَلَى الرَّجُلُ ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اطْوِ لَهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ») \* (٣) .

٨ - \*(عَنِ ابْنِ عُمرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ مَا إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ ، كَبَّرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ: « سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لُمُنْقَلِبُونَ ، اللَّهُمَّ هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لمُنْقَلِبُونَ ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا يَنْ نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا يَنْ نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا يَرْضَى ، اللَّهُمَ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ ، اللَّهُم أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ ، اللَّهُمَ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بُلِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَالَبِقَةُ فِي الأَهْلِ ، وَسُوءِ اللَّهُمَ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْطَلِ . وَاللَّهُمَ أَنِي الْمُؤْمَلُ . .

٩ - \*(عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّ سَائِلاً جَاءَهُ فَسَأَلَهُ نَفَقَةً فِي ثَمَنِ خَادِم ، أَوْ فِي بَعْضِ شَائِلاً جَاءَهُ فَسَأَلَهُ نَفَقَةً فِي ثَمَنِ خَادِم ، أَوْ فِي بَعْضِ ثَمَنِ خَادِم ، فَقَالَ: ﴿ لَيْسَ عِنْدِي مَا أُعْطِيكَ ، إِلاَّ ثَمَنِ خَادِم ، فَقَالَ: ﴿ لَيْسَ عِنْدِي مَا أُعْطِيكَ ، إِلاَّ مَمْ وَمِغْفَرِي (٥) فَأَكْتُ إِلَى أَهْلِي أَنْ يُعْطُ وكَهَا، فَلَمْ دِرْعِي وَمِغْفَرِي (٥) فَأَكْتُ إِلَى أَهْلِي أَنْ يُعْطُ وكَهَا، فَلَمْ يَرْضَ ، فَعَضِبَ عَدِي فَقَالَ ، أَمَا وَاللهِ لَا أُعْطِيكَ يَرْضَ ، فَعَضِبَ عَدِي فَقَالَ ، أَمَا وَاللهِ لَا أُعْطِيكَ شَيْئًا ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُ لَ رَضِي ، فَقَالَ : أَمَا وَاللهِ لَوْلاَ أَنِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : ﴿ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ شَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : ﴿ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ شُمَا خَنِثْتُ التَّقْوَى ﴾ مَا حَنِثْتُ يَمِينِ يَمِينِ يَمِينَ اللهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقْوَى ﴾ مَا حَنِثْتُ يَمِينِ يَمِينِ يَمِينِ يَمِينَ اللهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقْوَى ﴾ مَا حَنِثْتُ يَمِينِ يَمِينِ يَمِينَ يَمِينَ لَهُ إِلَى اللهُ عَلَيْ يَمِينَ لَكُولَ أَنْ يَعْلَى يَمِينَ يَمِينَ يَمِينَ يَسِلَيْ اللّهُ عَلَى يَمِينَ يَعِينَ يَمِينَ يَمِينَ وَمِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقْوَى ﴾ مَا حَنِثْتُ يَمِينَ يَمِينَ يَمِينَ يَمِينَ يَمِينَ يَمِينَ لَيْ إِلَيْ لَيْ اللّهِ عَلَيْ يَمِينَ لَا اللهِ عَلَيْ يَمِينَ لَكُنْ اللّهُ عَلَيْ يَعْطُونَ اللهُ عَلَيْ يَمِينَ لَا اللهِ عَلَيْ يَمِينَ لَيْ اللّهُ عَلَى يَمِينَ لَيْ إِلَى اللّهُ عَلَى يَمِينَ لَيْ إِلَى اللهِ عَلَى يَمِينَ لَا إِلَيْ لَكُونَ اللّهُ عَلَى يَمِينَ اللهِ عَلَيْ لَكُولُ اللهُ عَلَيْ يَمِينَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى لَوْ اللّهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

• ١ - \* (عَنْ أَنْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَلَغَ صَفِيَّةَ أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ : بِنْتُ يَهُودِيٍّ فَبَكَتْ فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ وَهِيَ تَبْكِي ، فَقَالَ: ( مَا يُبْكِيكِ؟) عَلَيْهَا النَّبِيُّ وَهِيَ تَبْكِي ، فَقَالَ: ( مَا يُبْكِيكِ؟) فَقَالَتْ: قَالَتْ فِي حَفْصَةُ: إِنِّي بِنْتُ يَهُودِيٍّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ . فَفِيمَ اللهَ يَا حَفْصَةُ ) \* ( أَنَّ فَي اللهَ يَا حَفْصَةُ ) \* ( أَنَّ أَنَّ فَي اللهَ يَا حَفْصَةُ ) \* ( أَنْ أَنْ اللهَ يَا حَفْصَةُ ) ﴿ ( أَنْ اللهَ يَا حَفْصَةً ) ﴿ ( أَنْ اللهُ يَا حَفْصَةً ) ﴿ ( أَنْ اللهُ يَا حَفْصَةً ) ﴿ ( أَنْ اللهَ يَا حَفْصَةً ) ﴿ ( أَنْ اللهُ يَا حَفْصَةً ) ﴿ ( أَنْ اللهَ يَا حَفْصَةً ) ﴿ ( أَنْ اللهُ يَا حَفْصَةً ) ﴿ ( أَنْ اللهِ يَا لِلْهُ يَا حَفْصَةً ) ﴿ ( أَنْ اللّهُ يَا عَلَى اللّهُ يَا عَلَى اللّهُ يَا عَلَى اللّهُ يَا عَلَى اللهُ اللّهَ يَا عَلْ اللّهُ يَا عَلَى اللهَ اللّهُ يَا عَلَى اللهُ اللّهُ يَا عَلْ اللّهُ يَا عَلْ اللّهُ يَا عَلْ اللّهَ يَا عَلَى اللّهُ اللّهُ يَا عَلْ اللّهِ اللّهِ اللّهَ يَا عَلَى اللّهُ اللّهُ يَا عَلَى اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ يَا عَلْ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَا عَلَى اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ا

اللهُ عَن بَشِيرٍ -- رَضِيَ اللهُ عَنهُ اللهِ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةً: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي ، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِي النّبِي عَلَيْهُ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : ﴿ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلّهِمْ ؟ ﴾ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : ﴿ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلّهِمْ ؟ ﴾

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۱۰۸).

<sup>(</sup>٢) الشرف: المكان المرتفع.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٣٤٤٥) وقال: حديث حسن ، وحسنه الألباني، صحيح سنن الترمذي (٢٧٤٠) . وصححه الحاكم في المستدرك (٣٨/٣) ووافقه الذهبي. وحسّنه أيضًا محقق «جامع الأصول» (٢٩٠/٤).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٣٤٢).

<sup>(</sup>٥) المغفر ـ بكسر ـ أوله حلق يجعلها الرجل أسفل البيضة

تسبغ على العنق فتقيه.

<sup>(</sup>٦) ما حنثت يميني: أي ما جعلتها ذات حنث؛ بل جئت بارًا بها وفيًّا بموجبها.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱٦٥۱).

<sup>(</sup>۸) إسناده صحيح، أخسرجه أحمد (۳/ ١٣٥ - ١٣٦)، والترمذي (٣٨٩٤)، والطبراني (٢٤/ ١٨٦)، وابن حبان (٢٢١٢). وصححه محقق «جامع الأصول» (٩/ ١٤٤).

قَالَ: لَا.قَالَ: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ»، فَرَجَعَ أَوْلَادِكُمْ»، فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ) \*(١٠).

الله عَنْ مَالِكٍ وَعَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَاللهَ عَنْ مَالِكٍ وَاللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَبَادَةِ النَّبِي وَاللهِ وَمَا النَّبِي وَاللهِ وَمَا النَّبِي وَاللهِ وَمَا النَّبِي وَاللهِ وَمَا اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحُدُهُمْ: أَمّا أَنَا أَصُومُ الدَّهُمَ وَلَا اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمّا أَنَا أَصُومُ الدَّهُمَ وَلَا اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحُدُهُمْ الدَّهُمْ وَلَا أَنْ أَصُومُ الدَّهُمْ وَلَا أَنْ أَصُومُ الدَّهُمَ وَلَا اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَخُرُدُ أَنَا أَصُومُ الدَّهُمَ وَلَا أَنْ أَصُومُ الدَّهُمْ وَلَا اللهُ عَنْ اللهُ وَقَالَ آخَرُدُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَخَرًا ؟، أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ للهِ وَأَنْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِي وَكَذَا؟، أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ للهِ وَأَنْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِي وَكُذَا؟، أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ للهِ وَأَنْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِي وَكُذَا؟، أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ للهِ وَأَنْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِي وَكُذَا؟، أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ للهِ وَأَنْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِي عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِي ») \* (٣).

١٣ - \*(عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ ـ قَالَ: جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَشْكُ ـ و فَجَعَلَ النَّبِيُ عَيْكَ يَقُولُ: "اتَّقِ اللهَ وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ») \*(3).

18 - \*(عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النّبِي عَيْنَ أُويدُ رَجُلُ إِلَى النّبِي عَيْنَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِي أُويدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِ . قَالَ: « زَوَدَّكَ اللهُ التَّقْوَى » قَالَ: زِدْنِي بِ قَالَ: زِدْنِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي.
 قَالَ: « وَيَشَرَ لَكَ الْحَيْرَ حَيْثُما كُنْتَ ») \* (٥٠).

١٥ \_ \* ( عَنْ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِ \_ يَّ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِ \_ يَّ اللهُ عَنْهُ النَّبِ وَالْكَرَمُ: النَّبِ عَنَ اللهُ وَالْكَرَمُ: النَّقُوَى ") \* (٦) .

١٦ - ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ:
 سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُـدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ
 قَالَ: ﴿ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ ﴾) ﴿ (٧).

١٧ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - فِي حَدِيثِهِ الطَّويلِ فِي حِجَّةِ النَّبِيِ عَنَهُا - فِي حَدِيثِهِ الطَّويلِ فِي حِجَّةِ النَّبِي عَنَهُا اللهُ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْ تُمُوهُنَّ بَأَمَانِ اللهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ ، وَلَنْ كُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكُرَهُونَهُ ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وَقَدْ مُبَرِّحٍ ، وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وَقَدْ تَكْرَكُمُ مِالَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ ، مُبَرِّحٍ ، وَهُنُ عَلَيْكُمْ مِا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ ، وَقَدْ كَرَحُوفِ . وَقَدْ كَرَحُونِ . وَقَدْ كَرَحُتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ ، وَيَكُمُ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ ، وَيَكُمُ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ ، وَقَدْ لَكَانُهُ مَا اللهُ وَا عَنِي . فَهَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ ؟ » وَلَكُمُ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَيَنَكُمُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُمُ اللهُ السَّمَاءِ وَينُكُمُ اللهُ السَّمَاء وَينُكُمُ اللهُ السَّمَاء وَينُكُمُ اللهُ مَا اللَّهُم الشَّهَ . « (ثَلَاثَ النَّاسُ . «اللَّهُم الشَّهَ اللهُ مَا السَّمَاء وَينُكُمُ اللهُ مَا الْمَالِي الْعَلَى السَّمَ الْمُرِيثَ مَنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُعْمَا الْمُ الْقُهُمُ الْمُعْمِ اللهُ السَّمَاء وَينُكُمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْكُمُ الْمُ الْمُنْ وَلَاثُ السَّمَاءُ وَينُكُمُ الْمُولِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُولُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلُولُ الْمُنْ الْمُلُولُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِ الْمُنْ الْم

١٨ - \*(عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ
 لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: « اتَّقِ اللهَ حَيْثُما كُنْتَ وَأَتْبعِ السَّيِّئَةَ

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٥ (٢٥٨٧). ومسلم (١٦٢٣) واللفظ له

<sup>(</sup>٢) تقالـوها: تقللوها. أي عـدوها قليلة وعبارة ابـن حجر في الفتح (٩/٧) أي استقلوها.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ٩ (٦٣ ٠ ٥) واللفظ له. ومسلم (١١٠٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ١٣ (٧٤٢٠).

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٣٤٤٤) وقال: حمديث حسن غريب ،وحسنه الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار ، وصححه الألباني ،

صحيح سنن الترمذي (٢٧٣٩). وقال محقق جامع الأصول (٤/ ٢٩٠): إسناده حسن.

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٢٧١)، والحاكم (٢/ ١٦٣) و (٢/ ٣٢٥)، وأحمد (٥/ ١٠)، وصححه الألباني في الإرواء (١٨٧٠).

<sup>(</sup>٧) الترمذي (٦١٦) وقال: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۲۱۸).

الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَنِ ») \*(١).

١٩ - \* ( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ــ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَسالَ: « قَدْ أَذْهَسِ اللهُ عَنْكُمْ عُبَيَّة الْجَاهِلِيَّةِ (٢) وَفَخْرَهَا بِالآبَاءِ ، مُؤْمِنٌ تَقِيُّ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابِ ») \*(٣).

٢٠ - \* ( عَــنْ أَبِي هِـُرَيْرَةَ ــ رَضِي َ اللهُ عَنْـهُ ــ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ : «أَكْرَمُهُمْ أَتْقَاهُمْ مْ " ، قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ ، لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ . قَالَ: «وَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابْنُ نَبِيّ اللهِ ابْنِ نَبِيّ اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ » . قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ . قَالَ: ﴿ أَفَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونَنِي؟ ﴾. قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ : ﴿ فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا ")\*(١).

٢١ - ﴿ ( عَـنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ؟. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ في سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ » . قَالُوا: ثُمَّ مَنْ ؟ . قَالَ: «مُوْمِنٌ في شِعْبِ (٥) مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ

(١) الترمذي (٢٠٥٣) وقال: حديث حسن صحيح .وحسّنه محقق و «جامع الأصول» (١١/ ٦٩٤).

- (٢) عبية الجاهلية: المراد به الكبر.وقال ابن الأثيرهي فُعُّولة أو فُعِّيلَة ، فإن كانت فُعُّولة فهمي من التَّعْبِيَة؛ لأن المتكبر ذو تكلف وتعبية ، خلاف من يسترسل على سجيته ، وإن كانت فُعِّيلة فهي من عباب الماء وهو أوله وارتفاعه، وقيل: إن اللام قلبت ياء. النهاية ٣/ ١٦٩.
- (٣) أبو داود (٥١١٦). والترمذي (٣٩٦٥) وحسنه الألباني (صحيح الترمذي:٣١٠١).
  - (٤) البخاري\_الفتح ٦(٣٣٧٤).
  - (٥) الشعب: بكسر أوله \_ ما انفرج بين جبلين .
- (٦) البخاري الفتح ٦ (٢٧٨٦) واللفظ له. ومسلم (١٨٨٨).

شَرّهِ")\*(٢).

٢٢ - \* ( عَـنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَـالِبٍ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: كَانَ آخِرُ كَلَام رَسُولِ اللهِ ﷺ: "الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ ، اتَّقُوا اللهَ فِيهَا مَلَكَتْ أَيْهَا نُكُمْ ") \*(٧).

٢٣ - \* ( عَنْ بُرَيْدَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَريَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِه بِتَقْـــوَى اللهِ وَمَنْ مَعَــهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: ﴿ اغْزُوا بِاسْم اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِ اللهِ. اغْزُوا وَلَا تَغُلُّ وا<sup>(٨)</sup> وَلَاتَغْدِرُوا وَلَاتَمُثْلُ وا<sup>(٩)</sup> وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا(١٠٠). وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ (أَوْ خِلَالٍ)، فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَام (١١١) ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْلُهَاجِرِينَ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْلُهَاجِرِينَ . فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَا يَكُونُ

- (٧) أبو داود (٥١٥٦) وقال محقق جامع الأصول (۱۱/ ۸۰٤): حدیث صحیح.
- (٨) ولا تغلوا: من الغلول. ومعناه الخيانة في المغنم. أي لا تخونوا في الغنيمة .
  - (٩)ولا تمثلوا:أي لا تشوهوا القتلي بقطع الأطراف والآذان.
    - (١٠) وليدًا: أي صبيًا ؛ لأنه لا يقاتل.
- (١١) ثم ادعهم إلى الإسلام: قال القاضي عياض رضي الله تعالى عنه - : صواب الرواية: ادعهم ، بإسقاط ثم ، وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما؛ لأنه تفسير للخصال الثلاث ، وليست غيرها . وقال المازري: ليست ثم ، هنا ، زائدة ، بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ .

لَمُمْ فِي الْعَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُمْ فِي الْعَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُونَ مَا فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ ، فَإِنْ هُمْ أَبَوا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ ، فَإِنْ هُمْ أَبَوا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ ، فَإِنْ هُمْ أَبَوا فَسَلْهُمُ ، فَإِنْ هُمْ أَبَوا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ . وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ ، فَالاَتَعْنُ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ . وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ ، فَالاَتَجْعَلْ فَأَمْ ذِمَّةَ اللهِ (۱) وَذِمَّةَ نَبِيهِ ، فَلَا تَجْعَلْ فَمُ ذِمَّةَ اللهِ وَلَا ذِمَّةَ اللهِ وَلاَ ذِمَّةَ اللهِ وَلاَ نَعْنُ فِرُوا (۱) وَذِمَّةَ نَبِيهِ ، وَلَكِنِ اجْعَلْ فَمُ وَذِمَمَ فَلْ عَجْعَلْ فَمُ هُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلاَ مَنْ أَنْ تُغْفِرُوا (۱) ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ وَذِمَمَ وَذِمَةَ أَصْحَابِكَ ، فَإِنَّ كُمْ إِنْ تُخْفِرُوا (۱) ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ وَذِمَمَ وَذِمَةَ أَصْحَابِكُ ، أَهْ وَنُ مِنْ أَنْ تُغْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَة اللهِ وَذِمَة وَلِيكُمْ ، أَهْ وَنُ مِنْ أَنْ تُغْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَةَ اللهِ وَلَا عَلْيَ عُكُمْ وَلَا عَلْمُ عَلَى حُكْمِ اللهِ ، فَلَا تُنْظِمُ عَلَى حُكْمِ اللهِ ، فَلَا تُنْزِهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ ، فَلَا تُنْزِي أَنْعُولُوا وَلَا أَمْ لَا عَلْمِ عَلَى حُكْمِ اللهِ ، فَلَا تَنْزِي اللهِ عَلَى حُكْمِ اللهِ ، فَلَا تَنْ اللهُ اللهِ عَلَى حُكْمِ اللهِ ، فَلَا تَدْرِي أَنْهُ لَا يَدْرِي أَنْعُولِي أَمْ لَا عَلَى حُكْمِ اللهِ ، فَلَا تَدْرِي أَنْ تُدْرِي أَنْعُولِي أَمْ لَا عَلَى حُكْمِ اللهِ ، فَلَا تَدْنِي أَنْ لَاللهِ فَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُو قَلَ تَنَاجَشُوا قَلَ تَنَاجَشُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاعَضُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ وَلَا تَبَاعَضُوا وَلَا تَبَاءَ اللهِ إِخْوَانًا . المسلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لَا يَغْفِلُ مُهُ وَلَا يَغْذُلُهُ وَلَا يَغْفِرُهُ ، التَّقْوَى هَا هُنَا (وَيُشِيرُ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَغْذُلُهُ وَلَا يَخْفِرُهُ ، التَّقْوَى هَا هُنَا (وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) بِحَسْبِ امْرِي مِنَ الشَّرِ أَنْ لِيَعْلِمُ حَرَامٌ يَعْفِرُ أَنَا المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ يَعْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمِ حَرَامٌ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ يَعْفِر أَنَا المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ المُسْلِمِ حَرَامٌ

(١) ذمة الله: الذمة ، هنا ، العهد .

دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ») \*(١٠).

٢٥ - ﴿ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالَٰمُ ، قَالَ: ﴿ لَا تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيًّ ﴾ ﴾ (٥٠).

٢٦ - \* (عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - تَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةَ السَّعْدِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنَ
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: « لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ اللَّهَ عَلَيْهِ خَالَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا لَا بَالْسَ بِهِ حَالَ رَا مِمَّا بِهِ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

٢٧ - \* (عَنْ سَهْلِ بْنِ الْخَنْظَلِيَّةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ فَقَالَ: « اتَّقُوا اللهَ فِي هَذِهِ البَهَائِمِ اللهُ عْجَمَةِ (٧) ، فَقَالَ: « اتَّقُوا اللهَ فِي هَذِهِ البَهَائِمِ اللهُ عْجَمَةِ (٧) ، فَقَالَ: « اتَّقُوا اللهَ فِي هَذِهِ البَهَائِمِ اللهُ عْجَمَةِ (٧) .

٣٨ - \*( عَنْ أَبِي هُ رَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُ رَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَصَلَى يَقُولُ: » مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله مَومَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ الله مَومَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي ، وَإِنَّهَا الإِمَامُ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي ، وَإِنَّهَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَقَى بِهِ ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعُدَلٌ فَإِنْ أَمَر بِتَقْوَى اللهِ وَعُدَلٌ فَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنْ عَلَيْهِ وَعُدَلُ فَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنْ عَلَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَقَى بِهِ ، فَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنْ عَلَيْهِ وَعُدَلُ فَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَيْرِهِ فَإِنْ عَلَيْهِ مِنْ فَرَائِهِ وَيُتَقَى إِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنْ عَلَيْهِ مِنْ فَرَائِهِ وَيُتَقَى إِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنْ عَلَيْهِ مَنْ فَرَائِهِ وَيُتَقَى مِنْ قَرَانُ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنْ عَلَيْهِ مَنْ مَا اللهُ عَيْرِهِ فَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنْ عَلَيْهِ مِنْ فَاللهِ عَنْ مَا لَهُ إِلَى اللهِ عَيْرِهِ فَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَيْرِهِ فَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ إِلَاهُ اللهُ إِلَيْ عَلَى اللهِ الْمَامُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَا قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنْ قَالَ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ الْمُعَامِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حبان، التهذيب (٦/ ٨٣). وصححه السيوطي أيضًا برقم ٩٩٤٢، وأخرجه الحاكم بلفظ «إن الرجل لا يكون من المتقين ...» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي (٤/ ٣٢٠)، وقال محقق جامع الأصول (٤/ ٢١٢) حديث حسن.

(٧) المعجمة: التي لا تنطق.

(٨) أبو داود (٢٥٤٨) وقال محقق جامع الأصول (٢٨/٤): إسناده حسن .

(٩) البخاري ـ الفتح٦ (٢٩٥٧) واللفظ له.و مسلم (١٨٤١).

<sup>(</sup>٢) أن تخفروا: يقال: أخفرت الرجل إذا نقضت عهده ، وخفرته أمنته وحميته .

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٧٣١).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٥٦٤).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٤٨٣٢). والترمذي (٢٣٩٥) وقال: حديث حسن، والحاكم في المستدرك(٤/ ١٢٨) وصححه ووافقه الذهبي. وحسنه أيضًا محقق «جامع الأصول» (٦٦٦).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٢٤٥١) وقال: حديث حسن غريب. وسنن ابن ماجة (٤٢١٥)، وفي سنده عبدالله بن يزيد، وثقه ابن

٢٩ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : ( مَنْ يَأْخُذُ عَنِي هَوُّلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ - أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ؟) فَقَالَ أَبُو فَيَعْمَلُ بِهِنَّ - أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ؟) فَقَالَ أَبُو فَيَعْمَلُ بِهِنَّ اللهِ فَعَدَّ خُسًا، هُرَيْرَةَ: قُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ . فَأَخَذَ بِيمِدِي فَعَدَّ خُسًا، وَقَالَ: ( اتَّقِ الْمُحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِهَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَعْنَى النَّاسِ، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَعْنَى النَّاسِ، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُعْمَلًا ، وَأَحِبَ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُعْمِنَا ، وَأَحِبَ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُعْمِنَا ، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُعْمِنا ، وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكِ عُيتُ مُعْلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

٣٠ - ﴿ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: ﴿ وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ عَنِيَّةَ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُيُونُ ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةً مُودِعٍ ، فَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ . قَالَ: ﴿ أُوصِيكُمْ فَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ . قَالَ: ﴿ أُوصِيكُمْ بِتَقُوى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعِةِ وَإِنْ عَبْدُ حَبَشِيُّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ بِتَقُوى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعِةِ وَإِنْ عَبْدُ حَبَشِيُّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى (٢) اخْتِلَافًا كَثِيرًا ، وَإِيَّاكُمْ وَحُدْثَاتِ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى (٢) اخْتِلَافًا كَثِيرًا ، وَإِيَّاكُمْ وَحُدْثَاتِ يَعِشْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ اللهُ مُورِ؛ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَتِي وَمُنَةٍ الْخُلُفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِّينَ عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِينَ عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِينَ عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِي» ﴾ إللنَّوَاجِذِينَ عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِينَ عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِي» ﴾ اللنَّوَاجِذِينَ عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِي» ﴾ اللنَّوَاجِذِينَ الْلُهُ دِيِينَ عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِي ) ﴾

٣١ - \* ( عَـنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَـرَ ــ رَضِيَ اللهُ

حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارٍ، فَجِئَتُهَا بِهَا ، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ حَلَّى جَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دينَارٍ، فَجِئَتُهَا بِهَا ، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ حَديث حسن صحيح. وابن ماجة في المقدمة (٤٢). وقال عمقق (جامع الأصول) ( / ٢٧٩): إسناده صحيح.

عَنْهُمَا \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَتَمَشَّوْنَ

أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ . فَأَوَوْا إِلَى غَارِ فِي جَبَل . فَانْحَطَّتْ عَلَى

فَم غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ . فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ . فَقَالَ

بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً للهِ،

فَادْعُوا اللهَ تَعَالَى بِهَا لَعَلَّ اللهَ يَفْرُجُهَا عَنْكُمْ . فَقَالَ

أَحَدُهُمْ: اللَّهُم إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِـدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ،

وَامْرَأْتِي ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ أَرْعَى عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا أَرَحْتُ

عَلَيْهِمْ (١٤)، حَلَبْتُ ، فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ فَسَقَيْتُهُمَا قَبْلَ بَنِيَّ ،

وَأَنَّهُ نَأَى بِي ذَاتَ يَوْمِ الشَّجَرُ (٥)، فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ

فَوَجَدْتُهُم) قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجِئْتُ

بِالْحِلَابِ ، فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُوسِهِهَا ، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ

نَوْمِهِمَا ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِي الصِّبْيَةَ قَبْلَهُمَا، وَالصِّبْيةُ

يَتَضَاغَوْن (١٦)عِنْدَ قَدَمَى ، فَكَمْ يَرَلْ ذَلِكَ دَأْبِي

وَدَأْبَهُمْ (٧) حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي

فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكَ ، فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً،

نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ ، فَفَرَجَ اللهُ مِنْهَا فُرْجَةً ، فَرَأُوْا مِنْهَا

السَّمَاءَ. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمّ

أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدِ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ ، وَطَلَبْتُ

إِلَيْهَا نَفْسَهَا . فَأَبَتْ حَتَّى آتِيَهَا بِهَائَةِ دِينَارِ . فَتَعِبْتُ

<sup>(</sup>٤) فإذا أرحت عليهم: أي إذا رددت الماشية من المرعى إليهم، وإلى موضع مبيتها، وهو مراحها. يقال: أرحت الماشية وروحتها، بمعنى.

<sup>(</sup>٥) نأى بي ذات يوم الشجر: ومعناه بعد . والنأي البعد.

<sup>(</sup>٦) يتضاغون: أي يصيحون ويستغيثون من الجوع.

<sup>(</sup>٧) فلم يزل ذلك دأبي: أي حالي اللازمة .

<sup>(</sup>۱) أحمد في المسند (۲/ ۳۱۰). والترمذي (۲۳۰۵) وحسنه الألباني ، صحيح الترمذي (۱۸۷٦). وابن ماجة (۲۲۱۷). وقال محقق جامع الأصول (۱۱/ ۲۸۷): حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) هكذا النص في الترمذي، وقد رويت في سنن أبي داود [فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى...] ورواية ابن ماجة: [من يعش منكم فسيرى...].

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٦٠٧) والترمذي (٢٦٧٦) واللفظ له، وقال:

رِجْلَيْهَا، قَالَتْ: يَا عَبْدَاللهِ اتَّقِ اللهَ، وَلاَ تَفْتَحِ الْخَاتَمَ اللَّا بِحَقِّهِ. فَقُمْتُ عَنْهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً، فَفَرَجَ لَحُمْ. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرِتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِي كُنْتُ اسْتَأْجَرِتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرْزِ (۱۱)، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ أَرْزِ (۱۱)، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَقِهُ فَرَغِبَ عَنْهُ. فَلَمْ أَزَلُ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَعْرًا وَرِعَاءَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلا تَظْلِمْنِي حَقِّي . قُلْتُ اذْهَبُ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرِعَاءُهَا، فَخُذْهَا. عَقِي اللهَ وَلا تَشْتَهْزِئُ بِي . فَقُلْتُ: إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِئُ بِي . فَقُلْتُ: إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِئُ بِكَ خُذْ ذَلِكَ الْبَقَرَ وَرِعَاءَهَا. فَأَخَذُهُ فَذَهَبَ بِهِ ، فَإِنْ فَقَالَ: اتَّعِ اللهَ وَلا تَسْتَهْزِئُ بِي . فَقُلْتُ: إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِئُ بِكَ خُذْ ذَلِكَ الْبَقَرَ وَرِعَاءَهَا. فَأَخَذَهُ فَذَهَبَ بِهِ ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ الْبَقِي » فَقَالَ: التَّعْفَ وَجْهِكَ، فَافْرُجُ لَنَا كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ الْبَقِي » (١٤ اللهُ مُا بَقِي » (١٤ اللهُ مُا بَقِي » ) (١٠) .

٣٢ - \* (عَنْ رِفَاعَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِ عَلَيْهُ فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ ، فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ النَّجَارِ) فَاسْتَجَابُوا لِـرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَرَفَعُ وا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ . فَقَالَ: (إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَمُومَ القِيَامَةِ فَجَّارًا إِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللهَ وَبَـرَ وَصَدَقَ)) \*(").

٣٣ - \* ( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْمُدَى وَالتُّقَى وَالعَفَافَ وَالْغِنَى ») \* (١٠).

٣٤ ـ \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: أَهَلَلْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ إِلْحَجّ خَالِصًا وَحْدَهُ، فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ: « حِلُّوا وَأَصِيبُوا النِّسَاءُ (٥)». قَالَ عَطَاءٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ (١)، وَلَكِنْ أَحَلَّهُ نَّ لَـهُمْ، فَقُلْنَا: لَمَّا لَمُ يَــكُنْ بَيْـنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَـةَ إِلاًّ خَمْسٌ: أَمَرَنَا أَنْ نُفْضِيَ إِلَى نِسَائِنَا<sup>(٧)</sup> فَنَأْتِيَ عَرَفَةَ<sup>(٨)</sup> تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيَّ، قَالَ: يَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى قَوْلِهِ بِيدِهِ كُكِرِّكُهَا ) قَالَ: فَقَامَ النَّبِي عَلَيْ فِينا ، فَقَالَ : «قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ للهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبْرُكُمْ وَلَوْلَا هَدْيِي كَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَذْيَ، فَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ سِعَايَتِهِ (٩) فَقَالَ: «بِمَ أَهْلَلْتَ؟». قَالَ: بِهَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَأَهْدِ وَامْكُمثْ حَرَامًا» قَالَ: وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا فَقَالَ شُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم: يَا رَسولَ  $| \mathring{u}_{p_1} |_{p_2}$  اللهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لأَبَدٍ  $(10)^{(10)}$  فَقَالَ:  $(10)^{(10)}$ 

<sup>(</sup>٧) نفضي إلى نسائنا: أي نصل إليهن بالجماع .

<sup>(</sup>٨) فنأتي عرفة: أراد بها عرفات.

<sup>(</sup>٩) من سعايته: أي من عمله في السعى في الصدقات.

<sup>(</sup>١٠) لأبد: اختلف العلماء في معناه ، وأصحها وبه قال الجمهور: أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة ، وفيه بيان إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج . والثاني معناه: جواز القران . وتقدير الكلام: دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة .

<sup>(</sup>١١) البخاري ـ الفتح ١٣ (٧٣٦٧). ومسلم (١٢١٦) واللفظ له.

 <sup>(</sup>١) بفرق: بفتح الراء وإسكانها ، لغتان ، الفتح أجود وأشهر .
 وهو إناء يسع ثلاثة آصع .

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح٦ (٣٤٦٥). ومسلم (٢٧٤٣)واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ٥ (٢٤٤٨) واللفظ له. ومسلم (١٩).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٧٢١).

<sup>(</sup>٥) حلوا وأصيبوا النساء: أي اخرجوا من إحرامكم ، وباشروا حلائلكم.

<sup>(</sup>٦) ولم يعزم عليهم: أي لم يأمرهم أمرًا جازمًا في وطء النساء ، بل أباحه لهم. وأما الإحلال فعزم فيه على من لم يكن معه هدى .

٣٥ - \* (عَنْ أَبِي مُـوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ " إِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَمْنَ بِي فَرَوْجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا آمَنَ بِعِيسَى ثُمَّ آمَنَ بِي فَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا آمَنَ بِعِيسَى ثُمَّ آمَنَ بِي فَلَهُ فَلَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَالْعَبْدُ إِذَا اتَّقَى رَبَّهُ وَأَطَاعَ مَوَالِيَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ » (١٠).

٣٦ - \* (عَسنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - رَفَعَهُ، قَالَ: «إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، فَتَقُولُ: اتَّقِ اللهَ فِينَا فَإِنَّا نَحْنُ بِكَ فَإِن اسْتَقَمْنَ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا») \* (٢).

٣٧ - \* (عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: « إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْعَنِيَّ الْخَفِيَّ ») \* (٣).

٣٨ - \* (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أُهْدِي إِلَى النَّبِيِّ قَالَةٍ فَرُّوجُ (١) حَرِيرٍ ، فَلَسِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ: « لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ ») \* (٥).

٣٩ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_

إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ بِلُهَ عَيْبَةٍ (١) فِي أَدِيسم مَقْرُوظٍ (٧) لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا (٨) قَالَ: فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ: بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ ، وَأَقْرَعَ بْنِ حَابِسٍ، وَزَيْدِ الْخَيْلِ ، وَالرَّابِعُ: إِمَّا عَلْقَمَةُ وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ (٩) فَقَالَ رَجَلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَوُّ لَاءٍ. قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ: ﴿ أَلَا تَأْمَنُونِ وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً؟». قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ ، نَاشِزُ الْجَبْهَة (١٠٠ كَثُّ اللِّحْيَةِ ، مَحْسَلُوقُ الرَّأْسِ ، مُشَمَّرُ الإِزَارِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اتَّقِ اللهَ . قَالَ: «وَيْلَكَ أَوَ لَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ الله؟ " قَالَ: ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ. قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: يَــارَسُولَ اللهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنْقَــهُ . فَقَالَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ : "إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أُنَقِّبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ (١١١). وَلَا أَشُّقَ بُطُونَهُمْ ». قَالَ: ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفٍّ (١٢). فَقَالَ: «إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِيَ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ رَطْبًا لَا يُجاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ » قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ: « لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودٍ " ) \*(١٣).

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٦(٣٤٤٦)، ومسلم (٢٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٤٠٧) وحسنه الألباني، صحيح الترمذي (٢) الترمدي

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٩٦٥).

<sup>(</sup>٤) الفروج: قباء شق من خلفه .

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ١ (٣٧٥) واللفظ له. ومسلم (٢٠٧٥).

<sup>(</sup>٦) بِذُهَيبة : تصغير ذهبة.

<sup>(</sup>٧) في أديم مقروظ: أي في جلد مدبوغ بالقرظ. والقرظ: حب معروف يخرج في غلف كالعدس من شجر العضاه.

<sup>(</sup>٨) لم تحصل من ترابها: أي لم تميز ولم تُصَفُّ من تراب معدنها.

<sup>(</sup>٩) وإما عامر بن الطفيل: قال العلماء: ذكر عامر ، هنا غلط ظاهر. لأنه توفي قبل هذا بسنين. والصواب الجزم بأنه: علقمة بن علاثة ، كما هو مجزوم به في باقى الروايات .

<sup>(</sup>١٠) ناشز الجبهة: أي مرتفعها .

<sup>(</sup>١١) لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس: أي أفتش وأكشف. ومعناه: إني أمرت بأن أحكم بالظاهر ، والله يتولى السرائر. (١٢) وهو مُقَفِّ: أي مُوَلِّ ، قد أعطانا قفاه .

<sup>(</sup>١٣) البخاري \_ الفتح ٧ (١ ٤٣٥) واللفظ له. ومسلم (١٠٦٤).

# الأحاديث الواردة في « التقوى » مَعْنًى

٤٠ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُـرُ إِلَى صُـوَرِكُمْ
 وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَا لِكُمْ»)\*(١).

٤١ - ﴿ عَنْ أَبِي هُ رَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيّ عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَـوْمَ لَا ظِلَّ النَّبِيّ عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَـوْمَ لَا ظِلَّ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مُعَلَّقٌ فِي الْسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابّا فِي اللهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّقٌ فِي الْسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرّقًا عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ الله ، وَرَجُلٌ تَصَدّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ») \* (٢٠).

21 ـ \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ـ قَالَ: 
( كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبِ عَمِلَهُ ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَا سِتِينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ يَطَأَهَا، فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ، يَطَأَهَا، فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ، يَطَأَهَا، فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ، وَطَأَهَا، فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ، وَاللهُ عَلَيْكِ عَلَيْهِ وَاللهِ لَا أَعْمِلْتُهُ قَطُّ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ إِلاَّ الْجَاجَةُ . فَقَالَ: تَفْعَلِينَ أَنْتِ هَذَا وَمَا فَعَلْتِهِ ؟ اذْهَبِي فَهِي لَكَ اللهُ بَعْدَهَا أَبَدًا، فَهِي لَكَ . وقَالَ: لَا وَاللهِ لَا أَعْمِي اللهُ بَعْدَهَا أَبَدًا، فَهِي لَكُ. وقَالَ: لَا وَاللهِ لَا أَعْمِي اللهُ بَعْدَهَا أَبَدًا، فَهَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ، فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ: إِنَّ اللهُ قَدْ فَهَا لَا يُعْلِي اللهُ قَدْ لِلْكِفْلِ») \* (اللهُ قَلْ اللهُ قَدْ لِلْكِفْلِ») \* (اللهُ قَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَلْ اللهُ قَلْ اللهُ قَلْ اللهُ اللهُ

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْةً في « التقوى »

٣٤- \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ عَنِ اللهُ عَنْهُ \_ عَنِ اللهُ عَنْهُ \_ عَنِ اللهُ عَنْهُ \_ عَنِ اللهَ عَنْهُ \_ عَنِ اللهَ عَنْهُ \_ النَّبِيِّ عَلَيْقِ قَالَ: 
بِذَلِكَ ابْنَ رَوَاحَةَ قَالَ:

فِينَا رَسُولُ اللهِ يَتْلُو كِتَابَهُ

إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ أَرَانَا الْمُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا

بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ

يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ

إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالمَشْرِكِينَ المَضَاجِعُ) \*(٤٠). ٤٤ - \*(عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ لَيَقُومُ ، أَوْ لَيُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ أَو سَاقَاهُ فَيُقَالُ لَهُ ، فَيَقُولُ: ﴿ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ﴾.

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عَائِشَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ نَبِيَّ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۵۶٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٣ (١٤٢٣). ومسلم (١٠٣١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٤٩٦) وقال: هذا حديث حسن، وأحمد -المسند (ت: شاكر) رقم ٤٧٤٧. وقال الشيخ أحمد شاكر:

صحيح، ورواه الحاكم (٤/ ٢٥٤ - ٢٥٥)، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) البخاري\_ الفتح ١٠(٦١٥١).

اللهِ ﷺ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ تَصْنَعُ هَلَذَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا») \*(١).

٤٥ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الشِّخِيرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُلَبِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيـزٌ
 كَأْزِيزِ الرَّحَى مِنَ البُكَاءِ ﷺ») \* (٢).

٤٦ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ
 عَنْهُ \_ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِ ﷺ لَيْلَةً فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا

حَتَّى هَمَمْتُ بَأَمْرِ سَوْءٍ ، قِيلَ لَهُ: مَا هَمَمْتَ ؟ قَالَ : هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِيَّ وَيَقِيْهِ) \*(").

٧٤ - ﴿ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ لِيَ النّبِيُ عَنْهُ : ﴿ اقْرَأُ عَلَيّ ﴾ قُلْتُ: آقْرَأُ عَلَيّ ﴾ قُلْتُ: آقْرَأُ عَلَيّ ﴾ قُلْتُ: آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ ؟ قَالَ: ﴿ فَإِنِي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي ﴾ ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُـورَةَ النِّسساءِ حَتَّى مِنْ غَيْرِي ﴾ ، فَقَرأْتُ عَلَيْهِ سُـورَةَ النِّسساءِ حَتَّى بَلَعْتُ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـوُلاءِ شَهِيدًا ﴾ (النساء / ٤١)قال: بِكَ عَلَى هَـوُلاءِ شَهِيدًا ﴾ (النساء / ٤١)قال: ﴿ وَأُمْسِكْ ﴾ ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ ﴾ ("نُ

## من الآثار وأقوال العلماء الواردة في « التقوى »

١- \*(سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:
 مَا التَّـقْوَى ؟ قَالَ: «هَلْ أَخَذْتَ طَرِيقًا ذَا شَوْكِ؟»
 قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: « فَكَيْفَ صَنَعْتَ ؟» . قَالَ: إِذَا رَأَيْتُ الشَّـوْكَ عَدَلْتُ عَنْهُ أَوْ جَاوَزْتُهُ أَوْ قَصَــرْتُ عَنْهُ ،
 قَالَ: «ذَاكَ التَّقْوَى ») \*(٥) .

٢- \*(عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: « بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ كَتَبَ إِلَى ابْنِ قَالَ: « بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ كَتَبَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: أَلَا إِنَّ لأَهْلِ التَّقْوَى عَلَى اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: أَلَا إِنَّ لأَهْلِ التَّقْوَى عَلَى الرَّمَاتِ يُعْرَفُونَ مِنَ أَنْفُسِهِمْ، مَنْ عَلَى الْمَاتِ يُعْرَفُونَ مِنَ أَنْفُسِهِمْ، مَنْ رَضِيَ بِالْقَضَاءِ ، وَصَبَرَ عَلَى البَلاءِ ، وَشَكَرَ عَلَى رَضِيَ بِالْقَضَاءِ ، وَصَبَرَ عَلَى البَلاءِ ، وَشَكَرَ عَلَى

النَّعْمَاء، وَصَدَقَ فِي اللِّسَانِ، وَوَقَى بِالْوَعْدِ وَالْعَهْدِ، وَتَلَا لأَحْكَامِ الْقُرْآنِ، وَإِنَّهَا الإِمَامُ سُوقٌ مِنَ الْأَسْوَاقِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ حَمَلَ إِلَيْهِ أَهْلُ الْحَقِّ حَقَلَ إِلَيْهِ أَهْلُ الْجَقِّ حَقَلَ إِلَيْهِ أَهْلُ الْبَاطِلِ حَمَلَ إِلَيْهِ أَهْلُ البَاطِلِ حَمَلَ إِلَيْهِ أَهْلُ البَاطِلِ مَلَ إِلَيْهِ أَهْلُ البَاطِلِ مَلَ إِلَيْهِ أَهْلُ البَاطِلِ مَلَ إِلَيْهِ أَهْلُ البَاطِلِ بَاطِلَهُمْ »)\*(1).

٣- \* (قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - " تَامُ مُ التَّقْوَى أَنْ يَتَّقِيهُ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ وَ التَّقْوَى أَنْ يَتَّقِيهُ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ وَحَتَّى يَتَّقِيهُ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ وَحَتَّى يَتُرُكَ بَعْضَ مَا يَرَى أَنَّهُ حَلَالٌ خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ حَرَامًا يَكُونُ حَرَامًا يَكُونُ حَجَابًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرَامِ ") \* (٧).

٤ - \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ٨(٤٥٨٢) واللفظ له. ومسلم (٨٠٠).

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور للسيوطي (١/ ٦١).

<sup>(</sup>٦) جامع الأصول (١١/ ٧٠٣، ٢٠٥).

<sup>(</sup>٧) الدر المنثور للسيوطي (١/ ٦١).

<sup>(</sup>۱) البخاري\_الفتح ۳(۱۱۳۰)، ۸(٤٨٣٧).

 <sup>(</sup>۲) أبو داود (۹۰٤). والنسائي (۳/ ۱۳). وقال محقق جامع
 الأصول (٥/ ١٣٥): حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ٣(١١٥). ومسلم (٧٧٢).

قَالَ: «آخِ الإِخْوَانَ عَلَى قَدْرِ التَّقْوَى ، وَلَا تَجْعَلْ حَدِيثَكَ بَذْلَةً إِلاَّ عِنْدَ مَنْ يَشْتَهِيهِ ، وَلَا تَضَعْ حَاجَتَكَ عَدِيثَكَ بَذْلَةً إِلاَّ عِنْدَ مَنْ يَشْتَهِيهِ ، وَلَا تَضَعْ حَاجَتَكَ إِلاَّ عِنْدَ مَنْ يُحِبُّ قَضَاءَهَا») \* (١٠).

٥- \* (قَالَ لَبِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_: إِنَّ تَقْوَى رَبِّنَا خَيْرُ نَفَلْ

وَبِإِذْنِ اللهِ رَيْثِي (٢) وَالْعَجَلْ

أَحْمَدُ اللهَ فَلاَ نِدَّ لَهُ

بِيكَيْهِ الْخَـيْرُ مَا شَاءَ فَعَلْ) \* (٣) بِيكَيْهِ الْخَـيْرُ مَا شَاءَ فَعَلْ) \* (٣) 7 - \* ( قَـالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ- رَحِـمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ : « التَّقِيُّ مُلْجَمٌ لَا يَفْعَلُ كُلَّ مَا يُرِيدُ ») \* (٤) . ٧ - \* ( قَـالَ طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ :

«التَّقْوَى العَمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ، رَجَاءَ رَحْمَةِ اللهِ، وَالتَّقْوَى تَرْكُ مَعَاصِي اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ، نَخَافَةَ عَذَابِ اللهِ»)\*(٥).

٨ - \*( قَالَ الشَّاعِرُ:
 ابْلُ الرِّجَالَ إِذَا أَرَدْتَ إِخَاءَهُمْ

وَتَوَسَّمَنَّ أُمُورَهُمْ وَتَفَقَّدِ فَإِذَا وَجَدْتَ أَخَا الأَمَانَةِ وَالتُّقَى

فَيِهِ الْيَدَيْنِ - قَرِيرَ عَيْنٍ - فَاشْدُدِ وَدَعِ التَّذَلُّ لَ وَالتَخَشُّعَ تَبْتَغِي

قُرْبَ امْرِيٍّ إِنْ تَدْنُ مِنْهُ تُبَعَّدِ) \* (٦).

## من فوائد «التقوى »

- (١) مَعِيَّةُ اللهِ تَعَالَى لِلْمُتَّقِينَ .
- (٢) الْبُشْرَى بِالتَّكْرِيم لِلْمُتَّقِينَ.
- (٣) تَكْفِيرُ الذُّنُوبِ وَتَعْظِيمُ الأَجْرِ.
- (٤) الْوَعْدُ بِالْمَغْفِرِةَ وَزَوَالُ الْخَوْفِ مِنَ النَّفُوسِ.
  - (٥) الْيُسْرُ وَالسُّهُولَةُ فِي الأَمْرِ.
- (٦) فِي التَّقْوَى تَكْفِيرٌ لِلذُّنُوبِ وَتَعْظِيمٌ للأَجْرِ مِنَ اللهِ ـ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ـ .
  - (٧) الْعَوْنُ وَالنُّصْرَةُ مِنَ اللهِ لِلْمُتَّقِينَ.

- (٨) الأَمْنُ مِنَ الْبَلِيَّةِ وَنَيْلُ الْوِصَالِ وَالْقُرْبَةِ.
  - (٩) عِزُّ الْفَوْقِيَّةِ عَلَى سَائِرِ الْخَلْقِ.
- (١٠) الْخُرُوجُ مِنَ الْهُمِّ وَالْمِحْنَةِ وَالْوَعْدُ بِالرِّزْقِ

الْوَاسِعِ.

- (١١) النَّجَاةُ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعُقُوبَةِ .
  - (١٢) الْفَوْزُ بِالْجَنَّةِ .
- (١٣) التَّوْفِيقُ وَالشَّهَادَةُ لَمُمْ بِالصِّدْقِ.
  - (١٤) مَحَبَّةُ اللهِ لِلْمُتَّقِينَ.
- (٥) المصنف لابسن أبي شيبة (١١/ ٢٣). والدر المنشور
  - للسيوطي (١/ ٦١)
  - (٦) كتاب الإخوان ، لابن أبي الدنيا ( ١١٥).

- (١) الإخوان لابن أبي الدنيا (١٢٦).
  - (٢) الريث: الإبطاء.
- (٣) تاريخ الأدب العربي للزيات (١١٩).
  - (٤) شرح السنة للبغوي (١٤/ ٣٤١).

### التكبير

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 14     | ٣١       | ٤      |

### التكبير لغةً:

مَصْدَرُ « كَتَّرَ » وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ ( ك بر) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى خِلَافِ الصِّغَرِ(١١) ، وَإِذَا كَانَ الصِّغَرُ يَــدُلُّ عَلَى القِــلَّةِ وَالحَقَارَةِ؛ فَــإِنَّ الْكِـبَرَ يَـدُلُّ عَلَى الْكَثْرَةِ وَالْعَظَمَةِ ، وَالوَصْفُ مِنْهُمَا صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ وَهُمَا كَمَا يَقُولُ الرَّاغِبُ: مِنَ الأَسْمَاءِ الْمُتَضَايِفَةِ الَّتِي تُقَالُ عِنْدَ اعْتِبَار بَعْضِهَا بِبَعْضِ ، فَالشَّيْءُ قَدْ يَكُونُ صَغِيرًا فِي جَنْبِ شَيْءٍ، وَكَبِيرًا فِي جَنْبِ غَيْرِهِ (٢)، وَيُسْتَعْمَلَانِ فِي الْكَمِّيَّةِ الْمُتَّصِلَةِ (غَيْرِ القَابِلَةِ لِلتَّجْزِيءِ) وَذَلِكَ كَالْكَثِيرِ وَالْقَلِيلِ فِي الْكَمِّيَّةِ الْمُنْفَصِلَةِ كَالْعَدَدِ، وَرُبَّا يَتَعَاقَبُ الْكَثِيرُ وَالْكَبِيرُ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ بِنَظَرَيْنِ نُخْتَلِفَيْنِ نَحْوُ قَوْلِيهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ فِيهِ } إِثْمٌ كَبِيرٌ ﴾ (البقرة/ ٢١٩) وَكَثِيرٌ، قُريَّ بهمَ، وَأَصْلُ ذَلِكَ في الأَعْيَانِ ثُمَّ اسْتُعِيرَ لِلْمَعَانِي نَحْوُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ﴾ (الكهف/ ٤٩) وَالْكَبِيرُ مِنْ صِفَاتِ الْمُولَى \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ وَكَذَلِكَ الْتُكَبِّرُ، قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: ﴿ فِي أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى الْمُتَّكَبِّرُ وَالْكَبِيرُ ۗ أَيَ

العَظِيمُ ذُو الْكِبْرِيَاءِ، وَقِيلَ الْتُعَالِي عَنْ صِفَاتِ الْخَلْقِ، وَقِيلَ الْتُعَالِي عَنْ صِفَاتِ الْخَلْقِ، وَقِيلَ الْتُعَلِي وَقِيلَ الْتُعَالُي وَالتَّاءُ فِيهِ لِلتَّفَرُّدِ وَالتَّحَلُّ فِيهِ لِلتَّفَرُّدِ يَاءُ وَالتَّحَلُّ فِي وَالتَّكُلُّ فِ<sup>(7)</sup>، وَالْكِبْرِيَاءُ فَي وَالتَّكَلُّ فِ<sup>(7)</sup>، وَالْكِبْرِيَاءُ فَي وَالتَّكَلُّ فِ<sup>(7)</sup>، وَالْكِبْرِيَاءُ فَي وَالتَّكَلُّ فِي عِبَارَةٌ عَنْ كَهَالِ الذَّاتِ فِي وَلِي لُوصَفُ بِهِهَا سِوَى اللهِ تَعَالَى، وَهَذَانِ بِي وَكَهَالِ الْوُجُودِ وَلَا يُوصَفُ بِهِهَا سِوَى اللهِ تَعَالَى، وَهَذَانِ اللهُ الْكِبْرِياءِ) مَا نُحُوذَانِ مِنَ اللهُ الْكِبْرِياءِ) مَا نُحُوذَانِ مِنَ اللهِ وَهُو الْكِبْرِيَاءِ) مَا نُحُوذَانِ مِنَ وَنُ اللهُ الْكَبْرِ بِالْكَسْرِ وَهُو الْعَظَمَةُ، يُقَالُ كَبُرَ يَكُبُرُ أَيْ عَظُمَ وَلَى اللهُ وَحَدَل بِالْكَسْرِ وَهُو الْعَظَمَةُ، يُقَالُ كَبُرَ يَكُبُرُ أَيْ عَظُمَ وَلَى مَعْنَاهُ عَلَى فَي مَعْنَاهُ عَلَى عَلْمَ مَا خَتُلِفَ فِي مَعْنَاهُ عَلَى اللهُ أَكْبَرُ » فَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَاهُ عَلَى فَي مَعْنَاهُ عَلَى اللهُ أَكْبَرُ » فَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَاهُ عَلَى فَي مَعْنَاهُ عَلَى فَي مَعْنَاهُ عَلَى اللهُ أَكْبَرُ » فَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَاهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْكَبْرُ اللهُ أَكْبَرُ » فَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَاهُ عَلَى وَالْكُوبُونِ «اللهُ أَكْبَرُ » فَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَاهُ عَلَى الْمَالُولُ «اللهُ أَكْبَرُ » فَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَاهُ عَلَى الْمَالِ الْعَلَى اللهُ الْكَبْرُ اللهُ الْكَبْرُ » فَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَاهُ عَلَى الْمَالِ الْكُوبُ اللهُ الْكَبْرُ اللهُ الْكَبْرُ اللهُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْكُولُ الْكُوبُ الْكِنْ اللهُ الْحُولُ الْكِنْ الْمُؤْلِقُ الْكِوبُ الْكُوبُ الْكُوبُ الْكُوبُ الْكُوبُ الْكُوبُ الْكُوبُ الْكُوبُ الْكُوبُ الْكُوبُ اللّهُ الْكُوبُ الْكُوبُ الْكُوبُ الْمُؤْلُولُ الْكُوبُ الْكُوبُ الْكُوبُ الْكُوبُ الْكُوبُ الْكُوبُ الْكُوبُ الْكُوبُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْكُوبُ الْكُوبُ

وَجْهَيْن:

الأَوَّلُ: أَنَّ مَعْنَاهُ « اللهُ الْكَبِيرُ » فَوَضَعَ أَفْعَلَ مَوْضِعَ أَفْعَلَ مَوْضِعَ فَعِيلَ ( أَيْ أَنَّ التَّفْضِيلَ عَلَى غَيْرِ بَابِهِ ) وَذَلِكَ كَمَا فِي قَوْلِ الفَرَزْ دَقِ:

إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَى لَنَا

بَيْـتًا دَعَائِـمُهُ أَعَـزُ وَأَطْـوَلُ أَيْ عَزِيزَةٌ طَوِيلَةٌ .

الآخَرُ: أَنَّ الْمُعْنَى ﴿ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيءٍ ﴾ أَيْ

الراغب (٤٢١).

(٣) يشير ابن الأثير هنا إلى أن صيغة تَفَعَّلَ في تَكَبَّر التي اشتق منها الوصف متكبر تفيد معنى التفرد وليست على معناها الشائع وهو التكلف في مثل تَشَجَّعَ وتَحَلَّم أي تكلف الحلم والشجاعة ، وقد يفيد تكبر هذا المعنى أيضًا إذا أضيف إلى الإنسان .

- (١)كذا قال ابن فارس في المقاييس (٥ / ١٥٣)، وقد ذكر معنى الصغر في مادة (صغر)، واستنتجنا معنى الكبر من جملة ما قاله في الموضعين.
- (٢) مثال ذلك أن يقال: الفيل الصغير حيوان كبير فهو صغير إذا أضيف إلى القط أو الفيلة وكبير إذا أضيف إلى القط أو الفأر أو غير ذلك من الحيوانات الصغار. انظر مفردات

أَعْظَمُ فَحُذِفَتْ «مِنْ» مِنْ أُسْلُوبِ التَّفْضِيلِ لِي وَضُوحِ مَعْنَاهَا وَ «أَكْبَرُ» خَبَرُ وَالأَخْبَارُ يَجُوزُ حَذْفُهَا وَحَذْفُ مَا تَعَلَّقَ بِهَا ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ اللهُ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُعْرَفَ وَحَذْفُ مَا تَعَلَّقَ بِهَا ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ اللهُ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُعْرَفَ كُنْهُ كِبْرِيَائِهِ وَعَظَمَتِهِ، وَإِنَّهَا قُدِّرَ لَهُ ذَلِكَ؛ لأَنَّ أَفْعَلَ التَّفْضِيلِ (الَّذِي مُؤَنَّكُهُ فُعْلَى) يَلْزَمُهُ الأَلِفُ وَاللَّامُ أو التَّفْضِيلِ (الَّذِي مُؤَنَّكُهُ فُعْلَى) يَلْزَمُهُ الأَلِفُ وَاللَّامُ أو الإَضَافَةُ كَالأَكْبَرِ وَأَكْبَرِ القَوْمِ، وَرَاءُ أَكبَرَ فِي الآذَانِ وَالصَّلَاةِ سَاكِنَةٌ لِلْوَقْفِ، فَإِذَا وُصِلَ بِكَلَام ضُمَّ (۱).

وَقَالَ الإِمَامُ الغَزَالِيُّ: المُتُكَبِّرُ هُوَ الَّذِي يَرَى العَظَمَةَ الكُّلَّ حَقِيرًا بِالإِضَافَةِ إِلَى ذَاتِهِ، وَلَا يَرَى العَظَمَةَ وَالكِبْرِيَاءَ إِلاَّ لِنَفْسِهِ، فَيَنْظُرُ إِلَى غَيْرِهِ نَظَرَ المُلُّوكِ إِلَى العَظِمَةِ وَالكِبْرِيَاءَ إِلاَّ لِنَفْسِهِ، فَيَنْظُرُ إِلَى غَيْرِهِ نَظَرَ المُلُّوكِ إِلَى العَبِيدِ، فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الرُّوْيَةُ صَادِقَةً كَانَ التَّكَبُّرُ حَقًّا وَكَانَ صَاحِبُهَا مُتَكَبِّرًا حَقًّا، وَلَا يُتصَوَّرُ ذَلِكَ عَلَى الإَصْلَاقِ إِلَّا للهِ -عَزَّ وَجَلَّ - وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ التَّكَبُّرُ وَكَانَ وَلِكَ التَّكَبُّرُ وَجَلً - وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ التَّكَبُّرُ وَجَلَّ - وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ التَّكَبُّرُ وَكَانَ التَّكَبُّرُ بَاطِلًا وَمَ ذَمُومًا، وَكُلُّ مَنْ رَأًى وَالاَسْتِعْظَمَة وَالكِبْرِيَاءَ لِنَفْسِهِ عَلَى الخُصُوصِ دُونَ غَيْرِهِ كَانَ التَّكَبُّرُ بَاطِلًا وَمَذْمُومًا، وَكُلُّ مَنْ رَأًى العَظَمَة وَالكِبْرِيَاءَ لِنَفْسِهِ عَلَى الخُصُوصِ دُونَ غَيْرِهِ كَانَتْ رُؤْيَتُهُ كَاذِبَةً وَنَظَرُهُ بَاطِلًا، إلَّا اللهُ سُبْحَانَهُ كَاذِبَةً وَنَظَرُهُ بَاطِلًا، إلَّا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى (٢).

وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: الْكِبَرُ فِي السِّنِّ يُقَالُ فِيهِ: كَبِرَ الْرَّجُلُ يَكْبُرُ كِبَرًا أَيْ أَسَنَّ ، وَكَبُرَ بِالضَّمِّ يَكُبُرُ كَبِرًا أَيْ أَسَنَّ ، وَكَبُرَ بِالضَّمِّ يَكُبُرُ أَيْ أَسَنَّ ، وَكَبُر بِالضَّمِّ يَكُبُرُ أَيْ الْرَافَ عَظُمَ فَهُ وَ كَبِيرٌ وَكُبَارٌ فَإِذَا أَفْرَطَ قِيلَ كُبَّارٌ

بِالتَّشْدِيدِ، وَالْكِبْرُ بِالْكَسْرِ العَظْمَةُ وَكَذَلِكَ الْكِبْرِيَاءُ، وَالتَّعْظِيمُ وَالتَّكْبُرُ وَالاسْتِكْبَارُ التَّعَظُّمُ، وَذَكَرَ وَالاَسْتِكْبَارُ التَّعَظُّمُ، وَذَكَرَ النَّهُ مَنْظُورٍ أَنَّ كَبَرَ الأَمْرَ تَكُونُ بِمَعْنَى جَعَلَهُ كَبِيرًا وَتَكُونُ بِمَعْنَى وَتُولِهِ وَتَكُونُ بِمَعْنَى فَاللَّ اللهُ أَكْبَرُ ، أَمَّا أَكْبَرُ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَمِعْنَى اللهُ أَكْبَرُ نَهُ ﴿ (يوسف/ ٣١) فَأَكْثَرُ لَهُ اللهُ فَسِرِينَ يَقُولُونَ أَعْظَمْنَهُ ("").

وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنّهُ قَالَ: أَكْبَرْنَهُ «حِضْنَ» وَلَا سُن ذَلِكَ بِالْمُعْرُوفِ فِي اللَّغَةِ ، وَرَوَى الأَرْهَرِيُّ عَنِ ابْنِ جُبَيْسِ بْنِ مُطْعَمٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنّهُ رَأَى النّبِيَّ عَنِ ابْنِ جُبَيْسِ بْنِ مُطْعَمٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنّهُ رَأَى النّبِيَّ عَنِ ابْنِ جُبَيْسِ بْنِ مُطْعَمٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنّهُ رَأَى النّبِيَّ مَرَّاتٍ .. قَالَ أَبُومَنْصُورِ: نَصَبَ كَبِيرًا ؛ لأَنّهُ أَقَامَهُ مَوَّاتٍ .. قَالَ أَبُومَنْصُورِ: نَصَبَ كَبِيرًا ؛ لأَنّهُ أَقَامَهُ مَوَّاتٍ .. قَالَ أَبُومَنْصُورِ: نَصَبَ كَبِيرًا ؛ لأَنّهُ أَقَامَهُ مَقَامَ الْمُصْدَرِ لأَنْ مَعْنَى قَوْلِهِ: اللهُ أَكْبَرُ أَكْبَرُ الله كَبِيرًا بَمَعْنَى تَكْبِيرًا ، يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَارُويَ عَنِ الْخَسَنِ: أَنَّ نَبِي اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى ذَلِكَ مَارُويَ عَنِ الْخَسَنِ: أَنَّ نَبِي اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى ذَلِكَ مَارُويَ عَنِ الْخَسِنِ اللّهُ كَبِيرًا بَعْنَى اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا اللّهُ عِلْكَ فَعُلِي اللّهُ بِالذِكْرِ لَهُ وَهُو لَهُ وَهُو اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ بِالذِكْرِ لَهُ وَهُو اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ بِالذِكْرِ لَهُ وَهُو اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ بِالذِكْرِ لَهُ وَهُو اللّهُ عَلَى مَا النّهُ بِالذِكْرِ لَهُ وَهُو اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عِلْ اللهِ بِالذِكْرِ لَهُ وَهُو اللّهُ عِلْمَ اللهُ فِي اللّهِ بِالذِكْرِ لَهُ وَهُو اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ فِي اللّهُ إِلَا اللهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِتُكَـبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَـدَاكُمْ ﴾

<sup>(</sup>١) النهاية (٤/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) المقصد الأسنى ص ٧٥.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ( ٣٨٠٨) ، ومعنى أعظمنه أي وجدنه عظيمًا ومن ثم يكون « أَفْعَلَ » هنا لمصادفة الشيء على صفة كما

قولهم : قاتلناكم فم أجبنّاكم أي ماوجدناكم جبناء .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق(٣٩١٠).

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير الطبري (٢/ ٩٢).

(البقرة/ ١٨٥)، جَاءَ فِي تَفْسِيرِهِا أَنَّ المَعْنَى: لِتُعَظِّمُوهُ عَلَى مَا أَرْشَدَكُمْ إِلَيْهِ مِنَ الشَّرَائِعِ (١)، وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ﴾ (الإسراء/ ١١١)، قَالَ القُرْطُبِيُّ: المَعْنَى: عَظِّمْهُ عَظَمَةً تَامَّةً، يُقَالُ: أَبْلَغُ لَفْظِ لِلْعَرَبِ فِي المَعْنَى التَّعْظِيمِ وَالإِجْلَالِ: اللهُ أَكْبَرُ (٢) أَيْ وَصْفُهُ بِأَنَّهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

## أنواع التكبير:

قَالَ الإِمَامُ النَّيْسَابُورِيُّ: التَّكْبِيرُ أَنْوَاعٌ مِنْهَا:

ا تكْبِيرُهُ فِي صِفَاتِهِ بِأَنْ يَعْتَقِدَهَا كُلَّهَا مِنْ صِفَاتِهِ بِأَنْ يَعْتَقِدَهَا كُلَّهَا مِنْ صِفَاتِ الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ وَفِي غَايَةِ الْعَظَمَةِ وَنِهَايَةِ الْحَكَمَالِ، وَأَنَّهَا مُنَازَّهَةٌ عَنْ سِهَاتِ التَّغَايُرِ وَاللَّوَالِ الْكَمَالِ، وَأَنَّهَا مُنَازَّهَةٌ عَنْ سِهَاتِ التَّغَلَيْرِ وَاللَّوَالِ وَالانْتِقَالِ.

٢ - تَكْبِيرُاللهِ فِي أَحْكَامِهِ، وَهُو أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ أَحْكَامَهُ كُلَّهَا جَارِيَةٌ عَلَى سَنَنِ الصَّوَابِ ، وَقَانُونِ العَدَالَةِ (٣).

#### التكبير في العيدين:

قَالَ ابْنُ قُدَامَةً \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ : يُسْتَحَبُ لِلنَّاسِي إِظْهَارُ التَّكْبِيرِ فِي لَيْلَتِي الْعِيدَيْنِ فِي مَسَاجِدِهِمْ وَمَنَازِ لِهِمْ وَطُرُقِهِمْ، مُسَافِرِينَ كَانُوا أَوْ مُقِيمِينَ. وَمَعْنَى إِظْهَارِ التَّكْبِيرِ رَفْعُ الصَّوتِ بِهِ، وَاسْتُحِبَّ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ إِظْهَارِ التَّكْبِيرِ رَفْعُ الصَّوتِ بِهِ، وَاسْتُحِبَّ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ إِظْهَارِ التَّكْبِيرِ رَفْعُ الصَّوتِ بِهِ، وَاسْتُحِبَّ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ إِظْهَارِ الْمَعَائِرِ الْإِسْلَامِ، وَتَذْكِيرِ الْغَيْرِ ... ثُمَّ قَالَ: مَنْ إِظْهَارِ الْقَاضِي (يَعْنِي أَبَا يَعْلَى): التَّكْبِيرُ فِي الْأَضْحَى قَالَ الْقَاضِي (يَعْنِي أَبَا يَعْلَى): التَّكْبِيرُ فِي الْأَضْحَى

مُطْلَقٌ وَمُقَيَّدٌ؛ فَالْقُيَّدُ عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ، وَالْمُطْلَقُ فِي كُلِّ وَمُقَيَّدٌ؛ فَالْقُسُونِ فَي كُلِّ وَمَانٍ. وأَمَّا الْفِطْرُ فَمَسْنُونُهُ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ (٤).

وَالتَّكْبِيرُ أَنْ يَقُولَ: «اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَـٰهَ وَهَـٰذَا مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَعِلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمْ م \_ . وَرِوِيَ عَنْ عَمْرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ \_ عَلِيٍّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَيْضًا، وَعَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ \_ عَلِيٍّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَيْضًا، وَعَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَيْضًا، وَعَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] \_ : « أَنْ يَقُولَ : اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ عَنْهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ » (٥) .

## مواطن التكبير:

التَّكْبِيرُ بِمَعْنَى تَعْظِيمِ المَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ مَطْلُوبٌ مِنَ المُسْلِمِ فِي كُلِّ وَقْبَتٍ أَوْ - بِعِبَارَةٍ أُخْرَى - لا يُتَحَرَّى لَهُ وَقْبَتٌ بِعَيْنِهِ، أَمَّا التَّكْبِيرُ بِمَعْنَى قَوْلِ «اللهُ يُتَحَرَّى لَهُ وَقْبَتُ بِعَيْنِهِ، أَمَّا التَّكْبِيرُ بِمَعْنَى قَوْلِ «اللهُ أَكْبَرُ» فَإِنِ اقْتَرَنَ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ فَإِنَّهُ نَوْعٌ مَنَ اللَّهُ عَرِدَ أَمَّا إِذَا انْفَرَدَ فَإِنَّ لَهُ مَوَاطِنَ مُعَيَّنَةً وَأُوقَاتًا مِنَ اللَّهُ وَمُنَاسَبَاتٍ يُطْلَبُ فِيهَا، وَيُمْكِنُنَا فِي ضَوْءِ مَا مَعْلُومَةً وَمُنَاسَبَاتٍ يُطْلَبُ فِيهَا، وَيُمْكِنُنَا فِي ضَوْءِ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَةُ المُطَهَّرَةُ أَنْ نَذْكُرَ أَهَمَّ هَذِهِ المُوَاطِنِ فِيهَا مَلَى اللهُ اللهُ

١ - التَّكْبِيرُ فِي الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ مِمَّنْ يَقُومُ بِـذَلِكَ (انظر الحديث ١٦).

٢- التَّكْبِيرُ مِّ ن يَسْمَعُ الأَذَانَ أَو الإِقَامَةَ
 (الحديث ٧، ١٧).

<sup>(</sup>٤) المغنى (٣/ ٢٥٥ ـ ٢٥٦) بتصرف.

<sup>(</sup>٥) المرجع السبابق (٢٨٩-٢٩٠)، وينظر زاد المعماد (١/ ٤٤٩)

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٣٠٨/٢.

<sup>(</sup>٢) السابق ١٠/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) غرائب القرآن للنيسابوري (٨/ ١٠٤) بهامش الطبري.

٣- التَّكْبِيرُ عِنْدَ الدُّخُولِ فِي الصَّلاةِ (تَكْبِيرَةُ الإِحْرَام).

٤- التَّكْبِيرُ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ السُّجُودِ (الحديث ١٨).

٥ - التَّكْبِيرُ خَلْفَ الصَّلَوَاتِ (الحديث ٦، ٢٨).

٦- التَّكْبِيرُ فِي خُطْبَةِ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ، وَفِي
 صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ ذَاتِهَا (الحديث ١٣).

٧- التَّكْبِيرُ فِي صَلاةِ الجَنَازَةِ (أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ)
 (الحديث ٢١).

٨- التَّكْبِيرُ فِي صَلاةِ العِيدَيْنِ، فِي الأُولَى سَبْعًا
 وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا (الحديث ٢٩).

٩ - التَّكْيِرُ فِي خُطْبَتَيِ العِيدَيْنِ، فِي الأُولَى تِسْعًا وَفِي الثَّانِيَةِ سَبْعًا (١).

١٠ - التَّكْبِيرُ فِي لَيْلَةِ عِيدِ الْفِطْرِ مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةِ الْعِيدِ إِلَى دُخُولِ الإِمَامِ لِلصَّلاةِ، وَيَـرْفَعُ المُسْلِمُ صَـوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ فِي الطُّرِقِ وَالأَسْوَاقِ وَنَحْوِهَا (الأثر ٢، ٤).

١١ - التَّكْبِيرُ لِرُؤْيَةِ هِلالِ شَوَّالَ (الأثر ٣).

١٢ - التَّكْبِيرُ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ مِنْ صُبْحِ يَـوْمِ
 عَرَفَةَ إِلَى عَقِبِ عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ<sup>(۲)</sup>.

١٣ - التَّكْبِيرُ عِنْدَ الْخُرُوجِ لِلْحَجِّ قَبْلَ الإِهْ لالِ

(الحديث ٢٧)، وعِنْدَ الرَّجُوعِ مِنْهُ أَوْ مِنَ العُمْرَةِ (الحديث ١٠).

١٤ - التَّكْبِيرُ عِنْدَ رَمْيِ الجَمَرَاتِ مَعَ إِلْقَاءِ
 الحَصَيَاتِ (الحديث ١).

١٥ - التَّكْبِيرُ عِنْدَ الصُّعُودِ مِنْ مِنْ مِنْ عِلَى عَرَفَاتِ
 (الحديث ٢٢).

١٦ - التَّكْبِيرُ عِنْدَ الطَّوَافِ خَاصَّةً عِنْدَ إِتْيَانِ
 الرُّكْن (الحديث ٢٦).

١٧ - التَّكْبِيرُ عِنْدَ الجِهَادِ (الحديث ٣٠)، وَعِنْدَ القُفُولِ مِنْهُ خَاصَّةً عَلَى الشَّرَفِ (الحديث ١٠)، وَعِنْدَ اعْتِلاءِ الثَّنَايَا (المرتفعات) (الحديث ٢٤).

١٨ - التَّكْبِيرُ لِلمُسَافِرِ عُمُومًا عِنْدَ الشَّرَفِ (٣) مِنَ الأَرْضِ (الحديث ٢٥)، وَعِنْدَ الخُرُوجِ لِلسَّفَرِ (الحديث ١١).

19 - التَّكْبِيرُ عِنْدَ النَّدْخِ (الحديث ٢٣)، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَفِي هَـذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّكْبِيرِ مَعَ التَّسْمِيَةِ فِي النَّبْحِ<sup>(١)</sup> (عُمُومًا)، أَيْ فِي اللَّضْحِيَةِ وَغَيْرِهَا.

٠٠- التَّكْبِيرُ عِنْدَ سَمَاعِ خَسبَرٍ مُفْرِحٍ (الحديث ٩).

٢١- التَّكْبِيرُ عِنْدَ خَتْمِ القُرْآنِ، عِنْدَ آخِرِ كُلِّ

على ذلك صعود الطائرات، ولما كان الوارد أن السُّنَة عند النزول هي التسبيح فإن ذلك يجيز لنا أن نفعل ذلك عند هبوط الطائرات.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٩ / ٢٠).

<sup>(</sup>۱) المغني لابن قدامة (۲/ ۲٤۲)، وانظر الترغيب والترهيب (۲/ ۲۵) هامش (۱).

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب (١٥٦/٢)، هامش ١ (فضلاً عن كتب الفقه).

<sup>(</sup>٣) الشَّرَفُ مِنَ الأَرْضِ: الأماكن المُزْتَفِعَة، ويمكن أن يُقَاسَ

سُورَةٍ مِنَ الضُّحَى إِلَى آخِرِ القُرْآنِ(١).

٢٢ - التَّكْبِيرُ (ضِمْنَ الأَذَانِ) فِي أُذُنِ المَوْلُودِ
 اقْتِدَاءً بِمَا فَعَلَهُ المُصْطَفَى ﷺ مَعَ الحَسَنِ بُنِ عَلَيٍّ
 (الحديث ٢٣).

٢٣ - التَّكْبِيرُ عِنْدَ قِيَامِ اللَّيْلِ (الحديث ٤).
 حُكْمُ التكبير:

تَنَاوَلَ الفُقَهَاءُ بِالتَّفْصِيلِ أَحْكَامَ التَّكْبِيرِ فِي كُتُبِ الفِقْهِ وَنُوجِزُ ذَلِكَ فِيهَا يَلِي:

أَوْلاً: الوُجُوبُ، وَذَلِكَ فِي تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ، إِذْ لَا تَنْعَقِدُ الصَّلاةُ بِدُونِهَا لأَنَّهَا رُكْنٌ مِنْهَا (٢)، أَمَّا تكبيرُ تَنْعَقِدُ الصَّلاةُ بِدُونِهَا لأَنَّهَا رُكْنٌ مِنْهَا النَّه بُودِ السَّجُودِ وَالسَّرُفْعِ مِنَ السُّجُودِ فَالسَّجُودِ فَالسَّعُودِ فَالسَّلْمُ وَاجِبٌ، وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ فَاجِبُ وَهُوَ مَذْهَبُ أَكْثِرِ الفُقَهَاءِ (٣).

ثَانِيًا: التَّكْبِيرُ فِي الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، لَأَنَّ الأَذَانَ وَالإِقَامَةِ صُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ، للَّنَّ الأَذَانَ وَالإِقَامَةَ كَلَلِكَ، وَقَالَ قَوْمٌ هُو فَرْضُ كِفَايَةٍ (٤٠).

ثَالِثًا: التَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مُسْتَحَبُّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لا يَخْتَصُّ بِوَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ، ولَقَدْ قَصَرَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى أَعْقَابِ الصَّلَوَاتِ، وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّ ذَلِكَ بِالمَّكْتُ وبَاتِ دُونَ النَّوَافِلِ، وِمِنْهُمْ مَنْ خَصَّهُ بِالرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، وَبِالمُؤَدَّاةِ دُونَ النَّفَرِدِ، وَبِالمُؤَدَّاةِ دُونَ النِّسَاءِ، وَبِالمُؤَدَّاةِ دُونَ النَّسَاءِ، وَبِالمُؤَدَّاةِ دُونَ النَّفَرِدِ، وَبِالمُؤَدَّاةِ دُونَ المُنْفَرِدِ، وَبِالمُؤَدَّاةِ دُونَ

المَقْضِيَّةِ، وَبِالمُقِيمِ دُونَ المُسَافِرِ (٥).

رَابِعًا: التَّكْبِيرُ فِي صَلاةِ العِيدَيْنِ يَأْخُذُ حُكْمَ الصَّلاةِ ذَاتِهَا وَهِي فَرْضُ كِفَايَةٍ، أَمَّا إِظْهَارُ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلاةِ ذَاتِهَا وَهِي فَرْضُ كِفَايَةٍ، أَمَّا إِظْهَارُ التَّكْبِيرِ فِي لَيْلَتِي العِيدِ فَهُوَ مُسْتَحَبُّ، وَفِي عِيدِ الفِطْرِ أَكْثَرُ، لِقَوْلِهِ لَيْلَتِي العِيدِ فَهُو مُسْتَحَبُّ، وَفِي عِيدِ الفِطْرِ أَكْثَرُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ﴾ تَعَالَى: ﴿ وَلِتُكْمِيرَاتُ فِي العِيدَيْنِ سُنَّةٌ (البقرة / ١٨٥)، وقيل : وَالتَّكْبِيرَاتُ فِي العِيدَيْنِ سُنَّةٌ وَلِيْسَ بِوَاجِبٍ (٢٠) (عَلَى الكِفَايَةِ).

خَامِسًا: التَّكْبِيرُ فِي الجَنَازَةِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهَا (وَهِيَ لا تَنْعَقِدُ بِدُونِهِ).

سَادِسًا: التَّكْبِيرُ فِي الطَّوَافِ، وَعِنْـدَ رَمْيِ الْجِهَارِ مِنَ السُّنَنِ، وَمَنْ لَمُ يُكَبِّرُ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ (٧).

سَابِعًا: التَّكْبِيرُ فِي المَوَاطِنِ الأُخْرَى الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلاً مِنْ قَبِيلِ السُّنَنِ الَّتِي يُثَابُ فَاعِلُهَا، وَلا يُعَاقَبُ تَارِكُهَا إِلَّا إِذَا صَحِبَ ذَلِكَ رَفْضٌ لِلسُّنَّةِ وَرَغْبَةٌ عَنْهَا.

[للاستزادة: انظر صفات: التسبيح - التهليل - الحمد - الحوقلة - الذكر - الكلم الطيب - الشكر - الدعاء.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإعراض ـ الغفلة ـ اللهو واللعب ـ اللغو ـ الكبر والعجب ـ الشرك].

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة (١/ ٥٩٥).

<sup>(</sup>٢) المغني لابن قدامة (١/ ٥٠٥ - ٥٠٦)، وفقه السُّنَّة للشيخ سيد سابق (١/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) المغنى (١/ ٥٣٤).

<sup>(</sup>٤) قال بذلك أكثر الحنابلة وأصحاب مالك، انظر التفاصيل والأدلة في المغنى (١/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٥) انظر تفصيل هذه الأحكام وأدلتها في فقه السُّنَّة للشيخ سيد سابق (١/ ٣٢٦) وما بعدها.

 <sup>(</sup>٦) المغني لابن قدامة (٢/ ٢٢٤)، و( ٢/ ٢٤٢)؛ وفقه السُّنة (٢/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٧) حكى بعضهم الإجماع على أن مَنْ لم يُكَبِّر لا شيء عليه، انظر فقه السُّنَّة (١/ ٧٣٤).

# الآيات الواردة في « التكبير »

١- شَهْرُرَمَضَانَ اللَّذِى أَسْرِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدَى هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيِنَنَتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمهُ فَهُ وَمَن كَانَ مَن شَهِدَمِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمهُ فَي وَمَن كَانَ مَن يضا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِدَّةٌ مَن أَسَامٍ الْخُرْيِدُ اللَّهُ بِعَلَى اللَّهُ عِلَى مَا هَدَنكُمُ اللَّهُ عَلَى مَاهَدَنكُمُ وَلِتُحْمِلُوا اللَّهِ عَلَى مَاهَدَنكُمُ وَلِتُحْمِلُوا اللَّهَ عَلَى مَاهَدَنكُمُ وَلَتَحْمَرُونَ وَلِتُحْمَرُونَ وَلِتُحْمَرُونَ وَلِيَحْمَرُونَ وَلَيْكُمُ وَلَي وَلَيْكُمُ الْمُسْرَونِ اللَّهُ عَلَى مَاهَدَنكُمُ وَلَي وَلَيْكُمُ الْمُشْرُونَ وَلِي اللَّهُ عَلَى مَاهَدَنكُمُ وَلَي وَلَيْكُمُ مَا فَكُرُونَ وَلِي اللَّهُ عَلَى مَاهَدَنكُمُ وَلَي وَلَيْكُمُ مَا فَكُرُونَ وَلِي اللَّهُ عَلَى مَاهَدَنكُمُ وَلَي وَلَيْكُمُ مَا فَكُمُ وَلَي وَلِي اللَّهُ عَلَى مَاهَدَنكُمُ وَلَي وَلَيْكُمُ مَا اللَّهُ عَلَى مَاهَدَنكُمُ وَلَي وَلَيْكُمُ مَا اللَّهُ عَلَى مَاهَدَنكُمُ وَلَي وَلَيْكُونَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى مَاهَدَن كُمْ وَلَيْكُمُ الْمُهُ وَلَيْكُونَ وَلَيْكُونَ وَلَيْكُونَ وَلَيْكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى مَاهَدَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَاهَدُونَا اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْعَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْعُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْ

٣- وَٱلْبُدُ كَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَيْرِ ٱللَّهِ لَكُرْفِهَا

٢ - وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنْ خِذُ وَلَدَا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ
 فِ ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ مَو لِيُّ مِن ٱلذُّلِ وَكَيْرَهُ تَكْمِيلًا شَنَا اللَّهِ مَن الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ مَو لِيُّ مِن ٱلذُلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٤- يَتَأْتُهَا ٱلْمُدَّرِّرِي
 وَرَبَّكَ فَكَيْرِي
 وَرْبَلْكَ فَكَيْرِي
 وَشِيَابَكَ فَطَهْرَ (١)
 وَالرُّجْرَ فَالْهُجُرُ (١)

# الأحاديث الواردة في « التكبير »

الشه عَنهُا -: أنه من الله عنها -: أنه كان يَرْمِي الله عنها -: أنه كان يَرْمِي الجَمْرة الدُّنيا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُل حَصَاةٍ ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَى يُسْهِلَ (١) ، فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ كُلِّ حَصَاةٍ ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَى يُسْهِلَ (١) ، فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَة ، فَيَقُومُ طَوِيلاً ، ويَدْعُو ويَرْفَعُ يكَيْهِ ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى ، ثُمَّ يَا نُحُدُ ذَاتَ الشِّهَالِ (٢) ، فَيَسْتَهِلُّ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، فَيَقُومُ طَوِيلاً وَيَدْعُو، وَيَرْفَعُ يكَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، فَيَقُومُ طَوِيلاً وَيَدْعُو، وَيَرْفَعُ يكَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلاً ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ : «هَكَذَا الْوَادِي ، وَلَا يَقِفُ عُ عَنْدَهَا ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ : «هَكَذَا الْوَادِي ، وَلَا يَقِفُ عَنْدَهَا ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ : «هَكَذَا الْوَادِي ، وَلَا يَقِفُ عَنْدَهَا ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ : «هَكَذَا الْوَادِي ، وَلَا يَقِفُ عَنْدَهَا » ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ : «هَكَذَا الْوَادِي ، وَلَا يَقِفُ عَنْدَهَا » ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ : «هَكَذَا وَلَانَ النَّيِيَ عَيْقُ لَهُ اللهُ اللهَ عَنْدُهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللللللهُ الللّهُ الللللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ

٢ - \*(عَنْ عَائِشَـةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا ـ قَالَتْ: ﴿ إِنَّـهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِـنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِينَ وَثَلَاثِهِا تَةِ مَفْصِلٍ فَمَنْ كَبَرَ اللهَ وَحَدَاللهَ وَهَـلَّلَ اللهَ ، وَسَبَّحَ اللهَ ، وَاسْتَغْفَرَ اللهَ ، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ الله ، وَسَبَّحَ الله ، وَاسْتَغْفَرَ الله ، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَأَمَرَ النَّاسِ أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا عَـنْ طَرِيقِ النَّـاسِ، وَأَمَرَ النَّاسِ أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا عَـنْ طَرِيقِ النَّـاسِ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَـنْ مُنْكَرٍ عَـدَدَ تِلْـكَ السِّيتِينَ وَالثَّلَاثِهِاتَةِ السُّلَامَى ؛ فَإِنَّهُ يَمْشِي يَـوْمَئِيدٍ وَقَدْ زَحْزَحَ وَالثَّلَاثِهِاتَةِ السُّلَامَى ؛ فَإِنَّهُ يَمْشِي يَـوْمَئِيدٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ») \*(١).

٣ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْ رَوَّ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّ للهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي
 الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْ رِ ، فَاإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا

يَذْكُرُونَ اللهَ تَنَادَوْا هَلُمُّ وا إِلَى حَاجَتِكُم، قَالَ: فَيَحُفُّونَهُ م بِأَجْنِحَتِ هم إلى السَّاءِ الدُّنْدِيا ، قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ وَهُـوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ: مَا يَقُولُ عِبَادِي ؟ قَالَ تَقُولُ: يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ . قَالَ فَيَقُولُ: هَلْ رَأُونِي؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لَا وَاللهِ مَا رَأَوْكَ . قَالَ فَيَقُولُ: كَيْفَ لَوْ رَأُونِي ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً ، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا ، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا. قَالَ يَقُولُ: فَهَا يَسْأَلُونِي؟ قَالَ: يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ. قَالَ يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ: يَقُولُونُ: لَا وَاللهِ يَارَبِّ مَارَأُوْهَا. قَالَ: فَيَ قُولُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ يَقُولُونَ: لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً . قَالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: مِنَ النَّارِ . قَالَ: يَقُولُ: وَهَلْ رَأُوْهَا ؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لَا وَاللهِ يَارَبِّ مَا رَأُوْهَا. قَالَ: يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً، قَالَ: فَيَقُولُ: فَالشَّهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. قَالَ: يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ: فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، إِنَّهَا جَاءَ لِحَاجَةٍ. قَالَ: هُمُ ٱلْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى جَليسُهُمْ)\*(٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٣(١٧٥١).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٠٠٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الفتح ١١ (٦٤٠٨) واللفظ له ، مسلم (٢٦٨٩).

<sup>(</sup>١) يُسْهِل : أي يقصد السهل من الأرض وهو المكان المستوي الذي لا ارتفاع فيه.

<sup>(</sup>٢) يأخذ ذات الشال: أي يقف داعيًا في مكان لا يصيبه الرمي إلى جهة شاله.

٤ - \*(عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُميْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: بَأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَفْتَتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ
 قِيَامَ اللَّيْلِ. فَقَالَتْ: لَقَدْ سَأَلْتَنيِ عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْ أَحَدٌ قَبْلَكَ، كَانَ إِذَا قَامَ كَبَرَ عَشْرًا، وَحَمِدَاللهَ عَشْرًا، وَصَداللهَ عَشْرًا، وَسَبَحَ عَشْرًا، وَقَالَ : وَسَبَحَ عَشْرًا، وَقَافِنِي » وَيَتَعَوَّذُ وَسَبَحَ عَشْرًا، وَقَافِنِي » وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضِيقِ الْمَقَام يَوْمَ القِيَامَةِ) \* (۱).

7 - \*(عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ الفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِي عَيَّ فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ العُلَى وَالنَّعِيمِ المُقْيمِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصُومُ ، وَهُمُ فَضْلٌ مِنْ كَمَا نُصُومُ ، وَهُمُ فَضْلٌ مِنْ كَمَا نُصُومُ ، وَهُمُ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ ، وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ . وَمُعَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ . قَالَ : \* أَلَا أُحَدِّثُ كُمْ بِأَمْدٍ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ أَدْرَكْتُمْ مَنْ قَالَ: \* قَلَا أُحَدِّثُ كُمْ بِأَمْدٍ إِنْ أَخَذْتُمْ ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ فَاللهَ : تُسَبِّحُونَ اللهَ وَتَعْمَدُونَ وَتُحْمَدُونَ وَتُحْمَدُونَ اللهَ وَتَعْمَدُونَ اللهَ وَتُعْمَدُونَ وَتُحَمِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ» ، وَحُمْمَدُونَ وَتُحَرِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ» ،

فَاخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا ، فَقَالَ بَعْضُنَا : نُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَنَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، فَرَجَعْتُ وَنَحْمَدُ ثَلَاثِينَ ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ: «تَقُولُ : سُبْحَانَ اللهِ وَالْحُمْدُ للهِ وَاللهُ أَكْبَرُ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ» (٣).

٧ - \* (عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ وَهُوَ مِكَّنْ شَهِدَ بَدْرًا ، قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بِبَنِي سَالِم ، وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَادٍ إِذَا جَاءَتِ الأَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ قِبَلَ مَسْجِدِهِمْ ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَنْكُرْتُ بَصَرِي ، وَإِنَّ الْوَادِيَ الَّــذِي بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ إِذَا جَاءَتِ الأَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ ، فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّي مِنْ بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « سَاًفْعَلُ»، فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ عَيْ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّي مِنْ بَيْتِكَ»؟، فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ ، فَقَام رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَكَبَّرَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ. فَحَبَسْتُهُ عَلَى خَرِيزِ (١٤) يُصْنَعُ لَهُ ، فَسَمِعَ أَهْلُ الدَّارِ رَسُولَ اللهِ ﷺ في بَيْتِي، فَثَابَ رِجَالٌ مِنْهُمْ حَتَّى كَثْرَ الرِّجَالُ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا فَعَلَ مَالِكٌ ؟ لَا أَرَاهُ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تقُلْ ذَلِكَ؛أَلَا تَرَاهُ قَالَ لَا إِلَـٰهَ إِلَا اللهُ يَبْتَغِي

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٢(٨٤٣) واللفظ له ، مسلم (٥٩٥).

<sup>(</sup>٤) الخريزُ: لحم يقطع صغارًا ثم يصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه دقيق فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۷٦٦) والنسائي (۳/ ۲۰۹)، وابن ماجة (۱۳۵٦)، وصححه الألباني، صحيح ابن ماجة (۱۱۱۵).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۹۹۲).

يَبْتَ غِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ اللهِ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، أَمَّا نَحْنُ فَصَاللهِ مَا نَرَى وُدَّهُ وَلَاحَدِيثُهُ إِلَّا إِلَى الْمُنَافِقِينَ. فَصَاللهِ مَا نَرَى وُدَّهُ وَلَاحَدِيثُهُ إِلَّا إِلَى الْمُنَافِقِينَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالْ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالْ : لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ ") \* (١).

٨ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ
 وَلَا إِلَاهُ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ أَحَبُ إِلَيَّ مِّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ
 الشَّمْسُ»)\*(٢).

9- \* (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "يَقُولُ اللهُ: يَا آدَمُ ، فَيَقُولُ : أَخْرِجْ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ ، قَالَ: يَقُولُ : أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ ؟ ، قَالَ : مِنْ كُلِّ بَعْثَ النَّارِ ؟ ، قَالَ : مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَاِئَةٍ وَتِسْعِينَ ، فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الشَّعْيِنُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا ، وَتَرَى النَّاسَ الشَّعْيِنُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا ، وَتَرَى النَّاسَ السَّعْيِنُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا ، وَتَرَى النَّاسَ السَّعْيِنُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا ، وَتَرَى النَّاسَ السَّعْيِنُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا ، وَتَرَى النَّاسَ اللهِ شَدِيدٌ » . الصَّعْيِنُ وَمَا هُمْ بِسَكْرَى وَمَا هُمْ بِسَكْرَى ، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ » . الرَّجُلُ ؟ قَالَ : "أَبْشِرُوا ، فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ اللهِ أَيُّنَا ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّنَا ذَلِكَ اللهِ أَيُّنَا ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّنَا ذَلِكَ اللهِ أَيْنَا ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّنَا ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّنَا ذَلِكَ اللهَ وَمِنْكُمْ رَجُلٌ » . ثُمَ قَالَ : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، إِنِي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» ، قَالَ : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، إِنِي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُكُ أَهْلِ الْجَنَةِ ، إِنَّ مَثَلَكُمْ فَي الأُمْمَ اللهُ وَكَبَرْنَا ، ثُمَّ قَالَ : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، إِنِي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شُطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، إِنَّ مَثَلَكُمْ فَي الأُمْمَ الْمُعَلِي اللهُ وَكَبَرْنَا ، ثُمَّ قَالَ : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، إِنِي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شُطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، إِنَّ مَثَلَكُمْ فَي الأُمْمَ الْمُكَالِقُ عَلَا اللهُ وَالْمُعُلِ الْمُعْرَالُولُ اللهُ وَالْمُولِ الْجَنَّةِ ، إِنَّ مَنْكَوْمُ وَا اللهُ عَلَى اللْمُ الْمُعْمُ أَلُكُ مُ وَلُولُ اللهُ الْمُؤَلِ اللْهُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِ اللهُ الْمُؤْلِ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُؤْلِ اللهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْل

كَمَثَلِ الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَسْوَدِ، أَوْ كَالرَّفْمَةِ فِي ذِرَاعِ الْحِارِ»)\*(٣).

• ١ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَ ، إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنْ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ : ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَكُبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ : ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَكُ اللهُ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللهُ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللهُ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ اللهُ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ اللهُ وَحْدَهُ اللهُ وَحَدَهُ اللهُ وَعْدَهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ وَعْدَهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ وَعْدَهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَعَدِيرُ اللهُ وَعْدَهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ وَعَدَهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ وَعْدَهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ وَعْدَهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ وَعْدَهُ وَاللهُ وَعُولَ اللهُ وَعَلَى كُلِّ مَا اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعْمَلُونَ وَلَيْ اللهُ وَعَلَى كُلِ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى كُلُولُ اللهُ وَعَلَى كُلُ اللهُ وَعَلَى كُلُولُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى كُلُولُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

١١ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّ رَسُ ـ وَلَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّ وَسُ ـ وَلَ اللهِ عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَوٍ، كَبَّرَ ثَلَاثًا ، ثُم قَالَ : «سُبْحَانَ الَّذِي سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (٥) ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ، لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (٥) ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ، وَمِنَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرَنِاهَ مَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى ، وَمِنَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرَنِاهَ مَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى ، وَمِنَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرَنِاهَ مَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَـوْضَى ، اللَّهُ مَّ هَوْنِ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا الْعَمَلِ مَا تَـوْضَى ، اللَّهُ مَّ هَوْنِ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطُو عَنَّا بُعْدَهُ ،اللَّهُ مَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَكُا آيَةً (٧) اللَّهُ مَ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَعُنَا مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا إِنِّي الْمُنْقَلِ وَسُوءِ السُمُنْقَلَ لِللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ عَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا إِنْ الْمَالُونَ وَالْمُوءِ السُمُنْقُ لَكِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُونَ ، وَإِلَا هُولَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

١٢- ﴿ عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٣(١١٨٦) ، واللفظ له ومسلم (٣٣).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۹۹۷).

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ١١ ( ٢٥٣٠) ، واللفظ له ومسلم (٢٢٢)

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ١ ( ٦٣٨٥) ، واللفظ له. ومسلم (١٣٠٤)

<sup>(</sup>٥) وما كنا له مقرنين : معنى مقرنين مطيقين ، أي ما كنا نطيق

قهره واستعماله لولا تسخير الله تعالى إياه لنا.

<sup>(</sup>٦) وعثاء: المشقة والشدة.

<sup>(</sup>٧) كآبة : هي تغير النفس من حزن ونحوه.

<sup>(</sup>٨) المنقلب : المرجع.

<sup>(</sup>٩) مسلم (١٣٤٢).

رَأَى رَسُولَ اللهِ عَيَّ يُصَلِّي صَلاةً، فَقَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللهُ أَكْبَرُ كبِيرًا، وَالْخَمْدُ للهِ كَثِيرًا، وَالْخَمْدُ اللهِ بُكْرَةً وَالْخَمْدُ للهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَالْخَمْدُ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً» ثَلَاثًا «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ وَأَصِيلاً» ثَلَاثًا «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ فَضْهُ الْكِبْرُ، وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ، وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ، وَفَفْخُهُ الْكِبْرُ، وَفَفْخُهُ الْكِبْرُ.

١٣ - \* (سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ اسْتِسْقَاءِ رَسُولِ اللهِ عَنَيْ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَيْ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَيْ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَيْ فَقَالَم خَرَجَ مُتَبَدِّلاً مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتَّى أَتَى الْمُصلَّى ، فَلَمْ يَخْطُبُ خُطبْتَكُمُ مُ هَذِهِ ، وَلَكِنْ لَمْ يَنزُلْ فِي الدُّعَاءِ فَعُطبُ خُطبْتَكُمُ مُ هَذِهِ ، وَلَكِنْ لَمْ يَنزُلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّصَرُّعِ وَالتَّكُمِ ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصلِّي فِي وَالتَّصَرُّعِ وَالتَّكْمِيرِ ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصلِّي فِي الْعَيدِ) \* (٢).

الله عنه عبد الله بن مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ الله عَنهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ مَنهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَقْرِيُ أُمَّتَكَ مِنِي السَّلَامَ، وَأَخْرِهُمُ مُ أَنَّ الْجُنَّةَ طَيِبَةُ التُّرْبَةِ عَسَذْبَةُ الْسَاءِ ، وَأَنْهَا وَإَخْرِهُمُ مُ أَنَّ الْجُنَّةَ طَيِبَةُ التُّرْبَةِ عَسَذْبَةُ الْسَاءِ ، وَأَنْهَا وَيَعَانُ ، وَأَنْ غِرَاسَهَا شُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلَا إلِلَهُ وَيعَانٌ ، وَأَنْ غِرَاسَهَا شُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلَا إلِلَهُ إِلَّاللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ » (٣).

١٥ - \*(عَنْ أَبِي عَنْدُورَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ اللهُ أَكْبَرُهُ أَشْهَدُ نَبِيَ اللهِ ﷺ عَلَّمَهُ هَـذَا الأَذَانَ: اللهُ أَكْبَرُهُ اللهُ أَكْبَرُهُ أَشْهَدُ أَنَّ عُمَّدًا إلا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ عُمَّدًا

رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحُمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ (مَرَّتَيْنِ). زَادَ إِسْحَاقُ: اللهُ أَكْبَرُ، لا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ) \* (أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ) \* (أَنْ).

١٦- \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِذَا قَالَ المُؤَذِّنُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ قَالَ (المُؤذِّنُ) (أَحْدُكُمْ): أَشْهَدُ أَنَّ عُحُمَّدًا رَسُولُ اللهِ. قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ عُحُمَّدًا رَسُولُ اللهِ. ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ. ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الفَّالِحِ. قَالَ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلّا بِاللهِ. ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الفَلاحِ. قَالَ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلّا بِاللهِ. ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ إِلَا اللهُ وَقَالَ (أَحَدُكُمْ): لَا إِلَنَهُ إِلّا اللهُ وَقَالَ (أَحَدُكُمْ): لَا إِلَنَهُ إِلّا اللهُ وَقَالَ (أَحَدُكُمْ): لا إِلَنَهُ إِلّا اللهُ قَالَ (أَحَدُكُمْ): لا إِلَنَهُ إِلّا اللهُ قَالَ (أَحَدُكُمْ): لا إِلَنَهُ إِلّا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا قُوْدًا فَلَا (أَحَدُكُمْ): لا إِلَنَهُ إِلّا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلْهُ اللهُ وَاللّهُ وَخَلَ الْجَنَّةُ ﴾ وَلَا اللهُ وَخَلَ الْجَنَةُ ﴾ وَاللّهُ وَخَلَ الْجَنَةُ ﴾ وَاللّهُ وَخَلَ الْجَنَةُ اللّهُ وَخَلَ الْجَنَةُ اللهُ اللهُ وَخَلَ الْجَنَةُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

١٧ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا فَأَمَ لِلصَّلاةِ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا قَامَ لِلصَّلاةِ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ مِثْلَ ذَلِكَ مَثْلَ ذَلِكَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السَّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ (١٦)، وَلاَ يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ) \* (١٠).

١٨ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ،

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٣٤٦٢) وقال : هذا حديث حسن غريب ، وقال عقق جامع الأصول (٤/ ٣٧٩) : حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) مسلم ١ (٣٧٩).

<sup>(</sup>٥) مسلم ۱ (٣٨٥).

<sup>(</sup>٦) أي رفع يديه حتى تكون حذو مَنْكبيه.

<sup>(</sup>۷) مسلم ۱/(۳۹۰).

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۷٦٤) ، وقال محقق جامع الأصول (١٨٦/٤): للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن، وكذا الحاكم في المستدرك (١/ ٢٣٥) ، وقال: صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٥٥٥) ، وقال : هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجة (١٢٦٦) وحسنه الألباني.

ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الصَّلاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَوْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الصَّلاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ المَّشَى (۱) بَعْدَ لَلِكُ فِي الطَّلاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ المَّشَنَى (۱) بَعْدَ المُلُوسِ) \* (۱) بَعْدَ المُلُوسِ) \* (۱)

١٩ - ﴿ (عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبِي عَلَيْ قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَخَرَجَ النّبِي وَاءَهُ ، فَخَرَجَ النّبِي إِلَى الْمُسْجِدِ. فَقَامَ وَكَبَّرَ وَصُفَّ النّاسُ (٣) وَراءَهُ ، فَاقَتُرَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قِرَاءَةً طُويلَةً، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَويلاً ، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: ﴿ سَمِعَ اللهُ لِلَهُ لِلَهُ مَلَى وَلَكَ الحَمْدُ ﴾ ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِراءَةً طُويلاً ، ثُمَ وَلَكَ الحَمْدُ ﴾ ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِراءَةً طُويلاً ، هِي رَبّنا! وَلَكَ الحَمْدُ ﴾ ثُمَّ كَبَرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَويلاً ، هُو الْذِنَى مِنَ القِرَاءَةِ الأُولَى، ثُمَّ كَبَرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَويلاً ، هُو الْذِنَى مِنَ الوَرَاءَةِ الأُولِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ سَمِعَ اللهُ لِنْ اللهِ لِنَا اللهُ لِنَ اللهُ لِنَ اللهُ لِنَا اللهُ لِنَا اللهُ لِنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا

أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَافْزَعُمُوا إِلَى الصَّلَاةِ»... الحَدِيثُ \*(٤).

٢٠ \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَا تَعْنَى اللهُ عَلَيْهُ وَكَبَرَ أَرْبَسِعَ مَاتَ فِيهِ، فَخَررَجَ بِهِمْ إِلَى المُصَلَّى، وَكَبَرَ أَرْبَسِعَ تَكْبِيرَاتٍ) \*(٥).

٢١- \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْنَةٌ مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَاتٍ، مِنَّا اللَّهِ عَرَفَاتٍ، مِنَّا اللَّهِ وَمِنَّا اللَّكَبِرُ) \* (٢).

٢٢- \*(عَنْ أَبِي رَافِع - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الحَسَنِ بْنِ عَلَيٍّ حِينَ
 وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلاةِ)\*(٧).

٣٧- \*(عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، قَالَ: وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى صِفَاحِهِا، قَالَ: ثُمَّ سَمَّى وَكَبَرُ (٨).

وَفِي رِوَايَةٍ، وَيَقُولُ: «بِسْم اللهِ، اللهُ أَكْبَرُ».

٢٤ - \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ا - قَالَ:
 كَانَ النَّبِيُ عَيِّ وَجُيُوشُهُ إِذَا عَلَوُا الثَّنَايَا كَبَرُوا وَإِذَا
 هَبَطُوا سَبَّحُوا)\* (٩).

<sup>(</sup>١) مِنَ المُّثنَى: أي حين يقوم للركعة الثانية.

<sup>(</sup>٢) مسلم ١ (٣٩٢) واللفظ له؛ وأبوداود ١ (٨٣٦).

<sup>(</sup>٣) وصُفَّ الناسُ: بالبناء للمجهول ورفْع الناس أي صَاروا صفّا ويجوز فيها البناء للمعلوم، والناس بالنصب مفعول به والفاعل محذوف والمراد به النبي على قاله ابن حجر في الفتح.

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ٢ (٢٠٤٦)، مسلم (٩٠١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح (١٣٣٣)، ومسلم ٢ (٥٥).

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح (١٦٥٩)؛ ومسلم ٢ (١٢٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) الترمذي ٤(١٥١٤)؛ وأبوداود ٤(٥١٠٥)؛ قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٨) البخاري - الفتح ٩ (٥٥٥٨). ومسلم (١٩٦٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>٩) أبوداود (٢٧٩٣).

٢٥- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ فَأَوْصِنِي.
 رَجُلاً قَالَ: "عَلَيْك بِتَقْصِوَى اللهِ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ قَالَ: "عَلَيْك بِتَقْصِوَى اللهِ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفِ")"

٢٦- \*(عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ عَيْقٍ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّا النَّبِيُ عَيْقٍ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ)\*(").

٧٧- \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ - وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ - الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَح، وَالْعَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَح، ثُمَّ رَكِب حَتَّى (إِذَا) اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى البَيْدَاءِ حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا، فَلَمَّ قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا، حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيةِ فَلَمَّا فَلَيْ البَيْدِهِ قِيَامًا، أَهَلُ الْمَاتِ وَنَحَرَ النَّيْ يُ عَلَيْ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا، أَهَلُ الْمَاتِ وَنَحَرَ النَّيْ يُ عَلَيْ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا،

وَذَبَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ بِالمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ) \*(١٠).

٢٨- \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] - قَالَ:
 كَانَ يَعْلَمُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ \* (٥).

٢٩ - \*(عَنْ عَائِشَهَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الفَّطْرِ وَالأَضْحَى، فِي الأُوْلَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيةِ خَمْسًا)\*(1).

• ٣- \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: صَبَّحَ النَّبِيُ عَلَيْ خَيْبَرَ وَقَدْ خَرَجُوا بِالمَسَاحِي (٧) عَلَى اعْنَاقِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ (٨)، مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ (٨)، مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، فَلَجَأُوا إِلَى الحِصْنِ، فَرَفَعَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَدَيْهِ وَقَالَ: (اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبُرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ وَقَالَ: (اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبُرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ، وَأَصَبْنَا مُمُرًا فَطَبَحْنَاهَا، فَنَادَى مُنَادِي الرَّسُولِ عَلَيْهِ: إِنَّ اللهُ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْخُمُرِ، فَأَكْفِئَتِ القُدُورُ بِهَا فِيهَا) \* (٩).

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْكُم في « التكبير »

٣١ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ الْهَوْزَنِيِّ قَالَ : لَقِيتُ بِلَالاً مُؤَذِّنَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ بِحَلَب، فَقُلْتُ : يَا بِلَالُ، عَدِّنْنِي كَيْفَ كَانَتْ نَفَقَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ؟ ... الحَدِيثَ. وفيه : « فَبَاتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةَ فِي الْمُسْجِدِ وَقَصَ

الْحَدِيثَ، حَتَّى إِذَا صَلَّى العَتَمَةَ - يَعْنِي مِنَ الْعَدِ - دَعَانِي فَقَالَ: قُلْتُ: قَدْ دَعَانِي فَقَالَ: قُلْتُ: قَدْ أَرَاحَكَ اللهُ مِنْ هُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَبَّرَ وَحَدَ اللهَ شَفَقًا مِنْ أَنْ يُدْرِكَهُ الْمُوتُ وَعِنْدَهُ ذَلِكَ ... الحَدِيثَ) \*(١٠).

<sup>(</sup>١) الشَّرَفُ: المكان العالي المرتفع.

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۳٤٤۱)؛ وأبوداود ۲(۲۷۷۱). وقال محقق «جامع الأصول» (٤/ ۲۹۰): وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كها قال، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٣(١٦١٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٣(١٥٥١).

<sup>(</sup>٥) أبوداود (١٠٠٢) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٦) أبوداود ١ (١٤٩ وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٧) المساحي: جمع مسحاة، وهي آلة كالفأس تُستخدم للزراعة.

<sup>(</sup>٨) الخميس: الجيش.

<sup>(</sup>٩) البخاري - الفتح ٦ (٢٩٩١).

<sup>(</sup>۱۰) أبو داود (۳۰۵۵)، قال الألباني: صحيح الإسناد، صحيح سنن أبي داود (۲٦۲۸).

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « التكبير »

ا - \*(عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ النَّبِي النَّيْةِ كَانَ يُعَلِّمُ أَهْلَهُ هَذِهِ الآيَةَ ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ للهِ اللَّذِي لَمُ كَانَ يُعَلِّمُ أَهْلَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ اللَّيِ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ﴾ (الإسراء/ ١١١) الصَّغِيرَ مِنْ أَهْلِهِ وَالْكَبِير) \* (١).

٢ - \*(عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ ابْنِ أَسْلَمَ يَقُولُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا ابْنَ أَسْلَمَ يَقُولُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ﴾ (البقرة/ ١٨٥) قالَ : إِذَا رُؤِيَ الهِلَالُ فَالتَّكْبِيرُ مِنْ حِينِ يُرَى الهِلَالُ حَتَّى يَنْصَرِفَ الإِمَامُ فِي الطَّرِيقِ وَفِي المَسْجِدِ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا حَضَرَ الإِمَامُ فَلَا يُكَبِّرُ إِلَّا بِتَكْبِيرِهِ) \* (١).

٣ - \*( أَخْبَرَ ابْنُ الْلُبَارَكِ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ
 (الشَّوْرِيَّ) يَقُولُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا
 هَذَاكُمْ ﴾ قَالَ: « بَلَغَنَا أَنَّهُ التَّكْبِيرُ يَوْمَ الفِطْرِ) \*(٣).

٤ - \*( كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: حُتَّ عَلَى الْسُلِمِينَ إِذَا نَظَرُوا إِلَى هِلَالِ شَوَّالٍ أَنْ يُكَبِّرُوا اللهَ حَتَّى يَفُرُغوا مِنْ عِيدِهِمْ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ يَقُولُ:
 ﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى مَا هَدَاكُمْ ﴾) \*(3).

٥ - \*( قَالَ ابْنُ زَيْدٍ: « يَنْبَغِي لَمُمْ إِذَا غَدَوْا إِلَى الْمُصَلَّى كَبَرُوا فَإِذَا جَاءَ الإِمَامُ صَمَتُوا الْمُصَلَّى كَبَرُوا فَإِذَا جَاءَ الإِمَامُ صَمَتُوا فَإِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ كَبَرُوا وَلَا يُكَبِّرُونَ إِذَا جَاءَ الإِمَامُ إِلَّا فَيَحْ وَانْقَضَى الصَّلَاةُ فَقَدِ انْقَضَى

العِيدُ )\* <sup>(ه)</sup>.

٦ - \*( قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَیْدٍ: وَالْجَاعَةُ عِنْدَنَا عَلَى أَنْ یَغْدُوا بِالتَّكْبِیرِ إِلَى الْصَلَّى )\* (٦).

٧ - \*( قَالَ الْإِمَامُ الطَّبَرِيُّ: قَوْلُهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ:
 ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَي مَا هَـ دَاكُمْ ﴾ مَعْنَاهُ وَلِتُعَظِّمُ وا اللهَ
 بِالذِّكْرِ لَـ هُ بِهَا أَنْعَم عَلَيْكُمْ بِهِ مِنَ الْهِدَايَةِ. وَالذِّكْرُ الَّذِي
 حَضَّهُمُ اللهُ عَلَى تَعْظِيمِهِ بِهِ هُوَ التَّكْبِيرُ يَوْمَ الْفِطْرِ) \* (٧).

٨ - \*( وَقَالَ الإِمَامُ النَّيْسَابُورِيُّ: ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا اللهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ أَيْ وَلِتُعَظِّمُوهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ إِلَى عَالَمِ الوِصَالِ بِتَجَلِّي صِفَاتِ اجْهَالِ عَلَى مَا هَدَاكُمْ إِلَى عَالَمِ الوِصَالِ بِتَجْلِي صِفَاتِ اجْهَالِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ نِعْمَةَ الوِصَالِ بِتَنْزِيهِ ذِي اجْلَالِ عَنْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ نِعْمَةَ الوِصَالِ بِتَنْزِيهِ ذِي اجْلَالِ عَنْ إِذْرَاكِ عُقُولِ أَهْلِ الْكَمَالِ وَإِحَاطَةِ الوَهُمِ وَالْخَيَالِ) \*(٨).

٩ - \*(كَانَ الْقُرَظِيُّ يَقُ ولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ ﴿الْحَمْدُ للهِ الَّهِذِي لَمْ يَتَ خِدْ وَلَدًا ... ﴾ قَالَ: إِنَّ اللهُ وَلَدًا ،.. ﴾ قَالَ: إِنَّ اللهُ وَدَ وَالنَّصَارَى قَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا، وَقَالَتِ العَرَبُ لَبَيْكَ لَا شَرِيكًا هُو لَكًا ، وَقَالَتِ العَرَبُ لَبَيْكَ لَا شَرِيكًا هُو لَكَ ، وَقَالَ اللهُ لَبَيْكَ لَا شَرِيكًا هُو لَكَ ، وَقَالَ اللهُ السَّابِ وَنَ اللهُ فَأَنْزَلَ اللهُ اللهُ

١٠ - \* (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّـهُ

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٨/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٢-٧) انظر هذه الآثار في تفسير الطبري (٢/ ٩٢).

<sup>(</sup>۸) غرائب القرآن (۲/ ۲۱۹) بهامش الطبري. (۹) تفسير الطبري (۸/ ۱۲٦).

رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ، إِذَا صَلَّى كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ رَفُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ) \*(١).

١١- \*(عَنْ عَبْدِالرَّ حْمَنِ بْنِ يَزِيدَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: رَمَى عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْعُ ودٍ جَمْرَةَ العَقَبَةِ،
 مِنْ بَطْنِ الوَادِي، بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاقٍ) \*(٢).

١٢ - \* (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ - رَضِيَ

اللهُ عَنْهُ - أَنَّ أَبَاهُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُصَلِّي لَهُ عَنْهُ - كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ أَوْ رَفَعَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: وَاللهِ لِيِّي لِأَشْبَهُكُمْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ (٣).

١٣ - \*(قَالَ النَّووِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي بَابِ مَا يُقْرَأُ فِي صَلاةِ الجَنَازَةِ: يُكَبَّرُ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ، يَتَعَوَّذُ<sup>(1)</sup> بَعْدَ الأُولَى، ثُمَّ يَقْرَأُ بِالْفَاتِحَةِ أُمِّ الكِتَابِ، ثُمَّ يَعْرَأُ بِالْفَاتِحَةِ أُمِّ الكِتَابِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّالِثَة يُكَبِّرُ الثَّالِثَة يَكَبِّرُ الثَّالِثَة وَيَدْعُو اللَّمَيِّةِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الرَّابِعَةِ، وَيَدْعُو ...)\* (٥).

# من فوائد « التكبير »

إِنَّ لِلتَّ كُبِيرِ بِمَعْنَيَ يُهِ أَيْ \_ قَـوْلُ « اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبِيرِ لللهِ مَكْ اللهِ وَكَمَا لِهِ مَكَا لِهِ مَكَا لَهُ فَوَائِدِ اللّهِ يُكُولُ النظر فوائد صفة الذكر ) وَلا يَمْنَعُ هَذَا أَنْ يَكُونَ لِلتَّكْبِيرِ لللسِّينِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

- (١) أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي العِيدَيْنِ وَعِنْدَ القُفُولِ مِنَ الْغَزْوِ أَوِ الْكَبِّرِ الْغُرْوِ أَوِ الْحُجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ يُظْهِرُ فَرَحَ الْمُسْلِمِينَ وَفِيهِ شُكْرٌ لِلْخَالِقِ عَزَّ وَجَلَّ -.
- (٢) أَنَّ التَّكْبِيرَ مِنْ دَوَاعِي إِجَابَةِ الدُّعَاءِ وَخَاصَّةً فِي الْأَعَاءِ وَخَاصَّةً فِي الاَسْتِسْقَاءِ.
- (٣) «الله أَكْبَرُ مِنْ غِرَاسِ الْجَنَّةِ فَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَرَى

ذَلِكَ فِي الآخِرَةِ فَعَلَيْهِ بِذَلِكَ فِي الدُّنْيَا.

- (٤) التَّكْبِيرُ ( مَعَ التَّسْبَيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ) مَدْعَاةُ لِأَنْ تَّكُفَّ الْلَائِكَةُ بِصَاحِبِهِ وَيُبَاهِيَ اللهُ بِهِ هَوُّلَاءِ اللهُ بِهِ هَوُّلَاءِ اللهُ لِهُ مَاللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل
  - (٥) التَّكْبِيرُ يُزَحْزِحُ صَاحِبَهُ عَنِ النَّارِ .
- (٦) فِي التَّكْبِيرِ عِنْدَ رَمْيِ الْجِهَارِ اتِّبَاعٌ لِسُنَّةِ الْمُصْطَفَى
- (٧) التَّكْبِيرُ عَقِبَ الصَّلَاةِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ يَجْعَلُ صَاحِبَهُ مِّ نْ يُدْرِكُ مَنْ سَبَقَهُ وَلَا يَلْحَتُ بِهِ مَنْ بَعْدَهُ فِي الْأَجْرِ إِلَّا مَنْ فَعَلَ مِثْلَهُ .
- (٨) التَّكْبِيرُ مِنْ أَسَالِيبِ التَّعَجُّبِ، وَالْإِعْجَابِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ.

<sup>(</sup>٤) يَتَعَوَّذُ المُصَلِّي صَلاةَ الجَنَازَةِ.

<sup>(</sup>٥) رياض الصالحين (٣٠٩).

<sup>(</sup>۱) مسلم ۱ (۳۹۱).

<sup>(</sup>۲) مسلم ۲ (۱۲۹۲).

<sup>(</sup>٣) مسلم ١ (٣٩٢).

# تكريم الإنسان

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 77     | 7 8      | 97     |

#### التكريم لغةً:

مَصْدَرُ قَـوْلِهِمْ: كَرَّمْتُهُ أُكَرِّمُـهُ، وَهُوَ مَأْخُـوذٌ مِنَ مَادَّةِ (ك ر م) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى مَعْنَيَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: شَرَفُ الشَّيْءِ فِي نَفْسِهِ، أَوْ شَرَفٌ فِي خُلُقٍ مِنَ الأَخْلَاقِ، يُقَالُ: رَجُلٌ كَرِيمٌ، وَنَبَاتٌ كَرِيمٌ، وَنَبَاتٌ كَرِيمٌ، وَأَكْرَمَ الرَّجُلُ: إِذَا أَتَى بِأَوْلَادٍ كِرَامٍ، وَاسْتَكْرَمَ: اتَّخَذَ عِرْقًا كَرِيمً. وَالْكَرَمُ فِي الْخُلُقِ: يُقَالُ: هُوَ الصَّفْحُ عَنْ ذَنْبِ المُذُنِبِ.

وَالآخَرُ: الْكَرْمُ، وَهُو الْقِلادَةُ، وَسُمِّيَ الْعِنَبُ كَرْمًا لأَنَّهُ مُحْتَمِعُ الشُّعَبِ، مَنْظُومُ الْحَبِّ(١). وَمِنَ الْمُعْنَى اللَّوَّلِ أُخِذَ تَكْرِيمُ الإِنْسَانِ فِي مَعْنَى تَشْرِيفِهِ وَتَعْظِيمِ شَأْنِه.

وَذَكَرَ الرَّاغِبُ الْفَضْلَ وَالفَضِيلَةَ مِنْ مَعَانِي الْكَرَمِ، وَأَنَّ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الإِسْرَاءِ: ﴿... أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ ﴾ وَفِيهَا أَيْضًا: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ... ﴾ (٢).

وَقَالَ اجْوَهُرِيُّ: التَّكْرِيمُ وَالإِكْرَامُ بِمَعْنَى (وَاحِدٍ)، وَالاسْمُ مِنْهُ الْكَرَامَةُ (٢). وَجَاءَ فِي الْقَامُوسِ: لَقَالُ أَكْرَمَهُ وَكَرَّمَهُ: عَظَمَهُ وَنَزَّهَهُ. وَالْكَرِيمُ: الصَّفُوحُ، وَرجُلٌ مِكْرَامٌ: مُكْرِمٌ لِلنَّاسِ، وَلَهُ عَلَيَّ كَرَامَةٌ أَيْ عَزَازَةٌ. وَاسْتَكْرَمَ الشَّيْءَ: طَلَبَهُ كَرِيمًا، أَوْ وَجَدَهُ كَرِيمًا، وَتَكَرَمَ وَاسْتَكْرَمَ الشَّيْءَ: طَلَبَهُ كَرِيمًا، أَوْ وَجَدَهُ كَرِيمًا، وَتَكَرَمَ

عَنْهُ وَتَكَارَمَ: تَنَرَّهَ. وَالْمُكُرُومُ، وَالْمُكْرُمَةُ، وَالأَكْرُومَةُ: فِعْلُ الْكَرِمِ، وَكَرَّمَ السَّحَابُ تَكْرِيمًا كَثُرُ مَاؤُهُ، وَالكَرِيمَانِ: الْحَجُّ وَالجِهَادُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَيَيْ ﴿ خَيْرُ النَّاسِ مُوْمِنٌ بَيْنَ الْحَجُّ وَالجِهَادُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَيَيْ ﴿ خَيْرُ النَّاسِ مُوْمِنُ بَيْنَ الْحَرِيمَيْنِ يَغْزُو عَلَيْهِمَا، أَوْ كَرِيمَيْنِ يَغْزُو عَلَيْهِمَا، أَوْ بَعِيرَيْنِ يُعْنَى عَلَيْهِمَا ﴿ )، وَقَالَ ابْنُ لَا الْمَرْمِنِ هُوَ الْحَدِيثِ: بَيْنَ أَبُويْنِ مُؤْمِنِ هُو فَرْعُهُ، وَالكَرِيمُ: هُو اللَّيْرِ مَعْنَى الْخَدِيثِ: بَيْنَ أَبُويْنِ مُؤْمِنِ هُو فَرْعُهُ، وَالكَرِيمُ: هُو اللَّذِي كَرَّمَ الْخَدِيثِ اللَّذِي كَرَّمَ اللَّهُ وَالْمُولِيمُ: هُو التَّكْرِمَةُ: أَنْ أَبُويْنِ اللَّهُ وَرَبِّهِ، وَالتَّكْرِمَةُ وَالْمُولِيمُ الْوَصِيمُ الْوَصِيمُ الْوَيْمِ اللَّهُ عِلْمَ وَنْ فِرَاشٍ أَوْ سَرِيرٍ عِمَّا الْمُونِ الْمَدَامَةِ وَالْمَوْنِ اللَّهُ عِلْمَ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَوْمِ الْمُولِيمِ اللَّهُ عِلَهُ وَلَا الْمُولِيمِ الْمُولِيمِ اللَّومُ وَالْمَالُونُ الْمُولِيمُ الْمُولِيمِ اللَّهُ عِلَمْ وَلُولُ الْمُولِيمِ اللَّهُ عِلَى وَزُنِ ) تَفْعِلَةٍ مِنَ الكَرَامَةِ (٥). المُولِيمُ الْمُؤْمِنُ الْمُولِيمُ الْمُؤْمِنِ التَّكُومِ وَالْمَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّومُ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِونِ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُولُومُ وَا

أَمَّا الكَرِيمُ فَهُ وَ الجَامِعُ لِأَنْ وَاعِ الخَيْرِ وَالشَّرَفِ وَالفَضَائِلِ، وَيُقَالُ: تَكَرَّمَ فُلَانٌ عَبَّا يَشِينُهُ: إِذَا تَنَزَّهَ وَالفَضَائِلِ، وَيُقَالُ: تَكَرَّمَ فُلَانٌ عَبَّا يَشِينُهُ: إِذَا تَنَزَّهَ وَأَكْرَمَ نَفْسَهُ عَنِ الشَّائِنَاتِ، وَالمُكرَمُ المُتَكرِّمُ عَلَى كُلِّ أَعْنَ المُتَكرِمُ الْمُتَكرِمُ وَالتَّكرُمُ (أَيْضًا) تَكَلُّفُ الكَرَمِ، قَالَ: المُتَلَمِّسُ:

تَكَرَّمْ لِتَعْتَادَ الجَمِيلَ، وَلَنْ تَرَى

أَخَا كَرَمٍ إِلَّا بِأَنْ يَتَكَرَّمَا وَكَرِيمَةُ القَوْمِ، كَرِيمُهُمْ وَشَرِيفُهُمْ، الهَاءُ(٧) فِيهِ لِلْمُبَالَغَةِ، وَفِي الحَدِيثِ: إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمَةُ قَوْمٍ لِلْمُبَالَغَةِ، وَفِي الحَدِيثِ: إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمَةُ قَوْمٍ فَأَكُرُمُوهُ» (٨).

الحديث في المسند ٥/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (١٦٧).

<sup>(</sup>٧) كثيرًا ما يعبرون عن تاء التأنيث بالهاء لأنه يُوقف عليها بالهاء، ويزعم الكوفيون أن الهاء هي الأصل والتاء بدل منها.

<sup>(</sup>A) لسان العرب (١٢/ ١٢٥) ط. بيروت، وانظر أيضًا: =

مقاييس اللغة (٥/ ١٧١ – ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن ٢(٤٦).

<sup>(</sup>٣) الصحاح (٥/ ٢٠٢١).

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط (١٤٨٩) ط. بيروت.

<sup>(</sup>٥) النهاية في غريب الحديث والأثر (١٦٨/٤)، وانظر

# الكريمُ مِنْ أَسْهَاءِ المَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ وَصِفَاتِهِ:

قَالَ الغَزَالِيُّ: الكَرِيمُ: هُـوَ الَّذِي إِذَا قَـدَرَ عَفَا، وَإِذَا وَعَـدَ وَفَّى، وَإِذَا أَعْطَى زَادَ عَلَى مُنتُهَى الرَّجَاءِ، وَلا يَسِلُ كَمْ أَعْطَى، وَإِنْ رُفِعَتْ وَلا يَسِلُ كَمْ أَعْطَى، وَإِنْ رُفِعَتْ حَاجَـةٌ إِلَى غَيْرِهِ لا يَرْضَى، وَإِذَا جُفِي عَـاتَبَ وَمَا اسْتَقْصَى، وَلا يَسِيعُ مَنْ لاذَ بِهِ وَالتَجَاّ، وَيُغْنِيهِ عَنِ السَّقُصْى، وَلا يَشِعُ مَنْ لاذَ بِهِ وَالتَجَاّ، وَيُغْنِيهِ عَنِ السَّقُصْى، وَلا يَضِيعُ مَنْ لاذَ بِهِ وَالتَجَاّ، وَيُغْنِيهِ عَنِ السَّقَالِ وَالشُّفَعَاءِ، فَمَنِ اجْتَمَعَ لَـهُ جَمِيعُ ذَلِكَ لَا إِللَّكَلَّ فَهُ وَ الكَرِيمُ المُطْلَقُ وَذَلِكَ هُـوَ اللهُ تَعَالَى، وَالتَّكَلُّ فِ فَهُو اللهُ تَعَالَى،

### تكريم الإنسان اصطلاحًا:

قَالَ القُرْطُبِيُّ مَا خُلاَصَتُهُ: تَكْرِيمُ الإِنْسَانِ هُوَ مَا جَعَلَهُ اللهُ لَهُ مِنَ الشَّرَفِ وَالفَضْلِ وَهَذَا هُوَ كَرَمُ نَفْيِ النُّقْصَانِ لَا كَرَمُ المَالِ(٢).

وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: تَكْرِيمُ الإِنْسَانِ (بَنِي آدَم) هُوَ تَسْلِيطُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِيَّاهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الْخَلْقِ، وَتَسْخِيرُهُ سَائِرَ الْخَلْقِ لَمُمْ (٣).

وَقَالَ ابْنُ كَثِيرِ: تَكْرِيمُ اللهِ للإِنْسَانِ يَتَجَلَّى فِي خَلْقِهِ لَهُ عَلَى أَدْ جَعَلَ لَهُ خَلْقِهِ لَهُ عَلَى أَحْسَنِ الْهَيْنَاتِ وَأَكْمَلِهَا وَفِي أَنْ جَعَلَ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا وَفُؤَادًا، يَفْقَهُ بِذَلِكَ كُلِّهِ وَيَنْتَفِعُ بِهِ وَيُفَرِّقُ بَيْنَ الأَشْيَاءِ وَيَعْرِفُ مَنَافِعَهَا وَخَوَاصَّهَا وَمَضَارَّهَا فِي الأَمْور اللِينِيَّة وَالدُّنْيُويَّة (1).

وَقَالَ أَبُو حَيَّانَ: تَكْرِيمُ بَنِي آدَم: جَعْلُهُمْ ذَوِي كَرَمٍ بِمَعْنَى الشَّرَفِ وَالْمَحَاسِنِ الجَمَّةِ، كَمَا تَقُولُ: ثَوْبٌ كَرِيمٌ وَفَرَسٌ كَرِيمٌ أَيْ جَامِعٌ لِلْمَحَاسِنِ وَلَيْسَ مِنْ كَرَمِ المَالِ (فِي شَيْءٍ).

وَقَالَ - رَحِمَهُ اللهُ - وَمَا جَاءَ عَنْ أَهْلِ التَّفْسِيرِ مِنْ تَكْرِيمِهِمْ وَتَفْضِيلِهِمْ بَأَشْيَاءَ ذَكَرُوهَا هُوَ عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ لَا الحَصْرِ فِي ذَلِكَ (٥).

## أنواع التكريم:

لِلْتَكْرِيمِ أَنْوَاعٌ عَدِيدَةٌ يُمْكِنُ تَلْخِيصُهَا فِي أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ هِيَ: تَكُرِيمُ اللهِ لِلإِنْسَانِ، وَتَكْرِيمُ الإِنْسَانِ لِنَفْسِهِ، وَتَكْرِيمُ الإِنْسَانِ لِأَخِيهِ الإِنْسَانِ.

# أولاً: تكريم الله للإنسان:

لِتَكْرِيمِ اللهِ لِلإِنْسَانِ صُورٌ عَدِيدَةٌ لَا يُمْكِنُ احْصَاؤُهَا نَذْكُرُ مِنْهَا مَا يَلي:-

ا - اخْتَصَّ اللهُ الإِنْسَانَ بَأَنْ خَلَقَهُ بِيكَيْهِ ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَ لَا يُكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ \* فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ \* فَسَجَدَ اللَّالِئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ \* إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ اللَّافِيكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ \* إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ \* (صَ/ ٧١ - ٧٤). ﴿ثُمَّ سَوَّاه وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ \* (السجدة/ ٩). وَهَذَا يَدُلُ عَلَى عُلُو مَكَانَةِ الرُّوحِ الَّتِي حَلَّتْ فِي الإِنْسَانِ وَأَنَّ لَمَا مَنْزِلَةً سَامِيةً، وَكَرَّمَهُ الرُّوحِ الَّتِي حَلَّتْ فِي الإِنْسَانِ وَأَنَّ لَمَا مَنْزِلَةً سَامِيةً، وَكَرَّمَهُ الرُّوحِ الَّتِي حَلَّتْ فِي الإِنْسَانِ وَأَنَّ لَمَا مَنْزِلَةً سَامِيةً، وَكَرَّمَهُ وَي لِلْكَ الْمُؤْكِةِ اللَّذِي تَسْجُدُ فِيهِ اللَّائِكَةُ وَيُعْلِنُ فِيهِ اللَّالِيَ عَلَى اللَّذِي تَسْجُدُ فِيهِ اللَّائِكَةُ وَيُعْلِنُ فِيهِ الْلَوْكَةُ وَيُعْلِنُ فِيهِ الْمَالِي وَلَيْ اللَّائِكَةُ وَيُعْلِنُ فِيهِ الْمَالِكَةُ وَي الْمَالِي وَلَيْ اللَّالِي عَنَّ مِنْ السَّاجِدِينَ \* (الأعراف/ ١١). قَائِلُونَ مِنَ السَّاجِدِينَ \* (الأعراف/ ١١).

٢ - الصُّورَةُ الحَسنَةُ، مِصْدَاقُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى
 ﴿ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ﴾ (التغابن/ ٣). وَالقَامَةُ

<sup>(</sup>۳) تفسير الطيري (۱۵/ ۸۵).

<sup>(</sup>٤) بتصرف عن تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣/ ٥٥).

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط لأبي حيان (٦/٨٥).

<sup>=</sup> النهاية (٤/ ١٦٧)، وفي رواية ابن ماجه اذا أتاكم كريم كرم، سنن ابن ماجه (٣٧١٢)

رم، سيس بين مناجع (١) (١) المقصد الأسنى ص ١١٧.

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي (۱۰/ ۲۹۳).

المُعْتَدِلَةُ، كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَخْسَنِ تَقْوِيهٍ ﴾ (التين / ٤) (١). وَالأَكْلُ بِالْيَدَيْنِ وَالْعَمَلُ بِهِمَا، وَذَلِكَ لَا يَسْتَطِيعُهُ غَالِبُ الْحَيَوَانِ. وَالْعَمَلُ بِهِمَا، وَذَلِكَ لَا يَسْتَطِيعُهُ غَالِبُ الْحَيَوَانِ. وَتَكْرِيمُ اللهِ لِلْإِنْسَانِ بِهِدَايَتِهِ هِدَايَةً عَامَّةً بِمَا جَعَلَ فِيهِ بِالْفِطْرَةِ، مِنَ الْمُعْرِفَة وَأَسْبَابِ الْعِلْمِ.. فَفِي كُلِّ أَحَدٍ مَا يَقْتَضِي مَعْرِفَتَهُ بِالْحَقِّ وَعَبَّتَهُ لَهُ، وَقَدْ هَدَاهُ رَبُّهُ إِلَى أَنْوَاعٍ مِنَ الْعِلْمِ يَعْرِفَتَهُ بِالْحَقِ وَعَبَّتَهُ لَهُ، وَقَدْ هَدَاهُ رَبُّهُ إِلَى أَنْوَاعٍ مِنَ العِلْمِ يُعْرِفَتَهُ بِالْحَقِّ وَعَبَّتَهُ لَهُ، وَقَدْ هَدَاهُ رَبُّهُ إِلَى أَنْوَاعٍ مِنَ العِلْمِ يُعْرِفَتَهُ بِالْحَقِّ وَعَبَّتَهُ لَهُ، وَقَدْ هَدَاهُ رَبُّهُ إِلَى أَنْوَاعٍ مِنَ العِلْمِ يُعْرِفَتَهُ بِالْحَقِ وَعَبَّتَهُ لَهُ مَعْدَاقً اللهُ الْمَنَانِ ﴾ (الله اللهُ عَلَى ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَيْنَ ﴾ (الرحن / وَالنَّحْدَانِ هُمَا الْحَيْثُ والشَّرُ ) (والنَّجْدَانِ هُمَا الْحَيْثُ والشَّرُ ) (والنَّجْدَانِ هُمَا الْحَيْثُ والشَّرُ ) (البلد / ١٠) (والنَّجْدَانِ هُمَا الْحَيْثُ والشَّرُ ) (البلد / ٢٠) (والنَّجْدَانِ هُمَا الْحَيْثُ والشَّرُ ) (البلد / ٢٠) (والنَّجْدَانِ هُمَا الْحَيْثُ والشَّرُ ) (البلد / ٢٠) (والنَّجْدَانِ هُمَا الْحَيْثُ والشَّرُ )

٤ - وَمَنَحَهُ العَقْلَ وَالنَّطْقَ وَالتَّمْيِ لَ (لأَنَّ الإِنْسَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يُعَرِّفَ غَيْرَهُ كُلَّ مَا عَرَفَهُ) بِخِلَافِ سَائِرِ الحَيَوَانِ، كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ ﴿الرَّمْنَ \* عَلَّمَ البَيَانَ ﴾ (الرحن/ القُرْآنَ \* خَلَقَ الإِنْسَانَ \* عَلَّمَهُ البَيَانَ ﴾ (الرحن/ القُرْآنَ \* خَلَقَ الإِنْسَانُ عَلَى إِيدَاعِ العُلُومِ الْبَيِي اسْتَنْبَطَهَا إِذْ بِهِ يَقْدِرُ الإِنْسَانُ عَلَى إِيدَاعِ العُلُومِ النِّبِي اسْتَنْبَطَهَا إِذْ بِهِ يَقْدِرُ الإِنْسَانُ عَلَى إِيدَاعِ العُلُومِ النَّتِي اسْتَنْبَطَهَا هُوَ أَو غَيْرُهُ الدَّفَاتِرَ فَتَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مَصُونَةً مِنَ الانْدِرَاسِ، مَعْفُوظَةً عَنِ الانْطِهَاسِ، مِصْدَاقُ ذَلِكَ مِنَ الانْدِرَاسِ، مَعْدَاقُ ذَلِكَ مَنَ الانْدِرَاسِ، مَعْفُوظَةً عَنِ الانْطِهَاسِ، مِصْدَاقُ ذَلِكَ قَوْلُهُ شُبْحَانَهُ ﴿ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ \* اللَّذِي عَلَى مَعْرِيلُ لَكُ كَرَمُ اللهُ الإِنْسَانَ قَوْلُهُ مَنْ الطّينِ وَالنَّفْخَةِ . وَكَرَّمَ لَا اللّهُ الإِنْسَانَ بِالقَلَمِ ﴾ (العلق رَةِ التِي عَبْمَعُ بَيْنَ الطّينِ وَالنَّفْخَةِ . وَكَرَّمَ لَا إِللْاسْتِعْدَادَاتِ النِّتِي قَوْمَعُ بَيْنَ الطّينِ وَالنَقْخَةِ . وَكَرَّمَ لَهُ الإِنْسَانَ الطِينِ وَالنَقْخَةِ . وَكَرَّمَ لَهُ الإِنْسَانَ الطِيلَافَةَ فِي الأَرْضِ.

تكريم الله للإنسان بتسخير ما في السهاء والأرض: ٥ - بَعْدَ أَنْ خَلَقَ اللهُ الإِنْسَانَ أَكْرَمَـ لُهُ بِالنِّعَـم

هَذِهِ النِّعَمِ تَسْخِيرُ مَا فِي السَّمَاءِ الأَرْضِ لِيَرْزُقَهُ بِهَا، وَهُو القَائِلُ: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عَيِنَ ﴾ (الأنبياء/ ١٦)، وَقَدْ سَأَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الإِنْسَانَ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ الإِنْسَانَ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾ (فاطر/ ٣) (ث) ، اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾ (فاطر/ ٣) ، وَقَوْلُهُ مَنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾ اللهِ المَاءَ مِن السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾ السَّمَاءِ وَعَلَقَ مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ لِقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ يَنَابِيعَ فِي مِنَ اللَّمْ وَلَوْ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ يَنَابِيعَ فِي اللَّرْضِ ﴾ (المزمر/ ٢١)، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ اللَّذِي جَعَلَ اللهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَالنَّرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَالْمَرُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَالْمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴾ (البقرة / ٢٢).

العَظِيمَةِ الَّتِي لَا تُعَدُّ وَلَا تُحُصْى لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ

تَعُلُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ (إبراهيم / ٣٤)، وَمِنْ

لَقَدْ سَخَّرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلإِنْسَانِ - تَكْرِيمًا لَهُ - مَلَكُوتَ السَّمَلُواتِ بِمَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنْ نُجُومٍ وَشُمُوسٍ وَأَقْهَا رٍ وَجَعَلَ فِي نِظَامِهَا البَدِيعِ مَا يَنْفَعُ الإِنْسَانَ مِنْ تَعَاقُبِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاخْتِلَافٍ فِي الْإِنْسَانَ مِنْ تَعَاقُبِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاخْتِلَافٍ فِي الْفُصُولِ وَدَرَجَاتِ الحَرَارَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ مُسخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ مُسخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (النحل / ١٢)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَلُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ هُ إِنَّ فِي ذَلِكَ السَّمَلُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ هُ إِنَّ فِي ذَلِكَ اللّهِ لَا يَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (الجاثية / ١٣). وَالمُرَادُ بِهَذَا التَّسْخِيرِ هُو تَمْكِينُ اللهِ عَرَقَ وَجَلَّ لا الإِنْسَانَ مِنْ أَنْ اللهِ عَرْ وَجَلَّ لا الإِنْسَانَ مِنْ أَنْ اللهِ عَرْ وَجَلَّ و الإِنْسَانَ مِنْ أَنْ وَجَلَّ وَجَلَّ و الإِنْسَانَ مِنْ أَنْ

النجدين، تفسير ابن كثير ٤/ ٥٤٧.

<sup>(</sup>٣) السؤال هنا سؤال إنكاري بمعنى النفي. والمعنى: لا خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض.

<sup>(</sup>۱) غرائب القرآن ورغائب الفرقان (بتصرف واختصار) ، مجلد (۱/ ۱۲ – ۱۶ ).

<sup>(</sup>٢) انظر مجموع فتاوي ابن تيمية ١٤/ ٢٩٥، وفي تفسير

يَسْتَخْدِمَ مَا خَلَقَهُ اللهُ فِي تَطْبِيقَاتٍ عَمَلِيَّةٍ نَافِعَةٍ لَهُ فِي عَجَالَاتِ حَيَاتِهِ المُخْتَلِفَةِ دُونَ ثَمَنِ يَدْفَعُهُ مُقَابِلَ ذَلِكَ، مِثْلُ اسْتِخْدَامِهِ لِضِيَاءِ الشَّمْسِ وَدِفْئِهَا، وَمَعْرِفَتِهِ السِّنينَ وَالحِسَابَ بِدَوَرَانِ هَذِهِ الأَفْلَاكِ حَوْلَ نَفْسِهَا مِنْ نَاحِيَةٍ وَحَوْلَ بَعْضِهَا مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَي، قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ القَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ (يَس/ ٤٠)، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ هُـوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُ واعَدَدَ السِّنِينَ وَالحِسَابَ ﴾ (يونس/ ٥)، وَبِمَنَازِلِ القَمَرِ قَدَّرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الأَيَّامَ وَالشُّهُ ورَ الَّتِي يُحْسَبُ بِهَا عُمُرُ الإِنْسَانِ عَلَى الأَرْضِ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (غافر/ ٦٧)، وَقَدَّر بِهَا فُصُولَ السَّنَةِ الَّتِي تَحْكُمُ مَحَاصِيلَهُ الزِّرَاعِيّةِ وَأُمُورًا عَدِيدَةً أُخْرَى تُعِينُهُ عَلَى حَيَاتِهِ فَقَالَ عَـزَّ مِنْ قَائِل: ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُ وا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿ (الإسراء/ ١٢)، وَخَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ النُّجُومَ وَالكَوَاكِبَ وَأَشَارَ إِلَى عَظَمَتِهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ \* وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُ وِنَ عَظِيمٌ ﴾ (الواقعة/ ٧٥ - ٧٦)، فَكَانَتْ مَوَاقِعُ النُّجُوم هِيَ وَسِيلَةُ الإِنْسَانِ الَّتِي يَهْتَدِي بَمَا إِلَى الاتِّجَاهَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَعَـلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ (النحل/١٦). وَبِهَا نُحَدِّدُ جِهَةَ القِبْلَةِ، وَهَذِهِ كُلُّهَا نِعَمٌ فِي السَّهَاءِ خَلَقَهَا اللهُ وَسَخَّرَهَا لِلإِنْسَانِ تَكْرِيمًا لَهُ.

٦ - وَكَرَّمُ اللهُ الإِنْسَانَ بِتَفْضِيلِهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ
 خَلْقِهِ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي

البَّرِ وَالبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطِّيبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِنَّ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا ﴿ (الإسراء/ ٧٠) وَكَرَّمَ اللهُ بَنِي الإِنْسَانِ بَتَسْلِيطِهِمْ عَلَى مَا فِي الأَرْضِ وَتَسْخِيرِهِ لَهُمْ بِقَوْلِهِ عَلَى مَا فِي الأَرْضِ وَتَسْخِيرِهِ لَهُمْ بِقَوْلِهِ عَلَى اللَّرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَامِ ﴾ (الرحمن/ ١٠). وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّرُضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً الأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴾ (البقرة/ ٢٢). وَمَمَلَهُمْ فِي البَرِ وَالبَحْرِ وَرَزَقَهُمْ مِنْ كُلِّ غِذَاءٍ نَبَاتِي آؤُ وَمَكَلَهُمْ فِي البَرِ وَالبَحْرِ وَرَزَقَهُمْ مِنْ كُلِّ غِذَاءٍ نَبَاتِي آؤُ وَمَكَوَاتِ اللَّهَ وَالنَّذَةُ وَالْبَحْرِ وَرَزَقَهُمْ مِنْ كُلِّ غِذَاءٍ نَبَاتِي آؤُ وَمَكَوَاتِ اللَّهَ وَاللَّذِي حَيَواتِيَ أَلْطَفَهُ وَأَلَذَةً وُ اللَّذِي جَمِيعًا ﴾ (البقرة/ ٢٩). خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ (البقرة/ ٢٩).

٧- وَمِنَ التَّكْرِيمِ تَخْمِيلُ الإِنْسَانِ الأَمَانَةَ وَنَفْيُ الجَبْرِ عَنْهُ وَإِعْطَاؤُهُ الْحُرِّيَّةَ كَامِلَةً، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضِ وَالجِبَالِ فَأَيْنُ أَنْ يَعْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ عُمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ طَلُومًا جَهُولًا ﴾ (الأحزاب/ ٧٧)، ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانَ طَلُومًا جَهُولًا ﴾ (النجم/ ٣٩)، ﴿ كُلُّ امْرِئَ بِمَا كَسَبَ طَلُومًا جَهُولًا ﴾ (النجم/ ٣٩)، ﴿ كُلُّ امْرِئَ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾ (الطور/ ٢١). وَبِهَذَا تَحَمَّلَ الإِنْسَانُ مَسْئُولِيتَهُ عَنْ نَفْسِهِ كَأَمَانَةٍ وَهُ وَ مَسْئُولٌ عَنْهَا، وَيَكُمُنُ فِيهَا عَنْ نَفْسِهِ كَأَمَانَةٍ وَهُ وَ مَسْئُولٌ عَنْهَا، وَيَكُمُنُ فِيهَا عُنْرِيمِهَا كَفَرْدٍ عَنْ نَفْسِهِ كَأَمَانَةٍ وَهُ وَمَكَيتِهَا وَصِيَانَتِهَا وَتَكْرِيمِهَا كَفَرْدٍ عَنْ نَفْسِهِ مَأَمَانَةٍ وَهُ وَمَكَالِيقِهَا وَصِيَانَتِهَا وَتَكْرِيمِهَا كَفَرْدٍ عَنْ نَفْسِهِ مُعْتَمِلًا تَبِعَةً اتِّجَاهِهِ وَعَمَلِهِ، وَهَ ذِهِ هِي الصِّفَةُ وَمُنَ التَّيْ كَانَ بَهَا الإِنْسَانُ إِنْسَانًا: حُرِيَّةُ الاتِّبَا عَلَى وَفَرْدِي تُهُ التَّيْعَةِ، وَبِهُذَا التَّكُريمِ وَعَمَلِهِ، وَهَالِهُ فَيْ دَارِ العَمَلِ، وَهُ مَرَّةً عَمَلِهِ فِي دَارِ العَمَلِ، وَمِنَ العَدُلِ أَنْ يَلْقَى جَزَاءَ اتِّجَاهِهِ وَثَمَرةً عَمَلِهِ فِي دَارِ العَمَلِ، وَمِنَ العَدُلِ أَنْ يَلْقَى جَزَاءَ اتِّجَاهِهِ وَثَمَرةً عَمَلِهِ فِي دَارِ العَمَلِ، الْجِسَابِ.

تكريم الله للإنسان بمحبته له وهدايته إياه بإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام -:

٨- مِنْ أَجَلِّ مَظَاهِرِ التَّكْرِيمِ مِنْ المَوْلَى لِلإِنسَانِ

أَنْ أَرْسَلَ الرُّسُلَ لِهِدَايَةِ الْخَلْقِ وَدَعَاهُمْ لِلَا يُحْيِيهِمْ وَضَمِنَ لَمُ مُ الفَوْزَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَجَعَلَ خَاتَمَهُمْ مُحَمَّدًا عَيْكِيْ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ المَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ (الأنفال/ ٢٤)، فَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ النِّعَمِ الَّتِي أَنْعَمَ اللهُ بِهَا عَلَى الإِنْسَانِ تَكْرِيمًا لَهُ نِعْمَـةُ الإِسْلَامِ وَنِعْمَةُ الإِيمَانِ وَنِعْمَـةُ الإِحْسَانِ، وَأَنْ هَـدَانَا اللهُ إِلَيْهَا، فَقَالَ عَزَّ مِـنْ قَائِلِ: ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴾ (طه / ٣ مركا)، ﴿ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا الله ﴾ (الأعراف/ ٤٣). وَأَرْسَلَ لَنَا خَاتَمَ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ مُحَمَّدًا ﷺ بِرِسَالَتِهِ العَالَمِيَّةِ لِتَكْرِيمِ البَشَرِ جَمِيعًا، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ (الأعراف/ ١٥٨)، وَقَالَ عَزَّ مِـنْ قَائِلِ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ (سبأ/ ٢٨). وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُـورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ \* يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَام وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ﴾ (المائدة/ ١٥\_٦١)، وَمِنْ مَظَاهِرِ هَذَا التَّكْرِيم حَضُرُ مَظَاهِرٍ شَرَفِ الإِنْسَانِ فِي العُبُودِيَّةِ للهِ وَحْدَهُ، وَتَحْرِيرُهُ مِنْ عِبَادَةِ الأَصْنَامِ وَالأَوْتَانِ وَالْبَشَرِ، ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ ﴾ (النحل/ ٣٦). وَمِنْ ذَلِكَ جَعْـلُ التَّقْوَى هِـيَ المِعْيَارَ الأَسَاسِي الَّذِي يَتَفَاضَلُ بِهِ بَنُو البَشَرِ وَلَيْسَ الجِنْسُ أَوِ اللَّـوْنُ أَوِ المَالُ وَنَحْــوُ ذَلِكَ، يَقُــولُ اللهُ تَعَمالَى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ (الحجرات/ ١٣).

#### حُب الله للإنسان وذكره في الملأ الأعلى:

٩- وَمِنْ أَرْوَعِ مَظَاهِرِ تَكْرِيمِ الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ لِلإِنْسَانِ، أَنْ جَعَلَهُ أَهْلًا لِحُبِّهِ وَرِضَاهُ، وَأَرْشَدَهُ فِي القُرْآنِ اللهِ نَسَانِ، أَنْ جَعَلَهُ أَهْلًا لِحُبِيةً وَرِضَاهُ، وَأَوَّلُ ذَلِكَ اتبّاعُ الكَرِيمِ إِلَى مَا يَبْعَلُهُ خَلِيقًا بِهَذَا الحُبِّ، وَأَوَّلُ ذَلِكَ اتبّاعُ رَسُولِ اللهِ وَيَعْفُرُوا بِالنَّعِيمِ المُقِيمِ فِي الآخِرَةِ، فَقَالَ عَزَّ فِي الدُّنْيَا وَيَظْفُرُوا بِالنَّعِيمِ المُقِيمِ فِي الآخِرَةِ، فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ ﴿ قُلْ إِنْ كُنتُ مُ ثُحِبُونَ الله فَاتَبِعُ ونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ ﴾، وَقَدْ أَشَارَ المَوْلَى إِلَى ثَمَرَةٍ هَذَا الاتبّاعِ وَمَا أَحْلَاهَا مِنْ ذَكُو أَوْ مِنْ ثَمَرَةٍ، أَلَا وَهِي التَّمَتُعُ بِخَيْرِي اللهُ فَاتَبِعُ وَمَا أَحْلَاهَا مِنْ ذَكُو أَوْ مِنْ ثَمَرَةٍ، أَلَا وَهِي التَّمَتُعُ بِخَيْرِي اللهُ فَاتَبِعُ وَمَا أَحْلَاهَا مِنْ ذَكُو أَوْ مُونَ ثَمَرَةٍ هُ وَلَنَجْزِينَا وَالآخِرَةِ، أَنْ اللهُ فَا تَبْعُ مِنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكُو أَوْ أَنْكُ وَيَنْ عَمَلَ صَالِحًا مِنْ ذَكُو أَوْ أَنْكُ وَيَنْ فَكُنْ وَيُعْمَعُ الْإَنْسَانِي وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيَيَةً حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَا وَالآخِرَةِ اللهُ إِلَى اللهُ مَلَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَكُ عُينَا عَمَا اللهَ وَحُبَاهُ مَينَا اللهُ وَحُبَاهُ مَا نَصَّتُ عَلَيْهِ الآيَاتُ الكَرِيمَةُ الإَنْسَانِيُّ وَتَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَحُبَّهُ مَا اللهُ وَحُبَّهُ مَا اللهِ وَحُبَّهُ مَا اللهِ وَحُبَّهُ مَا اللهُ وَحُبَّهُ مَا اللهُ وَحُبَّهُ مَا اللّهِ وَحُبَّهُ مَا اللهُ وَصُولَ عَلَيْهِ الآيَاتُ الكَرِيمَةُ الْمُثَمِّ اللهُ وَمُولِ عَلَيْهِ الْآيَاتُ الكَرِيمَةُ الْمُولِ وَمُ اللّهُ وَحُبَّهُ مَا اللهُ وَمُولَى اللّهُ وَمُ وَلَا الْحُلِهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ وَحُبَّهُ مَا اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ وَلَيْ وَلَا الْحُلُولُ وَلَا الْحُلُولُ وَلَا الْمُؤْمِنَ اللْهُ وَلَا الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللّهُ وَا الْمُؤْمِنَا اللّهُ وَلَا الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللْهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَا الْمُ

(١) لِلْمُحْسِنِينَ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ ﴾ (البقرة/ ١٩٥). وَقَدْ وَرَدَ إِعْلَانُ هَذَا الحُبِّ فِي أَرْبَعِ مَوَاضِعَ أُخْرَى مِنَ الذِّكْرِ الحَكِيم (١).

(٢) لِلْمُتَّقِينَ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَّقِينَ﴾ (آل عمران/ ٧٦)، وَجَاءَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي مَوْضِعَيْنِ آخَرَيْنِ مِنَ القُرْآنِ الكَرِيم (٢).

(٣) لِلْمُقْسِطِينَ، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ ﴾ (المائدة / ٢٤)، وَجَاءَ إِعْلَانُ هَـذَا الحُبِّ المُقْسِطِينَ ﴾ (المائدة / ٢٤)، وَجَاءَ إِعْلَانُ هَـذَا الحُبِّ الْمُقْلِ العَدْلِ وَالإِنْصَافِ فِي مَوْضِعَيْنِ آخَرَيْنِ (٣).

(٤) لِلْمُتَطَهِّرِينَ وَذَلِكَ كَمَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ ﴿ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ ﴾ (البقرة/ ٢٢٢)، وَقَوْلِهِ عَزَّ مِنْ

<sup>(</sup>٢) انظر الآيات الواردة في : التوبة / ٤ ، ٧.

<sup>(</sup>٣) انظر الآيات الواردة في : الحجرات/ ٩ ، الممتحنة/ ٨.

<sup>(</sup>۱) انظر الآيات الواردة في: آل عمران/ ١٣٤، ١٤٨، ١٤٨، المائدة/ ١٣٨، ١٣٨.

قَائِل ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ المُطَّهِّرِينَ ﴾ (التوبة/ ١٠٨).

(٥) لِلصَّابِرِينَ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾ (آل عمران/ ١٤٦).

(٦) لِلْمُتَوَكِّلِينَ، وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتُوكِّلِينَ ﴾ (آل عمران/ ١٥٩).

(٧) لِلتَّوَابِينَ، وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ﴾ (البقرة/ ٢٢٢).

(٨) لِلمُجَاهِدِينَ المُتَّوَجِّدِي الصُّفُوفِ، وَذَلِكَ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ (الصف/٤)(١١).

أَمَّا ذِكْرُهُ سُبْحَانَهُ لِلإِنْسَانِ فِي المَلِا الأَعْلَى فَقَدْ جَاءَ فِي القُرْآنِ الكَرِيم فِي قَوْلِهِ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُـرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿ (البقرة / ١٥٢)، كَمَا جَاءَ ذَلِكَ في الحَدِيثِ القُدْسِيِّ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَنْكُرُنِي، إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإْ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإْ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً (٢) (٣).

#### معية الله للإنسان:

١٠ - وَمِنْ أَجَلَّ مَظَاهِرِ تَكْرِيمِهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلإِنْسَانِ تَقْرِيبُهُ مِنْهُ وَمَعِيَّتُهُ لَهُ وَيَتَجَلَّى هَـذَا القُرْبُ في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴿ (البقرة/ ١٨٦)، أَمَّا مَعِّيَتَهُ سُبْحَانَهُ فَإِنَّهَا تَتَحَقَّقُ فِي مَظَاهِرَ عَدِيدَةٍ مِنْهَا:

أ - مَعِيَّةُ المُرَاقَبَةِ، وَذَلِكَ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ ﴾ (الحديد/٤)، وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ (لِبَنِي إِسْرَائِيلَ) ﴿ وَقَالَ اللهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقْمْتُمُ الصَّلَاةَ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَءَامَنتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا لأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾

ب - مَعِيَّةُ النُّصْرَةِ وَالتَّأْييدِ وَالهِدَايَةِ وَذَلِكَ كَمَا جَاءَ عَلَى لِسَانِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ ﴿ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ (الشعراء/ ٦٢)، وَكَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ لِمُوسَى وَهَارُونَ ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَ السَّمَعُ وَأَرَّى ﴾ (طه/ ٤٦)، وكَمَا جَاءَ عَلَى لِسَانِ الرَّسُولِ الخَاتِم مُحَمَّدٍ ﷺ لأبي بَكْرٍ، فَي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنا ﴾ (التوبة/ ٤٠).

وَهَذِهِ المَعِيَّةُ لَيْسَتْ قَاصِرَةً عَلَى الأَنْبِيَاءِ وَحْدَهُمْ وَإِنَّا تَشْمَلُ المُّوْمِنِينَ الطَّائِعِينَ أَيْضًا، مِصْدَاقُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴾ (محمد/ ٣٥).

جـ - مَعِيَّةُ التَّوْفِيقِ وَالمَحَبَّةِ، وَقَدْ جَعَلَهَا اللهُ تَعَالَى لِلْمُتَّقِينَ والصَّابِرِينَ وَأَهْلِ الإِحْسَانِ فَقَالَ عَـزَّ وَجَـلَّ ﴿ وَاعْلَمُ وا أَنَّ اللهَ مَعَ المُتَّقِينَ ﴾ (البقرة/ ١٩٤) (وَمِثْلَهَا فِي التوبة/ ٣٦ ، ١٢٣)، وَقَالَ عَـزَّ مِنْ قَـائِل ﴿ يَأَيُّهُا الَّـذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (البقرة/ ١٥٣) (وَمِثْلُ ذَلِكَ في البقرة/ ٢٤٩ ، والأنفال/٣٦)، أمَّا مَعِّيَةُ اللهِ لِلْمُحْسِنِينَ فَقَدْ أَثْبَتَهَا الذِّكْرُ الحَكِيمُ فِي مَوْضِعَيْنِ: قَوْلُهُ

<sup>(</sup>١) وانظر في معية الله للإنسان وما يقتضيه ذلك من حياد منه سبحانه في صفة الحياء.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح (٧٥٣٦)، ومسلم (٢٦٧٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) انظر «صفة الذكر».

عَزَّ وَجلَّ (فِي النحل/ ١٢٨): ﴿إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُـمْ مُحْسِنُونَ ﴾، وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَّ اللهَ لَمَعَ المُحْسِنِينَ ﴾ (العنكبوت/ ٦٩).

#### حفظ الإنسان ورعايته:

١١ - وَمِنْ مَظَاهِرِ تَكْرِيمِ الإِنْسَانِ أَنْ يَحْظَى بِرِعَـايَةِ اللهِ عَـزَّ وَجَلَّ وَحِفْظِهِ مِـنَ السُّوءِ، قَـالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴾ (الانفطار/ ١)، وَسَخَّرَ لَـهُ الْلَائِكَةَ لِخِفْظِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾ (الطارق/ ٤)، وَحِفْظِهِ مِنْ وَسَاوِسِ وَإِغْوَاءِ الشَّيْطَانِ بِتَمْكِينِهِ مِنَ الاسْتِعَاذَةِ بِرَبِّ العَالِينَ لِيَحْمِيَهُ مِنْ كَيْدِ هَذَا الشَّيْطَانِ الرَّجِيم، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِدْ بِاللهِ إِنَّـهُ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ﴾ (فصلت/ ٣٦)، وَعَلَّمَنَا رَبُّنَا كَيْفَ نَسْتَعِيذُ بِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَمِنْ كُلِّ شَــرٍّ فِي المُعْوِّذَتَيْنِ: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ ﴾ وَ ﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ (١). وَمِنْ تَكْرِيم اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلإِنْسَانِ المُسْلِم أَنْ جَعَلَ في القُرْآنِ شِفَاءً لِعِلَلِ النَّفْسِ وَالْجَسَدِ وَجَعَلَهُ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ هَذَا بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْم يُوْمِنُونَ ﴾ (٢) ، وَتَتَضَمَّنُ هَـذِهِ البَصَائِرُ القُوْآنِيَّةُ حُقُوقَ الإِنْسَانِ الشَّرْعِيَّةِ العَامَّةِ وَالخَاصَّةِ وَتَجْعُلُهُمْ يَقِفُونَ عَلَى مَا لَهُمْ وَيَعْرِفُونَ مَا عَلَيْهِمْ، فَيُؤَدُّونَ الوَاجِبَاتِ المُتُعَلِّقَةَ بِالنَّفْسِ وِبِالغَيْرِ، وَقَبْلَ ذَلِكَ وَبَعْدَهُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ عِبَادَةِ الوَاحِدِ القَهَّارِ فَيَحْفَظُونَ بِذَلِكَ دِينَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ وَعُقُولَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَعْرَاضَهُمْ، كَمَا أَرْشَدَ القُرْآنَ إِلَى مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ وَحَثَّ عَلَيْهَا، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ هَذَا اللَّهُ ۚ آنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الإسراء/ ٩).

17 - تَعْرِيمُ دَمِ الْإِنْسَانِ وَمَالِهِ وَعِرْضِهِ وَتَشْدِيدُ النَّكِيرِ وَتَغْلِيظُ العُقُوبَةِ عَلَى مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَو فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّكَا النَّاسَ وَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّكَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّكَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴿ (المائدة / ٣٢). وَسَنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الشَّرَائِعَ السَّرَائِعَ السَّرَائِعَ السَّرَائِعَ السَّمَاوِيَّةَ العَادِلَةَ الرَّادِعَةَ لِحَمَايَةِ هَذِهِ النَّفْسِ الإِنْسَانِيَّةِ السَّمَاوِيَّةَ العَادِلَةَ الرَّادِعَةَ لِحَمَايَةِ هَذِهِ النَّفْسِ الإِنْسَانِيَّةِ الْقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ (البقرة / ١٧٩).

١٣ - وَمِنْ تَكْرِيمِ الإِنْسَانِ فِي الإِسْلَامِ إِعْطَاءُ حَقِّ الْمُسَاوَاةِ لِكُلِّ فَرْدٍ مَعَ الآخرِينَ، فَلَا يَتَفَاضَلُ أَحَدُ عَلَى أَحَدِ إِلَّا بِالتَّقْوَى وَالعَمَلِ الصَّالِحِ ﴿ إِنَّ أَكْرِمَكُمْ عَلَى أَحَدِ إِلَّا بِالتَّقْوَى وَالعَملِ الصَّالِحِ ﴿ إِنَّ أَكْرِمَكُمْ عَنْدَ اللهِ أَتَقَاكُ مَ ﴾ (الحجرات/١٣)، وَبِهَذَا الحَقِ يَسَسَاوَى النَّاسُ جَمِيعًا فِي تَطْبِيقِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ الحَنيفِ، وَيَحْصُلُونَ جَمِيعًا عَلَى فُرَصٍ مَتَكَافِئَةٍ فِي العَمَلِ وَالتَّعْلِيمِ وَيَحْصُلُونَ جَمِيعًا عَلَى فُرَصٍ مَتَكَافِئَةٍ فِي العَمَلِ وَالتَّعْلِيمِ وَالْعِلَاحِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، لَا فَرْقَ بَيْنَ غَنِي وَفَقِيرٍ وَشَرِيفٍ وَوَضِيعٍ، وَقَويٍ وَضَعِيفٍ، وَعَرَبِي وَعَجَمِيٍ، وَفِي ظِلِّ وَوَضِيعٍ، وَقَويٍ وَضَعِيفٍ، وَعَرَبِي وَعَجَمِي، وَفِي ظِلِّ فَوْضِيعٍ، وَقَويٍ وَضَعِيفٍ، وَعَرَبِي وَعَجَمِي، وَفِي ظِلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَاقِ وَتَعَمَّى المُسَاوَاةِ يَسُودُ الإِنْصَافُ وَتَعُمُ العَدَالَةُ وَتَنتُشُرُ اللَّالَةُ وَتَنتُشِرُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَذَلَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ هَذَا الصَّاعِمُ وَالصَّاعِمُ وَالصَّاعِمُ وَالصَّاعِمُ وَالصَّاعِ وَالصَّيامِ التَّامِ اللهِ سَوَاءً.

١٤ - وَأَخِيرًا يَأْتِي التَّكْرِيمُ الأَعْظَمُ فِي الآخِرَةِ بِمَ أَعَدَّهُ اللهُ لِلطَّائِعِينَ مِنَ الكَرَامَةِ فِي دَارِ المُقَامُ حَيْثُ يُدُخِلُهُمُ الجُنَّةَ يَتَمَتَّعُونَ فِيهَا بِنَضْرَةِ النَّعِيمِ وَيَعْظَوْنَ يُدُخِلُهُمُ الجُنَّةَ يَتَمَتَّعُونَ فِيهَا بِنَضْرَةِ النَّعِيمِ وَيَعْظَوْنَ بِللهِ لِللهُ النَّعْمَ اللهُ الل

مِنَ اللهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ (التوبة / ٧٧). ثانيًا: تكريم الإنسان لنفسه:

أ - بالعلم والمعرفة:

ا إِنَّ الإِنْسَانَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ مُكَرَّمٌ مِنَ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ، وَأَنَّ مِنْ تَكْرِيمِ اللهِ لَهُ قُرْبَهُ مِنْهُ وَمَعِيَّتَهُ لَهُ فَإِنَّ أَبْسَطَ مَظَاهِرِ تَكْرِيمِهِ لِنَفْسِهِ أَنْ يُعْمِلَ عَقْلَهُ وَقَلْبَهُ وَجَوَارِحَهُ بِأَنْ يَتَفَكَّرَ وَيَتَأَمَّلَ وَيَتَدَبَّرَ فِي مَلَكُوتِ اللهِ عَزَّ وَجَوَارِحَهُ بِأَنْ يَتَفَكَّرَ وَيَتَأَمَّلَ وَيَتَدَبَّرَ فِي مَلَكُوتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَتَأَمَّلَ وَيَتَدَبَّرَ فِي مَلَكُوتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنِعَمِهِ الَّتِي لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى، فَمَتَى مَا تَعَلَّمَ وَجَلَّ وَبَعَمِهِ الَّتِي لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى، فَمَتَى مَا تَعَلَّمَ المَوْعَ وَقَلْبَهُ المَرْعُ مَعْمَ وَقَلْبَهُ إِلَى عَلَى اللهِ عَلَمُ وَقَلْبَهَ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ لِ شَيْءٍ يَرَاهُ، قَالَ تَعَالَى: اللهُ عَلَمُ وَقَلْبَهُ إِلَيْ سَاجِدًا وَقَآئِمًا يَصَحْدَرُ إِنَّا اللّهُ لِسَاجِدًا وَقَآئِمًا يَصَحْدَرُ الْالْجَرةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي اللّذِينَ يَعْلَمُونَ اللّهُ لِسَاجِدًا وَقَآئِمًا يَصَحْدَرُ الْالْبَالِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا يَصَحْدَرُ اللّهُ لِلّهِ عَلَمُ وَنَ إِنَّا يَتَدَكّرُ أُولُ وَا الأَلْبَابِ ﴾ وَالمَرَهُ وَا اللَّلْبَابِ الْمَر اللهُ وَا اللَّلْبَابِ الْمَر المَر المَر الزمر / ٩).

وَمَتَى مَا أَقْبَلَ الْإِنْسَانُ بِفِكْرِهِ وَقَلْبِهِ عَلَى اللهِ بِإِخْلَاصٍ وَنِيَّةٍ حَسَنَةٍ أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَزَادَهُ نُورًا عَلَى نُورٍ وَهَدَاهُ إِلَى سُبُلِ الْخَيْرِ وَالتَّقْوَى وَفَقَّهَ هُ فِي السِدِينِ، وَهَدَاهُ إِلَى سُبُلِ الْخَيْرِ وَالتَّقْوى وَفَقَّهَ هُ فِي السِدِينِ، مِصْدَاقًا لِقَوْلِهِ عَيَّةٍ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْ هُ فِي الدِينِ (۱). فَالإِنْسَانُ يُكَرِّمُ نَفْسَهُ بِالعِلْمِ وَالمَعْرِفَةِ حَتَّى الدِينِ (۱). فَالإِنْسَانُ يُكَرِّمُ نَفْسَهُ بِالعِلْمِ وَالمَعْرِفَةِ حَتَّى يَكُونَ أَهْلًا لِتَكْرِيمِ اللهِ لَهُ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ وَهُو مُؤْمِنُ يَكُونَ أَهْلًا لِتَكْرِيمِ اللهِ لَهُ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ وَهُو مُؤْمِنُ بِاللهِ فَيُقَدِّمُ عَمَلًا فِحُرِيمً اللهِ لَهُ، وَمَنْ يَنْعَلْ وَالْخَرِيمَ وَالنَّنَاءَ العَطِرَ بِاللهِ فَيُقَدِّمُ عَمَلًا فِحُرِيمًا أَو ثَقَافِيًّا، أَو اكْتِشَافًا عِلْمِيًا يُرْمِي بِهِ الحَيَاةَ، يَلْقَ مِنَ النَّاسِ التَّكْرِيمَ وَالنَّنَاءَ العَطِرَ وَمِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَظِيمَ الْجَزَاءِ فِي الدُّنيَا وَالاَحِرَةِ.

ب- تكريم الإنسان نفسه بالعبادة والطاعة:

مِنْ تَكْرِيمِ الإِنْسَانِ نَفْسَهُ أَنْ يُزَكِّيَهَا بِالعِبَادَةِ وَيُطَهِّرَهَا بِالطَّاعَةِ، وَذَلِكَ دُونَ تَطَرُّفٍ أَوْ غُلُوً ، ذَلِكَ

أَنَّ التَّيْسِيرَ وَالرِّفْقَ بِالنَّفْسِ مِنَ الأُمُّورِ الَّتِي دَعَانَا إِلَيْهَا القُوْآنُ وَحَثَّنَا عَلَى اتِّبَاعِهَا الرَّسُولُ الْكَرِيم ﷺ فَقَالَ تَعَالَى : ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ ... ﴾ (النساء/ ١٧١)، وَقَالَ ﷺ: « إِنَّ هَذَا الـدَّيـنَ مَتِينٌ فَأُوْغِلْ فِيهِ بِرِفْقِ (٢) ، وَإِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ كُنَّا أَهْلًا لِمَعِيَّة اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِالتَّقْوَى وَالإِحْسَانِ وَالصَّبْرِ وَغَيْرِهَا مِنْ مَظَاهِرِ الطَّاعَةِ، وَهَذِهِ المَعِيَّةُ تَجْعَلُ الإِنْسَانَ مُوقِنًا بِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ رَقِيبٌ عَلَيْهِ مُطَّلِعٌ عَلَى سِرِّهِ وَعَلَانِيَتِهِ وَمِنْ ثَمَّ فَعَلَيْهِ العَمَلُ بِمُوجِبِ ذَلِكَ أَيْ بِغَايَةٍ الإِخْلَاصِ وَالْحَيَاءِ وَالْخَوْفِ وَالْخَشْيَةِ وَأَنْ يَعْبُدَ اللهَ بِأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ كَأَنَّهُ يَرَاهُ، وَإِذَا عَلِمَ أَنَّ مَعِيَّةَ النَّصْرِ وَالتَّأْيِيدِ لَا تَكُونُ إِلاَّ لِلرُّسُلِ وَأَهْلِ الإِيهَانِ، فَلَا شَكَّ أَنَّ مِنْ تَكْرِيمِهِ لِنَفْسِهِ أَنْ يَجْعَلَهَا مِنْ أَهْلِ هَذَا الإِيمَانِ، وَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ المَعِيَّةُ الإِيمَانِيَّةُ تَتَأَكَدُّ مِنْ خِلَالِ التَّوْفِيقِ وَالْمَحَبَّةِ وَأَنَّ لَهَا شُرُوطَهَا الَّتِي اقْتَرَنَتْ بَهَا، فَإِنَّ الإِنْسَانَ (المُسْلِمَ) لَابُدَّ أَنْ يُكَرِّمَ نَفْسَهُ بِأَنْ يَجْعَلَهَا مِّنْ تَنْطَبِقُ عَلَيْهِ شُرُوطُ هَذِهِ المَعِيَّةِ مِنَ التَّقْوَى وَالصَّبْرِ وَالإِحْسَانِ.

أَمَّا التَّقْوَى وَهِيَ الصِّفَةُ الأُولَى الَّتِي اقْتَرَنَتْ بِهَا المَّعِيَّةُ فَالمُرَادُ بِهَا العِبَادَةُ مُطْلَقًا، يَقُولُ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ المَّعِيَّةُ فَالمُرَادُ بِهَا العِبَادَةُ مُطْلَقًا، يَقُولُ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: "وَاسْمُ التَّقْوَى" إِذَا أُفْرِدَ دَخَلَ فِيهِ فِعْلُ كُلِّ مَأْمُورٍ بِهِ وَتَرْكُ كُلِّ مَعْظُورٍ، وَنَقَلَ عَنِ ابْنِ حَبِيبٍ قَوْلَهُ: "التَّقُوى بِهِ وَتَرْكُ كُلِّ مَعْظُورٍ، وَنَقَلَ عَنِ ابْنِ حَبِيبٍ قَوْلَهُ: "التَّقُوى أَنْ تَعْمَلَ بِطَاعَةِ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ، تَرْجُو رَحْمَةَ اللهِ وَأَنْ تَتْرُكَ مَعْصِيمةَ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ، تَخَافُ عَذَابَ وَأَنْ تَتْرُكَ مَعْصِيمةَ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ، تَخَافُ عَذَابَ اللهِ،"").

فَالتَّقْوَى الَّتِي تَقْتَضِي المَعِيَّةَ هُنَا تَشْمَلُ الطَّاعَاتِ بِأَسْرِهَا وَأَنْوَاعَ الْعِبَادَةِ بِكَامِلِهَا مِنْ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَحَجِّ

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ١ (٧١)، وانظر صفة الفقه.

<sup>(</sup>٢) انظر هذا الحديث وغيره في صفة «الغلو»، وقارن أيضا

بصفة «الرفق».

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٧/ ١٦٣).

وَغَيْرِهَا، وَقَوْلُهُ عَلَى نُـورٍ مِنَ اللهِ تَقْتَضِي التَّبَصُّرَ وَالتَّفَكُّرَ وَالتَّفَكُّرَ وَالتَّفَكُّرَ وَالتَّفَكُرَ وَالتَّفَكُرَ وَالتَّفَكُرَ وَالتَّفَكُرَ وَالتَّفَرُفَةِ، أَمَّا وَالتَّدَبُّرَ، وَهَذَا يُؤَدِّي إِلَى العِلْمِ وَالحِكْمَةِ وَالمَّعْرِفَةِ، أَمَّا رَجَاءُ رَحْمَةِ اللهِ فَإِنَّهُ يَشْمَلُ الرَّجَاءَ وَالرَّغْبَةَ فِيهَا عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

وَإِذَا انْتَقَلْنَا إِلَى الصِّفَةِ الثَّانِيَةِ الَّتِي اقْتَرَنَتْ بِالمَعِيَّةِ فَهِيَ الطَّاعَةِ وَصَبْرٌ فَهِيَ الطَّاعَةِ وَصَبْرٌ عَلَى الطَّاعَةِ وَصَبْرٌ عَنِ المَّعْصِيَةِ، وَصَبْرٌ عَلَى أَقْدَارِ اللهِ (۱).

وَأَمَّا الصِّفَةُ الثَّالِثَةُ الَّتِي نَصَّ القُرْآنُ عَلَى اقْتِرَانِهَا بِالمَعِيَّةِ فَهِيَ الإِحْسَانُ، وَرُكْنُهُ هُوَ أَنْ تَعْبُدَ اللهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ وَالإِحْسَانُ بِمَعْنَاهُ الشَّامِلُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ وَالإِحْسَانُ بِمَعْنَاهُ الشَّامِلُ الَّذِي يَتَضَمَّنُ إِحْسَانَ العَمَلِ مِثْلَ الفَضْلَ، وَكَظْمِ النَّذِي يَتَضَمَّنُ إِحْسَانَ العَمَلِ مِثْلَ الفَضْلَ، وَكَظْمِ الغَيْظِ وَالإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالتَّصَلُّقِ وَالزَّكَاةِ وَنَحْوِهَا، وَالإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالتَّصَلُّ وَالزَّكَاةِ وَالزَّكَاةِ وَنَحْوِهَا، وَالإِحْلَاصِ التَّامِّ فِي كُلِّ ذَلِكَ (٢). مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِ وَالتَّقْوَى، فَكُلُّهَا أَعْمَالُ يَقُومُ بِهَا الإِنْسَانُ ابْتِخَاءَ الْجَسَنَاتِ مِنَ اللهِ عَوَى فَكُلُّها أَعْمَالُ يَقُومُ بِهَا الإِنْسَانُ ابْتِخَاءَ الْحَسَنَاتِ مِنَ اللهِ عَوَى وَجَلَّ وَمَرَضَاتِهِ تَعَالَى.

أَمَّا أَجَلُّ مَظَاهِرِ تَكْرِيمِ الإِنْسَانِ لِنَفْسِهِ فَهُ وَ جَعْلُهَا أَهْلًا لِحُبِّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ عَلَيْ وَيَكُونُ ذَكُ بِالْإِيهَانِ بِاللهِ أَوَّلًا، ثُمَّ بِاتِّبَاعِ رَسُولِهِ عَلَيْ ثَانِيًا، ثُمَّ بِاللهْ بِمْرَادِ فِي هَذِهِ الأَمُورِ الثَّلاثَةِ: التَّقْوَى وَالإِحْسَانِ بِالله سَتِمْرَادِ فِي هَذِهِ الأَمُورِ الثَّلاثَةِ: التَّقْوَى وَالإِحْسَانِ وَالصَّبْرِ مِنْ نَاحِيَةٍ، وَالعَدْلِ وَالقِسْطِ وَالتَّطَهُّرِ وَالتَّوكُلِ وَالقِسْطِ وَالتَّطَهُّرِ وَالتَّوكُلِ وَالقِسْطِ وَالتَّطَهُّرِ وَالتَّوكُلِ وَالقَسْطِ وَالتَّطَهُرِ وَالتَّوكُلِ وَالقَسْطِ وَالتَّطَهُرِ وَالتَّولَكُ وَالتَّوبَ فَي وَالتَّوبُ وَالثَّنَاءِ، قَالَ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُو الذِّكُرُ وَالشُّكُرِ وَالثَّنَاءِ، قَالَ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُو الذِّكُمُ وَالشُّكُرِ وَالثَّنَاءِ، قَالَ مِنَ اللهِ تَطْمَئِنُ القُلُوبُ ﴿ (الرعد / ١٨٢)، وَالْمَدِي وَالنَّوبَ فَالْمَدِي (الرعد / ١٨٢)، وَعَالَى: ﴿ أَلَا لِي ذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُ القُلُوبُ ﴿ (الرعد / ٢٨)،

(١) انظر صفة الصبر في هذه الموسوعة.

(٣) انظر الفقرة الخاصة بمعية الله للإنسان واقتران ذلك بكل

وَلَا يُوجَدُ أَعْظَمُ مِنْ هَذِهِ الطُّمَ أُنِينَةِ، وَتِلْكَ السَّكِينَةِ اللَّتَيْنِ تُحَيِّلَةِ اللَّتَيْنِ تُحَيِّلَةٍ ، وَقَدْ كَانَ اللَّتَيْنِ تُحَيِّلَةٍ ، وَقَدْ كَانَ المُصْطَفَى عَلَيْهِ خَيْرَ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ فِي هَذَا المَجَالِ حَيْثُ كَانَ يُصْبِحُ ذَاكِرًا وَيَظَلُّ ذَاكِرًا حَتَّى يُمْسِي، وَكَانَ بَذَلِكَ الذِّكْرِ فِي مَعِيَّةٍ مَوْلَاهُ.

#### جـ- تكريم الإنسان نفسه بالحفظ والصيانة والتزكية:

عَلَى الإِنْسَانِ الَّذِي يُكَرِّمُ نَفْسَهُ أَنْ يَحْفَظَ هَذِهِ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَهَا اللهُ تَعَالَى بالعِفَّةِ وَالتَّطَهُّر، وَأَنْ يَصُونَهَا عَنْ كُلِّ مَا يُدَنِّسُهَا أَوْ يَشِينُهَا مِنَ المُوبِقَاتِ المُهْلِكَةِ مِثْلِ الزِّنَا وَاللِّوَاطِ وَالخَمْرِ وَالمَيْسِرِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ عِمَّا يُذِلُّ النَّفْسَ وَيَنتُقِصُ مِنْ كَرَامَتِهَا وَعِزَّتِهَا، نَاهِيكَ عَمَّا يُؤْذِي الجَسَدَ وَالعَقْلَ مِنَ المُخَدِّرَاتِ وَمَا فِي حُكْمِهَا، إِنَّ الإِنْسَانَ بِذَلِكَ يَجْعَلُ نَفْسَهُ فِي فَرِيق السُّعَدَاءِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ( \* ) مَنْ زَكَّاهَا ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ (الشمس/ ٩-١٠)، الْمَعْنَى كَمَا يَقُولُ ابْنُ تَيْمِيَّةً \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ كَبَّرَهَا وَأَعْلَاهَا بِالطَّاعَةِ، وخَسِرَ مَنْ أَخْفَاهَا وَحَقَّرَهَا وَصَغَّرَهَا بِمَعْصِيَةِ اللهِ - عَزَّ وَجَـلَّ -، فَالطَّاعَةُ وَالْبرُّ تُكْبرُ النَّفْسَ وَتُعِزُّهَا وَتُعْلِيهَا حَتَّى تَصِيرَ أَشْرَفَ شَيْءٍ وَأَكْبَرُهُ، وَأَزْكَاهُ وَأَعْلَاهُ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِالْإِيمَانِ بِآيَاتِ اللهِ وسُننِهِ الْكُوْنِيَّةِ وَآيَاتِهِ الْعِلْمِيَّةِ، فَبِالتَّفَكُّر وَالتَّـكَبُّر لِهَذِهِ الآيَاتِ ، وِبِالْفَهْم وَالتَّعَقُّلِ لِآيَاتِ الْقُرْآنِ تَزْكُو النَّفْسُ وَتَسْمُو وَتَعْلُو عَلَى مَدَارِج هَذِهِ الْكَمَالَاتِ حَتَّى تَكُونَ مَعَ الْأَبْرَارِ (٥)، وَقَدْ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ إِذْ قَالَ: ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ \* عَلَى الأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ \* تَعْرِفُ فِي

<sup>(</sup>٢) انظر صفة الإحسان في هذه الموسوعة، وقارن بها ذكره الشيخ الغزالي في كتابه «المحاور الخمسة» حيث ذكر معاني الإحسان في القرآن الكريم ص ١٩٢ وما بعدها.

هذه الصفات.

<sup>(</sup>٤) أقسم الله عز وجل على ذلك بسبعة أشياء هي: ١ - الشمس ٢٠ - القمر ٣٠ - النهار،٤ - الليل، ٥ - السماء، ٢ - الأرض، ٧ - النفس.

<sup>(</sup>٥) التفسير القيم(٥١١هـ٥١٢٥). وانظر هامش(٥١١) بتصرف يسير.

وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴾ (المطففين / ٢٢ ـ ٢٤). د - الأخذ بالأسباب:

عَلَى المَرْءِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُكَرَّمَ نَفْسَهُ أَنْ يَصُوبَهَا عَنْ ذُلِّ سُوَالِ الخَلْق، وَلَا يَتَأَتَّى لَهُ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا سَعَى في طَلَبِ الرِّزْقِ مُوقِنًا أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّةِ اللِّينُ وَأَنَّهُ المُتَّكَفِّلُ بِذَلِكَ مِصْدَاقًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ \* فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّا مُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُ وِنَ ﴾ (الذاريات/ ٢٢ - ٢٣)، وإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى بِهَا قَسَمَ اللهُ لَـهُ مِنَ السِّرِزْقِ الحَلَالِ، فَإِذَا سَعَى وَكَدَحَ وَرُزِقَ مَا قَدَّرَ اللهُ لَهُ أَنْ يَرْزُقَهُ وَرَضِيَ بِذَلِكَ انْكَسَرَتْ حَوَاجِزُ الشَّكِ وَالقَلَقِ، وَتَخَلَّصَ مِنْ وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ وَحُبِّ التَّكَاثُرِ مِنْ أَجْلِ اسْتِهْلَاكٍ زَائِفٍ فِي دُنْيَا فَانِيَةٍ، وَأَنَّهُ لَابُدَّ مُلَاقٍ رَبَّهُ ﴿ يَاٰ يُمَّا الإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ﴾ (الانشقاق/ ٦)، بِذَلِكَ فَقَطْ تُصْبِحُ نَفْسُهُ عَزِيزَةً بِإِيهَا نِهَا، قَوِيَّةً بِعِزَّتِهَا، لَا تَغُرُّهَا الدُّنْيَا وَلَا يُعْمِيهَا الطَّمَعُ حَيْثُ آمَنَتْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ اعْلَمُ وا أَنَّهَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَمْقٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْ لَادِ ﴾ (الحديد/ ٢٠)(١)، وَاعْتَقَدَتْ بِأَنَّ النَّجَاحَ وَالرِّزْقَ بِيَدِ اللهِ عَزَّ وَجَـلَّ، يَقُولُ شُبْحَانَـهُ: ﴿ وَمَنْ يَتَقَّ اللهَ يَجْعَـلُ لَهُ غُوْرَجًا \* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ (الطـلاق/ ٢ – ٣)، وَقَالَ عَـزَّ وَجَـلَّ: ﴿ وَمَنْ يَتَّـقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا \* ذَلِكَ أَمْـرُ اللهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّكَ اتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴾ (الطلاق/ ٤ - ٥).

إِنَّ الارْتِبَاطَ بَيْنَ التَّقْوَى وَالتَّوَّلُ وَقَضَاءِ اللهِ وَقَلَرِهِ مِنْ نَاحِيةٍ أُخْرَى كَفِيلٌ وَقَلَرِهِ مِنْ نَاحِيةٍ أُخْرَى كَفِيلٌ أَنْ يُحَرِّرَ الإِنْسَانَ مِنْ الخَوْفِ مِنْ فُقْدَانِ الرِّرْقِ، ذَلِكَ أَنْ يُحَرِّرَ الإِنْسَانَ مِنْ الخَوْفِ مِنْ فُقْدَانِ الرِّرْقِ، ذَلِكَ أَنَّ الرِّرْقَ قَدَ تَكَفَّلَ بِهِ المُولَى عَزَّ وَجَلَّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا مِنْ قَلْهِ رِزْقُهَا إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا اللهِ مَنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ المَّمْ عِلَى اللهِ مِنْ المَّوْفِ اللهِ مِنْ المَّوْفِ اللهِ مِنْ المَّوْفِ أَيَّا كَانَ نَوْعُهُ اللهِ مِنْ الحَوْفِ أَيَّا كَانَ نَوْعُهُ مِنْ مَنْ الحَوْفِ أَيَّا كَانَ نَوْعُهُ مِنْ الحَوْفِ أَيَّا كَانَ نَوْعُهُ مِنْ مَنْ الحَوْفِ أَيَّا كَانَ نَوْعُهُ مِنْ مَرْضِ أَوْ جُوعٍ أَوْ عَدُو اللهِ عَزَ وَجَلَّ ، قَالَ تَعَالَى: مِنْ ذَلِكَ كُلِهُ إِلَّا بِالْفِرَارِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ تَعَالَى: مِنْ ذَلِكَ كُلِهُ إِلَّا بِالْفِرَارِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ تَعَالَى: مِنْ ذَلِكَ كُلِهُ إِلَا بِالْفِرَارِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ تَعَالَى: هُولَا مَهُرُبُ وَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَفَهُولُ إِلَى اللهِ فَا لَلْهُ مِنْ اللهِ عَزَّ وَجَلًى ، قَالَ تَعَالَى:

إِنَّ الإِنْسَانَ الَّذِي يُكَرِّمُ نَفْسَهُ حَقًّا هُـوَ الَّذِي لَا يَنْسَى نَصِيبَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَلَكِنَّهُ فِي الوَقْتِ نَفْسِهِ لَا يَنْسَى نَصِيبَهُ مِنَ الآخِرَةِ، فَالآخِرَةُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿خَيْرٌ نَصِيبَهُ مِنَ الآخِرَةِ، فَالآخِرَةُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ (الأعلى/ ١٦)، وَتَعْصِيلُ نَصِيبِ الآخِرَةِ وَأَبْقَى ﴾ (الأعلى/ ١٦)، وَتَعْصِيلُ نَصِيبِ الآخِرَةِ وَالمُوَاسَاةِ وَإِغَاثَةِ يَكُونُ بِالإِنْفَاقِ وَإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ وَالمُوَاسَاةِ وَإِغَاثَةِ اللهُ لَلْهُوفِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَابْتَغِ فِيا ءَاتَاكَ اللهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلَا تَنْسَسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾ (القصص/ ٧٧).

وَالْخُلَاصَةُ أَنَّ الإِنْسَانَ الَّذِي يُكَرِّمَ نَفْسَهُ هُ وَ النَّاسِ، الَّذِي يَسْتَحِقُّ التَّكْرِيمَ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنَ النَّاسِ، وَتَكْرِيمَ النَّفْسِ يَكُونُ بِإِعْهَالِ قُوَاهَا العَقْلِيَّةِ بِالتَّفَكُّرِ وَالتَّأَمُّلُ، وَقُواهَا القَلْبِيَّةِ بِالحُبِّ وَالتَّذَكُّرِ وَالتَّامُّلُ، وَقُواهَا القَلْبِيَّةِ بِالحُبِّ وَالتَّذَكُّرِ وَالتَّامُّلُ، وَقُواهَا القَلْبِيَّةِ بِالحُبِّ وَالتَّذَكُرِ وَالتَّامُ لُ ، وَقُواهَا البَدَنِيَّةِ بِالسَّعْيِ لِلرِّزْقِ وَبِالْعِبَادَةِ وَالْإِيمَانِ، وَقُواهَا البَدَنِيَّةِ بِالسَّعْيِ لِلرِّزْقِ وَبِالْعِبَادَةِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، إِذْ هُمَا وَسِيلَةُ الْعَبْدِ إِلَى التَّقَرُبِ مِنْهُ وَاللهُ مَنْ النَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهُ سُبْحَانَهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّدِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهُ

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ (المائدة / ٣٥) ، كُلُّ ذَلِكَ تَزْكِيَةٌ لِللَّهُ وَالْمَدَة / ٣٥) ، كُلُّ ذَلِكَ تَزْكِيَةٌ لِللَّفْسِ وَسُمُوً بِهَا وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا \* وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ (الشمس / ٩ - ١٠). ثالثًا: تكريم الإنسان لأخيه الإنسان:

نَصَّ القُرْآنُ الكَرِيمُ فِي مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ عَلَى الْكُرِيمِ الْإِنْسَانِ لِلإِنْسَانِ بِوَجْهٍ عَامٍّ، وَجَاءَتِ السُّنَةُ المُطَهَّرَةُ مُوْيِّدَةً وَمُبَيِّنَةً هَذَا التَّكْرِيمَ الَّذِي يَشْمَلُ المُطَهَّرَةُ مُوَيِّدَةً وَمُبَيِّنَةً هَذَا التَّكْرِيمَ الَّذِي يَشْمَلُ الأَنَاسِيَّ جَمِعًا، وَاللهُ عَزَ وَجَلَّ القَائِلُ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ الأَنَاسِيَّ جَمِعًا، وَاللهُ عَزَ وَجَلَّ القَائِلُ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ الأَنْسِي جَمِعًا، وَاللهُ عَزَ وَجَلَّ القَائِلُ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ الأَنْسِولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (الأحزاب/ ٢١) وَاصِفًا إِيَّاهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ إِيَّاهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلِيمَ النَّكْرِيمُ الرَّيحُ لَى وَالمَوْتِيمَ المَوْيِعِيمَ وَالمَوْيمِ وَالمَوْيمَ وَالسَّلِيمَ الطَّيْقَ وَالمَوْيمَ وَالسَّلِيمَ اللَّالِيمِيمَ وَالكَبِيمَ القَيْرِيمَ القَوْيمَ المَوْيمَ وَالسَّلِيمَ، وَالْمَانِيمَ الْفَوْيمَ المَوْيمَ وَاللَّيْتَ، وَغَيْرَ المُسَافِرَ وَالْمُقِيمَ، القَرِيبَ وَالْمَعِيدَ المَولِيمَ عَلَى أَنُواعٍ خَاصَّةِ مِنَ النَّاسِ، اهْتَا مَا بَهَا وَتَذْكِيرًا التَكْرِيمِ لأَنُواعٍ خَاصَّةٍ مِنَ النَّاسِ، اهْتَامًا مَا جَا وَتَذْكِيرًا التَكْرِيمِ لأَنُواعٍ خَاصَةٍ مِنَ النَّاسِ، اهْتَامًا مَا جَا وَتَذْكِيرًا التَكْرِيمِ لأَنُواعٍ خَاصَةٍ مِنَ النَّاسِ، اهْتَامًا مَا جَا وَتَذْكِيرًا بِهَا لَمُا مِنْ حُقُوقٍ عَلَى المُجْتَمَع الإِنْسَانِيّ.

وَعَلَى رَأْسِ قَائِمَةِ اللَّذِينَ يَنْبُغِي تَكْرِيمُهُمْ وَرِعَا يَتَهُ مُ الوَالِدَيْنِ اللَّذَيْنِ جَعَلَ اللهُ الإِحْسَانَ إِلَيْهِا وَرِعَا يَتَهُ مُ الوَالِدَيْنِ اللَّذَيْنِ جَعَلَ اللهُ الإِحْسَانَ إِلَيْهِا تَالِيًا لِعِبَادَتِهِ عَزَّ وَجَلَّ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى عَظِيمٍ شَأْنِ البِرِّ بِهَا تَالِيًا لِعِبَادَتِهِ عَزَّ وَجَلَّ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى عَظِيمٍ شَأْنِ البِرِّ بِهَا وَتَكْرِيمِهِمَا يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلاَ إِيَّاهُ وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ (الإسراء/ ٢٣).

وَيَتَسِّع نِطَاقُ هَذَا التَّكْرِيم لِيَشْمَلَ ذَوِي الأَرْحَامِ النَّيْ مَلَ اللَّهُ فِيهِمْ: ﴿ وَأُولُو الأَرْحَامِ ابَعْضُهُمْ اللَّهُ فِيهِمْ: ﴿ وَأُولُو الأَرْحَامِ اللَّهُ هُمْ أَوْلَى اللَّهِ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ (الأحزاب/ ٦)، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ وَجَلَّ: إِحْسَانًا وَبِذِي القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْسَاكِينِ وَالجَارِ ذِي

(١) الإنسان المعاصر، الإسلام وحقوق الإنسان للدكتور عبدالرحيم سعيد التلب ص ٤٤.

القُرْبَى والجَارِ الجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَا نُكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُحْتَىالًا فَخُورًا﴾ (النساء/٣٦).

وَمِنْ هَـذَا المُنطَلَقِ الرَّحِيمِ يَنْطَلِقُ الإِنْسَانُ فِي تَكْرِيمٍ أَخِيهِ الإِنْسَانِ بِالإِحْسَانِ إِلَيْهِ، وَحُسْنِ الظَّنِّ بِهِ، وَحُسْنِ الظَّنِّ بِهِ، وَحُسْنِ مُعَامَلَتِهِ، وَالتَّعَامُ لِ مَعَهُ بِالرِّقَّةِ وَالشَّفَقَةِ وَالشَّفَقَةِ وَالتَّمَامُحِ، وَالتَّوَاحِي بِالحَقِّ وَبِالمُرْحَةِ مِصْدَاقًا لِقَوْلِهِ وَالتَّسَامُح، وَالتَّوَاحِي بِالحَقِّ وَبِالمُرْحَةِ مِصْدَاقًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمُّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالمَرْحَةِ ﴾ (البلد/ ١٧)، وَفِي دَائِرَةِ التَّوَاحِي بِالحَقِّ تَدُخُلُ النَّصِيحةُ وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْ عِيُ عَنِ المُنكَرِ، وَفِي دَائِرَةِ المُرْحَةِ يَدْخُلُ الفَضْلُ وَالتَّنَاصُرُ المُنكَرِ، وَفِي دَائِرةِ المُرْحَةِ يَدْخُلُ الفَضْلُ وَالتَّنَاصُرُ وَالتَّعَاوُنُ عَلَى البِرِّ وَالتَّقُوبِ وَالنَّهُ وَيَعَلَقُ وَالتَّعْوِي وَالنَّهُ عِي الْمُعَلِقِ وَالنَّهُ عَلَى البِرِّ وَالتَّقُوبِ وَالنَّهُ عَلَى البِرِّ وَالتَّقُوبِ وَالنَّهُ وَمَا فَلُ وَالتَّعْوِقِ الإِنْسَانِ فِي أَرْوَعِ صُورِهِ وَأَبْهِى وَالتَّعْوِي الْإِنْسَانِ التَّيْ أُونِ عَلَى الْمُ اللَّهُ مِنْ اللهِ عُلُولُ وَالتَّقُوبِ وَالنَّهُ عَلَى الْمُ الْمَالِ اللَّهُ وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لَأَنَّ مَنْ عَلَى أَنَّ الإِنْسَانِ مُكَرَّمٌ لِتَكُوبِ مَ وَأَبْهِ لِهُ وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لَأَنَّ مَنْنَى حُقُوقِ الإِنْسَانَ مُكَرَّمٌ لِتَكُوبِ مَ وَأَبْهِ بِهِ وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِمُنَانِ لِرَبِهِ وَإِيمَانِهِ بِهِ إِلَى اللَّالَ لِرَبِهِ وَإِيمَانِهِ بِهِ إِلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقِ وَلَيْ الْمُؤْلِكَ التَّكُوبِ مُ يَرْتَبِطُ بِعُودِيَّةِ الإِنْسَانِ لِرَبِهِ وَإِيمَانِهِ بِهِ إِللَّهُ وَالْمَلْولِ لِرَبِهِ وَإِيمَانِهِ بِهِ إِلَى اللهِ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكَ التَّكُوبِ وَالْمَالِ لِرَبِهِ وَلِيكَ التَكُولِ اللهُ الْمُؤْلِكَ اللَّهُ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكُ وَالِلَا الْمُؤْلِلِكَ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْم

وَبِهَذَا الرِّبَاطِ الإِيهَانِيِّ يُعَدُّ الْمُسْلِمُونَ جَمِيعًا إِخْوَةً فِي السِدِّينِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا الْمُؤْمِنُونَ إِخْسَوَةٌ ﴾ (الحجرات/ ١٠)، وهنده الرَّابِطَةُ الإِيهَانِيَّةُ تَفْرِضُ عَلَى كُلِّ مِنْهُمْ الالْتِزَامَ بِعَدْلِ الإِسْلَامِ وَسَهَا حَتِهِ، وَالبِرِّ بِالنَّاسِ جَمِيعًا حَتَّى وَلَوْ خَالَفُونَا فِي الرَّأْيِ أُوالْعَقِيدَةِ وَيَقُولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانَ قَوْمٍ عَلَى أَلاً وَيَعَلَى اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانَ قَوْمٍ عَلَى أَلاً تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ (المائدة / ٨).

إِنَّ حُقُوقَ الإِنْسَانِ مُرْتَبِطَةٌ بِأَدَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبٍ، وَبِقَدْرِ مَا يَلْتَزِمُ مِنْ مَسْئُولِيَّةٍ إِزَاءَ حُقُوقِ الآخرينَ، وَقَدْ جَعَلَ الإِسْلَامُ لِلْحُرِّيَّةِ الشَّخْصِيَّةِ

حُدُودًا لَا يَنْبَغِى تَجَاوُزُهَا ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوهَا﴾ (البقرة/ ٢٢٩)، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّهَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (الشوري/ ٤٢)، وَبَهَذَا فَإِنَّ الْحُرِّيَّةَ الإِسْلَامِيَّةَ لَيْسَتِ اتِّبَاعًا لِلْهَ وَى أَوْ جَرْيًا وَرَاءَ الشَّهَوَاتِ وَتَحْقِيقِ المَكَاسِبِ المَادِّيَّةِ بِالحَقِّ أَوْ بِالْبَاطِل، يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُـدًى مِنَ اللهِ ﴾ (القصص/٥٠)، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَـنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ (الكهف/ ٢٨)، بَلْ عَلَى العَكْسِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَتَّبِعَ شَرِيعَةَ اللهِ الحَاكِمَةَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (الأعراف/ ٣)، وَكَمَا نَهَى الإِسْلَامُ الإِنْسَانَ عَنْ أَنْ يَتَّبِعَ هَـوَاهُ فِي الحُكْمِ عَلَى حُقُوقِ الآخرِينَ فَإِنَّهُ نُهِي أَيْضًا عَنِ اتِّبَاعِ هَوَى الْغَيْرِ مِنَ الضَّالِّينَ المُضِلِّينَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْ لَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُصِيبَهُ مْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لْفَاسِقُونَ \* أَفَحُكُمَ الجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ ﴾ (المائدة/ ٤٩ - ٥٠).

# تكريم المرأّة:

لَقَدِ اتَّخَذَ تَكْرِيمُ المَّرَأَةِ فِي الإِسْلَامِ صُورًا عَدِيدَةً وَمَظَاهِرَ مُتَنَوِّعَةً مِنْهَا عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ:

١ - ضَرُورَةُ المُحَافَظَةِ عَلَى حَيَاتِهَا، وَقَدْ جَاءَ
 ذَلِكَ عِنْدَمَا نَعَى القُرْآنُ الكَرِيمُ عَلَى عَرَبِ الجَاهِلِيَّةِ مَا
 كَانُوا يُقْدِمُونَ عَلَيْهِ مِنْ وَأُدِهِنَ (١). يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا

المَوْوُدَةُ سُئِلَتْ \* بِأَيِّ ذَنْبٍ قَتِلَتْ \* (التكوير/ ٨ - ٩)، وَقَدْ وَسَمَ القُرْآنُ الكَرِيمُ هَوُّلَاءِ الجَاهِلِينَ بِسُوءِ حُدْمِهِمْ وَخَطَأِ تَقْدِيرِهِمْ عِنْدَ مَا كَانُوا يَشْعُرُونَ بِالهَوَانِ وَيَتَوَارَوْنَ مِنَ الخَجَلِ عِنْدَمَا يُرْزَقُ أَحَدُهُمْ بِالبِنْتِ فَقَالَ عَزْ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأَنْثَى ظَلَّ وَجُهُهُ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأَنْثَى ظَلَّ وَجُهُهُ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأَنْثَى ظَلَّ وَجُهُهُ عَزَّ مِنْ القَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ \* يَتَوَارَى مِنْ القَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التَّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَكُمُ مُونَ \* (النحل ٨٥ - ٩٥)، وَيَسْتَنْكِرُ إِلَيْهِ مِثْلَ يَكُمُ مُونَ \* (النحل ٨٥ - ٩٥)، وَيَسْتَنْكِرُ إِلَيْهِ مِثْلَ هَذَا التَّصَرُّ فِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا هَذَا التَّصَرُّ فِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا هَذَا التَّصَرُّ فِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا الْقَوْمُ مَنْ مَنْ هُمْ مَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ مَا عَلَى اللّهُ مَنْ مَنْ الْكُومُ مِنْ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا مَلُهُمْ مَنْ مَنْ عَلَى اللّهُ هُمْ مَنْ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللْهُ الْعَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعَلَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللللْمُ اللّهُ الللْمُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللْمُ اللّهُ الللللْ

٢- إعْطَاؤُهَا الْحَقِّ كَامِلًا فِي مُمَارَسَةِ العِبَادَةِ وَالْحُصُولُ عَلَى الأَجْرِ العَظِيمِ وَالمَغْفِرَةِ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ هِي فَعَلَتْ مَا أَمَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ، مِصْدَاقَ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمَاتِ وَالمُوْمِنِينَ وَالمُسْلِمَاتِ وَالمَصْادِقِينَ وَالمُوْمِنِينَ وَالمَصْادِقِينَ وَالمُصَادِقِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالطَّامِينَ وَالطَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالخَاشِعِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالخَاشِعِينَ وَالضَّابِرَاتِ وَالخَاشِعِينَ وَالضَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالضَّابِمِينَ وَالضَّابِرَاتِ وَالخَاشِعِينَ وَالضَّابِمِينَ وَالمَّابِمِينَ وَالمَّابِمِينَ وَالضَّابِمِينَ وَالمَسْائِمِينَ وَالضَّابِمِينَ وَالضَّابِمِينَ وَالضَّابِمِينَ وَالمَّابِمِينَ وَالضَّابِمِينَ وَالمَابِمِينَ وَالخَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ وَالشَّابِمِينَ وَالْمَابِمِينَ وَالْمَابِمِينَ وَالْمَابِمِينَ وَالْمَابِمِينَ وَالنَّاكِ وَالنَّاكِمِينَ وَالْمَابِمِينَ وَاللَّامِ وَاللَّاحِرِينَ أَعْدَى وَالْمَابِمِينَ وَاللَّامِ وَاللَّاحِزَابِ أَعْلَى اللهُ فَلُمُ مَعْفِرَةً وَلَا اللهُ وَالْمَابِمِينَ وَالْمَابِمِينَ وَالْمَابِمِينَ وَالْمَابِمِينَ وَالْمَابِمِينَ وَالْمَالِي وَالْمَابِمِينَ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِي وَالْمَالِينَ وَلَوْمَا عَلَيْكُولُونَ وَالْمَالِي وَالْمَابِمِينَ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَلَيْلُولُ وَلَيْلِي وَالْمَالِي وَلِي الللْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي

٣- يَسَّرَ الإِسْكُمُ السَّبِيلَ أَمَامَ المُرْأَةِ لِتَتَفَرَّغَ لِلَّهِ مَا المَرْأَةِ لِتَتَفَرَّغَ لِأَجَلِّ مُهِمَّةٍ فِي الحَيَاةِ وَهِي حِفْظُ النَّسْلِ وَالقِيَامُ عَلَيْهِ بِالرِّعَايَةِ وَالتَّهْذِيبِ وَهِي كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ:
 الشَّاعِرُ:

هِيَ الأَخْلَاقُ تَنْبُتُ كَالنَّبَاتِ

إِذَا سُقِيَتْ بِهَاءِ المُكْرُمَاتِ

<sup>(</sup>١) الوأد: يعني إهالة التراب على الفتاة وهي حيَّة حتى تموت.

(١١٤٧) تكريم الإنسان

تَقُومُ إِذَا تَعَهَّدَهَا الْمُربِّدي

عَلَى سَاقِ الفَضِيلَةِ مُثْمِرَاتِ وَلَمُ أَرَ لِلْخَلِي مِلْقِي مِلْ مَعَلِّ وَلَمُ أَرَ لِلْخَلِي مِلْقِي مِلْ

يُهَدِّبُهَا كَحِضْ نِ الأُمَّهَاتِ (١)

وَحَتَّى تَسْتَطِيعَ الأُمُّ القِيَامَ بِهَذِهِ اللهِمَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَتَهَيَّأَ لَهَا مَنْ يَكْفُلُ أَمْرَ القِيَامِ بِمَعَاشِهَا وَالسَّعْيِ عَلَى رِزْقِهَا وَرِعَايَةِ مَصَالِحِهَا، وَلِلذَلِكَ فَقَدِ ارْتَبَطَتْ عَلَى رِزْقِهَا وَرِعَايَةِ مَصَالِحِهَا، وَلِلذَلِكَ فَقَدِ ارْتَبَطَتْ قَوَامَةُ الرِّجَالُ عَلَى أُمُورِ الأُسْرَةِ بِدَرَجَةِ الرُّجُولَةِ وَوَامَةُ الرِّجَالُ عَلَى أُمُورِ الأُسْرَةِ بِدَرَجَةِ الرُّجُولَةِ وَبِالإِنْفَاقِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِسَاءِ بِهَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِهَا أَنْفَقُوا مِنْ فَي النِسَاء بِهَا أَمْوالِمِمْ ﴿ وَلِي النِسَاء بِهَا أَمْوالِمِمْ ﴿ وَلِي النَّهُ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِهَا أَنْفَقُوا مِنْ عَلَى النِساء / ٣٤).

٤- حَتُّ المَعَاشَرَةِ بِالمَعْرُوفِ أَوِ المُفَارَقَةِ بِالمَعْرُوفِ، أَوِ المُفَارَقَةِ بِالمَعْرُوفِ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ ﴾ (النساء/ ١٩)، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُ نَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُ نَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ فأمْسِكُوهُ نَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُ نَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ (الطلاق/ ٢).

٥- جَعَلَ الإسْلَامُ لِلْمَرْأَةِ نَصِيبًا مَفْرُوضًا فِي تَرِكَةِ الرَّجُلِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ هَذِهِ المَرْأَةُ أُمَّا أَوِ ابْنَةً أَوْ زَوْجًا أَوْ أُخْتًا، وَضَمِنَ لَمَا بِذَلِكَ الْحَقَّ فِي الْحَيَاةِ الْحُرَّةِ الْكَرِيمَةِ فِي حَيَاةِ أَهْلِهَا أَوْ بَعْدَ رَحِيلِهِمْ.

## تكريم الأقليات في المجتمع الإسلامي:

لَقَدْ قَضَى الإِسْلَامُ قَضَاءً مُبْرَمًا عَلَى كَافَّةِ أَنْوَاعِ التَّمْيِدِ العُنْصُرِيِّ القَائِمِ عَلَى اخْتِ لَافِ اللَّوْنِ أُو التَّمْيِدِ العُنْصُرِيِّ القَائِمِ عَلَى اخْتِ لَافِ اللَّوْنِ أَو الجَنْسِ، فَالأَبْيَضِ كَالأَمْسوَدِ وَالعَرَبِيِّ كَالعَجَمِيِّ لَا يَتَفَاضَلُونَ وَلَا يَتَمَا يَزُونَ إِلَّا بِالتَّقْوَى وَالعَمَلِ الصَّالِحِ، فَأَكْرَمُ النَّاسِ أَتْقَاهُمْ كَمَا جَاءَ في الآيةِ الكرِيمَةِ ﴿ يَالَّيُهُا النَّاسِ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا النَّاسِ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا

وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات/١٣). أَمَّا غَيْرُ المُسْلِمِ فَإِنَّهُ يَعِيشُ مُكرَّمًا لَا يَجُوزُ لاَّحِدِ أَنْ يَنْقِصَهُ أَوْ يَنْتَهِكَ عِرْضَهُ أَوْ مَكرَّمًا لَا يَجُوزُ لاَّحِدِ أَنْ يَنْقِصَهُ أَوْ يَنْتَهِكَ عِرْضَهُ أَوْ مَكرَّمُ اللهَ أَوْ دَمَهُ، أَوْ يَجُبُرَهُ عَلَى مَا يَكْرَهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿لاَ مَاللهُ أَوْ دَمَهُ، أَوْ يَجُبُرَهُ عَلَى مَا يَكُرَهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿لاَ إِنْكُرَاهُ فِي اللّهِ يَلِي قَلْ لَي اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَمِنَ مَظَاهِرَ التَّكْرِيمِ نَهْيُ الإِسْلَامِ عَنِ التَّعْذِيبِ
سَوَاءُك انَ المُعَذَّبُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا، رَوَى عُرُوةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ
أَنَّ هِشَامَ بِن حَكِيمٍ وَجَدَ رَجُلًا وَهُو (وَالٍ) عَلَى حِمْصَ
يُشَمِّسُ نَاسًا مِنَ القِبْطِ فِي أَدَاءِ الجِزْيَةِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟
يُشَمِّسُ نَاسًا مِنَ القِبْطِ فِي أَدَاءِ الجِزْيَةِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الله يُعَذِّبُ اللّهِ يُعَذِّبُ اللّهِ يُعَذِّبُ اللّهِ يُعَذِّبُ اللّهِ يَعْذِبُ اللّهُ يُعَذِّبُ اللّهُ يُعَذِّبُ اللّهُ مَنْ الله يُعَذِّبُ اللّهُ مَنْ اللهُ اللّهُ مُنَا اللّهُ هَذَا اللهُ اللّهُ مَنْ اللهُ اللّهُ مَنْ الله اللّهُ مَنْ الله اللّهُ مَنْ اللهُ اللّهُ مَنْ اللهُ اللّه مَنْ اللهُ اللّهُ مِنْ اللهُ اللّهُ مَنْ اللهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللهُ اللّهُ مُنْ اللهُ اللّهُ مُنْ اللهُ اللّهُ مُنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللّهُ الللل

[للاستزادة: انظر صفات: الإنصاف الألفة بر الوالدين حسن العشرة حسن الخلق حسن المعاملة صلة الرحم عيادة المريض كفالة اليتيم التعاون على البر والتقوى المواساة المروءة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الأذى - الإساءة - الاستهزاء - السخرية - العدوان - عقوق الوالدين - قطيعة الرحم - نكران الجميل - القسوة - الجحود - سوء المعاملة].

<sup>(</sup>١) هذه أبيات شعر لكبير شعراء العراق معروف عبدالغني الوصافي.

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٦(٣١٦٦).

<sup>(</sup>٣) أبو داود ٣(٣٠٥٢)

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٣(٣٠٤٥).

# الآيات الواردة في «تكريم الإنسان»

# تكريم الإنسان على كثير مما خلق الله تعالى: تكريم

# ا- ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي َ ادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِمِمَّنْ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللللللَّ اللللَّا اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّ اللللَّهُ الل

٧- فَأَمَّا ٱلْإِنسَنُ إِذَا مَا ٱبْنَكُ لُهُ رَبُّهُ, فَأَكُر مَهُ, وَنَعْمَهُ, فَيَقُولُ رَبِّ آكُر مَن فَي فَولُ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْنَكُ لُهُ فَقَدَرَ عَلِيَهِ رِزْقَهُ, فَيَقُولُ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْنَكُ لُهُ فَقَدَرَ عَلِيَهِ رِزْقَهُ, فَيَقُولُ رَبِي أَهْنَ نِي إِنَّ الْمَنْ مَن الْمَيْ مَونَ ٱلْمِيْمَ فَي مَل طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ فَي وَلاَ تَعَلَّضُونَ عَلى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ فَي وَلاَ تَعَلَّضُونَ عَلى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ فَي وَلاَ تَعَلَّضُونَ عَلى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ فَي اللهُ وَلاَ تَعْلَضُونَ عَلى طَعْمَامِ ٱلْمِسْكِينِ فَي اللهُ وَلَا تَعْلَضُونَ عَلَى طَعْمَامِ ٱلْمِسْكِينِ فَي اللهُ اللهُ

وَتَأْكُلُوكَ ٱلتُّرَاثَ أَكْلًا لَّمَّا ١

وَتُحْيُونَ ٱلْمَالَ حُبَّاجِمًا ١٠٠٠

# تكريم الإنسان في الآخرة:

- إِن تَجَتَنِبُواْ كَبَآ بِرَ مَا لُنْهَوْنَ عَنْـ هُ نُكَفِّـرُ
   عَنكُمُ سَيِّ عَاتِكُمُ وَنُدَّ خِلْكُم مُّذَخَلًا
   كَرِيمًا شَّ
- إِنِّتَ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمُ فَاسَمَعُونِ ۞ قِيلَ ٱذْخُلِ ٱلْجَنَّةُ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ۞ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ۞

# تكريم الإنسان على إبليس:

٥- وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ كَيْ كَالَةُ أَسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ
 إِلَّآ إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسَّجُدُلِمَنْ خَلَقْتَ طِيئًا ﴿
 قَالَ أَرَءَ يَنْكَ هَلَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَبِنْ
 أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ
 ذُرِيَّتَهُ وَإِلَّا قَلِيلًا ﴿

# الآيات الواردة في «تكريم الإنسان» معنًى

# أولاً : تسخير ما في الكون له :

٣- يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُ وارَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ الْمَرْضَ فِرَشَا وَالسَّمَاءَ بِنَآءَ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشَا وَالسَّمَاءَ بِنَآءَ وَالْذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشَا وَالسَّمَاءَ بِنَآءَ وَانْزَلَ مِنَ الشَّمَاءَ مَاءً فَاخْرَجَ بِهِ عِن الثَّمَرَتِ وَانزَلَ مِنَ الشَّمَاءَ مَاءً فَاخْرَجَ بِهِ عِن الثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ فَكَ لَا تَجْعَلُوا لِللَّهِ أَن دَادًا وَانتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُو

- هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اَسْتَوَى إِلَى اَلسَّكَآءِ فَسَوَّ لِهُنَّ سَبْعَ سَمَنُوْتِ وَهُوَيِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّ
- ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَالنَّوَى ۚ يُغْرِجُ ٱلْمَى َ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۞ تُؤْفَكُونَ ۞

(٦) البقرة : ٢١ – ٢٢ مدنية

(٧) البقرة : ٢٩ مدنية

(٤) يس : ٢٥ – ٢٧ مكية

(٥) الإسراء: ٦١ - ٦٢ مكية

(١) الإسراء: ٧٠ مكية

(۲) الفجر: ۱۵ - ۲۰ مكية (۳) النساء: ۳۱ مدنية

فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلْيَّنَلَ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَحُسْبَانَأْذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ الْهَ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِنَهْ تَدُواْ بِهَا فِى ظُلُمَنَ الْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ قَدَّفَ لَنَا ٱلْآينَ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ﴿ لَيْ الْمَا لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

9- ﴿ وَهُواللَّانِ الْسَاجَنَاتِ مَعْهُ وَسَنِ وَغَيْرَ مَعْهُ وَسَنتِ وَالنَّخْلُ وَالزَّرْعَ نَخْلِفًا أُكُلُهُ، وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّاتَ مُتَشَكِبِهُ وَغَيْرَ مُتَشَكِبِهُ إِكْلُوا مِن ثِمَرِهِ إِذَا آثَمَرَ وَءَاتُوا مُتَشَكِبِهُ إِكْمُ اللهُ وَلَا شُعْرِفَ إِذَا آثَمَرُ وَءَاتُوا حَقَّهُ, يَوْمَ حَصَادِهِ قَوْلَا شُعْرِفُوا أَإِنَكُهُ، لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا شَعْرِفُوا أَلْكَهُ مَا لَلَّهُ وَلَا تَنْبَعُوا خُطُونَ تِ الشَّيْطِانِ مِمَارَزَقَكُمُ اللّهُ وَلَا تَنْبَعُوا خُطُونَ تِ الشَّيْطِانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُولًا مَنْبِينًا ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَوا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

۱۰ اللّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَتِ بِعَيْرِعَ دِيرَوْنَهَ أَثْمَ السَّتَوَىٰ عَلَىٰ الْعَرْشُ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُكُلُّ يَعْرِي لِأَجَلِ مَسَمَّى ثَلَيْ مِيرَالاً ثَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنَتِ لَعَلَكُمْ بِلِقَاءَ مُسَمَّى ثَدَيْرُونَ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنَتِ لَعَلَكُمْ بِلِقَاءَ وَيَحُونَ الْآيَ وَقَنُونَ الْآيَ وَهُو اللّهَ مَرَقِ جَعَلَ فِيهَا رَوَسِي وَأَنْهَ رَلَّ وَهُو اللّهُ مَرَقَ جَعَلَ فِيهَا رَوْسِي وَأَنْهُ رَلَّ وَمِن كُلِ الشَّمَرَ قِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ النَّيْلِ الشَّهُ وَلَيْكُ الشَّهُ وَاللّهُ الْآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ اللّهُ الْآيَتِ لَيْقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ الْآيَ اللّهُ الْآيَتِ لِيَقَوْمِ مِن اللّهُ الْآيَاتِ لَقَوْمِ مِنْ الْآيَ الْآيَاتُ لَيْكُونَ اللّهُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ مِنْ اللّهُ الْآيَاتِ لَقَوْمِ مِنْ اللّهُ الْآيَاتِ لَقَوْمِ مِنْ اللّهُ الْآيَاتِ لَقَوْمِ مِنْ اللّهُ الْآيَاتِ لَقَوْمِ مِنْ اللّهُ اللّهُ الْآيَاتِ اللّهُ الْآيَاتِ الْقَوْمِ مِنْ اللّهُ اللّهُ الْآيَاتِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَلِي اللّهُ اللّهُ

وَفِ ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرَتٌ وَجَنَنَتُ مِّنْ أَعْنَبِ
وَذَرَّعٌ وَغِيلٌ صِنُوانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَى بِمَآءِ
وَحَدِونَفُضَ لُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِى ٱلْأُكُلِ
فَا فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾

اللهُ الذِي خَلَقَ السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَسْزَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُّ وَسَخَرَلَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِي فِ الْبَحْرِ بِأَمْرِةٍ \* وَسَخَرَلَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِي وَسَخَرَلَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآيِبَيْنِ وَسَخَرَلَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ دَآيِبَيْنِ وَسَخَرَلَكُمُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرُ دَآيِبَيْنِ وَسَخَرَلَكُمُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرُ دَآيِبَيْنِ وَعَاتَنَكُم مِن كُلِ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعَدُوا يَعْمَتَ اللهِ لا تَعْشُوهَا أَإِن اللهِ الْمَعْمُ وَالْفَالُومُ يَعْمَتَ اللهِ لا تَعْشُوهَا أَإِن اللهِ الْمُعْمُونِ فَاللهِ اللهِ اللهُ الل

11- خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطَفَةٍ فَإِذَا هُوخَصِيمُ شَيِئُ ۞ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَ الْكَثُمَ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُمُ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تَرْيَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۞ وَتَعْمِلُ أَنْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدِلَةً تَكُونُو أَبِلِغِيهِ وَتَعْمِلُ أَنْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدِلَةً تَكُونُو أَبِلِغِيهِ إلَّا بِشِقِ ٱلْأَنفُسُ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُونُ تَحِيمُ ۞

وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَذِينَةً وَيَغْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١٠)

١٣- وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١ وَإِنَّ لَكُرْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّشْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ -مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغُا لِلشَّدرِبِينَ إِنَّ وَمِن ثَمَرَ تِ ٱلنَّحِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُسَكَرَاوَرْزِقًاحَسَنَّا إِنَّفِي ذَالِكَ لَأَيْةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلغَمْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِوَمِمَّا يَعْرِشُونَ ١ ثُمُّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَغُرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُغْلِلُفُ أَلُو نُهُ فِيهِ شِفَآءُ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَنَفَكَرُونَ ۖ وَٱللَّهُ حَلَقَكُمْ ثُرَّ سُوفَا كُمَّ وَمِنكُمْ مَن يُرِدُ إِلَىٰ أَوْدَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَى لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ ١٠٠٠) وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَاٱلَّذِيكَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِ مَعَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءُ أَفَبَنِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجَمَدُونَ (١٧) وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزُوْجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمُ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ أَفَيِٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهُ (٢)

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوْسُآءَ لْمَدَنْكُمْ أَجْمَعِينَ ١ هُوَالَّذِي أَسْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لَكُمْ مِنْهُ شراب ومِنْهُ شَحَرٌ فِيهِ تَسِيمُوك ١ يُنْبِتُ لَكُمُ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّحِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَـةُ لِقُوْمِ يَنْفَكَ رُونَ إِنَّا وَسَخَرَلَكُمُ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَتُ إِلَّهُ مِرْدَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَينتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ وَمَاذَرَأَلَكُمْ فِٱلْأَرْضِ مُغْلِفًا ٱلْوَنَهُ إنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَـةً لِّقَوْمِ يَذُكَ رُونَ شَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْمِنْهُ لَحْمَاطَرِتَاوَتَسَتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وتكرى ٱلْفُلُك مَوَاخِيرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَكُمْ مَشَكُرُونَ ١ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَنْ تَعِيدُ بِكُمْ وَأَنْهُ رَا وَسُبُلًا لَعَلَكُمْ مَهْ تَدُونَ اللَّهِ وَعَلَامَاتٍ وَبِٱلنَّجِمِ هُمْ يَهْ تَدُونَ ١ أَفَمَن يَغْلُقُ كُمَن لَا يَغْلُقُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ لَإِنَّا وَإِن تَعُدُّواْ نِعْ مَهَ ٱللَّهِ لَا يَحْصُوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿

١٤ - وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمّاخَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ
 لَكُو مِنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَانَا وَجَعَلَ لَكُمْ

سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمُّ كَذَٰلِكَ يُبِتَمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسُلِمُونَ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

١٥- رَّبُكُمُ ٱلْذَى يُزْجِى لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِ ٱلْبَحْرِ
 لِتَبْنَغُوا مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ وَكَاكَ بِكُمْ رَحِيمًا إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْعُلِيلِي اللْمُعَالِمُ اللْمُلْعُلِيلِي الْمُعَلِّلْمُ الْمُعَلِيلِي الْمُعَالِمُ اللْمُعَلِّلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّلْمُ الْمُلْعُلِيلِي الْمُعَلِّلْمُ الْمُعَلِّلِ اللْمُعَلِّلْمُ الْمُعْلِي الْمُعَلِّلِي الْمُعَلِّلِي الْمُعَلِّلِي الْمُعَلِّلِي الْمُل

١٦- وَٱلْبُدُّ اَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَتْ بِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ قَادُكُو االسَّم اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَ تَّلَكُنْ لِكَ سَخَرْنَهَا لَكُمْ لَعَلَكُمْ مَشْكُرُونَ اللَّهَ سَخَرْنَهَا لَكُمْ لَعَلَكُمْ مَشْكُرُونَ اللَّهَ سَخَرْنَهَا لَكُمْ لَعَلَكُمْ مَشْكُرُونَ اللَّهَ لَن يَنَالَ اللَّهَ عَلَى مَا هَكُومُهَا وَلَادِمَ آوَهُمَا لَكُمْ لِلْتُكَرِيلَا لَهُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَ مَكَنَ اللَّهَ سَخَرَهَا لَكُمْ لِللَّهُ عَلَى مَا هَدَ مَكَنْ اللَّهُ عَلَى مَا هَكُمْ لَكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مَا هَدَ مَكَنَ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَ مَكُولًا وَكُمْ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَ مَكُولُ وَاللَّهُ عَلَى مَا هَدَ مَا لَكُمْ وَاللَّهُ عَلَى مَا هَدَ مَنْ كُولُولُونَ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَ مَنْ كُولُولُ اللَّهُ عَلَى مَاهَدُولُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَ مَنْ كُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَ مَا كُولُولُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَ مَا كُولُولُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَ مَا كُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَ مَا كُولُولُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَ مَا كُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَ مَا كُولُولُ وَاللَّهُ الْمُعْ الْكُولُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَ مَا كُولُولُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَ مَا كُولُولُ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى مَا هَدُ مَا كُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْكُولُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى مَا هُدُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا هُدُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعُمْ اللَّهُ الْعَلَامُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلِي مَا عَلَيْ مَا لَا لَا اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلِي الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلَالُولُولُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلِي الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلُولُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ ا

الَّهُ تَرَأَنَ اللهَ سَخَرَلَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَ الْفُلْكَ تَجْرِي
 فِي الْبَحْرِ بِالْمُرِهِ وَيُمْسِكُ السَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ
 عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْ نِيهِ إِنَّ ٱللّهَ بِالنَّاسِ
 لَرَءُ وَثُ رَحِيمٌ ﴿

اَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ
 فِ ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ عَلَى لِهُ وَوَ اللَّهُ وَالْمَا لَكُونَ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّه

وَإِنَّ لَكُرُ فِ ٱلْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةً نَّشَقِيكُمُ مِّمَّا فِ بُطُونِهَا وَلِكُرُ فِيمَا فِ بُطُونِهَا وَلَكُرُ فِيهَا مَنَّ فِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ﴿ الْأَوْلَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُلَولَ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ

١٩- أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْ بَتْنَابِهِ عِدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُوْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَآ أُءِلَنُهُ مَّعَ ٱللَّهِ بِلَهُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ١ أَمَّنجَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَكَ خِلَالَهَآ أَنَّهُ لَرَّا وَجَعَلَ لَمَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَايْنِ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِ لَنُهُ مَعَ ٱللَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَايَعُ لَمُونَ ١ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِّ أَءِكَ ٱ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّالَذَكَرُونَ ١ أمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمُنتِ ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْمُ الْبَيْبَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۗ ۗ أَءِ لَنَهُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّا أَمَّن يَبِدُوُاْ ٱلْخَلْقَ ثُعَ يُعيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِّ أَءِكَ مُّمَّ اللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَا مَكُمْ إن كُنتُم صَلِيقِينَ ١

٢٠ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَى يُؤْفَكُونَ ﴿
 ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَ

وَلَينِ سَأَلْتَهُم مِّن نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعَدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مِلْ أَكُ مُرْهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ

٢١- وَمِنْ ءَايَكِهِ عَرُبِيكُمُ ٱلْبُرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَيُحْيِ، بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَأَ إِنَ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٢٢- أَلَمْ تَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وظُنِهِرَةً وَيَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُ دَى وَلَاكِنَبِمُنِيرٍ ١

٢٣- أَلَوْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَجْرِي إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَأَتَ ٱللَّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقِّ وَأَنَّ مَايَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْكَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ١ ٱلْهُزَرَآنَ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ ليُريَكُمُ مِّنْءَايَنتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَنتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ ۞

٢٤- وَمَايَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَلْذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآيِةٌ شَرَابُهُ وَهَنَدَامِلْمُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيتًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ ۖ أُوتَرَى

(٤) لقيان: ٢٩ – ٣١ مكنة

(٥) فاطر: ١٢ - ١٣ مكية

ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْغُواْ مِنْفَصِّلِهِ ۽ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ يُولِجُ الَّيْلَ فِ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْل وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَكُ لُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمِّى ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَايَمْلِكُونَ مِن قِطْ حِيرٍ ﴿ اللَّهُ الْهُ

٢٥- أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَكُمَّا فَهُمْ لَهُ امْلِكُونَ ١ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْ كُلُونَ ﴿ وَلَهُمْ فِيهَامَنَفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۖ

٢٦- خَلَوَ ﴾ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُٱلِّيْلَ عَلَى النَّهَادِ وَيُكُوِّرُ النَّهَارَ عَلَى النَّهِ لَ وَسُخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّ كُلُّيْجَرِي لِأَجَلِ مُّكَمَّىُ أَلَاهُوَ الْعَرْسِرُ الْغَفَّرُ ﴿ خَلَقَكُرُ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ثُمُّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُومِّنَ ٱلْأَنْعَكِوِتُمَنِيَةَ أَزُوَجٍ يَخْلُقُكُمْ في بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعَدِ خَلْقِ فِ ظُلْمَتِ ثَلَثِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَـهُ ٱلْمُلُكُّ لَاۤ إِلَنهَ إِلَّاهُوۡ فَأَنَّى تُصۡرَفُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

> ٢٧- ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعُلَمَ لتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بَلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً
فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى اَلْفُلْكِ
ثَحْمُ مَلُوبَ ۞
وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ ءَفَاً يَ ءَايَنتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ ۞

رَائِينِ سَاأَلْنَهُ مِمَّنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿
 اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْ دَا وَجَعَلَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَ كُمُ الْأَرْضَ مَهْ دَا وَجَعَلَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَ كُمُ الْمَ الْمَا يَعْ مَلَ الْمَعْ مَلَ الْمَعْ مَلَ الْمَعْ مَلَ الْمَعْ مَلَ الْمَعْ مَلَ الْمَعْ مَلَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ الْمَعْ مَلَ اللَّهُ الْمَعْ مَلَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْلِلَةُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللَّلِلْمُ الْمُلْكُلُولُ ا

٢٩- ﴿ اللّهُ الّذِى سَخَرَلَكُو الْبَعْرَلِتَجْرِى الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَعُوا فِي فَضْلِهِ وَلَعَلَكُوْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللّهُ عَلَى السّمَوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنَهُ وَسَخَرَلَكُمُ مَّا فِي السّمَوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنَهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيْنَتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٣٠- أَلْرَخَعَلِ الْأَرْضَ مِهَندا ۞
 وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ۞
 وَخَلَقْننكُوْ أَزْوَجًا ۞

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُوْ سُبَانًا الْ وَجَعَلْنَا الْتَهَارِمَعَاشَا الْهِ وَجَعَلْنَا النَّهَارِمَعَاشَا الله وَجَعَلْنَا النَّهَارِمَعَاشَا الله وَجَعَلْنَا النَّهَارَمَعَاشَا الله وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا الله وَأَنْزَلْنَا مِنَ المُعْصِرَتِ مَا يَثَخَاجًا الله لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّا وَبَنَا تَا الله وَجَنَّتِ الْفَاقَا اللهُ اللهِ

٣١- مَأْنَمُ أَشَدُ خَلَقًا أَوا لَسَمَا ثَبْنَهَا ۗ

رَفَعَ سَنَكُهَا فَسَوْنِهَا ۗ

وَأَغُطَشُ لِتَلْهَا وَأَخْرَجَ صُحَهَا ۗ

وَأَلْأَرْضَ بِعَدَ ذَالِكَ دَحَلْهَا ۗ

أَخْرَجَ مِنْهَا مَا أَهُ هَا وَمَرْعَ لَهَا ۗ

وَالْجِبَالُ أَرْسَلُهَا ۗ

وَالْجِبَالُ أَرْسَلُهَا ۚ

مَنْعَالَكُمُ وَلِأَنْعَلِهُ مُوْ ۚ

مَنْعَالَكُمُ وَلِأَنْعَلِهُ مُوْ ۚ

٣٧- فَلْيَنْظُرِا لَإِنسَنُ إِلَى طَعَامِهِ عَنَى اَنَاصَبَبَا الْمَاءَ صَبَّا اِنَّ الْمَاءَ صَبَّا اِنَّ مَ شَقَقَنَا الْأَرْضَ شَقَا الْمَاءَ صَبَّا الْفَافِيمَ الْمُنَا فِيهَا حَبَّا الْفَافِيمَ الْمُنَا فِيهَا حَبَّا اللهِ وَعِنبًا وَقَضْبًا اللهِ وَعِنبًا وَقَضْبًا اللهِ وَعَنبًا وَقَضْبًا اللهِ وَعَدَا إِنِي عَلْبًا اللهِ وَعَدَا إِنِي عَلْبًا اللهِ وَعَدَا إِنِي عَلْبًا اللهِ وَعَدَا إِنِي عَلْبًا اللهِ وَقَدَى اللهُ وَلَا تَعْلَمُ اللهُ اللهُ وَلَا تَعْلَمُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

# ثانيًا: خلق الإنسان في أحسن تقويم:

٣٣- ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿
وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن سُلَلَةٍ مِن طِينِ ﴿
مُمْ جَعَلْنَهُ ثَطْفَةً فِي قَرَارِ مَكِينِ ﴿
مُمْ جَعَلْنَهُ ثَطْفَةً فِي قَرَارِ مَكِينِ ﴿
مُمْ خَلَقَنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقَنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقَنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقَنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً عَظَنَمًا فَكَسُونَا ٱلْعِظَمَ فَخَلَقَنَا ٱلْعَلَقَةُ مُضَعَلَمَ فَخَلَقَنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضَعَلَمً فَخَلَقَاءً الْعَلَقَةُ مَعْمَلُهُ وَلَيْ اللّهُ فَكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٣٤- ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿
اللَّهِ عَلَمْ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿
اللَّهِ اللَّهِ مِن مُلَالَةٍ مِن مَّآءِ مَهِينِ ﴿
الْهُ مَعَ لَ نَسُلَلُهُ مِن سُلَالَةٍ مِن مَّآءِ مَهِينِ ﴿
الْمَدْعُ وَلَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ
السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَقْدِدَةً قَلِيلًا
مَا السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَقْدِدَةً قَلِيلًا
مَا السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَقْدِدَةً قَلِيلًا

٥٣- وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ شَيْ
 إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَلَا لَنَقُونَ شَيْ
 أَلَدْعُونَ بَعْ لَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ شَيْ
 ٱللَّهُ رَبَّ كُرُورَبَّ ءَابَآبٍ كُمُ ٱلْأُوَلِينَ شَيْ
 ٱللَّهُ رَبَّ كُرُورَبَّ ءَابَآبٍ كُمُ ٱلْأُوَلِينَ

٣٦- اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا
وَالسَّمَاء بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا
صُورَكُمُ وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِبَتِ
ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمٌ فَتَبَارِكَ اللهُ رَبُ
الْعَالَم اللهُ رَبُّكُمٌ فَتَبَارِكَ اللهُ رَبُ

٣٧- هُوَالَّذِى خَلَقَكُرْ فَهِنكُرْ كَافِرٌ وَمِنكُرُ مُّوَّمِنُ وَاللَّهُ يُمِاتَعُمْلُونَ بَصِيرٌ ۞ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ وَصَوَّرَكُرُ فَأَحْسَنَ صُورَكُرُ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۞

٣٨ يَّأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ مَاغَرَكَ بِرَبِكَ ٱلْكَرِيمِ لِلَّا الْخِيرِيُّ الْكَرِيمِ لِلَّا الَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلُكَ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعِلَّا الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ا

٣٩- سَيِّح اَسْمَرَيَلِكَ اَلْأَعْلَى ﴿ صَلَّى اللَّهُ عَلَى ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ﴿ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللِّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلُولُ اللَّالْمُلِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللَّهُ الْ

أيغسبُ أَن لَمْ يَرَهُ أَحَدُ ﴿
 ألَمْ يَغْمَل لَهُ مِعْنَيْنِ ﴿
 ولِسَانًا وَشَفَايَنِ ﴿
 وَلِسَانًا وَشَفَايَنِ ﴿
 وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجَدَيْنِ ﴿

٤١ - وَنَفْسِ وَمَاسَوْنِهَا ﴿
 فَأَهُمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُونِهَا ﴿
 قَدُأَفْلَحَ مَن زَكَنهَا ﴿
 وَقَدُ خَابَ مَن دَسَنهَا ﴿

٤٢ - وَٱلنِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ۞
 وَطُورِسِينِينَ ۞
 وَهَذَاٱلْبَكَدِٱلْأَمِينِ ۞
 لَقَدْ خَلَقَنَاٱلْإِنسَكَنَ فَىٓ ٱَحْسَنَ تَقُويهِ ۞
 لَقَدْ خَلَقَنَاٱلْإِنسَكَنَ فَىٓ ٱَحْسَنَ تَقُويهِ ۞

(٨) البلد : ٧ - ١٠ مكية

(٩) الشمس : ٧ - ١٠ مكية

(۱۰) التين: ١ – ٤ مكية

(٥) التغابن: ٢ - ٣ مدنية

(٦) الانفطار : ٦ - ٨ مكية

(٧) الأعلى : ١ - ٣ مكنة

(١) المؤمنون: ١١ – ١٤ مكية

(٢) السجدة : ٦ – ٩ مكية

(٣) الصافات: ١٢٣ – ٢٢٦ مكية

(٤) غافر: ٦٤ مكنة

## ثـالتًّا: استخــلافـه في الأرض وإسجـاد الملائكة له:

٤٢- وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَمْ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓ أَأَجَعُلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَّ قَالَ إِنِيَّ أَعْلَمُ مَا لَانْعَلَمُونَ ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَلَيْكَةِ فَقَالَ أَنْبُونِي بِأَسْمَآءِ هَوَ لُآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ قَالُواْسُبْحَننكَ لَاعِلْمَ لَنَاۤ إِلَّا مَاعَلَمْتَنَأَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلَمُ ٱلْحَكِيمُ ١ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآبِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَايِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ عَيْبَ ٱلسَّهَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَالُبُدُونَ وَمَاكَثُتُمْ تَكُنُبُونَ ٢ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَابِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَيْ وَٱسْتَكْبَرُوكَانَ مِنَ ٱلْكَنِفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْكَنْفِرِينَ

٤٤- وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنِ لِيَسْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُو ۗ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٠)

وَلَقَدْ خَلَقْنَ كُمْ مُرَّصَوَّرَنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَكَيِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّآ إِبْلِيسَ لَرْيَكُن مِّنَ ٱلسَّنْجِدِينَ شَ

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَ يُكُّ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَادِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ لَيْ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْبِكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَكَرًا مِّن صَلْصَالِ مِِنْ حَمَا ٍ مَسْنُونٍ ١ فَإِذَا سَوِيتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ اللهُ اللهِ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُعَوِّنَ ﴿ اللَّهُ الْمُعَوِّنَ ﴿ اللَّهُ إِلَّا إِبْلِيسَ أَيْنَأَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنْجِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ

٤٧- وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَعَنَ أَمْرِرَبَّهِ تُهُ أَفَنَتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّا بِنْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ إِسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓ اللَّا إِبْلِسَ أَبِّي اللَّهُ فَقُلْنَايَنَادَمُ إِنَّ هَلَااعَدُوُّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُم إِنَّ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ١ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ١ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُ أَفِهَا وَلَا تَضْحَىٰ ١

٤٩- هُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتَهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ إِلَّا مَقَنَّا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَنِفِرِينَ كُفُرُهُمْ إِلَّاخَسَارًا ﴿ ﴾

<sup>(</sup>٦) طه: ١١٦ – ١١٩ مکية (٧) فاطر: ٣٩ مكية

<sup>(</sup>٤) الحجر: ٢٨ - ٣١ مدنية

<sup>(</sup>١) القرة: ٣٠ – ٣٤ مدنية (٢) الأنعام: ١٦٥ مكية (٣) الأعراف : ١١ – ١٢ مكية

٥٠- فَسَجَدَ ٱلْمَلَتَكِثُهُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ١ وَذُرِّيَّةً وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَنيَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكْبَرُوكَانَ مِنَ ٱلْكَنفرينَ (إِنَّ) قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدَلِمَا خَلَقْتُ بِيدَيُّ أَسْتَكُبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

> رابعًا : إرسال الرسل لإسعاده في الدنيا والآخرة:

٥١- كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَكِنِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْجِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ

٥٢ - يُريدُونَ أَن يُطَفِئُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفَوَاهِم مُر وَكَأْنِكَ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُشِعَّرُ نُورَهُ وَلُوْكَرِهُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ هُوَٱلَّذِيَ أَرَّسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُ كَيْ وَدِين ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ءوَلُوْكَرِهُ المُشْرِكُونَ ١٠٠٠

٥٣- وَمَآأَرُسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِيَّ إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرُيُّ أَفَكَرْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ

فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ ۗ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْآ أَفَكَا تَعَقِلُونَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله

٥٥- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَجُا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

٥٥- وَمَآأَرُسِلُنَامِن رَسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ فَوَيْمِهِ عَ لِيُبَيِّكَ لَهُمُّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١

٥٦- وَمَآأَرُسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالَانُورِجَ إِلَيْهِمَّ فَسْنَكُوٓ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمُ لِاتَعْلَمُونَ ١ بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكَ رِلتُبَيِّنَ (٧) لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُونَ ۖ ۞

٥٧- وَمَآأَرْسُلْنَاقَبْلُكَ إِلَّارِجَالَانُوجِيٓ إِلَهُمَّ فَسَنُلُوٓاً أَهْلُ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُ مُلَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ أَنَّا وَمَاجَعَلْنَهُمْ جَسُدًا لَآيَأْكُ لُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ١ ثُمُّصَكَ قَنَاهُمُ ٱلْوَعَـ كَافَأَنِحَيْنَاهُمْ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكَ نَاٱلْمُسْرِفِينَ (إِنَّ)

٥٨- وَمَآأَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوجِيٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعَبُدُونِ (أَنَّ) (9)

٥٩- وَمَآ أَرْسَلْنَكُ إِلَّارَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ ﴿

(٨) الأنبياء: ٧ - ٩ مكية

(٩) الأنبياء: ٢٥ مكية

(١٠) الأنساء : ١٠٧ مكية

(٥) الرعد: ٣٨ مدنية

(٦) ابراهيم: ٤ مكية

(٧) النحل : ٤٣ - ٤٤ مكية

(١) صَ : ٧٣ – ٧٥ مكية

(٢) البقرة: ١٥١ مدنية

(٣) التوبة: ٣٢ - ٣٣ مدنية

(٤) يوسف: ١٠٩ مكية

٢١ - وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِ فِهِ فَكَآءُ وَهُمِ
 بِٱلْبَيِّنَاتِ فَأَسْفَ مِنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَهُ وَأُوكَا نَحَقًا
 عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّالَّالَا الللَّا الللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللللَّا الللَّلْمُ الللَّل

إِلَىٰ فَرْعَوْنَ وَمَلَاثِهِ،

فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ فَوْمًا عَالِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٦٢- وَلَقَدْضَلَ فَبْلَهُمْ أَكُثُرُ الْأَوَّلِينَ (آ) وَلَقَدْ أَرْسَكُنَا فِيهِم مُنذِرِينَ (آ) فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَلقِبَهُ ٱلْمُنذَرِينَ (آ) إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (آ)

٦٣- وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا رُسُلُامِن قَبْلِكَ مِنْهُ مِ مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمَاكَانَ عَلَيْكَ وَمَاكَانَ عَلَيْكَ وَمِاكَانَ لِمَسُولٍ أَن يَأْتِ بِاَيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قَضِى بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ أَمْرُ اللَّهِ فَضِى بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ أَمْرُ اللَّهِ فَضِى بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ أَلْمُنْظِلُونَ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْظِلُونَ (إِنَّ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُولُولُولُولُولُولُولُولَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٢٤ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِي فِي ٱلْأَوَّلِينَ ۞
 وَمَا يَأْنِيهِم مِن نَبِي إِلَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْ زِءُ ونَ ۞

فَأَهْلَكُنَآأَشَدَّ مِنْهُم بَطْشُاوَمَضَىٰ مَثَلُٱلْأَوَّلِينَ ۞

خامسًا: صيانة الإنسان في دمه وعرضه وماله

٦٦- وَلَاتَأَكُلُوَ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدَلُواْ بِهَا إِلَى الْمُحْتَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنُ بِهَا إِلَى الْمُحْتَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنُ (٧) أَمُوالُ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُدَّ تَعَلَمُونَ الْآ

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَاعِلَى بَنِيَ إِسْرَءِ يلَ أَنَّهُ,
مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ
فَكَ أَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَ فَكَ أَنَّهَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ
فَكَ أَنَّهَا آخَيكا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ
جَاءَ تَهُ مُرُسُلُنَا بِٱلْبَيِنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كُثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُوكَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ,
بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُوكَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ,
وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُوا أَوْتُكُو اللَّهُ وَرَسُولَهُ,
وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُوا أَوْتُكُم مِنْ خِلَافٍ أَوْيُنفُو أَمِنَ اللَّهُ مَنْ الْأَرْضِ وَلَكُم اللَّهُ مَنْ خِلَافٍ أَوْيُنفُو أَمِنَ اللَّهُ مِنْ الْأَرْضِ وَلَكُم اللَّهُ مَنْ خِلَافٍ أَوْيُنفُو أَمِنَ اللَّهُ مِنْ الْأَرْضِ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكُم اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ الْأَرْضِ وَلَكُم اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاكُ لَهُ مُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكُم اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْوَلْكُ الْمُ الْمُرْضِ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْ

(۷) البقرة : ۱۸۸ مدنية

(٨) المائدة: ٣٢ - ٣٣ مدنية

(٤) غافر: ٧٨ مكية

(٥) الزخرف: ٦ - ٨ مكية

(٦) الحُديد: ٢٥ مدنية

(١) المؤمنون: ٤٦ - ٤٦ مكية

(٢) الروم : ٤٧ مكية (٣) الصافات : ٧١ – ٧٤ مكية

مَهُ - هُ قُلُ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ مَ عَلَيْتَ هُمُّ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ الْحَسَنَا وَلَا تَقْنُ لُوْا أَوْلَا دَكُم مِنْ إِمْلَاقِ مَنَا أَوْلا دَكُم مِنْ إِمْلَاقِ مَنَى الْمُلَوْا الْوَلَا دَكُم مِنْ إِمْلَاقِ مَنَى اللَّهُ وَلَا تَقْرَبُوا لَمَ مَنَ اللَّهُ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ فَلَوَا اللَّهُ وَلَا تَقْدُرُوا وَلَا تَقْدُلُوا النَّفُ مَنَ اللَّهُ وَلَا تَقْدُونَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

سادسًا: تعليمه القراءة والكتابة والبيان وغير ذلك مما لم يكن يعلمه

٧٠ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَوَالْوُسُطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَائِتِينَ ﴿ اللهِ عَالِمِينَ اللهِ اللهِ عَالِمِينَ اللهِ اللهِ عَالِمِينَ اللهُ اللهِ عَلَيْتِينَ اللهُ اللهِ عَلَيْتِينَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْتِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُل

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُكْبَانًا فَإِذَا آمِنتُمُ فَأَذْ كُرُواْ اللَّهَ كَمَاعَلَمَكُم مَالَمَ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ لَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ لَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّ

٧١- وَلُوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ. هَمَّتَ طَآبِفَ أَنْ مُنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِنْبَ وَالْجِكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَالَمَ تَكُن تَعْلَمُ وَكَان فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْك عَظِيمًا اللَّهِ عَظِيمًا اللَّهِ

٧٧- هُوَالَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَالْقَمَرَ نُوْرَا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْعَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابُ مَاخَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيئتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (أَ) الْآيئتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (أَ)

٧٤ وَجَعَلْنَا ٱلْيَلُ وَٱلنَّهَارَ ءَاينَيْنَ فَمَحُونَا ءَاية ٱلْيَلِ
 وَجَعَلْنَا ءَاية ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَعُواْ فَضْلا
 مِن دَّيِكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ وَكُلُ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ تَفْصِلًا (إللَّهُ)
 وَكُلُ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ تَفْصِلًا (إللَّهُ)

<sup>(</sup>٦) يونس : ٥ مكية(٧) الإسراء : ١٢ مكية

<sup>(</sup>٤) النساء: ١١٣ مدنية

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ٩١ مكية

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٥١ مكية

 <sup>(</sup>٢) الإسراء: ٣١ – ٣٥ مكية
 (٣) البقرة: ٣٢٨ – ٢٣٩ مدنية

٥٧- الرّحْمَنُ ۞
 عَلَمَ الْقُرْءَانَ ۞
 خَلَقَ الْإِنسَدَنَ ۞
 عَلَمَهُ الْبَيَانَ ۞

٢٦ - ٱقْرَأْبِالسِّهِ رَبِّكِ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴿
 خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ﴿
 ٱقْرَأُورَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴿
 ٱلَّذِى عَلَمَّ بِالْقَلْمِ ﴿
 عَلَمَ ٱلْإِنسَنَ مَا لَرَيْعَمَ ﴿

سابعًا: أنواع خاصة من التكريم: أ- تكريم المرأة:

٧٧- الطَّلَقُ مَرَّ تَانِّ فَإِمْسَاكُ مِعُمُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنِّ وَلَا يَحِلُ لَكُمُ أَن تَأْخُذُواْمِمَّا هَاتَيْتُمُوهُنَ شَيْعًا إِلَّا أَن يَغَافَآ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِ قِيلَى حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِ قِيلَى حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَتِيكَ هُمُ الظَّيلِمُونَ الْنَا فَإِن طَلْقَهَا فَلا تَحِلُ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَى تَنكِحَ رَوْجًا فَإِن طَلْقَهَا فَلا تَحِلُ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَى تَنكِحَ رَوْجًا غَيْرَةً فَإِن طَلْقَهَا فَلا جُناحَ عَلَيْهِمَا أَن يَرَاجَعَآ إِن ظَنَّ آنَ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَبِيمَا أَن يَرَاجَعَآ إِن لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ الْآَيْ

وَإِذَاطَلَقَتُمُ النِّسَآءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ مِعْمُوفٍ وَلَا تُسِكُوهُنَ مِعْرُوفٍ وَلَا تُسِكُوهُنَ مِعْرُوفٍ وَلَا تُسِكُوهُنَ مِعْرُوفٍ وَلَا تُسِكُوهُنَ فَصَدَّهُ فِهِمَا وَالْمَنَ فَعَدَ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنْخِذَوَا ءَايَتِ اللّهِ هُزُوا وَاذَكُوا فِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِئْفِ وَالْمَنَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِئْفِ وَالْمَنَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِئْفِ وَالْمَدِعَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِئْفِ وَالْمَدَى وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّه

٧٧- لَاجُنَاحَ عَلَيْكُرْ إِن طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ وَمَتِعُوهُنَ عَلَالُمُ تُصِيعُ أَوْتَعُوهُنَ عَلَالُمُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَنعًا بِٱلْمَعُرُونِ حَقَّا قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَنعًا بِٱلْمَعُرُونِ حَقَّا قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَنعًا بِٱلْمَعُرُونِ حَقَّا عَلَى ٱلْمُعْدِينَ الْحَقْلِينَ الْحَقْلِينِ الْحَقْلِينَ الْحَقْلِينِ الْحَقْلِينِ الْحَقْلِينَ الْحَقْلِينَا الْمَعْدُونِ الْحَقْلِينَ الْحَقْلِينَ الْحَقْلِينَ الْحَقْلِينَا الْحَقْلَ الْحَقْلَ الْحَقْلَ الْحَقْلَ الْمُعْلَى الْحَلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ ا

وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَ فَرِيضَةً فَيْصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ الَّذِي بِيدِهِ عَقْدَةُ الْذِكَاحُ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكُ وَلَا تَنسُواْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّا

٧٩- وَءَا تُواْ ٱلنِّسَآ ءَ صَدُقَنْ مِنَ نِعْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن سَنَى وَمَا تُواْ النِّسَآ وَصَدُونَ الْمِنْ الْكُمْ عَن سَنَى وَمِنْدُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَ عَامَرِيتَ الْإِنْ (٥٠)

لَلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُونَ
 وَلِلنِّسَاءَ نَصِيبُ مِّمَا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ
 مِمَّا قَلَ مِنْهُ ٱوْكُثُرُ نَصِيبًا مَّقْرُوضَا (١)

٨١- يَتَأْتُهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِنُواْ الْسَاءَ كَرَهَا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّكِينَةٍ مَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْ تَمُوهُنَ فَا فَكَرَهُ هُوَ اللَّهُ فِيهِ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْ تَمُوهُنَ فَعَسَى آن تَكْرهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ فَعَيْمَ اللَّهُ فِيهِ فَعَلَى اللَّهُ فِيهِ فَعَلَى اللَّهُ فَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٨٢- وَلَا تَنْمَنُواْ مَافَضَّ لَ اللهُ بِهِ عِنْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ لَلْ اللهُ بِهِ عِنْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا اَكْسَبُواً وَسَعَلُوا اللهَ وَلِلنِسَاء نَصِيبُ مِّمَا اكْسَبُنَ وَسَعَلُوا اللهَ مِن فَضَلِهِ قَيْرَا اللهَ عَلَيْسَاء نَصِيبُ مِن فَضَلِه قَيْرِانَ اللهَ كَانَ بِكُلِ شَيْءٍ مِن فَضَلِه قِيْرَانَ اللهَ كَانَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللهِ ال

٨٣- وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَن يُصلِحا بَيْنَهُ مَاصُلَحًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَن يُصلِحا بَيْنَهُ مَاصُلَحًا وَالصَّلَحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشَّحَ وَ إِن تُحْسِنُوا وَتَتَقُوا فَإِن اللَّهَ كَان

يمَا تَعُمَلُونَ خَيِرًا اللهِ وَلَن تَسْتَطِيعُوا اللهِ وَلَن تَسْتَطِيعُوا اللهُ وَلَوْا بَيْنَ النِسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُمُ فَكَا تَمِيلُوا كُلَ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَقَةُ وَإِن تُصَلِحُوا وَتَتَقُوا فَيَ اللهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ اللهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ اللهُ

٥٠- وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَداءً
 فَأَخِلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمْ شَهَدَةً أَبَداً
 وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّل

٨٦- إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَلَفِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ
لُعِنُواْفِ ٱلدُّنْ اَوَ ٱلْأَخِرَةِ وَلَمُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ لَهُ اللَّهُ ال

٨٨- يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِى إِذَا طَلَقَتْمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّ أَيْهَا ٱلنَّهَ رَبَّكُمُ الْفِيدَةُ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ رَبَّكُمُ الْفِيدَةُ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ رَبَّكُمُ الْفِيدَةُ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ رَبَّكُمُ الْفَاحِثُ وَلَا يَخْرُجُوهُ مَن مِن أَيُوتِ فِينَ وَلَا يَخْرُجُوهُ مَن مِن أَيُوتِ فِي وَلَا يَخْرُجُوهُ مَن مِن اللَّهِ مِنْ وَلَا يَخْرُجُوهُ ٱللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ال

(٧) النور: ٢٣ مدنية

(۸) الروم: ۲۱ مكية

(٤) النساء: ١٢٨ - ١٢٩ مدنية

(٥) النحل : ٥٨ – ٥٩ مكية (٦) النور : ٤ مدنية (١) النساء: ٧ مدنية

(۲) النساء : ۱۹ – ۲۱ مدنية (۳) النساء : ۳۲ مدنية

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُوداً لِلّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ الْاَتَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحَدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُ نَ فَأَمْسِكُوهُ نَ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُ نَ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُرُ وَأَقِيمُواْ الشَّهَدَدَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ مُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُوْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴾ لَهُ مَخْرَجًا ﴾

ب- تكريم أهل الذمة والأقليات العرقية:

٩٠ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِ قَد تَبَيّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيْ فَمَن يَكُونُ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ يَكُونُ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ الْفَرْقِي لَا ٱنفِصَامَ لَمَا أُواللَّهُ سَمِيعً عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعً عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعً عَلِيمٌ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِي الللَّهُ الْمُلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْ

٩١- فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسَّلَمْتُ وَجَهِى لِلَّهِ وَمَنِ أَتَّبَعَنَّ وَمَهِى لِلَّهِ وَمَنِ أَتَّبَعَنَّ وَمَهِى لِلَّهِ وَمَنِ أَتَّبَعَنَّ وَقُلُ لِلَّذِينَ أُوتُواْ أَلْكِتَبَ وَالْأُمِيتِينَ ءَأَسَلَمَتُ مُّ فَالْكَبَرِ وَأَلْقَالُ فَا إِنْكَا فَإِنْ أَسَلَمُواْ فَقَدِ أَهْتَكَ وَأَوْ إِن تَوَلَّوْا فَإِنْكَا فَإِنْ أَسَلَمُواْ فَقَدِ أَهْتَكَ وَأَوْ إِن تَوَلَّوْا فَإِنْكَا فَإِنْ أَسَلَمُوا فَقَدِ أَهْتَكَ وَأَوْ إِن اللَّهُ وَاللَّهُ بَعِيدٍ مِنْ إِلَا لِعِبَ الْحِيرَا فِي اللَّهُ وَاللَّهُ مُعِيدٍ مِنْ إِلَا لِعِبَ اللَّهِ وَاللَّهُ الْعَبَى الْحِيرَالِ الْعِبَ الْحِيرَالِ الْعِبَ الْحِيرَالِ الْعِبَ الْعِبَ الْعَبِي اللَّهُ الْعَلِيمُ وَاللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللْعَلَيْمُ الْعُلِيمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَمُ الْعَلَامُ الْعَلَمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَالْمُ الْعَلَ

٩١- قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ تَعَالُوْ أَلِى كَلِمَةِ سَوَآعِ بَيْسَنَا وَبَيْنَكُمْ آلَانَعْ بُدَ إِلَّا ٱللّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا أَرْبَا بَا مِن دُونِ ٱللّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ لَيْ

٩٣- وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِكُ لَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ فَيُ النَّاسَ حَتَىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ فَيْ (٢)

٩٤- ﴿ وَلَا تَعَدِلُوٓ أَاهُلَ الْحِتَدِ إِلَّا بِالَّتِي الْمَالُوَ الْحَصَدُ الْحَالَةِ الْمَالُوَ الْمَالُو الْمَالُو الْمَالُو الْمَالُولُوا مِنْهُمْ وَقُولُوٓ أَءَامَنَا فِالَّذِي الْمَالُونُ اللَّهُ الْمَالُونُ اللَّهُ اللَّهُ

٥٥ - لَا يَنْهَ كُوُاللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَنِئُلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ
وَلَمْ يُحْرِجُوكُمْ مِن دِينَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمُ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمٌّ
إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ (^)
إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ (\*)

قُلْ يَكَأَيُّهُ اللَّهِ فِرُونَ الْهَالَكَ فِرُونَ الْهَا الْمَكَ فِرُونَ الْهَا الْمَكَ فَرُونَ الْهَا الْمَكَ الْمَكَ الْمَكُونَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

(٧) العنكبوت : ٤٦ مكية

(٨) المتحنة : ٨ مدنية

(٩) الكافرون: ١ - ٦ مكية

(٤) آل عمران : ۲۰ مدنية

(٥) آل عمران : ٦٤ مدنية

(٦) يونس : ٩٩ مكية

(١) الطلاق: ١ - ٢ مدنية

(٢) الطلاق: ٦ مدنية

(٣) البقرة : ٢٥٦ مدنية

# الأحاديث الواردة في « تكريم الإنسان »

١ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - قَالَ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ! هَـلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ، لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ؟» قَالُوا: لاَ. قَالَ: «فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَيْسَ في سَحَابَةٍ؟» قَـالُوا: لاَ. قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُوْيَةِ أَحَدِهِمَا. قَالَ: "فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ: أَيْ فُلْ (١) أَلَمُ أُكْرِمْكَ، وَأُسَوِّدْكَ (٢)، وَأُزَوِّجْكَ، وَأُسخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبلَ، وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ (٣) وَتَرْبَعُ (٤)؟ فَيَقُولُ: بَلَي. قَالَ: فَيَقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلاَقِيَّ؟ فَيَقُولُ: لاَ. فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي (٥). ثُمَّ يَلْقَى الشَّانِيَ فَيَقُّولُ: أَيْ فُلْ، أَلَمُ أُكْرِمْكَ، وَأُسَوِّدْكَ، وَأُزَوِّجْكَ، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ، وَأَذَرُكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَى أَيْ رَبِّ. قَالَ: فَيَقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلاَقِيَّ؟ فَيَقُولُ: لاَ. فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي. ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ، وَيُثْنِي بِخَيْرِ مَا اسْتَطَاعَ. فَيَقُولُ هَاهُنَا إِذًا (٦) قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: الآنَ نَبْعَثُ

شَاهِدَنَا عَلَيْكَ. وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ؟ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ. وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ وَخُمِهِ وَعِظَامِهِ: انْطِقِي. فَنَظِقُ فَخِذُهُ وَخُمْهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ. وَذَلِكَ انْطِقِي. فَنَظِقُ فَخِذُهُ وَخُمْهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ. وَذَلِكَ لِيُعْذَرَ مِنْ نَفْسِهِ. وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ. وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ لِيُعْذَرَ مِنْ نَفْسِهِ. وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ. وَذَلِكَ اللَّذِي يَسْخَطُ اللهُ عَلَيْهِ» (٧٧).

٢ - \* (عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ
 عَيْنِ يَقُولُ: «مَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانَ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فِي الدُّنْيَا أَكْرَمَهُ اللهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللهِ
 - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فِي الدُّنْيَا أَهَانَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»)\* (٨).

٣- \*(عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ «أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ - امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِمْ - بَايَعَتِ النَّبِيَّ عَلَيْ أَخْبَرَتْهُ أَنْ عُثْهَانَ بْنَ مَظْعُونٍ طَارَ لَهُمْ فِي السُّكْنَى حِينَ اقْتَرَعَتِ الأَنْصَارُ عَلَى سُكْنَى الْمُهَا جِرِينَ. قَالَتْ أُمُّ الْعَلَاءِ: الأَنْصَارُ عَلَى سُكْنَى الْمُهَا جِرِينَ. قَالَتْ أُمُّ الْعَلَاءِ: فَاشْتَكَى عُثْهَانُ عِنْ اللهَا جِرِينَ. قَالَتْ أُمُّ الْعَلَاءِ: فَاشْتَكَى عُثْهَانُ عِنْ لَيْنَا النَّبِيُ عَلَيْكَ فَقُلْتُ: رَحْمَةُ اللهِ فَاللهِ فَقُلْتُ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، شَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَهُ ؟ قَالَتْ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَهُ ؟ قَالَتْ فَقَالَ النَّبِي عُلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، شَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَهُ ؟ قَالَتْ فَقَالَ النَّبِي عُلِيْكَ أَبَا السَّائِبِ، شَهَادَتِي عَلَيْكَ أَنَّ اللهَ قَدْ أَكْرَمَهُ ؟ قَالَتْ فَقَالَ النَّبِي عُلِيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ قَدْ أَكْرَمَهُ ؟ قَالَتْ قُلْتُ: لَا أَدْرِيَ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَارَسُولَ اللهِ، فَمَنْ ؟

<sup>(</sup>١) أي فُلُ : معناه يا فلان : وهو ترخيم على خلاف القياس وقيل : هي لغة بمعنى فلان .

<sup>(</sup>٢) أسوّدك : أي أجعلك سيدًا على غيرك.

<sup>(</sup>٣) ترأس: أي تكون رئيس القوم وكبيرهم.

<sup>(</sup>٤) تربع: أي تأخذ المرباع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة ، وهو ربعها . ومعناه : ألم أجعلك رئيسًا مطاعًا.

<sup>(</sup>٥) فإني أنساك كما نسيتني: أي أمنعك الرحمة كما امتنعت من

طاعتي.

<sup>(</sup>٦) هاهنا إذًا : معناه قف ههنا حتى يشهد عليك جوارحك ، إذ قد صرت منكرًا.

<sup>(</sup>٧) البخاري \_ الفتح ١١ (٦٥٧٣)، ومسلم (٢٩٨١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٨) أحمد في مسنده (٥/ ٤٦، ٤٩). والترمذي (٢٢٢٤) وقال حديث حسن غريب وابن حبَّان في الثقات (٤/ ٢٥٩) وابن أبي عاصم في السنة ٢/ ٤٧٨) وحسنه الألباني.

قَالَ: «أَمَّا هُو فَقَدْ جَاءَهُ - وَاللهِ - الْيَقِينُ. وَاللهِ إِنِّي لأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ وَمَا أَدْرِي وَاللهِ - وَأَنَا رَسُولُ اللهِ - مَا يُفْعَلُ بِي. قَالَتْ: فَوَاللهِ لاَ أُزكِي أَحَدًا بَعْدَهُ قَالَتْ: يُفْعَلُ بِي. قَالَتْ: فَوَاللهِ لاَ أُزكِي أَحَدًا بَعْدَهُ قَالَتْ: فَا يَعْدَرُ نَنِي ذَلِكَ، فَنِمْتُ، فَوَاللهِ لَا أُزكِي أَعْنَانَ عَيْنًا تَجْرِي، فَا خُزنَنِي ذَلِكَ، فَنِمْتُ، فَوَاللهِ عَلَيْهُ وَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ذَلِكَ فَجِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ذَلِكَ عَمَلُهُ) \* (1).

3- \*(عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَدِّي «أَنَّ أَبَانَ بْنَ سَعِيدٍ أَقْبَلَ إِلَى النَّبِي ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: يَارَسُولَ اللهِ، هَذَا قَاتِلُ ابْنِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: يَارَسُولَ اللهِ، هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلَ. وَقَالَ أَبَانُ لأَبِي هُرَيْرَةَ: وَاعَجَبًا لَكَ وَبْرٌ تَدَأْدَأُ (٢) مِنْ قُدُومٍ ضَانٍ، يَنْعَى (٣) عَلَيَّ امْرَأً أَكْرَمَهُ اللهُ بِيدِي (٤)، وَمَنَعَهُ أَنْ يُهِينَنِي بِيدِهِ) \*(٥).

٥- \*(عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبَّادٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ وَفْدِ عَبْدِالْقَيْسِ وَهُمْ يَقُولُونَ: قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْنَا فَامُ اللهِ عَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ أَوْسَعُ وا لَنَا، فَاشْتَدَ فَرَحُهُمْ بِنَا، فَلَمَّا النَّبِيُّ عَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ أَوْسَعُ وا لَنَا، فَقَعَدْنَا، فَرَحَّبَ بِنَا النَّبِيُّ عَيْنَةٍ وَدَعَا لَنَا، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْنَا فَقَالَ: «مَنْ سَيِّدُكُمْ وَزَعِيمُكُمْ؟». فَأَشَرْنَا بِأَجْعِنَا إِلَى فَقَالَ: «مَنْ سَيِّدُكُمْ وَزَعِيمُكُمْ؟». فَأَشَرْنَا بِأَجْعِنَا إِلَى الْثَنْذِرِ بْنِ عَائِذٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْنِيْ: «أَهَذَا الأَشْمُ بِضَرْبَةٍ لِوَجْهِهِ وَكَانَ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ عَلَيْهِ هَذَا الأَسْمُ بِضَرْبَةٍ لِوَجْهِهِ وَكَانَ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ عَلَيْهِ هَذَا الأَسْمُ بِضَرْبَةٍ لِوَجْهِهِ بِحَافِرِ حِمَارٍ – قُلْنَا: نَعَمْ يَارَسُولَ اللهِ. فَتَخَلَّفَ بَعْدَ بِحَافِرِ حِمَارٍ – قُلْنَا: نَعَمْ يَارَسُولَ اللهِ. فَتَخَلَّفَ بَعْدَ الْقَوْمِ فَعَقَلَ رَوَاحِلَهُمْ، وَضَمَّ مَتَاعَهُمْ، ثُمَّ أَخْرَجَ عَيْبَتَهُ الْقَوْمِ فَعَقَلَ رَوَاحِلَهُمْ، وَضَمَّ مَتَاعَهُمْ، ثُمَّ أَخْرَجَ عَيْبَتَهُ فَالِحِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ الْفَوْمِ فَعَقَلَ رَوَاحِلَهُمْ، وَضَمَّ مَتَاعَهُمْ، شُمَّ أَخْرَجَ عَيْبَتَهُ فَأَلْقَى عَنْهُ ثِيَابَ السَّفَرِ، وَلَيسَ مِنْ صَالِح ثِيَابِهِ، ثُمَّ أَنْفَى عَنْهُ ثِيَابِ السَّفَرِ، وَلَيسَ مِنْ صَالِح ثِيَابِهِ، ثُمَّ

أَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْكُ وَقَدْ بَسَطَ النَّبِيُّ عَلَيْ رِجْلَهُ وَاتَّكَأَ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ الأَشَجُّ أَوْسَعَ الْقَوْمُ لَهُ، وَقَالُوا: هَهُنَا يَاأَشَجُّ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ - وَاسْتَوَى قَاعِدًا وَقَبَضَ رِجْكَهُ -: «هَهُنَا يَاأَشَجُّ». فَقَعَدَ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ عَيْكُ فَرَحَّبَ بِهِ، وَأَلْطَفَهُ، وَسَأَلَهُ عَنْ بِلَادِهِ، وَسَمَّى لَهُ قَرْيَةً، الصَّفَا وَالْمُشْقَرَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ قُرى هَجَرَ، فَقَالَ: بِأَبِ وَأُمِّى يَارَسُولَ اللهِ، لأَنْتَ أَعْلَمُ بِأَسْمَاءِ قُرَانَا مِنَّا. فَقَالَ: ﴿ إِنِّي قَدْ وَطِئْتُ بِلَادَكُمْ وَفُسِحَ لِي فِيهَا»، قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الأَنْصَارِ فَقَالَ: "يَامَعْشَرَ الأَنْصَارِ: أَكْرِمُوا إِخْوَانَكُمْ، فَإِنَّهُمْ أَشْبَاهُكُمْ فِي الإِسْلَام، أَشْبَهُ شَيْئًا بِكُمْ أَشْعَارًا وَأَبْشَارًا، أَسْلَمُوا طَائِعِينَ غَيْرَ مُكْرَهِينَ، وَلَا مَوْتُورِينَ إِذْ أَبَى قَوْمٌ أَنْ يُسْلِمُوا حَتَّى قُتِلُوا »قَالَ: فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحُوا قَالَ: «كَيْفَ رَأَيْتُمْ كَرَامَةَ إِخْوَانِكُمْ لَكُمْ وَضِيَافَتَهُمْ إِيَّاكُمْ؟ قَالُوا: خَيْرَ إِخْوَانٍ، أَلَانُوا فِرَاشَنَا، وَأَطَابُوا مَطْعَمَنَا، وَبَاتُوا وَأَصْبَحُوا يُعَلِّمُونَا كِتَابَ رَبِّنَا -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا عَلِي فَأَعْجَبَتِ النَّبِيَّ عَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَفَرِحَ بِهَا ... » الحديث) \*(١).

7- \*(عَنْ أَبِي هُ-رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ: «أَكَرَمُهُمْ قَيْلَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ عَنْهُ النَّاسِ؟ قَالَ: «أَكَرَمُهُمْ مُ أَتْقَاهُمْ». قَالُوا: يَانَبِيَّ اللهِ، لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكُ. قَالَ: «فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابْنُ نَبِيِّ اللهِ ابْنُ نَبِيِّ اللهِ ابْنُ خَلِيلِ اللهِ ابْنُ خَلِيلِ اللهِ». قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَـذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: ابْنِ خَلِيلِ اللهِ». قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَـذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٧(٣٩٢٩).

<sup>(</sup>٢) الدَّأْدأة: صوت الحجارة في المسيل.

<sup>(</sup>٣) ينعي علي: يعيبني ويوبخني.

<sup>(</sup>٤) أكرمه الله بيدى: أي نال الشهادة حين قتلته.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ٧ (٢٣٩٤). والفتح ٦ (٢٨٢٧).

<sup>(</sup>٦) أحمد ٣/ ٤٣٢. وقصة وفد عبدالقيس في الصحيحين وهي مشهورة، فقد أخرج الشيخان عن ابن عباس -رضي الله عنها ان امرأة أتته تسأله عن نبيذ الجر فقال: إن وفد عبدالقيس.. الحديث..

«أَفَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ(۱) تَسْأَلُونَنِي؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «فِخِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَخِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا») \*(٢٠).

٧- \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - كَاللهُ عَنْهُا - وَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْهُ يَقُولُ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ

أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قَالَ: فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﷺ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ مْ: تَعَالَ صَلِّ لَنَا. فَيَقُولُ: لَا. إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ، تَكْرِمِةَ اللهِ لِهَذِهِ الأُمَّةِ») \*(٣).

# من الأحاديث الواردة في «تكريم الإنسان» معنًى

## أولًا: تسخير ما في الكون للإنسان:

٨ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُؤْتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ اللهِ عَنْهُ) - قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «يُؤْتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ اللهِ لَهُ لَهُ: أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا وَمَالًا وَوَلَدًا، وَسَخَّرْتُ لَكَ الأَنْعَامَ وَالْخَرْثَ، وَتَرَكْتُكَ وَمَالًا وَوَلَدًا، وَسَخَّرْتُ لَكَ الأَنْعَامَ وَالْخَرْثَ، وَتَرَكْتُكَ وَمَالًا وَوَلَدًا، وَسَخَّرْتُ لَكَ الأَنْعَامَ وَالْخَرْثَ، وَتَرَكْتُكَ تَطُنُّ أَنْكَ مُلَاقِي يَوْمَكَ هَذَا؟ تَطُنُّ أَنْكَ مُلَاقِي يَوْمَكَ هَذَا؟ قَالَ: فَيَقُولُ: لَا. فَيَقُولُ لَـهُ: الْيُومَ أَنْسَاكَ كَمَا نَصِيتَنِي ») \* (٤).

# ثانيًا: صيانة الإنسان في دمه وماله وعرضه:

٩ - \* (عَنْ جَعْفَر بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا

عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حِجَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، فَعَقَدَ تِسْعًا، فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى حَاجٌ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ عَلَى وَيَعْمَلَ مَثْلُ عَمَلِهِ ... إِلَى أَنْ يَقُولَ: فَأَجَازَ (٥) رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ مَنْ اللهِ عَمَلِهِ ... إِلَى أَنْ يَقُولَ: فَأَجَازَ (٥) رَسُولُ اللهِ عَمَلِه مَنْ مَوْجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةً، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةً، فَنَزَلَ حَتَى أَتَى عَرَفَةً، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةً، فَنَزَلَ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْلَ اللهِ عَمْلَهُ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْلَ اللهِ عَمْلَ اللهِ عَمْلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْلَهُ اللهِ عَمْلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْلِهُ اللهُ عَمْلُو اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) معادن العرب: أي أصولهم التي يُنسبون إليها ويتفاخرون بها، وإنها جعلت معادن لما فيها من الاستعداد المتفاوت، أو شبههم بالمعادن لكونهم أوعية الشرف كها أن المعادن أوعية للجواهر.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٦ (٣٣٧٤).

 <sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ١٥ (٧٣١١) ومسلم (١٥٦) ، وأحمد في
 مسنده (٣/ ٣٤) ونصه: «... ليكرم الله هذه الأمة».

<sup>(</sup>٤) الترمذي - ( ٢٤٢٨) و قال: في الصحيح وهذا حديث صحيح غريب، ومعناه عند مسلم.

<sup>(</sup>٥) أجاز: جاوز المزدلفة ولم يقف بها، بل توجه إلى عرفات.

<sup>(</sup>٦) رحلت: وضع عليها الرحل .

<sup>(</sup>٧) هـو وادي عرنـة: وعرنـة ليسـت من أرض عـرفات، وقـال مالك: هي من عرفات.

يَوْمِكُمْ هَـذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَخْتَ قَـدَمَيَّ مَـوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِـنْ دِمَائِننا دَمُ الْجَاهِلِيَّةِ مَـوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِـنْ دِمَائِننا دَمُ الْبِنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْجَارِثِ، كَـانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ الْبِن رَبِيعَةَ بْنِ الْجَارِثِ، كَـانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُـذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانا، رِبَاعَبَاسِ بْنِ عَبْدِالْلُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ رِبَا الْحَدَيثَ») \* (رَبَاعَ عَبَاسِ بْنِ عَبْدِالْلُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ . . . الحديثَ») \* (۱).

• ١٠ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الْمُنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ فَقَالَ: «يَامَعْشَرَ مَنْ قَدْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمَ يُغْضِ الإِيمَانُ فَقَالَ: «يَامَعْشَرَ مَنْ قَدْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمَ يُغْضِ الإِيمَانُ فَقَالَ: «يَامَعْشَرَ مَنْ قَدْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمَ يُغْضِ الإِيمَانُ فَقَالَ: «يَامَعْشَرَ مَنْ قَدْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمَ يُغْضِ الإِيمَانُ فَقَالَ: عَوْرَاتِهِمْ، وَلَا تَتَبِعُ واللهُ عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ وَصِحْلَهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلَهُ » (حُدْهُ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلَهُ » (حُدْهُ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلَهُ » (حُدْهُ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلَهُ » (حُدْهُ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ

## ثالثًا: تكريم المرأة:

١١ - \* (عَنْ جَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
 دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ حِجَّةِ

رَسُولِ اللهِ عَيْهُ فَقَالَ: الْحَدِيثُ: وَفِيهِ: اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُهُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فَرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ (٣)، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فَرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ (٣)، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فَرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ (٤)، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ فَرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ (٤)، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَهُنَّ عَلَيْكُمْ مِزِنَّهُ اللَّ فَكِلْ فَاعْرَ وَكِسُوتَهُنَّ فِي لِاللَّعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ بِالْمُعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ الْمُعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ الْعُمْ وَاللَّهُ مَّ اللَّهُ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَنْكُمُ اللهُ الل

١٢ - \* (عَنْ عائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْتَنانِ لَهَا، فَسَأَلَتْنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطِيْتُهَا إِيَّاهَا، فَأَخَذَتُهَا عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطِيْتُهَا إِيَّاهَا، فَأَخَذَتُهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، وَلَمُ تَأْكُلُ مِنْهَا شَيْئًا، ثُمَّ قَامَتْ فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، وَلَمُ تَأْكُلُ مِنْهَا شَيْئًا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ وَابْنَتَاهَا، فَدَخَلَ عَلِيَّ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَحَدَّثُتُهُ فَخَرَجَتْ وَابْنَتَاهَا، فَدَخَلَ عَلِيَّ النَّبِي تَعَلَيْ فَحَدَّثُتُهُ حَدِيثَهَا، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ: «مَنِ ابْتُلِي (٨) مِنَ الْبَنَاتِ

(۱) مسلم (۱۲۱۸).

- (۲) الترمذي كتاب البر والصلة برقم (۲۰۳۲)، قال أبوعيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد. البغوي في شرح السنة (۱۳/ ۱۰۵) وقال محققه اسناده حسن وله شاهد عند أبي داود (٤٨٨٠) وسنده حسن، وكذا ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (۳/ ۲۶۰)، وقال رواه أبويعلي بإسناد حسن.
- (٣) كلمة الله: قيل: معناه قوله تعالى ﴿فَإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾. وقيل: المراد كلمة التوحيد وهي لا إلله إلا الله محمد رسول الله على . إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم. وقيل: قوله تعالى: ﴿فَانْكُحُوا مَا طَابِ لَكُم مِنْ النساء ﴾

- وهذا الثالث هو الصحيح.
- (٤) قال النووي: معناه أن لا يأذنّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم.
  - والنهي يتناول الأجنبي ومحارم الزوجة .
- (٥) كتاب الله: بالنصب على أنها بدل عما قبلها، وبالرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف.
- (٦) وروي: ينكبها. أييميلها إليهم. انظر «النهاية» (٥/ ١١٢).
  - (۷) مسلم (۱۲۱۸).
- (A) ابتلي: إنها سهاه ابتلاء لأن الناس يكرهونهن في العادة، قال تعالى: ﴿وَإِذَا بِشِّرِ أَحَدُهُم بِالْأَنْثِي ظُلُ وَجِهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظَيم﴾.

بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ (١١) \*(٢).

١٣ - \* (عَنْ أَبِي هُمرَيْرةَ م رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَإِذَا النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّم بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُمتْ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاء، فَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ بِالنِّسَاء، فَإِنَّ الْمُؤَأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ (٣)، إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَيُ الشَّوْصُوا بِالنِسَاء خَيْرًا») \* (١٠).

١٤ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَفْرَكُ (٥) مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ - أَوْ قَالَ - (غَيْرَهُ)»)\*(١). رابعًا: تكريم المعاهد (الذِّمي):

١٥ - \* (عَـنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهٍ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمُ يَرَحْ (٧) عَنْهُ) - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمُ يَرَحْ (٧) رَائِحَـةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُـوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا») \* (٨).

١٦ - ﴿ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«مَـنْ قَتَـلَ مُعَـاهَـدًا فِي غَيْرِ كُنْهِـهِ حَـرَّمَ اللهُ عَلَيْـهِ الْجُنَّةَ») \*(٩).

١٧ - \* (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ السِزُّبَيْرِ أَنَّ هِشَامَ بْنَ مَكِيمٍ وَجَدَ رَجُلًا وَهُوَ عَلَى جِمْصَ (١٠) يُشَمِّسُ نَاسًا مِنَ الْقِبْطِ فِي أَدَاءِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ الْقِبْطِ فِي أَدَاءِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعُنِّ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ اللَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي اللهِ يَعُذِّبُ اللهِ يَعَذِّبُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

# خامسًا: تكريم المحاربين:

١٨ - ﴿ (عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، فَقَالَ: نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، فَقَالَ: «اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلا تَغْدُوا وَلا تَغْدُوا وَلا تَعْدُوا وَلا تَعْدُوا وَلا تَعْدُوا وَلا تَعْدُولُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ وَلِيدًا. وَإِذَا أَنْتَ لَقِيتَ عَدُوكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ وَلِيدًا. وَإِذَا أَنْتَ لَقِيتَ عَدُوكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِنْ الْمُؤْمِنَ أَجَابُوكَ إِلَى إِنْ الْمُؤْمِنَ أَجَابُوكَ إِلَى إِلْهُ الْمِسْلامِ، أَوْ خِصَالٍ، فَأَيْتُهُنَّ أَجَابُوكَ إِلَى الْإِسْلامِ، إِلَى الْإِسْلامِ،

- (١) كن له سترًا من النار: أي يكون جزاؤه على ذلك وقاية بينه
   وبين نار جهنم، حائلاً بينه وبينها.
  - (٢) البخاري (الفتح ١٠/ ٥٩٩٥) ومسلم (٢٦٢٩).
  - (٣) يعني: أنها خلقت من أعوج أجزاء الضلع، فلا يتهيأ
     الانتفاع بها إلا بالصبر على عوجها.
  - (٤) رواه البخاري (الفتح ٩/٥١٨٥، ٥١٨٦) ومسلم (١٤٦٨) واللفظ له.
  - (٥) لا يفرك مؤمن مؤمنة: قال أهل اللغة: فَرِكَهُ يَفْرَكُهُ: إذا أبغضه، والْفَرْكُ: البغض.
    - (٦) مسلم (١٤٦٩).
  - (٧) لم يرح: قال ابن حجر: قوله (لم يَرَحْ) بفتح الياء والراء، وأصله: يراح، أي وجد الريح. وحكى ابن التين ضم أوله

- وكسر الراء (يُرحُ)، وحكى ابن الجوزي ثالثة وهي: فتح أوله وكسر ثانيه (يَرح) من راح يريح. والأول أجود. والله أعلم.
  - (٨) البخاري الفتح ٦(٣١٦٦).
- (٩) أبوداود (٢٧٦٠). وصححه الألباني في سنن أبي داود (٢٣٩٨).
  - (١٠) حمص: بلد من بلاد الشام وهي الآن في سورية.
    - (۱۱) رواه مسلم (۲۲۱۳).
- (۱۲) مَثْلُوا: بضم الثاء، وضبط من باب التفعيل أيضًا، لكن التفعيل للمبالغة، ولا يناسب النهي، يُقال: مثلت بالحيوان أمثل به مثلاً إذا قطعت أطرافه وشوهت به. ومثلت بالقتيل: إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئاً من أطرافه. والاسم المُثْلَةُ.

فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمُ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحُولُ مِنْ ذَارِهِمْ إِلَى دَارِ المُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرُهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَنَّ هُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى اللهَاجِرِينَ، وَإِنْ أَبَوْا فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ اللهَالُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلِينَ عَلَيْهِمْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

١٩ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وُجِدَتِ امْرَأَةٌ
 مَقْتُولَةٌ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَنَهَى رَسُولُ
 اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ» \*(٢).

٢٠- \* (عَنْ سَمُرةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ
 عَيْكِ يُحُثُنَا عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَانَا عَنِ الْتُثَلَةِ») \* (٣).

# سادسًا: تكريم الخادم والأجير ومَن على شاكِلتهما:

٢١ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الْمُدِينَةَ، أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ يَالَة عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَارَسُولَ بِيلِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: فَخَدَمْتُهُ فِي اللهِ، إِنَّ أَنَسًا غُلامٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ. قَالَ: فَخَدَمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضْرِ. وَاللهِ، مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ: لَمَ السَّفَرِ وَالْحَضْرِ. وَاللهِ، مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ: لَمَ

صَنَعْتَ هَـذَا هَكَذَا؟ وَلا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ: لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هُذَا هَكَذَا»)\*(٤).

٢٢ - \* (وَعَنْ أَنْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا. فأَرْسَلَنِي يَوْمًا لِخَاجَةٍ. فَقُلْتُ: وَاللهِ لا أَذْهَبُ. وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمْرَنِي بِهِ نَبِيُّ اللهِ عَيْهُ فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُرَ (٥) عَلَى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ. فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ. فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَى قَدْ قَبَضَ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ. فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ قَرَائِي. قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقَالَ: «يَا أُنْيُسُ، أَذَهَبُ عَيْثُ أَمَرْتُك؟ » قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: «يَا أُنْيُسُ، أَذَهَبُ عَيْثَ مَيْثُ أَمْرْتُك؟ » قُلْتُ: نَعَمْ. أَنْ أَذْهَبُ يَارَسُولَ اللهِ ») \* (١٠).

٧٣ - \*(عَنِ الْمُعُرُورِ قَالَ: لَقِيتُ أَبَاذَرٍ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلامِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلاً (٧) فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ (٨) فَقَالَ لِيَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلاً (٧) فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ (٨) فَقَالَ لِيَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «يَاأَبَا ذَرِّهِ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُوُ فِيكَ جَاهِلِيَةٌ (٩). إِنْكَ امْرُو فِيكَ جَاهِلِيَةٌ (٩). أَخُوهُ كُنْ خَوَلَكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ كَنْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلا تُكَلِّفُ مِهُمْ مَا يَغْلِبُهُ مَ مَا يَغْلِبُهُ مَا يَانُ كَلَّفْتُمُ وهُمْ فَانْ كَلَقْتُمُ وهُمْ فَانْ كَلَقْتُمُ وهُمْ مَا يَغْلِبُهُ مَا يَعْلِبُهُ مَا يَعْلَلُهُ مُ اللهُ كَلُونُ وَلَا تُكَلِّقُ مَا يَعْلِبُهُ مَا يَعْلِبُهُ مَا يَعْلِبُهُ مَا يَعْلِبُهُ مَا يَعْلِيتُهُ هُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلِهُ مَا يَعْلِبُهُ مَا يَعْلِبُوهُ مَا يَعْلِبُهُ مَا يَعْلِبُهُ مَا يَعْلِبُونُ وَلِي لَعْلَيْهُ مُنْ كَالَعْلَى وَلَا يُعْلِبُهُ مَا يَعْلِيهُ هُمْ اللهُ عَلَيْ فَعْلَى اللهِ يَعْلِيهُ مُنْ عَلَيْكُونُ وَلَا يُعْلِيهُ مُنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يُعْلِيهُ مُنْ مَا يَعْلِيهُ مُنْ مَا يَعْلِيهُ هُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَا يُعْلِعُهُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُونُ وَلَا يُعْلِعُهُمْ اللهُ عَلَيْهُ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ مُنْ عَلَى الْعُلِيسُهُ وَلِي الْعَلْمُ مُ اللهُ عَلَيْكُمُ مُنْ مِنْ مَا يَعْلِمُ مُ اللهُ عَلَيْكُمْ مُنْ مُنْ عَلَيْكُمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ عَلَيْكُمْ وَلَا عُلُولُ مِنْ مُنْ عَلَقُونُ مُولِعُلُهُ مُولُونُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ عَلَيْكُمُ مُوالْمُ عَلَيْكُمُ مُنْ مُعْلِمُ اللهُ عَلَيْكُمُ الْمُعْلِمُ مُعْ الْمُنْعُولُ مُنْ مُنْ عُلِي عُلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلُولُ مُنْ مُعِلِمُ مُعُلِمُ الْع

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۳۱۰).

<sup>(</sup>٧) قيل: هذا الرجل هو بلال مؤذن الرسول عَيْق.

<sup>(</sup>٨) عيرته بأمه: نسبته إلى العار.

<sup>(</sup>٩) فيك جاهلية: أي خصلة من خصال الجاهلية.

<sup>(</sup>۱۰) البخاري - الفتح ۱ (۳۰) واللفظ له ، ومسلم (۲۰) ، والترمذي (۱۹٤٥).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٧٣١).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح٦ (٣٠١) واللفظ له.و مسلم (١٧٤٤).

<sup>(</sup>٣) أبوداود( ٢٦٦٧) وصححه الألباني، صحيح سنن أبي داود (٢٣٢٢).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٣٠٩).

 <sup>(</sup>٥) حتى أمر: المراد حتى مررت. وقد عبَّر بالمضارع عن الماضي
 استحضارًا للصورة.

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْكُ في « تكريم الإنسان »

7٤ ـ \* (عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَـ لْاَ وَتَعَاقَـ لْاَ الْأُولَى: زَوْجِي يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا. قَالَتِ الأُولَى: زَوْجِي يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا. قَالَتِ الأُولَى: زَوْجِي لَحُمْ جَمَلٍ غَثُ (١) عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ وَعْرٍ (٢)، لاَ سَهْلُ فَيُرْتَقَى، وَلاَ سَمِينُ فَيُتُقَلُ. قَالَتِ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لاَ فَيُرْتَقَى، وَلاَ سَمِينُ فَيُتُقَلُ. قَالَتِ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لاَ أَبُتُ خَبَرَهُ (٣)، إِنِّ أَخَافُ أَنْ لاَ أَذَرَهُ (٤)، إِنْ أَذْكُرُهُ أَنْ الْمَثَنَّ وَإِنْ أَسْكُتُ أَعَلَى الْمَالِثَةُ: زَوْجِي الْمَشَنَّ قُلْا أَذُكُوهُ أَنْ اللَّهُ الْمَثَلُ أَنْ الْمَالِيَةُ أَنْ الْمَالِيَ الشَّالِقَةُ: زَوْجِي الْمَشَنَّ قُلْالًى إِلَى أَنْطِقُ أُطَلَقُ، وَإِنْ أَسْكُتُ أُعَلَى اللَّالِيَةِ أَلْكَ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ الْمَالَقُ، وَإِنْ أَسْكُتُ أُعَلَى اللَّالِيَةُ وَلاَ قُلْ اللَّهُ الْمُعُلِّ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَلاَ خَافَةَ وَلاَ سَآمَةَ. قَالَتِ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ ( الله عَمَا عَهِدَ. قَالَتِ فَهِدَ ( ( ) مَ وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ، وَلاَ يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ. قَالَتِ السَّقَةِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكُلَ لَفَ ( ( ) وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَ ، وَلاَ يُولِجُ الْكَفَّ لِيعْلَمَ الْبَثَ. وَإِنْ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ ( ( ) طَبَاقَاءُ، قَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَايَاءُ أَوْ غَيَايَاءُ ( ( ) طَبَاقَاءُ، كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءُ ( ( ) ، شَجَّكِ أَوْ فَلَكِ ( ( ) ) أَوْ جَمَعَ كُلاً لَكِ . قَالَتِ الثَّامِنَةُ: زَوْجِي الرِّيخُ رِيخُ زَرْنَبٍ ( ( ) ) وَالْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ . قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِهَ وَالْمَسُ مَسُّ أَرْنَبٍ . قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِهَامُ الرَّمَادِ ( ( ) ) قَريبُ الْعِهَامُ الرَّمَادِ ( ( ) ) قَريبُ الْعِهَامُ الرَّمَادِ ( ( ) ) قَريبُ الْعِهَامُ الرَّمَادِ ( ) أَنْ الْعَامُ الْتَجَادِ ( ( ) ) ، عَظِيمُ الرَّمَادِ ( ( ) ) قَريبُ الْعِهَامُ الرَّمَادِ ( ) أَنْ اللهِ عَالِي السَّعَةُ اللهِ الْمَادِينُ النَّاسَةُ اللّهُ الرَّمَادِ ( ) أَنْ الْمَعْلِمُ الرَّمَادِ ( ( ) ) قَريبُ الْعَهَامُ الزَّمَادِ ( ( ) ) قَريبُ الْعَامُ الْوَالَةِ الْمَالَةِ اللَّهُ الْمَعْلِمُ الرَّمَادِ ( ) أَنْ الْمَعْلَمُ الرَّمَادِ ( ) أَنْ الْمَعْلِمُ الرَّمَادِ ( ) أَنْ الْمَعْلِمُ الْمَعْلِمُ الْمَعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمَعْلِمُ الْمَعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمَعْلِمُ الْمَعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمَعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمَعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمَعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِي الْمَعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمَعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ

- (١) غث: مهزول ، وهمو هنا صفة اللحم ويجوز فيه الجر صفة للجمل.
- (Y) على رأس جبل وعر: المعنى أنه قليل الخير من أوجه منها: كونه كلحم الجمل لا كلحم الضأن، ومنها أنه غث مهزول رديء، ومنها أنه صعب التناول لا يوصل إليه إلا بمشقة شديدة، وقولها لا سمين فينتقل: أي تنقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوه بل يتركوه رغبة عنه لرداءته.
  - (٣) لا أبث خبره: أي لا أنشره وأشيعه .
- (٤) إنى أخاف أن لا أذره: إنى أخاف أن لا أترك من خره شيئًا.
- (٥) عُجَرَه وَبُجَرَه: المراد بهما عيوبه وقال ابن الأعرابي: العُجْرَة: نفخة في الظهر، فإن كانت في السرة فهي بُجْرَة.
- (٦) زوجي العشنق: العشنق: أي الطويل أو المذموم الطول أو طويل العنق ، وكل ذلك بغير نفع .
- (٧) زوجي كليل تهامة: ليس في أذى بل هو راحة ولـذاذة عيش كليل تهامة: معتدل لا حر ولا برد مفرط.
- (٨) زوجي إن دخل فهد: تصفه إذا دخل البيت بكثرة النوم والغفلة في منزله عن تعهد ما ذهب من متاعه وتصفه إذا صار بين الناس أو مارس الحرب بالأسد.

- (٩) زوجي إن أكل لفَّ: قال ابن الأعرابي: هذا ذم له أرادت وإن اضطجع ورقد التف في ثيابه في ناحية ولم يضاجعني ليعلم ما عندي من مجبته.
- (١٠) زوجي غَيَاياء أو عياياء: بالعين المهملة العنين الذي تعييه مباضعة النساء ويعجز عنها. وبالغين المعجمة مأخوذ من الغياية .وهي الظلمة ومعناه: لا يهتدي إلى مسلك ، أو أنها وصفته بثقل الروح ، وأما طباقاء فمعناه المطبقة عليه أموره قمعًا أو العاجز عن الكلام.
  - (١١) كل داء له داء : أي جميع أدواء الناس مجتمعة فيه.
- (۱۲) شجـك أو فلـك :أي أنها معـه بين شــج رأس وضرب وكسر عضو أو جمع بينهما.
- (١٣) زوجي الريح ريح زرنب: الزرنب نوع من الطيب معروف. قيل أرادت طيب ريح جسده. وقيل طيب ثنائه في الناس.
  - (١٤) زوجي رفيع العماد موصوف بالشرف وسناء الذكر.
    - (١٥) طويل النجاد : كناية عن طول القامة.
  - (١٦) عظيم الرماد: كناية عن الجود وكثرة الأضياف.

الْبَيْتِ مِنَ النَّادِي (۱۱). قَالَتِ الْعَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ، لَهُ إِيلٌ كَثِيرَاتُ الْبَارِكِ، مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ، لَهُ إِيلٌ كَثِيرَاتُ الْبَارِكِ، قَلِيلاَتُ الْمَسَارِحِ، إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ (۲۲)، أَيْقَنَ قَلِيلاَتُ الْمَسَارِحِ، إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهِرِ (۲۲)، أَيْقَنَ أَنْهُنَّ هَوَالِكُ. قَالَتِ الحَادِيةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ فَهَا أَبُنَ هَوَالِكُ. قَالَتِ الحَادِيةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ فَهَا أَبُنُ مَا مَنْ شَحْمٍ أَبُو زَرْعٍ، أَنَاسَ مِنْ حُلِيّ أَذُنِي (۱۲) فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي، وَجَدَنِي عَلَيْ عَضْدَي (۱۵)، وَبَجَحنِي (۱۲) فَبَجِحتْ إِلَيَّ نَفْسِي، وَجَدَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ عَضُدَي (۱۵)، وَبَجَحنِي (۱۲)، فَبَجِحتْ إِلَيَّ نَفْسِي، وَجَدَنِي فِي أَهْلِ عَنْمَهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ فَلاَ أُقُولُ فَلاَ أُقُولُ فَلاَ أُقَولُ فَلاَ أُقَولُ فَلاَ أُقَدَّحُ، وَأَرْقُدُ فَا قَولُ فَلاَ أُمُّ أَبِي زَرْعٍ فَا أُمُ أَبِي زَرْعٍ فَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ فَا أُمُ أَبِي زَرْعٍ فَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ فَا أُمُ أَبِي زَرْعٍ فَا أُمُ أَبِي زَرْعٍ فَا أُمُ أَبِي زَرْعٍ فَا أُمُ أَبِي زَرْعٍ فَا أُمْ أَبِي زَرْعٍ فَا أُمْ أَبِي زَرْعٍ فَا أَمْ الْسَاسِ وَمُعْلِي الْمُولِ الْمُ الْمَعْمِ الْمِيْ فَا أُمْ أَبِي رَبْعِ فَا أُمْ أَبِي إِلَى الْمَارِي الْمَا أُمْ الْمَا أُمْ الْمُ الْمَالِي فَا الْمُ الْمِ الْمُ أَلِي الْمَالِي الْمُ الْمُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِي الْمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُو

، عُكُومُهَا رَدَاحٌ (١٠)، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ (١١). ابْنُ أَبِي زَرْعٍ فَكَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ، مَضْجِعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ (٢١)، وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ ابْنُ أَبِي زَرْعٍ، مَضْجِعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ (٢١)، وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ (٢١). بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ، طَوْعُ أَبِيهَا، وَمِلْءُ كِسَائِهَا (١١١)، وَغَيْظُ أَبِيهَا، وَمِلْءُ كِسَائِهَا (١١١)، وَغَيْظُ جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، لاَ جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، لاَ تَبْشِئًا رَدَا وَلا تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيقًا (١١٠)، وَلا تُنَقِّدُ مَيرَتَنَا تَنْقِيقًا (١١٠)، وَلا تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيقًا (١١٠)، وَلا تُنَقِّدُ مَعَهَا وَلَدَانِ هَا كَالْفَهْدَيْنِ، تَعْشِيشًا (١١٠)، فَطَلَقَقِي امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ هَا كَالْفَهْدَيْنِ، وَلا يَعْبَانِ مِنْ تَعْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ (٢٠٠)، فَطَلَقَقِنِي يَلْعَبَانِ مِنْ تَعْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ (٢٠٠)، فَطَلَقَقِنِي

- الطعام والأمتعة ، ورداح : أي عظام كبيرة.
  - (١١) وبيتها فساح : واسع.
- (١٢) مضجعه كمسل شطبة : مرادها أنه مهفهف خفيف اللحم كالشطبة وهو مما يمدح به الرجل .
- (١٣) وتشبعـه ذراع الجفـرة والمراد أنه قليـل الأكـل. والعـرب تمدح به.
  - (١٤) وملء كسائها: أي سمينة الجسم.
- (١٥) وغيظ جارتها : يغيظها ما تـرى من حسنها وجمالها وعفتها وأدبها.
- (١٦) لا تبث حديثنا تبثيثًا: أي لا تشيعه وتظهره ، بل تكتم سرنا وحديثنا كله .
- (١٧) ولا تنقث ميرتنا تنقيثًا: الميرة الطعام المجلوب . ومعناه لا تفسده ولا تفرقه ولا تذهب به. ومعناه وصفها بالأمانة .
- (١٨) ولا تملأ بيتنا تعشيشًا: أي لا تترك الكناسة والقهامة فيه مفرقة كعش الطائر.
- (١٩) والأوطاب تمخض: أرادت أن الوقت الذي خرج فيه كان في زمن الخصب وطيب الربيع، والأوطاب جمع وطب وهو وعاء اللبن.
- (٢٠) يلعبان من تحت خصرها برمانتين: معناه أنها ذات كفل عظيم فإذا استلقت على قفاها نتأ الكفل بها من الأرض حتى تصير تحتها فجوة يجري فيها الرمان.

- (۱) قريب البيت من النادي: الضيفان يقصدون النادي وأصحاب النادي يأخذون ما يحتاجون إليه في مجلسهم من بيت قريب للنادي واللئام يتباعدون من النادي.
- (٢) زوجي مالك وما مالك الأولى وما عطف عليها اسم زوجها كررته تفخياً لشأنه ؛ وقولها مالك خير من ذلك أي خير مما أشير إليه من ثناء وطيب ذكر.
  - (٣) المزهر: هو العود الذي يضرب به.
- (٤) أنـاس من حلي أذني حـالاني قرطـة وشنوفًـا فهي تنـوس أي تتحرك لكثرتها.
  - (٥)وملاً من شحم عضدي : معناه أسمنني وملاً بدني شحيًا.
- (٦) وبَجَّحني فَبَجِحْت: عظمني فعظمت عَلَيَّ نفسي أو فرَّحني ففرحت.
- (٧) وجدني في أهلِ عنيمة بشق: أرادت أن أهلها كانوا أصحاب عنم لا أصحاب خيل وإبل لأن الصهيل أصوات الخيل والأطيط أصوات الإبل وحنينها، والعرب لا تعتد بأصحاب الغنم وإنها يعتدون بأصحاب الخيل.
  - (٨) ودائس ومنق: المقصود أنه صاحب زرع يدرسه وينقيه.
- (٩) فأتقنّح : بعض الناس يرويه بالميم وبعضهم يرويه بالنون فالميم معناه أروى حتى أدع الشراب من شدة الري، وبالنون معناه أقطع الشراب وأتمهل فيه.
- (١٠) عكومها رداح: العكوم الأعدال والأوعية التي فيها

وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سَرِيًّا، رَكِبَ شَرِيًّا (۱) وَلَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سَرِيًّا (۳)، وَأَعْطَانِي مِنْ وَأَخَذَ خَطِيًّا (۲)، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا، قَالَ كُلِي أُمَّ زَرْعٍ، وَمِيرِي أَهْلَكِ (۱)،

فَكَ وْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِي مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْءٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْءٍ لأُمِّ زَرْءٍ (٥٠)»)\* (٦٦).

# من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في «تكريم الإنسان»

١ - \*(عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 «المُؤْمِنُ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْ مَلائِكَتِهِ»)\*

٢ - \*(نَظَرَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - يَـوْمًا إِلَى البَيْتِ - أَوْ إِلَى الْكَعْبَةِ - فَقَـالَ: «مَـا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُـرْمَةً عِنْدَ اللهِ وَأَعْظَمَ حُـرْمَةً عِنْدَ اللهِ مِنْكِ»)\*(^^).

٣ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ... ﴾ الآية (الإسراء/ ٧٠) أَنَّ التَّقْضِيلَ بِالْعَقْل) \* (٩).

٤ - \*(وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ التَّفْضِيلَ بِأَكْلِهِ بِيَدِهِ،
 وَغَيْرُهُ يَأْكُلُ بِفَمِهِ)\* (١٠٠).

٥ - \*(وَعَنِ الضَّحَّ الِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي اللهُ عَنْهُ - فِي اللهُ عَنْهُ - فِي اللَّيَةِ الْكَرِيمَةِ نَفْسِهَا: أَنَّ التَّفْضِيلَ بِالنُّطْقِ)\* (١١١).

٦ - \*(وَعَنْ عَطَاءٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي الآيةِ
 نَفْسِهَا: أَنَّ التَّكْرِيمَ بِتَعْدِيلِ الْقَامَةِ وَامْتِدَادِهَا)\* (١٢).

 $V = *(\bar{g} = \hat{J})$   $V = *(\bar{g} = \hat{J})$   $\tilde{J}$   $\tilde{J}$ 

٨ - \* (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:

- (٧) الدر المنثور (٥/ ٣١٥).
  - (٨) الترمذي (٢٠٣٢).
- (٩) البحر المحيط (٦/٥٨).
- (١٠) المرجع السابق والصفحة نفسها، والدر المنشور (٥/ ٣١٧) وعبارته عن ابن عباس - رضي الله عنه -: الكرامة الأكل بالأصابع.
  - (١١) البحر المحيط (٦/٥١).
  - (١٢) المرجع السابق نفسه ، والصفحة نفسها.
  - (١٣) المرجع السابق نفسه ، والصفحة نفسها.

- (١) رجلاً سريًّا ركب شريًّا: سريًّا معناه سيدًا شريفًا وشريًا هو الفرس الذي يستشري في سيره.
  - (٢) وأخذ خطيًا: الخطي الرمح.
- (٣) وأراح عليَّ نعمًا ثريًا: أي أتى بها إلى مراحها وهـو موضـع مبيت الماشية.
- (٤) وميري أهلك : أي أعطيهم وأفضلي عليهم وصليهم بالميرة وهي الطعام.
- (٥) كنت لك كأبي زرع لأم زرع: قال العلماء: هو تطييب لنفسها وإيضاح لحسن عشرته إياها.
  - (٦) البخاري ـ الفتح ٩ (١٨٩٥). ومسلم (٢٤٤٨) واللفظ له.

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ قَالَ: فَضَّلْنَاهُمْ فِي اليَدَيْنِ يَأْكُلُ بِغَيْرِ يَأْكُلُ بِغَيْرِ يَأْكُلُ بِغَيْرِ ذَكُ إِلَيْ فَمَا سِوَى الإِنْسِ يَأْكُلُ بِغَيْرِ ذَكَ ﴾ (١).

 $9 - *(وَعَ_نُ يَهَانٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ التَّفْضِيلَ بِحُسْنِ الصُّورَةِ) <math>*$ 

١٠ - \*(وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ: أَنَّ التَّفْضِيلَ بِجَعْلِ مُحَمَّدٍ عَلِيًّ مِنْهُمْ)\*
 التَّفْضِيلَ بِجَعْلِ مُحَمَّدٍ عَلِيًّ مِنْهُمْ)\*

١١ - \* (وَقَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: إِنَّمَا التَّكْرِيمُ
 وَالتَّفْضِيلُ بِالْعَقْلِ الَّذِي يَمْلِكُ بِهِ (الإِنْسَانُ) الْحَيَوَانَ
 كُلَّهُ، وَبِهِ يَعْرِفُ اللهَ وَيَفْهَمُ كَلامَهُ) \* (١٤).

١٢ - \*(وَقَالَ أَبُوحَيَّانَ : -رَحِمَهُ اللهُ- قِيلَ عَنْ بَعْضِهِمْ: إِنَّ التَّفْضِيلَ بِالْخَطِّ. وَقِيلَ: بِاللِّحْيَةِ لِلرَّجُلِ وَاللَّوَابَةِ لِلْمَرْأَةِ. وَقِيلَ بِتَدْبِيرِ الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ. وَقِيلَ: بِخَلْقِ اللهِ آدَمَ بِيَدِهِ)\* (٥).

17 - \* (قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ الآية: يَقُولُ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ بِتَسْلِيطِنَا إِيَّاهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ بِتَسْلِيطِنَا إِيَّاهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الْخَلْقِ، ﴿ وَمَمَلْنَاهُمْ فِي الْخَلْقِ لَمُمْ، ﴿ وَمَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَحْرِ فِي الْفَلْكِ الَّتِي سَخَرْنَاهَا لَمُمْ، ﴿ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطِيبَاتِ ﴾ الْفُلْكِ الَّتِي سَخَرْنَاهَا لَمُمْ، ﴿ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطِيبَاتِ ﴾

أَيْ طَيِبَاتِ الْمَطَاعِمِ وَالْتَشَارِبِ، وَهِي حَلالْهَا وَلَذِيذَاتُهُا هُوفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِثَنْ خَلَقْنَا تَقْضِيلاً ﴿ وَذَلِكَ مَكَنُّنُهُمْ مِسَنَ الْعَمَلِ بِأَيْدِيهِمْ، وَأَخْسِذِ الأَطْعِمَةِ وَالأَشْرِبَةِ بِهَا، وَرَفْعِهَا بِهَا إِلَى أَفْوَاهِهِمْ، وَذَلِكَ غَيْرُ مُنَ الْخَلْقِ ») ﴿ أَنْ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّذِاللَّذِي الللَّهُ الللللَّاللَّذِاللَّلْمُ الللللَّذِي الللللَّذِاللَّذِي الللللَّاللَّذِلْمُ اللَّهُ الللللَّالَةُ الللَّلْمُ الللَّلْمُ الللَّهُ اللَّذَاللَّذِلْمُ ا

18 - \*(ذَكَرَ النَّيْسَابُ ورِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ أَنَّهُ يُحْكَى عَنِ الرَّشِيدِ أَنَّهُ حَضَرَ لَدَيْهِ طَعَامٌ فَأُحْضِرَتِ المَلاعِقُ عَنِ الرَّشِيدِ أَنَّهُ حَضَرَ لَدَيْهِ طَعَامٌ فَأُحْضِرَتِ المَلاعِقُ وَعِنْدَهُ أَبُويُ وسُفَ (مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ) فَقَالَ لَهُ: جَاءَ فِي تَفْسِيرِ جَدِّكِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هَـٰذَا التَّكْرِيمَ (لِبَنِي جَاءَ فِي تَفْسِيرِ جَدِّكِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هَـٰذَا التَّكْرِيمَ (لِبَنِي آدَمَ) هُوَ أَنَّهُ جَعَلَ لَمُمْ أَصَابِعَ يَأْكُلُونَ بِهَا فَرَدَّ المَلاعِقَ وَأَكَلَ بِيدِهِ) \* (٧).

10 - \*(وَقَالَ النَّيْسَابُورِيُّ: مِن وُجُوهِ تَكْرِيمِ بَنِسِي آدَمَ تَسْلِيطُهُمْ عَلَى مَا فِي الأَرْضِ وَتَسْخِيرُهُ لَمُمْ فَالأَرْضُ لَمُمْ كَالأُمِّ الحَاضِنَةِ، مِنْهَا خَلَقَهُمْ وَفِيهَا يُعِيدُهُمْ، وَهِي لَمُمْ فِرَاشٌ وَمِهَادٌ يَنتُفِعُونَ بِهِ فِي الشُّرْبِ وَالعِهَارَةِ وَالزِّرَاعَةِ، وَمَاءُ البَحْرِ يَنتُفِعُ بِهِ (الإِنْسَانُ) فِي التِّجَارَةِ وَاسْتِخْرَاجِ الحُلِيِّ مِنْهُ، وَالْمَوَاءُ مَادَّةُ الحَيَاةِ، وَلَوْلا هُبُوبُ الرِّيَاحِ لاسْتَوْلَى النَّتَن عَلَى المَعْمُورَةِ، وَلَوْلا هُبُوبُ الرِّيَاحِ لاسْتَوْلَى النَّتَن عَلَى المَعْمُورَةِ، وَلَوْلا هُبُوبُ الرِّيَاحِ السَّتَوْلَى النَّتَن عَلَى المَعْمُورَةِ، وَلَوْلا هُبُوبُ الرِّيَاحِ السَّتَوْلَى النَّتَن عَلَى المَعْمُورَةِ، وَلَوْلا هُبُوبُ الرِّيَاحِ المَّبْخِ وَالإِنْضَاجِ وَدَفْعِ البَرْدِ وَغَيْرِ

الحصر».

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري(١٥/ ٨٥).

 <sup>(</sup>۷) تفسير النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان
 (منشور بهامش الطبري) (۱۵/ ۹۳).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري(١٥/)٨٥.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٦/٥٥).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه، و الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها. قال أبوحيان - رحمه الله -: «ما جاء عن أهل التفسير من تكريمهم وتفضيلهم بأشياء ذكروها هو على سبيل التمثيل لا

وَالْحَيُوانِيَّةِ ظَاهِرٌ، وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا الْعَالَمُ بِأَسْرِهِ كَفَرْيَةٍ مَعْمُ ورَةٍ أَوْ خِوانٍ مُعَدِّ وَالْإِنْسَانُ فِيهِ كَالرَّئِيسِ الْمَخْدُومِ وَاللَّكِ الْمُطَاعِ فَأَيُّ تَكْرِيمٍ يَكُونُ أَزْ يَدَمِنْ هَذَا؟ وَلا شَكَّ أَنَّ الإِنْسَانَ لِكَوْنِهِ مُسْتَجْمِعًا لِلْقُوَّةِ الْعَثْلِيَّةِ الْقُدْسِيَّةِ، وَلِلْقُوَّتِيْنِ الشَّهُويَّةِ البَهِيمِيَّةِ، الغَضَيِيَّةِ السَّبُعِيَّةِ (١)، وَلِقُوَّتَيْ الْحِسِ وَالْحَرَكَةِ الْإِرَادِيَّةِ، وَلِلْقُوى السَّبُعِيَّةِ (١)، وَلِقُوَّتَي الْحِسِ وَالْحَرَكَةِ الْإِرَادِيَّةِ، وَلِلْقُوى النَّاتِيَّةِ وَهِي الْإِغْتِذَاءُ وَالنَّمُ وُ وَالتَوْلِيدُ يَكُونُ أَشْرَفَ مِنَّا النَّاتِيَّةِ وَهِي الْإِعْتِذَاءُ وَالنَّمُ وُ وَالتَوْلِيدُ يَكُونُ أَشْرَفَ مِنَّا النَّاتِيَةِ وَهِي الْجَمِيعَ (أَيْ كُلَّ هَذِهِ القُوى)\*
لاَ يَسْتَجْمِعِ الْجَمِيعَ (أَيْ كُلَّ هَذِهِ القُوى)\*
(١) النَبَاتِيَّةِ وَهِي الْجَمِيعَ (أَيْ كُلَّ هَذِهِ القُوى)\*

17 - \*(يُرُوَى عَن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ أَنَّ المَلائِكَةُ قَالَتْ: رَبَّنَا إِنَّكَ أَعْطَيْتَ بَنِي آدَمَ الدُّنْيَا، يَأْكُلُونَ مِنْهَا وَيَتَمَتَّعُونَ وَلَمَ تُعْطِنَا ذَلِكِ فَأَعْطِنَاهُ فِي الآخِرَةِ، فَقَالَ: (وَيَتَمَتَّعُونَ وَلَمْ تُعْطِنَا ذَلِكِ فَأَعْطِنَاهُ فِي الآخِرَةِ، فَقَالَ: (وَعِزَّتِي وَجَلالِي، لا أَجْعَلُ ذُرِّيَّةَ مَنْ خَلَقْتُ بِيَدِي، كَمَنْ قُلْتُ لَهُ كُنْ فَكَانَ ») \*(٣).

١٧ - \*(قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَ: ﴿ وَلَقَدْ كَرَمْ الْمَا بَنِي آدَمَ ﴾ الآية (الإسراء/ ٧٠) أَيْ: جَعَلْنَا لَمُمْ كَرَمًا أَيْ شَرَفًا وَفَضْلاً. وَهَذَا هُو كَرَمُ نَفْيِ النَّقْصَانِ، لا كَرَمُ الْمَالِ. وَهَذِهِ الْكَرَامَةُ يَدْخُلُ فِيهَا خَلْقُهُمْ عَلَى هَذِهِ الْمُيْثَةِ فِي امْتِدَادِ الْقَامَةِ وَحُسْنِ الصُّورَةِ، وَهَلْهُمْ فِي الْبَرِّ الْمُعْرَةِ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مِثَا لا يَصِحُ لِحَيوانِ سِوى بَنِي آدَمَ أَنْ يَكُونَهُ، وَالْبُحرِ مِثَا لا يَصِحُ لِحَيوانِ سِوى بَنِي آدَمَ أَنْ يَكُونَهُ، يَتَحمَّلُ ذَلِكَ بإرَادَتِهِ وَقَصْدِهِ وَتَدْبيرِهِ، وَتَخْصِيصُهُمْ بِهَا يَتَحمَّلُ ذَلِكَ بإرَادَتِهِ وَقَصْدِهِ وَتَدْبيرِهِ، وَتَخْصِيصُهُمْ بِهَا

خَصَّهُمْ بِهِ مِنَ الْمَطَاعِمِ وَالْمَشَارِبِ وَالْمَلابِسِ، وَهَذَا لا يَتَّسِعُ فِيهِ مِنَ الْمَطَاعِمِ وَالْمَشَارِبِ وَالْمَلابِسِ، وَهَذَا لا يَتَّسِعُ فِيهِ حَيَوَانٌ إِتِّسَاعَ بَنِي آدَمَ، لأَنَّهُمْ يَكْسِبُونَ الْمَالَ خَاصَّةً دُونَ الْجَيَوَانِ، وَيَلْبَسُونَ الثِيَّابَ وَيَأْكُلُونَ الْمُلَاكِنَ حَاصَةً دُونَ الْجَيَوَانِ، وَيَلْبَسُونَ الثِيَّابَ وَيَأْكُلُونَ الْمُرَكَّبَاتِ مِنَ الأَطْعِمَةِ. وغَايَةُ كُلِّ حَيَوَانٍ يَأْكُلُ خَمًا نَيِئًا الْمُرَكَّبَاتِ مِنَ الأَطْعِمَةِ. وغَايَةُ كُلِّ حَيَوَانٍ يَأْكُلُ خَمًا نَيِئًا أَوْ طَعَامًا غَيْرَ مُرَكَبٍ) \* (3).

١٨ - \*(وَقَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿... وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّ مَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلِ اللهُ أَيْ عَلَى الْبَهَائِمِ عَلَى كَثِيرٍ مِّ مَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلِ اللهُ أَيْ عَلَى الْبَهَائِمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّذُا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللّهُ وَاللَّاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

١٩ - \* (وَقَالَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَقْوَالَ العُلَمَاءِ فِيهَا فُضِّلَ بِهِ الإِنْسَانُ: "وَالصَّحِيحُ الَّذِي الْعُولَ عَلَيْهِ أَنَّ التَّفْضِيلَ إِنَّهَا كَانَ بِالعَقْلِ الَّذِي هُوَ عُمْدَةُ التَّكْلِيفِ، وَبِهِ يُعْرَفُ اللهُ وَيُفْهَمُ كَلامُهُ، وَيُوصَلُ عُمْدَةُ التَّكْلِيفِ، وَبِهِ يُعْرَفُ اللهُ وَيُفْهَمُ كَلامُهُ، وَيُوصَلُ إِلَى نَعِيمِهِ وَتَصْدِيقِ رُسُلِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَنْهَضْ بِكُلِّ إِلَى نَعِيمِهِ وَتَصْدِيقِ رُسُلِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَنْهَضْ بِكُلِّ اللهُ الْمُثَبُ ...») \* (١٠).

٢٠ - \*(قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ... ﴾ الآية: يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ تَشْرِيفِهِ لِبَنِي آدَمَ وَتَكْرِيمِهِ إِيَّاهُمْ وَخَلْقِهِ لَهُمْ عَلَى عَنْ تَشْرِيفِهِ لِبَنِي آدَمَ وَتَكْرِيمِهِ إِيَّاهُمْ وَخَلْقِهِ لَهُمْ عَلَى أَحْسَن الْمَيْثَاتِ وَأَكْمَلِهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا

ق التي يحدث بها (٣) غرائب القرآن للنيسابوري(١٥/٦٤)، وتفسير الطبري، ر في عمل هذه (١٥/١٥)، والدر المنثور (٥/٣١٥)، وقال السيوطي: لاق ص ٣٩ وما أخرجه البيهقي في شعب الإيهان مرسلاً.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي (١٠/ ٢٩٣ ، ٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (١٠/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطبي (١٠/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>۱) السبعية نسبة إلى السَّبُع، وهي تلك القوة التي يحدث بها الغضب والجرأة والحمية وغير ذلك. انظر في عمل هذه القوى الثلاث، ابن مسكوية تهذيب الأخلاق ص ٣٩ وما بعدها، وقارن بالجاحظ: تهذيب الأخلاق ص ١٥ وقد أطلق على هذه القوة مصطلح النفس الغضبية.

 <sup>(</sup>۲) غرائب القرآن ورغائب الفرقان (بهامش الطبري)
 (۵/ ٦٤).

يُعَوَّلُ عَلَيْهِ أَنَّ التَّفْضِيلَ إِنَّهَا كَانَ بِالعَقْلِ الَّذِي هُوَ عُمْدَةُ التَّكْلِيفِ، وَبِهِ يُعْرَفُ اللهُ وَيُفْهَمُ كَلامُهُ، وَيُوصَلُ عُمْدَةُ التَّكْلِيفِ، وَبِهِ يُعْرَفُ اللهُ وَيُفْهَمُ كَلامُهُ، وَيُوصَلُ إِلَى نَعِيمِهِ وَتَصْدِيقِ رُسُلِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَنْهَضْ بِكُلِّ إِلَى نَعِيمِهِ وَتَصْدِيقِ رُسُلِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَنْهَضْ بِكُلِّ الْمُرادِ بُعِثَتِ الرُّسُلُ وَأُنْزِلَتِ الْكُتُبُ ...»)\*(١).

• ٢ - \* (قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ... ﴾ الآيَة: يُحْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَنْ تَشْرِيفِهِ لِبَنِي آدَمَ وَتَكْرِيمِهِ إِيَّاهُمْ وَخَلْقِهِ لَمُمْ عَلَى عَنْ تَشْرِيفِهِ لِبَنِي آدَمَ وَتَكْرِيمِهِ إِيَّاهُمْ وَخَلْقِهِ لَمُمْ عَلَى الْمُسْنِ الْمُيْنَاتِ وَأَكْمَلِهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ بِأَنْ يَمْشِي قَائِمًا مُنتُصِبًا عَلَى الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ بِأَنْ يَمْشِي قَائِمًا مُنتُصِبًا عَلَى رِجْلَيْهِ، وَيَأْكُلَ بِيَدِيْهِ، وَغَيْرُهُ مِنَ الْحَيَوانَاتِ يَمْشِي عَلَى رَجْلَيْهِ، وَيَأْكُلُ بِفَمِهِ، وَجَعلَ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا وَفُوادًا، أَرْبَعِ، وَيَأْكُلُ بِفَمِهِ، وَجَعلَ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا وَفُوادًا، يَقْقَهُ بِلَا لَمُ سَمْعًا وَبَصَرًا وَفُوادًا، يَقْقَهُ بِلَا لَمُ سَمْعًا وَبَصَرًا وَفُوادًا، يَقْقَهُ بِلَا لَمْ فَي اللَّمُورِ الدِينِيَّةِ وَيَنْتَفِعُ بِهِ، وَيُقَرِقُ بَيْنَ الأَشْيَاءِ، وَيَعْرِفُ مَنَافِعَهَا وَحَواصَهَا وَمَضَارَهَا فِي الأُمُورِ الدِينِيَّةِ وَالدُّنْيُويَةِ) \* (١٤ الدِينِيَّةِ وَالدُّنْيُويَةِ) \* (١٠).

٢١ - \* (وَقَالَ - رَحِمَهُ اللهُ -: ﴿ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّنَ شَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ كَثِيرٍ مِّنْ ضَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ وَأَصْنَافِ الْمَحْلُوقَاتِ. وَقَدْ اسْتُدِلَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ جِنْسِ الْبَشَرِ عَلَى جِنْسِ الْلَائِكَةِ) \* (٣).

٢٢ - \*(قَالَ النَّيْسَابُورِيُّ فِي قَـوْلِهِ تَعَالَى: ﴿...
 مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ \* الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ

\* فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ > (الانفطار/ ٦ - ٨).
 «.. الْكَرَمُ بِالْخَلْقِ وَالتَّسْوِيَةِ وَهِيَ انْتِصَابُ الْقَامَةِ، أَوْ
 سَلامَةُ الأَعْضَاءِ، وَبِالْتَعْدِيلِ وَهُوَ: تَنَاسُبُهَا ... ») \* (١٤).

٢٣ - ﴿ (عَنْ أُبِيّ بْنِ كَعْبِ فِي قَوْلِ الله - عَزَّ وَجَلَّ - ﴿ وَإِذْ أَخَـٰذَ رَبُّكَ مِـنْ بَنِي آدَمَ مِـنْ ظُهُورِهِـمْ ذُرِّيَّتَهُم وَأَشْهَدَهُم عَلَى أَنْفُسِهم م الآية (الأعراف/ ۱۷۲). قَالَ: «جَمَعَهُمْ فَجَعَلَهُمْ أَرْوَاحًا، ثُمَّ صَوَّرَهُمْ فَاسْتَنْطَقَهُمْ فَتَكَلَّمُوا، ثُمَّ أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ: أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُ عَلَيْكُمُ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالأَرْضِينَ السَّبْعَ، وَأُشْهِدُ عَلَيْكُمْ أَبَاكُمْ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ - أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: لَمُ نَعْلَمْ بَهَذَا، اعْلَمُ وا أَنَّهُ لا إِلَـٰهَ غَيْرِي، وَلا رَبَّ غَيْرِي، فَللا تُشْرِكُوا بِي شَيئًا، إِنَّي سَأُرْسِلُ إِلَيْكُمْ رُسُلِي يُذَكِّرُونكُمْ عَهْدِي وَمِيثَاقِي، وَأُنْزِلُ عَلَيْكُمْ كُتُبِي. قَالُوا: شَهِدْنَا بِأَنَّكَ رَبُّنَا وَإِلَـٰهُنَا، لا رَبَّ لَنَا غَيْرُكَ. فَأَقَرُّوا بِذَلِكَ، وَرَفَعَ عَلَيْهِمْ آدَمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، فَرأَى الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ، وَحَسَنَ الصُّورَةِ وَدُونَ ذَلِكَ، فَقَالَ: رَبّ، لَـوْلاَ سَوَّيْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ، قَـالَ إِنَّ أَحْبَيْتُ أَنْ أُشْكَرَ)\*(٥).

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١٠/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۵۵).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٤) غرائب القرآن ورغائب الفرقان من تفسير الطبري، (٣٠/ ٤١).

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد (٥/ ١٣٥) ، وتفسير الطبري (٩/ ٧٩).

# من فوائد «تكريم الإنسان»

- (۱) لِتَكْرِيمِ الْإِنْسَانِ فِي الْإَسْلامِ قِيمَةٌ عُظْمَى تَدْفَعُ الْمُسْلِمَ اللَّهْ عُظْمَى تَدْفَعُ الْمُسْلِمَ للإعْتِزَازِ بِكَرَامَتِهِ وَعَدَمِ التَّفْرِيطِ فِيهَا عِمَّا يَعْعَلُهُ يَرْفُضُ الظُّلْمَ وَيَأْبَى الضَّيْمَ فَيَعِيشُ مَرْفُوعَ الْهَامَةِ قَوِيَّ العَزِيمَةِ رَابِطَ الجَأْشِ لا يَخْشَى فِي الْحَوْمَةَ لائِم.

  الحَقِ لَوْمَةَ لائِم.
- (٢) إِنَّ قَنَاعَةَ المُسْلِمِ بِتَكْرِيمِ اللهِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ مِنَ البَشَرِ عَبَّ البَشَرِ عَبَّ الْسَاسِ وَيَبْتَعِدُ عَنْ عَجَّعَلُهُ يُحَافِظُ عَلَى أَرْوَاحِ النَّاسِ وَيَبْتَعِدُ عَنْ إِيذَائِهِمْ أَوْ إِرْهَابِهِمْ لأَنَّهُ مُطَالَبٌ بِأَنْ يُكَرِّمُ مَنْ كَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَمَنْ يُكَرِّمُهُ رَبُّهُ يَنْبَغِي أَلاَّ يُمِينَهُ كَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَمَنْ يُكَرِّمُهُ رَبُّهُ يَنْبَغِي أَلاَّ يُمِينَهُ كَرَّمُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَمَنْ يُكرِّمُهُ رَبُّهُ يَنْبغي أَلاَّ يُمِينَهُ أَحَدُ ﴿ وَمَنْ يُكِرِمُهُ وَمَنْ يُكرِمُ اللهُ فَهَا لَكُ مِنْ مُكْرِمٍ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ فَهَا لَكُ مُ مِنْ مُكْرِمٍ ﴾ وَمَنْ يُمِنِ اللهُ فَهَا لَكُ مُ مِنْ مُكْرِمٍ ﴾ (الحج/ ١٨).
- (٣) إِنَّ تَكْرِيمَ الإِنْسَانِ يَدْفَعُ المُؤْمِنَ الْحَقَّ إِلَى شُكْرِ الْمَوْلِيمَةِ الَّتِي المَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ عَلَى تِلْكَ النِّعَمِ العَظِيمَةِ الَّتِي حَبَاهُ بِهَا وَفَضَّلَهُ عَلَى كَثِيرِ عِنَّ خَلَقَ.
- (٤) إِنَّ مَنْ عَرَفَ إِكْرَامَ اللهِ لَهُ، لابُدَّ وَأَنَّ يَبْتَعِدَ عَنْ مَعَاصِيهِ، وَإِذَا غَلَبَهُ الشَّيْطَانُ فَعَصَى، فَعَلَيْهِ النَّيْطَانُ فَعَصَى، فَعَلَيْهِ النَّيْطَانُ لَعَصَى، فَعَلَيْهِ النَّوْبَةِ.
- (٥) إِنَّ تَكْرِيمَ الْحَادِمِ كَمَا أَمَرَ الإِسْلامُ كَفِيلٌ بِأَنْ يَقْضِيَ عَلَى الجِقْدِ وَالْحَسَدِ مِنْ هَوُّلاءِ الْخَدَمِ الَّذِينَ قَدْ تَدْفَعُهُمُ الإِهَانَاتُ المُنَافِيَةُ لِرُوحِ الإِسْلَامِ إِلَى وَتَعَلَّمُ الإِهَانَاتُ المُنَافِيَةُ لِرُوحِ الإِسْلَامِ إِلَى الْمَتَالِ.
- (٦) إِنَّ تَكْرِيمَ الإِسْلامِ لِلْمَرْأَةِ (أُمَّا وَبِنْتًا وَزَوْجًا) يَخْعَلُهَا تَشْعُرُ بِقِيمَتِهَا فِي المُجْتَمَعِ، وَتَعْتَزُّ بِدَوْرِهَا فِي المُجْتَمَعِ، وَتَعْتَزُّ بِدَوْرِهَا فِي المُجْتَمَعِ، وَتَعْتَزُّ بِدَوْرِهَا فِي المُجْتَمَعِ، وَتَعْتَزُّ بِدَوْرِهَا فِي إِنَاءِ الأُسْرَةِ، وَلا شَلَّ أَنَّ المُرْأَةَ إِذَا كَانَتْ

- رَاضِيَةَ النَّفْسِ، مَوْفُورَةَ الكَرَامَةِ سَتُحَوِّلُ بَيْتَهَا إِلَى جَنَّةٍ وَارِفَةِ الظِّلالِ، وَصَدَقَ شَاعِرُ النِّيلِ إِذْ قَالَ: الأُمُّ مَدْرَسَةٌ إِذَا أَعْدَدْتَهَا
- أَعْدَدْتَ شَعْبًا طَيِّبَ الأَعْرَاقِ
  (٧) تَكْرِيمُ الإِسْلَامِ وَمِنْ ثَمَّ الْمُسْلِمِينَ لأَهْلِ اللّهِمةِ
  مِنَ المُعَاهَلِينَ وَالْكِتَابِيّينَ وَغَيْرِهِمْ يَجْعَلُ هَوُلاءِ
  يَسْتَشْعِرُونَ عَظَمَةَ الإِسْلَامِ، وَيُسوَجِّدُ كَلِمَةَ
  المُجْتَمَعِ فَيُصْبِحُ آمِنًا مِنَ الدَّسَائِسِ وَالمُكَائِدِ الَّتِي
  يلْجَأُ إلِيْهَا مَنْ هُضِمَتْ حُقُوقُهُمْ أَوِ انْتُهِكَتْ
  عُرُمَاتُهُمْ، وَيَجْعَلُ مِنْ هَوُلاءِ الذِّمِيِّينَ عَنَاصِرَ
  صَالِحَةً تَعْمَلُ وَتُعْطِي دُونَ خَوْفٍ أَوْ وَجَل.
- (٨) إِنَّ تَكْرِيمَ المُحَارِبِ حَتَّى وَإِنْ كَانَ كَافِرًا يَعْمِي البَشَرِيَّةَ مِنْ تِلْكَ المَجَازِرِ الجَهَاعِيَّةِ الَّتِي تَقْشَعِرُ لَهَا الأَبْدَانُ وَيَرُوحُ فِيهَا الضَّحَايَا مِنَ النِّسَاءِ وَالوِلْدَانِ، وَمَا ضَحَايَا لُبْنَانَ وَالبُوسْنَةِ وَغَيْرِهِمَا عَلَى أَيْدِي سَفَّاحِي العَصْرِ الحَدِيثِ عَنَّا وَغَيْرِهِمَا عَلَى أَيْدِي سَفَّاحِي العَصْرِ الحَدِيثِ عَنَّا بِبَعِيدٍ، وَلَوْ كَانَ هَوُلاءِ يَعْوِفُونَ كَرَامَةَ الإِنْسَانِ كَهَا أَوْرَهَا الإِنْسَانِ كَهَا أَوْرَهَا الإِنْسَانِ كَهَا أَوْرَهَا اللَّهُ وَالِ التَّتِي يَشِيبُ لَهَا الوَلِيدُ.
- (٩) إِنَّ كَرَامَةَ الإِنْسَانِ ثُمَّتِمُ عَلَى مَنْ يَقُومُ بِاحْتِلَالِ أَرْضِ الغَيْرِ أَلاَّ يَطْرُدَ أَهْلَهَا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَلاَّ يُرَوِّعَهُمْ وَأَلاَّ يَأْكُلَ مِنْ ثِهَارِ أَرْضِهِمْ إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ، وَأَلاَّ تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ بُيُوتِهِمْ وَأَلَّا تُضْرَبَ نِسَاؤُهُمْ أَوْ يُعَذَّبَ ذَوُوهُمْ.

- (١٠) إِنَّ تَكْرِيمَ سُلْطَانِ اللهِ فِي الأَرْضِ كَفِيلٌ بِأَنْ يَقْضِيَ عَلَى الفَوْضَى وَيَقْطَعَ دَابِرَ الشِّقَاقِ، وَيَجْعَلَ لَهُ مِنَ الهَيْبَةِ مَا يُخيفُ المُجْرِمِينَ.
- (١١) إِكْرَامُ الإِنْسَانِ إِذَا كَانَ غَرِيبًا أَوْ لاجِئًا يُشْعِرُهُ بِعَظَمَةِ الإِسْلام، وَيُفَرِّجُ كُرْبَتَهُ.
- (۱۲) إِكْرَامُ الإِنْسَانِ إِذَا كَانَ شَيْخًا فِيه بِشَارَةٌ لِلْمُكْرِمِ
  بِأَنَّهُ سَيَعِيشُ طَوِيلاً وَأَنَّهُ سَيُرْزَقُ بِمَنْ يُكْرِمُهُ
  حِينَذَاكَ (انظر الحديث رقم ٧).
- (١٣) إِنَّ مَنْ يَعْرِفُ إِكْرَامَ اللهِ لَـهُ بِخَلْقِـهِ مِنْ طِينٍ، وَتَسْوِيَتِهِ، وَنَفْخِهِ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ، لا يَتَكَبَّرُ وَلا يَتَجَبَّرُ وَلا يَمْنَعُ خَيْرًا رَزَقَهُ إِيَّاهُ (انظر الحديث رقم ٩).

- (١٤) إِنَّ مَنْ يَعْرِفُ أَنَّ اللهُ أَكْرَمَهُ فَسَخَّرَ لَهُ مَا فِي الكَوْنِ وَرَزَقَهُ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُوَادَ، لابُدَّ أَنْ يَدْفَعَهُ ذَلِكَ إِلَى ذِكْرِ اللهِ، وَإِنْ نَسِيَ نَسِيَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ (انظر الحديث رقم ١٠).
- (١٥) إِنَّ مَنْ يُعَذِّبُ النَّاسَ وَيَنتُهِكُ بِذَلِكَ آدَمِيَتَهُمْ وَلَا يَغْبَأُ بِكَرَامَتِهِمْ عَلَيْهِ أَنْ يَنتُظِرَ عَذَابَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَإِذَا مَنعَهُ تَكْرِيمُ الإِنْسَانِ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ أَمِنَ الْعَذَابَ مِنْ هَذِهِ الجِهَةِ يَـوْمَ القِيَامَةِ أَمِنَ الْعَذَابَ مِنْ هَذِهِ الجِهَةِ يَـوْمَ القِيَامَةِ (انظر الحديث رقم ١٩).

# تبلاوة البقرآن

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ۳۸     | 1 - 1    | ٦٧     |

#### التلاوة لغةً:

مَصْدَرُ تَلاَ الشَّيْءَ يَتْلُوهُ ، وَهَذَا الْمَصْدَرُ مَاْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ت ل و) الَّتِي تَدُلُّ بِحَسْبِ وَضْعِ اللُّغَةِ عَلَى مَعْنَى وَاحِدٍ هُ وَ الاتِبَاعُ يُقَالُ: تَلَوْتُهُ إِذَا تَبِعْتَهُ ، وَمِنهُ تِلاَوَةُ الْقُرْرَانِ ؛ لأَنَّ الْقَارِيُّ يُتْبِعُ آيَةً بَعْدَ آيَةٍ ، وَمِنهُ تِلاَوَةُ الْقُررَانِ ؛ لأَنَّ الْقَارِيُّ يُتْبِعُ آيَةً بَعْدَ آيَةٍ ، وَيَعْتَلِفُ مَصْدَرُ الفِعْلِ «تَلاّ» باخْتِلاَفِ الشَّيْءِ الْتَلُوّ ، وَيَعْتَلِفُ مَصْدَرُ الفِعْلِ «تَلاّ» باخْتِلاَفِ الشَّيْءِ الْتَلُوّ ، وَيَعْتَلِفُ مَصْدَرُ الفِعْلِ «تَلاّ» باخْتِلاَفِ الشَّيْءِ الْتَلُوّ ، يَقُولُ الرَّاغِبُ : تَلاَ الشَّيْءَ أَيْ تَبِعَهُ مُتَابِعَةً لَيْسَ بَيْنَهَا مَا يَقُولُ الرَّاغِبُ : تَلاَ الشَّيْءَ أَيْ تَارَةً بِالْإِقْتِلَافِ التَّلُو ، وَتَارَةً بِالاقْتِدَاءِ فِي الْمُنْ اللَّهُ وَالتِّلُو ، وَتَارَةً بِالْقِرَاءَةِ اللَّهُ مُو التَّلُو ، وَتَارَةً بِالْقِرَاءَةِ وَتَدَبَّرِ الْمُعْنَى، وَالْمُصْدَرُ فِي هَذِهِ الْخَالَةِ هُوَ «التِّلاَقِهُ».

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُور: تَلَوْتُهُ أَتْلُوهُ وَتَلَوْتُ عَنْهُ تُلُوّا، كِلاَهُمَا: خَذَلْتُهُ وَتَرَكْتُهُ، وَتَلَوْتُهُ تِلْوًا: تَبِعْتُهُ. يُقَالُ: مَا كِلاَهُمَا: خَذَلْتُهُ وَتَرَكْتُهُ، وَتَلَوْتُهُ تِلْوًا: تَبِعْتُهُ. يُقالُ: مَا زِلْتُ أَتْلُوهُ حَتَّى أَتْلَيْتُهُ أَيْ تَقَدَّمْتُهُ وَصَارَ خَلْفِي. وَلَّتُهُ أَيْ تَقَدَّمْتُهُ وَصَارَ خَلْفِي. وَأَتْلُوتُ الْقُرْآنَ: تِلاَوَةً: قَرَأْتُهُ، وَعَمَّ بِهِ وَأَتْلَيْتُهُ أَيْ سَبَقْتُهُ وَتَلَوْتُ الْقُرْآنَ: تِلاَوَةً: قَرَأْتُهُ، وَعَمَّ بِهِ بَعْضُهُمْ كُلَّ كَلام .

وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ﴾ (الصافات/ ٣) قِيلَ: هُمُ الْلَاَثِكَةُ ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُون اللهَ تِعَالَى .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى:﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الكِتَابَ يَتْلُونَهُ

حَقَّ تِلاَوَتِهِ ﴾ (البقرة/ ١٢١) مَعْنَاهُ يَتَبِعُ ونَهُ حَقَّ اتِّبَاعِهِ وَيَعْمَلُونَ بِهِ حَقَّ عَمَلِهِ .

وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْهَانَ ﴾ (البقرة/ ١٠٢) قَالَ عَطَاءٌ: عَلَى مَا ثُحَدِّثُ وَتَقُصُّ، وَقِيلَ: مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ كَقَوْلِكَ فُلاَنٌ يَتْلُو كِتَابَ اللهِ أَيْ يَقْرَوُهُ وَيَتَكَلَّمُ بِهِ (١).

#### التلاوة اصطلاحًا:

وَيُرَادُ بِتَرْتِيلِ الْقُرْآنِ: تِلاَوَتُهُ تِلاَوَةً تُبَيِّنُ حُرُوفَهَا وَيُتَأَنَّى فِي أَدَائِهَا لِيَكُونَ أَدْنَى إِلَى فَهُم الْمَعَانِي.

وَالتِّلاَوَةُ عِنْدَ الْقُرَّاءِ: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ الكَرِيمِ مُتَتَابِعًا كَالأَوْرَادِ وَالأَسْبَاعِ، (٢).

#### الفرق بين القراءة والتلاوة:

القِرَاءَةُ أَعَمُّ مِنَ التِّلاَوَةِ فَكُلُّ تِلاَوَةٍ قِرَاءَةٌ وَلَيْسَ كُلُّ قِرَاءَةٌ وَلَيْسَ كُلُّ قِرَاءَةٍ تِلاَوَةً ، لاَ يُقَالُ تِلَوْتُ رُقْعَتَكَ وَإِنَّا يُقَالُ فِي الْقُرْآنِ فِي شَيْءٍ إِذَا قَرَأْتُهُ وَجَبَ عَلَيْكَ اتِّبَاعُهُ ، كَذَا قَالَ القُرْآنِ فِي شَيْءٍ إِذَا قَرَأْتُهُ وَجَبَ عَلَيْكَ اتِّبَاعُهُ ، كَذَا قَالَ الرَّاغِبُ، وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ التِّلاَوَةَ خَاصَّةٌ بِالقُرْآنِ الكرِيمِ مَعَ الاتِبَاعِ وَلَيْسَتِ الْقِرَاءَةُ كَذَلِكَ ، وَفَرَّقَ التَّهَانَوِيُّ بَيْنَ الْأَدَاءِ الْقِرَاءَةِ وَالتِّلاَوَةِ وَالأَدَاءِ فَقَالَ : وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الأَدَاءِ وَالْقِرَاءَةِ : أَنَّ الأَدَاء الأَخْذُ عَنِ الْشَايِخ ، وَالْقِرَاءَةُ تُطْلَقُ

<sup>(</sup>۱) لسان العرب(۱۰۲/۱٤)، ومقاييس اللغة (۱) لسان العرب(۳۵۱/۱۶)، والمفردات للراغب ص ۷۵.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٨ / ٧٠٧)، وكشاف اصطلاحات الفنون (١/ ٢٢٤).

عَلَيْهِا مَعًا أَيِ الأَدَاءِ وَالتِّلاَوَةِ إِذْ هِيَ أَعَمُّ مِنْهُا (''. من معاني التلاوة في القرآن الكريم:

ذَكَرَ أَهْـلُ التَّفْسِيرِ أَنَّ التِّــلاَوَةَ فِي القُـرْآنِ عَلَى أَوْجُهِ:

أَحَدُهَا: القِرَاءَةُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي آلِ عِمْرَانَ/ ٩٣: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾.

وَالثَّانِي: الاتِّبَاعُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الشَّمْسِ/ ٢: ﴿ وَالقَمَرِ إِذَا تَلاَهَا ﴾.

وَ الشَّالِتُ: العَمَلُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الْبَقَرَةِ/ ١٢١: ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَتَّ لِلْاَوْتِهِ ﴾، أَيْ يَعْمَلُونَ بِهِ حَتَّ عَمَلِهِ ، قَالَهُ مُجَاهِدٌ فِي تَفْسِيرِهِ (١/ ٨٧).

وَالرَّابِعُ: الرِّوَايَةُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْبَقَرَةِ / وَالرَّابِعُ: الرِّوَايَةُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْبَقَرَةِ / ١٠٢: ﴿ وَالتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْهَانَ ﴾ .

الخَامِسُ: الإنْزَالُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْخَامِسُ: الإنْزَالُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي (القَصَصِ/٣): ﴿ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ ﴾ (٢).

#### حُسْن التلاوة:

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ﷺ: "زَيّنُوا الْقُرْآنَ

بِأَصْوَاتِكُمْ الْمَدُّ وَالتَّرْتِيلُ ، وَالْمَهَارَةُ فِي الْقُرْآنِ جَوْدَةُ التِّلاَوَةِ بِجَوْدَة الْخِفْظِ فَلاَ يَتَلَعْثَمُ وَلاَ يَتَشَكَّ كُ وَتَكُونُ قِرَاءَتُهُ سَهْلَةً بِتَيْسِيرِ اللهِ تَعَالَى كَمَا يَسَّرَهُ عَلَى الْكِرَامِ الْبُرَرةِ (٣).

#### حسن الصوت مطلوب:

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللهُ-: وَالَّذِي يَتَحَصَّلُ مِنَ الأَدِلَةِ أَنَّ حُسْنَ الصَّوْتِ بِالقُرْآنِ مَطْلُوبٌ ، فَإِنْ لَمْ مِنَ الأَدِلَةِ أَنَّ حُسْنَ الصَّوْتِ بِالقُرْآنِ مَطْلُوبٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَنَا فَلْيُحَسِّنُهُ مَا اسْتَطَاعَ . وَمِنْ جُمْلَةِ تَحْسِينِهِ أَنْ يُكُنْ حَسَنَ الصَّوْتِ يَنْ دَادُ يُراعِيَ فِيهِ قَوَانِينَ النَّغَمِ ؛ فَإِنَّ الْحَسَنَ الصَّوْتِ يَنْ دَادُ عُسْنَا بِذَلِكَ فِي حُسْنِهِ ، فَإِنْ خَرَجَ عَنْهَا أَثَّرَ ذَلِكَ فِي حُسْنِهِ ، وَإِنْ خَرَجَ عَنْهَا أَثَّرَ ذَلِكَ فِي حُسْنِهِ اللَّذَاءِ الْمُعْتَكِرِ عِنْدَ أَهْلِ القِرَاعَاتِهَا مَا لَمْ يَغُرُجُ عَنْ شَرْطِ لَا اللَّذَاءِ اللَّهُ عَتَكَرِ عِنْدَ أَهْلِ القِرَاعَاتِهَا مَا لَمْ يَغُرُجُ عَنْ شَرْطِ يَعْشِينَ الأَدَاءِ ، فَإِنْ وُجِدَ مَنْ يُرَاعِيهِمَا مَعًا فَلاَ يَعْشِينِ الصَّوْتِ وَيُجْتَنِبُ الْمُنْوعَ مِنْ حُرْمَةِ الأَدَاءِ وَالللهُ وَلِ مِنْ عُيْرِهِ لأَنَّهُ يَأْتِي بِالْمُطُلُوبِ مِنْ عُيْرِهِ لأَنَّهُ يَأْتِي بِالْمُظُلُوبِ مِنْ الشَّوْرَةِ وَيَجْتَنِبُ الْمُنُوعَ مِنْ حُرْمَةِ الأَدَاءِ وَالللهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ الْمُنْوعَ مِنْ حُرْمَةِ الأَدَاءِ وَالللهُ أَعْلَمُ وَاللهُ الْمُنُوعَ مِنْ حُرْمَةِ الأَدَاءِ وَالللهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ الْمُنْعَ وَاللهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ الْمَالُوعَ مِنْ حُرْمَةِ الأَدَاءِ وَالللهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ الْعَلَمُ وَاللَّهُ الْمُنْعِ فَي أَنْهُ مَا لَهُ الْمَالُوعَ مِنْ حُرْمَةِ الأَدَاءِ وَاللهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ الْمُنْوعَ مِنْ حُرْمَةِ الأَدَاءِ وَاللهُ أَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَامُ الْمَالُوعَ مِنْ حُرْمَةِ الأَدَاءِ وَالللهُ الْمُنْوعَ مِنْ حُرْمَةِ الأَدَاءِ وَالللهُ الْمُلْولِ الْعَلَامُ الْمَالُونَ الْمُعْلَقِيْمُ الْمَلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِلِهُ اللْهُ الْعِلْمُ المُعْلَقِ اللّهُ الْعُلْمُ الْعَلَمُ الْعِلَالَةُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْمَالُوعُ اللّهُ الْمُعْلَقِ الْمُ المُنْ الْعَلَالُهُ الْعَلْمُ الْمُنُوعِ اللَّهُ الْمُعْلَالُولُهُ اللْهُ الْعُلْمُ الْمُعْلِقُ اللْهُ الْعُلْمُ الْمُلْعُلُو

#### مراتب التلاوة:

اتَّفَقَ البَاحِثُونَ فِي عِلْمِ التَّجْوِيدِ عَلَى أَنَّ لِلْقِرَاءَةِ ثَلَاثَ مَرَاتِبَ:هِيَ التَّرْتِيلُ وَالْحَدْرُ وَالتَّدْوِيرُ، وَأَضَافَ ثَلاَثَ مَرْتَبَةً رَابِعةً هِي التَّحْقِيقُ، وَزَادَ آخَرُونَ مَرْتَبَةً خَامِسَةً أَطْلَقُوا عَلَيْهَا «الزَّمْزَمَةَ » وَقَدْ جَاءَ فِي القُرْآنِ

<sup>(</sup>١٠٥)، والمفردات للراغب (ص ٧٥).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٣/ ٥٢٨).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٨/ ٦٩٠).

<sup>(</sup>١) المفردات للراغب (٧٥)، وكشاف اصطلاحات الفنون (١/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) نزهة الأعين النواظر(٢٢١، ٢٢٢)، وانظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج(١/ ٤٧٠)، والمجمل لابن فارس:

الكَرِيمِ الحَثُّ عَلَى التَّرْتِيلِ خَاصَّةً (١). وَيَكَادُ يُحْمِعُ العُلْمَاءُ عَلَى أَنَّهُ أَفْضَلُ الأَنْوَاعِ يَلِيهِ التَّدْوِيسُ ثُمَّ العُلْمَاءُ عَلَى أَنَّهُ أَفْضَلُ الأَنْوَاعِ يَلِيهِ التَّدْوِيسُ ثُمَّ الحَدْرُ، وَسَنَعْرِضُ بِإِيجَازٍ لِهَذِهِ الأَنْوَاعِ لُغَةً وَاصْطِلاَحًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْمُرَادُ:

قَالَ صَاحِبُ نِهَايَةِ الْقَوْلِ الْفُيدِ:

### وفي الاصطلاح:

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : يُرَادُ بِتَرْتِيلِ الْقُرْآنِ تِلاَوَتُهُ تِلاَوَةً تِلاَوَةً تُلاَوَةً تُلاَوَةً تُلاَوَةً تُبيِّنُ حُرُوفَهَا وَيُتَأَنَّى فِي أَدَائِهَا لِيَكُونَ (ذَلِكَ ) أَدْنَى إِلَى فَهْم الْمَعَانِي (٣).

وَ هُــوَ : الْقِرَاءَةُ بِتُـؤَدَةٍ وَاطْمِئْنَـانٍ وَإِخْرَاجُ كُـلِّ

حَرْفٍ مِنْ مَخْرَجِهِ، وَإِعْطَاقُهُ حَقَّهُ وَمُسْتَحَقَّهُ مَعَ تَدَبُّرِ الْمُعَانِي (٤).

#### ٢\_ الْحَدْرُ في اللغة:

مَصْدَرُ حَدَرَ يَحْدُرُ إِذَا أَسْرَعَ وَهُوَ مِنَ الْحُدُورِ اللَّهِ عَلَى الْحُدُورِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا

## الْحَدْرُ في الاصطلاح:

إِذْرَاجُ الْقِرَاءَةِ وَسُرْعَتُهَا مَعَ مُرَاعَاةِ أَحْكَامِ التَّجْوِيدِ مِنْ إِظْهَارٍ وَإِدْغَامٍ وَقَصْرٍ وَمَدِّ وَوَقْفٍ إِلَى التَّجْوِيدِ مِنْ إِظْهَارٍ وَإِدْغَامٍ وَقَصْرٍ وَمَدِّ وَوَقْفٍ إِلَى آخِرِهِ ، سُئِلَ الأَهْوَازِيُّ عَنِ الْحَدْرِ فَقَالَ: الْحَدْرُ هُو القِرَاءَةُ السَّمْحَةُ العَذْبَةُ الأَلْفَاظِ الَّتِي لاَ تُخْرِجُ القَارِيَّ عَنْ طِبَاعِ العَرْبِ العَرْبَاءِ وَعَمَّا تَكَلَّمَتْ بِهِ الفُصَحَاءُ عَنْ طِبَاعِ العَرْبِ العَرْبَاءِ وَعَمَّا تَكَلَّمَتْ بِهِ الفُصَحَاءُ بَعْدَ أَنْ يَأْتِي بِالرِّوَايَةِ عَنْ إِمَامٍ مِنْ أَئِمَةِ الْقِرَاءَةِ (٥٠).

٣- التَّدُويرُ فِي اللغة : مَصْدَرُ دَوَّرَ الشَّيْءَ جعَلَهُ مُدَوَّرًا.

# التَّدْويرُ في الاصطلاح:

هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ التَّوَسُّطِ بَيْنَ الْخَدْرِ وَالِتَّرْتِيلِ ، قَالَ صَاحِبُ نِهَايَةِ القَوْلِ الْفُيدِ وَهُوَ الَّذِي وَرَدَ عَنْ أَكْثَرِ الأَئِمَّةِ مِمِّنْ رَوَى مَدَّ الْمُنْفُصِلِ (١) وَلَمْ يَصِلْ فِيهِ حَدَّ الإشْبَاعِ كَابْنِ عَامِرٍ وَالْكِسَائِيِّ (٢).

#### التحقيق:

ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ عُلَهَاءِ الأَدَاءِ إِلَى أَنَّ التَّحْقِيقَ

ما يعرض له في التركيب مثل الإخفاء والإدغام وغير ذلك.

<sup>(</sup>٥) نهاية القول المفيد (١٥)، وانظر هداية القاري (٤٣)،

والبرهان في تجويد القرآن (٦).

<sup>(</sup>١) انظر الآيات الواردة في الترتيل.فيهابعد.

<sup>(</sup>٢) نهاية القول المفيد (١٦).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري(٨/ ٧٠٧).

<sup>(</sup>٤) البرهان في تجويد القرآن (٦) ، والمراد بـ « مستحق الحرف»

مَرتبَةٌ مُسْتَقِلَةٌ مِنْ مَراتِبِ التِّلاَوةِ. وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ التَّرْتِيلِ. وَهُ وَ فِي اللَّغَةِ: مَصْدَرُ حَقَّقْتُ الشَّيْءَ إِذَا بَلَغْتَ مَ يَقِينَهُ، وَمَعْنَاهُ اللَّبُالَغَةُ فِي الشَّيْءِ الشَّيْءَ إِذَا بَلَغْت يَقِينَهُ، وَمَعْنَاهُ اللَّبُالَغَةُ فِي الشَّيْءِ الشَّيْءِ الشَّيْءَ وَلاَ نَقْصِ عنْهُ. بِالإِنْيَانِ عَلَى حَقِيقَتِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ فِيهِ وَلاَ نَقْصِ عنْهُ. وَهُ وَعِنْدَ عُلَمَاءِ التَّجُويِدِ إِعْطَاءُ الحُرُوفِ حَقَّهَا مِنْ إِشْبَاعِ الْلَّذِ وَتَحْقِيتِ الْهُمْنِ وَإِثْمَامِ الْخُرُوفِ حَقَّهَا مِنْ الْغُنَّاتِ وَتَدُوفِيةِ الْغُمْنِ وَإِثْمَامِ الْخَرَكَاتِ وَتَدوْفِيةِ الْغُنَّاتِ وَتَفْوِيكِ الْخُرُوفِ ( وَهُ وَهُ وَبَيَاثُهَا ) وَإِخْرَاجِ الْغُنَّاتِ وَتَفْرِيكِ الْخُرُوفِ ( وَهُ وَ بَيَاثُهَا ) وَإِخْرَاجِ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضِ بِالسَّكْتِ وَالتَّرَسُّلِ وَالتَّوْدَةِ وَالوَقْفِ الْغَنْ وَ وَالإِثْيَانِ بِالإِظْهَارِ وَالإِدْغَامِ عَلَى الوَقْفِ عَلَى الوَقُوفِ الْجَائِزَةِ وَالإِنْيَانِ بِالإِظْهَارِ وَالإِدْغَامِ عَلَى الْوَقْفِ عَلَى الوَقُوفِ الْجَائِزَةِ وَالإِنْيَانِ بِالإِظْهَارِ وَالإِدْغَامِ عَلَى وَيُعْتِ وَلَوْقَ وَالوَقْفِ وَالْمَوْدِ الْمُتَعْرِقِي وَقُولُونَ وَوَالْمَانِ وَالْمُتَعْلِمِينَ ،مِنْ غَيْرِ أَنْ يُتَحْسَنُ وَيُسْتَحَبُ الأَخْدُ الإِقْرَاطِ . وَجُهِ فِي وَهُ وَ الَّذِي يُسْتَحْسَنُ وَيُسْتَحَبُ الْأَنْدِ وَالْمِقْرَاطِ .

يَقُولُ الشَّيْخُ مَكِيُّ نَصْرُ: ذَكَرَ بَعْضُ شُرَّاحِ الْجَزَرِيَّةِ أَنَّ التَّرْتِيلَ نَوْعٌ مِنَ التَّحْقِيقِ عِنْدَ الأَكْثَرِينَ فَكُلُّ تَحْقِيقٍ تَرْتِيلٌ وَلاَ عَكْسَ، وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُما بِأَنَّ التَّرْتِيلُ وَلاَ عَكْسَ، وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُما بِأَنَّ التَّرْتِيلُ يَكُونُ التَّرْتِيلَ يَكُونُ لِلرِّيَاضَةِ وَالتَّعْلِيمِ، وَبِأَنَّ التَّرْتِيلَ يَكُونُ لِلرِّياضَةِ وَالتَّعْلِيمِ، وَبِأَنَّ التَّرْتِيلَ يَكُونُ لِلرِّياضَةِ وَالتَّعْلِيمِ، وَبِأَنَّ التَّرْتِيلَ يَكُونُ لِللَّيَّارِيلَ التَّرْتِيلَ يَكُونُ لِللَّيَّةَ بَيْلُ التَّرْتِيلَ يَكُونُ لِللَّيَّةُ وَالاَسْتِنْبَاطِ .

#### الزَّمْزَمَة :

هِيَ الْقِرَاءَةُ فِي النَّفْسِ خَاصَّةً (٣). أَيُّ هَذِهِ الأَنْوَاعِ أَفْضَلُ ؟:

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ- رَحِمَهُمُ اللهُ - فِي الأَفْضَلِ. هَلْ

هُوَ التَّرْتِيلُ مَعَ قِلَّةِ الْقِرَاءَةِ أَوِ السُّرْعَةُ مَعَ كَثرَةِ الْقِرَاءَةِ؟ قَالَ ابْنُ الْجُزَرِيِّ وَالصَّوَابُ مَا عَلَيْهِ مُعْظَمُ السَّلَفِ قَالَ ابْنُ الْجُزَرِيِّ وَالصَّوَابُ مَا عَلَيْهِ مُعْظَمُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَهُو أَنَّ التَّرْتِيلَ وَالتَّدُويرَ مَعَ قِلَّةِ الْقِرَاءَةِ وَالْخَلَفِ وَهُو أَنَّ التَّرْتِيلَ وَالتَّدُويرَ مَعَ قِلَّةِ الْقِرَاءَةِ أَفْضَلُ مِنَ السُّرْعَةِ مَعَ كَثْرَتِهَا؛ لأَنَّ الْقَصُودَ مِنَ الْقُرْآنِ فَهُمُهُ وَالتَّذَبُّرُ فِيهِ وَالْعَمَلُ بِهِ، وَتِلاَوَتُهُ وَحِفْظُهُ وَسِيلَةٌ فَهُمْهُ وَالتَّذَبُّرُ فِيهِ وَالْعَمَلُ بِهِ، وَتِلاَوَتُهُ وَحِفْظُهُ وَسِيلَةٌ إِلَى فَهُم مَعَانِيهِ (3).

#### من آداب التلاوة:

لِتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ آدَابٌ عَدِيدَةٌ أَفْرَدَهَا بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِالتَّصْنِيفِ وَخَصَهَا السُّيُوطِيُّ وَزَادَ عَلَيْهَا فِي كِتَابِهِ (الإِنْقَانُ فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ) أُمُورًا عَدِيدَةً، فَمِنْ ذَلِكَ:

الأَذْكَارِ ، وَكَانَ ﷺ يَكْرَهُ أَنْ يَذْكُرَ اللهَ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ، قَالَ الأَذْكَارِ ، وَكَانَ ﷺ يَكْرَهُ أَنْ يَذْكُرَ اللهَ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ، قَالَ الأَذْكَارِ ، وَكَانَ ﷺ يَكْرَهُ الْقِرَاءَةُ لِلْمُحْدِثِ ؛ لأَنَّهُ صَحَّ أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يَقْرَأُ مَعَ الْحَدَثِ (الأَصْغَرِ) وَإِذَا كَانَ يَقْرَأُ مَعَ الْحَدَثِ (الأَصْغَرِ) وَإِذَا كَانَ يَقْرَأُ تَعَرَّضَتْ مَعَ الْحَدَثِ (الأَصْغَرِ) وَإِذَا كَانَ يَقْرَأُ مَعَ الْحَدَثِ (الأَصْغَرِ) وَإِذَا كَانَ يَقْرَأُ تَعَرَّضَتْ لَهُ رِيحٌ أَمْسَكَ عَنِ الْقِرَاءَةِ حَتَّى يَسْتَتِمَ مَّ تَعَرَّضَتْ لَهُ رُوجَهَا وَأَمَّا الْجُنُبُ وَالْحَاقِشُ فَتَحْرُمُ عَلَيْهِمَ الْقِرَاءَةُ وَلَا كَانَ يَعْرَفُ وَالْمَا الْقَرَاءَةُ وَلَا كَانَ يَعْرَفُونُ اللهَ النَّقَلُ وَ الْمَالَ عَلَيْهِمَ الْقِرَاءَةُ وَإِنْ كَانَ يَجُوزُ لُهُما النَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ وَإِمْرَارُهُ عَلَى الْقَلْبِ أَي التِلاَوَةُ بِغَيْرِ صَوْتٍ .

\_ مِنَ السُّنَّةِ الْقِرَاءَةُ فِي مَكَانٍ نَظِيفٍ وَأَفْضَلُ

<sup>(</sup>٣) نهاية القول المفيد (١٦).

<sup>(</sup>٤) نهاية القول المفيد (١٧)، وقد نقل عن بعض أثمة القراءة أن ثواب الترتيل أرفع قدرًا، وثواب كثرة القراءة أكثر عددًا فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة والثاني كمن تصدق بعدد من الدنانير.

<sup>(</sup>۱) المراد بمد المنفصل:أي إطالة الصوت بحرف المد من ثلاث إلى ست حركات. إذا جاء بعده الهمزة بحيث تكون الهمزة في كلمة مستقلة مثل قوله تعالى ﴿ بِاَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) نهاية القول المفيده ١)، والبرهان في تجويد القرآن (٦).

ذَلِكَ الْمُسْجِدُ.

\_ يُسَنُّ أَنْ يَسْتَاكَ تَعْظِيمًا وَتَطْهِيرًا .

- أَنْ يَجْلِسَ القَارِئُ مُسْتَقْبِلاً الْقِبْلَةَمُتَخَشِّعًا بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ مُطْرِقًا رَأْسَهُ.

\_ مِنَ السُّنَّةِ التَّعَوُّذُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ .

- تُسَنُّ التِّلاَوَةُ بِالتَّكَبُّرِ وَالتَّفَهُ مِ إِذْ هُوَ الْمُقَّصُودُ اللَّعْظَمُ وَالْمَطْلُوبُ الأَهَمُّ وَبِهِ تَنْشَرِحُ الصُّدُورُ (انظر صفة التدبر).

\_ يُسْتَحَبُّ الْبُكَاءُ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ. وَالتَّبَاكِي لِنَّ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ . كَمَا يُسَنُّ التَّحَزُّنُ وَالْخُشُوعُ (١). القرآن الكريم لغة:

القُرْآنُ فِي اللَّغَةِ مَصْدَرُ قَرَأَ بِالهَمْزَةِ ، وَتَدُلُّ الْمَادَّةُ النَّتِي اشْتُسَقَّ مِنْهَا (قَ رَأَ) عَلَى جَمْعٍ وَاجْتِمَاعٍ وَهَسْذَا الْمَعْنَى يُشَارِكُهَا فِيهِ مَادَّةُ (قَ رَى) ، فَمِنَ الأَصْلِ الْمَهْمُوزِ يُقَالُ : مَا قَرَأَتْ هَذِهِ النَّاقَةُ سَلَّى قَطُّ كَأَنَّهُ يُرَادُ أَنَّهُ مُرُو بْنُ كُلُثُومٍ: فَطَّ قَلُ قَالَ عَمْرُو بْنُ كُلْثُومٍ: فِرَاعَى عَيْطَلَ أَدْمَاءَ بِكْرِ فِرَاعَيْ عَيْطَلَ أَدْمَاءَ بِكْرِ

هِجَانِ اللَّوْنِ لَمْ تَقْرَأْ جَنِينًا

وَمِنَ الثَّانِي: القَرْيَةُ لاجْتِهَاعِ النَّاسِ فِيهَا. وَمِنَ الْمَادَّةِ الأُولَى أُخِدَ لَفْظُ الْقُرْآنِ كَأَنَّهُ سُمِيَّ بِذَلِكَ الْمَادَّةِ الأُولَى أُخِدَ لَفْظُ الْقُرْآنِ كَأَنَّهُ سُمِيَّ بِذَلِكَ لِحَمْعِهِ مَا فِيهِ مِنَ الأَحْكَامِ وَالْقَصَصِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (٢)، قَالَ الْجَوْهَ رَيُّ: يُقَالُ قَرَأْتُ الشَّيْءَقُوْآنَا جَمَعْتُهُ

وَضَمَمْتُ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضِ، وَمِنْهُ قَوْهُمُ مَا قَرَأَتْ هَذِهِ النَّاقَةُ سَلَى قَطُّ، وَمَا قَرَأْتُ جَنِينًا أَيْ لَمْ تَضُمَّ رَحِمَهَا عَلَى النَّاقَةُ سَلَى قَطُّ، وَمَا قَرَأْتُ الْكِتَابَ قِرَاءَةً وَقُرْآنًا وَمِنْهُ سُمِّي وَلَادٍ. (وَيُقَالُ) قَرَأْتُ الْكِتَابَ قِرَاءَةً وَقُرْآنًا وَمِنْهُ سُمِّي الْقُرْآنُ لَأَنَّهُ يَجْمَعُ السُّورَ الْقُرْآنُ لَأَنَّهُ يَجْمَعُ السُّورَ فَيَضُمُّهَا، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ ﴾ أَيْ فَيَضُمُّهَا، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ ﴾ أَيْ فَيَطُنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ ﴾ أَيْ فَيَانَاهُ فَيَ فَرَءَانَهُ ﴾ أَيْ قَرْءَانَهُ ﴾ فَائِل ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَلِ ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا إِذَا قَرَأْنَاهُ فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

#### القرآن اصطلاحًا:

قَالَ الْجُرْجَانِيُّ: الْقُرْآنُ هُوَ الْكِتَابُ الْمُنَّلُ عَلَى الرَّسُولِ ﷺ الْمُكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُولُ عَنْهُ نَقْلاً مُتَوَاتِرًا بِلاَ شُبْهَةٍ لَهَا.

وَقَالَ الرَّاغِبُ: الْقُرْآنُ فِي الأَصْلِ مَصْدَرٌ مِثْلُ رُجْحَانِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ \* فَإِذَا وَجُحَانِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ \* فَإِذَا وَرَأْنَاهُ فَاتَبْع قُرْءَانَه ﴾ (القيامة/ ١٧- ١٨). وَقَدْ خُصَّ بِالْكِتَابِ الْلُنزَّلِ عَلَى مُحَمَّد عَلَيْ فَصَارَ لَهُ كَالْعَلَم كَمَا أَنْزِلَ عَلَى مُوسَى، وَالإِنْجِيلَ عَلَمٌ أَنَّ التَّوْرَاةَ (عَلَمٌ) لِهَا أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى، وَالإِنْجِيلَ عَلَمٌ لِمَا أُنْزِلَ عَلَى عُصِيم، وَنَقَلَ الرَّاغِبُ عَنْ بَعْضِ العُلَهَاءِ لَمَ أُنْزِلَ عَلَى عِيسَى، وَنَقَلَ الرَّاغِبُ عَنْ بَعْضِ العُلَهَاءِ قَوْلَهُ: وَتَسْمِيتَهُ هَذَا الْكِتَابِ قُرْآنًا مِنْ بَيْنِ كُتُبِ اللهِ لِكَوْنِهِ جَامِعًا لِثَمَرَةِ كُتُبِهِ بَلْ لِجَمْعِهِ ثَمَرَة جَمِيعِ الْعُلُومِ لِكَوْنِهِ جَامِعًا لِثَمَرَةِ كُتُبِه بَلْ لِجَمْعِهِ ثَمَرَة جَمِيعِ الْعُلُومِ لِكَوْنِهِ جَامِعًا لِثَمَرَة كُتُبِه بَلْ لِجَمْعِهِ ثَمَرَة جَمِيعِ الْعُلُومِ لَكُونِهِ جَامِعًا لِثَمَرَة كُتُبِه بَلْ الْحِمْعِةِ ثَمَرَة جَمِيعِ الْعُلُومِ لَكُونِهِ جَامِعًا لِثَمَرَة كُتُبِه بَلْ فَوَلَهُ ﴿ وَتَفْصِيلَ كُلُومُ لَهُ الْمَالِ شَيْءٍ ﴾ (النحل/ كَا شَيْء ﴿ (النحل/ لَيُوسِفُ / ١١١) وَقَوْلُهُ ﴿ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴿ (النحل/ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُرْقِ كُتُبِهِ بَاللهِ الْتَوْلِ شَيْءٍ ﴿ (النحل/ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِدِ وَالْمُومِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّافِلُ اللهُ المُلْلُومِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُلّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ اللهُ المُلّهُ اللهُ المُلْفِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولِلُهُ اللهُ المُلْعِلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>١) انظر هـذه الآداب وغيرها في الإتقـان في علـوم القـرآن للسيوطي (١/ ١٨).

<sup>(</sup>٢) المقاييس (٥/ ٧٨)، والصحاح (١/ ٦٥).

<sup>(</sup>٣) كتاب التعريفات (ص ١٨١)، و المفردات للراغب (٣٠).

٨٩)(١)، وَقَدْ خَلَّصَ بَعْضُ الْبَاحِثِينَ الْمُحْدَثِينَ آرَاءَ الْقُدَامَى فِي التَّعْرِيفِ الاصْطِلاَحِيِّ لِلْقُرْآنِ فَقَالَ: الْقُدُرْآنُ: الْكَلامُ اللَّهُ زَلُ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَبَدُ اللهُ عَبِرُ اللهُ عَبِرُ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ اللهُ عَبِرُ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ اللهُ عَبِرُ اللهُ عَبِرُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيْهِ اللهُ اللهُ عَبِرُ اللهُ اللهُ عَبِرُ اللهُ عَلِيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلِيْهِ اللهُ اللهُ عَلِيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

إِنَّ لِتِلاوَةِ القُرْآنِ الكَرِيم وَحِفْظِهِ وَتَعَهُّدِهِ بِالقِرَاءَةِ مِنَ الفَصْلِ مَا لا يَخَفَى، وَيَكْفِي لإِثْبَاتِ ذَلِكَ مَا جَاءَتْ بِهِ الآيَاتُ الكَرِيمَةُ وَالأَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ وَآثَارُ الصَّحَابَةِ - رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ - فَمِنَ الآيَاتِ قَـوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّـذِينَ يَتْلُـونَ كِتَـابَ اللهِ وَأَقَامُـوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِرًّا وَعَلانِيَةً يَـرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ \* لِيُـوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَـزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِـهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ (فاطر/ ٢٩ - ٣٠)، وَقَدْ كَانَ قَتَادَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - إِذَا قَـرَأَ هَـذِه الآيَـةَ يَقُـولُ: هَـذِهِ آيَـةُ القُرَّاءِ")، وَذَلِكَ لِمَا أَثْبَتَتْهُ لَهُمْ مِنَ الأَجْرِ العَظِيم وَالثَّوَابِ المُضَاعَفِ، فَهُمْ لا يَنْعَمُونَ بِالأَجْرِ وَافِيًا وَإِنَّهَا يَزِيدُهُمُ اللهُ إِكْرَامًا وَفَضْلاً، قَالَ القُرْطُبِيُّ: هَذِهِ الزِّيَادَةُ هِيَ الشَّفَاعَةُ فِي الآخِرَةِ (١)، وَقَدْ رَبَطَ المَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ تِلاوَةِ القُرْآنِ وَالإِيمَانِ بِهِ، فَقَالَ: ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُولَئِكَ يُـوْمِنُونَ بِهِ

وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿ (البقرة / ١٢١). وَقَدْ جَاءَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ أَنَّ مِنْ حَقِّ التِّلاوَةِ أَنْ يَقْرَأَهُ كَمَا أَنْزَلَهُ اللهُ وَلا يُحْرِّفَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَلا يَتَأُولَ مِنْهُ شَيْئًا عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ (٥)، وَهُنَا مَوْضِعِهِ، وَلا يَتَأُولَ مِنْهُ شَيْئًا عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ (٥)، وَهُنَا رَبْطٌ وَاضِحٌ بَيْنَ التِّلاوَةِ الحَقَّةِ وَالإيمَانِ بِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا اللَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ فَقِيلَ: هُمْ أَصْحَابُ النَّيِ عَيْقُ، وَالكِتَابُ عَلَى هَذَا هُو القُزْآنُ، وَقِيلَ هُمْ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ وَالكِتَابُ عَلَى هَذَا هُو القُزْآنُ، وَقِيلَ هُمْ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ اللَّيْسِ إِسْرَائِيلَ، وَالصَّوَابُ - كَمَا قَالَ القُرْطُبِيُ أَنَّ الآيَةَ وَالإيمَانِ بِمُعْنَى الاتِبَاعِ أَو العَرْائِيلَ بِمُعْنَى الاتِبَاعِ أَو العَرْائِيلَ بِمُعْنَى الاتِبَاعِ أَو العَرْائِيلَ بِمُعْنَى الاتِبَاعِ أَو العَمْلُ بِمُحْكَمِهِ وَالإِيمَانِ بِمُتَشَابِهِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّوْمُ مَنْ النَّكُونَ النَّيْ المَعْنَى الاتِبَاعِ أَو العَرْانَ مِنْ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ آنِفًا - وَلا العَمْلِ بِمُحْكَمِهِ وَالإِيمَانِ بِمُتَشَابِهِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الاتِبَاعُ لِنَ الرَّفَى الْكَرْنَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ آنِفًا - وَلا يَعْنَى الْاتِبَاعُ لِمَنْ الرَّانَ بِرَعْتِيلِ أَلْفَاظِهِ وَفَهُم مِ مَعَانِيهِ يَعُونُ الاتِبَاعُ لِمَنْ الرَّبَاعُ لِمَنْ الرَّبَاعُ لِمَ لُونَ وَقَى "(٧).

لَقَدْ شَبَّهَ الْمُصْطَفَى عَلَيْ الَّـذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ بِالأُثْرُجَةِ (١٠). رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ (١٠)، كَمَا أَخْبَرَنَا عَلَيْ أَنَّ المَاهِرَ مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ، وَأَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ (١١) فِيهِ وَهُو عَلَيْهِ شَـاقٌ لَهُ أَجْرَانِ (١١). القُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ مُرَافٍ يَرْنُو إِلَيْهِ مُسْلِمٌ يَعْلُو مَا أَخْبَرَ بِهِ وَأَيُّ مَسْلِمٌ يَعْلُو مَا أَخْبَرَ بِهِ وَقَيْ مِنْ أَنَّ القُرْآنَ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ يُلْبِسُهُ تَاجَ الكَرَامَةِ، وَيَعْدَمُ القِيَامَةِ يُلْبِسُهُ تَاجَ الكَرَامَةِ، وَيَعْدَمُ الْقِيَامَةِ يُلْبِسُهُ تَاجَ الكَرَامَةِ، وَيَعْدُمُ أَنْ وَعِنْدَمَا يَتِمُ الرِّضْوَانُ يَقَالُ لَهُ الدُّنْيَا فَإِنَّ كَمَا كُنْتَ تُرَبِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ عَلَاكُ اللهُ عَنْهُمْ مُ وَعِنْدَمَا يَتِمُ الرِّضْوَانُ يَقَالُ لَهُ الدُّنْ الدُّنْ الدُّنْ اللهُ عَنْهُمْ مَ وَعِنْدَمَا يَتِمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ عَلَا لَا اللهُ المُؤَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ اللهُ المُؤْلِولِ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ المُولِولَ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) دراسات في علوم القرآن ومناهج المفسرين (١٣).

<sup>(</sup>٢) هداية القاري إلى تجويد كلام الباري ، للمرصفى (٤٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٣/ ٥٦٢).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي (١٤/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٥) انظر الأثر رقم (١٦) وقارن بالمصادر التي ذُكرت هناك.

 <sup>(</sup>٦) انظر تفسير القرطبي (٢/ ٩٥)، وقد نسب الرأي الأول لقتادة والآخر لابن زيد.

<sup>(</sup>V) المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٨) الأُترجة ثمرة جامعة لطيب الطعم والرائحة وحسن اللون.

<sup>(</sup>٩) انظر الحديث رقم (٢٩).

<sup>(</sup>١٠) التَّتَعْتَعُ: هـ و التردد في القراءة لضعف الحفظ، والأجران أحدهما بالقراءة والآخر لمحاولة الحفظ.

<sup>(</sup>۱۱) انظر الحديث رقم (۸٤).

مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ كُنْتَ تَقْرَؤُهَا (١)، وَأَخْبَرَ الصَّادِقُ الْصَّدُوقُ أَيْضًا: «أَنَّ القُرْآنَ يَأْتِي شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ يَوْمَ الفَّيْامَةِ (٢)، وَقَالَ أَبُومُوسَى الأَشْعَرِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَنْ يَتَبعِ القُرْآنَ يَهبِطْ بِهِ عَلَى رِيَاضِ الجَنَّةِ (٣).

لَقَدْ عَقَدَ القُرْطُبِيُّ فِي مُقَدِّمَةِ تَفْسِيرِهِ بَابًا أَسْمَاهُ «بَابُ ذِكْرِ جُمَل مِنْ فَضَائِل القُرْآنِ، وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ، وَفَضْلِ طَالِيهِ وَقَارِئِهِ وَمُسْتَمِعِهِ وَالْعَامِلِ بِهِ» ، وَقَالَ - رَحِمَهُ اللهُ -: اعْلَمْ أَنَّ هَـذَا البَابَ وَاسِعٌ كَبِيرٌ نَذْكُرُ مِنْهُ نُكَتًا تَدُلُّ عَلَى فَضْلِهِ، وَمَا أَعَدَّ اللهُ لأَهْلِهِ، إِذَا أَخْلَصُوا الطَّلَبَ لِوَجْهِهِ، وَعَمِلُوا بِهِ، فَأَوَّلُ ذَلِكَ أَنْ يَسْتَشْعِرَ المُؤْمِنُ مِنْ فَضْلِ القُرْآنِ أَنَّهُ كَلامُ رَبِّ العَالَمِينَ، غَيْرُ مَخْلُوقِ، كَلامُ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وَصِفَةُ مَنْ لَيْسَ لَهُ شَبِيةٌ وَلا نِـدٌ ، فَهُوَ مِـنْ نُـور ذَاتِـهِ جَلَّ وَعَـزَّ، وَأَنَّ القِـرَاءَةَ أَصْوَاتُ القُرَّاءِ وَنَغَمَا تُهُمْ، وَهِيَ أَكْسَابُهُمُ الَّتِي يُؤْمَرُونَ بِهَا إِيجَابًا فِي بَعْضِ العِبَادَاتِ وَنَدْبًا فِي بَعْضِهَا الآخَرِ، وَيُثَابُونَ عَلَيْهَا وَيُعَاقَبُونَ عَلَى تَرْكِهَا، هَـٰذَا مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، وَنَطَقَتْ بِهِ الآثَارُ، وَدَلَّ عَلَيْهِ المُسْتَفِيضُ مِنَ الأَخْبَارِ، وَلَـوْلا أَنَّهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ مِنَ القُوَّةِ مَا جَعَلَهُ، لِيتَدَبَّرُوهُ وَلِيَعْتَبُرُوا بِهِ وَلِيَتَذَكَّرُوا مَا فِيهِ مِنْ طَاعَتِهِ وَعِبَادَتِهِ، لَضَعُفَتْ وَانَـدَكَّتْ بِثِقَلِهِ، أَوْ لَتَضَعْضَعَتْ لَهُ، وَأَنَّى تُطِيقُهُ؟ وَهُوَ القَائِلُ: ﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا

القُرْءَانَ عَلَى جَبِلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ... ﴿ (الحشر/ ٢١)، فَأَيْنُ قُوَةُ القُلُوبِ خَشْيَةِ اللهِ ... ﴾ (الحشر/ ٢١)، فَأَيْنُ قُوّةُ القُلُوبِ مِنْ قُوَّةَ الجُبَالِ؟ وَلَكِنَّ اللهَ رَزَقَ عِبَادَهُ مِنَ القُوَّةِ عَلَى حَلْهِ مَا شَاءَ أَنْ يَرْزُقَهُمْ فَضْلاً مِنْهُ وَرَحْمَةً، (ثُمَّ عَلَى حَلْهِ مَا شَاءَ أَنْ يَرْزُقَهُمْ فَضْلاً مِنْهُ وَرَحْمَةً، (ثُمَّ ذَكَرَ الأَحَادِيثَ وَالآثَارَ الوَارِدَةَ فِي فَضْلِ القُرْآنِ وَتِلاوَتِهِ) (نَا اللهُ وَتِلاوَتِهِ)

#### ثمرات قراءة القرآن:

لِقِرَاءَةِ القُرْآنِ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَا لا يُحْصَى، وَقَدْ جَاءَتْ بِذَلِكَ الأَّحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ، وَالآثَارُ الوَارِدَةُ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَقَدْ خَنَصَهَا الشَّيْخُ مُصْطَفَى عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَقَدْ خَنَصَهَا الشَّيْخُ مُصْطَفَى عِمَارَة فِيهَا يَأْتِي:

١ - إِنَّ قَارِىءَ القُرْآنِ فِي مَصَافِّ العُظَمَاءِ وَمِنْ
 أَفْضَلِ النَّاسِ، وَأَعْلاهُمْ دَرَجَةً.

٢- يَكْتَسِبُ القَارِىءُ عَنْ كُلِّ حَرْفٍ حَسَنَةً
 وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَا لِهَا.

٣- تَشْمَـلُ القَـارِيءُ ظُلَّـةُ الـرَّحْمَةِ وَيُحَاطُ
 بِا للَائِكَةِ وَتَتَنَزَّلُ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ

٤ - يُضِيءُ اللهُ قَلْبَ القَارِىءِ، وَيَقِيهِ ظُلُماتِ
 يَوْم القِيَامَةِ وَيُبْعِدُ عَنْهُ الشَّدَائِدَ.

٥ - القَارِى ، رَائِحَتُ ، زَكِيَّةٌ وَمَ ذَاقُهُ حُلْوٌ كَالأُتْرُجَّةِ، وَمِنْ هُنَا فَهُ وَ جَلِيسٌ صَالِحٌ يَقْتَرِبُ إِلَيْهِ الصَّالِحُونَ العَامِلُونَ ليَشُمُّوا مِنْ هُ عِطْرَهُ، وَيَنْفَحُوا مِنْ شَذَاهُ.

<sup>(</sup>۱) انظر الحديثين رقمي (۳۲، ۳۷).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٦).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (٢/ ٩٥).

<sup>(</sup>٤) مقدمة تفسير القرطبي (١/ ٤ - ٩)، وقد أوردنا ما صَعَّ من ذلك في قسمي الأحاديث والآثار، ولم نذكرها هنا تجنبًا

٦- قَارِىءُ القُرْآنِ لا يُحْزُنُهُ الفَزَعُ الأَكْبَرُ لأَنَّهُ فِي
 حَايَةِ اللهِ وَلأَنَّ القُرْآنَ يَشْفَعُ لَهُ.

٧- قَارِى الْقُرْآنِ سَبَبٌ فِي رَحْمَةِ وَالِدَيْهِ،
 وَإِغْدَاقِهِمَ بِالنَّعِيمِ وَيَمُدُّهُمَا اللهُ بِالأَنْوَارِ المُتَلَاَّلِيَّةِ جَزَاءَ
 قِرَاءَةِ ابْنِهِمَا.

٨- قَارِىءُ القُرْآنِ يَرْقَى إِلَى قِمَّةِ المَعَالِي فِي الجَنَّةِ
 وَيَصْعَدُ إِلَى ذِرْوَةِ النَّعِيم.

٩ - يَغْبِطُ الصَّالِحُونَ قَارِىءَ القُرْآنِ وَيَتَمَنَّوْنَ أَنْ
 يَكُونُوا فِي دَرَجَتِهِ السَّامِيَةِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، وَيَوَدُّونَ أَنْ
 يَعْمَلُوا مِثْلَهُ.

١٠ قَارِيءُ القُـرْآنِ تَدْعُـو لَهُ المَلائِكَـةُ الكِرَامُ
 بِالرَّحْمَةِ وَالمَغْفِرَةِ.

١١ - قَارِى الْهُ رْآنِ مُسْتَمْسِكٌ بِالعُرْوَةِ
 الوُثْقَى، وَيتَمَتَّعُ بِالشِّفَاءِ النَّاجِعِ وَيُعْصَمُ مِنَ النَّيْغِ،
 وَيَنْجُو مِنَ الشَّدَائِدِ.

١٢ - قَارِئُ القُرْآنِ مِنْ أَهْلِ اللهِ وَخَاصَّتِهِ اللهِ وَخَاصَّتِهِ اللهِ وَخَاصَّةِ اللهِ المُتَقَرِّبِينَ إِلَيْهِ، وَمِنَ العَامِلِينَ الشَّغُوفِينَ بِطَاعَةِ اللهِ وَالقَانِتِينَ لَهُ (١٠).

وَيُمْكِنُ أَنْ نُضِيفَ إِلَى هَذِهِ الثِّهَارِ ثَمَرَاتٍ أُخْرَى يَانِعَةً مِنْهَا:

١٣ - قَارِىءُ القُرْآنِ يَرْتَفِعُ بِهِ دَرَجَاتٍ فِي الدُّنْيَا أَيْضًا إِذْ يَرْفَعُ اللهُ بِهِ أَقْوَامًا وَيَخْفِضُ آخَرِينَ (مِمَّنْ أَعْرَضُوا عَنْهُ أَو هَجَرُوهُ).

١٤ قَارِى عُ القُرْآنِ يُكْتَبُ عِنْدَ اللهِ مِنَ
 الذَّاكِرِينَ وَالقَانِتِينَ.

١٥ - قَارِىءُ القُرْآنِ مِكَنْ يَشَهَدُ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ
 عَيْظٌ يَوْمَ القِيَامَةِ.

١٦ - المَاهِرُ بِالقُرْآنِ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مَعَ
 السَّفَرَةِ الحِرَامِ البَرَرَةِ.

١٧ - قَارِى القُرْآنِ تَبْتَعِدُ عَنْهُ الشَّيَاطِينُ
 وَتَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ.

١٨ - قَارِى القُرْآنِ يَسْتَنِيرُ عَقْلُهُ وَيَمْتَلِي الْمُقْلِهِ قَلْبُهُ
 بِالْحِكْمَةِ وَتَتَفَجَّرُ مِنْهُ يَنَابِيعُ الْعِلْمِ.

١٩ - قَارِيءُ القُرْآنِ فِيهِ قَبَسٌ مِنَ النُبُوَّةِ (غَيْرَ أَنْ فِيهِ قَبَسٌ مِنَ النُبُوَّةِ (غَيْرَ أَنَّهُ لا يُوحَى إِلَيْهِ).

٢٠ حَامِلُ القُرْآنِ لا يَجْهَـلُ مَعَ مَنْ يَجْهَلُ لأَنَّ القُرْآنَ فِي جَوْفِهِ يَحْمِيهِ مِنَ الحِدَّةِ وَالغَضَبِ.

٢١ - بِالقُرْآنِ الكَرِيمِ تَعْمُرُ القُلُوبُ وَالبُيُوتُ،
 وَيَعُمُّهَا الخَيْرُ وَالبَرَكَةُ.

٢٢ - قِرَاءَةُ القُرْآنِ تُورِثُ القَلْبَ خُشُوعًا
 وَالنَّفْسَ صَفَاءً.

٢٣ - قَارِىءُ القُرْآنِ يَسْـأَلُ اللهَ بِهِ فَيُجِيبُهُ فَضْلاً مِنْهُ وَكَرَمًا.

٢٤ - أَهْلُ القُرْآنِ يَـذْكُرُهُـمُ اللهِ فِيمَنْ عِنْدَهُ
 وَكَفَى بِذَلِكَ فَضْلاً وَشَرَفًا.

٢٥ - فِي القُرْآنِ غِنَّى لأَهْلِهِ تَسْعَدُ بِهِ قُلُوبُهُمْ كَمَا يَسْعَدُ صَاحِبُ الأَمْوَالِ بِمَا لِهِ، وَهُوَ غِنَّى لا دَخَلَ فِيهِ.

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب (٢/ ٣٨٥) (بحاشية الصفحة). وقد تصرفنا في بعض العبارات ولخصنا بعضها.

## فضل تلاوة بعض سور وآيات القرآن:

القُرْآنُ الكَرِيمُ كُلُّهُ كَلامُ اللهِ الَّذِي لا يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ، وَمَنْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ بِقِرَاءَتِهِ كُلِّهِ أَوْ حِفْظِهِ كُلِّهِ، فَتِلْكَ هِيَ الغَايَةُ العُلْيَا، بِقِرَاءَتِهِ كُلِّهِ أَوْ حِفْظِهِ كُلِّهِ، فَتِلْكَ هِي الغَايَةُ العُلْيَا، وَالمَنْزِلَةُ السَّامِيةُ التَّتِي تَشْرَئِبُ إِلَيْهَا الأَعْنَاقُ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَسَرُّ ذَلِكَ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَعْرِمْ غَيْرَ القَادِرِ أَوْ يَتَسَرُّ ذَلِكَ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَعْرِمْ غَيْرَ القَادِرِ أَوْ عَيْرَ المَّنْ اللهُ عَلَى السَّورِ أَوِ الآيَاتِ عَنْرَ المُسْتَطِيعِ، وَجَعَلَ لِقِرَاءَةِ بَعْضِ السُّورِ أَوِ الآيَاتِ مِنَ الثَّوابِ الجَزِيلِ وَالأَجْرِ العَظِيمِ مَا يَطِيبُ بِهِ خَاطِرُ مِنَ الثَّوابِ الجَزِيلِ وَالأَجْرِ العَظِيمِ مَا يَطِيبُ بِهِ خَاطِرُ القَارِيءِ وَيَجْعَلُهُ مُطْمَئِنَّا إِلَى سَعَةٍ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى وَعَظِيم فَصْلِهِ. فَمِنْ ذَلِكَ:

١ - قِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ وَهِيَ أُمُّ الكِتَابِ (الحديث الحديث).

٢ - قِرَاءَةُ آيَةِ الكُرْسِيِّ (الحديث ٤٣،٣٤).

٣- قِسَرَاءَةُ خَسَوَاتِيمِ سُسورَةِ البَقَرَةِ (الحديث ٤١،٣٢،١٢).

٤ - قِرَاءَةُ البَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانٍ (الحديث ٢٠٠٦).

٥- قِرَاءَةُ البَقَرَةِ أَوْ عَشْرِ آيَاتٍ مِنْهَا (الأثر ١٢،١١).

٦- قِرَاءَةُ خَوَاتِيم آلِ عِمْرَانَ (الحديث ٤٩).

٧- قِرَاءَةُ سُورَةِ الكَهْفِ (الحديث ٥٨).

٨- قِرَاءَةُ عَشْرِ آيَاتٍ مِنْ شُورَةِ الكَهْفِ
 (الحديث ٤٢).

٩ - قِرَاءَةُ سُورَةِ السَّجْدَةِ (الحديث ٦٨).

١٠- قِرَاءَةُ شُورَةِ يَس (الحديث ٦٠).

١١ - قِرَاءَةُ سُورَةِ صَ (الحديث ٦٣).

١٢ - قِرَاءَةُ سُورَةِ الدُّخَانِ (الحديث ٦٢).

١٣ - قِرَاءَةُ سُورَةِ الفَتْحِ (الحديث ٤٧،٢٧).

١٤ - قِرَاءَةُ سُورَةِ المُلْكِ ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ ﴾ (الحديث ٦١).

١٥ - قِرَاءَةُ سُورَةِ النَيِّنَةِ ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ ﴾ (الحديث ٩).

١٦ - قِرَاءَةُ ﴿قُلْ هُلُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ (الحديث ٥٩،٤٤،١).

١٧ - قِرَاءَةُ الْمُعَوْدَتَيْنِ ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ (الحديث الفَلَقِ)، ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ (الحديث ٨٩،٤٨،٤٥).

# حُكم القراءة ومقدار ما يُقرأ:

قِرَاءَةُ القُرْآنِ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الإِسْلامِ، وَالإِكْفَارُ مِنْهَا مُسْتَنِيرَ الفُوَادِ بِهَا مِنْهَا مُسْتَنِيرَ الفُوَادِ بِهَا مِنْهَا مُسْتَنِيرَ الفُوَادِ بِهَا يَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللهِ، وَالتِّلاوَةُ مَعَ إِخْلاصِ النِيَّةِ وَحُسْنِ يَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللهِ، وَالتِّلاوَةُ مَعَ إِخْلاصِ النِيَّةِ وَحُسْنِ الفَصْدِ عِبَادَةٌ يُوْجَرُ عَلَيْهَا المُسْلِمُ بِدَلِيلِ مَا وَرَدَ عَنِ اللهِ اللهَ المُسْلِمُ بِدَلِيلِ مَا وَرَدَ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ مُن وَاءَ اللهُ وَاكَانَ السَّلَفُ رَضُوانُ اللهِ عَلَيْهِ مُ لُوَّا اللهُ عَلَيْهِ مُ لُوَّا اللهُ عَلَيْهِ مُن اللهِ عَلَيْهِ مُن اللهِ عَلَيْهِ مُن اللهِ عَلَيْهِ مُن اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ مُن اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مُن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مُن عَلَى قِرَاءَةِ القُرْآنِ (٣).

أَمَّا القَدْرُ الَّذِي تَنْبَغِي قِرَاءَتُهُ فَإِنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ النَّاسِ يَقُولُ النَّوَوِيُّ: وَقَدْ كَانَتْ لِلسَّلَفِ -

<sup>(</sup>٣) مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان (١٩٠).

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٣٩).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث (٦).

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - عَادَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ فِي القَدْرِ الَّذِي يَخْتِمُونَ فِيهِ، فَكَانَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ يَخْتِمُونَ فِي كُلِّ شَهْرَيْن خَتْمَةً وَآخَرُونَ فِي كُلِّ شَهْرِ خَتْمَةً. وَآخَرُونَ فِي كُلِّ عَشْرِ لَيَالٍ خَتْمَةً، وَآخَرُونَ فِي كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ خَتْمَةً، وَهَـذَا فِعْلُ الأَكْثَرِينَ مِنَ السَّلَفِ، ... وَوَصَلَ الأَمْرَ بِبَعْضِهِمْ إِلَى أَنْ خَتَمَ أَرْبَعًا فِي اللَّيْلِ وَأَرْبَعًا فِي النَّهَارِ ، قَالَ النَّوَويُّ وَالمُخْتَارُ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ الأَشْخَاصِ، فَمَنْ كَانَ يَظْهَرُ لَهُ بِدَقِيقِ الفِكْرِ لَطَائِفُ وَمَعَارِفُ فَلْيَقْتَصِرْ عَلَى قَدْرِ يَحْصُلُ لَهُ فِيهِ فَهْمُ مَا يَقْرَأُ، وَكَــذَا مَــنْ كَـانَ مَشْغُــولاً بِنَشْرِ الْعِلْــم أَوْ فَصْــلِ الحُكُ ومَاتِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مُهِمَّاتِ الدِّينِ وَالمَصَالِحِ العَامَّةِ لِلْمُسْلِمِينَ فَلْيَقْتَصِرْ عَلَى قَدْرٍ لَا يَحْصُلُ لَهُ بِسَبَبِهِ إِخْلالٌ بِهَا هُوَ مُرْصَدٌ (مُكَلَّفٌ) بِهِ، وَلا فَوْتُ كَمَالِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَـؤُلاءِ المَذْكُورينَ فَلْيَسْتَكْثِرْ مَا أَمْكَنَهُ مِنْ غَيْرِ خُرُوجٍ إِلَى حَدِّ المَلَلِ، أَوِ الهَذْرَمَةِ فِي القِرَاءَةِ (١). وَقَدْ كَرِهَ جَمَاعَةٌ مِنْ المُتَقَدِّمِينَ الخَتْمَ فِي يَوْم وَلَيْلَةٍ مُسْتَدِلِّينَ بِالحَدِيثِ الشَّرِيفِ «لا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاثٍ»(٢). قُلْتُ: الخَتْمُ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَدْخَلُ فِي الكَرَاهَةِ (٣).

# الأوقات التي تستحب فيها القراءة:

قَالَ النَّووِيُّ: أَفْضَلُ القِرَاءَةِ مَا كَانَ فِي الصَّلاةِ، وَأَمَّا فِي غَيْرِ الصَّلاةِ فَأَفْضَلُهَا قِرَاءَةُ اللَّيلِ، وَالنِّصْفُ الأَخِيرُ مِنْهُ أَفْضَلُ مِنَ الأَوَّلِ، وَالقِرَاءَةُ بَيْنَ المَغْرِبِ

وَالعِشَاءِ مُسْتَحَبَّةٌ. وَأَمَّا قِرَاءَةُ النَّهَارِ، فَأَفْضَلُهَا مَا بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ، وَلا كَرَاهَةَ فِي القِرَاءَةِ فِي وَقْتٍ مِنَ الأَّوْقَاتِ، وَلا فِي أَوْقَاتِ النَّهْ عِي عَنِ الصَّلاةِ الأَوْقَاتِ، وَلا فِي أَوْقَاتِ النَّهْ عِي عَنِ الصَّلاةِ (النَّافِلَةِ) (١٤). وَمِنَ السُّنَّةِ كَثْرَةُ الاعْتِنَاءِ بِالقِرَاءَةِ فِي شَهْرِ (النَّافِلَةِ) (٥٠). وَمِنَ السُّنَّةِ كَثْرَةُ الاعْتِنَاء بِالقِرَاءَةِ فِي شَهْرِ رَائَنَّ فَلَى الوَتْرِ مَنْهُ أَفْضَلُ وَلَيَالِي الوِتْرِ الْكُدُ وَمِنْ ذَلِكَ العَشْرُ الأُولُ مِنْ ذِي الحِجَّةِ وَيَوْمُ المُولُ مِنْ ذِي الحِجَّةِ وَيَوْمُ عَنَةُ (٥).

# سُورٌ مخصوصة في صلواتٍ مخصوصةٍ:

قَالَ النَّوَوِيُّ: السُّنَّةُ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلاةِ الصُّبْح يَوْمَ الجُمُعُةِ بَعْدَ الفَاتِحَةِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى سُورَةَ السَّجْدَةِ بِكَمَ إِلَى اوْ الثَّانِيةِ ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ ﴾ بتَمَامِهَا، وَلا يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ الأَئِمَّةِ مِنَ الاقْتِصَارِ عَلَى آيَاتٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَعَ تَمْطِيطِ القِرَاءَةِ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأُهُمَا بِكَمَا لِهِمَا وَيُدْرِجَ قِرَاءَتَهُ مَعَ تَرْتِيلِ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلاةِ الجُمْعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى شُورَةَ الجُمْعَةِ بِكَمَالِهَا، وَإِنْ شَاءَ ﴿سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾، وَفي النَّسانِيَةِ ﴿هَـٰلُ أَتَـاكَ حَسدِيثُ الغَاشِيَةِ ﴾ وَكِلاهُمَا صَحِيتٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْنَ، وَالسُّنَّةُ فِي صَلاةِ العِيدِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى سُورَةُ (قَ)، وَفِي الشَّانِيَةِ سُورَةُ (القَمَرِ)، وَإِنْ شَاءَ «سَبَّحْ» «وَهَلْ أَتَاكَ»، وَكِلاهُمَا صَحِيحٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَيَقْرَأُ فِي رَكْعَتَى شُنَّةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الفَاتِحَةِ فِي الأُولَى بِ ﴿ قُلْ يَـٰأَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾ وَفي الثَّانِيَةِ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾، وَإِنْ

<sup>(</sup>٣) الأذكار النووية (١٤٤).

<sup>(</sup>٤) الأذكار النووية (١٤٦).

<sup>(</sup>٥) التبيان في آداب حملة القرآن ص١٤.

<sup>(</sup>١) الهذرمة: هي الإسراع الزائد.

<sup>(</sup>٢) قال النووي في الأذكار: رويناه بأسانيد صحيحة؛ وجاء في سنن أبي داود ٢/ ٥٦ حديث رقم ١٣٩٤.

شَاءَ قَرَأَ فِي الأُولَى ﴿ قُولُوا آمَنّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ (البقرة/ ١٢٦)، وَفِي الشَّانِيَةِ ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ (آل عمران/ ٦٤) وَكِلاهُمَا صَحِيحٌ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَيَقْرَأُ فِي مَنْ فِعْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَيَقْرَأُ فِي مَنْ فِعْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَيَقْرَأُ فِي مَنْ فَعْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَيَقْرَأُ فِي اللَّوْلَى ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وَفِي الثَّانِيَةِ ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ وَيَقْرَأُ بِهَا أَيْضًا فِي رَكْعَتَي الاسْتِخَارَةِ وَيَقْرَأُ بِهَا أَيْضًا فِي رَكْعَتَي الاسْتِخَارَةِ وَيَقْرَأُ مِهَا أَيْضًا فِي رَكْعَتَي الاسْتِخَارَةِ وَيَقْرَأُ مِهَا أَيْضًا فِي رَكْعَتَي الاسْتِخَارَةِ وَيَقْرَأُ مِهَا أَيْثُما الْكَافِرُونَ ﴾ وَفِي الظَّوَافِ، وَرَكْعَتَي الاسْتِخَارَةِ وَيَقْرَأُ مِهَا أَيْتُكَ الأَعْلَى ﴾ الطَّوَافِ، وَرَكْعَتَي الاسْتِخَارَةِ وَيَقْرَأُ مِهَا النَّالِيَةِ ﴿ قُلْ هُوَ رَكِعَتِ فِي التَّالِقَةِ ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَعُودُ بِرَبِ الفَلَقِ ﴾ و ﴿ قُلْ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ وَلِي النَّالِقِ ﴾ و ﴿ قُلْ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ وَالمُعَوِدَتِيْنِ ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ الفَلَقِ ﴾ و ﴿ قُلْ الْعُودُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾ (١٠).

#### سُورٌ مخصوصة في أوقاتٍ ومواضعَ مخصوصةٍ:

أَمَّا فِي غَيْرِ الصَّلاةِ فَمِنَ المُسْتَحَبِّ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةَ الكَهْفِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، كَمَا يُسْتَحَبُّ أَيْضًا أَنْ يَقْرَأَهَا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ لِلَا جَاءَ فِي حَدِيثِ الدَّارِمِيِّ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الكَهْفِ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيهَا بَيْنَهُ سُورَةَ الكَهْفِ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيهَا بَيْنَهُ

وَيَنْ البَيْتِ العَتِيقِ (٢)، وَيُسْتَحَبُّ الإِكْشَارُ مِنْ تِلاوَةِ الْهَ الكُرْسِيِ فِي جَمِيعِ المَوَاطِنِ، وَأَنْ يَقْرَأَهَا كُلَّ لَيْلَةِ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، وَأَنْ يَقْرَأَ المُعُوِذَتَيْنِ، وَقُلْ هُو اللهُ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، وَأَنْ يَقْرَأَ المُعُوِذَتَيْنِ، وَقُلْ هُو اللهُ أَحَدُ، وَخَوَاتِيمَ البَقَرَةِ، وَمِنَ السُّنَّةِ أَيْضًا أَنْ يَقْرَأَ إِذَا السَّيْقَظُ مِنْ المُعُوِذَتَيْنِ، عَقِبَ كُلِّ صَلاةٍ. وَأَنْ يَقْرَأَ إِذَا السَّيْقَظُ مِنْ نَوْمِهِ آخِرَ آلِ عِمْرَانَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّيْمَ وَاتِيمَ آلِ عِمْرَانَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّيْمَ وَاتِيمَ آلِ عِمْرَانَ مِنْ قَوْلِهِ بَعَالَى ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّيَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ كَانَ السَّورَةِ) لِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ السَّيَقَظُ (٣)، وَيُسْتَحُبُ أَنْ يَقْرَأُ خَوَاتِيمَ آلِ عِمْرَانَ إِذَا اسْتَيْقَظُ (٣)، وَيُسْتَحُبُ أَنْ يَعْرَأُ عِنْدَ المَرِيضِ بِالفَاتِحَةِ، و ﴿ قُلْ هُو اللهُ أَحَدُ اللهُ أَحَدُ اللهُ اللهُ عَنْدَا المُيَوْدَوَيْنُ وَعِنْدَ المَيْتِ سُورَةُ يَسٍ) (١٤).

[للاستزادة: انظر صفات: التسبيح - التكبير - الحمد - الذكر - الكلم الطيب - التهليل - الحوقلة - الدعاء - الشكر - الخشوع.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: هجر القرآن ـ الغفلة ـ اللغو ـ اللهو واللعب ـ الإعراض ].

<sup>(</sup>١) التبيان في آداب حملة القرآن للنووي (١٤٠ - ١٤٢) (بتصرف يسير).

<sup>(</sup>٢) رواه الدَّارمي في فضائل القرآن، في فضل سورة الكهف، قال محقق التبيان، وهو حديث صحيح. انظر التبيان (١٤١).

 <sup>(</sup>٣) في البخاري - الفتح ٨(٤٥٧٢) «استَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ،
 فَجَعَل يَمْسَحُ النَوْمَ عَن وَجْهِهِ بِيَدْهِ، ثُمَّ قَرَأ العَشْرَ الآيَاتِ
 الخَوَاتِم مِنَ سُورَةِ آل عمران»، وانظر الحديث بتامه في
 قسم الأحاديث رقم (٤٩).

<sup>(</sup>٤) التبيان في آداب حملة القرآن (١٤٠ - ١٤٦).

# الآيات الواردة في « تلاوة القرآن »

#### التلاوة بمعنى القراءة:

١- ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَيَتَلُونَهُ, حَقَّ تِلاَوَتِهِ عَ أُوْلَتِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمَن يَكُفُرْ بِهِ ، فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْحَلَيِرُونَ شَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٧\_ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرُالْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَ إِسْمَاعِيلُ دَيَّنَا لَقَتَلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْهَا رَبِّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَاوَتُبْعَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَأَبْعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةُ وَيُزَكِّهِمْ أَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الْ

٣- كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَكُنِنَا وَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَابَوَٱلْجِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ إِنَّ فَأَذَكُرُونِ آذَكُرُكُمْ وَأَشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

٤- تِلْكَ ءَايَكِ ثُلِيَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿

٥- إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُنعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهَّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَ فَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ إلِى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةُ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ (١٩)

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّ بَهُمْ عَذَابًا شَكِدِيدًا فِي ٱلدُّنْيِكَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِن نَصِرِينَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَيُوفِيهِ مِ أُجُورُهُمُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الظَّالِمِينَ (١) ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيِئَتِ وَٱلذِّكِرِ اَلْحَكِيرِ 🚇

٦- يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَرِبِهَا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ ١ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَابَى عَلَيْكُمْ ءَاينتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْنَقِيمِ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ـ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّاوَأَنتُم مُّسَلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(٥) آل عمران : ٥٥ – ٥٨ مدنية

(٦) آل عمران : ١٠٠ – ١٠٢ مدنية

(٣) البقرة : ١٥١ – ١٥٢ مدنية

(٤) البقرة : ٢٥٢ مدنية

(١) البقرة : ١٢١ مدنية

(٢) البقرة : ١٢٧ – ١٢٩ مدنية

الفواجش ماظهر مِنْهاو مَابَطَنَ وَلاَتَفْ الْكُوا النَّفْس الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا الْحَقِّ وَلَا تَفْ الْكُوا النَّفْس الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا الْحَقِّ ذَلِكُمُ وصَّنكُم بِهِ الْعَلَكُونُ فَقِلُونَ اللَّهِ عَلَى الْحَسَنُ وَلا نَقْر اللَّا اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّ

الله المستعلى المستعدد المستهم طالبة و المستهم طالبة و المستعدد ا

٧- وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَقُوا وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ
مَاجَآءَ هُمُ الْبِيّنَتُ وَاقُولَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿
يَوْمَ تَلْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ
السَّوذَت وُجُوهُ لِهُمْ أَكْفَرَثُم بَعْدَإِيمَنِكُمْ
فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿
فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿
وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَتَ وُجُوهُ لُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ
عَمْمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿
قَالَهُ مُنْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿
وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿
وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿

٨- ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ أُمَّةٌ قَآبِ مَةٌ لَيَّلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَيْلُ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ يَتَلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلْيُلُوهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ يَتَلُونَ ءَايَنتُ وَاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ فَيُعْرَفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرَ وَيُسْرِعُونَ فِي اللَّهَ عُرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرَ وَيُسْرِعُونَ فِي اللَّهَ عُرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرَ وَيُسْرِعُونَ فِي اللَّهَ عُرَاتِ وَأُولَتَ إِلَى مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُنكِرِ وَيُسْلِحِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُنكِرِ وَيُسْلِحِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ الللْمُ اللْمُعْرَالِ الللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللللْمُ اللْمُلِلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْ

٩- لَقَدْمَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولَا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ عَوَيُزَكِيهِمْ
 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئنَبُ وَالْحِكْمَةُ
 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئنَبُ وَالْحِكْمَةَ
 وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (إِنَّ)

٥٠ قُلُ تَعَالُواْ أَتْكُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ
 عَلَيْتَكُمُّ أَلَّا ثَشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا وَبِالُولِدَيْنِ
 إِحْسَنًا وَلَا نَقْنُلُواْ أَوْلَلَاكُمُ مِنْ إِمْلَقِ مَعْنُ إِمْلَقِ مَعْنُ إِمْلَقِ مَعْنُ إِمْلَقِ مَعْنُ الْمَعْمُ وَإِيّاهُمْ وَلِا نَقْرَبُواْ

إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَ بِلِكَ لَايَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ع وَيُسَبِّحُونَهُ,وَلَهُ,يَسْجُدُونَ اللَّهِ الْآَثِيَّ وَيُسَبِّحُونَهُ,وَلَهُ,يَسْجُدُونَ اللَّهِ الْآَثِيَّ

١٣- وَإِذَا تُعَنِّلُ عَلَيْهِمْ ءَايَا لُنَا بَيِنَاتُ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا ٱلَّتِ بِقُرْءَا نِ غَيْرِهَا ذَا الْعَرْجُونَ لِقَاءَ نَا ٱلَّتِ بِقُرْءَا نِ غَيْرِهَا ذَا اللَّهِ اللَّهُ أَنْ أَبَدِ لَهُ مِن تِلْقَاتِي الْقَرْبُ لِي أَنْ أُبَدِ لَهُ مِن تِلْقَاتِي نَقْسِيَ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحِيَ إِلَى إِنْ اللَّهُ مِن تِلْقَاتِي نَقْسِيَ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَلُوتُ وَمِ عَظِيمٍ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مَا تَلُوتُ وَمِ عَظِيمٍ اللَّهُ وَلَا أَذَرَ دَاكُمُ مِلِهِ اللَّهُ فَعَلَدُ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا تَلُوتُ وَمِ عَظِيمٍ اللَّهُ وَلَا أَذَرَ دَاكُمُ مِلِهِ اللَّهُ فَقَادُ لِللْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكِمِ اللْحَلَقِيمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُو

١٤ - وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتْ لُواْمِنْهُ مِن قُرْءَانِ
 وَلاَتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَا عَلَيْكُرُ شُهُودًا
 إِذْ تُفِيضُونَ فِي فُومَايَعْ زُبُ عَن زَيِكَ مِن مِّثْقَالِ

ذَرَّةِفِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِٱلسَّمَآءِ وَلَاۤ أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنْبٍ مَّيِنٍ ﴿ ثَالَاً الْصَغَرَمِن ذَالِكَ

٥١- كَذَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّذِي أَوْجَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِلَيْلَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ بِالرَّمْنَ فَلَهُ هُورَيِّ لَا إِلَه إِلَّاهُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَنَابِ إِنَّ اللَّهُ إِلَاهُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَنَابِ إِنَّ اللَّهُ إِلَاهُ وَعَلَيْهِ وَوَكَلْتُ وَاللَّهِ مَنَابِ إِنَّ اللَّهُ إِلَيْهِ مَنَابِ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَاللَّهِ مَنَابِ إِنَّ اللَّهُ إِلَيْهِ مَنَابٍ إِنَّ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

17- فَإِذَا فَرَأْتَ ٱلْقُرُّ الْ فَأَسْتَعِدُ بِاللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُانِ

الرَّحِيمِ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُلْطَانُ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُوا

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ مُسْلَطَانُ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُوا

وَعَلَىٰ رَبِّهِ مَ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُعَالِمُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِلْمُ اللللْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُ اللللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُلِ

٧٧- وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبِيْنَ ٱلَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿ اللَّهِ مَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿ اللَّهِ مَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَا نِهِمُ وَقُرَا وَقُرَا وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللّه

<sup>(</sup>٦) النحل : ٩٨ – ٩٩ مكية

<sup>(</sup>٧) الإسراء: ٤٥ - ٤٧ مكية

<sup>(</sup>۱) الأعراف: ۲۰۱ – ۲۰٦ مكية

<sup>(</sup>٤) يونس : ٦١ مكية(٥) الرعد : ٣٠-٣١ مدنية

<sup>(</sup>٢) الأنفال : ١ - ٤ مدنية

<sup>(</sup>٣) يونس: ١٥ - ١٦ مكية

١٨- أَقِرِ ٱلصَّلَوْهَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودَا ﴿ اللَّهِ الْفَكَ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ مِنَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَعْمُودًا ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

19- وَبِالْحَقِ آَنَرَلْنَهُ وَبِالْحَقِ نَزَلُ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ

إِلَّا مُشِرًا وَنَذِيرًا ﴿ اللّٰهُ وَلَا تُوَمِّنُ النّاسِ عَلَى مُكْثِ

وَقُرْءَ اَنَا فَرَقَٰنَهُ لِنَقَرَآهُ مَلَى النّاسِ عَلَى مُكْثِ

وَنَزَلْنَهُ لَنزِيلًا ﴿ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ

٢٠ وَٱتْلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِكَ لَا مُبَدِلَ لِكَلِمَنتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿ اللَّهِ مَلْتَحَدًا ﴿ اللَّهِ مَلْتَحَدًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللللللللللللللللّهُ اللللل

١١- أُولَتِكَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّنَ مِن ذُرِيَةِ عَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِيَةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ بِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَالْجَنْبَيْنَا إِذَا أَنْكَا عَلَيْهِم وَإِسْرَةِ بِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَالْجَنْبَيْنَا إِذَا أَنْكَا عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهِم عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم عَلَيْهُم اللَّهُم اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٢ وَإِذَا لَٰتَلِ عَلَيْهِ مْ ءَ اِئَ ثُنَا بَيِنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ
 ءَامَنُواْ أَى ٱلْفَرِيقَ بْنِ خَيْرٌ مُقَامًا وَأَحْسَنُ لَدِيًا ﴿
 وَكَرُ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ
 أَثَنْتًا وَرِءْ يَا ﴿

<sup>(</sup>١) الإسراء : ٧٨ - ٧٩ مدنية(٢) الإسراء : ١٠٥ - ٩٠١ مكية

 <sup>(</sup>٣) الكهف : ٢٧ - ٢٨ مكية
 (٤) مريم : ٥٨ - ٠٦

<sup>(</sup>۵۸ مکیة ، ۵۹ - ۲۰ مدنیة) (۵) مریم : ۷۳ - ۷۶ مکیة

مَايُتُكَنِ عَلَيْكُمُ مَا جَكِنِبُوا الرِّجْسِ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُواْ قَوْلَكَ الزُّودِ ﴿ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَمُشْرِكِينَ بِهِ ءُومَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّمِنَ السَّمَاءَ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِيقِ ﴿

٢٤ - وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَالَمُ يُنَزِلْ بِهِ عَسُلُطَنَا وَمَالَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمُّوْمَالِلظَّلِمِينَ مِن نَصِيرِ ﴿ اللهِ وَمَالَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمُّوْمَالِلظَّلِمِينَ مِن نَصِيرِ ﴿ اللهِ وَالنَّهُ عَلَيْهِمْ ءَايَلَتُهَا بَيْنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ النَّيْسِ كَفَرُوا الْمُنَكِّرِينَ كَفَرُوا الْمُنَكِرِينَ عَلَيْهِمْ ءَاينيناً يَشْطُونَ بِاللَّهِ اللهِ مَالنَّيْسَ بِاللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ النَّارُ وَعَدَهَا قُلُ أَفَأَنِينَ كُمْ بِشَرِّمِن ذَلِكُوا النَّارُ وَعَدَهَا اللهُ النَّيْسُ كُمْ بِشَرِّمِن ذَلِكُوا النَّارُ وَعَدَهَا اللهُ النَّيْسَ كَفَرُوا وَيْشَالُمُ مِيرُ النَّيْ

أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُوهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْ كِرُونَ اللهَ الْمَيْقُولُونَ بِهِ عِنْهُ أَبِلْ جَآءَهُم بِالْعَقِ الْمَيْقُولُونَ بِهِ عِنْهُ أَبِلْ جَآءَهُم بِالْعَقِ وَالْكَثْرُهُمُ لِلْحَقِ كَرِهُونَ إِنَّى وَلَا تَبْعَمُ الْمَسَدَّتِ السَّمَوَتُ وَلَوَاتَبَعَ الْحَقِ الْمَوْقَ الْهُواءَ هُمْ الفسك تِ السَّمَواتُ وَلَواتَبَعَ الْمَحْوَتُ الْمَيْنَ هُم بِذِحْتِ هِمْ وَلَا رَضُ وَمَن فِيهِ مِنْ بَلْ أَتَيْنَهُم بِذِحْرِهِمْ فَعْرِضُونَ اللهَ فَهُ مُعْنَ ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ الله فَهُ مُعْنَ ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ الله المَّنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

٢٦ فَإِذَا نُفِحَ فِ ٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُ مِ يَوْمَيِ ذِ
 وَلاَ يَسَاءَ لُوكَ (إِنْهُ مُ فَأَوْلَ إِنْهُ مَا اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

هُمُّ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ثَنَّ اللَّهِ الْمُثَالِّمُ اللَّهِ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفِرُوۤا اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ ال

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُوهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ الْهَ الْمَ تَكُنَّ الْكِعَلِحُونَ الْهَ الْمَ تَكُنَّ الكِعَلَيْكُرُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُرُ اللَّهِ الْكَاتُمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهُ اللْمُولِيَّةُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعِلَّا اللَّالِمُ اللْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّا اللْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْ

وَكُنَّا قَوْمًا صَآلِينَ ﴿

رَبَّنَا ٱخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلَيْمُونَ ﴿
قَالَ ٱخْسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿
قَالَ ٱخْسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿
إِنَّهُ وَكَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبِّنَا اللهُ وَكَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبِّنَا المَنَّا فَأَغْفِرْ لِنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّيْحِينَ ﴿

فَاتَّخَذْ تَمُوهُمْ سِخْرِتًا حَتَى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَاصَبَرُوۤ أَأَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَ آبِرُونَ ﴿

اِنَّمَا أَمُرْتُ أَنَّ أَعْبُدُ رَبِ هَلَاهِ وَ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ وَ أَعْبُدُ رَبِ هَلَاهِ وَأَمْرِتُ حَرَّمَهَا وَلَهُ وَ أَمْرِتُ الْمُسْلِمِينَ إِنَّى الْمُسْلِمِينَ إِنَّى وَأَنْ أَتْلُوا الْفُرْءَانَ فَمَنِ الْهَتَدَى فَإِنَّمَا أَنَّ الْمُسْلِمِينَ إِنَّى وَأَنْ أَتْلُوا الْفُرْءَانَ فَمَنِ الْهَتَدَى فَإِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّى اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِيْ الللَّهُ اللْمُلْعُلِي اللللْمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ا

٢٩- وَلَقَدْءَ الْيُنْ امُوسَى الْحَصَتَبَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا الْقُرُونِ الْأُولَى بَصَايِر لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّالِ مَوسَى وَمَا كُنتَ بِعَانِ الْفَرْقِ إِذْ قَضَيْنَ آ إِلَى مُوسَى الْأَمْرُ وَمَا كُنتَ مِن الشَّنِهِ دِينَ ﴿ اللَّامُرُومَا كُنتَ مِن الشَّنِهِ دِينَ ﴿ اللَّامُرُ وَمَا كُنتَ مِن الشَّنِهِ دِينَ ﴿ اللَّهُ مُوسَى وَلَن كِنَا أَنشَأَ نَا قُدُونَا فَنَطَ اولَ عَلَيْهِمُ الْعُمنُ وَ وَمَا كُنتَ ثَاوِيا فِي الْحَالَ مَنْ اللَّهُ الْمُحْدِينَ وَمَا كُنتَ ثَاوِيا فِي الْحَالَ الْمُحْدِينَ اللَّهُ الْمُحْدِينَ اللَّهُ الْمُحْدِينَ اللَّهُ الْمُحْدَدِينَ اللَّهُ الْمُحْدِينَ اللَّهُ ا

وَمَاكُنُتَ بِعَانِبِٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَئِكِن زَّحْمَةً مِّن زَّيْكِ لِتُسنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَسَهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٣٠ ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَمُمُ الْقُولَ لَعَلَهُمْ يَنَذَكُرُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ مَ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ مَ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ مَ اللَّهِ مَنْ وَالْمَا عَلَيْهِمْ قَالُواْ عَامَنَا بِهِ عِلَيْهُ الْحَقُ مِن رّبّنا وَلِهَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ قَالُواْ عَامَنَا بِهِ عِلَيْهُ الْحَقُ مِن رّبّنا وَلِهَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ قَالُواْ عَامَنَا بِهِ عِلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مَنْ وَيَعْ وَمَعَالِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عُلَيْهُمْ عُلَيْهُمْ عُلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ وَقَالُواْ لَنَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيهُ عِلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيهِ عَلَيْهُمْ عَلِيهُ عَلَيْهُمْ عَلِيهُ عَلَيْهُمْ عَلِيهِ عَلَيْهُمْ عَلِيهُ عَلَيْهُمْ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيهُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْه

لَانَبْنُغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

٣١- وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَتِ كَةِ

اَهَ ثُولُآ إِيّا كُوْرَكَ انُواْ يَعْبُدُونَ ﴿

قَالُواْ سُبْحَنكَ أَنتَ وَلِيتُنامِن دُونِهِمْ بَلْكَانُواْ

يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْ مُرْهُم بِهِم مُوْمِنُونَ ﴿

قَالُومَ لَا يَمْلِكَ بَعْضُ كُورِلِبَعْضِ نَفْعًا وَلَاضَرًا

وَنَقُولُ لِلّذِينَ ظَلَمُواْ دُوقُواْ عَذَاب

وَنِقُولُ لِلّذِينَ ظَلَمُواْ دُوقُواْ عَذَاب

النّارِ الّذِينَ كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ ﴿

وَإِذَا لُنتَكِ عَلَيْهِمْ التَّنَالِيتِنتِ قَالُواْ مَاهِنذَ آ إِلَّا رَجُلُّ وَقَالُواْ

مَاهَ لَذَا إِلَّا إِقْكُ مُ فَتَرَى وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُواْ

لَلْحَقَ لَمَا جَاءَهُمْ إِنْ هَلْدَا إِلَّا لِسِحْرُمُ مِنْ الْكِينَ كَفَرُواْ

لَلْحَقَ لَمَا جَاءَهُمْ إِنْ هَلَا اللّهِ مِنْ مُنْ اللّهِ الْمَالِقُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِكُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>٦) سأ: ٤٠ -٣٤ مكنة

<sup>(</sup>٤) القصص: ٤٣ - ٤٦ مكية

<sup>(</sup>٥) القصص: ٥١ – ٥٥ (٥) مكية،

<sup>(</sup>٣) النمل: ٩١ – ٩٦ مكية (٣) النمل

<sup>(</sup>١) المؤمنون : ١٠١ - ١١١ مكية(٢) الفرقان : ٣٢ مكية

٣٧- اَتُلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِنْبِ وَأَقِدِ الصَّكَاوَةَ لَا اللّهِ مِعَالِمِ وَالْمَحَدِيثِ

إِنِ الصَّكَاوَةِ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

إِنِ الصَّكَاوَةِ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنكِّرُ وَلَذِكُرُ اللّهِ اَلّهُ مِعَالَمُ اللّهِ مِعَالِمُ اللّهِ مِعَالِمُ اللّهِ مِعَالِمُ اللّهِ مِعَالِمُ اللّهُ مِعَالِمُ اللّهِ مِعَالِمُ اللّهُ مِعَالِمُ اللّهُ مِعَالِمُ اللّهُ مِعَالِمُ اللّهُ مِعَالِمُ اللّهُ مِعَالِمُ اللّهُ وَقُولُواْ اللّهُ اللّهُ مِعَالِمُ اللّهُ مِعَالِمُ اللّهُ مِعَالِمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَقُولُواْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

٣٤- يَنِسَآءَ النِّي لَسَ أَنَّ كَأَحَدِمِنَ النِسَآءَ النِّي لَسَ أَنَّ كَأَحَدِمِنَ النِسَآءَ النِّي لَسَ أَنَّ فَلَا تَعَفَّ مَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَظُمَعَ الْفَرَى فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَفَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

٣٥- إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِنْبَ اللَّهِ وَأَفَ امُواْ الصَّلَوْةَ

وَأَنْفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرَّا وَعَلانِيةً

يَرْجُونَ جِمَرَةً لَن تَبُورَ اللَّهِ

لِيُوْفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَلِهِ \*

لِيُوْفِيهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَلِهِ \*

إِنَّهُ مُعَ فُورٌ شَكُورٌ اللَّهِ \*

ٱللَّهِ وَٱلْحِصَّمَةً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا حَبِيرًا ﴿ اللَّهُ ۗ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

إن ألص كؤة تَنْهَىٰ عَن ٱلْفَحْسَآءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُّواللهُ يُعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ١ ﴿ وَلَا تُحَدِلُوٓا أَهْلُ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٍّ وَقُولُوٓا ءَامَنَا بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلَاهُنَا وَ إِلَاهُكُمْ وَحِدُّ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ الْ وَكَذَٰلِكَ أَنَزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنبُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يُؤْمِنُونَ بِلِيَّةً وَمِنْ هَنَّوُلاَّءَ مَن يُؤْمِنُ بِهِ عُومَا يَجْحَدُ بِعُايَكِينَا إِلَّا ٱلْكَ نِفُرُونَ ١ وَمَا كُنتَ لَتَـٰ لُواْمِن قَبْلِهِ مِن كِئْبٍ وَلَا تَخُطُّهُ. بيَمينك إِذَا لَارْتَابَ ٱلْمُنْظِلُونِ بَلْ هُوَ ءَايَنتُ بَيِّننَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ألعلم ومايححك بنايئتا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ ١ وَكَالُواْ لُولا أَنْزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْ مِن رَّبِّهِ -قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَٰتُ عِندَاللَّهِ وَإِنَّمَاۤ ٱنَّا نَذِيرٌ مُبِينُ ۞ أُوَلَهُ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتلَى عَلَيْهِم أَإِكَ فِي ذَالِكَ لَرَحْكَةً وَذِكَرَىٰ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٣٩ وَإِذَا نُتَلِ عَلَيْهِمْ ءَايَنَنَا بَيِنَتِ مَاكَانَ حُجَّتَهُمْ الْكَانَ وَالْكَانَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَنَا بَيِنَتِ مَاكَانَ حُجَّتَهُمْ الْكَانَ وَالُوا الْقَعُوا إِنَّا بَا إِنَا إِن كُنتُرْصَا وَقِينَ الْقَالَةُ وَلَا اللّهُ يُحَيِيكُمْ أَمُ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمُ إِلَى يَوْمُ الْقِيلَةِ وَلُكِنَ أَكُمْ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ اللّهُ الْأَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

٤٠ وَرَىٰكُلَّ أَمَّةٍ جَاثِيةً كُلُ أُمَّةٍ رَّدُعَىۤ إِلَىٰ كِنَنِهِ ٱلۡيَوۡمَ تُحَرَوُنَ
 مَاكُنُمُ تَعۡمَلُونَ ﴿

هَذَا كِنَبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّاكُنَا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُوْ تَعَمَلُونَ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فَيُدُخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ \* ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَامَ تَكُنْ ءَايَتِي تُتَلَيْعَلَيْكُمُ

> ٤١ - حَمَ ۞ تَنْزِيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِرِٱلْلَكِيرِ ۞

فَأَسْتَكْبَرَتُمْ وَكُنُمُ قَوْمًا تَجْرِمِينَ ﴿

تنزيل الدكنن مِن الله العزيز المكركيم (٢) مَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحُقِّ وَأَجَلِ مُّسَعَّى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنْذِرُواْ مُعْرضُونَ ﴿ اللهِ عَلَى ا

قُلُ أَرَءَيْتُمُ مَّانَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواُ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي السَّمَوَتُ أَتَنُونِ بِكِتَبٍ مِن فَبِّلِ هَنذَ آ أَوَ أَثكرَ وَمِنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَدفين (أَنَّ)

وَمَنْ أَضَـلُ مِمْن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِ مَعْفِلُونَ ﴿ آَنَا ٣٦- وَٱلصَّنْفَاتِ صَفَّا الْ فَالْتَجِرَتِ نَجْرًا الْ فَالْتَجِرَتِ نَجْرًا الْ فَالْتَلِيَتِ ذِكْرًا اللهِ فَالْتَلِيَتِ ذِكْرًا اللهِ فَالْتَلِيَتِ ذِكْرًا اللهِ فَالْتَلِيَتِ ذِكْرًا اللهُ فَالَّذِي اللهُ فَالَّذِي اللهُ فَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ هَا وَرَبُ اللهُ هَا وَرَبُ اللهُ هَا وَرَبُ اللهُ هَالْمُ اللهُ هَا وَرَبُ اللهُ هَاللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الله

٣٧- وَسِيقَ الَّذِينَ كَفُرُوۤ اٰإِلَى جَهُنَّمَ رُمُرًّا حَقَّ إِذَا جَآءُ وَهَا فُتِحَتْ الْبُورِبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُ اَلْمَ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنهُ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ عَلَيْتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُ وَنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلِي وَلَيُكِنْ حَقَّتْ كِلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَفِرِينَ إِنَّ قِيلَ الْمُتَكِينَ فِي الْمُتَ عَمَّنَ عَلَيْهِ الْمِينَ فِيهَ أَفِيلًا مَثَوَى الْمُتَ عَلِيدِينَ فِيهَ أَفِيلًا مَثْوَى الْمُتَكِيرِينَ اللَّهِ الْمُتَكِيرِينَ فِيهَ أَفِيلًا الْمِينَ فِيهَ أَفِيلًا الْمُتَكِيرِينَ فِيهَ أَفِيلًا الْمُتَكِيرِينَ فَي الْمُتَكَامِينَ فِيهَ أَفِيلًا الْمُتَكَامِينَ فَي الْمُتَامِينَ فِيهَا فَيِقْسَ مَثْوَى الْمُتَكَامِينَ فِيهَا فَيْقِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ الْمُتَامِينَ فِيهَا فَيْقُسَلَامِينَ فِيهَا فَيْقُسَلَامِينَ فِيهَا فَيْقُسَلَامِينَ فِيهَا فَيْقُسَلَامِينَ فِيهَا فَيْقُسَلَامِينَ فِيهَا فَيْقُلِيلُ الْمُتَامِينَ فِيهَا فَيْقِيلًا اللَّهُ الْمُتَامِينَ فَيْهَا فَيْقِيلُ الْمُتَامِينَ فَيْهَا فَيْقِيلُ الْمُتَامِينَ فَيْهَا فَيْقِيلُ الْمُتَامِينَ فَيْهَا فَيْقِيلُ الْمُتَامِينَ فَي اللَّهُ الْمُتَامِينَ فَيْهَا فَيْمِينَا فَيْهَا فَيْقِيلُ الْمُتُلِمِينَ فَيْهَا فَيْمَالَهُ الْمُتَامِينَ فَيْمَالَعُونَ الْمُتَكَامِينَ فَيْهَا فَيْمُ الْمُتَالَعُونَ الْمُتَلْكُونَ الْمُتَعْلَمُهُ الْمُتَامِينَ فَيْمَالَعُونَ الْمُتَلْمُ عَلَيْمَالِينَ فَيْهَا فَيْمَالِينَ فَيْمَالِينَ فَيْمَالِينَا فَيْمَالِينَ فَيْمَالُولُونَامِينَ فَيْمَالِينَامُ فَيْمَالُولُونَامِينَامِينَ فَيْمَالِينَامِينَ فَيْمَالِينَامِينَ فَيْمَالِينَامِينَ فَيْمَالَامِينَامِينَ فَيْمَالِينَامِينَ فَيْمَالِينَامِينَامِينَ فَيْمَالِينَامِينَ فَيْمَالِينَامِينَامِينَامِينَامِينَ فَيْمَالِينَامُونَامِينَامُ عَلَيْمِينَامِينَامِينَامِينَامِينَامِينَامِينَامِينَامِينَامُ عَلَيْمِينَامُ وَالْمُوالْمُولِينَامِينَامِينَامِينَامُ وَالْمُوالْمُونَامِينَامِينَامُ مَا الْمُنْتَامِينَامِينَامُ الْمُعْتَامِينَامُ الْمُتَامِينَامِينَامُ وَالْمُعْتِينَامِينَامِينَامُ وَالْمُلْمِينَامِينَامُ وَالْمُعْلِينَامِينَامُ وَالْمُعْلَامِينَامُ وَلَامِينَامِينَامُ وَالْمُعْلَامِينَامُ وَالْمُوالْمُولُولُولُولُو

٣٨- يَلْكَ اَلِنَ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فِيَا يَ حَدِيثِ بَعْدَ اللَّهِ وَالْكِهِ عِنْ مِنُونَ ﴿ وَيَلُّ لِكُلِّ اَفَاكِ أَشِيرٍ ﴿ يَسْمَعُ عَلَيْتِ اللَّهِ تُعْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكَمِرًا كَأَن لَرْسَعْمَ هَا فِينَ اللَّهِ تُعْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكَمِرًا كَأَن لَرْسَعْمَ هَا فَيْشِرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ اَيْكِينَا شَيْعًا التَّخذَ هَا هُرُولًا الْوَلْكَيْكَ لَمُنْمَ عَذَابُ مُهِينٌ ﴿

(٥) الجاثية: ٢٨ - ٣١ مكية

(٣) الحاثية: ٦ - ٩ مكية

(٤) الجاثية: ٢٥ - ٢٦ مكية

(١) الصافات : ١ – ٥ مكية

(٢) الزمر: ٧١ - ٧٢ مكية

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعَدَاءً وَكَانُواْ
بِعِبَادَ بَعِمْ كَفِرِنَ ۞
وَإِذَا ثُنَتَ كَعَنَهِمْ مَا يَنْنَنَا بَيْنَتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِ
لَمَّا جَاءَهُمْ هَلَا اسِحْرُ مُبِينُ ۞
اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَنَّهُ قُلُ إِنِ افْتَرَيْتُهُ وَهُلَا تَمْلِكُونَ
لِي مِنَ اللّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا لُفِيضُونَ فِي لَهُ كَفَى بِهِ عَلَى مِنَ اللّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا لُفِيضُونَ فِي لَهُ كَفَى بِهِ عَلَى مِنَ اللّهِ شَيْئًا هُو أَعْلَمُ بِمَا لُفِيضُونَ فِي لَهُ كَفَى بِهِ عَلَى مِنَ اللّهِ شَيْئًا هُو أَعْلَمُ بِمَا لُفِيضُونَ فِي لَهُ كَفَى بِهِ عَلَى مِنَ اللّهِ شَيْئًا هُو أَعْلَمُ بِمَا لُفِيضُونَ فِي لِهُ كَفَى بِهِ عَلَى مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

٣٠- وَلَقَدْ يَسَرُنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَّكِرٍ ﴿ اللَّا اللَّهِ عَلَى مَا مُذَّكِرٍ ﴿ ال

٤٤ - يُسَيِّحُ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَالِكِ
 ٱلْقُدُّوسِ ٱلْمَرْجِ إِلْمُ كَيْمِ رَبَّيْ

هُوَالَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِيِّعِنَ رَسُّولًا مِنْهُمْ بَسَّلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِءَ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وَلاَتُطِعَ كُلَ حَلَّا فِ مَهِينِ ﴿
 هَمَّا زِمَّشَاءَ بِنَمِيمِ ﴿
 مَثَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَيْدٍ ﴿
 عُتُلِ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ ﴿
 أَن كَانَ ذَا مَا لِ وَبَنِينَ ﴿
 إِذَا ثُتَاكِ عَلَيْهِ مَا يَدُنُنَا قَالَ اَسَاطِيرُ الْأَوْلِينَ ﴿
 الْأَوْلِينَ ﴿
 الْأَوْلِينَ ﴿
 الْأَوْلِينَ ﴿
 الْمَا يُسْمَدُ مَعَ المُؤْمِلُومِ ﴿

لَهُ رِزْقًا ۞

<sup>(</sup>٥) الطلاق: ٨ - ١١ مدنية

<sup>(</sup>٦) القلم : ١٠ - ١٦ مكية

٤٠ مكيّة

<sup>(</sup>٤) الجمعة: ١ - ٢ مدنية

<sup>(</sup>٢) الأحقاف: ٢٩ -٣٢ مكنة

وَيْلُ يُوَمِيدِ لِلْمُكذِبِينَ ۞ اَلَّذِينَ يُكَذِّبُونِ بِسَوْمِ الدِّينِ ۞ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ عَ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَثِيمٍ ۞ إِذَا لُنْكَ عَلَيْهِ ءَايَنَنُاقَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَلِينَ ۞ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّاكَا ثُواْ يَكْسِبُونَ ۞

١٥- سَيِّج أَسْدَرَيْكَ أَلَاثَعَلَى ﴿

الَّذِى خُلُقَ فَسَوَى ﴿

وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَى ﴿

وَالَّذِى أَخْرَ الْمَرْعَى ﴿

فَجَعَلَهُ مُعْثَلًا أَخْرَ الْمَرْعَى ﴿

فَجَعَلَهُ مُعْثَلًا الْمُحْوَى ﴿

سَنُقُرِ ثُكَ فَلَا تَنْسَى ٓ ﴿

إِلَّا مَا شَاءَ اللّهُ إِنَّهُ وَيَعَلَمُ الْحَجْرَ وَمَا يَخْفَى ﴿

(0)

٧٥ - اَقْرَأْ إِالْسَورَيِكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ اَلْعَالَمُ الْعَلَيْ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ الْعَلَمُ الْمَا الْعَلَمُ الْمَا الْعَلَمُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْحَلَقُ اللَّهُ الْحَامِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْم

٥٧- لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ
مُنفَكِّينَ حَقَّى تَأْنِيهُمُ ٱلْبِيِّنَةُ ﴿
رَسُولُ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ لُواْ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿
فَهَا كُنُ مُّ قَدِّمَةً ﴿
فَهَا كُنُ مُ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٧٧- يَّنَأَيُّهَا الْمُزَّمِلُ ۞ قُرِ النَّيْلَ إِلَّا فَلِيلًا ۞ نَصْفَهُ وَ الْوَانَقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۞ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ الْقُرْءَ انَ تَرْتِيلًا ۞ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ الْقُرْءَ انَ تَرْتِيلًا ۞

٤٩- لَا تُحَرِّ لِيهِ عَلِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ال

٥٠ کَلَآ إِنَّ کِنْبَ اَلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ ﴿ ثَالَهُ مَا لِفِي سِجِينِ ﴿ ثَالَمُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُوالِمُلْمُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

<sup>(</sup>٦) العلق: ١ - ٥ مكية

<sup>(</sup>٧) البينة : ١ - ٣ مكية

<sup>(</sup>٤) المطففين: ٧ - ١٤ مكية

<sup>(</sup>٥) الأعلى: ١ - ٧ مكة

<sup>(</sup>١) المزمل: ١ - ٤ مكية

<sup>(</sup>٢) المزمل : ٢٠ مكية

<sup>(</sup>٣) القبامة: ١٦ - ١٩ مكة

### التلاوة بمعنى الذكسر:

المَّ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبَنَى ءَادَمَ بِأَلْحَقِي إِذْ قَرَبَا فَكُوبَ وَأَتَلُ عَنَ أَعَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَرْبَانَا فَنُقُبِلَ مِنْ ٱلْآخَرِ قَالَ لَا قَنْكُنَ كُ قَالَ إِنّمَا يَتَقَبَّلُ الله عَنْ الله عَن

٥٥ - وَإِذْ أَخَذَرَبُكُ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ دُرِيّنَهُمْ
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَيّكُمْ قَالُواْ
بَنَىٰ شَهِدُ نَآ أَلَ تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ إِنَّاكُنَا
عَنْ هَلْذَا عَنفِلِينَ ﴿
قَنْ هَلْذَا عَنفِلِينَ ﴿
قَنْ هَلْذَا عَنفِلِينَ ﴿
قَنْ هَلْذَا عَنفِلِينَ ﴿
وَلَقُولُواْ إِنَّمَ أَفَنُهُ لِكُنا عِمَا فَعَلَ ٱلْمُنظِلُونَ ﴿
مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَنُهُ لِكُنا عِمَا فَعَلَ ٱلْمُنظِلُونَ ﴿
وَكَذَلِكَ نُفْصِلُ ٱلْآلِينَ وَلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿
وَكَذَلِكَ نُفْصِلُ ٱلْآلِينَ وَلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿
وَاتّلُ عَلَيْهِمْ نَبَا ٱلّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَكِنَا فَأَنسَلَنَ وَاتّلُ عَلَيْنَا فَأَنسَلَنَ وَلَقَلُ اللّهُ يَعْلَىٰ فَكَانَ مِنْ أَلْفَاوِينَ ﴿
مِنْ الْفَاوِينَ ﴿
مِنْ الْفَاوِينَ ﴿
مِنْ الْفَاوِينَ ﴿
مِنْ الْفَاوِينَ ﴿

وَلُوَشِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلأَرْضِ وَاتَبَّعَ هَوَنَهُ فَشَلُهُ وَكَمْثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْتَتُرُكُ هُ يُلْهَثُ ذَاكِ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَاينِنَا فَاقَصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ شَيْ سَاءً مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَاينِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يُظْلِمُونَ شَيْ

٥- ﴿ وَاَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَا نَوْجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِنْقَوْمِ إِنْكَانَ كَبُرْعَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِيرِي بِحَايَنتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ تَوَكَّلْتَكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِيرِي بِحَايَنتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ تَوَكَّلْ لَكُنْ مَوَ اللّهُ فَعَلَى اللّهِ فَعَلَى اللّهِ اللّهُ مَا مَنْكُمْ عَلَيْكُونُ غُمّةً ثُمَّ اقْضُواْ إِلَى وَلَا نُنظِرُونِ ﴿ اللّهِ اللّهُ وَلَيْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ

٥٧- وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرَّنِ يَنِّ قُلِّ سَاَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا شَّ إِنَّا مَكَّنَالَهُ وَ الْأَرْضِ وَءَالَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا الْهُ فَأَنْبَعُ سَبَبًا شَهُا اللَّهُ

٥٥- وَأَنْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِنْرَهِيمَ اللهَ اللهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ اللهَ اللهُ ا

#### التلاوة بمعنى العمـل:

٦٠- ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ يَتْلُونَهُ, حَقَّ تِلاَوَتِهِ عَ أُوْلَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ- وَمَن يَكُفُرْ بِهِ - فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْحَسِرُونَ ١٩٠٠ هُمُ الْحَسِرُونَ اللهُ

### التلاوة بمعنى الاتباع:

٦١- أَفَمَنَكَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّيِّهِ ۦوَيَتْلُوهُ شَاهِدُّ مِّنْهُ وَمِن فَبَلِهِ - كِنْبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَيَهِكَ نُوْمِنُونَ بِهِ \* وَمَن تَكُفُرُ بِهِ \* مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ وَلَا تَكُ فِي مِنْ يَوِمِنَهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّيَكَ وَلَيْكِنَّ أَكْ ثُرَّالْنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

> ٦٢- وَٱلشَّمْسِ وَضُعَنَهَا ١ وَٱلْقَمَرِ إِذَا لَلْهَا۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَهَا۞

قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَمَاعَنِكِفِينَ (إِنَّ) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ إِنَّ أَوْسَفَعُونَكُمْ أَوْيَضُرُّونَ ١ قَالُو أَبِلُ وَجَدْنَاءَ ابِأَءَنَا كَذَٰ لِكَ يَفْعِلُونَ (١٠) قَالَأَفَرَءَ سَمُ مَاكُنتُم تَعْبُدُونَ ١٠٠ أَنتُم وَءَابَآؤُكُمُ ٱلأَفْدَمُونَ ١ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَ إِلَّا رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ (١)

### التلاوة بمعنى الإنزال:

٥٩- طستران تِلْكَ ءَايَنْ أَلْكِنْ بِٱلْمُبِينِ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَإِمُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ وْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَكَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَخِي دِنِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَاكَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# الآيات الواردة في «التلاوة» معنًى

٦٣ - وَلَقَدُ بَوَأَنَا بَنِي إِسْرَ عِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقِ وَرَزَقَنَا هُم مِّنُ ٱلطَّيِّبُتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْمِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَغْتَلِفُونَ ١

فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَابِ مِن قَبْلُكُ لَقَدْ جَاءَكَ ٱلْحَقُّ مِن زَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١

وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١١٥

٦٤- وَكَذَالِكَأَنَرُلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَافِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَلَّقُونَ أَوْيُحُدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا شَ فَنَعَلَى اللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَاتَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْ لِأَن يُقْضَى إِلَيْك وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

 ٥٦ - وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَريبِ إِنَّى يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ فِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ (أَنَا) إِنَّا نَعُن نُعِي وَنُمِيتُ وَ إِلَّيْنَاٱلْمَصِيرُ ﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًأَذَٰ إِكَ حَشْرُعَلَيْنَايِسِرُ ١

نَعَنُ أَعْلَرُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِحِبَّارٍ فَذُكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٦٦- قُلُ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ أَسْتَمَعَ نَفَرُّمِنَ ٱلْجِينِّ فَقَالُوٓ أَ إِنَّاسِمِعْنَا قُرْءَانَّاعَجَبًا ١ يَمْدِى إِلَى ٱلرُّشْدِ فَعَامَنَا بِهِ ۚ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِنَآ أَحَدًا ﴿ أَنْ

> ٧٧- فَمَا لَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَ الْكَايَسَجُدُونَ ١١١١ بَلَ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ يُكَذِّبُونَ أَنَّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ١ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ إِنَّا ﴿ ا

(٥) الإنشقاق: ٢٠ – ٢٤ مكبة

### الأحاديث الواردة في « التلاوة والقراءة »

الصَّلاَةِ ")\*(١).

1- \*( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ عَنَيْهُ: " احْشُـدُوا(''). فَا إِنِّـي سَـاً قُرْأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ " فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ. ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللهِ عَنَيْ فَقَراً ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ . ثُمَّ دَخَلَ . فَقَالَ اللهِ عَنْ فَقَالَ بعض اللهِ عَنْ فَقَالَ بعض اللهِ عَنْ فَقَالَ بعض اللهِ عَنْ أَرَى هَذَا خَبَرًا جَاءَهُ مِنَ السَّاءِ . فَذَاكَ اللهِ عَنْ فَقَالَ: " إِنِّي قَلَاكَ اللهِ عَنْ فَقَالَ: " إِنِّي فَذَاكَ اللهِ عَنْ فَقَالَ: " إِنِّي اللهِ عَيْنِهُ فَقَالَ: " إِنِّي فَقَالَ: " أَلَا إِنَّهَا تَعْدِلُ اللهُ وَاللهُ وَآنِ " ) \* ('').

٢ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَال : «إِذَا قَالَ الْقَارِئُ: ﴿غَيْرِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِينَ ﴿ . فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ:
 آمِينَ . فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ أَهْلِ السَّاعَ ! غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ») \*(٣).

٣ - \*(عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي الْمَسْجِدِ ، فَسَمِعَهُمْ عَلَى اللهِ عَلَيْ فِي الْمَسْجِدِ ، فَسَمِعَهُمْ عَجُهُمُ وَنَ بِالقِرَاءَةِ ،فَكَشَفَ السِّتْرَ ، وَقَالَ: «أَلاَ إِنَّ كُمُّ مُنَاجٍ رَبَّهُ ، فَلاَ يُوْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلاَ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ ، فَلاَ يُوْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلاَ يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الْقِرَاءَةِ »أَوْقَالَ: « فِي يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ »أَوْقَالَ: « فِي يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الْقِرَاءَةِ »أَوْقَالَ: « فِي

٤- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ لِيَ النّبِيُ عَلَيْ: " اقْرَأْ عَلَيَّ » ، قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ » فَقَرَأْتُ سُورَةَ النّبَ سَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى هَنْ وَ إِذَا النّبَ \* (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاَءِ خَتَى هَوْلاَءِ عَلَى هَوُلاَءِ عَلَى هَوُلاَءِ عَلَى هَوُلاَءِ ...

شَهِيدًا﴾ (النساء/ ٤١). قَالَ: «حَسْبُكَ الآنَ ، فَالْتَفَتُ

إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ ")\*(٥).

٥ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى حَرْفٍ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : ﴿ أَقْرَانِ جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ \*) \* (١٠).

آ - \* (عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ وَاللهُ عَنْهُ ـ وَاللهُ عَنْهُ ـ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَلَ: «اقْرَأُوا الْقُرْآنَ. قَالَتُ مَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ مَا لَأَصْحَابِهِ. اقْرَأُوا الْقُرْآوَيْنِ (٧): الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْ رَانَ. فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ الزَّهْرَاوَيْنِ (٧): الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْ رَانَ. فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَسَوْمَ القِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا عَمَامَتَانِ. أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ (٨). أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافً (٩). ثُمَاجًانِ عَنْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافً (٩). ثُمَاجًانِ عَنْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافً (٩). ثُمَاجًانِ عَنْ

<sup>(</sup>١) احشدوا: أي اجتمعوا واستحضروا الناس.

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٨(١٣) ٥٠). ومسلم (٨١٢)واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ٨(٤٤٧٥). ومسلم (٤١٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود(١٣٣٢) واللفظ له، وقال محقق جامع الأصول (٢/ ٤٦٠): إسناده صحيح. وقال الألباني (١/ ٢٤٧): صحيح.

<sup>(</sup>٥) البخاري \_الفتح ٨(٥٠٥). ومسلم (٨٠٠).

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ١٨(٤٩٩١). ومسلم (١١٩).

<sup>(</sup>٧) الزهراوين: سميتا الزهراوين لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما .

<sup>(</sup>٨) كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان: قال أهل اللغة: الغمامة والغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه: سحابة وغبرة وغيرهما. قال العلماء: المراد أن ثوابهما يأتي كغمامتين.

<sup>(</sup>٩) إنها فرقان من طير صواف: وفي الرواية الأخرى: كأنها =

أَصْحَابِهِمَا (''). اقْرَؤُوا سُورَةَ البَقَرَةِ؛ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ. وَتَرْكَهَ الْمُطَلَةُ» ("").

٧ - \*(عَنْ جُنْدُبٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ:
 قَـالَ رَسُـولُ اللهِ عَلَيْ : « اقْرَوُّوا القُـرْآنَ مَـا ائْتَلَفَـتْ
 قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ »)\*(1).

٨ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ أُسَيْدَ بُنَ حُضَيْرِ بَيْنَا هُو لَيْلَةً يَقرَأُ فِي مِرْبَدِهِ (٥)، إِذْ جَالَتْ فَرَسُهُ، فَقَرَأً، ثُمَّ جَالَتْ أُخْرَى، فَقَرَأً، ثُمَّ جَالَتْ أُخْرَى، فَقَرَأً، ثُمَّ جَالَتْ أُخْرَى، فَقَرَأً، ثُمَّ جَالَتْ أَنْ تَطَأَ يَعْيَى (١)، جَالَتْ أَيْضًا، قَالَ أُسَيْدٌ: فَخَشِيتُ أَنْ تَطَأَ يَعْيَى (١)، فَقُمْتُ إِلَيْهَا، فَإِذَا مِثْلُ الظَّلَّةِ فَوْقَ رَأْسِي، فِيهَا أَمْثَالُ الشُّرْجِ عَرَجَتْ فِي الجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا، قَالَ: فَعَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، بَيْنَا أَنَا اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، بَيْنَا أَنَا اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ الله

مَا أَرَاهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « تِلْكَ الْلَائِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ ، وَلَوْ قَرَأْتَ لأَصْبَحَتْ يرَاهَا النَّاسُ مَا تَسْتَرِهُ مِنْهُمْ ») \* (٧).

9 - \* (عَنْ أَنْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ كَلَيْكَ الْقُرْآنَ . النَّبِيُّ كَلَيْكَ الْقُرْآنَ . النَّبِيُّ كَلَيْكَ الْقُرْآنَ . قَالَ أَبُيُّ : آللهُ سَمَّانِ لَكَ ؟ قَالَ : اللهُ سَمَّاكَ لِي ، فَجَعَلَ قَالَ أَبُيُّ يَبْكِي . قَالَ قَتَادَةُ: فَأُنْبِئْتُ أَنَّهُ قَرَأً عَلَيْهِ ﴿ لَمْ يَكُنِ اللّهِ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ ﴾ (البينة / ١))\*(٨). الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ ﴾ (البينة / ١))\*(٨).

١٠ - \* (عَن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ عَيْقِ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ عَيْقِ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللّهِ عَيْقِ فَقَالَتْ: يَارَسُولُ اللّهِ عَيْقِ فَصَعَدَ النَّظُرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأُطاً رَأْسَهُ. فَلَمَّ فَصَعَدَ النَّظُرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأُطاً رَأْسَهُ. فَلَمَّ وَصَعَدَ النَّظُرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأُطاً رَأْسَهُ. فَلَمَّ رَجُلٌ وَأَتِ الْمُزَأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بَهَا حَاجَةٌ فَوَزَوِّ جُنِيهَا. فَقَالَ لَهُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ حَاجَةٌ فَوَزَوِّ جُنِيهَا. فَقَالَ لَهُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ حَاجَةٌ فَوَزَوِّ جُنِيهَا. فَقَالَ لَهُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَ: لاَ وَاللهِ يَا وَسُولَ اللهِ. قَالَ انْظُرْ هَلْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ وَسُولَ اللهِ يَا وَاللهِ يَا وَسُولَ اللهِ يَا وَاللهِ يَا وَاللهِ يَا وَسُولَ اللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. قَالَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ وَسُولَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ يَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ يَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ يَا يَعْلَى اللهُ اللهِ يَا يَسُولُ اللهِ يَا يَعْلَى اللهِ اللهِ يَا يَسُولُ اللهِ يَا اللهُ اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهِ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهِ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَعْلَى اللهُ اللهُهُ يَا يَعْ اللّهُ اللهُ يَا اللهُ يَا لَمُ عَلَى اللهُ اللهُ يَا

<sup>=</sup> حزقان من طير صواف . الفرقان والحزقان معناهما

واحد. وهما قطيعان وجماعتان . يقال في الواحد: فرق

وحزق وحزيقة . وقوله: من طير صواف جمع صافة ، وهي

من الطيور ما يبسط أجنحتها في الهواء.

<sup>(</sup>١) تحاجان عن أصحابها: أي تدافعان الجحيم والزبانية . وهو كناية عن المبالغة في الشفاعة.

<sup>(</sup>٢) ولا يستطيعها: أي لا يقدر على تحصيلها .

<sup>(</sup>٣) مسلم (٨٠٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ٨ (٥٠٦٠). ومسلم (٢٦٦٧).

<sup>(</sup>٥) المربد: موقف الإبل ، والمراد: موضعه الذي كان فيه .

<sup>(</sup>٦) يحيى: هو ابنه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (٧٩٦) وهذا لفظه. والبخاري \_ الفتح ٨(٨٠١٨) نحوه.

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ٨ (٤٩٦٠). وسلم (٧٩٩).

وَلا خَامَّاً مِنْ حَدِيدٍ ، وَلَ كِنْ هَـذَا إِزَارِي. قَـالَ سَهْلٌ مَالَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ لِبِسْتَهُ لَمْ يَـكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ » فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَـتَى لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ » فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَـتَى طَالَ بَعْلِسُهُ ، ثُمَّ قَامَ ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُولِيًّا ، فَأَمَر بِهِ فَدُعِي . فَلَمَّ عَامَ ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُولِيًّا ، فَأَمَر بِهِ فَدُعِي . فَلَمَّ عَامَ ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُولِيًّا ، فَأَمَر بِهِ فَدُعِي . فَلَمَّ عَامَ عَالَ : «مَاذَا مَعَكَ مِـنَ الْقُرْآنِ ؟ » قَالَ: «مَعِي سُورَةُ كَـذَا عَـدَهَا . قَالَ : «أَذَهَبْ ، وَأَتَقُرُوهُمُنَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ » قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: «اذْهَبْ ، فَقَدْ مَلَّكُتُكَهَا بِهَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ») \* فَقَدْ مَلَّكُتُكَهَا بِهَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ») \* فَقَدْ مَلَّكُتُكُهَا بِهَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ») \* فَقَدْ مَلَّكُتُكُهَا بِهَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ») \* فَقَدْ مَلَّكُتُكُهَا بِهَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ») \*

١١ - \* ( عَنْ يَحْيَى ؛ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَبْدُاللهِ الْبُنُ يَزِيدَ حَتَّى نَأْتِي أَبَا سَلَمَةَ . فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ رَسُولاً. فَخَرَجَ عَلَيْنَا . وَإِذَا عِنْدَ بَابِ دَارِهِ مَسْجِدٌ. قَالَ: فَكُنّا فَخَرَجَ عَلَيْنَا . وَإِذَا عِنْدَ بَابِ دَارِهِ مَسْجِدٌ. قَالَ: فَكُنّا فَقَالَ: إِنْ تَشَاءُوا أَنْ تَقْعُدُوا هَاهُنَا . قَالَ فَقُلْنَا: لاَ. تَدْخُلُوا ، وَإِنْ تَشَاءُوا أَنْ تَقْعُدُوا هَاهُنَا . قَالَ فَقُلْنَا: لاَ. بَلْ نَقْعُدُ هَاهُنَا . قَالَ فَقُلْنَا: لاَ. عَمْرِو بْنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: فَإِمّا ذُكِرْتُ لِلنّبِي عَمْرِو بْنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: فَإِمّا ذُكِرْتُ لِلنّبِي عَمْرِو بْنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: فَإِمّا ذُكِرْتُ لِلنّبِي عَمْرِو بْنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: فَإِمّا ذُكِرْتُ لِلنّبِي عَمْرِو بْنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: فَإِمّا ذُكِرْتُ لِلنّبِي عَمْرِو بْنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: فَإِمّا ذُكِرْتُ لِلنّبِي عَمْرِو بْنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: فَإِمّا ذُكِرْتُ لِلنّبِي عَمْرُو بْنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: فَإِمّا ذُكِرْتُ لِلنّبِي وَاللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ وَلَمْ أُورُ وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلّ لَيْلَةٍ ؟ ﴾ فَقُلْتُ: بَلَى . يَا نَبِيَ اللهِ وَلَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إِلاَّ الْخَيْرَ . قَالَ: « قَالَ: « فَإِنَّ بِحَسْبِكَ نَبِي اللهُ وَلَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إِلاَّ الْخَيْرَ . قَالَ: « قَالَ: « فَإِنَّ بِحَسْبِكَ نَبْعَ اللهُ وَلَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إِلاَ الْخَيْرَ . قَالَ: « قَالَ: « فَإِنَّ بِحَسْبِكَ اللهُ وَلَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إِللّهُ الْخَيْرَ . قَالَ: « قَالَ: « فَإِنْ بِحَسْبِكَ الْمُورُ مَنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ » قُلْتُ: يَا نَبِي

الله إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ: «فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيكَ حَقًا . وَلِزَوْرِكَ (٣) عَلَيْكَ حَقًا . وَلِجَسَدِكَ عَلَيكَ حَقًّا » قَالَ: « فَصُـمْ صَوْمَ دَاوُدَ نَبِيّ اللهِ ﷺ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ». قَالَ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ؟ قَالَ: « كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا» قَالَ: «وَاقْرَإ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْر (٤٠)» قَالَ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ: « فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ » قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ: «فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشْرٍ »: قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَال : « فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ سَبْع ، وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ . فَإِنَّ لِـزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِـزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا» قَالَ: فَشَدَّدْتُ . فَشُدِّد عَلَىَّ. قَالَ: وَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ إِنَّكَ لاَ تَـدْرِي لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمَرٌ ». قَالَ: فَصِرْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ. فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ نَبِيّ اللهِ ﷺ)\*(٥).

١٢ - \*( عَـنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « إِنَّ اللهُ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ كَثُلُ وَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « إِنَّ اللهُ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ كَثُلُ مَ اللهَ عَلْمُ اللهَ عَلَيْهُ وَاللَّرْضَ بِأَلْفَيْ عَـامٍ ، وَأَنْزَلَ مِنْ هُ أَنْ كَنْ مَنْ هُ اللهَ عَلْمُ مَنهُ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْم وَرَةَ الْبَقَرَةِ ، وَلاَ يُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَـلاَثَ لَيَالِ فَيَقْرَبُهَا الشَّيْطَانُ ») \* (٦).

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٨(٥٠٠٠). ومسلم (١٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) فإن بحسبك أن تصوم: الباء فيه زائدة . ومعناه أن صوم الثلاثة الأيام من كل شهر كافيك .

<sup>(</sup>٣) ولـزورك: قـال في النهـاية: هـو في الأصـل مصـدر وضـع مـوضع الاسـم . كصـوم ونوم بمعنـى صـائم ونائم. وقـد يكـون الـزور جمعًـا لــزائر ، كـركـب في جمع راكـب . أي

لضيفك ولأصحابك الزائرين حق عليك. وأنت تعجز، بسبب توالي الصيام والقيام، عن القيام بحسن معاشرتهم. (٤) واقرأ القرآن في كل شهر: أي اختمه.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٤ (١٩٧٨). ومسلم(١١٥٩)واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٢٨٨٢) واللفظ له وقال:حسن غريب. والدارمي (٣٣٩٠). والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٦٠) =

١٣ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ اللهُ عَنْهُ اَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ مَا النَّبِيَّ عَلَيْهُ دَحَلَ قَبْرًا لَيْلاً . فَأُسْرِجَ لَهُ سِرَاجٌ . فَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ القِبْلَةِ وَقَالَ: « رَحِمَ كَ اللهُ إِنْ كُنْتَ لأَوَّاهًا مَنْ قَبَلِ القِبْلَةِ وَقَالَ: « رَحِمَ كَ اللهُ إِنْ كُنْتَ لأَوَّاهًا مَنْ قَبَلِ القُرْآنِ » وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا ) \*(١).

الله عن عَبْدِ الله بسر عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ وَ فَرَجِ النَّبِي عَنَّ وَهِي خَالَتُهُ قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوسَادَةِ ، خَالَتُهُ قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوسَادَةِ ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَقَبْلَهُ بِقَلِيلٍ ، أَوْ اللهِ عَنْهُ وَجَلَسَ يَمْسَحُ اللهِ عَنْ وَجْهِهِ بِيدِهِ . ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآياتِ الْحُواتِمَ مِنْ شُورَةِ آلِ عِمْرَانَ . ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآياتِ الْحُواتِمَ مِنْ شُورَةِ آلِ عِمْرَانَ . ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنِ (١) مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّا مِنْ شُورَةِ آلِ عِمْرَانَ . ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنِ (١) مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّا مِنْ شُورَةِ آلِ عِمْرَانَ . ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنِ (١) مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّا مَنْ مُنْ وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ مَنْ اللهُ مَنْ وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ وَقَامَ فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ وَصَعَى مَنْ أَتَاهُ الْمُؤَدِّنُ فَقَامَ فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ وَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ وَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ وَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ وَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ، ثُمَّ وَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ وَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ وَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ وَصَلَى الصَّبَعِ » (اللهُ بُحَيْثُونَ وَقَامَ فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ وَكُومَ عَنَى اللهُ مُورَحِ فَصَلَى الصَّمَعَ عَلَى الْمُعْمَى اللهُ الْمُؤْدِقُ وَقَامَ فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ وَكَحَ فَصَلَى الصَّمَعَ عَلَى السَّهُ الْمُؤْمِقُ اللهُ وَلَا اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤَلِّ اللهُ اللهُ

١٥ - \* (عَنْ أَبِي مُوسَى ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنِّي لأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ

الأَشْعَرِيِّينِ بِالْقُرْآنِ ، حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ ، وَأَعْرِفُ مَنَا لِلَّهُ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ ، بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ . وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَا لِهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ ، بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ . وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَا لِهُمْ حَكِيمٌ (1) إِذَا لَقِي مَنَا لِهُمْ حَكِيمٌ أَنَا إِذَا لَقِي النَّهَارِ . وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ (1) إِذَا لَقِي النَّهُ أَرْ وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ أَنَا إِنَّا أَصْحَابِي يَأْمُرُونَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوهُمْ (0) ) \*(1).

١٦ - \* ( عَـنْ عَائِشَـةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئً بِهِ رَمُسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ . فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ. ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلاءُ. فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ (وَهُوَ التَّعَبُّدُ) اللَّـيَالِيَ ذَوَاتِ العَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ . وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ . ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِثْلِهَا. حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُـوَ فِي غَارِ حِـرَاءَ . فَجَاءَهُ الْمُلَـكُ فَقَالَ: اقْرَأْ . قَالَ: « مَا أَنَا بِقَارِئِ» قَالَ ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ. ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ. قَالَ: « مَا أَنَا بِقَارِئِ». قَالَ فَأَخَذَنِ فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ . ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ فَقُلْتُ: «مَا أَنَا بِقَارِيِّ» فَأَخَذَنِ فَغَطَّنِي الثَّالِئَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ. ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ اقْرَأْ بِاسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ \* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ \* فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ. فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَة

<sup>=</sup> وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۱۰۵۷) واللفظ له وقال : حديث ابن عباس حديث حسن. وقال محقق جامع الأصول (۱۱/ ١٤٣):

وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) الشن: القِرُبة.

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح(١٨٣)و(٢٥٧١). ومسلم (٧٦٣).

<sup>(</sup>٤) حكيم: قيل هو صفة لرجل منهم وقيل: هو علم على رجل من الأشعريين . انظر الفتح (٧/ ٥٥٧)..

<sup>(</sup>٥) تنظرونهم: تنتظرونهم .

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ٧(٤٢٣٢). ومسلم (٢٤٩٩).

فِي الجَيْشِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَلِيّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_

الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْحَوَارِجِ . فَقَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -

: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ يَخْرُجُ

قَومٌ مِنْ أُمَّتِي يَقرَؤُونَ الْقُرْآنَ . لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى

قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ . وَلاَ صَلاَتُكُمْ إِلَى صَلاَتِهمْ بِشَيْءٍ . وَلاَ

صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ. يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ. يَحْسِبُونَ

أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ. لاَ تُجَاوِزُ صَلاَّتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ (١٤)

يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَم كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ» لَوْ

يَعْلَمُ الجَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ ، مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ

نَبِيِّهِمْ ﷺ ، لأَتَّكَلُوا عَنِ العَمَلِ. وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ

رَجُلاً لَهُ عَضُدٌ. وَلَيْسَ لَهُ ذِرَاعٌ . عَلَى رَأْسِ عَضُدِهِ

مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّدْي . عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ . فَتَذْهَبُونَ إِلَى

مُعَاوِيَةً وَأَهْلِ الشَّام وَتَتْرُكُونَ هَـؤُلاء يَخْلُفُونكُمْ فِي

ذَرَارِيكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَاللهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَوُّلاَءِ

الْقَوْمَ. فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْخَرَامَ. وَأَغَارُوا فِي سَرْح

النَّاسِ (٥). فَسِيرُوا عَلَى اسْمِ اللهِ . قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلِ:

فَنزَّلَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ مَنْزِلاً (٦٠). حَتَّى قَالَ: مَرَوْنَا عَلَى

قَنْطَرَةٍ. فَلَمَّا الْتَقَيْنَا وَعَلَى الْخَوَارِجِ يَوْمَئِذٍ عَبْدُاللهِ بْنُ

وَهْبِ الرَّاسِبِيُّ. فَقَالَ لَمُمْ: أَلْقُوا الرَّمَاحَ وَسُلُّوا

سُيُونَكُمْ مِنْ جُفُونِهَا (٧). فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُنَاشِدُوكُمْ (<sup>٨)</sup>

بِنْتِ خُوَيْلِدٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ فَقَالَ: «زَمِّلُونِ زَمِّلُونِي ». فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ: «لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي». فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلاَّ وَاللهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا ، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَحْمِلُ الْكَلُّ ، وَتَسكْسِبُ الْمُعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ . فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّي \_ ابْنَ عَمّ خَدِيجَةَ - وَكَانَ امْرَأً تَنَـصَّرَ فِي اجْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ ، فَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيل بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ ، فَقَ الَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يَا ابْنَ عَمّ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ . فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى ؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَأَى . فَقَالَ هَذَا النَّـامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللهُ عَلَى مُوسَى ، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَـٰذَعًا ('')، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوَ خُوْرِجِيَّ هُمْ ؟ قَالَ:نَعَمْ . لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْل مَا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ ، وَإِنْ يُلْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُوزَّرًا ، ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ (٢) وَرَقَمَةُ أَنْ تُوفِقِي وَفَتَرَ الْوَحْيُّ)\*(٣).

١٧ - ﴿ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ الْجُهَنِيِّ ؟ أَنَّهُ كَانَ

منزلاً، مرة واحدة . وفي نادر منها. منزلاً منزلاً ، مرتين. وهو وجه الكلام أي ذكر لي مراحلهم بالجيش منزلاً منزلاً حتى بلغ القنطرة التي كان القتال عندها.

<sup>(</sup>٧) وسلوا سيوفكم من جفونها: أي أخرجوها من أغهادها. جمع جفن ، وهو الغمد.

<sup>(</sup>٨) فاني أخاف أن يناشدوكم يقال: نشدتك الله وناشدتك الله وناشدتك الله أي سألتك بالله وأقسمت عليك.

<sup>(</sup>١) الجَذَع: الصغير من البهائم، يريد: يا ليتني أكون شابًّا.

<sup>(</sup>٢) لم ينشب: لم يلبث.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ١ (٣) واللفظ له. ومسلم (١٦٠).

 <sup>(</sup>٤) لا تجاوز صلاتهم تراقيهم: المراد بالصلاة ، هنا ، القراءة،
 لأنها جزؤها.

<sup>(</sup>٥) وأغاروا في سرح الناس: السرح والسارح والسارحة الماشية. أي أغاروا على مواشيهم السائمة.

<sup>(</sup>٦) فنزلني زيد بن وهب منزلًا: هكذا هو في معظم النسخ:

كَمَا نَاشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ . فَرَجَعُوا فَوَحَشُوا يِرِمَاحِهِمْ ('' . وَسَلُّوا الشَّيُوفَ . وَشَجَرهُمُ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ ('' . قَالَ: وَقُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ . وَمَا فَصِيبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ رَجُلانِ . فَقَالَ أَصِيبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ رَجُلانِ . فَقَالَ اللهُ عَنْهُ مَا لَمُخْدَجَ . وَعَيَّ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ مَا يَلِي الأَرْضَ . فَكَبَرَ . ثُمَ اللهُ عَنْهُ وَجَدُوهُ مِنَّا يَلِي الأَرْضَ . فَكَبَرَ . ثُمَ قَالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ عُبَيْدَةُ وَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ . وَبَلَّغَ رَسُولُهُ مَا يَلِي الأَرْضَ . فَكَبَرَ . ثُمَ قَالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ عُبَيْدَةُ وَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَبَيْدَةُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ ؟ السَّلُكُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

١٨ - ﴿ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْهُ - قَالَ: بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ مِنَ الْيَمَنِ بِنَدُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُ وظٍ لَمُ ثُكَّصَلْ مِنْ تُرَاجِهَا ، قَالَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ: بَيْنَ عُينَةَ بْنِ بَدْرٍ ، وَأَقْرَعَ بْنِ حَابِسٍ ، وَزَيدِ الْخَيْلِ، وَالرَّابِعُ عُينْنَةَ بْنِ بَدْرٍ ، وَأَقْرَعَ بْنِ حَابِسٍ ، وَزَيدِ الْخَيْلِ، وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ ، وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ

أَصْحَابِهِ: كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بَهَذَا مِنْ هَؤُلاءِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: « أَلاَ تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ ، يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً؟» قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ ، مُشْرِفُ الْـوَجْنَتَيْنِ ، نَاشِزُ الْجَبْهَـةِ ، كَـثُ اللِّحْيَةِ ، عَمْلُوقُ الرَّأْسِ ، مُشَمِّرُ الإِزَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: اتَّقِ اللهَ . قَالَ: «وَيْلَكَ: أَوَ لَسْتُ أَحَقَّ أَهْل الأَرْضِ أَنْ يَتَّقِي الله ؟ " قَالَ ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ . قَالَ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ: يَا رَسُولَ اللهِ ،أَلاَ أَضْرِبُ عُنْقَهُ؟ قَالَ: لاَ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي، فَقَالَ خَالِدٌ: وَكَمْ مِنْ مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ . قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أُنقِّبَ قُلُوبَ النَّاسِ وَلاَ أَشُـقً بُطُونَهُمْ ». قَالَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفٍّ فَقَالَ: ﴿ إِنَّـٰهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِيَ<sup>(٥)</sup>هَذَا قَوْمٌ يَتْلُـونَ كِتَابَ اللهِ رَطْبًا لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِ رَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّين كَمَا يَمْـرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ». وَأَظُنُّهُ قَالَ: «لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ تَمُودَ»)\*(٦).

١٩ - ﴿ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ قَالَ: تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهْلِ الشَّامِ (٧): أَيُّهَا الشَّامُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهْلِ اللهِ عَلَيْهِ. قَالَ: الشَّيْخُ حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. قَالَ:

<sup>(</sup>١) فوحشوا برماحهم: أي رموا بها عن بعد منهم، ودخلوا فيهم بالسيوف حتى لا يجدوا فرصة.

<sup>(</sup>٢) وشجرهم الناس برماحهم: أي مدوها إليهم وطاعنوهم بها. ومنه التشاجر، في الخصومة. وسمي الشجر شجرًا لتداخل أغصانه، والمراد بالناس أصحاب على .

<sup>(</sup>٣) حتى استحلفه ثلاثًا: قال الإمام النووي: وإنها استحلفه ليسمع الحاضرين ويؤكد ذلك عندهم، ويظهر لهم المعجزة التي أخبر بها رسول الله عليه ويظهر لهم أن عليًا وأصحابه أولى الطائفتين بالحق، وأنهم محقون في قتالهم.

<sup>(</sup>٤) مسلم(١٠٦٦). وقد أورده البخاري مختصرًا (٧/ ٥٠٥٨) من رواية أبي سعيد.

<sup>(</sup>٥) ضئضئ: أي نسل.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ٧(٤٣٥١) وهذا لفظ البخاري. ومسلم (١٠٦٤).

<sup>(</sup>٧) ناتل أهل الشام: هو ناتل بن قيس الحزامي الشامي من أهل فلسطين وهو تابعي وكان أبوه صحابياً ، وكان ناتل كبير قومه .

نَعَمْ . سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ. فَأْتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهَ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ . قَالَ كَذَبْتَ . وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ . فَقَدْ قِيلَ . ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ . وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأً الْقُرْآنَ . فَأَتَى بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ العِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالمٌ. وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِيٌّ . فَقَدْ قِيلَ . ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ. فَأَتِيَ بِـهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا . قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيل تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ. قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ. فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ") \*(١).

٢٠ - \* (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَ وَنَحْنُ نَقْتَرِئُ، فَقَالَ:
 «الْخَمْدُ اللهِ ، كِتَابُ اللهِ وَاحِدٌ ، وَفِيكُمْ الأَحْرُ، وَفِيكُمُ الأَحْرُ، وَفِيكُمُ الأَبْيضُ ، وَفِيكُمُ الأَسْوَدُ ، اقْرَؤُوهُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأُهُ أَقْوَامٌ اللَّهُ مَا يَتَعَجَّلُ أَجْسَرَهُ وَلاَ يَتَعَجَّلُهُ ») \* (٢).

(۱) مسلم (۱۹۰۵).

٢١ - \* (عَنْ مَسْرُ وقٍ قَالَ: ذُكِرَ عَبْدُاللهِ عِنْدَ عَبْدُاللهِ عِنْدَ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِ وَفَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ لاَ أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «اسْتَقْرِئُوا الْقُرْآنَ مِنْ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «اسْتَقْرِئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَة : مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسعُودٍ فَبَدَأَ بِهِ، وَسَالِم مَوْلَى أَرْبَعَة : مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسعُودٍ فَبَدَأَ بِهِ، وَسَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَة ، وَأُبِيّ بْنِ كَعْبٍ ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ». قَالَ: لاَ أَدْرِي، بَدَأَ بِأُبِيّ أَوْ بِمُعَاذٍ) \* (٣).

٢٢ - \*(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - سَأَهَا يَعلَى بْنُ مَلْكُ عَسَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَصَلاتِهِ؟ فَقَالَتْ: مَا لَكُمْ وَصَلاَتَهُ؟ ثُمَّ نَعَتَتْ قِرَاءَتَهُ، فَإِذَا هِي تَنْعَتُ قِرَاءَتَهُ، فَإِذَا هِي تَنْعَتُ قِرَاءَتَهُ، فَإِذَا هِي تَنْعَتُ قِرَاءَتَهُ، فَإِذَا هِي تَنْعَتُ قِرَاءَةُ مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا . هَذِهِ رِوَايَةُ النَّسَائِي. وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ ؛ قَالَتْ: مَا لَكُمْ وَصَلاَتَهُ ؟ كَانَ يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى ، ثُمَّ يُصلِي قَدْر مَا نَامَ ، ثُمَّ يَصَلِّي قَدْر مَا نَامَ ، ثُمَّ يَعَتْ قِرَاءَتُهُ، فَإِذَا يَنَامُ قَدْر مَا صَلَّى ، حَتَّى يُصْبِح ، ثُمَّ نَعَتَتْ قِرَاءَتُهُ، فَإِذَا يَنَامُ قَدْر مَا صَلَّى ، حَتَّى يُصْبِح ، ثُمَّ نَعَتَتْ قِرَاءَتُهُ، فَإِذَا هِي يَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا .

وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ فَقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ ؟ وَلاَّ حُدَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قَالَتْ: كَانَ وَلاَّ حُدَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قَالَتْ: كَانَ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* مَلْكِ يَوْمِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* مَلْكِ يَوْمِ الدِّينِ \*) \* (١٤).

٢٣ - \* (عَنِ المِسْوَرِ بْنِ خَعْرَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُولِيِّ حَدَّثَاهُ أَنَّهُ ) سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

<sup>(</sup>۲) أبوداود(۸۳۱) واللفظ له وقال الألباني (۱/۱۵۷): حسن صحيح، نحوه عند الترمذي (۲۹۱۸) وقال الهيثمي في المجمع: رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح ٧(٣٧٥٨)واللفظ له. ومسلم (٣٤٦٤).

<sup>(</sup>٤) الترمذي رقم (٢٩٢٣). وأبوداود رقم (١٤٦٦). وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وأخرجه أحمد في المسند(٦/١٥). واللفظ بعضه للترمذي وبعضه لأبي داود وبعضه لأحمد . وأخرجه الطحاوي (١١٧١)، والحاكم (١ ١٣٢)) من طرق أخرى.

يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيم يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُـوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِ ثِنِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلاَةِ ، فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ، فَلَبَّنَّهُ بِرِدَائِهِ فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ؟ قَالَ: أَقْرُأْنِيهَا رَسُــولُ اللهِ ﷺ . فَقُلْتُ: كَذَبْتَ (١)، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْدٌ قَدْ أَقْرَأْنِيهَا عَلَى غَيْر مَا قَرَأْت . فَانْطَلَــقْتُ بِـهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُــولِ اللهِ ﷺ فَقُلْـتُ: إِنِّـي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمَ تُقْرِبْنِيهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرْسِلْهُ، اقْرَأُ يَاهِشَامُ ». فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ». ثُمَّ قَالَ: «اقْرَأْ يَا عُمَرْ»، فَقَرَأْتُ لِلْقِرَاءَةِ الَّتِي أَقْرَأَنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ") \*(٢).

٢٤ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 سَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَجُلاً يَقْرَأُ فِي سُورَةٍ بِاللَّيْلِ
 فَقَالَ: « يَرْحُمُهُ اللهُ ، لَقَدْ أَذْكَرَنِي آيَةَ كَذَا وَكَذَا كُنْتُ
 أُنْسِيتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا ») \*(٣).

٢٥ - \*(عَنْ أَبِي وَائِلٍ ؛ قَالَ: كُنَّا بِصِفِّينَ ،
 فَقَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ (٤) قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ الَّهِمُوا

أَنْفُسَكُمْ ، فَإِنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِي ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ وَلَوْ نَرَى قِتَالاً لَقَاتلْنا ؛ فَجَاءَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: « يَارَسُولَ اللهِ أَلَسْنا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى البَاطِلِ؟ فَقَالَ: « بَلَى » . قَالَ: أَلَيْسَ قَتْلاَنا فِي الجَنَّةِ وَقَتْلاَهُمْ فِي النَّارِ ؟ قَالَ: قَالَ: أَلَيْسَ قَتْلاَنا فِي الجَنَّةِ وَقَتْلاَهُمْ فِي النَّارِ ؟ قَالَ: « بَلَى » . قَالَ: فَعَلاَمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةُ ( ) فِي دِينِنا ؟ أَنرْجِعُ وَلاَ يَحْكُمُ اللهُ بَيْنَنا وَبَيْنَهُمْ ؟ فَقَالَ: « يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَلاَ يَحْكُمُ اللهُ بَيْنَنا وَبَيْنَهُمْ ؟ فَقَالَ: « يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنِّي رَسُولُ اللهِ ، وَلَنْ يُضَيِّعنِي اللهُ أَبَدًا » . فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلنَّبِي ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلنَبِي ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ ، وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللهُ أَبَدًا . فَنَزَلَتْ سُورَةُ رَسُولُ اللهِ ، وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللهُ أَبَدًا . فَنَزَلَتْ سُورَةُ اللهُ اللهِ عَمَرَ إِلَى آجِرِهَا ، فَقَالَ اللهِ عَمْرَ إِلَى آجِرِهَا ، فَقَالَ عُمَرَ إِلَى آجِرِهَا ، فَقَالَ اللهِ قَلْ اللهِ أَلَى عُمْرَ إِلَى آجِرِهَا ، فَقَالَ اللهِ قَلْ عُمْرَ إِلَى آجِرِهَا ، فَقَالَ اللهِ قَلْ اللهِ قَلْ عُمْرَ إِلَى آجِرِهَا ، فَقَالَ اللهِ قَلْ اللهِ أَلَى اللهِ قَلْ اللهِ اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ عُمْرَ إِلَى آجِرِهَا ، فَقَالَ اللهُ أَلَا اللهُ أَوْ فَتَعْمُ هُ هُو ؟ قَالَ : فَقَالَ عُمْرَ إِلَى آجِرِهُا ، وَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا وَلَا اللهُ أَوْ فَتَعْمُ هُ وَ ؟ قَالَ :

٢٦ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلٌ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَاءَ النَّهُ وَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُوْآنَ فَهُ وَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ: لَيُتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَمَا أُوتِي فُلاَنٌ ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ . وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَهُوَ يُهْلِكُهُ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا أُوتِي فُلاَنٌ ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ ») \* (٧) .

٢٧ - \* (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَلِيَةٍ : « لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ

<sup>(</sup>١) معنى قوله: كذبت :أي أخطأت .

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٨(٢٩٩٤). واللفظ له ومسلم (٨١٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ٨(٠٣٨ ٥)واللفظ له. ومسلم (٧٨٨).

<sup>(</sup>٤) قام سهل بن حنيف يوم صفين... إلخ: أراد بهذا تصبير الناس على الصلح وإعلامهم بها يرجى بعده من الخير، وإن كان ظاهره في الابتداء عما تكرهه النفوس، كها كان

شأن صلح الحديبية.

<sup>(</sup>٥) الدنية: أي النقيصة والحالة الناقصة .

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح ٦(٣١٨٢) وهـذا لفظ البخاري. ومسلم (٦٧٨٥).

<sup>(</sup>۷) البخاري \_ الفتح ۸(۵۰۲٦). وعنـ د مسلم (۸۱۵) مختصرًا من حدیث ابن عمر.

الْكِتَابِ »\*(١).

٢٨ - \* ( عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْه ُ \_ قَالَ: كَلَّا نَـزَلَـتْ عَلَى رَسُـولِ اللهِ ﷺ: ﴿ للهِ مَـا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (البقرة/ آية ٢٨٤) قَالَ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُول اللهِ ﷺ فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكَبِ . فَقَالُوا: أَيْ رَسُولَ اللهِ كُلِّفْنَا مِنَ الأَعْمَالِ مَسا نُطِيقُ . الصَّلاَةُ وَالصِّيَامُ وَالْجِهَادُ وَالصَّدَقَةُ. وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيكَ هَذِهِ الآيَةُ . وَلاَ نُطِيقُهَا. قَالَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ : ﴿ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ؟ بَلْ قُولُوا: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ إِلَيْكَ الْمَصِينُ » قَالُوا: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِينُ . فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ ذَلَّتْ بَهَا أَلْسِنَتُهُمْ ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِي إِثْرِهَا: ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفُرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيرُ ﴾ (البقرة / آية ٢٨٥) فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللهُ تَعَالَى. فَأَنْزَلَ اللهُ-عَزَّ وَجَلَّ ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَمَا مَا

كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا (قَالَ: نَعَمْ) رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا (قَالَ: نَعَمْ) رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَالاَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا (قَالَ: نَعَمْ) وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ (قَالَ: نَعَمْ) وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتُ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ قَالَ: فَانْتُ مُولاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ قَالَ: نَعَمْ ") \*(\*).

79- \* (عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهُ الله

وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ ﴾ فِي الْمُوْضِعَيْنِ. أَخْرَجَهُ الْجُمَاعَةُ إِلاَّ الْمُوطَّأُ، إِلاَّ أَنَّ التِّرْمذِيَّ قَالَ فِي الْخَنْظَلَةِ: وَرِيحُهَا مئرٌّ .

• ٣ - ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: مَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا عَلَى الْجِنِّ وَمَا رَآهُمْ. انْطَلَقَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ رَسُولَ اللهَ عَنْهُ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ (٥)، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ

<sup>(</sup>١) البخاري الفتح ٢(٢٥٦). واللفظ له ومسلم (٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) عند البخاري ـ الفتح (٤٥٤٥) مختصرًا. ومسلم (١٢٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) الأترجة :ثمر جامع لطيب الطعم والرائحة وحسن اللون يشبه البطيخ.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٨(٢٠١٠). ومسلم (٧٩٧)واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) سوق عكاظ: هو موضع بقرب مكة كانت تقام به في الجاهلية سوق يقيمون فيه أيامًا ، قال النووي: تصرف ولا تصرف ، والسوق تؤنث وتذكر ، وفي القاموس: وعكاظ كغراب ، سوق بصحراء بين نخلة والطائف ، كانت تقوم هلال ذي القعدة ، وتستمر عشرين يومًا تجتمع قبائل العرب فيتعاكظون ، أي يتفاخرون ويتناشدون ، قال ==

وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِ مُ الشُّهُ بُ، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ ، فَقَالُوا: مَا لَكُمْ ؟ قَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُ بُ ، قَالُوا: مَاذَاكَ إِلاَّ مِنْ شَيْءٍ حَدَثَ . فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا(١)، شَيْءٍ حَدَثَ . فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا (١)، فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَءُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ مُ وَاللَّهُ وَالَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

٣١ - \* (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَارِئٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَسْأَلُ النَّاسَ عِنْهُمَا - أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَارِئٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَسْأَلُ النَّاسَ بِهِ، فَاسْتَرْجَعَ عِمْرَانُ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَلهُ يَعِهِ، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ يَقُولُ: «مَنْ قَرَأُ الْقُرْآنَ وَيَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ») \* (نَّهُ اللهُ يَقُرُونُ الْقُرْآنَ وَيَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ») \* (نَّهُ اللهُ عَرْوُونَ الْقُرْآنَ وَيَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ») \* (نَهُ اللهُ عَرْوُونَ الْقُرْآنَ وَيَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ») \* (نَهُ اللهُ عَرْوُونَ الْقُرْآنَ وَيَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ ») \* (نَهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٢ - ﴿ عَـنْ أَبِي مَسْعُودٍ ــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ ــ

قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « مَنْ قَرَأَ بِالآيتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ »)\*(٥).

٣٣ - \*( عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: " مَنْ نَفَسَ عَنْ مُ وَّمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ مِنْ كُرَبِ اللهُ عَلَيْهِ فِي مِنْ كُرَبِ اللهُ عَلَيْهِ فِي اللهُ عُلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ فِي اللهُ عُلَيْهِ اللهُ عُلَيْهِ اللهُ عُلِي اللهُ عُلِي اللهُ عُلِي اللهُ عَلْمَ اللهُ فِي اللهُ عُلْمَ اللهُ عَرْفِ اللهُ عَرْفِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اللهُ اللهُ اللهُ عَرْفِي اللهُ عَرْفِي اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ مَالِكَ عَلَيْهِ مَا اللهِ ، وَيَتَدَارَسُونَ لَهُ بَيْنَهُمْ ، إلاّ يَعُوثِ اللهُ عَمْلُهُ أَلِكُ وَمَنْ بَطَا أَبِهِ عَمَلُهُ ، وَمَنْ بَطَا أَبِهِ عَمَلُهُ ، اللهُ عَمْلُهُ مُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَا أَبِهِ عَمَلُهُ ، اللهُ عَمَلُهُ ، وَمَنْ بَطَا أَبِهِ عَمَلُهُ ، اللهُ اللهُ عَمَلُهُ ، اللهُ اللهُ

٣٤ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: وَكَلَنِي رَسُولُ اللهِ عَنْهُ بِحِفْظِ زَكَاةٍ رَمَضَانَ ، فَأَتَانِي آتٍ ، فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ ، وَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْقَ ، قَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ ، وَعَلَيّ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْقَ ، قَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ ، وَعَلَيّ عِيَالٌ ، وَبِي حَاجَـةٌ شَدِيدَةٌ ، قَالَ: فَخَلَيْتُ عَنْهُ ، فَالً ، وَبِي حَاجَـةٌ شَدِيدَةٌ ، قَالَ: فَخَلَيْتُ عَنْهُ ، فَالَ النَّبِي عَيْقَ : « يَا أَبِا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ فَعَلَ فَعَلَ النَّبِي عَيْقَ : « يَا أَبِا هُرَيْرَةً مَا فَعَلَ

<sup>==</sup> النووي: قيل سميت بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم .

<sup>(</sup>١) فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها:الضرب في الأرض الذهاب فيها ، وهو ضربها بالأرجل.

 <sup>(</sup>۲) وهو بنخل: هكذا وقع في صحيح مسلم: بنخل ، وصوابه
 بنخلة ، بالهاء ، وهـ و مـ وضع معـ روف هنـ اك ، كذا جـ اء
 صوابه في صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح ١/ ٤٩٢١). ومسلم (٤٤٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٩١٧) وقال: حديث حسن. وقال محقق جامع الأصول (٨/ ٥١٠): حديث حسن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن. واللفظ في جامع الأصول.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٨(٩٠٠٥). ومسلم (٨٠٨).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۹۹۲)

أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ »؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، شَكَا حَاجَةً وَعِيَالاً ، فَرَهِٰتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ»، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ: دَعْنِي ، فَإِنِّي مُعْتَاجٌ ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ ، لا أَعُودُ ، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، شَكَا حَاجَةً (شَدِيدَةً) وَعِيَالاً فَرَحِثتُهُ ، فَخَلَّيْتُ سَبيلَهُ، فَقَالَ: « أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ »، فَرَصَدْتُهُ (الثَّالِثَةَ)، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ ، فَأَخَذْتُهُ ، فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهَذَا آخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ، إِنَّكَ تَنْعُمُ لاَ تَعُودُ ، ثُمَّ تَعُودُ ، فَقَالَ: دَعْنِي ، فَإِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بَهَا، قُلْتُ: مَا هُنَّ ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيّ ﴿اللهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُ وَ الْخَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ ، فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِهَاتٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: « مَا هِيَ ؟ » قُلْتُ: قَالَ لِي : إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَـةَ الكُرْسِيّ مِنْ أَوَّلِهَا ، حَتَّى تَخْتِـمَ الآيَة﴿ اللهُ لاَ

إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ ، وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ وَكَانُوا اللهِ حَافِظٌ ، وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: ﴿ أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُ وَ كَذُوبٌ ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثٍ يَا صَدَقَكَ وَهُ وَ كَذُوبٌ ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثٍ يَا أَبَا هُصريْدَة ؟ ﴾ قصال: ﴿ ذَاكَ شَيْطَانٌ ﴾ ﴿ (١) .

٣٥ - \* (عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ اللَّهِ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلاَتِي وَقِرَاءَتِي . يَلْبِسُهَانَ عَلَيَّ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «ذَاكَ شَيْطَانُ يَتُلِسُهَا \* : «ذَاكَ شَيْطَانُ يُقَالُ لَهُ خِنْرِبٌ . فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ . وَاتْفُلْ يُقَالُ لَهُ خِنْرِبٌ . فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ . وَاتْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا » قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِي يَسَارِكَ ثَلَاثًا » قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِي ) \*(٣).

٣٦ - ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَّةُ وَآلِ يَوْمَ اللهِ عَنَّةُ وَآلِ يَوْمَ اللهِ عَنَّةُ وَآلِ يَوْمَ اللهِ عَنَّةُ وَآلِ يَا رَبِّ حَلِّهِ ، فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ حَلِّهِ ، فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا يَقُولُ: يَا رَبِّ زِدْهُ ، فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ ، فَيُرْضَى عَنْهُ ، فَيُقَالُ لَهُ: اقْرَأْ وَارْقَ ، وَتُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً ﴾) \* (نُهُ .

٣٧ - ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ: اقْرَأْ وَارْقَ ، وَرَتِّ لْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي اللَّمُنْيَا ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري تعليقًا في الوكالة برقم ١(٢٣١١) ومختصرًا برقم ١(٥٠١٠). وانظر تعليق الحافظ ابن حجر عليه (١٤/٥٠).

<sup>(</sup>٢) معنى يَلْبسها: أي يخلطها ويشككني فيها.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۲۰۳).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٢٩١٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ كُنْتَ تَقْرَؤُهَا ") \*(١١).

٣٨ - \* (عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « يَوُّمُّ الْقُوْمَ أَقْرُوُهُمْ لِللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « يَوُّمُّ الْقُوْمَ أَقْرُوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ . فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَواءً . فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً . فِإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَواءً . فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا . وَلاَ يَوُمَّنَ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَةِ سَواءً ، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا . وَلاَ يَوُمَّنَ الرَّجُلُ فِي السُّنَةِ مَواءً ، وَلاَ يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى الرَّجُلُ فِي السُّنَةِ مَلَى اللهُ عَلَى الرَّجُلُ فِي السُّنَةِ عَلَى الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ عَلَى الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي السُّنَةِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ الل

٣٩- \* (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَا لِهَا، لَا أَقُولُ الْمَ حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ») \* (٣).

• ٤ - \* (عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلاَبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: يُوْتَى بِالقُرْآنِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَأَلِي سَمْعُتُ النَّبِي كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ، تَقْدُمُهُ سُورَةُ البَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ، وَضَرَبَ لَهُمُ الرَّسُولُ عَلَيْ ثَلَاثَةَ أَمْثَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ، قَالَ: كَأَنَّهُمَا عَمَامَتَانِ أَو ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ، قَالَ: كَأَنَّهُمَا عَمَانِ أَو ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَعْدُ، قَالَ: كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ، بَعْنَهُمَا شَرْق ('')، أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ، ثَعُاجًانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا») \* (°).

21- \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: بَيْنَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِ عَيَّكِ ، سَمِعَ نَقِيضًا (1) مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ اليَوْمَ، لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلاَّ اليَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ، فَقَالَ: هَذَا لَيَوْمَ، لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلاَّ اليَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ، لَمْ يَنْزِلُ قَطُّ إِلاَّ اليَوْمَ فَسَلَّمَ مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ، لَمْ يَنْزِلُ قَطُّ إِلاَّ اليَوْمَ فَسَلَّمَ مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ، لَمْ يُؤْتَهُما لَمْ يُؤْتَهُما نَبِي قَبْلَكَ، فَاتِحَةُ وَقَالَ: المِنْ مِنْ وَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُما لَمْ يُؤْتَهُما نَبِي قَبْلَكَ، فَاتِحَةُ الكَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ البَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفِ مِنْهُما إِلاَّ أَعْطِيتَهُ » فَالْحِدَة البَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفِ مِنْهُما إِلاَّ أُعْطِيتَهُ » (٧).

٢٥- \*(عَنْ أَبِي الـدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ النَّبِيَ عَلَيْهُ عَصْرَ مِنَ الدَّجَّالِ»)\* (٨).
 الكَهْفِ، عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ»)\* (٨).

- \* (عَنْ أُبِيّ بْنِ كَعْبِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: "يَا أَبَا المُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ؛ أَعْظَمُ؟ " قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: قُلْتُ: اللهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ. أَعْلَمُ أَنَّ قَالَ: "وَاللهِ، لِيَهْنِكَ العِلْمُ (٩) قَالَ: "وَاللهِ، لِيهْنِكَ العِلْمُ (٩) أَبَا المُنْذِرِ ) \* (١٠٠).

٤٤- ﴿ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنْهَا - أَنَّ رَجُ لا عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ

ث حدیث حسن. د در در ترجوع در تا

<sup>(</sup>٤) الشَّرْقُ أو الشَّرَق هو الضياء والنور.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٨٠٥).

<sup>(</sup>٦) النقيض: صوت كصوت الباب إذا فُتح.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۸۰٦).

<sup>(</sup>۸) مسلم (۸۰۹).

<sup>(</sup>٩) ليهنك العلم: أي ليكن العلم هنيئًا لك.

<sup>(</sup>۱۰) مسلم ۱ (۸۱۰).

<sup>(</sup>۱) أحمد (۲/ ۱۹۲). والترمذي (۲۹۱۶) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأبوداود (۱۶۲۶) وقال الألباني في تخريجه (۱/ ۲۷۰): صحيح. والحاكم (۱/ ۵۰۲) واللفظ عند الجميع وسكت عنه وصححه الذهبي . وابن حبان في الموارد (۱۷۹۰).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۷۳).

<sup>(</sup>٣) سنن الترميذي ٥( ٢٩١٠)، وقال الترميذي: حسن صحيح، ورواه عنه المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٣٤٢). وقال محقق (جامع الأصول» (٨/ ٤٩٨): وهو

لأَصْحَابِهِ فِي صَلاتِهِمْ، فَيَخْتِمُ بِ ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ (() فَلَهُ رَجَعَوُا ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَقَالَ: «سَلُوهُ، فَلَا رَجَعَوُا ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَقَالَ: لأَنَّهَا صِفَةُ لأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْنِ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْراً بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (الرَّحْنِ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ اللهِ عَلَيْ: (اللهِ عَلَيْ: ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهُ ال

٥٤ - \*(عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُ نَ قَطُّ؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ»)\*(").

23 - \*(عَنِ البَرَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَقْرأُ سُورَةَ الكَهْ فِ، وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ (13)، فَتَعَشَّتْهُ سَحَابَةٌ، فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَ عَلَيْ فَكَا السَّكِينَةُ تَنَزَلَتْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَلَتْ بِالقُرْآنِ»)\*(٥).

٧٤- \* (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ فِي بعْضِ أَسْفَارِهِ، وَعُمَرُ بُنُ الخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلاً، فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ شُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثَمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثَمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثَمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: ثَكِلَتُكَ أُمُّكَ، نَزَرْتَ (1) سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: ثَكِلَتُكَ أُمُّكَ، نَزَرْتَ (1) رَسُولَ اللهِ عَنْهُ ثَلَمْ يُجِبْهُ، قَالَ عُمَرُ: ثَكِلَتُكَ أُمُّكَ، نَزَرْتَ (1) رَسُولَ اللهِ عَنْهَ ثَلَمْ عَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ لا يُجِيبِكَ. قَالَ

عُمَرُ: فَحَرَّكُتُ يَعِيرِي حَتَّى كُنْتُ أَمَامَ النَّاسِ، وَخَشِيتُ أَنْ يَنْزِلَ فِيَّ قُرْآنٌ، فَمَا نَشِبْتُ (٧) أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ، قَالَ: فَقُلْتُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِيَّ قُرْآنٌ، قَالَ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: «لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَمِي آحَبُ إِلَيَّ عَلَيْهِ فَقَالَ: «لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَمِي آحَبُ إِلَيَّ عَلَيْهِ فَقَالَ: «لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَمِي آحَبُ إِلَيَّ مَلَيْهِ فَقَالَ: «لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَمِي آحَبُ إِلَيَّ مَلَى فَتْحًا مَلُكَ فَتْحًا مُمْنَا ﴾ ")\* (٨).

٨٤ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعُوِذَاتِ وَيَنْفُثُ، فَلَمَّ اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَفْرَأُ عَلَيْهِ، وَأَمْسَحُ بِيدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا)\*(٩).

٥٠ - ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ

عن حوابك (النهاية ٥/ ٤٠).

<sup>(</sup>٧) نشب بالشيء: تعلق به، والمعنى أنه لم يمض عليه وقت طويل.

<sup>(</sup>٨) البخاري - الفتح ٨(١٢).

<sup>(</sup>٩) البخاري - الفتح ٨(٥٠١٧).

<sup>(</sup>۱۰) البخاري - الفتح ۸(۲۵۷۲).

<sup>(</sup>١) المراد بالختم هنا ختم القراءة في الركعات وهمو قراءة السورة بعد الفاتحة.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۸۱۳).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٨١٤).

<sup>(</sup>٤) الشطن: الحبل.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١٥١١).

<sup>(</sup>٦) نزرت رسول الله: أي ألححت عليه إلحاحاً أدَّبك بسكوته

اسْتَدْرَجَ النُّبُوَّةَ بَيْنَ جَنْبَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ لا يُوحَى إِلَيْهِ، لا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ أَنْ يَجِدَ مَعَ مَنْ وَجَدَ، وَلا يَجْهَلَ مَعَ مَنْ جَهِلَ وَفِي جَوْفِهِ كَلامُ اللهِ ١١ \* (١).

١٥ - \* (عَن ابْن مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ هَذَا القُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللهِ فَاقْبَلُوا مَأْدُبَتَهُ مَا اسْتَطَعْتُم، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ حَبْلُ اللهِ، وَالنُّورُ الْبُينُ، وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ عِصْمَةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ، وَنَجَاةٌ لِمَن اتَّبَعَهُ، لا يَزيغُ فَيُسْتَعْتَبُ، وَلا يَعْوَجُّ فَيُقَوَّمُ، وَلا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، وَلا يَخْلُقُ مِنْ كَثْرَةِ الرَّدِ، اتْلُوهُ فَإِنَّ اللهَ يَأْجُرُكُمْ عَلَى تِلاوَتِهِ كُلِّ حَرْفِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، أَمَا إِنَّي لَا أَقُولُ الَم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلامٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ»)\*<sup>(۲)</sup>.

٥٢ - \* (عَـنْ عَبْـدِ اللهِ بْـنِ عَمْــرِو - رَضِيَ اللهُ الْقُـرْآنُ: رَبِّ مَنَعْتُهُ النَّـوْمَ بِاللَّيْـلِ فَشَفَّعْنِي فِيـهِ

عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَقَدِ

عَنْهُمَا - أَنَّ رَمُسولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الصِّيَامُ وَالْقُسْرَآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ القِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ

وقال: صحيح الإسناد. (٢) الترغيب والترهيب (٢/ ٣٥٤)، قال المنذري: رواه الحاكم من رواية صالح بن عمر عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عنه، وقال: تفرد به صالح بن عمر عنه، وهو

(١) الترغيب والترهيب (٢/ ٣٥٢). قال المنذري: رواه الحاكم.

صحيح. راجع الصحيحة للألباني (٦٦٠) (٣) أحمد ٢ (١٧٤) واللفظ له؛ وقال الشيخ شاكر (١١٨/١٠) (٦٦٢٦): إستاده صحيح، والترغيب والترهيب ٢/ ٣٥٣. قال المنذري: رواه أحمد وابن أبي الدنيا

فَيْشَفَّعَانِ»)\*(٣).

٥٣ - ﴿ (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ للهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ». قَـالُوا: مَـنْ هُمْ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ")\*(٤).

٤ ٥ - \* (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَـامِرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمِ إِلَى بُطْحَانَ، أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِي مِنْـهُ بِنَـاقَتَيْنِ كَـوْمَاوَيْـنِ فِي غَيْرِ إِثْـم وَلا قَطِيعَةِ رَحِم؟» فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ، كُلُّنَا يُحِبُّ ذَلِكَ. قَالَ: «أَفَلا يَغْدُو أَحَدَكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمَ، أَوْ فَيَقْرَأَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَـابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَـهُ مِنْ أَرْبَعٍ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإبِلِ»)\* أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإبِلِ»)

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاودَ: «... كَوْمَاوَيْنِ زَهْرَاوَيْنِ بِغَيْرِ إِثْم للهِ ـ عَـزَّ وَجَلَّ ـ وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ. قَـالُوا: كُلُّنَا يَارَسُولَ اللهِ. قَالَ: «فَلأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ كُلَّ يَوْمِ إِلَى الْمُسْجِدِ فَيَعْلَمَ آيتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَإِنْ ثَلاثٌ فَثَلاثٌ مِثْلُ أَعْدَادِهِنَّ».

- في كتاب الجوع، والطبراني في الكبير والحاكم. وقال: صحيح على شرط مسلم.
- (٤) ابن ماجة المقدمة (٢١٥)، أحمد (٣/ ١٢٧)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٣٥٤). قال: وقال الحاكم: يروى من ثلاثة أوجه عن أنس هذا أجودها، وقال الحافظ عبدالعظيم: وهو إسناد صحيح.
- (٥) مسلم (٨٠٣)، وأبوداود (١٤٥٦) والترغيب والترهيب (Y 63 T).

٥٥ - \*(عَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَتَعَلَّمَهُ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَتَعَلَّمَهُ وَعَمِلَ بِهِ أُلْسِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجًا مِنْ نُورٍ، ضَوْوُهُ مِثْلُ ضَوْءِ الشَّمْسِ، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ، لَا يَقُومُ بِهَا اللهُّنْيَا، فَيَقُولَانِ بِمَ كُسِينَا؟ فَيُقَالُ: بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ» (اللهُ وَاللهُ وَلَدَكُمَا الْقُرْآنَ» (اللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلِيْنَا وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَالِهُ وَلَالَ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَالْهُ وَلَالَهُ وَلَالِهُ وَلَهُ وَلَالِهُ وَلَهُ وَلَالّهُ وَلَالِهُ وَلَهُ وَلَهُ مِنْ وَاللّهُ وَلَالِهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَالِهُ وَلَالْلُهُ وَلَاللهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَالِهُ وَلَلّهُ وَلَهُ وَلَالْمُ وَالْمُ وَلّهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَهُ وَلَالِهُ وَلَالْهُ وَلَالِهُ وَلَهُ وَلَالْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَالْهُ وَلَالْمُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلّهُ وَلَاللهُ وَلّهُ وَلَالْهُ وَلَالْمُ وَاللّهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالْهُ وَاللّهُ وَالّ

٥٦ - \* (عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: بَيْنَهَا رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْ فِ إِذْ رَأَى دَابَّتَهُ تَرْكُضُ، فَنَظَرَ فَإِذَا مِشْلُ الْغَهَامَةِ الْكَهْ فِ إِذْ رَأَى دَابَّتَهُ تَرْكُضُ، فَنَظَرَ فَإِذَا مِشْلُ الْغَهَامَةِ أَوِ السَّحَابَةِ. فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: "تِلْكَ السَّكِينَةُ نَزَلَتْ مَعَ الْقُرْآنِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ الْقُرْآنِ، وَفِي الْبَابِ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ أُو نَنزَلَتْ عَلَى الْقُرْآنِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيرِ») \* (1).

٧٥- \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأً ﴿ قُلْ هُـوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأً ﴿ قُلْ هُـوَ اللهِ عَلَيْهُ، فَذَكَرَ يُرَدِّدُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلِى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَذَكَرَ يُرَدِّدُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلِى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَذَكَرَ يُرَدِّدُهَا، فَلَمَّا لَلهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ : ﴿ وَالَّذِي ذَلِكَ لَهُ ـ وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُ هَا لَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِه إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ » ﴾ ﴿ " أَنْ السَّعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ » ﴾ ﴿ " أَنْ اللهُ عَدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ » ﴾ ﴿ " أَنْ اللهُ عَدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ » ﴾ ﴿ " أَنْ اللهُ عَدِلُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٥٨- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ: «إِنَّ سُورَةً مِنَ القُرْآنِ ثَلاثُونَ آيَـةً

(۱) الحاكم (۱/ ٥٦٨)، وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي، وله شاهد من حديث معاذ بن أنس الجهني عند أبي داود (١٤٥٣)، وأحمد في المسند (٣/ ٤٤٠).

(٢) الترمذي (٢٨٨٥). قال أبوعيسي: هذا حمديث حسن صحيح.

(٣) البخاري\_الفتح ٩ (٥٠١٣).

(٤) الترمذي (٢٨٩١) وقال: هذا حديث حسن.وقال الألباني في «صحيح الجامع الصغير»: صحيح.

(٥) أحمد (٣/ ٧٨)، والترغيب والترهيب (٢/ ٣٥٦). قال المنذري: ورواته رواة الصحيح.

شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ سُورَةُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيدِهِ الْلُكُ») \* (١٤).

9 ٥ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ رَأَى رُؤْيَا: أَنَّهُ يَكْتُبُ صَ فَلَمَّا بَلَغَ إِلَى سَجْدَتِهَا قَالَ: رَأَى الدَّوَاةَ وَالْقَلَمَ وَكُلَّ شَيْءٍ بِحَضْرَتِهِ انْقَلَبَ سَاجِدًا. قَالَ: فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَلَمْ يَنزَلْ يَسْجُدُ بِهَا قَالَ: فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَلَمْ يَنزَلْ يَسْجُدُ بِهَا لَنَيْعِ عَلَيْ فَلَمْ يَنزَلْ يَسْجُدُ بِهَا لَعَدُ) \* (٥).

• ٦- \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُمَا فَهُ مَ اللهُ عَهُوهُمُ الْفَزَعُ الأَكْبَرُ وَلا يَنَاهُمُ الْفَزَعُ اللهِ عَيْقِ: «ثَالاَثَةٌ لا يَهُوهُمُ الْفَزَعُ الأَكْبَرُ وَلا يَنَاهُمُ الْحِسَابُ، هُمْ عَلَى كَثِيبٍ مِنْ مِسْكِ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْ حِسَابِ الْخَلائِقِ: رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ. وَمَا يَنْهُ وَنَا يَعْدُ وَ إِلَى اللهِ وَأَمَّ بِهِ قَوْمًا وَهُمْ رَاضُ وَنَ بِهِ، وَدَاعٍ يَلْعُهُ وَ إِلَى الصَّلَوَاتِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، وَعَبْدُ أَحْسَنَ فِيهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِهِ، وَفَيهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوَالِيهِ ») \* (٢).

71- \*(عَـنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - قَـالَ: قُلْتُ: يَارَسُـولَ اللهِ أَوْصِنِي. قَـالَ: «عَلَيْكَ بِتَقْـوَى اللهِ فَإِنَّهُ رَأْسُ الأَمْرِ كُلِّهِ». قُلْتُ: يَارَسُـولَ اللهِ، زِدْنِي. قَالَ: «عَلَيْكَ بِتِلاوَةِ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ نُورٌ لَـكَ فِي الأَرْضِ وَذُخُرٌ لَكَ فِي الأَرْضِ وَذُخُرٌ لَكَ فِي اللَّرْضِ وَدُخُرٌ لَكَ فِي اللَّرْضِ وَدُخُرٌ لَكَ فِي اللَّرْضِ وَدُخُرٌ لَـكَ فِي اللَّهُ فَي السَّمَاءِ») \*

- (۲) قال الهيشمي: رواه الترمذي باختصار (انظر سنن الترمذي الم ١٩٨٦ ، ٢٥٦٦) والطبراني في الأوسط والصغير، وفيه عبدالصمد بن عبد العزيز المقري، ذكره ابن حبان في الثقات، مجمع الزوائد(١/ ٣٢٨)، وقال المنذري: رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد لا بإس به (الترغيب والترهيسب (١/ ٣٥١)، وحسنه السيسوطي في الجامع الصغير (ح ٣٤٩٩).
- (٧) المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٣٤٩) وقال: رواه ابن حبان في صحيحه في حديث طويل.

71- ﴿ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - وَاللهُ عَنْهُا لَهُ اللهُ عَنْهُا لَلهُ اللهُ عَلَيْ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَلَمْ يَا يَرَى النَّائِمُ كَأَيِّي أُصَلِّي خَلْفَ شَجَرَةٍ، فَرَأَيْتُ الشَّجَرَةَ كَأَنَّا لَفَّ مَحْدَةً فَرَأَيْتُ الشَّجَرةَ كَأَنَّا لَفَ مَحُدُ بِسُجُودِي فَسَمِعْتُهَا وَهِيَ سَاجِدَةٌ تَقُدولُ: تَسُجُدُ بِسُجُودِي فَسَمِعْتُهَا وَهِيَ سَاجِدَةٌ تَقُدولُ: اللَّهُمَ اكْتُبُ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ لَلْهُمَّ اكْتُبُ لِي بِهَا وِزْرًا، وَاقْبَلْهَا مِنِي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ ذَخْرًا، وَضَعْ عَنِي بِهَا وِزْرًا، وَاقْبَلْهَا مِنِي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّالَةٍ قَرَأَ اللهِ عَلَيْةٍ قَرَأَ اللهِ عَلَيْةٍ قَرَأَ السَّجْدَةَ. فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ السَّجْدَة. فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ السَّجْرَةِ) \* (١).

77 - \*(عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "القُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، وَمَا حِلٌ (٢) مُصَدَّقٌ، مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجُنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ») \* (٣).

٦٤ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كُتِبَتْ عِنْدَهُ سُـورَةُ النَّجْمِ، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ سَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ، وَسَجَدَتِ الدَّوَاةُ وَالْقَلَمُ)\*(١٠).

- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ لَمْ
 يُكْتَبْ مِنَ الغَافِلِينَ")\*(٥).

# الأحاديث الواردة في « التلاوة والقراءة » معنًى

7٦ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَاللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَالْمَدَعْجَمَ (٦) الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، فَلْمُ عَذْرِ مَا يَقُولُ، فَلْيَضْطَجِعْ ») \* (٧).

٦٧ - \*(عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ
 قَالَ: قَالَ لِي أَبُو قِلاَبَةَ أَلاَ تَلْقَاهُ فَتَسْأَلَهُ ؟ قَالَ: فَلَقِيتُهُ
 فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كُنَّا بِهَا (^^) مَكرِّ النَّاسِ ، وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا

الرُّكْبَانُ فَنَسْأَهُمُ : مَا لِلنَّاسِ ، مَا لِلنَّاسِ ؟ مَا هَلَذَاً اللهِ أَرْسَلَهُ ، أُوحِيَ إِلَيْهِ ، الرَّجُلُ ؟ فَيَقُ ولُونَ : يَرْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ ، أُوحِيَ إِلَيْهِ ، أَوْ وَعَي اللهُ بِكَذَا ، فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَاكَ فَكَأَنَّ مَا يَقِرُّ فِي طَوْحَى اللهُ بِكَذَا ، فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَاكَ فَكَأَنَّ مَا يَقِرُ فِي صَدْرِي ، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلاَمِهِمُ الْفَتْحَ فَيَقُولُونَ اتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ ، فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُ وَ نَبِي اللهُ فَيْ وَنَوْمَهُ ، فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُ وَ نَبِي اللهُ وَعَلَيْهِمْ فَهُ وَ نَبِي مَا الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ مِا إِسْلاَمِهِم ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : بِإِسْلاَمِهِمْ ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ :

البزار بإسناد جيّد.

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب (٢/ ٣٥٦). قال المنذري: رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم.

 <sup>(</sup>٦) فاستعجم: استعجم القرآن على القارىء: إذا أُرتج عليه، فلم يقدر أن يقرأه .

<sup>(</sup>۷) مسلم (۷۸۷).

<sup>(</sup>٨) الميم في (بها) زائدة، والمعنى: كنا في الطريق الذي يمر به الناس.

<sup>(</sup>۱) الترمذي (٣٤٢٤). قال أبوعيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والترغيب والترهيب (٢/ ٣٥٧). قال المنذري: ورواه ابن حبان في صحيحه، واللفظ له، وانظر موارد الظهآن (٢٩١).

<sup>(</sup>٢) ما حل: ساع، وقيل: خصم مجادل.

<sup>(</sup>٣) الترغيب والتَّرهيب (٢/ ٣٤٩٣.) قال المنذري: رواه ابن حبان في صحيحه.

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب (٢/ ٣٥٨٤). قال المنذري: رواه

جِئَتُكُمْ وَاللهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِي عَلَيْ حَقَّا، فَقَالَ: "صَلُوا صَلاَةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلُّوا صَلاَةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَصْرِتِ الصَّلاَةُ فَلْيُ وَذِنْ أَحَدُكُمْ، كَذَا، فَإِذَا حَصْرِتِ الصَّلاَةُ فَلْيُ وَذِنْ أَحَدُ أَكْمَ ، وَلَيْوُمُّكُمْ أَكْثُرُكُمْ قُرْآنًا " فَنَظَرُوا، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ أَكْثَر وَلْيَوُمُّكُمْ أَكْثُر كُمْ قُرْآنًا " فَنَظَرُوا، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ أَكْثَر وَلِيْوَمُّكُمْ أَكُنْ أَحَدُ أَكْثَر وَلَيْوَمُ كُمْ أَكْثَر أَحَدُ اللهِ وَلَيْقُ مُونِي بَيْنَ أَلَيْ مِنِينَ ، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرُدَةً أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتِ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ ، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرُدَةً لَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتِ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ ، وَكَانَتُ عَلَيَّ بُرُدَةً لَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتِ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ ، وَكَانَتُ عَلَيَّ بُرُدَةً كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ (') عَنِي مَنْ اللهِ عَنِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

7٨- \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُا خَدُ اللهِ عَنْهُا لَكُرْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُا كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ السَّرِجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُد فِي ثَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ السَّرِجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُد فِي ثَنْ رَابِ؟ » فِي وَاحِدٍ ، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿ أَيُّهُمْ أَكْثُرُ أَخْدُ وَقَالَ: أَنَا شَهِيدٌ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ: أَنَا شَهِيدٌ عَلَيْهِمْ ، عَلَى هَوُلاَءِ ». وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَاثِهِم، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يُضِلِّ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يُضِلِّ عَلَيْهِمْ ،

٦٩ ـ \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اَل : " إِنَّ اَمَثَلُ اللهُ عَنْهُ اَل : " إِنَّ اَمَثَلُ صَاحِبِ الْإِبِلِ اللَّعُقَّلَةِ (٥) إِنْ صَاحِبِ الْإِبِلِ اللَّعُقَّلَةِ (٥) إِنْ عَلَيْهَا أَمْ سَكَهَا ، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ ». عَاهَدَ (١) عَلَيْهَا أَمْ سَكَهَا ، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ ». وَزَادَ مُسْلِم فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: وَ "إِذَا قَامَ صَاحِبُ وَزَادَ مُسْلِم فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: وَ "إِذَا قَامَ صَاحِبُ

الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ ، وَإِذَا لَمَ يَقُمْ بِهِ نَسْيَهُ » (٧).

٧٠ \* (عَنْ عَبدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: « بِئْسَ مَا لأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ نُسِّيَ ، وَاسْتَ ذْكِرُوا الْقُرْآنَ؛ فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا (٨) مِنْ صُدُورِ السِّرِجَالِ مِنَ النَّعَمِ بِعُقُلِهَا ») \* (٩).

﴿ وَلاَ تَطْرُدِ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾. قَالَ: جَاءَ وَجُهَهُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾. قَالَ: جَاءَ الأَقْرَعُ بْنُ حَصْنِ الْفَرَارِيُّ فَوَجَدُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَعَ صُهَيْبٍ وَبِلالٍ وَعَهَارٍ فَوَجَبَابٍ. قَاعِدًا فِي نَاسٍ مِنَ الضَّعَفَاءِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا وَخَبَابٍ. قَاعِدًا فِي نَاسٍ مِنَ الضَّعَفَاءِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا وَخَبَابٍ. قَاعِدًا فِي نَاسٍ مِنَ الضَّعَفَاءِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا وَخَبَابٍ. قَاعِدًا فِي نَاسٍ مِنَ الضَّعَفَاءِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا وَخَبَابٍ. قَاعِدًا فِي نَاسٍ مِنَ الضَّعَفَاءِ مِنَ اللهُ وَعَالِوا وَخَبَابٍ. وَقَالُوا: وَخَبَابٍ. قَاعِدًا فِي نَاسٍ مِنَ الضَّعَفَاءِ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَلَكَا بِهِ وَقَالُوا: وَخَبَابٍ. وَقَالُوا: فَالنَّهِ مَعْلَى لَنَا مِنْكَ بَعْلِسًا تَعْرِفُ لَنَا بِهِ الْعُرَبُ فَعُلِسًا تَعْرِفُ لَنَا بِهِ الْعَرَبُ فَعُلِسًا تَعْرِفُ لَنَا بِهِ الْعُرَبُ فَعُلِسًا تَعْرِفُ لَنَا عَلَى اللهِ الْعَرَبُ مَعَ هَذِهِ الأَعْرَبُ مَعَهُمْ إِنْ شِئْتَ فَقَالَ: نَعَمْ مَا الْعَرَبُ مَعَ هَذِهِ الأَعْرُدِ فَإِذَا نَحْنُ جِئْنَاكَ فَا قَوْمُهُمْ عَنَا، الْعَرَبُ مَعَ هَذِهِ الْعَرْبُ مَعَ هَذِهِ الْأَعْبُدِ فَإِذَا نَحْنُ جَعْنَاكَ فَاكَ وَعَالَا: نَعَمْ وَقَالُونَ وَعَالِيلًا لِيَكْتُبُ لَنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، قَالَ: فَلَا عَلَيْكَ جِبْرَائِيلُ وَعَاعَلِيًّا لِيَكْتُبُ بَ لَنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، قَالَ: فَلَعَا بِصَحِيفَةٍ وَدَعَا عَلِيًّا لِيَكْتُبُ بَ وَنَحْنُ قَعُودٌ فِي نَاحِيَةٍ. فَنَزَلَ جِبْرَائِيلُ وَنَحْرُائِيلُ وَعَمْ عَلَيْ السَلامُ وَنَعْنُ وَنَحْنُ قُعُودٌ فِي نَاحِيَةٍ. فَنَزَلَ جِبْرَائِيلُ وَعَمْ وَلَا تَطْرُدِ اللّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ وَلَا تَطْرُدِ اللّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ

<sup>(</sup>١) تقلصت : أي انجمعت وارتفعت.

<sup>(</sup>٢) است: الاست العجز وتجمع على أستاه.

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٧(٤٣٠٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٣(١٣٤٧).

<sup>(</sup>٥) المعقلة: هي الإبل التي شدت بالعقال لئلا تهرب، والعقال حبيل صغير يشد به ساعد البعير إلى فخذه ملويًا.

<sup>(</sup>٦) عاهد: التعاهد والتعهد: المراجعة والمعاودة ، قاله الهروي.

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ١٨(٥٠٣١). ومسلم (٧٨٩).

<sup>(</sup>٨) معنى تفصيًا: أي تفلتًا.

<sup>(</sup>٩) البخاري\_الفتح ٨(٥٠٣٢). ومسلم (٧٩٠).

بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِينَ ﴾ ثُمَّ ذَكَرَ الأَقْرَعَ بُنَ حَابِسٍ وَعُيَيْنَةَبْنَ حِصْنٍ . فَقَالَ ـ عَـزَّ وَجَلَّ ـ: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَ وُلاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴾ ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ قَالَ: فَدَنَوْنَا مِنْهُ حَتَّى وَضَعْنَا رُكَبَنَا عَلَى رُكْبَتِهِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْلِسُ مَعَنَا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ قَامَ وَتَرَكَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ : ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُـرِيـدُونَ وَجْهَـهُ وَلاَ تَعْــدُ عَيْنَـاكَ عَنْهُـمْ (وَلاَ تُجَالِسِ الأَشْرَافَ)تُوِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا (يَعنِي عُيَيْنَةَ والأَقْرَعَ) واتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (يَعنِي هَلاَكًا) ثُمَّ ضَرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ وَمِثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.، قَالَ خَبَّابٌ: فَكُنَّا نَقْعُدُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا بَلَغْنَا السَّاعَةَ الَّتِي يَقُومُ فِيهَا قُمْنَا وَتَرَكْنَاهُ حَتَّى يَقُومَ)\*(١).

٧٢ \_ \* ( عَنْ عُثْمَانَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ عَنِ اللهُ عَنْهُ \_ عَنِ اللهُ عَنْهُ \_ عَنِ اللهُ عَنْهُ . قَالَ النَّبِيِّ عَلِيْهُ قَالَ: « خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ». قَالَ

(۱) ابن ماجة (۲/ ۱۳۸۲) حديث رقم (۱۲۷ ٤) وقال: قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. وقد روى مسلم والنسائي والمصنف بعضه من حديث سعد بن أبي

(٢) البخاري\_الفتح ٨(٥٠٢٧).

(٣) ويكون ذلك بتحسين الصوت عند القراءة ؛ فإن الكلام الحسن يزيد حسنًا وزينة بالصوت الحسن ، وفي أدائه بحسن الصوت وجودة الأداء بعث للقلوب على الاستاع والإصغاء إليه ، قال التوربشتي: هذا إذا لم يخرجه التغني عن التجويد ، ولم يصرفه عن مراعاة النظم في الكلمات

وَأَقْرَأَ أَبُوعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي إِمْرَةِ عُثْمَانَ حَتَّى كَانَ الْخَجَّاجُ، قَالَ: وَذَاكَ أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا)\*(١).

٧٣ \_ \* ( عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: « زَيِّنُوا الْقُوْرَانَ بَأَصْوَا تِكُمْ (٣)») \* (١٤)

٧٥ - ﴿ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْلَسْجِدِ فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْلَسْجِدِ فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَجِبْهُ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي ، فَقَالَ: أَلَمْ يَقُلِ اللهُ: ﴿ اسْتَجِيبُ واللهِ وَلِلرَّسُ ولِ إِذَا فَقَالَ: أَلَمْ يَقُلِ اللهُ: ﴿ اسْتَجِيبُ واللهِ وَلِلرَّسُ ولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾ (الأنفال/ ٢٤) ؟ ثُمَّ قَالَ لِي: ﴿ أَلاَ أُعَلِّمُكَ دَعَاكُمْ ﴾ (الأنفال/ ٢٤) ؟ ثُمَّ قَالَ لِي: ﴿ أَلاَ أُعَلِّمُكَ

والحروف، فإن انتهى إلى ذلك، عاد الاستحساب كراهة، وأماما أحدثه المتكلفون بمعرفة الأوزان والموسيقا فيأخذون في كلام الله مأخذهم في التشبب والغزل؛ فإنه من أسوأ البدع فيجب النكير. (جامع الأصول ٢/ ٤٥٤).

(٤) أبوداود (١٤٦٨) واللفظ له وقال الألباني (١/ ٢٧٥): صحيح. والنسائي (٢/ ١٧٩) وقال محقق جامع الأصول (٢/ ٤٥٥): إسناده صحيح وصححه ابن حبان والحاكم.

(٥) سليم: أي لدغته حية.

(٦) البخاري ـ الفتح ٨(٥٠٠٧). ومسلم (٢٢٠١).

أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُجَ مِنَ الْسَجِد» فَأَخَذَ بِيدِي، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَغْرُجَ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّكَ قُلْتَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّكَ قُلْتَ: لأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَالَ: ﴿الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ هِيَ السَّبْعُ الْمَشَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ اللَّيْ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ اللَّذِي أُوتِيتُهُ ﴾ ﴿الْمَالِينَ ﴾ هِيَ السَّبْعُ الْمَشَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ اللَّذِي أُوتِيتُهُ ﴾ ﴿اللَّذِي أُوتِيتُهُ ﴾ ﴿(۱).

٧٦ - \* (عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بالْقُرْآنِ ») \* (٢٠).

٧٧-\* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ: «مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لنَهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لنَهِ عَلَيْكُ: «مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لنَهِ عَلَى اللهُ لِنَهُ مِنْ اللهُ لِنَهُ لِنَهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ لَعُرْآنِ ») \* (٤٠) .

قَالَ سُفْيَانُ : تَفْسِيرُهُ يَسْتَغْنِي بِهِ .

٧٨- \*( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « الْمَاهِ وَ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ (٥)
 الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ (٦)، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ (٧) فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ ») \*(٨).

٧٩ - \* (عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ ؟ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِيءَ عُمَرَ بِعُسْفَانَ . وَكَانَ عُمَرُ عَمْرُ عَبْسُفَانَ . وَكَانَ عُمَرُ عَمْرُ عَبْسُفَانَ . وَكَانَ عُمَرُ عُمْرُ يَعْسُفَانَ . وَكَانَ عُمَلُ اللهِ يَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةَ . فَقَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْلِ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةً . فَقَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَبْزَى قَالَ: وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى؟ السوَادِي؟ فَقَالَ: ابْنَ أَبْزَى قَالَ: فَاسْتَخْلُفْتَ عَلَيْهِمْ قَالَ: مَوْلَى مِنْ مَوَالِينَا. قَالَ: فَاسْتَخْلُفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى مِنْ مَوَالِينَا. قَالَ: فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى مِنْ مَوَالِينَا. قَالَ: فَاسْتَخْلُفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى عِنْ وَجَلَّ وَجَلَّ وَإِنَّهُ مَوْلًى عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَل

٨٠ - ﴿ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكُمْ قَالَ: ﴿ مَنْ كَثُرَ هَمُّهُ فَلْيَقُلْ: ﴿ مَنْ كَثُرَ هَمُّهُ فَلْيَقُلْ: ﴿ مَنْ كَثُرَ هَمُّهُ فَلْيَقُلْ: ﴿ وَابْنُ مَبْدِكَ ، وَابْنُ أَمَتِكَ ، وَفِي اللهُ حَبْدِكَ ، وَابْنُ أَمَتِكَ ، وَفِي قَبْضَتِكَ ، نَاصِيتِي بِيدِكَ ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ ، عَدْلٌ فِيَ قَبْضَتِكَ ، نَاصِيتِي بِيدِكَ ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ ، عَدْلٌ فِيَ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ ، سَمَّيْتَ بِهِ فَصَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ ، سَمَّيْتَ بِهِ فَى نَفْسَكَ، أَوْ أَنْ زَلْتُهُ فِي كِتَابِكَ ، أَوِ اسْتَأْثَرُتُ (١٠٠) بِهِ فِي مَكْنُونِ الْغَرْبُ رَبِيعَ مَنْدَكَ: أَنْ تَبْعَعَلَ الْقُرُونَ (١٠٠) بِهِ فِي مَكْنُونِ الْغَرْبُ رَبِيعَ عَلَى الْقَرُونَ (١٠٠) بِهِ فِي مَكْنُونِ الْغَرْبُ رَبِيعَ عَلَى الْقُرُونَ رَبِيعَ مَلَى الْقُرُونَ الْغَرْبَ رَبِيعَ مَنْ الْمَالِي اللهِ عَلَى الْقَرْبُونَ الْعَرْبُ وَالْنَالِكَ مَلِي اللهِ الْمُعَلِيقِ اللهِ الْمُعْرَانَ وَبِيعَ مَنْ اللهِ عَنْدَكَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ الْمَالِلَهُ اللهُ الْمُؤْنِ الْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُؤْنَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَ وَ الْمَنْ الْمُؤْنِ الْلُونُ الْمُؤْنِ اللْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللَّهِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُؤْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهِ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّه

الغناء ، وهو كقول النابغة:

بكاء حمامة تدعو هديلاً مفجعة على فنن تغني أطلق على صوتها غناء لأنه يطرب ، كما يطرب الغناء، وإن لم يكن غناء حقيقة وانظر فتح الباري (٦٨٧) ففيه شرح.

- (٤) البخاري\_الفتح٨(٢٤).
- (٥) السفرة: جمع سافر ، وهو الكاتب ، والمراد بهم: الملائكة الحفظة .
- (٦) البررة: جمع بار ، وهو الصادق ، والمراد بهم أيضًا الملائكة .
  - (٧) يتتعتع: التتعتع في القول: التردد فيه .
  - (٨) البخاري ـ الفتح ٨ (٩٣٧). ومسلم (٧٩٨).
    - (۹) مسلم (۸۱۷).
  - (١٠) استأثرت: الاستئثار بالشيء: التخصص به والانفراد .

- (١) البخاري ـ الفتح ٨(٤٧٤)، ٨(٥٠٠٦).
- (۲) أخرجه أبوداود(۱٤٦٩ و ۱٤٧٠ و ۱٤٧١) واللفظ له وقال محقق جامع الأصول(۲/ ٤٥٨): إسناده صحيح. وقال الألباني (۱/ ۲۷٦): صحيح
- (٣) ابن الجوزي: اختلفوا في معنى قوله "يتغنى" على أربعة أقوال: أحدها: تحسين الصوت. والثاني: الاستغناء. والثالث:التحزن. قاله الشافعي. والرابع: التشاغل به. تقول العرب: غني بالمكان: أقام به.

قال ابن الأعرابي: كانت العرب إذا ركبت الإبل تتغنى ، وإذا جلست في أفنيتها وفي أكثر أحوالها ، فلما نزل القرآن أحب النبي على أن يكون هِجِيرًاهُمْ القرآن مكان التغني . وفيه قول آخر حكاه ابن الأنباري في « الزاهر» قال: المراد به : التلذذ والاستحلاء له، كما يستلذ أهل الطرب بالغناء، وأطلق عليه «تغنيًا » من حيث إنه يفعل عنده ما يفعل

قَـلْبِي (١)، وَجَلاَءَ هَمِّي وَغَمِّي، مَا قَالَهَا عَبْدٌ قَطُّ إِلاَّ أَذْهَبَ اللهُ غَمَّهُ، وَأَبْدَلَهُ بِهِ فَرَحًا ») \*(٢).

٨١- \* (عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لَهُ: « يَا أَبَا مُوسَى لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لَهُ: « يَا أَبَا مُوسَى لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِيدًا وَتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ لِقِيرَاءَتِكَ البَارِحَةَ لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ كَاوُدَ») \* (٣).

٨٢ - \* (عَنْ بُرَيْدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ وَالْ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: « يَجِيءُ الْقُرْرُانُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ فَيَقُولُ: أَنَا الَّذِي أَسْهَرْتُ لَيْلَكَ وَأَظْمَأْتُ اللَّهُ اللهُ ال

٨٣ - \* (عَنْ أَبِي بُرْدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: 
(بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى
الْيَمَنِ ، قَالَ: وَبَعَثَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مِحْلاَفٍ،
قَالَ: وَالْيَمَنُ خِلْاَفَانِ ثُمَّ قَالَ: ﴿ يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّراً وَلاَ تُعَسِّراً وَ وَبَشِّرا

وَلاَ تُنَفِّراً وَانْطَلَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ ا إِلَى عَمَلِهِ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ ا إِلَى عَمَلِهِ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ ا إِذَا سَارَ فِي أَرْضِهِ كَانَ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَجِي مَوْسَى ، فَجَاءَ يَسِيرُ عَلَى بَعْلَتِهِ حَتَّى مِنْ صَاحِبِهِ أَبِي مُوسَى ، فَجَاءَ يَسِيرُ عَلَى بَعْلَتِهِ حَتَّى مِنْ صَاحِبِهِ أَبِي مُوسَى ، فَجَاءَ يَسِيرُ عَلَى بَعْلَتِهِ حَتَّى مِنْ صَاحِبِهِ أَبِي مُوسَى ، فَجَاءَ يَسِيرُ عَلَى بَعْلَتِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ النَّاسُ ، وَإِذَا هُ وَ جَالِسٌ وَقَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ ، وَإِذَا مُعَدَّدُ يَعْدَ إِلَيْهِ النَّاسُ ، مُعَاذٌ: يَاعَبْدَاللهِ بْنَ قَيْسٍ أَيْمُ هَذَا ؟ قَالَ: هَذَا رَجُلٌ كَفَرَ مُعَاذٌ: يَاعَبْدَاللهِ بْنَ قَيْسٍ أَيْمُ هَذَا ؟ قَالَ: هَذَا رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ . قَالَ: لاَ أَنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ . قَالَ: إِنَّا جِيءَ فَقَالَ: إِنَّا جَيءَ فَقَالَ: إِنَّا جَيءَ فَقَالَ: إِنَا عَبْدَ اللهِ ، كَيْ فَتَلَ . قَالَ: إِنَّا مَعْدَدُ ؟ فَالَ: أَنْ لِلْ عَنْهُ مَ فَانْ زِلْ . قَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ ، كَيْ فَى تَقْرُأُ الْقُرْآ الْقُرْآ اللهِ مُنْ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ ، كَيْ فَا أَوْلُ اللّهِ إِلَى مُنْ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ ، كَيْ فَ تَقْرُأُ أَنْتَ يَا مُعَادُ ؟ قَالَ: أَنَامُ أُولً اللّهِ إِلَيْ اللّهِ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ مَنْ مَنْ مُولًا اللّهُ لِي ، فَأَحْتَسِبُ فَوْمَتِي ، كَمَا النَّوْمِ ، فَأَقُومُ مَتَى » ) \* (أَخْتَسِبُ قَوْمَتِي » ) \* (أَنْتَ يَا عَبْدَ اللهُ أَلْ اللّهُ أَلْ اللّهُ أَلْ اللّهُ أَلَا اللّهُ اللّهُ أَلَى الْحَدْرُ اللّهُ أَلَى الْحَدْرُ اللّهُ أَلْ اللّهُ أَلَا اللّهُ الْحَدْرُ اللّهُ أَلَا اللّهُ اللّهُ أَلَا اللّهُ أَلَا اللّهُ اللّهُ أَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

## المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْهُ في « التلاوة والقراءة »

٨٤ - \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_: أَنَّ النبَّيِ عَلِيْهِ كَنْ اللهُ عَنْهَا \_: أَنَّ النبَّيِ عَلِيْهِ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ ثُمَّ نَفَتَ فِيهِمَا فَقَرَأً فِيهِمَا: ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ

بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ و ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ ثُمَّ يَمسَحُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ ثُمَّ يَمسَحُ بِمِهَ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَبْدَأُ بِهَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ») \*(١٠).

- (١) ربيع قلبي: جعل القرآن ربيع قلبه؛ لأن الإنسان يرتاح قلبه في الربيع من الأزمان ويميل إليه.
- (٢) أخرجه رزين . قال محقق جامع الأصول (٢٩٨/٤): حديث صحيح واللفظ له. ورواه أحمد (٣٧١٢) و٣١٨٨). وصححه ابن حبان في الموارد رقم (٢٣٧٢). والحاكم (١/ ٥٠٩). والهيثمي في المجمع (١٣٦/١) وزاد نسبته لأبي يعلى والبزار.
- (٣) البخاري ـ الفتح ٨(٥٠٤٨). ومسلم (٧٩٣) واللفظ له.
- (٤) ابن ماجة (٣٧٨١)واللفظ له. وقال البوصيري: إسناده
- صحيح ورجاله ثقات، ورواه أحمد مطولًا (٥/ ٣٤٨). والحاكم مختصرًا (١/ ٥٥٦) وقال: صحيح على شرط مسلم، وقال الهيثمي (٧/ ١٥٩): قلت: وفيه بشير بن مهاجر الغنوي، وقد وثقه ابن معين، وقال عنه النسائي: لا بأسس به.
- (٥) البخاري الفتح ١١٧٧ ، ٤٣٤١) واللفظ له ومسلم (١٧٣٣) مختصرًا.
  - (٦) البخاري\_الفتح ٨(١٧).

٨٥ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُماً - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَرَأَ: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾ قَالَ: « سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى ») \*(١).

٨٦ - \*(عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِ ﷺ : كَيْف كَانَتْ ؟ فَقَالَ: كَانَتْ مَدًّا. ثُمَّ قَرَأَ « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَمُدُّ بِبِسْمِ اللهِ ، وَيُمُدُّ بِالرَّحِيمِ ») \*(٢).

فَقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ يَدِي إِلَى كِنَانَتِي فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الأَزْلاَمَ ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا: أَضُرُّهُمْ أَمْ لاَ ؟ فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ فَرَكِبْتُ فَرَسِي وَعَصَيْتُ الأَزْلاَمَ تُقَرِّبُ بِي ، حَتَّى إِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ عِنْ وَهُوَ لاَ يَلْتَفِتُ ، وَأَبُوبَكِرٍ يُكْثِرُ الالْتِفَاتَ ، سَاخَتْ (١) يَدَا فَرَسِي في الأَرْضِ حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْنِ، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، ثُمَّ زَجَرْتُهَا ، فَنَهَضَتْ فَلَمْ تَكَدْ تُخْرِجُ يَدَيْهَا ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ قَائِمَةً إِذَا لأَثَرِ يَدَيْهَا عُثَانٌ (٥) سَاطِعٌ فِي السَّهَاءِ مِثْلُ الـدُّخَانِ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِالأَزْلاَمِ فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ فَنَادَيْتَهُمْ بِالْأَمَانِ ، فَوَقَفُوا ، فَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتَّى جِنْتُهُمْ . وَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ مِنَ الْحَبْسِ عنهُم أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ قَوْمَ كَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّيةَ . وَأَخْبَرْتُهُمْ أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ وَالْتَاعَ، فَلَمْ يَـرْزَآنِي (٦)، وَلَمْ يَسْأَلاَنِي إِلاَّ أَنْ قَـالَ: «أَخْفِ عَنَّا». فَسَأَلْتُهُ أَنْ يكتب لي كِتَابَ أَمْنِ ، فَأَمَرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ فَكَتَبَ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدَم، ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ \*(٧).

٨٨- \*(عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ زَوْجِ اللهُ عَنْهَا \_ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى الْسُجِدِ. فَقَامَ وَكَبَرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ. فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قِرَاءَةً

<sup>(</sup>٤) ساخت: أي غاصت.

<sup>(</sup>٥) والعثان : هو الدخان.

<sup>(</sup>٦) يرزآني: أي ينقصاني مما معى شيئًا.

<sup>(</sup>۷) البخاري\_ الفتح ۷(۳۹۰٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبوداود(۸۸۳) واللفظ له وقال: وروي موقوفًا على ابن عباس ـ رضي الله عنها ـ . وأحمد (۲۰۶۱) وقال أحمد شماكر (۲۰۲۷): إسناده حسن. وقال محقق جامع الأصول (۲/۲۸): هذا سند حسن.

<sup>(</sup>۲) البخاري\_الفتح ۸(۵۰٤٦).

<sup>(</sup>٣) الزُّجّ : الحديدة التي في أسفل الرمح.

طَوِيلَةً . ثُمَّ كَبَرَّ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً . ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : « سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ » ثُمَّ قَامَ فَاقْتُرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً . هِيَ أَدْنَى مِنْ الْقِرَاءَةِ الأُولَى . ثُمَّ كَبَرَّ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً . هُـوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوع الأَوَّلِ . ثُمَّ قَالَ: « سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ثُمَّ سَجَدَ ( وَلَمَّ يَذْكُرْ أَبُو الطَّاهِرِ: ثُمَّ سَجَدَ ) ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّرْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ . وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ . ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ. فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ . ثُمَّ قَالَ: « إِنَّ الشَّصْسَ وَالْقَمَر آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ . لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ . فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا (١) فَافْزَعُوا لِلصَّلاَةِ». وَقَالَ أَيضًا: « فَصَلُّوا حَتَّى يُفَرِّجَ اللهُ عَنْكُمْ». وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ رَأَيْتُ في مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُمْ . حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُنِي أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أُقَدِّمُ (٢). (وَقَالَ الْمُرَادِيُّ:أَتَقَدَّمُ) وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يُحْطِمُ (٣) بَعْضُهَا بَعْضًا ،حِينَ رَأَيْتُمُ وني تَأَخَّرْتُ . وَرَأَيْتُ فِيهَا ابْنَ كُنِي وَهُو الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ (٤) » وَانْتَهَى حَدِيثُ أَبِي الطَّاهِرِ عِنْدَ قَوْلِهِ: « فَافْزَعُوا لِلصَّلاَةِ ». وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ) \*(٥).

٨٩ - ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيّ بْنِ اللهِ عَلِيّ (لا)
 عَلَى عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ (لا)
 يَحْجُبُهُ أَوْ قَالَ (لا) يَحْجِزُهُ شَيْءٌ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنَ إِلاَّ الْجُنَابَةَ ) \* (١٠) .

٩٠ - \* (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ قَالَ: سُئِلْتُ عَنِ الْتُلاعِنَيْنِ فِي إِمْرَةِ مُصْعَبِ.أَيْفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ:فَهَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ: فَمَضَيْتُ إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ.فَقُلْتُ لِلْغُلاَمِ اسْتَأْذِنْ لِي.قَالَ:إِنَّهُ قَائِلٌ (٧) فَسَمِعَ صَوْتِي. قَالَ: ابْنُ جُبَيْرِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ادْخُلْ. فَوَاللهِ مَا جَاءَ بِكَ هَـذِهِ السَّاعَـةَ إِلاَّ حَاجَـةٌ. فَدَخَلْتُ . فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بَـرْذَعَةً ، مُتَـوَسِّدٌ وِسَـادَةً حَشْوُهَا لِيفٌ. قُلْتُ: أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ! الْتُلاَعِنَانِ ، أَيْفَرَّقُ بَيْنَهُمَ ؟ قَالَ : سُـبْحَانَ اللهِ! نَعَمْ . إِنَّ أَوَّلَ مَـنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ أَنْ لَـوْ وَجَدَ أَحَـدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْـفَ يَصْنَعُ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ ؟ قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَلَمْ يُجِبْهُ. فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الَّـذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ . فَأَنْزَلَ اللهُ ـ عَـزَّ وَجَلَّ ـ هَـؤُلاءِ الآيَاتِ في سُورَةِ النُّورِ: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ (النور/

<sup>(</sup>١) رأيتموها: أي رأيتم الشمس كسفت.

<sup>(</sup>٢) أقدم: ضبطناه بضم الهمزة وفتح القاف وكسر الدال المشددة . ومعناه أقدم نفسي أو رجلي. وكذا صرح القاضي عياض بضبطه .

<sup>(</sup>٣) يحطم: أي يكسر.

<sup>(</sup>٤) وهو الذي سيب السوائب: تسييب الدواب إرسالها تذهب وتجيء كيف شاءت. والسوائب جمع سائبة. وهي التي نهى الله سبحانه عنها في قوله: ﴿ مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ

بَحِيرَةِ وَلاَ سَائِبَةِ ﴾. فالبحيرة هي الناقة التي يمنع درها للطواغيت. فلا يحلبها أحد من الناس. والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم. فلا يحمل عليها شيء.

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ٢(٢٠٤٦). ومسلم (٩٠١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) الحاكم (١٠٧/٤) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٧) قَائلُ : من القيلولة.

٩-٦) فَتَلاَهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ. وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ اللَّنْيا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ. قَالَ: لا ، وَالَّذِي الدُّنْيا أَهْونُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ. ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا. ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا وَذَكَرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الاَّخِرَةِ. قَالَتْ: لاَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ.

فَبَدَأَ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ . وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ . وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهَا الْكَاذِبِينَ . ثُمَّ ثَنَّى بِالْمُرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِللّهِ إِنَّهُ لَصِمِنَ الكَاذِبِينَ . وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ . ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَ) \*(١) .

97- ﴿ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) — فِي قَوْلِهِ: ﴿ لاَ تُحُرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ بِالوَحْيِ ، وَكَانَ مِثَا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ ، فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ ، وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ ،

فَأَنْزَلَ اللهُ الآيةَ الَّتِي فِي: ﴿ لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾: ﴿ لاَ تُحْرِكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ \* إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ ﴾ فَإِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ وَقُرْآنَهُ ﴿ فَإِذَا قَرُأَنَهُ ﴾ فَإِنَّا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ وَقُرْآنَهُ ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاسْتَمِعْ ﴿ ثُمَّ إِنَّ قَرَأْنَاهُ فَاسْتَمِعْ ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نُسِيِّنَهُ بِلِسَانِكَ. قَالَ: عَلَيْنَا أَنْ نُسِيِّنَهُ بِلِسَانِكَ. قَالَ: وَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ أَطْرَقَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأُهُ كَمَا وَعَدَهُ وَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ أَطْرَقَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأُهُ كَمَا وَعَدَهُ اللهُ ﴾ ﴿ اللهُ ﴾ فَاللَّهُ اللهُ اللهُ ﴾ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ﴾ ﴿ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

97 \_ \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنهُ \_ قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُّ عَيْهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ سُورَةَ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ فَرَجَّعَ فَيهَا ، قَالَ مُعَاوِيَةُ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَحْكِيَ لَكُمْ قِرَاءَةَ النَّبِي عَيْهِ لَفَعَلْتُ ) \* (1).

98 - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: مَا كَانَ النَّبِي وَعَلَيْ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا الإِيهَانُ ؟ قَالَ: «الإِيهَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَبِرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ » قَالَ: مَا الإِسْلاَمُ ؟ وَبِلِقَائِهِ وَبِرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ » قَالَ: مَا الإِسْلاَمُ ؟ قَالَ: « الإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللهُ وَلاَتُشْرِكَ بِهِ ، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُوَدِّيَ الزَّكَاةَ المُفْرُوضَةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ » قَالَ: « أَنْ تَعْبُدَ اللهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ قَالَ: « أَنْ تَعْبُدَ اللهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ فَالَ: « أَنْ تَعْبُدَ اللهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ اللهَ اللهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ اللهَ كَأَنَّكَ مَا الإِحْسَانُ ؟ قَالَ: « أَنْ تَعْبُدَ اللهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ اللهَ عَنْدَهُ مِنَ السَّاعِلِ وَسَأَخْبِرُكَ عَنْ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهَ عَنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ الآية اللهُ عَنْدَهُ عِنْدَهُ عِنْهُ السَّاعَةِ ﴾ الآية اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَهُ عِنْمُ السَّاعَةِ ﴾ الآية (لقان / ٣٤) ثُمَّ أَذْبَرَ فَقَالَ: « رُدُّوهُ اللهُ السَّاعَةِ ﴾ الآية (لقان / ٣٤) ثُمَّ أَذْبَرَ فَقَالَ: « رُدُّوهُ السَّاعَةِ ﴾ الآية (لقان / ٣٤) ثُمَّ أَذْبَرَ فَقَالَ: « رُدُّوهُ السَّاعَةِ اللهُ ال

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ٨(٤٤) واللفظ له، ومسلم (٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٨(٤٨٣٥)وهذا لفظه. ومسلم (٧٩٤)

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱٤۹۳)، والبخاري \_ الفتح ۹ (۵۳۰۸) نحوه من حديث سهل بن سعد الساعدي.

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح ٨(٤٧٢٢)، ومسلم (٤٤٦) واللفظ له.

فَقَالَ : «هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ ») \* (١٠).

90 - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ا - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ا - قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَهَا السَّجْدَةُ فَيَسَجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ جَيْهَته ) \* (٢).

97-\* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّهَا قَالَتْ: « لَمَّا أُنْ زِلَتِ الآيَاتُ الأَوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَالنَّهُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَتَ لاَهُ نَ فِي الْمَسْجِدِ، فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْمَسْجِدِ، فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ ») \* (٣).

9٧ - \*(عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ») \*(١٤).

٩٨ - \* (عَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ : « مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِي سُبْحَتِهِ عَنْهَا \_ قَالَتْ . « مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ سُبْحَتِهِ قَاعِدًا وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْهَا ») \* (٥٠) .

99 - \* (عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ: هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَيْلَةَ الْجِنّ؟ قَالَ فَقَالَ عَلْقَمَةُ: أَنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ: هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ: شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ:

لاً. وَلَكِنّا كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ . فَفَقَدْنَاهُ . فَالْتُمَسْنَاهُ فِي الأَوْدِيةِ وَالشِّعَابِ. فَقُلْنَا: اسْتُطِيرَ أَوِ اغْتِيلَ . قَالَ فَيَثْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِمَا قَوْمٌ . فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِنْ مَعْ فَالَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا هُو جَاءَ مِنْ قِبَلِ حِرَاءَ . قَالَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ فَيِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ فَيِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ . فَقَالَ: ﴿ فَقَالَ: ﴿ فَقَالَ: ﴿ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ ﴾ قَالَ فَانْظَلَق بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ عَظْمٍ ذُكِرَ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِ مَعْ أَنْ وَلَا فَا نُطْلَق بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ اللهِ عَلْمَ وَلَا أَوْفَرَ مَا يَكُونُ خُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ فَكَلُ بَعَرَةٍ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ فَكَالَ بَعُرَةٍ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ فَكَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ فَكَا لَيَكُمْ اللهِ عَلَيْهِ الْمَالَةِ الْمَامُ إِخْوَانِكُمْ ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ فَكَالَ مَعْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ فَكَالَ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

١٠٠ ـ \*(عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَالتِّينِ عَنْهُ اللهُ وَالتِّينِ عَنْهُ اَل : سَمِعْتُ النَّبِ عَلَيْ يَقْدُ رَأُ ﴿ وَالتِّينِ وَالنَّيْنُ فَا لَا يَشُونُ اللهُ عَنْهُ أَوْ قِرَاءَةً ) \*(٧).

ا ۱۰۱- ﴿ (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَـ لاَةِ اللَّيْلِ جَالِسًا. حَتَّى إِذَا يَقِيَ عَلَيْهِ جَالِسًا. حَتَّى إِذَا يَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ السُّورَة ثَـ لاَثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً، قَامَ فَقَـ رَأَهُنَّ ثُمَّ مِـنَ السُّورَة ثَـ لاَثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً، قَامَ فَقَـ رَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَعَ ) \* (٩).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٧٣٣).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٥٠٤).

<sup>(</sup>٧) البخاري\_الفتح ٢(٢٩٩) واللفظ له. ومسلم (٢٦٤).

<sup>(</sup>٨) في رواية البخاري : أَسَنَّ.

<sup>(</sup>٩) البخاري ـ الفتح ٢ (١١١٨). ومسلم (٧٣١).

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ١ (٥٠) واللفظ له. ومسلم (٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٢(١٠٧٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ١ (٤٥٤١). ومسلم (١٥٨٠).

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ١٣ (٧٥٤٩) واللفظ لـه.ومسلم (٢٠١).

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « تلاوة وقراءة القرآن »

١ - \*(عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَامِرٍ يَقُولُ: أَخَذَ عَلِيُّ ابْنِ مَامِرٍ يَقُولُ: أَخَذَ عَلِيُّ ابْنِ أَبِي طَالِبِ بِيَدِي ثُمَّ قَالَ: إِنَّكَ إِنْ بَقِيتَ سَيَقْرَأُ ابْنَ أَبِي طَالِبِ بِيَدِي ثُمَّ قَالَ: إِنَّكَ إِنْ بَقِيتَ سَيَقْرَأُ الْفَرْآنَ ثَلاَئَةُ أَصْنَافٍ: فَصِنْفٌ للهِ ، وَصِنْفٌ لِلْجَدَالِ الْقُرْآنَ ثَلاَئْتُهُ أَصْنَافٍ: فَصِنْفٌ للهِ ، وَصِنْفٌ لِللْجَدَالِ وَمَنْ طَلَبَ بِهِ أَدْرَكَ ) \*(١).

٢ - \*( عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّ حْمَنِ السُّلَمِيِّ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَحُثُ عَلَيْهِ وَيَأْمُرُ بِهِ (يَعْنِي السِّوَاكَ) وَقَالَ: إِنَّ كَانَ يَحُثُ عَلَيْهِ وَيَأْمُرُ بِهِ (يَعْنِي السِّوَاكَ) وَقَالَ: إِنَّ العَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَتَاهُ الْلَكُ فَقَامَ خَلْفَهُ يَسْتَمِعُ العَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَتَاهُ الْلَكُ فَقَامَ خَلْفَهُ يَسْتَمِعُ العَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَتَاهُ الْلَكُ فَقَامَ خَلْفَهُ يَسْتَمِعُ وَيَدْنُو حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ الْقُرْآنَ فَلاَ يَتْزَالُ يَسْتَمِعُ وَيَدْنُو حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَلاَ يَقْرَأُ آيَةً إِلاَّ كَانَتْ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ») \*(٢).

٣\_ \* (عَنْ عَلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُ قَالَ: مِنَ النَّاسِ مَنْ يُؤْتَى الإِيمَانَ وَلاَ يُوْتَى الْقُرْآنَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْتَى الْقُرْآنَ وَلاَ يُؤْتَى الإِيمَانَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْتَى الْقُرْآنَ وَلاَ يُؤْتَى الْقُرْآنَ وَلاَ الإِيمَانَ ، ثُمَّ وَالإِيمَانَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لاَ يُؤْتَى الْقُرْآنَ وَلاَ الإِيمَانَ ، ثُمَّ وَالإِيمَانَ ، ثُمَّ الْقُرْآنَ ، فَمَثَلُ قَالَ: فَأَمَّا مَنْ أُوتِي الإِيمَانَ وَلاَ يُؤْتَى الْقُرْآنَ وَلاَ الإِيمَانَ وَلاَ يُؤْتَى الْقُرْآنَ ، فَمَثَلُ التَّمْرَةِ حُلْوَةُ الطَّعْمِ لاَ رِيحَ لَمَا ، وَأَمَّا اللَّذِي أُوتِي الْقِيرَانَ وَلَا يُؤْتَ الإِيمَانَ ، فَمَثَلُ التَّمْرَةِ حُلُوةُ الطَّعْمِ ، وَأَمَّا اللَّذِي أُوتِي الْقُرْآنَ وَلاَ الإِيمَانَ ، فَمَثَلُ الْأَثْرُجَةِ طَيِّبَةُ الرِيحِ حُلُوةُ الطَّعْمِ ، وَأَمَّا اللَّذِي أُوتِي الْقُرْآنَ وَلاَ الإِيمَانَ ، فَمَثُلُ الْأَثُرُجَةِ طَيِّبَةُ الرِيحِ حُلُوةُ الطَّعْمِ ، وَأَمَّا اللَّذِي الْمَثَلُ الْخُنْطَلَةِ وَالْإِيمَانَ ، فَمَثُلُ الْأَثُرُجَةِ طَيِّبَةُ الرِيمَانَ ، فَمَثُلُ الْخُنْطَلَةِ مُلْوَدُ اللْإِيمَانَ ، فَمَثُلُ الْخُنْطَلَةِ مَلَا وَلاَ الإِيمَانَ ، فَمَثُلُ الْخُنْطَلَة مُ لاَ رِيحَ لَمَا اللَّذِي الْمَعْمِ الْمُثَلِّةُ اللَّهُمْ مَا لَالْمُعْمِ الْمُؤْتَلُ الْمُؤْتَ الْقَعْمِ الْمُؤْتِ الْإِيمَانَ ، فَمَثُلُ الْمُؤْتَ الْقَعْمِ اللَّهُ مُلَا اللَّهُ مُلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلَا اللَّهُ مُ لاَ رِيحَ لَمَا اللَّهُمُ اللَّهُ مُلَا الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُؤْتَ الْمُؤْتَ الْمُؤْتَ الْمُؤْتَلُ الْمُؤْتَ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتَ الْمُؤْتِ الْمُؤْتَ الْمُؤْتَ الْمُؤْتَ الْمُؤْتَ الْمُؤْتَ الْمُؤْتِ الْمُؤْتَ الْمُؤْتَ الْمُؤْتَ الْمُؤْتَلُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتَلُ الْمُؤْتَ الْمُؤْتِ الْمُؤْتَ الْمُؤْتِ الْمُؤْتَ الْمُؤْتَلُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتَ الْمُؤْتَ الْمُؤْتِ الْمُؤْتَ الْمُؤْتَ الْمُؤْتَلُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتَ الْمُؤْتَ الْمُؤْتَ الْمُؤْتَ الْمُؤْتَ الْمُؤْت

٤ - \*(عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الصَّنِيعِيِّ قَالَ:
 قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي سَرِيعُ الْقِرَاءَةِ إِنِّي أَقْرَأُ القُرْآنَ
 فِي ثَـلاَثٍ قَالَ: لأَنْ أَقْرَأَ الْبَقَرَةَ فِي لَيْلَةٍ فَأَتَدَبَّرَهَا
 وَأُرَتِلَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَ كَمَا تَقُولُ)\* (3)

٥ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_
 قَالَ: «مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ إِذَا رَجَعَ مِنْ سُوقِهِ ، أَوْ مِنْ
 حَاجَتِهِ ، فَاتَّكَأَ عَلَى فِرَاشِهِ ، أَنْ يَقْرَأَ ثَلاَثَ آيَاتٍ مِنَ
 الْقُرْآنِ »)\*(٥).

7 - \* (عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: " سَيَبْلَى الْقُورْآنُ فِي صُدُورِ أَقْوَامٍ كَمَا يَبْلَى الشَّوْبُ فَيَتَهَافَتُ يَقْرَءُونَهُ لاَ يَجِدُونَ لَهُ شَهْوَةً وَلاَ لَذَّةً ، يَلْبَسُونَ جُلُودَ الضَّأْنِ عَلَى قُلُوبِ الذِّقَابِ ، أَعْمَا لُهُمْ طَمَعٌ لاَ يُخْلُودُ الضَّأْنِ عَلَى قُلُوبِ الذِّقَابِ ، أَعْمَا لُهُمْ طَمَعٌ لاَ يُخْلُودُ الضَّابُوا يَخْلُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى الله

٧- \* (عَنْ عَبدِ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «غَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ رَجُلٌ : قَرَأْتُ اللهُ فَصَّلَ الْبَارِحَةَ ، فَقَالَ: هَذًّا كَهَذِ الشِّعْرِ إِنَّا قَدْ سَمِعْنَا الْقِرَاءَة وَإِنِّي لأَحْفَظُ الْقُرَنَاءَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ النَّبِيُ عَلَيْ: ثَانِي عَشْرَةَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ حَم») \* (٧).

<sup>(</sup>۱) الدارمي (۳۳۲۹).

<sup>(</sup>٢) البيهقي في السنن الكبري (١/ ٣٨). والضياء في المختارة (١/ ٢٠١). وهو موقوف وله حكم الرفع . وانظر تخريجه عند محقق الآجري أخلاق أهل القرآن(١٤٧).

<sup>(</sup>٣) الدارمي (٣٦٦٣).

<sup>(</sup>٤) قال محقق أخلاق أهل القرآن (١٧٠): إسناده صحيح ورجال ثقات.

<sup>(</sup>٥) الدارمي (٣٣٣٦).

<sup>(</sup>٦) الدارمي (٣٣٤٦).

<sup>(</sup>٧) البخاري \_ الفتح ٥٠٤٣). واللفظ لـ ومسلم (٧٢٢) من حديث طويل. والقرناء: السور التي كان يقرنها رسول الله علي ببعضها في قراءته.

٨ - \*( عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ كَائِنٌ لَكُمْ أَجْرًا وَكَائِنٌ لَكُمْ ذِكْرًا، وَكَائِنٌ لَكُمْ فَرْرًا، اتَّبِعُوا هَذَا الْقُرْآنَ بِكُمْ نُورًا، وَكَائِنٌ عَلَيْكُمْ وِزْرًا، اتَّبِعُوا هَذَا الْقُرْآنَ، وَلاَ يَتْبَعَ الْقُرْآنَ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَتْبَعِ الْقُرْآنَ يَرُنَعُ الْقُرْآنَ يَرُنَعُ الْقُرْآنَ يَرُنَعُ فِي مِنْ الْجُنَة ، وَمَنْ أَتْبَعَهُ الْقُرْآنُ يَرُنُخُ فِي يَشِع الْقُرْآنُ يَرُنُخُ فِي يَجْبِطْ بِهِ فِي رِيَاضِ الْجُنَّة ، وَمَنْ أَتْبَعَهُ الْقُرْآنُ يَرُنُخُ فِي عَهَنَّمَ ، قَالَ أَبُومُحُمَّدِ: يَرُخُ قَيْمُ ذَفِهُ فِي جَهَنَّمَ ، قَالَ أَبُومُحُمَّدِ: يَرُنُخُ يَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ يَرْدُلُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

9- \*(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: « مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ عَشْرَ آيَاتٍ كُتِبَ مِنَ الذَّاكِرِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ عَشْرَ آيَاتٍ كُتِبَ مِنَ القَانِتِينَ ، وَمَنْ قَرَأً وَمَنْ قَرَأً بِهَائَةِ آيَةٍ لِكَتِبَ مِنَ القَانِتِينَ ، وَمَنْ قَرَأً بِخَمْسِمَائَةِ آيَةٍ إِلَى الأَلْفِ ، أَصْبَحَ وَلَهُ قِنْطَارٌ مِنَ الأَجْرِ. بِخَمْسِمَائَةِ آيَةٍ إِلَى الأَلْفِ ، أَصْبَحَ وَلَهُ قِنْطَارٌ مِنَ الأَجْرِ. قِيلَ : وَمَا الْقِنْطَارُ ؟ قَالَ: مِلْءُ مَسْكِ (٢) الشَّوْرِ قِيلَ : وَمَا الْقِنْطَارُ ؟ قَالَ: مِلْءُ مَسْكِ (٢) الشَّوْرِ ذَهَا » (٣).

١٠ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «مَا مِنْ بَيْتٍ يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ، إِلاَّ خَرَجَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطُ ») \* (٤٠).

11- \* (عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: « مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: « مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يَدْخُلْ ذَلِكَ الْبَيْتَ شَيْطَانٌ تِلْكَ الْبَيْتَ شَيْطَانٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى يُصْبِحَ : أَرْبَعٌ مِنْ أَوَّلِهَا ، وَآيَتُهُ الْكُرْسِيِّ ، وَآيَتُهُ الْكُرْسِيِّ ، وَآيَتَهُ اللَّهُ مَا فِي

السَّمَا وَاتِ ﴾») \*(٥).

١٢- \* (عَنْ مَسْرُوقٍ ؟ قَالَ: قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_: "وَاللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ، مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلاَّ أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أُنْزِلَتْ وَلاَ أُنْزِلَتْ آينةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلاَّ أَنَا أَعْلَمُ فِيمَنْ أُنْزِلَتْ وَلَوْ أَنْزِلَتْ وَلَوْ أَنْزِلَتْ آينةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلاَّ أَنَا أَعْلَمُ فِيمَنْ أُنْزِلَتْ وَلَوْ أَعْلَمُ أَيْدَ أَنْزِلَتْ وَلَوْ أَعْلَمُ أَيْدَ أَنْذِلَتْ وَلَوْ أَنْزِلَتْ وَلَوْ أَنْذِلَتْ أَنْ أَعْلَمُ أَيْدُهُ الإبِلُ لَرَكِبْتُ أَعْلَمُ مِنِي بِكِتَابِ اللهِ تَبْلُغُهُ الإبِلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ ") \* (1).

۱۳ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: ﴿ أَكْثِرُوا مِنْ تِلاَوَةِ الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ ، عَنْهُ - قَالَ: ﴿ أَكْثِرُوا مِنْ تِلاَوَةِ الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ ، فَكَيْفَ بِهَا فِي صُدُورِ قَالُوا: هَذِهِ الْمُصَاحِفُ تُرْفَعُ ، فَكَيْفَ بِهَا فِي صُدُورِ الرَّجَالِ؟ قَالَ: يُسْرَى عَلَيْهِ لَيْلاً فَيُصْبِحُونَ مِنْهُ فَقَرَاءَ، وَيَقَعُونَ مِنْهُ فَقَرَاءَ، وَيَشَعُونَ فِي قَدُولِ وَيَسْدُونَ فِي قَدُولِ اللهُ ، وَيَقَعُونَ فِي قَدُولِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَشْعَارِهِمْ ، وَذَلِكَ حِينَ يَقَعُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ مَا الْقَوْلُ ») \* (٧).

١٥ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُنهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) الدارمي (۳۳۲۸).

<sup>(</sup>٢) مَسك : أي جلد.

<sup>(</sup>٣) الدارمي (٣٤٥٨).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٣٣٧٥).

<sup>(</sup>٥) الدارمي (٣٣٨٢).

<sup>(</sup>٦) البخاري الفتح ٨(٥٠٠٢).

<sup>(</sup>٧) الدارمي (٣٣٤١).

<sup>(</sup>٨) رواه الدارمي (٢/ ٤٢٩) وسنده صحيح. وابن المبارك في الزهد(٢٧٩). والحاكم (١/ ٥٦٦) بسندين قال في الثاني: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: رفعه وصححه الترمذي مرفوعًا من وجه آخر (٢٤٨/٤).

<sup>(</sup>٩) الدقل: التمر اليابس.

<sup>(</sup>١٠) هـذ الشعر: الهذ سرعة القطع والمراد عدم الإسراع أثناء التلاوة .

يَكُنْ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ الشُّورَةِ ") \*(١).

١٦ - \*( قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: « وَاللَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أَنْ يُحِلَّ حَلاَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلاَ يُحِلَّف حَلاَلَه وَيُعْرَبُم حَرَا مَهُ وَيَقْرَأَهُ كَمَا أَنْزَلَهُ اللهُ وَلاَ يُحَرِّف حَلاَلَه وَلاَ يُحَرِّف اللهُ وَلاَ يُحَرِّف اللهُ وَلاَ يَتَأَوَّلَ مِنْهُ شَيْئًا عَلَى غَيْرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مَواضِعِهِ وَلاَ يَتَأَوَّلَ مِنْهُ شَيْئًا عَلَى غَيْرِ اللهِ "للهُ وَلا يَتَأُولِهِ") \*(١).

١٧ - \* (عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ:
 « كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا قَرَأَ الْقُـرْآنَ كَثِيرَ الْبَكَاءِ ». زَادَ
 بَعْضُهُمْ: «فِي صَلاَةٍ وَغَيْرِهَا »)\*(٣).

١٨ - \*( عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ:
 «الْقُرْآنُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُزِيلَ عُقُولَ الرِّجَالِ»)\*(١٤).

١٩ - \* (قَالَ الآجُرِيُّ: وَرَوَى عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ أَنَّا قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَمَّنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِكَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ مَا فَضْلُهُ عَلَى مَنْ لَمَ يَقْرَأُهُ ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: "إِنَّ عَدَدَ دَرَجِ الْجَنَّةِ بِعَدَدِ آيِ الْقُرْآنِ فَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِكَنْ قَرَأَ الْقُرْآنِ فَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِكَنْ قَرَأَ الْقُرْآنِ فَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِكَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلَيْسَ فَوْقَهُ أَحَدُ") \* (٥٠).

٢٠ - \* (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ؛ قَالَتْ : « لَمْ أَعْقِلْ أَبُوَيَّ إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ

(١) البيهقي في السنن (٣/ ١٣) وأصله في الصحيحين.

- (٣) أخرجه ابن الأثير في جامع الأصول (٢/ ٤٦٦).
- (٤) أخرجه ابن الأثير في جامع الأصول (٢/ ٤٦٦).
- (٥) أخلاق أهل القرآن (٥٠) وقال محققه: لم أقف عليه موصولاً موقوفًا. وقال الخطابي: «قلت: جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة ، يقال للقارئ: «ارق في الدرج ... فمن استوفى قراءة جميع القرآن استولى على أقصى درج الجنة ، ... » مختصر سنن أبي داود (٢/ ١٣٦) وكذلك الترغيب (٢/ ٥٨٦).
  - (٦) البخاري\_ الفتح ١ (٤٧٦).
- (٧) أخرجه البغوي (٧/ ٢٣٨) في تفسير الآية عن هشام بن

الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَـوْمُ إِلاَّ يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَشْجِدًا النَّهِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً. ثُمَّ بَـدَا الأَبِي بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ ، فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ ، فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ مِنْ فَيَقِيفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَا وُهُمْ مُ يَعْجَبُونَ مِنْ وَيَنْظُ رُونَ إِلَيْهِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلاً بَكَاءً لاَ يَمْلِكُ عَيْنَهُ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ عَيْنَهُ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرُيْشٍ مِنَ النَّشْرِكِينَ ») \*(1).

٢١ - \* (عَنْ أَسْ) عَبِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَلَا يُخْشَى عَلَيْهِ وَلاَ يُصْعَتَ عُعَدَةً عِندَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، وَإِنَّا يَبْكُونَ وَيَقْشَعِرُونَ ، ثُمَ تَلِينُ جُلُودُهُ مَ وَقُلُوبُهُمْ لِلِذِكْرِ وَيَقْشَعِرُونَ ، ثُمَ تَلِينُ جُلُودُهُ مَ وَقُلُوبُهُمْ لِلِذِكْرِ اللهِ ») \* (٧).

٣٢- \* (عَنْ كَعْبِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ ، فَإِنَّهُ فَهْمُ الْعَقْلِ ، وَنُورُ الْحِكْمَةِ وَيَنَابِيعُ الْعِلْمِ ، وَأَحْدَثُ الْكُتُبِ بِالرَّحْمَنِ عَهْدًا ، وَيَنَابِيعُ الْعِلْمِ ، وَأَحْدَثُ الْكُتُبِ بِالرَّحْمَنِ عَهْدًا ، وَقَالَ: فِي التَّوْرَاةِ : « يَا مُحَمَّدُ ، إِنِّي مُنَزِّلٌ عَلَيْكَ تَوْرَاةً وَقَالَ: فِي التَّوْرَاةِ : « يَا مُحَمَّدُ ، إِنِّي مُنَزِّلٌ عَلَيْكَ تَوْرَاةً عَدِيثَةً ، تَفْتَحُ فِيهَا ( ) أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمَّ وَقُلُوبًا عَمْيًا عَمْيًا وَآذَانًا صُمَّ وَقُلُوبًا عَلْفًا » ) \* (9).

(٨) قوله (فيها): لو قال (بها) لكان أصح والله أعلم.

(۹) الدارمي (۳۳۳۰).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان في تفسير القرآن للطبري (١/ ٤١١). ولابن عباس نحو هذا الكلام أيضًا .

٢٣ - \*( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ؟ قَالَ: « مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ فَقَد حَمَلَ أَمْرًا عَظِيمًا ، لَقَدْ أَدْرِجَتِ النَّبُوَّةُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُوحَى إِلَيْهِ فَلاَ يُنْغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَنْ يَحِدٌ مَعَ مَنْ يَحِدُ (١) وَلاَ يَجْهَلُ مَعَ مَنْ يَحِدُ (١) وَلاَ يَجْهَلُ مَعَ مَنْ يَحِدُ (١) وَلاَ يَجْهَلُ مَعَ مَنْ يَحِدُ (١).

٢٤ - \*(عَنْ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 كَانَ عَبْدُالرَّ حْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ قَرَأَ
 المُصْحَفَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، قَالَ: وَكَانَ ثَابِتٌ
 يَفْعَلُهُ ) \*(٣).

٢٥ ـ \* ( عَـنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللهِ ـ عَنَّ وَجَـلَ ـ :
 ﴿ وَقُوْاَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ ﴾ قَالَ:
 عَلَى تُؤدَةٍ .

٢٦- \* ( وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ \_ أَيْضًا \_:
 ( أَحَتُّ النَّاسِ بِاسْتِعْمَ لِ هَـٰذَا التَّعْظِيمِ بَعْدَ رَسُولِ ﷺ
 أَهْلُ الْقُرْآنِ إِذَا جَلَسُوا لِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ يُرِيدُونَ بِهِ اللهَ \_

عَزَّ وَجَلَّ \_ »)\*(٥).

٢٧ - \* (عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ قَالَ: « إِذَا تَثَاءَ بْتَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ فَأَمْسِكْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْكَ ») \* (١٦).

٢٨ - \* (عَنْ قَتَادَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ: اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَرَاهُ الْعُمُرُوا بِهِ قُلُوبَكُمْ ، قَالَ: أَرَاهُ يَعْنِي الْقُرْآنَ ») \* (٧).

٢٩ - ﴿ عَنْ قَتَادَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: ﴿ مَا جَالَسَ الْقُورُآنَ أَحَدٌ فَقَامَ عَنْهُ إِلاَّ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِينَ إِلاَّ خَسَارًا ﴾ ) ﴿ (^).

٣٠ ـ \* (عَنْ قَتَادَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ فِي قَوْلِ اللهِ ـ عَنَّ وَجَلَّ ـ : ﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِهِ ﴾ قَالَ: الْبَلَدُ الطَّيِّبُ: الْمُؤْمِنُ سَمِعَ كِتَابَ اللهِ فَوَعَاهُ فَالَى: الْبَلَدُ الطَّيِّبُ: الْمُؤْمِنُ سَمِعَ كِتَابَ اللهِ فَوَعَاهُ فَأَخَذَ بِهِ فَانْتَفَعَ بِهِ كَمَثُلِ هَذِهِ الأَرْضِ أَصَابَهَا الْغَيْثُ فَأَنْبَتَتْ وَأَمْرِعَتْ ﴿ وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا﴾ فَأَنْبَتَتْ وَأَمْرِعَتْ ﴿ وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا﴾ عَسِرًا مَثُلُ الكَافِرِ قَدْ سَمِعَ الْقُرْآنَ فَلَمْ يَعقِلْهُ وَلَمْ يَأْخُذُ لِي عَمِلًا مَثُلُ الكَافِرِ قَدْ سَمِعَ الْقُرْآنَ فَلَمْ يَعقِلْهُ وَلَمْ يَأْخُذُ لِي بِهِ كَمَتُلُ هَذِهِ الأَرْضِ الخَبِيثَةِ أَصَابَهَا الْغَيْثُ فَلَمْ يَتَقِلْهُ وَلَمْ يَتُعْفِلُهُ وَلَمْ يَتُعْفِلُهُ وَلَمْ يَتُولُ هَذِهِ اللَّهُ رَضِ الخَبِيثَةِ أَصَابَهَا الْغَيْثُ فَلَمْ يَتُعْفِلُهُ وَلَمْ يَتُعْفِلُهُ وَلاَ مُنْعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ يَعْقِلْهُ وَلَمْ يَعْفِلُهُ وَلَا لَكَافِر قَدْ سَمِعَ الْقُرْآنَ فَلَمْ يَعقِلْهُ وَلَمْ يَتُنْفِعْ بِهِ كَمَتْ إِلَى اللهُ يَعْقِلْهُ وَلَمْ يَعْقِلْهُ وَلَمْ يَعْفِلُهُ وَلَمْ يَعْفِلُهُ وَلَمْ يَعْفِلُهُ وَلَمْ يَعْفِلُهُ وَلَمْ يَعْفِلُهُ وَلَا عُنْ يَعْفِلُهُ وَلَمْ يَعْفِلُهُ وَلَا عَنْ يَتُوعُ فَيْ اللّهُ الْمُعْتَلِهُ فَالْمُ الْتُولِ قَلْمُ الْمُؤْمُ شَيْعًا وَلا كُمْ عُلِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الْمُ الْكَافِرِ قَلْسَمِعَ اللّهُ عَلَيْمُ الْعَلَامُ لَكُمْ عَلَيْكُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُه

٣١ - \* (عَنْ سُفْيَانَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ لِي الْنُ شُبْرُمَةَ: « نَظَرْتُ كَمْ يَكْفِي الرَّجُلَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَلَمْ

<sup>(</sup>١) يحد: يعني يغضب.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم (١/ ٥٥٢) ليس هذا لفظ الحاكم مرفوعًا وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. والآجري (٥٦) موقوفاً وهو أصح وليس فيه مطعن.

<sup>(</sup>٣) الدارمي (٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) قال محقق أخلاق أهل القرآن (١٦٩): إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات .

<sup>(</sup>٥) الآجري في أخلاق أهل القرآن (١١٥).

<sup>(</sup>٦) قال محقق أخلاق حملة القرآن للآجري (١٤٩): إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات.

<sup>(</sup>۷) الدارمي (۳۳٤٥).

<sup>(</sup>٨) الدارمي (٣٣٤٧).

 <sup>(</sup>٩) قال محقق أخلاق أهل القرآن للآجري (١٥٧): رجالـه
 كلهم ثقات .

٣٢ - \* (عَنْ زَاذَان قَالَ: « مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يَتَأَكَّلُ بِهِ النَّاسَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ عَظْمٌ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ") \* (٢).

٣٣ - \* (عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ؛ قَالَ: «كَانَ مَيْمُونُ ابْنُ مِهْرَانَ يَقُولُ: «لَوْ صَلَحَ أَهْلُ الْقُرْآنِ صَلَحَ النَّاسُ» ) \* (٣).

٣٤ - \*(عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّباحِ النَّافِعِيِّ) قَالَ: «النَّرْمُوا النَّافِعِيِّ) قَالَ: «الْزَمُوا كِتَابَ اللهِ وَتَنَبَّعُوا مَا فِيهِ مِنَ الأَمْثَالِ وَكُونُوا فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْبُصَرِ». ثُمَّ قَالَ: «رَحِمَ اللهُ عَبْدًا عَرَضَ نَفْسَهُ وَعَمَلَهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ، فَإِنْ وَافَقَ كِتَابَ اللهِ حَمِدَ اللهَ وَسَأَلَهُ النِّ يَادَةَ، وَإِنْ حَالَفَ كِتَابَ اللهِ أَعْتَبَ نَفْسَهُ وَرَجَعَ مِنْ قَرِيبٍ») \*(نَّ.

٣٥- \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) -

قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يُردَّ إِلَى أَرْذَكِ الْعُمُو، وَذَلِكَ قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يُردَّ إِلَى أَرْذَكِ الْعُمْ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلاَّ الَّذِينَ مَنُوا﴾ قَالَ: الَّذِينَ قَرَأُوا الْقُرْآنَ﴾ (٥٠).

٣٦- \*(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - قَالَ: عَلَيْكَ بِالجِهَادِ فَإِنَّهُ بِتَقْوَى اللهِ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ وَعَلَيْكَ بِالجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الإسلامِ، وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللهِ وَتِلاوَةِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ رُهْبَانِيَّةُ الإسلامِ، وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللهِ وَتِلاوَةِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ رُوحُكَ فِي أَهْلِ اللَّرْضِ، رُوحُكَ فِي أَهْلِ اللَّرْضِ، وَعَلَيْكَ بِالصَّمْتِ إِلاَّ فِي حَتِّ، فَإِنَّكَ تَعْلِبُ وَعَلَيْكَ تَعْلِبُ الشَّيْطَانَ) \* (٢٠).

٣٧- \*(عَنْ جُنْدُبٍ (٧) قَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَأُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَأُوصِيكُمْ بِالقُرْآنِ فَإِنَّهُ نُورٌ بِاللَّيْلِ المُظْلِمِ، وَهُدًى بِالنَّهَارِ، فَاعْمَلُوا بِهِ عَلَى مَا كَانَ مِنْ جُهْدٍ وَفَاقَةٍ، فَإِنْ عَرَضَ بَلاءٌ فَقَدِّمْ مَالَكَ دُونَ دِينِكَ، فَإِنْ تَجَاوَزَ البَلاءُ، فَقَدِّمْ مَالَكَ دُونَ دِينِكَ، فَإِنَّ المَحْرُوبَ مَنْ فَقَدِّمْ مَالَكَ وُنَ دِينِكِ فَإِنَّ المَحْرُوبَ مَنْ خُرِبَ دِينُهُ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لا خُرُوبَ مَنْ شُلِبَ دِينُهُ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لا فَاقَةَ بَعْدَ النَّارِ) \*(٨).

٣٨ = \*(وَعَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَيْضًا: كُنَّا غِلْهَانًا حَزَاوِرَةً (٩) مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَتَعَلَّمْنَا الإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمْ القُرْآنَ، ثُمَّ تَعَلَّمْنَا القُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا القُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا ) \*(١٠٠).

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب (٢/ ٣٥٥). قال المنذري: رواه الحاكم. وقال: صحيح على الإسناد.

<sup>(</sup>٦) نزهة الفضلاء (١/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٧) جُنْدُب: هو أبوعبدالله البجلي صاحب النبي عَيْكَ .

<sup>(</sup>٨) نزهة الفضلاء (١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٩) الحَزَاوِرَة: جمع حَزُور، وهو الغلام إذا قارب البلوغ.

<sup>(</sup>١٠) نزهة الفضلاء(١/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>١) البخاري \_ الفتح (٥٠٥١). ورد هذا الأثر شرحًا لحديث « من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه».

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو نعيم (٤/ ١٩٩) وقال: سنده حسن ورجاله كلهم
 ثقات ، وورد مرفوعًا لكنه ضعيف . وانظر تخريجه عند
 الآجري (۱۳۰) .

<sup>(</sup>٣) أبو نعيم (٨٣/٤) وقال محقق أخلاق حملة القرآن (١٠٥): سنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) الآجري ، أخلاق أهل القرآن (٣٩)

## من فوائد « تلاوة وقراءة القرآن »

- (١) القُرْآنُ عِصْمَةٌ لِمَنِ اعْتَصَمَ بِهِ وَحِرْزٌ مِنَ النَّارِ لِمَنْ عَصِمَةً لِمَنِ اعْتَصَمَ بِهِ وَحِرْزٌ مِنَ النَّارِ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا جَاءَ بِهِ .
- (٢) مَنْ تَلاَ القُرْآنَ وَأَرَادَ بِهِ رِضَا مَوْلاَهُ كَانَ مِنَ الْفُلْحِينَ.
- (٣) تِلاَوَةُ القُرْآنِ تَهْدِي الْمُؤْمِنِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَتَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ .
- (٤) القُرْآنُ هُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَتِينُ فَمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ وَتَلاَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ فَازَ بِنَعِيمِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ .
- (٥) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القُرْآنَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ

- فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَكُلُّ كَلاَم رَبِّنَا حَسَنٌ لِنَ تَلاَهُ.
- (٦) وَالاسْتِهَاعُ إِلَى القُرْآنِ وَالإصْغَاءُ إِلَيْهِ بِأَدَبٍ وَتَعْظِيمٍ فِيهِ مَهَابِطُ الرَّحْمَةِ وَعَمِيمُهَا.
  - (٧) سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ انْشِرَاحِ الصَّدْرِ.
  - (٨) فِيهِ الشِّفَاءُ مِنْ أَدْوَاءِ الْجِسْمِ وَالنَّفْسِ.
    - (٩) فَوَائِدُ الْقُرْآنِ كَثِيرَةٌ لاَ تُحْصَى.
  - (١٠) وَانْظُرْ ثَمَرَاتِ الْقُرْآنِ (ص ١١٨٢).

### التناصر

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٥      | ۲۱       | ١٤     |

#### التناصر لغةً:

التَّنَاصُرُ مَصْدَرُ قَوْ لِحِمْ: تَنَاصَرَ الْقَوْمُ إِذَا نَصَرَ اللَّتِي بَعْضُهُ مُ بَعْضًا وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ ( نَ صَ رَ ) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى إِنْيَانِ خَيْرٍ أَوْ إِيتَائِهِ فَمِنَ الْمُعْنَى الأَوَّلِ تَدُلُّ عَلَى إِنْيَانِ خَيْرٍ أَوْ إِيتَائِهِ فَمِنَ الْمُعْنَى الأَوَّلِ قَوْمُهُمْ: نَصَرْتُ بَلَدَ كَذَا إِذَا أَتَيْنَهُ ، قَالَ الرَّاعِي: قَوْهُمُ مُ نَصَرْتُ بَلَدَ كَذَا إِذَا أَتَيْنَهُ ، قَالَ الرَّاعِي: إِذَا دَحَلَ الشَّهُرُ الْحَرَامُ فَوَدِّعِي

بِلَادَ قَيمٍ وَانْصُرِي أَرْضَ عَامِرِ وَلِـذَلِـكَ يُسَمَّى الْمَطَـرُ نَصْرًا ، يُقَـالُ نُصِرَتِ الأَرْضُ فَهِيَ مَنْصُورَةٌ ( أَيْ مُطِرَتْ ) .

وَالنَّصْرُ بِمَعْنَى الْعَطَاءِ مِنْ هَذَا ، وَمِثَالُهُ قَوْلُ رُوْنَةَ:

إِنِّي وَأَسْطَارٍ سُطِرْنَ سَطْرًا لَصْرًا لَصْرًا لَصْرًا

وَمِنَ الْمُعْنَى الثَّانِي قَوْلُهُمْ: نَصَرَ اللهُ الْمُسْلِمِينَ أَيْ الْتُعْفَى الثَّافِرَ وَجَمْعُهُ النَّاصِرُ وَجَمْعُهُ أَنْصَارٌ مِشْلُ شَرِيفٍ وَأَشْرَاف وَجَمْعُ النَّاصِرِ نَصْرٌ مِشْلُ صَارِّ مِشْلُ شَرِيفٍ وَأَشْرَاف وَجَمْعُ النَّاصِرِ نَصْرٌ مِشْلُ صَاحِبٍ وَصَحْبٍ، قَالَ الشَّاعِرُ:

وَاللهُ سَمَّى نَصْرَكَ الأَنْصَارَا

وَيُقَالُ: اسْتَنْصَرَهُ عَلَى عَدُوّهِ ، سَأَلَهُ أَنْ يَنْصُرَهُ عَلَى عَدُوّهِ ، سَأَلَهُ أَنْ يَنْصُرَهُ عَلَيْهِ ، وَتَنَاصَرُوا نَصَرَ بَعْضُهُ مَ بَعْضًا ، وَانْتَصَرَ مِنْهُ وَاسْتَنْصَرَ بِمَعْنَى ، وَقِيلَ: انْتَصَرَ مِنْهُ انْتَقَمَ ، وَقَالَ

الرَّاغِبُ: النَّصْرُ وَالنَّصْرَةُ الْعَوْنُ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ اللهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ ﴾ (الصف/ ١٣) وَقُولِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ (وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ ﴾ (الأنبياء/ ٦٨)، وَنُصْرَةُ اللهِ فَهِي وَجَلَّ: ﴿ (وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ ﴾ (الأنبياء/ ٦٨)، وَنُصْرَةُ اللهِ فَهِي لِلْعَبْدِ ظَاهِرَةٌ ﴿ أَيْ إِعَانَتُهُ لَهُ ﴾ أَمَّا نُصْرَةُ الْعَبْدِ للهِ فَهِي لَلْعَبْدِ ظَاهِرَةٌ ﴿ أَيْ إِعَانَتُهُ لَهُ ﴾ أَمَّا نُصْرَةُ الْعَبْدِ للهِ فَهِي لَلْعَبْدِ ظَاهِرَةٌ ﴿ أَيْ إِعَانَتُهُ لَهُ ﴾ (الأنبيء مُ وَدِعَايَةُ عُهُودِه، وَاعْتِنَاقُ أَحْكَامِه، وَاجْتِنَابُ نَبْيِهِ ، وَذَلِكَ كَمَا فِي عَهُودِه، وَاعْتِنَاقُ أَحْكَامِه، وَاجْتِنَابُ نَبْيهِ ، وَذَلِكَ كَمَا فِي قَوْلِهِ وَقُولِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرُونُ ﴾ (الحديد/ ٢٥) وَقَوْلِهِ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ اللهَ مُنْ يَنْصُرُوكُمْ ﴾ (المديد/ ٢٥) عَزَّ مِنْ قَائِلٍ : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْمِ وَالله يَنْصُرُونُ ﴾ (المشورى/ ٣٩) وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : ﴿ وَإِن يَنْصُرُوكُمْ فِي الدِينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصُرُ ﴾ (الأنفال/ يَنْصُرُوكُمْ فِي الدِينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ ﴾ (الأنفال/ ).

يَقُولُ ابْنُ مَنْظُورٍ: النَّصْرُ إِعَانَةُ الْمَظْلُومِ، يُقَالُ: نَصَرَهُ عَلَى عَدُوِّهِ يَنْصُرُهُ نَصْرًا، وَفِي الْخَدِيثِ « انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا، أَوْ مَظْلُومًا »، وَتَفْسِيرُهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ الظُّلْمِ إِنْ وَجَدَهُ ظَالِمًا ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا أَعَانَهُ عَلَى ظَالِمِ، وَالاسْمُ النُّصْرَةُ ( وَهِي مَا يُقَدَّمُ لِلْعَوْنِ ).

وَالأَنْصَارُ: أَنْصَارُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِمُ الْحَيِّ الطَّفَةُ ، فَجَرَى جَرْى الأَسْمَاءِ وَصَارَ كَأَنَّهُ اسْمُ الْحَيِّ وَلِذَلِكَ أُضِيفَ إِلَيْهِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ فَقِيلَ: أَنْصَارِيٌّ،

وَقَالُوا: رَجُلٌ نَصْرٌ ، وَقَوْمٌ نَصْرٌ ، فَوصِفُ وا بِالْمَصْدَرِ كَرَجُلٍ عَدْلٍ وَقَوْمٌ نَصْرٌ ، فَوَصِفُ وا بِالْمَصْدَرِ كَرَجُلٍ عَدْلٍ وَقَوْمٍ عَدْلٍ ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ هُمَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ... ﴾ (الحج/ 10).

مَعْنَاهُ: مَنْ ظَنَّ مِنَ الْكُفَّارِ أَنَّ اللهَ لَا يُظْهِرُ مُحَمَّدًا عَلَيْ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ فَلْيَخْتَنِقْ غَيْظًا حَتَّى يَمُوتَ كُمَدًا ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُظْهِرُهُ وَلَا يَنْفَعُهُ غَيْظُهُ وَمَوْتُهُ خَنْقًا ، فَالْمَاءُ فِي قَوْلِهِ ﴿ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ ﴾ لِلنَّبِيِ مُحَمَّدٍ خَنْقًا ، فَالْمَاءُ فِي قَوْلِهِ ﴿ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ ﴾ لِلنَّبِيِ مُحَمَّدٍ

وَيُقَالُ: انْتَصَرَ الرَّجُلُ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ ظَالِمِ، قَالَ الأَنْتِصَافُ قَالَ الأَنْقَصَامُ ، قَالَ الظَّالِمِ الانْتِصَافُ وَالانْتِقَامُ ، قَالَ تَعَالَى مُغْبِرًا عَنْ وَالانْتِقَامُ ، قَالَ تَعَالَى مُغْبِرًا عَنْ نُوحٍ ﴿ فَلَا عَالَى مُغْبِرًا عَنْ نُوحٍ ﴿ فَلَا عَالَى مُغْبُوبٌ فَانْتَصِرْ \* فَفَتَحْنَا أَبُوابَ نُوحٍ ﴿ فَلَا عَالَى مُغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ \* فَفَتَحْنَا أَبُوابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهُم ، كَمَا قَالَ: ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى اللَّرْضِ مِنْ مُنْهُم ، كَمَا قَالَ: ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى اللَّرْضِ مِنْ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾ (نوح/ ٢٦) وقال الرَّاغِبُ : وَإِنَّمَا قَالَ فَانْتَصِرْ وَلَمْ يَقُلُ انْصُرْ تَنْبِيهَا عَلَى أَنَّ الرَّاغِبُ : وَإِنَّمَا قَالَ فَانْتَصِرْ وَلَمْ يَقُلُ انْصُرْ تَنْبِيهَا عَلَى أَنَّ الرَّاغِبُ : وَإِنَّمَا قَالَ فَانْتَصِرْ وَلَمْ يَقُلُ انْصُرْ تَنْبِيهَا عَلَى أَنَّ مَا يَلْحَقُنِ يَ يَلْحَقُكَ مِنْ حَيْثُ إِنِّي جِئْتُهُمْ بِأَمْرِكَ فَإِنْ فَا نَتَصَرْتَ لِنَفْسِكَ . مَا يَلْحَقُنِ فَقَدِ انْتَصَرْتَ لِنَفْسِكَ .

وَالتَّنَاصُرُ: التَّعَاوُنُ عَلَى النَّصْرِ ، وَتَنَاصَرُوا نَصَرَ ابَعْضُهُمْ بَعْضًا . وَفِي الْحَدِيثِ « كُلُّ الْلُسْلِمِ عَلَى الْسُلِمِ مُحَدَّمٌ ، أَخَوَانِ يَتَنَاصَرَانِ » أَيْ هُلَ أَخُوَانِ يَتَنَاصَرَانِ

وَيَتَعَاضَدَانِ ، وَالنَّصِيرُ فَعِيلُ بِمَعْنَى فَاعِلٍ أَوْ مَفْعُولٍ »، لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَنَاصِرَيْنِ نَاصِرٌ وَمَنْصُورٌ ، وقَدْ نَصَرَهُ يَنْصُرُهُ نَصْرًا إِذَا أَعَانَهُ عَلَى عَدُوّهِ وشَدَّ مِنْهُ ، وَمِنْهُ حَدِّ يَضُرَهُ حَقٌ عَلَى كُلِّ حَدِيثُ الضَّيْفِ الْمُحْرُومِ « فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مَسْلِمٍ وَمُسْلِمةٍ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَتِهِ ». وَقِيلَ : يُشْبِهُ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمةٍ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَتِهِ ». وَقِيلَ : يُشْبِهُ مَسْلِم وَمُسْلِمة فَي الْمُضْطَرِ الَّذِي لَا يَجِدُ مَا يَأْكُلُ وَيَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ ، فَلَهُ أَنْ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ بِقَدْدِ عَلَى نَفْسِهِ الضَّلُو الضَّمَانُ (۱).

#### التناصر اصطلاحًا:

يُذْكُرُ التَّنَاصُرُ وَيُرَادُ بِهِ اصْطِلَاحًا أَحَدُ أَمْرَيْنِ:
الأَوَّلُ: تَنَاصُرُ الْمُسْلِمِينَ وَيُرَادُ بِهِ: أَنْ يُقَدِّمَ كُلُّ
منْهُمُ العَوْنَ لأَخِيهِ لِيَدْفَعَ عَنْهُ الظُّلْمَ إِنْ كَانَ مَظْلُومًا
وَيَرُدَّهُ عَنْ ظُلْمِهِ إِنْ كَانَ ظَالِلًا.

الثَّانِي: التَّنَاصُرُ بَيْنَ العَبْدِ وَرَبِّهِ وَيُرَادُ بِهِ: أَنْ يَلْتَنِمَ الْمُسْلِمُ بِتَقْدِيمِ النُّصْرةِ لِعِبَادِ اللهِ وَأَنْ يَلْتَنِمَ بِحُدُودِهِ عَزَّ وَجَلَّ بِتَنْفِيذِ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ ، وَإِذَا بِحُدُودِهِ عَزَّ وَجَلَّ بِتَنْفِيذِ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ ، وَإِذَا فَعَلُ وَلِكَ أَعَانَهُ اللهُ وَأَعْطَاهُ مَا يَظْفَرُ بِهِ تَنْفِيذًا لِوَعْدِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ﴾ (الحج/ ٤٠)(٢).

#### ضرورة التناصر وأهميته:

للتَّنَاصُرِ أَهَمِّيَةٌ عُظْمَى فِي حَيَاةِ الأُمَّةِ، وَبِدُونِهِ يُصْبِحُ الْمُجْتَمَعُ الإِسْلَامِيُّ مَكْشُوفًا أَمَامَ أَعْدَائِهِ مُعَرَّضًا لِشْبِحُ الْمُجْتَمَعُ الإِسْلَامِيُّ مَكْشُوفًا أَمَامَ أَعْدَائِهِ مُعَرَّضًا لِلْهَ زِيمَةِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَعلَى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ

ذكره الكفوي في كلياته (١٠٣/٢)، من أن التناصر: هو التعاون، ، وهذا أقرب إلى أن يَكُونَ تفسيرًا لغويًا ، وقمنا باستنباط ما ذكرناه من كتب التفسير وكتب شرح الأحاديث.

<sup>(</sup>۱) باختصار وتصرف يسير عن: مقاييس اللغة (٥/ ٤٣٥)، وبصائرذوي التمييز (٥/ ٦٩)، والصحاح (٨٢٨/٢) ومفردات الراغب (٤٩٥)، ولسان العرب ط.دار المعارف ص(٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) لم نجد في كتب المصطلحات تعريفًا للتناصر فيها عدا ما

الْتِزَامَ الْمُجْتَمَع بِنَصْرِ اللهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَنُصْرَةِ بَعْضِهِمُ الْبَعْضَ مِنْ نَاحِيةٍ أُخْرَى يُؤَدِّي حَتَّمًا إِلَى ظَفَر الْمُسْلِمِينَ وَظُهُورِهِمْ عَلَى عَدُوِّهِمْ تَحْقِيقًا لِوَعْدِهِ عَزَّوَجَلَّ ﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ﴾ وَنَصْرُ الْمُسْلِم لِرَبِّهِ يَكُونُ بِتَقْدِيمِ الْعَوْنِ لأَخِيهِ الْمُسْلِم، وَقِيَامِهِ بِحِفْظِ حُدُودِ اللهِ وَاجْتِنَابِهِ لِمَعَاصِيهِ، وَفِي هَـنِهِ الْحَالَةِ فَقَطْ؛ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَيَقَّنَ مِنْ نَصْرِ اللهِ لَـهُ لأَنَّ التَّنَاصُرَ تَفَاعِلٌ مِنَ الْجَانِيَيْنِ، فَإِذَا حَدَثَ أَحَـدُهُمَا حَـدَثَ الآخَرُ لَا مَحَالَـةً ، وَعِمَّا لَا يُشَكُّ فِيهِ كَذلِكَ أَنَّ نَصْرَ الْلُسْلِم لأَخِيهِ بِتَقْدِيمٍ الْعَوْنِ لَـهُ إِنْ كَانَ مَظْلُـومًا ،وَرَدْعِـهِ عَنْ ظُلْمِـهِ إِنْ كَانَ ظَالِمًا ، يُثَبِّتُ دَعَائِمَ الْمُجْتَمَعِ الإِسْلَامِيِّ . فَتسُودُ فِيهِ رُوحُ التَّعَاوُنِ وَالأُلْفَةِ، وَاحْتِرَامُ الْخُقُوقِ، وَالْتِزَامُ الْوَاجِبَاتِ ، وَتَكُونُ مُحَصِّلَةُ ذلِكَ مُجْتَمَعًا قَويًّا مُتَآلِفًا لَا شَحْنَاءَ فِيهِ وَلا بَغْضَاءَ مِمَّا يَجْعَلُ نَسِيجَ الأُمَّةِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ يَعْضُهُ يَعْضًا.

إِنَّ الأَخْ ذَيِيدِ الْمُظْلُومِ، وَالضَّرْبَ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ يُوَدِّي إِلَى نَجَاةِ الْمُجْتَمَع بِأَسْرِهِ وَوُصُولِهِ إِلَى بَرِّ الأَمَانِ.

إِنَّ مَا يَنْطَبِقُ عَلَى الأَفْرَادِ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّنَاصُرِ يَنْطَبِقُ أَيْضًا عَلَى الدُّولِ الَّتِي تَدِينُ بِالإِسْلَام، فَإِذا

ظُلِمَتْ دَوْلَةٌ وَجَدَتْ مِنَ الدُّولِ كَافَّةً مَا يُقَدِّمُ لَمَا الْعَوْنَ وَالْمُسَاعَدَةَ حَتَّى يَتَحَقَّقَ لَمَا النَّصْرُ عَلَى الْبُغَاةِ وَالظَّالِينَ، وَإِذَا كَانَ الْبَاغِي مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَيَقَّنَ أَنَّ رَدْعَهُ عَنْ ظُلْمِهِ مَا هُو إِلَّا نُصْرَةٌ لَهُ وَقِيَامٌ بِتَنْفِيذِ أَمْرِ اللهِ حَتَّى يَفِي عَظَلْمِهِ مَا هُو إِلَّا نُصْرَةٌ لَهُ وَقِيَامٌ بِتَنْفِيذِ أَمْرِ اللهِ حَتَّى يَفِي عَلِمَ اللهِ حَتَّى يَفِي عَلَيْ اللهِ حَتَّى يَفِي عَلَيْ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ. إِنَّ التَّسناصُرَ هُو صِفَةُ الْمُسْلِمِينَ أَفْرَادًا وَجَمَاعَاتٍ وَدُولًا ، أَمَّا أَنْ يَنكفِيعَ كُلُّ فَرْدٍ أَوْ كُلُّ وَلَا اللهِ عَلَى شَانِهِ الخَاصِ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ كَفِيلٌ بِتَعَرُّضِ الْجَمِيعِ لِلضَّيَاعِ وَلَنْ يُفِيدَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَتَصِفَ هَذَا الْجَمِيعِ لِلضَّيَاعِ وَلَنْ يُفِيدَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَتَصِفَ هَذَا الْجَمِيعِ لِلضَّيَاعِ وَلَنْ يُفِيدَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَتَصِفَ هَذَا الْجَمِيعِ لِلضَّيَاعِ وَلَنْ يُفِيدَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَتَصِفَ هَذَا الْجَمِيعِ لِلظَّيَاعِ وَلَنْ يُفِيدَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَتَصِفَى تَنْفِيذَ أَوْ كُلُّ أَو ذَاكَ بِالإِسْلَامِ ، لأَنَّ الإِسْلَامَ الْحَقِيقِي يَ يَقْتَضِي تَنْفِيذَ فِي مَا أَمُ وَ اللَّالَةِ أَنْ يَتَصِفَى مَنْ فَاحِيةٍ وَفِيهَا بَيْنَهُمْ وَبِيْنَ الْمُرَا اللهُ بِهِ ، وَمِنْ ذَلِكَ تَحْقِيقِي وَفِيهَا بَيْنَهُمْ وَبِيْنَ مَا مِنْ نَاحِيَةٍ وَفِيهَا بَيْنَهُمْ وَبِيْنَ رَبِعِمْ مِنْ نَاحِيَةٍ أُوفِيهَا بَيْنَهُمْ وَبِيْنَ وَبِهُمْ مِنْ نَاحِيةٍ أُوفِيهَا بَيْنَهُمْ وَبِيْنَ

[للاستزادة: انظر صفات: الإخاء \_ الإغاثة \_ التعاون على البر والتقوى \_ تفريج الكربات \_ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر \_ المواساة \_ الاجتماع \_ الألفة \_ المحبة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: التخاذل الأثرة التهاون التفرق التنازع الفتنة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف البغض].

## الآيات الواردة في «التناصر»

- وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلنَّبِينَ لَمَآءَ اتَّيْتُكُم مِّن كِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّرَجَاءَ كُمُّ رَسُولُ مُصدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ، وَلَتَنصُرُنَّهُ وَ قَالَ ءَأَقَرَرَتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيُّ قَالُواْ أَقْرَرْنَاْ قَالَ فَأَشْهَدُواْ وَأَنَاْمُعَكُم مِنَ ٱلشَّنِهِدِينَ شِ
- يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَكِيكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله بَلِ اللَّهُ مَوْلَىٰكُمُّ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١
  - وَأَذْكُرُوٓ أَإِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُوكَ أَن يَنَخَطَفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمُ وَأَيْدَكُمُ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ
  - إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوٓا أُوْلَيْمِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَئِيتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّاعَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِيتَنَقُّ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمُلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّا لَهُ بِمَاتَعُمُلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّا لَا ال

- ٥- إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذَ أُخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱثَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْفَكَارِ إِذْ يَكَفُولُ لِصَكِيبِهِ ، لَا تَحْسَرُنْ إِنَ ٱللَّهُ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِمْتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدَهُ بِجُنُودِ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكَ لَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَائِيُّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ أُواَللَّهُ عَرْبِرُّ حَكِيدُ اللهُ
  - أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَلَّتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّاللَّهَ عَلَىٰنَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ١ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيك رِهِم بِغَـ يْرِحَقِّ إِلَّا أَن

يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوَلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّذِي مَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُفِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنضُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَ ٱللَّهَ لَقَوِي عَزِيرٌ ۗ

- ذَٰولك وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْ لِ مَاعُوقِ بَ بِهِ عَ ثُمَّ بغِيَ عَلَيْ هِ لَيَ مُصَرَقَ هُ ٱللَّهُ إِسَّ ٱللَّهَ لَعَ فُوعً فُورٌ ١
- ٨- وَجَاهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَاجْتَبَاكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُونِ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِنْ وِيهُ وَسَمَّاكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن مِّلُ

(۱) آل عمران: ۸۱ مدنیة

(٤) الأنفال: ٧٢ مدنية (٢) آل عمران: ١٤٩ - ١٥٠ مدنية (٥) التوبة : ٤٠ مدنية (٣) الأنفال: ٢٦ مدنية

(٦) الحج : ٣٩ - ٤٠ مدنية (٧) الحج : ٦٠ مدنية

وَفِه هَاذَالِيكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُونَ وَتَكُونُواْ شُهَدَا يَعَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُومَوْلَاكُمُّ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُومَوْلَلاكُمُّ وَعَاتُواْ ٱلرَّكُونَ اللَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَعَاتُواْ ٱلرَّكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ هُومَوْلَلاكُمُّ وَعَاتُواْ ٱلرَّكُونَ اللَّهُ اللَّهُ

١٣ - يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن لَنصُرُوا ٱللَّه يَنصُرُكُمْ
 وَيُشِتَ ٱقدا مَكُور ﴿ (١)

16- ﴿ كُذَبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجِ فَكُذَّبُواْ عَبْدَنَا
وَقَالُواْ عَنُونُ وُازْدُجِرَ ۞
فَدَعَارَبَهُ وَ أَنِي مَعْلُوبُ فَانَصِرِ ۞
فَفَنَحْنَا أَبُوبَ ٱلسَّمَاءِ مِمَاءِ مُنْهُمِرٍ ۞
وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَالْنَقَى ٱلْمَاءُ عَلَى الْمِرِ قَصُورَ فَالْفَالْنَقَى ٱلْمَاءُ عَلَى الْمِرِ قَصُورَ فَالْفَالْنَقَى الْمَاءُ عَلَى الْمِرِ قَصُورَ فَالْفَالْنَقَى الْمَاءُ عَلَى الْمِرِ قَصُورَ فَالْفَالْنَقِي الْمَاءُ عَلَى الْمِرْقِ وَمُسُرِ ۞
وَحَمَلْنَهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَبِ وَدُسُرِ ۞
تَعْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ ۞
وَلَقَدَ تَرَكُنُهُمَا عَايَةً فَهَلْ مِن مُذَكِرٍ ۞
وَلَقَدَ تَرَكُنُهُمَا عَايَةً فَهَلْ مِن مُذَكِرٍ ۞

وَدَخَلُ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَفِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ نِلَانِ هَلذَا مِن شِيعَنِهِ ، وَهَلَذَا مِنْ عَدُوِّهِ مُ فَٱسْتَغَنْثَهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَيْهِ ءَكَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ -فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلُ ٱلشَّيْطُ نَ إِنَّهُ مَعُدُو مُصِلٌّ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّا قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَرُ لِهُ ﴿ إِنْكُهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيدُ ۞ قَالَ رَبِّ بِمَآأَنَّعُ مِنَ عَلَى فَلَنَّ أَكُوبَ ظَهِيُرالِلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَرِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَايَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي أستنصرَه بِالأَمْسِ يَستَصرِخُهُ وَال لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّآ أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِى هُوَعَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَنْمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأُمْسِنَّ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ (١)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِ فِمَ فَا أَوْهُم مِن اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْنَا وَ فَا اللّهُ عَلَيْنَا وَ فَا اللّهُ عَلَيْنَا وَ فَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>۱) الحج : ۷۸ مدنیة

 <sup>(</sup>٤) الصافات : ۲۲ – ۲٦ مكية
 (٥) غافر : ٥١ مكية

<sup>(</sup>٦) محمد : ٧ مدنية(٧) القمر : ٩ - ١٥ مكية

<sup>(</sup>٢) القصص: ١٥ - ١٩ مكية

<sup>(</sup>٣) الروم : ٤٧ مكية.

## الأحاديث الواردة في « التناصر »

ا - ﴿ عَنْ أَنسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا ﴾ فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا ، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا ، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالًم كَيْفَ أَنْصُرُهُ ؟ قَالَ : ﴿ تَحْجِزُهُ أَوْ مَنْ الظُّلْم ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ ﴾) ﴿ (١).

٢-\*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] - أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكُ لَبِثَ عَشْرَ سِنِينَ يَتْبَعُ النَّاسَ فِي مَـنَازِ لِهِمْ فِي الْمُؤْسِم وَجَخَنَّةٍ وَعُكَاظٍ، وَمَنَازِ لِهِمْ مِـنْ مِنًى «مَنْ يُؤْوِينِي؟ مَنْ يَنْصُرُنِي؟ حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَاتِ رَبِّي فَلَهُ الْجَنَّةُ "، فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَنْصُرُهُ وَلَا يُؤْوِيهِ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْحَلُ مِنْ مِصْرَ أَوْ مِنَ الْيَمَنِ إِلَى ذِي رَهِهِ فَيَأْتِيهِ قَوْمُهُ فَيَقُ ولُونَ لَـهُ: احْذَرْ غُلَامَ قُرَيْشِ لَا يَفْتِنَنَّكَ، وَيَمْشِي بَيْنَ رِحَالِهِمْ يَدْعُ وهُمْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يُشِيرُونَ إِلَيْهِ بِالأَصَابِع، حَتَّى بَعَثَنَا اللهُ مِنْ يَثْرِبَ فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ مِنَّا فَيُوْمِنُ بِهِ وَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ، فَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ فَيُسْلِمُونَ بِإِسْلَامِهِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دُور الأَنْصَارِ إِلَّا وَفِيهَا رَهْطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُظْهِرُونَ الإِسْلَامَ. وَبَعَثَنَا اللهُ إِلَيْهِ فَائْتَمَوْنَا وَاجْتَمَعْنَا، وَقُلْنَا: حَتَّى مَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يُطْرَدُ في جِبَالِ مَكَّةَ وَيُـخَافُ ؟ فَرَحَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَيْهِ فِي الْمُوْسِمِ ، فَوَاعَدَنَا بَيْعَةَ الْعَقَبَةِ ، فَقَالَ لَهُ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ: يَا ابْنَ أَخِي لَا أَدْرِي مَا هَؤُلَاءِ الْقَـوْمُ

الَّذِينَ جَاؤُوكَ، إِنِّي ذُو مَعْرِفَةٍ بِأَهْلِ يَشْرِبَ، فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَهُ مِنْ رَجُلِ وَرَجُلَيْنِ ، فَلَمَّا نَظَرَ الْعَبَّاسُ فِي وُجُوهِنَا قَالَ: هَـؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا نَعْرِفُهُمْ ،هَـؤُلَاءِ أَحْدَاثٌ، فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ عَلَامَ نُبَايعُك؟، قَالَ: « تُبَايعُونِي عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ ، وَعَلَى الأَمْرِ بِالْمُعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنَّكَرِ ، وَعَلَى أَنْ تَقُولُوا فِي اللهِ لَا تَأْخُـ ذُكُمْ لَوْمَةُ لَائِم، وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ، تَمْنَعُونِي مِثَا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَلَكُمُ الْجَنَّةُ » فَقُمْنَا نُبَايعُهُ ، وَأَخَذَ بِيَدِهِ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ، وَهُوَ أَصْغَرُ السَّبْعِينَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: رُوَيْدًا يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، إِنَّا لَمُ نَضْرِبْ إِلَيْهِ أَكْبَادَ الْمَطِيِّ إِلَّا وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَإِنَّ إِخْرَاجَـهُ الْيَوْمَ مُفَارَقَةُ الْعَـرَبِ كَافَّـةً ، وَقَتْلُ خِيَارِكُمْ ، وَأَنْ يَعَضَّكُمُ السَّيْفُ ، فَإِمَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَصْبِرُونَ عَلَيْهَا إِذَا مَسَّتُكُمْ وَعَلَى قَتْلِ خِيَارِكُمْ وَمُفَارَقَةِ الْعَرَبِ كَافَّةً ، فَخُذُوهُ وَأَجْرُكُمْ عَلَى اللهِ ، وَإِمَّا أَنْتُمْ تَخَافُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ خِيفَةً ، فَذَرُوهُ فَهُوَ عُذْرٌ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ . فَقَالُوا : يَا أَسْعَـدُ ، أَمِطْ عَنَّا يَدَكَ ، فَوَاللهِ لَا نَذَرُ هَذِهِ البَيْعَةَ وَلَا نَسْتَقِيلُهَا . قَالَ : فَقُمْنَا إِلَيْهِ رَجُلًا رَجُلًا فَأَخَذَ عَلَيْنَا لِيُعْطِيَنَا بِذَلِكَ الْجَنَّةَ) \*(٢).

٣\_\* (عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ١٢(٦٩٥٢).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٣/ ٣٢٢). وذكره الحاكم في المستدرك (٢/ ٦٢٤)

أَنَّهَا قَالَتْ : أَوَّلُ مَا بُدِيَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنَ الْـوَحْي الرُّوزْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْم، فَكَانَ لَا يَرَى رُوزْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ . ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْحَلَاءُ ، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ - وَهُوَ التَّعَبُّدُ - اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ، قَبْلَ أَنْ يَنْزَعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِللَّاكِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمُثْلِهَا ، حَتَّى جَاءَهُ الحَقُّ وَهُـوَ فِي غَار حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْلَّكُ فَقَالَ: اقْرَأْ. قَالَ: « مَا أَنَا بِقَارِئ » . قَالَ: فَأَخَذَنِ فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي اجْهُدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ. قُلْتُ: «مَا أَنَا بِقَارِئَ». فَأَخَذَنِ فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ : اقْرَّأْ . فَقُلْتُ : « مَا أَنَا بِقَارِئَ» . فَأَخَذَني فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ، حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ اقْرَأْ بِاسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَق \* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَّكْرَمُ ﴾ (العلق/ ١ - ٣)، فَرَجَعَ بَهَا رَسُولُ الله عَلَيْ يَرْجُفُ فُوَادُهُ ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بنْتِ خُوَيْلِدٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ فَقَالَ: زَمِّلُونِي ، زَمِّلُونِي. فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ: لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي . فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: لَا وَاللهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا ، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَحْمِلُ الْكَلُّ، وَتَكْسِبُ الْمُعْدُومَ ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ . فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ ابْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى \_ ابْنَ عَــمّ خَدِيجَة \_

وَكَانَ امْ رَأَ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ الْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُب ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ : يَكْتُب ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : يَا ابْنَ يَمْ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ . فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : يَا ابْنَ عَمِ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ . فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : يَا ابْنَ أَخِي مَا ذَا تَرَى ؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَبَرَ مَا رَأَى . فَقَالَ لَهُ وَرَقَة تُ : هَذَا النَّامُوسُ اللهِ عَلَيْ خَبَرَ مَا رَأَى . فَقَالَ لَهُ وَرَقَة تُ : هَذَا النَّامُوسُ اللهِ عَلَيْ ذَنَّ لَاللهُ عَلَى مُوسَى ، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا (١) ، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ مُوسَى ، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا (١) ، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجِي فَيها جَذَعًا (١) ، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجِي فَيها جَذَعًا لَ رَسُولُ اللهِ عَيْفَيْ : «أَوَ مُحْرِجِي لَكُولُ مَلُ اللهِ عَيْفِيْ : «أَوَ مُحْرِجِي اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ مَا حَلْنَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا حِنْتَ بِهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

٥ - \*(عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنِ ، قَالَ :
 دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ . أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ

<sup>(</sup>١) الجذع: الصغير من البهائم يريد ليتني أكون شبابًا.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ١ (٣) واللفظ له. مسلم (١٦٠).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٥١٩) ، وقال الألباني (٣/ ٥٨٦) : حسن، وابن ماجه (٢٦٨٠) .

قال أبو داود: الذي عتق كان اسمه روح بن دينار ، قال أبو داود: الذي جَبَّهُ زنباع ، قال أبو داود: هذا زنباع أبو روح كان مولى العبد.

المَرِيضِ ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ (۱) ، وَإِبْرَارِ الْمَصَلِمِ الْمُقْلِمِ ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي (۲) ، القَسَمِ أَوِ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي (۲) ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ (۳) . وَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ، أَوْ عَنْ تَخَتُّمٍ بِالْفِضَّةِ ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ (۱) ، وَعَنِ اللَّيَاثِرِ (۱) ، وَعَنِ اللَّيَاثِرِ (۱) ، وَعَنِ اللَّيَاثِرِ (۱) ، وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ (۱) ، وَعَنِ اللَّيَاثِرِ (۱) ، وَعَنْ اللَّيَاتِرِ (۱) ، وَعَنْ اللَّيْسِ الْخَرِيسِ وَالإِسْتَبْرَقِ (۱) وَالدِّيبَاجِ (۱) ، (۱) .

٦ ـ \* (عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو ابْنِ عَبَسَةَ : هَلْ أَنْتَ مُحَدِّثِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ابْنِ عَبَسَةَ : هَلْ أَنْتَ مُحَدِّثِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ لَيْسَ فِيهِ نِسْيَانٌ وَلَا كَذِبٌ . قَالَ : نَعَمْ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ : «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : قَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِي رَسُولَ اللهِ عَنْ يَتَحَابُونَ مِنْ أَجْلِي ، وَقَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِي

لِلَّذِينَ يَتَزَاوَرُونَ مِنْ أَجْلِي ، وَقَدْ حَقَّتْ عَجَبَتِي لِلَّذِينَ يَتَصَادَقُونَ يَتَبَاذَلُونَ مِنْ أَجْلِي ، وَقَدْ حَقَّتْ عَجَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَصَادَقُونَ مِنْ أَجْلِي ، مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ يُقَدِّمُ اللهُ لَهُ ثَلاثَةَ مِنْ أَجْلِي ، مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ يُقَدِّمُ اللهُ لَهُ ثَلاثَةَ أَوْلاَدٍ مِنْ صُلْيهِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجُنَّةَ بِفَضَلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ » وَفِي رِوَايَةٍ : « وَحَقَّتْ عَبَتِي لِلَّذِينَ يَتَصَادَقُونَ مِنْ أَجْلِي ، وَحَقَّتْ عَبَتِي لِلَّذِينَ يَتَصَادَقُونَ مِنْ أَجْلِي » وَحَقَّتْ عَبَيْتِي لِلَّذِينَ يَتَصَادَقُونَ مِنْ أَجْلِي » وَحَقَّتْ عُبَيْتِي لِلَّذِينَ يَتَصَادَقُونَ مِنْ أَجْلِي » ﴾ (9)

٧ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْ أَبُو الْقَاسِمِ: ﴿ لَوْ أَنَّ الأَنْصَارَ
 سَلَـكُوا وَادِيًا أَوْ شِعْبًا وَسَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا
 لَسَلَـكُتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ ، وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْـرَأً مِنَ

- (۱) وتشميت العاطس: هو أن يقال له: يرحمك الله، ويقال بالسين المهملة والمعجمة، لغتان مشهورتان. قال الأزهري: قال الليث: التشميت ذكر الله تعالى على كل شيء، ومنه قوله للعاطس: يرحمك الله، وقال ثعلب: يقال شَمَّتُ العاطس وسَمَّتُهُ إذا دعوت له بالهدى وقصد السمت المستقيم، قال: والأصل فيه السين المهملة، فقلبت شينًا معجمة.
- (٢) وإجابة الداعي: المراد به الداعي إلى وليمة ونصوها من الطعام.
- (٣) وإفشاء السلام: إشاعته وإكثاره، وأن يبذله لكل مسلم.
  (٤) وعن المياثر: قال العلماء: هو جمع ميشرة، بكسر الميم، وهو وطاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج، كان من مراكب العجم، ويكون من الحرير ويكون من الصوف وغيره. وقيل: أغشية للسروج تتخذ من الحرير، وقيل: هي كالفراش وقيل: هي كالفراش الصغير تتخذ من حرير تحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب على البعير تحته فوق الرحل، والمئشرة مهموزة،

- وهي مفعلة بكسر الميم ، من الوثارة ، يقال : وثر وثارة فهو وثير ، أي وطئ لين ، وأصلها موثرة ، فقلبت الواو ياء لكسر ما قبلها . كما في ميزان وميقات وميعاد من الوزن والوقت والوعد ، وأصله موزان وموقات وموعاد.
- (٥) وعن القسي: بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة، وهذا الذي ذكرناه من فتح القاف وهو الصحيح المشهور، وبعض أهل الحديث يكسرها، قال أبو عبيدة: أهل الحديث يكسرونها وأهل مصر يفتحونها. قال أهل اللغة وغريب الحديث: هي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس، بفتح القاف، وهو موضع من بلاد مصر، وهو قرية على ساحل البحر قريبة من تنيس.
  - (٦) والإستبرق: هو غليظ الديباج.
- (٧) الديباج: بفتح الدال وكسرها جمعه ديابيج، وهمو عجمي
   معرب، وهي الثياب المتخذة من الإبريسم.
  - (٨) البخاري . الفتح ٥(٥٤٤٥) ، مسلم (٢٠٦٦).
- (٩) أحمد (٤/ ٣٨٦) وقال الهيثممي (١٠/ ٢٧٩): رواه الطبراني في الثلاثة وأحمد بنحوه ورجال أحمد ثقات واللفظ للهيثمي.

الأَنْصَارِ » قَالَ: فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَا ظَلَمَ بَأَيِ وَأُمِّي ، لَقَدْ آوَوْهُ وَنَصَرُوهُ وَكَلِمَةً أُخْرَى) \*(١).

٨ - \*( عَنْ جَابِ وَأَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا \_ قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا \_ قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَ مِنْ عِرْضِهِ امْرِيَّ يَخْذُلُ مُسْلِمًا فِي مَوْطِنٍ يُمنتقص فِيهِ مِنْ عُرْضِهِ وَيُنتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نَصْرَتُهُ ، وَمَا مِنْ امْرِيَّ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْطِنٍ يُمنتقص فيهِ مِنْ عَرْضِهِ وَيُنتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُمنتقص فيهِ مِنْ عَرْضِهِ وَيُنتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحْرَبُهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُمنته إلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنِ يُحِبُّ فِيهِ مِنْ عَرْضِهِ وَيُنتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُكْبَدُ فِيهِ مِنْ عَرْضِهِ وَيُنتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُ فِيهِ نَصْرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتُهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُ فِيهِ نَصْرَهُ اللهُ وَيَهِ مِنْ عَرْضِهِ وَيُنتَهَلُ مَن الْمُرَالَةُ اللهُ وَمَا مِنْ اللهُ وَلِيهُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِدُ فِيهِ فَصْرَهُ اللهُ أَلِهُ إِلَّا لَعْهُ عَلَيْهِ مِنْ عِيهُ فِيهُ فِيهِ نُصْرَهُ مَا إِلَيْهُ فَي اللهُ اللهُ اللهُ إِلَيْهُ اللهُ أَنْهِ إِلَّا لَعْمَالِهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

9 - \*(عَنْ سَهْلِ بْن حُنَيْفٍ ؛ عَنِ النَّبِي ﷺ أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ أُذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَنْصُرَهُ أَذَلَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ") \*(").

١٠ - \*(عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ يُشْعٍ قَالاً : نَشَدَ عَلِيٌّ النَّاسَ فِي السَرِّحْبَةِ : مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ يَـوْمَ غَدِيرِ خُـمٍّ إِلَّا قَامَ ؟ قَالَ : فَقَامَ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ يَـوْمَ غَدِيرِ خُـمٍّ إِلَّا قَامَ ؟ قَالَ : فَقَامَ مِنْ قِبَلِ زَيْدٍ سِتَّةٌ ، فَشَهِدُوا أَتَهُمْ شَعِيدٍ سِتَّةٌ ، فَصَعِيدٍ سِتَّةٌ ، وَمِنْ قِبَلِ زَيْدٍ سِتَّةٌ ، فَشَهِدُوا أَتَهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ لِعَلِيٍّ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ :

« أَلَيْسَ اللهُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ ؟ » قَالُوا: بَلَى. قَالَ «اللَّهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ ،اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالآهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ».

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو ذِي مُرِّ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَقَ ، يَعْنِي عَنْ سَعِيدٍ وَزَيْدٍ ، وَزَادَ فِيهِ : " وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ") \*(١٠).

11 - \*(عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ نُعَيْمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَصَامٍ جَاءَهُ فَقَالَ : يَا أَبَا رَبَاحٍ مَا الَّذِي ذَكَرَ لَكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ حِينَ قَدِمْتَ عَلَيْهِ فِي قَوْمِكَ . قَالَ : الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ حِينَ قَدِمْتَ عَلَيْهِ فِي قَوْمِكَ . قَالَ : مَرَرْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِي : مَنْ أَنْتَ ؟ وَمِمَّنْ أَنْتَ ؟ . فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ نُعَيْمٍ الْعَنْزِيُّ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ اللهِ عَنْزَةً . قُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْزَةً . قُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَمَا عَنْزَةً ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ المَشْرِقِ . فَقَالَ \* حَيُّ مِنْ وَمَا عَنْزَةً ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ المَشْرِقِ . فَقَالَ \* حَيُّ مِنْ هَمْورُونَ \*) \* وَمَا عَنْزَةً ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ مَنْصُورُونَ \*) \* (٥٠) .

١٢ - \*(عَـنْ مُعَاوِيَـةَ بْنِ حَيْـدَةَ الْعَسِيرِيِّ،
 قَالَ: قُلْتُ :يَـا نَبِيَّ اللهِ مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْـتُ أَكْثَرَ مِنْ

(۱) أحمد (۲/ ۱۰ ۱- ۲۱) ، وقال الشيخ أحمد شاكسر: (۱۸/ ٦٣) : إسناده صحيح ، وأصله في الصحيحين.

- (٢) الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٢٦٧)، وقال: رواه أبوداود (٤٨٨٤)، ورواه الطبراني في الأوسط و إسناده حسن واللفظ في مجمع الزوائد.
- (٣) أحمد (٣/ ٤٨٧) ، والهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٢٦٧) وقال : رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وهو حسن الحديث وفيه ضعف ، وقد صرح بالحديث هنا ، وبقية رجاله ثقات.
- (٤) أحمد (١/٨١) وقال الشيخ أحمد شاكسر (ح٩٥٠ -

(٩٥١): إسناده صحيح، وصححه الألباني في الصحيحة الامروبة عن علي بن الامروبة عن علي بن حكيم، وقال: رواه البزار ورجاه رجال الصحيح غير فطر بن خليفة، وهو ثقة روى عنه البخاري، مجمع الزوائد المركد.

(٥) الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ٥١)، وقال: رواه أبو يعلى في الكبير، والبزار بنحوه باختصار عنه والطبراني في الأوسط وأحمد إلا أنه قال عن العصان بن حنظلة أن أباه وفد على عمر ولم يذكر حنظلة، وأحد إسنادي أبي يعلى رجاله ثقات كلهم.

عَدَدِهِ نَ لَأَصَابِعِ يَدَيْهِ ، أَلَّا آتِيَكَ وَلَا آتِي دِينَكَ وَإِنِّي كُنْتُ امْرَأً لَا أَعْقِلُ شَيْئًا إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللهُ وَرَسُولُهُ وَإِنِّي كُنْتُ امْرَأً لَا أَعْقِلُ شَيْئًا إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللهُ وَرَسُولُهُ وَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ \_ بِمَ بَعَثُكَ رَبُّكَ إِلَيْنَا ؟ أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ \_ بِمَ بَعَثُكَ رَبُّكَ إِلَيْنَا ؟ قَالَ : قُلْتُ : وَمَا آيَاتُ الإِسْلَامِ؟ . قَالَ : قُلْتُ : وَمَا آيَاتُ الإِسْلَامِ؟ . قَالَ : قُلْتُ : وَمَا آيَاتُ اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_

وَتَخَلَّيْتُ (١) ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُوْتِيَ الزَّكَاةَ. كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ عَرَّمٌ (٢) ، أَخَوَانِ نَصِيرَانِ (٣) ، لَا يَقْبَلُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلًا أَوْ يُفَارِقَ وَجَلَّ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلًا أَوْ يُفَارِقَ اللهُ مِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ » (٤).

# الأحاديث الواردة في « التناصر » معنًى

١٤ - \*(عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ
 رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ

اللهُ النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " \ اللهُ النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " ) \* (٦).

10 - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ، كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ، كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرةِ، وَاللهُ فِي وَمَـنْ سَلَكَ وَمَـنْ سَلَكَ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَـانَ الْعَبْدُ فِي عَـوْنِ أَخِيهِ ، وَمَـنْ سَلَكَ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَـانَ الْعَبْدُ فِي عَـوْنِ أَخِيهِ ، وَمَـنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَـوْمٌ فِي يَبْتٍ مِنْ بِيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَمَا اللهُ يَتُلُونَ كِتَابَ اللهِ تَعَلَى ، وَيَتَـدَارَسُونَـهُ بَيْنَهُمْ ، إلَّا نَـزَلَـتْ عَلَيْهِـمُ السَّكِينَةُ مُ الرَّعْمَةُ ، وَحَفَّتُهُمُ مُ اللَّكَانَ الْمَلَائِكَةُ ،

- (١) تخليت : تبرأت من الشرك ، وانقطعت عنه.
- (٢) كل مسلم على مسلم محرم: يقال: أحرم الرجل: إذا اعتصم بحرمة تمنع عنه، ويقال: إنه لمحرم عنك: أي يحرم أذاك عليه، يقال: مسلم مُحرَّم، وهو الذي لم يُحِلِّ من نفسه شيئًا يوقع به، يريد: أن المسلم معتصم بالإسلام، ممتنع بحرمته ممن أراده، أو أراد ماله.
- (٣) أخوان نصيران : أي هما أخوان نصيران أي : يتناصران و يتعاضدان ، والنصير : فعيل بمعنى فاعل ، ويجوز أن يكون بمعنى مفعول .

- (٤) النسائي (٥/ ٨٣) واللفظ له. وروى ابن ماجه بعضه (٢٥٣)، وابن حبان في صحيحه (٢٨)، وقال محقق جامع الأصول (١/ ٢٣٤): حديث حسن.
- (٦) أخرجه الترمذي (١٩٣١) وقال : حسن صحيح ، وقال عقق جامع الأصول (٦/ ٥٧٠) : هو كما قال الترمذي، أحمد (٦/ ٤٤٩) واللفظ في جامع الأصول.
  - (٧) السكينة: فعيلة من السكون والطمأنينة.

وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَـنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَّاً بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ») \*(١).

١٦ - \*(عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ)\*(٢).

١٧ - \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : خَرَجَ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْخَنْدَقِ ، فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ

يَعْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ ، فَلَمْ يَكُنْ لَمُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ فَي خُدَةً مَا يَكُنْ لَمُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَمُمْ ، فَلَمَّ رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالتَّعَبِ وَالتَّعَبِ وَالتَّعَبِ وَالتَّعَبِ وَالتَّعَبِ وَالتَّعَبِ وَالتَّعَبِ وَالتَّعَبِ وَالتَّعَبِ وَالتَّعَبُ وَالْجُوعِ، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الأَخِرةِ فَا اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الأَخْصَارِ وَاللَّهُ اجِرَةِ ».

فَقَالُوا مُجِيبِينَ لَهُ: نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا

عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا) \*(٣).

## المثل التطبيقي في حياة النبي عَلَيْ في «التناصر»

١٨ - \*(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّهِ عَنْهُ - عَنِ النَّبِي عَلِيْهُ قَالَ: «شَهِ دْتُ حِلْفَ الْمُطْيَبِينَ (٤) مَعَ عُمُومَتِي وَأَنَا غُلَامٌ، فَمَا أُحِبُ أَنَّ لِي خُمُرَ النَّعَمِ وَأَنِّي

أَنْكُثُهُ ». قَالَ الزُّهْرِيُّ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَمْ يُصِبِ الْإِسْلَامِ »، الإِسْلَامِ »، وَلَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ »، وَقَدْ أَلَّفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَنْ قُرَيْش والأَنْصَارِ) \*(٥).

- (۱) مسلم (۲۹۹۹).
- (٢) البخاري الفتح ٥(٢٤٤٦) واللفظ له، مسلم (٢٥٨٥).
- (٣) البخاري الفتح ٧(٤٠٩٩) واللفظ له، مسلم (١٨٠٥).
- (٤) قال ابن حجر: حلف المطيبين كان قبل المبعث بمدة، ذكره ابن إسحاق وغيره، وكان جمع من قريش اجتمعوا فتعاقدوا على أن ينصروا المظلوم وينصفوا بين الناس، ونحو ذلك من خلال الخير، واستمر ذلك بعد المبعث، ويستفاد من حديث عبد الرحمن بن عوف أنهم استمروا على ذلك في الإسلام، وإلى ذلك الإشارة في حديث جبير بن مطعم. وتضمن جواب أنس إنكار صدر الحديث لأن فيه الحلف وفيها قالمه هو إثباته، ويمكن الجمع بأن المنفي ما كانوا يعتبرونه في الجاهلية من نصر الحليف ولو كان ظالمًا، ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منها ومن التوارث ونحو ذلك . والمثبت ما عدا ذلك من نصر المظلوم والقيام في أمر الدين ونحو ذلك من المستحبات الشرعية في أمر الدين ونحو ذلك من المستحبات الشرعية كالمصادقة والمواددة وحفظ العهد، وقد تقدم حديث ابن

عباس في نسخ التوارث بين المتعاقدين ، وذكر المداودي أنهم كانوا يورثون الحليف السدس دائمًا فنسخ ذلك. وقال ابن عيينة : حمل العلماء قول أنس «حالف» على المؤاخاة. قلت : لكن سياق حديث عاصم عنه يقتضي أنه أراد المحالفة حقيقة ، وإلا لما كان الجواب مطابقًا ، وترجمة البخاري ظاهرة في المغايرة بينها وتقدم في الهجرة إلى المدينة «باب كيف آخى النبي على بين أصحابه» وذكر الحديثين المذكورين هنا أولاً، ولم يذكر حديث الحلف ، وتقدم ما يتعلق بالمؤاخاة المذكورة هناك . قال النووي : المنفي حلف التوارث وما يمنع منه الشرع ، وأما التحالف على طاعة الله ونصر المظلوم والمؤاخاة في الله تعلى فهو أمر مرغوب فيه. فتح الباري (١٩/١٥).

(٥) أحمد (١/ ١٩٠) وقال الشيخ أحمد شاكر (٣/ ١٢٢) وقال : إسناده صحيح ، وهو في مجمع الزوائد (٨/ ١٧٢) وقال : رجاله رجال الصحيح.

19 - \*(عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ قَالَ: قِيلَ لأَنسِ الْبُنِ مَالِكٍ: بَلَغَكَ أَن ّرَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا حِلْفَ ابْنِ مَالِكٍ: بَلَغَكَ أَن ّرَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ؟ »فَقَالَ أَنَسُ: قَدْ حَالَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْإِسْلَامِ؟ »فَقَالَ أَنَسُ: قَدْ حَالَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِهِ) \*(1).

٢٠ - \*(عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْورِ بْنِ عَخْرَمَةَ أَنَّهُ كَانَ فِي الشَّرْطِ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْدِ وَعَهْدِهِ فَلْيَدْخُلْ ، وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ مَنْ وَعَهْدِهِ مَ فَلْيَدْخُلْ ، فَدَخَلَتْ بَنُو بَكْرٍ - أَيْ ابْنِ عَبْدِمَناةِ بْنِ كِنَانَةَ - فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ ، وَدَخَلَتْ خُزَاعَةُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْنِي الْهِ أَلْ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ بَيْنَ بَنِي بَكْرٍ وَخُزَاعَة حُرُوبٌ وَقَتْلَى فِي الْجَاهِلِيَّة ، فَتَشَاعَلُوا عَنْ مُعَاوِيَةَ الدِّيلِيُّ مِنْ بَنِي بَكْرٍ فِي بَنِي الدِّيلِ حَتَى بَيَتَ (٢) مُعَاوِيَةَ الدِّيلِيُّ مِنْ بَنِي بَكْرٍ فِي بَنِي الدِّيلِ حَتَى بَيَتَ (٢) مُعَاوِيَةَ الدِّيلِيُّ مِنْ بَنِي بَكْرٍ فِي بَنِي الدِّيلِ حَتَى بَيَتَ (٢) مُعَاوِيَةَ الدِّيلِيُّ مِنْ بَنِي بَكْرٍ فِي بَنِي الدِّيلِ حَتَى بَيَتَ (٢) مُعَاوِيَةَ الدِّيلِيُّ مِنْ بَنِي بَكْرٍ فِي بَنِي الدِّيلِ حَتَى بَيَتَ (٢) مُعَاوِيَةَ الدِّيلِيُّ مِنْ بَنِي بَكْرٍ فِي بَنِي الدِّيلِ حَتَى بَيَتَ (٢) مُعَاوِيَةَ الدِّيلِيُّ مِنْ بَنِي بَكْرٍ فِي بَنِي الدِّيلِ حَتَى بَيَتَ (٢) مُعَاوِيَةَ الدِّيلِيُّ مِنْ بَنِي بَكْرٍ فِي بَنِي الدِّيلِ عَلَى مَاءٍ هَمُ مُونِ بَنْ مَالِي اللهِ عَلَى مَاءٍ هَمُ مُعَهُمْ لَيْلًا فِي خُواعَةُ فَاقْتَتَلُوا إِلَى رَبُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَهُو جَالِسٌ فِي الْمُنْ فِي الْسَعِدِ فَقَالَ: الْمَرَاعِة فَقَالَ: وَمُعَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَهُو جَالِسٌ فِي الْمُسْحِدِ فَقَالَ:

- (۱) مسلم (۲۵۲۹).
- (٢) بَيَّتَ : أي أتاهم بيَاتًا أي ليلاً.
- (٣) فتح الباري (٧/ ص٥٩٣) ، وقال ابن حجر في الفتح: وقد روى البزار من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بعض الأبيات المذكورة في هذه القصة ، وهو إسناد حسن موصول.
  - (٤) شبان أصحابه: جمع شاب كواحد ووحدان.
- (٥) خفافهم : جمع خفيف ، كطبيب وأطباء ، وهم المسارعون المستعجلون.. في فتح الباري(٦/ ٢٩٣٠) :وأخفافهم.

يَا رَبِّ إِنِّي نَاشِلٌ مُحَمَّ لَدَا

حِلْفَ أَبِينَا وَأَبِيهِ الأَتْلَدَا

فَانْصُرْ هَدَاكَ اللهُ نَصْرًا أَيَّدَا

وَادْعُ عِبَادَ اللهِ يَأْتُوا مَدَدَا

إِنَّ قُرَيْشًا أَخْلَفُوكَ الْمَوْعِدَا

وَنَقَضُوا مِيثَاقَكَ المُؤكَّدَا

هُمْ بَيَّتُونَا بِالوَتِيرِ هُجَّدا

وَقَتَّلُونَا رُكَّعًا وَسُجَّدَا

وَزَعَمُوا أَنْ لَسْتُ أَدْعُو أَحَدًا

وَهُمْ أَذَّلُ وَأَقَلُ عَدَدَا وَهُمْ أَذَّلُ وَأَقَلُ عَدَدَا قَدَدَا قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نُصِرْتَ يَا عَمْرُو بْنَ سَالِمٍ» فَكَانَ ذَلِكَ مَا هَاجَ فَتْحَ مَكَّةَ ﴾ (٣).

٢١ - \*(عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ رَجُلُّ لِلْبَرَاءِ: يَا أَبَا عِمَارَةَ أَفَرَرْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ مَا لِلْبَرَاءِ: يَا أَبَا عِمَارَةَ أَفَرَرْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ مَا وَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ (١) وَخَفَافُهُمْ مُ (٥) حُسَّرًا (١) لَيْسَ عَلَيْهِمْ سِلَاحٌ أَوْ كَثِيرُ سِلَاحٍ ، فَلَقُوا قَوْمًا رُمَاةً لَا يَكَادُ يَسْقُطُ هُمْ سَهْمٌ (٧) مَن فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا (٨) مَا جُمْعَ هَوَازِنَ وَبَنِي نَضْرٍ ، فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا (٨) مَا

- (٦) حُسَّرًا: جمع حاسر ، كساجد وسُجَّد، أي بغير دروع، وقد فسره بقوله: ليس عليهم سلاح، والحاسر من لا درع له ولا مغفر.
- (٧) لا يكاد يسقط لهم سهم : يعني أنهم رماة مهرة ، تصل سهامهم إلى أغراضهم ، كما قال : ما يكادون يخطئون.
- (٨) فرشقوهم رشقًا: هو بفتح الراء. وهو مصدر. وأما الرِّشق بالكسر فهو اسم للسهام التي ترميها الجاعة دفعة واحدة . وضبط القاضي الرواية هنا بالكسر. وضبط غيره بالفتح، وهو الأجود، وإن كانا جيدين، وأما قوله في الرواية التي =

يَكَادُونَ يُخْطِئوُنَ، فَأَقْبَلُوا هُنَاكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ الْبَيْضَاءِ ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَقُودُ بِهِ ، فَنَزَلَ فَاسْتَنْصَرَ (١)،

وَقَالَ: «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ (٢) أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ » ثُمَّ صَفَّهُمْ ) \*(٣).

#### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في «التناصر»

١ - \* (عَـنْ سِهَاكِ قَـالَ: سَمِعْتُ عِيَـاضًـا الأَشْعَرِيَّ قَالَ: شَهِدْتُ الْيَرْمُوكَ وَعَلَيْنَا خَمْسَةُ أُمَرَاءَ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَابْنُ حَسَنَةَ ، وَخَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ ، وَعِيَاضٌ \_ وَلَيْسَ عِيَاضٌ هَذَا بِالَّذِي حَدَّثَ سِمَاكًا \_ قَالَ : وَقَالَ عُمَرُ : إِذَا كَانَ قِتَالٌ فَعَلَيْ كُمْ أَبُو عُبَيْدَةً ، قَالَ : فَكَتَبْنَا إِلَيْهِ : إِنَّهُ قَدْ جَاشَ إِلَيْنَا المؤتُ ، وَاسْتَمْ لَدْنَاهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْنَا: إِنَّهُ قَدْ جَاءَني كِتَابُكُمْ تَسْتَمِدُّونِي ، وَإِنِّي أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ هُوَ أَعَزُّ نَصْرًا وَأَحْضَرُ جُنْدًا ، اللهُ عَزَّ وَجَلَّ \_ فَاسْتَنْصِرُوهُ ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَدْ نُصِرَ يَوْمَ بَدْرٍ فِي أَقَلَّ مِنْ عُدَّتِكُمْ ، فَإِذَا أَتَاكُمْ كِتَابِي هَذَا فَقَاتِلُوهُمْ وَلَا تُرَاجِعُونِ ، قَالَ : فَقَاتَلْنَاهُمْ فَهَزَمْنَاهُمْ وَقَتَلْنَاهُمْ أَرْبَعَ فَرَاسِخَ ، قَالَ : وَأَصَبْنَا أَمْوَالًا، فَتَشَاوَرُوا ، فَأَشَارَ عَلَيْنَا عِيَاضُ أَنْ نُعْطِيَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ عَشَرَةً ، قَالَ: وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : مَنْ يُرَاهِنِي ؟ فَقَالَ شَابُّ: أَنَا إِنْ لَمْ تَغْضَبْ ، قَالَ : فَسَبَقَهُ،

فَرَأَيْتُ عَقِيصَتَيْ أَبِي عُبَيْدَة تَنْقُزَانِ (١) وَهُوَ خَلْفَهُ عَلَى فَرَابٍ عُرْيٍ) \* (٥).

٧- \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ : « بَيْنَا هُوَ فِي قَالَ : عَنْ عُمرَ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ : « بَيْنَا هُوَ فِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ : « بَيْنَا هُوَ فِي اللهُ عَنْهُ وَائِلِ السَّهْ مِيُّ اللهَ عَمْرٍ و مَعْدٍ و الْعَاصُ بْنُ وَائِلِ السَّهْ مِيُّ أَبُو عَمْرٍ و ، عَلَيْهِ حُلَّةُ حِبَرٍ وَقَمِيصٌ مَكْفُوفٌ بِحَرِيرٍ - وَهُو مِنْ بَنِي سَهْمٍ وَهُمْ حُلَفَاؤُنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ - فَقَالَ : مَا وَهُو مِنْ بَنِي سَهْمٍ وَهُمْ حُلَفَاؤُنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ - فَقَالَ : مَا بَاللّٰكَ ؟ قَالَ : زَعَمَ قَوْمُكَ أَنَّهُمْ سَيقْتُلُونَنِي إِنْ أَسْلَمْتُ، فَخَرَجَ بَاللّٰكَ ؟ قَالَ : لَا سَبِيلَ إِلَيْكَ . بَعْدَ أَنْ قَالَـهَا أَمِنْتُ، فَخَرَجَ النَّاسُ فَدْ سَالَ بِهِمُ الْوَادِي ، فَقَالَ : قَالَ اللهَ عَلْمَ اللهَ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

٣ - \* (عَنِ ابْنِ أَخِي عَبْدِ اللهِ بْن سَلَامٍ: كَمَّا أُرِيدَ عُثْمَانُ: مَا جَاءَ عُثْمَانُ: مَا جَاءَ عُثْمَانُ: مَا جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَا جَاءَ بِكَ ؟ قَالَ: اخْرِرُجْ إِلَى النَّاسِ

<sup>=</sup> بعد هـذه : فرموه برشـق من نبل ، فهـو بالكسر لا غير .

قال أهل اللغة : رشقه يرشقه وأرشقه ، ثـلاثي وربـاعي والثلاثي أشهر وأفصح.

<sup>(</sup>١) فاستنصر : أي طلب من الله تعالى النصرة ، ودعا بقوله: اللهم أَنْزِلْ نصرك .

<sup>(</sup>٢) أنا النبي لا كذب: أي أنا النبي حقاً ، فلا أفر ولا أزول.

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٦(٢٩٣٠)، مسلم (١٧٧٦).

<sup>(</sup>٤) العقيصتان : خصلتا الشعر . وتنقزان : أي ترتفعان .

<sup>(</sup>٥) أحمد (١/ ٤٩) ، وقال الشيخ أحمد شاكر (١/ ٣٠٤) : إسناده صحيح ، وقال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٤٠٩) : هذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح ٧(٣٨٦٤).

فَاطْرُدُهُم عَنِي فَإِنَّكَ خَارِجًا خَيْرٌ لِي مِنْكَ دَاخِلًا،
فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ: أَيُّا النَّاسُ، إِنَّهُ كَانَ السَّمِي فِي الجَاهِلِيَّةِ فُلَانٌ فَسَمَّا فِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَبْدَ اللهِ، وَنَزَلَ فِي آيَاتٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ. نَزَلَتْ فِي ﴿وَشَهِدَ اللهِ، وَنَزَلَ فِي آيَاتٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ. نَزَلَتْ فِي ﴿وَشَهِدَ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِيلَ ﴾ (الأحقاف/ ١٠)، وَنَزَلَتْ فِي ﴿ قُلُ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ فِي ﴿ قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ وَلَيْ لَا عَلَى مِثْلِهِ فَا اللهَ اللهِ سَيْفًا مَعْمُودًا فِي ﴿ قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ وَيَلْكُمُ وَمَنْ عِنْدَهُ وَلَا لَكُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهَ فِي هَذَا الرَّجُلِ أَنْ اللهُ اللهُ فِي مَلْدُكُمْ هَلَا اللهُ وَلَا لَكُمُ وَاللهِ إِنْ قَتَلْتُمُوهُ ، لَتَطُرُدُنَّ جِيرَانَكُمُ الْلَائِكَةُ وَلَا لَكُمُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَي هَذَا الرَّجُلِ أَنْ وَلَكُمْ وَلَاللهِ إِنْ قَتَلْتُمُوهُ ، لَتَطُرُدُنَّ جِيرَانَكُمُ الْلَائِكُ مُ اللهُ اللهُ وَلَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَي هَذَا الرَّجُلُ اللهُ وَلَاللهِ الْعُمُودُ عَنْكُمْ فَلَا يُغْمَدُ إِلَى يَوْمِ وَلَكُمُ وَلَا لَائِهُ وَا لَيْ اللهُ اللهُ عُمُودَ عَنْكُمْ فَلَا يُغْمَدُ إِلَى يَوْمِ اللهِ الْغُمُودُ وَعَنْكُمْ فَلَا يُغْمَدُ إِلَى يَوْمِ وَلَكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الْعُمُودُ وَعَنْكُمْ فَلَا يُعْمَدُ إِلَى يَوْمِ اللهِ الْفَيَامَةِ ، قَالَ : فَقَالُوا : اقْتُلُوا الْيُهُ وَدِيّ وَاقْتُلُوا الْيَهُ وَدِيّ وَاقْتُلُوا الْيَهُ وَاللهُ اللهِ الْعُمُودُ وَ عَنْكُمْ فَلَا يُعْمَدُ إِلَى يَوْمِ وَاقْتُلُوا الْيَهُ الْمُعْمُودُ وَعَنْكُمْ فَلَا يُعْمَدُ إِلَى يَوْمِ وَاقْتُلُوا الْهُ اللهُ الله

٤ - \*( لَلَّا ضَرَبَ ابْنُ مُلْجَمٍ - لَعَنَهُ اللهُ - عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَاعْتَرَتْهُ غَشْيَةٌ، ثُمَّ أَفَاقَ فَدَعَا الْحَسَنَ وَالْحُسَنِ وَالْحُسَيْنَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُا - وَقَالَ: أُوصِيكُمَا بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى وَالرَّغْبَةِ فِي الآخِرَةِ وَقَالَ: أُوصِيكُمَا بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى وَالرَّغْبَةِ فِي الآخِرةِ وَلَا تُأْسَفَا عَلَى شَيْءٍ فَاتكُما مِنْهَا، وَالدَّنْيَا وَلاَ تَأْسَفَا عَلَى شَيْءٍ فَاتكُما مِنْهَا، فَإِنَّكُما عَنْهَا رَاحِلَانِ ، افْعَلَا الْخَيْرَ وَكُونَا لِلظَّالِم خَصْمًا ،

وَللْمَظْلُومِ عَوْنًا ، ثُمَّ دَعَا مُحَمَّدًا وَلَدَهُ وَقَالَ لَهُ : أَمَا سِمِعْتَ مَا أَوْصَيْتُ بِهِ أَخَوَيْكَ ، قَالَ : بَلَى . قَالَ : فَإِنِّي شِمِعْتَ مَا أَوْصَيْتُ بِهِ أَخَوَيْكَ ، قَالَ : بَلَى . قَالَ : فَإِنِّي أُوصِيكَ بِهِ)\*(٢).

٥- \* (قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ الطَّرْطُوشِيُّ (٣) ـ رَحْمَةُ اللهِ تَعَـالَى عَلَيْهِ ـ دَخَلْتُ عَلَى الأَفْضَـل بْنِ أَمِيرٍ الْجُيُوشِ ، وَهُو أَمِيرٌ عَلَى مِصْرَ فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، فَرَّدَ السَّلَامَ عَلَى نَحْوِ مَا سَلَّمْتُ رَدًّا جَمِيلًا، وَأَكْرَمَنِي إِكْرَامًا جَزِيلًا، أَمَرَنِي بِدُنُحُولِ جَمْلِسِهِ وَأَمَرَ فِي بِالْجُلُوسِ فِيه ، فَقُلْتُ : أَيُّهَا الْمَلِكُ إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَحَلَّكَ مَحَلًّا عَلِيًّا شَاخِجًا ، وَأَنْزَلَكَ مَنْزِلًا شَريفًا بَاذِخًا، وَمَلَّكَكَ طَائِفَةً مِنْ مُلْكِهِ، وَأَشْرَكَكَ فِي حُكْمِهِ، وَلَمْ يَرْضَ أَنْ يَكُونَ أَمْرُ أَحَدٍ فَوْقَ أَمْرِكَ ، فَلَا تَرْضَ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ أَوْلَى بِالشُّكْرِ مِنْكَ، وَلَيْسَ الشُّكْرُ بِاللِّسَانِ، وَإِنَّهَا هُوَ بِالْفَعَالِ وَالإِحْسَانِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ﴾ (سبأ/ ١٣) وَاعْلَـمْ أَنَّ هَـذَا الَّذِي أَصْبَحْتَ فِيهِ مِنَ الْمُلْكِ إِنَّهَا صَارَ إِلَيْكَ بِمَوْتِ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ ، وَهُوَ خَارِجٌ عَنْكَ بِمِثْل مَا صَارَ إِلَيْكَ ، فَاتَّقِ اللهَ فِيهَا خَوَّلَكَ مِنْ هَـذِهِ الأُمَّةِ فَإِنَّ اللهَ تَعَـالَى سَائِلُكَ عَنِ الْفَتِيل وَالنَّقِيرِ وَالْقِطْمِيرِ(١)، قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ \* عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (الحجر/ ٩٢\_

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۳۸۰٦و ۳۸۰۳)) ، وقال : هذا حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) المستطرف (١/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) هـ و محمد بن الوليد بن محمد بن خلف الرشي الفهـ ري الأنـدلسي - أبو بكر - الطـرطوشي ، ويقال لـه ابـن أبي رنـدقـة، أديب من فقهاء المالكيـة ، الحفاظ ، من أهـل

طرطوشة بشرقي الأندلس، رحل إلى المشرق سنة (٢٧٦هـ) من كتبه: سراج الملوك، والفتن، والحوادث والبدع، وغيرها، توفي سنة (٥٢٠هـ/ ١١٢٦م).

<sup>(</sup>٤) القطمير: القطمير بكسر القاف هو شق النواة ، أو القشرة التي فيها ، أو القشرة الرقيقة بين النواة والتمرة أو النكتة البيضاء في ظهرها . والنقير : النكتة في ظهر النواة.

٩٣) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَّبًا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِينَ ﴾ (الأنبياء/ ٤٧) وَاعْلَمْ أَيُّهَا الْلَيْكُ أَنَّ اللهُ تَعَالَى قَدْ آتَى مُلْكَ اللَّانْيَا بِحَذَافِيرِهَا الْلَيْكُ أَنَّ اللهُ تَعَالَى قَدْ آتَى مُلْكَ اللَّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا الْلَيْكُ أَنَّ اللهُ تَعَالَى قَدْ آتَى مُلْكَ اللَّيْعَانَ بَعْ اللَّهُ الإِنْسَ سُلَيْهَانَ بُن دَاوُدَ عَلَيْهِا السَّلَامُ ، فَسَخَّرَ لَهُ الإِنْسَ سُلَيْهَانَ بُن دَاوُدَ عَلَيْهِا السَّلَامُ ، فَسَخَّرَ لَهُ الإِنْسَ وَالبُهَائِمَ وَسَخَرَ اللهِ عَنْ وَالشَّهَائِمَ وَسَخَّرَ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَسَخَر عَنْهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ، ثُمَّ رَفَعَ عَنْهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ، ثُمَّ رَفَعَ عَنْهُ حِسَابَ ذَلِكَ أَجْمَعَ ، فَقَالَ لَهُ : ﴿ هَذَا عَطَاوُنَا فَامْنُنْ أَوْ حَسَابَ ذَلِكَ أَجْمَعَ ، فَقَالَ لَهُ : ﴿ هَذَا عَطَاوُنَا فَامْنُنْ أَوْ حَسَابَ ذَلِكَ أَجْمَعَ ، فَقَالَ لَهُ : ﴿ هَذَا عَطَاوُنَا فَامْنُنْ أَوْ وَسَابَ وَلَا حَسَبَهَا كَرَامَةً كَمَا حَسَبْتُمُوهَا ، بَلْ كَاعَدَدْ ثَمُوهَا ، وَلَا حَسَبَهَا كَرَامَةً كَمَا حَسَبْتُمُوهَا ، بَلْ خَافَ أَنْ تَكُونَ اللهِ تَعَالَى وَمَكُرًا بِهِ خَافَ أَنْ تَكُونَ اللهِ تَعَالَى وَمَكُرًا بِهِ خَافَ أَنْ تَكُونَ السِّيدُ رَاجًا مِنَ اللهِ تَعَالَى وَمَكُرًا بِهِ

فَقَالَ: ﴿هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكُفُّ ﴿ النَّمَلُ ﴿ ٤٠). فَافْتُحِ الْبَابَ وَسَهِّلِ الْحِجَابَ، وَانْصُرِ الْمَظْلُومِ ، وَأَغِثِ الْمُلْهُوفَ أَعَانَكَ اللهُ عَلَى نَصْرِ الْمُظْلُومِ ، وَجَعَلَكَ كَهْفًا لِلْمَلْهُوفِ ، وَأَمَانًا لِلْخَائِفِ ، ثُمَّ أَتُمْتُ الْمَجْلِسَ بِأَنْ قُلْتُ : قَدْ جُبْتُ الْبِلَادَ شَرْقًا وَغَرْبًا فَهَا اخْتَرْتُ مَلْكَةً وَارْتَحْتُ إِلَيْهَا ، وَلذَّتْ لِي الإِقَامَةُ فِيهَا غَيْرَ الْمَلْكَةِ ، ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ :

وَالنَّاسُ أَكْيَسُ مِنْ أَنْ يَحْمَدُوا رَجُلًا

حَتَّى يَرَوْا عِنْدَهُ آثَارَ إِحْسَانِ) \*(١).

### من فو ائد «التناصر»

(١) يُرْضِي الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ و وَيُسْخِطُ الشَّيْطَانَ.

(٢) يَكُونُ فِي إِحْقَاقِ الْحَقِّ وَرَفْعِ الظُّلْمِ عَنِ الْطَلُومِ.

(٣) يَعْلُو بِهِ جَانِبُ الْمُؤْمِنِ وَيَقْوَى إِيهَا نُهُ.

(٤) تَقْوَى شَوْكَةُ الْمُؤْمِنِينَ وَيَمْتَنِعُونَ مِنْ أَعْدَائِهِمْ.

(٥) سَبَبٌ فِي تَكُوِينِ الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلِمِ الْقَوِيِّ الْمُتَعَاوِنِ.

(٦) يُفْشِي الْمَحَبَّةَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ.

(٧) التَّنَاصُرُ يُسَاعِدُ عَلَى انْتِشَارِ الْحَقِّ وَهَـزِيمَةِ البَّاطِلِ.

(٨) فِي نَصْرِ الْمُسْلِمِ نَجَاةٌ مِنَ اللِّلَّةِ يَـوْمَ الْعَرْضِ عَلَى اللهِ.

(٩) في التَّنَاصُرِ نَجَاةٌ مِنَ النَّارِ.

(١٠) فِي التَّنَاصُرِ عِزُّ لِلْمُسْلِمِينَ وَذُلُّ لِأَعْدَائِهِمْ.

#### التهليل

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ۲      | ٣٨ -     | ٤      |

#### التهليل لغة:

مَصْدَرُ هَلَلَ وَهُوَ مَأْخُوذُ مِنْ مَادَّةِ (هـ ل ل) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى رَفْعِ الصَّوْتِ ثُمَّ يُتَوَسَّعُ فِيهِ. فَيُسَمَّى الشَّيْءُ الَّهِ عَلَى رَفْعِ الصَّوْتِ ثُمَّ يُتَوَسَّعُ فِيهِ. فَيُسَمَّى الشَّيْءُ اللَّهِ اللَّهَ عَنْ يُصَوَّتُ عِنْدَهُ بِبَعْضِ أَلْفَاظِ الهَاءِ وَالسَلَّمِ اللَّضَعَفَةِ) ثُمَّ يُشَبَّهُ بِهِذَا الْمُسَمَّى عَيْرُهُ فَيُسَمَّى بِهِ وَاللَّصْلُ قَوْلُهُمْ: أَهَلَّ بِالحَجِّ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ، وَالأَصْلُ قَوْلُهُمْ: أَهَلَّ بِالحَجِّ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ، وَالأَصْلُ الصَّبِيُّ صَارِخًا صَوَّتَ عِنْدَ وِلاَدَتِهِ، قَالَ ابْنُ أَحْمَرَ فِي الإِهْلَالِ:

يُهِلُّ بِالفَرْقَدِ رُكْبَانُهُ مَا كَمَا يُهِلُّ الرَّاكِبُ الْمُعْتَمِرْ وَيُقَالُ: انْهَلَّ الْمُطَرُ فِي شِدَّةِ صَوْبِهِ وَصَوْتِهِ انْه لَالًا.

وَقَالَ الرَّاغِبُ: وَالإِهْلَالُ رَفْعُ الصَّوْتِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ لِكُلِّ صَوْتٍ وَبِهِ شُبِّةَ إِهْلَالُ الصَّبِيِّ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا أُهِلَ بِهِ لِغَيْرِاللهِ ﴾ الصَّبِيِّ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا أُهِلَ بِهِ لِغَيْرِاللهِ ﴾ (البقرة / ١٧٣) أَيْ مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ غَيْرُ اسْمِ اللهِ وَهُو مَا كَانَ يُدْبَعُ لاَّ جُلِ الأَصْنَامِ، وَقِيلَ الإِهْ لَالُ وَالتَهَلُّلُ أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَىٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَمِنْ هَذِهِ اجْمُلَةِ رُكِّبَتْ هَذِهِ النَّهُ مُلَ وَالتَهَلُّلُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُ وَمِنْ هَذِهِ اجْمُلَة رُكِّبَتْ هَذِهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مَوْنَ هَذِهِ الْجُمْلَةِ رُكِّبَتْ هَذِهِ اللهُ اللهُ عَوْفُلُ وَالْحَوْقُلُ وَالْحَوْقَلُ وَالْحُوْقَلَةُ إِلاَّ اللهُ ، وَمِنْ هَذِهِ التَّعْمُوفُلُ وَالْحَوْقُلُ وَالْحُوقَلَةُ إِللهِ إِللهِ ، وَمِنْ هَذِهِ مَا التَّبُسُمُ اللهِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ وَلَا عُولًا وَلاَ عُوقَا إِلّا إِللهِ ، وَمِنْ هُ لِللهِ ، وَمِنْ هُلِ عَوْلَ وَلا عُولًا قُولًا قُولًا اللهُ عَلَى السَّحَابُ بِبَرْقِهِ تَلاَلاً إِللهِ ، وَمِنْ هُ إِللهُ اللهِ ، وَمِنْ هُ إِللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَوْلَ اللهُ اللهُ اللهُ عَوْلَ اللهُ الله

لِـ «هَلَــلَ» الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الصَّــوْتِ. الآخَرُ: أَنَّـهُ مَصْدَرٌ لِفِعْلٍ مَنْحُوتٍ مِنْ قَوْلَةِ «لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ » (١).

هَلْلَ الرَّجُلُ ، أَيْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. وَيُقَالُ: قَدْ أَكْثَرْتَ مِنَ الْهَيْلَلَةِ أَيْ مِنْ قَدْلِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، قَدْ أَخَدُوا فِي وَكَذَا قَدُولُهُمْ : قَدْ أَخَدُنا فِي الْهَيْلَلَةِ ، إِذَا أَخَدُوا فِي التَّهْلِيلِ، وَهُو مِثْلُ قَوْلِهِمْ : حَوقَلَ الرَّجُلُ وَحَوْلَقَ إِذَا قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوقَ إِلَّا بِاللهِ ، وَكَذَا حَيْعَلَ الرَّجُلُ إِذَا قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوقَ إِلَّا بِاللهِ ، وَكَذَا حَيْعَلَ الرَّجُلُ إِذَا قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوقَ إِلَّا بِاللهِ ، وَكَذَا حَيْعَلَ الرَّجُلُ إِذَا قَالَ حَيْ عَلَ الصَّلَاةِ. قَالَ الْخَلِيلُ : الْعَرَبُ تَفْعَلُ هَذَا إِذَا كَثُورَ اللهِ عَلَى الصَّلَاةِ. قَالَ الْخَلِيلُ : الْعَرَبُ تَفْعَلُ هَذَا إِذَا كَثُورَ اللهِ الْعَبَاسِ : إِذَا كَثُورَ اللهُ عَضِ حُرُوفِ الأُخْرَى. قَالَ أَبُو الْعَبَاسِ : إِحْدَاهُمَا إِلَى بَعْضِ حُرُوفِ الأُخْرَى. قَالَ أَبُو الْعَبَاسِ : إِحْدَاهُمَا إِلَى بَعْضِ حُرُوفِ الأُخْرَى. قَالَ أَبُو الْعَبَاسِ : إِحْدَاهُمَا إِلَى بَعْضِ حُرُوفِ الأُخْرَى. قَالَ أَبُو الْعَبَاسِ : وَالْمُدُلِقُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْكَبُولُ اللهِ الْعَبَاسِ : قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَقُ ؟ وَالْمَلْكُ أَلُ الرَّجُلُ اللهُ الْعَلَى عَنْ نِعْمَةٍ أَوْ رُؤْيَةِ شَيْءٍ يُعِجِبُهُ (٢). قَالَ الرَّجُلُ اللهِ تَعَالَى عَنْ نِعْمَةٍ أَوْ رُؤْيَةِ شَيْءٍ يُعجِبُهُ (٢).

#### التهليل اصطلاحًا:

لَمْ تَذْكُرْ كُتُبُ الْصُطلَحَاتِ هَذَا اللَّفْظَ: يَيْدَ أَنَّهُ مِنَ الْمُمْكِ بَيْدَ أَنَّهُ مِنَ الْمُمْكِ فَلَةِ أَقْوَالِ مِنَ الْمُمْكِ فَنَ أَنْ نَسْتَخْلِصَ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ أَقْوَالِ اللَّهُ وَيَنَ فَنَقُولُ: التَّهْلِيلُ: أَنْ يَرْفَعَ الْمُسْلِمُ صَوْتَهُ بِقَوْلِ لَا إِلَنَهَ إِلَّا اللهُ.

انْظُرْ تَفَّاصِيلَ تَعْريفَ ذَلِكَ في صِفَة «التَّوْجِيدِ».

[ للاَستزادة : انظرصفات : التسبيح - التكبير - التحبير - التوحيد - الحمد - الحوقلة - الذكر الكلم الطيب - تعظيم الحرمات.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الشرك الإعراض - الغفلة الكفر اللغو اللهو واللعب ].

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة(٦/ ١١)، مفردات الراغب (ص٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (٨/ ٢٦٨٤ - ٢٩٢٤). والصحاح (٦/

١٨٥١ - ١٨٥٣). و المصباح المنير (٢/ ١٣٩).

### الآيات الواردة في « التهليل»

- ٣ إِنَّهُمْ كَانُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
   لَآ إِلَنه إِلَّا اللَّهُ يُسَتَكْبِرُونَ (أَنَّ)
- ٤ فَأَعْلَمَ أَنَهُ رُلَا إِللَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِر لِذَنْ لِكَ
   وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ
   وَمَثُونَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ
- ١ كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِى أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُ اللَّهِ وَالْمَعُ الْمَمُ لَكَفُرُونَ
   لِتَتَلُوا عَلَيْهِمُ ٱلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْهَ إِلَّاهُ وَهُمْ يَكُفُرُونَ
   بِالرَّحْمَنَ قُلْ هُورَيِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُ وَعَلَيْهِ قَوَحَالُتُ وَاللَّهُ مَنَابِ ((\*)
   وَ إِلَيْهِ مَنَابِ ((\*)
  - ٢ وَذَا ٱلنُّونِإِذِ ذَّهَبَ مُغَنْضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَلَا النُّونِإِذِ ذَّهَبَ مُغَنْضِبًا فَظَنَّ أَن لَا إِلَكَ إِلَّا أَنتَ عَلَيْهِ فَنَ ادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَ مِن ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَن الطَّلِمِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن الطَّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

## الأحاديث الواردة في « التهليل »

١ - \*(عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : « إِذَا أُقْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : « إِذَا أُقْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أُتِي ثُمَّ مَّ مَنْ مَهِدَ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، أُتِي ثُمَّ مَنْ اللهُ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ ﴾ فَذَلِكَ قَوْلُهُ ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ ﴾ (إبراهيم/ ٢٧)») \*(ابراهيم/ ٢٧)») \*(اللهُ اللهُ ا

٢ - \*( عَنْ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ إِذَا قَالَ اللهُ وَذَنْ : اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَنْ لَا إِلَه إِلّا اللهُ . قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلّا اللهُ . قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلّا اللهُ . قَالَ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ . أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ . ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ . قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوةَ إِلّا بِاللهِ . ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ . أَنْ كَبُرُ اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ : لَكَ عَوْلَ وَلَا قُوةَ إِلّا بِاللهِ ، ثُمَّ قَالَ : لللهُ أَكْبَرُ اللهُ مِنْ قَلْبِهِ وَخَلَ إِلَى اللهِ وَخَلَلَ اللهُ مِنْ قَلْبِهِ وَخَلَلَ اللهُ مِنْ قَلْبِهِ وَخَلَل اللهُ مِنْ قَلْبِهِ وَخَلَلَ اللهُ مِنْ قَلْبِهِ وَخَلَل اللهُ مِنْ قَلْبِهِ وَخَلَل اللهُ مِنْ قَلْبِهِ وَخَلَل اللهُ مِنْ قَلْبِهِ وَخَلَل اللهُ اللهُ مِنْ قَلْبِهِ وَخَلَل اللهُ مِنْ قَلْبِهِ وَخَلَل اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ قَلْبِهِ وَخَلَل اللهُ اللهُ مِنْ قَلْبِهِ وَخَلَل اللهُ مِنْ قَلْبِهِ وَكُمْ لَا إِللهُ اللهُ مِنْ قَلْبِهِ وَخَلَل اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مِنْ قَلْلِه مِنْ قَلْلِه وَاللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٣- \*(عَنِ النُّعْ)َٰ بِنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ إِنَّ عِمَّا تَذْكُرُونَ مِنْ جَلَالِ اللهِ ، التَّسْبِيتَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ يَنْعَطِفْ نَ حَوْلَ اللهِ ، التَّسْبِيتَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ يَنْعَطِفْ نَ حَوْلَ اللهِ ، التَّسْبِيتَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ يَنْعَطِفْ نَ حَوْلَ اللهِ ، النَّعْرِشِ لَمُنَّ دُويٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ . تُذَكِّرُ بِصَاحِبِهَا ، أَمَا الْعَرْشِ لَمُنَّ دُويٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ . ثَذَكِرُ بِصَاحِبِهَا ، أَمَا يُخِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ (أَوْ لَا يَزَالَ لَهُ) مَنْ يُذَكِّرُ

بهِ؟")\*("؟ب

٤ - ﴿ عَنْ أَبِي ذَرِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالُ : إِنَّ اللهُ عَنْهُ ـ قَالُ : إِنَّ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ فَالُوا لِلنَّبِيِ عَلَيْهِ يَارَسُولَ اللهِ ذَهَبَ أَهْ لُ الدُّنُ ورِ بِالأُجُ ورِ. يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَتَصَدَّقُ ونَ بِفُضُولِ أَمْ وَالجِمْ . وَيَتَصَدَّقُ ونَ بِفُضُولِ أَمْ وَالجِمْ . وَيَتَصَدَّقُ ونَ بِفُضُولِ أَمْ وَالجِمْ . قَالَ : ﴿ أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَـ كُمْ مَا تَصَدَّقُونَ؟ إِنَّ قَالَ : ﴿ أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَـ كُمْ مَا تَصَدَقَةً ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَكْبِيلَة صَدَقَةً ، وَقُي بُضُعٍ أَحْرُكُ مِ مَا تَصَدَقَةً ، وَكُلِ تَكْبِيلَة صَدَقَةً ، وَقُي بُضُعٍ أَحَدُكُ مُ صَدَقَةً ، وَقُلْ : ﴿ أَوَلَا اللهِ : أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهُ وَتَهُ وَيَعَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فِيهَا أَوْنَ عَلَيْهِ فِيهَا أَوْرُدٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْخَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ ﴾ فكذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ كَانَ لَهُ أَجْرٌ ﴾ فكذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْخَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ ﴾ فكذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْخَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ ﴾ فكذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي اللهُ عَلَى اللهُ الْحَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْلِ عَلَى اللهُ الْمُؤْلِ كَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْلِ اللهُ الله

٥- \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي فِي الْقُرْآنِ اللهُ عَنْهُمَا النَّبِي أِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ (الأحزاب/ ٤٥) قَالَ فِي التَّوْرَاةِ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَحِرْزًا للأُمِّيِّنَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحِرْزًا للأُمِّيِّينَ (٥) ، أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحِرْزًا للأُمِّيِينَ وَرَسُولِي ، سَمَّيْتُكَ المُتُوكِلَ ، لَيْسَ بِفَظٍ وَلَا عَلْمِيطٍ وَلَا سَخَّابٍ بِالأَسْواقِ ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّعَةَ اللهُ حَتَّى بِاللَّسِيَّةِ ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللهُ حَتَّى بِاللَّسِيَّةَ وَلَا يَعْفُو وَيَصْفَحُ ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللهُ حَتَّى

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٣(١٣٦٩).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۳۸۵).

<sup>(</sup>٣) ابن ماجـة (٣٨٠٩) في الزوائد : إسنـاده صحيـح، رجالـه

ثقات

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٠٠٦).

<sup>(</sup>٥) الأميين: العرب.

يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بَأَنْ يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَيَفْتَحَ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا، وَآذَانًا صُمَّا وَقُلُوبًا غُلْفًا) \*(١).

7 - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « أَنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِينَ وَثَلَاثِهَا فَةِ مَفْصِلٍ فَمَسِنْ كَبَّرَ اللهَ وَحَمِدَ اللهَ وَهَلَّلَ اللهَ ، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ وَهَلَّلَ اللهَ ، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ ، وَالشَّيْقِ النَّاسِ ، وَالشَّيْقِ النَّاسِ ، وَعَذَلَ اللهَ ، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ ، وَعَذَلَ السِّتِينَ وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِينَ وَالشَّلَاثِهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مُنْكَدٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِينَ وَالشَّلاثِهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مُنْكَدٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِينَ وَالشَّلاثِهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ النَّارِ» (\*) فَإِنَّهُ يَمْشِي يَومَئِلْ وَقَدْ زَحْزَحَ وَالنَّلَاثِ اللهُ عَنْ النَّارِ » (\*).

٧ - \*(عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ اللهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : « أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَنَّهُ قَالَ : « أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهُ وَاللهُ أَرْبَعٌ : سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلَا إَلَاهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا تُسَمِّينَ غُلَامَكَ يَسَارًا ، أَكْبُرُ لَا يَضُرُّكَ بِأَيّهِنَّ بَدَأْتَ وَلَا تُسَمِّينَ غُلَامَكَ يَسَارًا ، وَلَا رَبَاحًا ، وَلَا أَفْلَحَ . فَإِنَّكَ تَقُولُ : أَنْمَ هُو؟ فَلَا يَخُونُ . فَيَقُولُ : لَا إِنَّا هُنَ أَرْبَعٌ فَلا تَزِيدُنَ هُو؟ فَلا يَخُونُ . فَيَقُولُ : لَا إِنَّا هُنَ أَرْبَعٌ فَلا تَزِيدُنَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٨ - \* (عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى امْ مَرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوَى أَوْ حَصَى تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ : «أُخْبِرُكِ بِهَا هُوَ يَكْيَكُ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلُ » فَقَالَ : «شُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّهَاءِ ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّهَاءِ ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي اللَّهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ بِيْ ذَلِكَ ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بِيْنَ ذَلِكَ ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي اللَّهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خُلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ ، وَلَا إِللهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَاللهُ أَكْبَرُمِثُلَ ذَلِكَ ، وَلَا إِللهُ مِثْلَ ذَلِكَ » وَلَا إِللهَ مِثْلَ ذَلِكَ » وَلَا إِللهَ مِثْلَ ذَلِكَ » وَلَا عَوْلَ وَلَا قُوّةً إِلّا بِاللهِ مِثْلَ ذَلِكَ » وَلَا إِللهَ إِللهُ مِثْلَ ذَلِكَ » ) \* (0).

٩- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ] — أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَ ] — أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَ ] — أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَ ] الدُّعَاء دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَة ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُهُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَنْه إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ») \* (١).

١٠- (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَفْضَـلُ الذِّكْرِ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ للهِ ») \* (٧).

١١ ــ ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ـ

الصحيحة (٢/٢): الحديث ثابت بمجموع الشواهد (وقد ذكر له عدة شواهد، فانظرها هناك). وكذلك في المشكاة (٢٥٩٨) وقال: رواه الترمذي وحسنه في بعض الروايات. وقال: هو كها قال بناعتبار شناهده. وهو حديث مالك المذكور.

(۷) الترمذي (۲۳۳۳)، وابن ماجة (۳۸۰۰) وهذا لفظه، وذكره في المشكاة (۲ ۲۳۰)، وقال الألباني (۲/ ۲۱۶): حسنه الترمذي وهنو كها قال. وكذلك في صحيح الجامع (۱/ ۳۱۲) رقم (۱۱۱۵) وعزاه للترمذي والنسائي، وابن ماجة، وابن حبان و المستدرك و هنو في الصحيحة (۳/ ۶۸۶) رقم (۲۶۹۷).

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٨(٤٨٣٨).

<sup>(</sup>٢) السلامي : كالحباري، عظام صغار طول الإصبع في اليد والرجل وجمعه سلاميات.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۰۰۷).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢١٣٧). والبخاري تعليقًا : الفتح (١١/ ٥٦٦).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (١٥٠٠) وهذا لفظه والترمذي (٣٥٦٨)وقال: حسن غريب. وذكره النووي في الأذكار (٦٢). وعزاه للترمذي ونقل تحسينه ، وقال مخرجه : قال الحافظ: حديث صحيح.

<sup>(</sup>٦) الموطأ مرسلًا (ص ١٨٨) وهذا لفظه ، وقال ابن عبد البر: روي موصولًا من طرق . وقال الألباني في السلسلة

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴾ ] \_ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عِنْهُ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ عَلَيْهِ جُبَّةُ سِيجَانٍ (١) مَـزْرُورَةٌ بِاللِّيبَاجِ فَقَـالَ : « أَلَا إِنَّ صَاحِبَـكُمْ هَذَا قَـدْ وَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ ابْنِ فَارِسٍ» أَوْ قَالَ : «يُرِيدُ أَنْ يَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ ابْنِ فَارِسٍ ، وَيَسْفَعَ كُلَّ رَاعِ ابْنِ رَاعٍ. قَالَ : فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِمَجَامِع جُبِّتِهِ ، وَقَالَ : « أَلَا أُرَى عَلَيْكَ لِبَاسَ مَنْ لَا يَعْقِلُ!» ثُمَّ قَالَ : ﴿ إِنَّ نَبِيَّ اللهِ نُوحًا عِينَ لَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةِ قَالَ لابْنِهِ: إِنِّي قَاصٌّ عَلَيْكَ الْوَصِيَّةَ: آمُرُكَ بِاثْنَتَيْنِ ، وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ ، آمُرُكَ بِلَا إِلَىهَ إِلَّا اللهُ فَاإِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ، وَالأَرْضِينَ السَّبْعَ، لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتْ لَا إِلَاهَ إِلَّا اللهُ فِي كِفَّةٍ ، رَجَحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَلَـٰوْ أَنَّ السَّمَا وَات السَّبْعَ وَالأَرْضِينَ السَّبْعَ ، كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً قَصَمَتْهُ نَّ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَسُبْحَانَ اللهِ ، وَبِحَمْدِهِ ، فَإِنَّهَا صَلَاةً كُلِّ شَيْءٍ، وَبَهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ ، وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرِكِ وَالْكِبْرِ»، قَالَ: قُلْتُ أَوْ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا الشِّرْكُ قَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَهَا الْكِبْرُ؟ قَالَ : أَنْ يَكُونَ لأَحَدِنَا نَعْلَانِ حَسَنَانِ لَمُهَا شِرَاكَانِ حَسَنَانِ؟ قَالَ: « لَا »، قَالَ: هُ وَ أَنْ يَكُونَ لأَحَدِنَاحُلَّةٌ يَلْبَسُهَا؟، قَالَ: « لَا »، قَالَ: الْكِبْرُ هُوَ أَنْ يَكُونَ لأَحَدنَا دَابَّةٌ يَـرْكَبُهَا.؟ قَالَ : «لَا »، قَالَ: فَهُوَ أَنْ يَكُونَ لأَحَدِنَا أَصْحَابٌ يَجْلِسُونَ إِلَيْهِ؟.قَالَ: «لاً»،

قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَهَا الْكِيبُرُ؟ قَالَ : « سَفَهُ الْحَقِّ وَغَمْصُ (٢) النَّاسِ ») \* (٣).

17- \* (عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «سَيِّدُ الاَسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَاللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَبُوءُ لِكَ مِنْ وَأَنَا عَلَى عَهْ دِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ فَرِّ مَا عَنَى عَهْ دِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنَى مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي ، اغْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِوْ الذَّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ مَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّهُ الْ أَنْ يَصْبِعِ فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُنْ أَمْ لِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَةِ ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلُ وَهُو مَنْ أَهُ لَا يَعْمِي فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَةِ ، وَمَنْ قَالَهُا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مَنْ أَهُ اللَّهُ مُ مِنْ أَهُ اللَّهُ الْوَالِ الْجَنَةِ » أَنْ مُصْبِعَ فَهُ مُ مِنْ أَهُمُ مَا مَنْ اللَّهُ الْوَلَا لَهُ اللَّهُ الْمَالِ الْمُؤْمِدِ مُ اللَّهُ الْمَالِ الْمُعْرِقِ مِنْ أَلْكُولُ الْمُؤْمِدُ مَا مُنْ اللَّهُ الْمَالِ الْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِدُ مِنْ أَلْهُ اللْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُ الْمُؤْمِدُ وَالْمَالِ الْمُؤْمُ وَلِي اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمَالِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ وَمِنْ أَلُولُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ مِنْ أَلَالُولُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ مُنْ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ

<sup>(</sup>١) السيجان: جمع ساج وهو الطيلسان الأخضر، وقيل: هو الطيلسان المُقَوَّر، ينسج كذلك.

<sup>(</sup>٢) غمص الناس: احتقارهم والتهاون بحقهم - القاموس «غمص».

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢/ ١٧٠) وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح (٨/ ٨٨) حديث (٦٥٨٣) . والبخاري في الأدب

المفرد (۸۱،۸۰). وغمص الناس: (احتقارهم والتهاون بحقهم).

<sup>(</sup>٤) النسائي (٣/ ٢٥) وذكره الألباني في الصحيح منه (١/ ٢٧٩) حديث (١٢٣٣) وهذا لفظه وقال: صحيح. وابن ماجة (٣٨٥٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١١ (٦٣٠٦).

الله عَنهُ - الله عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - رَضِيَ الله عَنهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: « دَعْ وَهُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فَي بَطْنِ الْحُوتِ : لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِينَ ، فَإِنَّهُ لَمُ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ الله لَهُ لَهُ ») \*(١).

10- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : يَا رَسُولَ اللهِ مُونِي بِشَيْءٍ أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ ؟ قَالَ: "قُلِ اللَّهُمَّ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّ كُلِّ عَلِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّ كُلِّ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ إِذَا أَمْسَيْتَ ، وَإِذَا أَخُذْتَ مَضْجَعَكَ » قَالَ : " قُلْهُ إِذَا أَصْبَحْتَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ » كَالَ : " قُلْهُ إِذَا أَصْبَحْتَ ، وَإِذَا أَضْبَحْتَ ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ » ) \* (٢٠).

١٦- \* (عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: ﴿ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: ﴿ قَالَ: ﴿ قُلْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ كَلَامًا أَقُولُهُ. قَالَ: ﴿ قُلْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا. وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا. سُبْحَانَ اللهِ رَبِ لَهُ. اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا. وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا. سُبْحَانَ اللهِ رَبِ الْعَالَمِينَ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾. العَالَمُ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿ فَا لَا قُلُو: ﴿ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي قَالَ: قَلَ: ﴿ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْخُونِي ﴾ ﴿ وَارْخُونِي وَارْخُونِي وَارْخُونِي وَارْخُونِي وَارْخُونِي ﴾ ﴿ وَارْخُونِي وَالْمُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ وَلَا أَلَّهُ وَلَا أَلَا لَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ وَلَا أَلَا لَهُ وَلَا لَاللَّهُ وَالْمُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْلُ وَلَا عُلْمَالُهُ وَلِي اللّهُ الْعُرْدُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ الْعِلْمُ اللْهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ وَلَوْلُونِ وَلَا اللّهُ وَالْمُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ الْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ الْمُونِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُونِ وَالْمُونِ وَاللّهُ وَالْمُونُ وَالْمُونِ وَالْمُ وَالْمُونِ وَاللّهُ وَالْمُ الْمُونِ وَالْمُونِ وَاللّهُ وَالْ

١٧ - ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْـدُ للهِ وَلَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ»)\*(١٠).

الله عَنْهُ \_ قَالَ: قيلَ يَهُ مَنْ أَيْهِ هُ مَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قيلَ يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ هَذَا اللهِ عَلَيْ : « لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُ رَيْرَةَ أَنْ لا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلَ مِنْكَ ، لِمَا أَنْ لا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلَ مِنْكَ ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلَ مِنْكَ ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ. أَسْعَدُ النَّاسِ رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ. أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ : لا إِلَنْهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ ") \* (٥).

١٩ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: " لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي قَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَقْرِيعُ أُمَّتَكَ مِنِي السَّلَامَ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَقْرِيعُ أُمَّتَكَ مِنِي السَّلَامَ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِبَةُ التُّوْبَةِ عَذْبَةُ الْلَاءِ، وَأَنَّهَا قِيعَانٌ ، وَأَنَّ غِرَاسَهَا شُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ وَلا إِلَنَهَ إِلا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ \*) \* (١٠).

• ٢- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَاهُ : " مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيهِ لَغُطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ اللّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ . إِلّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ ») \* (٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١ (٩٩).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٣٤٦٢) وقال: حسن غريب. وذكره النووي في المسند الأذكار وقال مخرجه: حسن لشواهده وهو في المسند وصحيح ابن حبان والطبراني(٦٤).

<sup>(</sup>٧) الترمذي (٣٤٣٣) وهذا لفظه وقال :هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. وعزاه شاكر إلى النسائي في عمل اليوم والليلة (ص/ ١٣٤).

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۳۰۰۵) وهذا لفظه. والحاكم (۱/ ۲۰۰) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. والطبراني في الدعاء (۲/ ۸۳۸) وقال مخرجه: إسناده حسن. وقال الحافظ في الفتح: رواه النسائي والحاكم (۲۱/ ۲۲۰)

<sup>(</sup>٢) أبي داود (٥٠٦٧). والترمذي (٣٣٩٢)واللفظ لـه وقـال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۹۲۲).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٦٩٥).

١١- \* (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « مَنْ تَعَارَ (١) مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الحَمْدُ اللهِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَلا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوّةَ إِلّا بِاللهِ، للهِ وَلا يَوْلَ قُوّةً إِلّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ مَا غَفِرْ لِي أَوْ - دَعَا - اسْتُجِيبَ. فَإِنْ تَوضَاً قُبَلَتْ صَلَاتُهُ ») \* (٢).

٢٢ ـ \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : « مَنْ تَسوَضًا قَاحُسَنَ اللهُ وَحُدَهُ لَا اللهُ مَلَى اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ الْجَعَلْنِي مِنَ النَّطَهِرِينَ. فُتِحَتْ اجْعَلْنِي مِنَ الْتُطَهِرِينَ. فُتِحَتْ لَهُ ثَمَا نِيَةً أَبُوابِ الْجُنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيّهَا شَاءً ») \* (٣).

٣٢ - \* (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ اللهِ عَلَيْهَ اللهَ اللهَ الْعَظِيمَ اللهَ يَلِيهُ اللهَ الْعَظِيمَ اللَّذِي لَا إِلَـٰه إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوب ُ إِلَيْه (ثَلَاثًا) عُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ») \* (١٤).

٢٤- \* (عَـنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ قَالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللهِ عَنْهُ : « مَنْ قَـالَ حِينَ

يَسْمَعُ الْمُؤذِّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. رَضِيتُ بِاللهِ رَبَّا فَرَبُ ولُهُ. رَضِيتُ بِاللهِ رَبَّا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا. غُفِرَ لَهُ وَبِالإِسْلَامِ دِينًا. غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ ») \* (٥٠).

70 - \*(عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: يَقُولُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: اللَّهُمَّ أَصْبَحْنَا نُشْهِدُكَ، وَنُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلائِكَتَكَ وَجَمِيعَ نُشْهِدُكَ، وَنُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ بِأَنَّكَ لَا إِلَىٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا أَصَابَ فِي وَمُهِ ذَلِكَ، وَإِنْ قَالَمَا حِينَ يُمْسِي غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا أَصَابَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ قَالَمَا حِينَ يُمْسِي غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا أَصَابَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ قَالَمَا حِينَ يُمْسِي غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا أَصَابَ فِي يَنْهُ مِنْ ذَنْبِ») \* (١٠).

٣٦- \* (عَنْ أَبِي أَيُّوبِ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : " مَنْ قَالَ: لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مِرَارٍ. كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مِرَارٍ. كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَرْبَعَةَ أَنْ فُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ") \* (٧).

٢٧ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ « مَنْ قَالَ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ
 لَا شَرِيكَ لَـهُ ، لَهُ الْلَّكُ وَلَـهُ الْخَمْدُ وَهُـوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

<sup>(</sup>١/ ٥١١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٣٨٦).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٣٥٠١)، وله طريق أخرى بمعناه عند أبي داود (٣٥٠٦)، ويُنظر أيضًا: النسائي في عمل اليوم والليلة ص٢١.

<sup>(</sup>٧) البخاري \_ الفتح ١١ (٤٠٤) وفيه (كمن أعتق رقبه). ومسلم (٢٦٩٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>١) تعارَّ : أي استيقظ مع صوت ، وقيل : هو التمطي والتقلب في الفراش ليلاً ، وقيل : انتبه .

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٣(١١٥٤).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٥٥) وهذا لفظه وصححه الشيخ أحمد شاكر كها في (١/ ٧٩). ومسلم (٢٣٤) بسياق مختلف وليس فيه (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٣٣٩٧) وفيه زيادة . وأبوداود (١٥١٧) من حديث بلال بن يسار بن زيد مولى رسول الله على والحاكم

قَدِيرٌ. فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عِدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ عِدْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنَّ جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. وَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ») \* (١).

مرح \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رَضِيَ لللهُ عَنْ هُ - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ عَلَىٰ : يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : « هَلْ تَضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الْقَصَرِ لَيْلَة الْبَدْرِ؟..الحَديث تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ اللهُ مِنَ الْقَصَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ وَفِيهِ: «حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ الْقَصَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ الْمُلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِ اللهِ شَيْئًا، عِمَّنْ أَرَادَ فِي النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِ اللهِ شَيْئًا، عَمَّنْ أَرَادَ فِي النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِ اللهِ شَيْئًا، عَمَّنْ أَرَادَ فِي النَّارِ يَعْرِفُونَهُمْ عِلَّا اللهُ عَلَى النَّارِ اللهُ عَلَى النَّارُ مِنِ ابْنِ آدَمَ اللهُ عَلَى النَّارِ مَنْ النَّرُ مِنِ ابْنِ آدَمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ النَّارُ مِنِ ابْنِ آدَمَ اللهُ عُودِ. حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ النَّارُ مِنِ ابْنِ آدَمَ الللهُ جُودِ. فَيُحْرَجُونَ مِنَ النَّارِ وَقَدِ امْتَحَشُوا (٢) فَيُصَبُّ الللهُ جُودِ. فَيُحْرَجُونَ مِنَ النَّارِ وَقَدِ امْتَحَشُوا (٢) فَيُصَبُّ الللهُ عُرَجُونَ مِنَ النَّارِ وَقَدِ امْتَحَشُوا (٢) فَيُصَبُّ الللهُ مُودِ. فَيُحْرَجُونَ مِنَ النَّار وَقَدِ امْتَحَشُوا (٢) فَيُصَبُّ

عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ مِنْهُ (٣) كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ (٤) ... الحَدِيثَ) \* (٥) .

٢٩ - ﴿ عَنْ أَبِي هُ مَرْيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْرِسُ غَرْسًا فَقَالَ يَا أَبًا هُرَيْرَةَ: ﴿ مَا الَّذِي تَغْرِسُ؟ ۚ قُلْتُ : غِرَاسًا لِي. قَالَ: ﴿ أَلاَ أَدُلُكُ عَلَى غِرَاسٍ خَيْرٍ لَكَ مِنْ هَذَا؟ ﴾ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: ﴿ قُلْ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ وَلا إِلَهُ رَسُولَ اللهِ! قَالَ: ﴿ قُلْ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ وَلا إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَالْحَدَةِ شَجَرَةٌ فِي إِلَّا اللهُ وَالْحَدةِ شَجَرةٌ فِي اللهِ اللهُ وَالْحَدةِ شَجَرةٌ فِي اللهِ اللهُ وَالْحَدةِ شَجَرةٌ فِي اللهِ اللهِ وَالْحَدةِ شَجَرةٌ فِي اللهِ اللهُ وَالْحَدةِ شَجَرةٌ فِي اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَللهُ اللهُ وَاللّهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا إِلْهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَ

• ٣- \* (عَنْ أُمِّ رَافِعٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ! دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَأْجُرُفِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: "يَا أُمَّ رَافِعٍ إِذَا قُمْتِ إِلَى الصَّلَاةِ فَسَبِّحِي اللهَ تَعَالَى عَشْرًا وَهَلِّلِيهِ عَشْرًا وَاحْمَدِيهِ عَشْرًا وَكَبِّرِيهِ عَشْرًا وَاحْمَدِيهِ عَشْرًا وَكَبِّرِيهِ عَشْرًا وَاسْتَغْفِرِيهِ عَشْرًا. فَإِنَّكِ إِذَا سَبَّحْتِ قَالَ: هَذَا لِي، وَإِذَا سَبَّحْتِ قَالَ: هَذَا لِي، وَإِذَا حَمِدْتِ قَالَ: هَذَا لِي، وَإِذَا اسْتَغْفَرْتِ قَالَ: هَذَا لِي، وَإِذَا اسْتَغْفَرْتِ

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ١١ (٦٤٠٣). ومسلم (٢٦٩١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) قد امتحشوا: معناه: احترقوا.

<sup>(</sup>٣) فينبتون منه : معناه ينبتون بسببه.

<sup>(</sup>٤) كما تنبت الحبة في حميل السيل: الحبة هي بذر البقول والعشب، تنبت في البراري وجوانب السيول. وجمعها حبب. وحميل السيل ما جاء به السيل من طين أو غثاء، ومعناه محمول السيل. والمراد التشبيه في سرعة النبات

وحسنه وطراوته.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٨٢).

<sup>(</sup>٦) ابن ماجة (٣٨٠٧) وقال في الزوائد: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٧) ابن السنسي في اليوم والليلة (١٠٥). وذكسره النووي في الأذكار وقال مخرجه: قال الحافظ ابن حجر: حديث حسن ورجاله موثقون(٩٧).

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْكَةً في « التهليل »

٣١ - \* (عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: إسْتَيْق ظَ النَّبِيُّ عَلَيْ مِنَ النَّوْمِ مُحْمَرًا وَجْهُهُ، وَهُ وَ يَقُولُ: ﴿ لَا إِلَاهُ إِلَّا اللهُ ، وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ ، فُتْحَ الْيَوْمُ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَرِهِ » وَعَقَدَ سُفْيَانُ تِسْعِينَ أَوْ مِائَةً - قِيلَ: أَنَهْ لِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: ﴿ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ ») \* (١).

٣٢- \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ : « اللَّهُ حَمَّ لَكَ أَسُلُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلْيُكَ أَنَبْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوكَّلْتُ وَإِلْيُكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ. اللَّهُ حَمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّ تِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا وَبِكَ خَاصَمْتُ. اللَّهُ حَمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّ تِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا وَبِكَ أَنْتَ الْخَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يمُوتُونَ ») \* (١٠).

٣٣- \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ : « كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ : « كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: « لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي قَالَ: « لَا إِلَهَ إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْتَكَ ، اللَّهُم زِدْنِي عِلْمًا وَلَا تُنغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ » ( مَن لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ اللهُ الْوَهَابُ » ( اللَّهُ اللهُ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ

٣٤- ﴿ عَـنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمْسَى قَالَ:

«أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ للهِ وَالْحَمْدُ للهِ ، لَا إِلَـٰهَ إِلا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَـهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُ مَّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ اللَّيْلَةِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا ،اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَوِ،اللَّهُمَّ إِنَّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَو،اللَّهُمَّ إِنَّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي الفَّبْرِ \*(1).

٣٥ - \* ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - ٣٥ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ كَانَ يَدعُ و بَهِنَّ وَيَقُوهُنَّ عَنْدَ الكَرْبِ ، يَعْنِي « لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْخَلِيمُ ، لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْخَلِيمُ ، لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ (٥) ، لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ (١٠) .

٣٦ ـ \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوِ أَوْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَسرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللّٰهُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيبُونَ لَهُ، لَهُ اللّٰهُ وَعْدَرُ، آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ ﴾ \*(٧).

٣٧ - \* (عَنِ الْمُغِيرَة بْنِ شُعْبَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٧٢٣). والكِبَر بسكون الباء وفتحها.

<sup>(</sup>٥) يروى بضم العظيم على أنه صفة لله عز وجل ويروى بالجر صفة للعرش وكذلك الكريم.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١٣ (٧٤٢٦). ومسلم (٢٧٣٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) البخاري- الفتح ١١ (٦٣٨٥) واللفظ له . ومسلم (١٣٤٢).

<sup>(</sup>١) البخاري- الفتح١٣ (٧٠٥٩) واللفظ له. ومسلم (٢٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح ١٣ (٧٣٨٣). ومسلم (٢٧١٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٥٠٦١). والحاكم (١/ ٥٤٠) وصحمه وأقره الذهبي. وذكره النووي في الأذكار وعزاه مخرجه (٦٧) إلى ابن حبان رقم (٥٣١).

سَلَّمَ: ﴿ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَـهُ الْلُكُ وَلَهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَـهُ الْلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ أَعْطَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ مِنْكَ اللهُ الللهُ اللهُ ا

٣٨ - \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّهَا قَالَتْ لِعَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، لَمَّا سَأَلَهَا بِمَ كَانَ رَسُولُ اللهِ

عَنْ شَيْءٍ مَا اللَّيْ لِ: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلْنَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ. كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُكَبِّرُ عَشْرًا وَيُمُلِّلُ مَشْرًا وَيُمُلِّلُ مَشْرًا وَيُمُلِّلُ مَشْرًا وَيَسْتَغْفِرُ وَيَعْمَدُ عَشْرًا وَيَمْلِلُ مَشْرًا وَيَمْلِلُ مَشْرًا وَيَمْلِلُ مَشْرًا وَيَمْلُومَ الْقِيَامَةِ وَلَازُقْنِي عَشْرًا وَيَقُدولُ: «اللَّهُمَ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي. أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ ضِيقِ الْمَقَام يَوْمَ الْقِيَامَةِ »)\*(٢).

### من الآثار الواردة في «التهليل»

شَاءَ اللهُ ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهَا رَزَقْتَنَا وَقِيَا رَزَقْتَنَا وَقِيَا مَزَقْتَنَا وَقِيَا مَزَقْتَنَا

٢ - \* (قَالَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - اللّهِ عَالَى مِنْ اللّهُ تَعَالَى مِنْ اللّهِ فِاللّهِ بِاللّسَانِ حَسنٌ ، وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَلْدُكُرَ اللهَ الْعَبِلُ عِنْدَ الْمُعْصِيَةِ فَيُمْسِكَ ذَلِكَ أَنْ يَلْدُكُرَ اللهَ الْعَبِلُ عِنْدَ الْمُعْصِيَةِ فَيُمْسِكَ عَنْهَا) \* \* (3).

### من فوائد « التهليل »

- (١) فِيهِ مَغْضَبَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَمَرْضَاةٌ لِلرَّحْمَنِ.
- (٢) فِيهِ تَحْصِيلٌ لِلثَّوَابِ وَأَمْنٌ مِنَ العَذَابِ.
- (٣) التَّهْلِيلُ مِنَ العَبْدِ يُقَرِّبُهُ مِنَ اللهِ وَيَكُونُ كَدَوِيِّ النَّهِ وَيَكُونُ كَدَوِيِّ النَّهْ فَي النَّحْل حَوْلَ العَرْشِ .
- (٤) التَّهْلِيلُ يَفْتَحُ الأَعْيُنَ العُمْيَ وَالآذَانَ الصُّمَّ وَالآذَانَ الصُّمَّ وَالقَلُوبَ الغُلْفَ .
  - (٥) فِيهِ تَأْسِّ بِأَخْلَاقِ الرَّسُولِ ﷺ.
    - (٦) فِيهِ تَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ.
      - إسناده حسن (٦٧).
      - (٣) الموطأ (٩٣٤ ٩٣٥).
    - (٤) الورع لابن أبي الدنيا (٥٨).
- (١) البخاري الفتح ١١ (٦٣٣٠). ومسلم (٩٩٥).
- (۲) النسائي (۳/ ۲۰۹) وهـ ذا لفظـه وقـال الألبـاني : حسـن صحيـح (۱/ ۳۵٦) رقـم (۱۵۲۵). وأبـو داود (۵۰۸۵). وابن ماجة (۱۳۵٦). وذكره النـووي في أذكاره وقال مخرجه:

## التواضع

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 10     | ٤٣       | ٨      |

#### التواضع لغة:

مَصْدَرُ تَوَاضَعَ أَيْ أَظْهَرَ الضَّعَةَ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (وَضَعَ) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْخَفْضِ لِلشَّيْءِ وَحطِّهِ، مَادَّةِ (وَضَعْتُهُ بِالأَرْضِ وَضْعًا، وَوَضَعَتِ الْمُرَّأَةُ وَلَدَهَا. يُقَالُ: وَضَعْتُهُ بِالأَرْضِ وَضْعًا، وَوَضَعَتِ الْمُرَّأَةُ وَلَدَهَا. وَالوَضَائِعُ قَوْمٌ يُنْقَلُونَ مِنْ أَرْضِ إِلَى أَرْضِ يَسْكُنُونَ بِهَا، وَالوَضِيعُ الرَّجُلُ الدَّنِيُّ، وَالدَّابَةُ تَضَعُ فِي سَيْرِهَا وَضْعًا وَضْعًا وَهُوَ سَيْرٌ سَهُلٌ يُخَالِفُ الْمَرْفُوعَ قَالَ الشَّاعِرُ: (١)

كَمَرِّ صَوْبٍ كِجِبٍ وَسْطَ رِيحْ

وَقَالَ الرَّاغِبُ فِي مُفْرَدَاتِهِ: الوَضْعُ أَعَمُّ مِنَ الْحَطِّ وَمِنْهُ الْمُوْضِعُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ وَمِنْهُ الْمُوْضِعِهِ ﴾ (النساء/ ٤٦) و(المائدة/ ١٣) وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ مَوَاضِعِهِ ﴾ (النساء/ ٤٦) و(المائدة/ ١٣) وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ هَذَا فِي الإيجَادِ وَالْخَلْقِ كَمَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَه ﴿ وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِللَّنَامِ ﴾ (الرحن/ ١٠). وَيُقَالُ رَجُلٌ وَضِيعٌ بَيِّنُ الرِّفْعَةِ ، وَقَالَ فِي بَيِّنُ الرِّفْعَةِ ، وَقَالَ فِي الصِّحَاحِ ﴿ وَوَضَعَ الرَّجُلُ (بالضم) يَوْضُعُ ضَعَةً وَضِعَةً وَضِعَةً وَلِيعَ أَيْ صَارَ وَضِيعًا، وَوَضَعَ مِنْهُ فُلَانٌ أَيْ حَطَّ مِنْ دَرَجَتِهِ أَيْ صَارَ وَضِيعًا، وَوَضَعَ مِنْهُ فُلَانٌ أَيْ حَطَّ مِنْ دَرَجَتِهِ وَالتَّوَاضُعُ التَّذَلُّلُ ، وَالاتِّضَاعُ أَنْ تُخْفِضَ رَأْسَ الْبَعِيرِ وَالتَّضَعَ قَدَمَكَ عَلَى عُنُقِهِ فَتَرْكَبَ قَالَ الْكُمَيْثُ :

أَنَاخُوا لأُخْرَى والأَزِمَّةُ تُجْذَبُ

وَرَجُلٌ مُوضَّعٌ أَيْ مُطَّرَحٌ لَيْسَ بِمُسْتَحْكِمِ لِيُ الْمُسْتَحْكِمِ لِيُسْ بِمُسْتَحْكِمِ لِلْفَاقِ (٢).

قُلْتُ: وَصِيغَةُ تَفَاعَلَ مِنْ هَذَا الأَصْلِ تَدُلُّ عَلَى الإَظْهَارِ كَمَا فِي تَغَافَلَ بِمَعْنَى أَظْهَرَ الْغَفْلَةَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَافِلًا عَلَى الْخَقِيقَةِ وَكَمَا فِي تَعَامَى أَيْ أَظْهَرَ الْعَمَى، غَافِلًا عَلَى الْخَقِيقَةِ وَكَمَا فِي تَعَامَى أَيْ أَظْهَرَ الْعَمَى، وَتَبَاكَى أَظْهَرَ النُّكَاءَ، وَمِنْ هُنَا تَكُونُ صِفَةُ التَّوَاضُعِ سِمَةً لِمَنْ أَظْهَرَ الضَّعَةَ وَالذُّلَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَالْوُمِنِينَ وَإِنْ سِمَةً لِمَنْ أَظْهَرَ الضَّعَةَ وَالذُّلَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَالْوُمِنِينَ وَإِنْ كَانَ الْمُؤْءُ عَنِينًا فِي نَفْسِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (المائدة / ٤٥).

#### واصطلاحًا:

إِظْهَارُ التَّنَزُّلِ عَنِ الْمُرْتَبَةِ لِمَنْ يُرادُ تَعْظِيمُهُ، وَقِي الرِّسَالَةِ وَقِيلَ الرِّسَالَةِ القُشْيْرِيَّةِ: التَّوَاضُعُ هُوَ الاسْتِسْلامُ لِلْحَقِّ وَتَرْكُ الاعْتِرَاضِ فِي الْحُكْم (٣).

العُتِرَاضِ فِي الْحُكْم (٣).

#### درجات التواضع:

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ \_ رَحِمَهُ اللهُ ــ: لِلتَّوَاضُعِ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ:

الأُولَى: التَّوَاضُعُ لِلدِّينِ، وَهُوَ أَنْ لَا يُعَارِضَ بِمَعْقُولٍ مَنْقُولًا. وَلَا يَتَّهِمَ لِلدِّينِ دَلِيلًا، وَلَا يَرَى إِلَى الخِلَافِ سَبِيلًا. وَالتَّوَاضُعُ لِلدِّينِ: هُوَ الانْقِيَادُ لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ وَالاسْتِسْلَامُ لَهُ وَالإِذْعَانُ وَذَلِكَ بِثَلاثَةِ

إِذَا اتَّضَعُونَا كَارِهِينَ لِبَيْعَةٍ

بعدها)، والصحاح (٣/ ١٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين(٦/ ١٣٤). وفتح الباري (١١/ ٣٤١)، دليل الفالحين لابن علان(٣/ ٥٠).

<sup>(</sup>۱) البيت ينسب إلى طرفة بن العبد (ديوانه ص۱۷۱) تحقيق د.الجندى.

<sup>(</sup>٢) المقاييس لابن فارس (٦/ ١١٨)، والمفردات (٥٢٥ وما

أَشْيَاءَ:

الأَوَّلُ: أَنْ لَا يُعَارِضَ شَيْئًا مِمَّا جَاءَ بِهِ بِشَيْءٍ مِنَ الْمُعَارَضَ الأَوْبَعَةِ السَّارِيَةِ فِي العَالَمَ ، المُسَمَّاةِ بِالْمُعَقُولِ، وَالْقِيَاسِ ، والذَّوْقِ ، والسِّيَاسَةِ.

النَّانِي: أَنْ لَا يَتَّهِمَ دَلِيلًا مِنْ أَدِلَّةِ الدِّينِ ، بِحَيْثُ يَظُنُّهُ فَاسِمَ الدِّلاَلَةِ أَوْ قَاصِرَهَا، أَوْ يَظُنُّهُ فَاسِمَ الدِّلاَلَةِ أَوْ قَاصِرَهَا، أَوْ أَنَّ غَيْرَهُ كَانَ أَوْلَى مِنْهُ. وَمَتَى عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْتَهِمْ فَهْمَهُ، وَلِيَعْلَمْ أَنَّ الآفَةَ مِنْهُ ، والبَلِيَّةَ فِيهِ ، كَمَا قِيلَ:

وَكَمْ مِنْ عَائِبِ قَوْلًا صَحِيحًا

وآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ وَلَكِنْ تَأْخُذُ الأَذْهَانُ مِنْهُ

عَلَى قَدْرِ الْقَرَائِحِ وَالْفُهُومِ وَهَكَذَا فِي الوَاقِعِ حَقِيقَةً: أَنَّهُ مَا التَّهَمَ أَحدٌ دَلِيلًا لِلَّذِينِ إِلَّا وَكَانَ الْمُتُهِمُ هُوَ الفَاسِدَ النِّهْنِ ، الْمُأْفُونَ فِي عَقْلِهِ وَذِهْنِهِ . فَالآفَةُ مِنَ النِّهْنِ العَلِيلِ لَا فِي نَفْسِ التَّلِيلِ . وَإِذَا رَأَيْتَ مِنَ أَدِلَّةِ النِّينِ مَا يُشْكِلُ عَلَيْكَ ، وَيَنْبُو فَهُمُكَ عَنْهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لِعَظَمَتِهِ وَشَرَفِهِ اسْتَعْصَى وَيَنْبُو فَهُمُكَ عَنْهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لِعَظَمَتِهِ وَشَرَفِهِ اسْتَعْصَى عَلَيْكَ ، وَأَنَّ تَعْتُهُ كَنْزًا مِنْ كُنُوزِ الْعِلْمِ ، فَلَمْ تُوثِ الْعِلْمِ ، فَلَمْ تُوثِ مَعْنَى مَعْنَى مَعْنَى الْعَلْمِ ، فَلَمْ تُوثِ الْعِلْمِ ، فَلَمْ تُوثِ مَعْنِي وَلْيَكُنْ مِفْتَاحَهُ بَعْدُ ، هَذَا فِي حَقِّ نَفْسِكَ . وَأَمَّا بِالنِسْبَةِ إِلَى مَعْرِكَ ، فَاتَّهِمْ آرَاءَ الرِّجَالِ عَلَى نُصُوصِ الْوَحْيِ وَلْيَكُنْ عَلَيْكُ لِلتَّصُوصِ ، فَمَا لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ وَلَيْكُنْ وَلَكَمُ الْمُوسِ ، فَمَا لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ وَلَيْكُنْ فَلَسْتَ عَلَى شَيْءٍ عَلَيْكَ لِلنَّصُوصِ ، فَمَا لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَسْتَ عَلَى شَيْءٍ عَلَيْكَ لِلنَّصُوصِ ، فَمَا لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَسْتَ عَلَى شَيْءٍ عَلَيْكَ لِلنَّصُوصِ ، فَمَا لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَسْتَ عَلَى شَيْءٍ عَلَيْكَ لِلنَّصُوصِ ، فَمَا لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَسْتَ عَلَى شَيْءٍ عَلَيْكَ لِلتَّصُوصِ ، فَمَا لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَجْهَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَنِ السُّيَّةِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا السُّيَّةِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ.

الثَّالِثُ: أَنْ لَا يَجِدَ إِلَى خِلَافِ النَّصِّ سَبِيلًا

أَلْبَتَّةَ، لا بِبَاطِنِهِ، ولا بِلِسَانِهِ، وَلا بِفِعْلِهِ، وَلا بِحَالِهِ؛ بَلْ إِذَا أَحَسَّ بِشَيْءٍ مِنَ الْخِلَافِ فَهُ وَ كَخِلَافِ المُقْدِمِ عَلَى إِذَا أَحَسَّ بِشَيْءٍ مِنَ الْخِلَافِ فَهُ وَ كَخِلَافِ المُقْدِمِ عَلَى الزِّنَا، وَشُرْبِ الخَمْرِ، وَقَتْلِ النَّفْسِ. بَلْ هَذَا الخِلَافُ أَعْظَ مُ عِنْدَ اللهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَهُ وَ دَاعٍ إِلَى النِّفَاقِ وَهُ وَ الَّذِي خَافَهُ الْكِبَارُ وَالأَئِمَّةُ عَلَى نُفُوسِهِمْ.

الدَّرَجَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ تَرْضَى بِهَا رَضِيَ الحَقُّ بِهِ لِنَفْسِهِ عَبْدًا مِنَ المُسْلِمِينَ أَخًا ، وَأَنْ لَا تَرُدَّ عَلَى عَدُوِّكَ حَقًّا ، وَأَنْ تَقْبَلَ مِنَ المُعْتَذِرِ مَعَاذِيرَهُ .

وَمَعْنَى: أَنْ لَا تَـرُدَّ عَلَى عَـدُوِّكَ حَقَّا: أَيْ لَا تَصِحُّ لَكَ دَرَجَةُ التَّوَاضُعِ حَتَّى تَقْبَلَ الْخَقَّ مِمَّنْ تُحِبُّ وَمِحَّنْ تُبْخِضُ ، فَتَقْبَلَهُ مِنْ عَدُوّكَ ، كَمَا تَقْبَلُهُ مِنْ وَلِيّكَ .

الدَّرَجَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ تَتَّضِعَ لِلْحَقِّ، فَتَنْ زِلَ عَنْ رَأْيِكَ وَعَوَائِدِكَ فِي الضَّحْبَةِ، وَرُوْيَةِ حَقِّكَ فِي الصُّحْبَةِ، وَعَنْ رَسْمِكَ في المُشَاهَدةِ.

وَحَاصِلُ ذَلِكَ: أَنْ تَعْبُدَ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ بِهَا أَمَرُكَ بِهِ عَلَى مُقْتَضَى أَمْرِهِ لَا عَلَى مَا تَرَاهُ مِنْ رَأْيِكَ وَلَا يَكُونُ الْبَاعِثُ لَكَ دَاعِي الْعَادَةِ ، وأَنْ لَا يَكُونَ بَاعِثُكَ عَلَى الْبُاعِثُ لَكَ دَاعِي الْعَادَةِ ، وأَنْ لَا يَكُونَ بَاعِثُكَ عَلَى الْعُبُودِيَّة مُحَرَّدُ رَأْيٍ وَمُوافَقَة هَوَى وَعَبَّةٍ وَعَادَةٍ ؛ بَلِ الْعُبُودِيَّة مُحَرَّدُ الأَمْرِ. والرَّأْيُ والمَحَبَّةُ والْهُوى والعَوائِدُ مُنفَّذَةٌ تَابِعَةٌ لَا أَنَّهَا مُطَاعَةٌ بَاعِثَةٌ . وَأَمَّا نُزُولُهُ عَنْ رُولِيَةٍ مَنفَّدَةٌ ثَابِعَةٌ لَا أَنَّهَا مُطَاعَةٌ بَاعِثَةٌ . وَأَمَّا نُزُولُهُ عَنْ رُولِيَةٍ حَقَّة فِي الصَّحْبَةِ فَمَعْنَاهُ: أَنْ لَا يَرَى لِنَفْسِهِ حَقًّا عَلَى اللهِ لاَّجُلِ عَمَلِهِ فَمَتَى رَأَى لِنَفْسِهِ عَلَيْهِ حَقًّا فَسَدَتِ الشَّهِ لاَ أَنْ كَا يَرَى لِنَفْسِهِ عَلَيْهِ حَقًّا فَسَدَتِ اللّهِ لاَّجُلِ عَمَلِهِ فَمَتَى رَأَى لِنَفْسِهِ عَلَيْهِ حَقًّا فَسَدَتِ الصَّحْبَةُ () .

[للاستزادة: انظر صفات: الإخبات الأدب الإنابة الخشوع الرضا الزهد الطمأنينة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الكبر والعجب\_ الغرور \_ الطغيان \_ العتو].

# الآيات الواردة في « التواضع » معنًى

- المَّهُمُّ وَلَوْكُنْتَ فَظَّاغَلِظَ الْمَهُمُّ وَلَوْكُنتَ فَظَّاغَلِظَ الْفَيْمُ وَلَوْكُنتَ فَظَّاغَلِظَ الْفَلْمُ وَالسَّتَغْفِر الْفَلْمِ وَالْمَنْ وَاللَّهُ فَاعْفُ عَنْهُمُ وَاسْتَغْفِر الْفَلْمُ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرُ فَإِذَا عَنَمْتَ فَتَوكَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْحُلُمُ الللّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ
- ٣- لَاتَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَعْنَا بِدِهِ أَزُورَ جُسَامِنْ هُمْ
   وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلمُؤْمِنِينَ (١٨)
- أوقَضَىٰ رَبُكَ أَلَا تَعْبُدُوۤ الْإِلَّا إِيّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ
   إِحْسَنَا أَإِمّا يَبْلُغَنَ عِندَكَ الْحَكِبَرُ أَحَدُهُمَا
   أَوَكِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُكَمَا أُنِّ وَلَا نَنْهُرَهُمَا

- وَقُل لَهُ مَا قَوْلًا كَرِيمًا اللهَ مَا قَوْلًا كَرِيمًا اللهَ مَا قَوْلُا كَرِيمًا اللهَ مَا فَاللهُ مَا مَا اللهُ لَا مِنَا الرَّحْمَةِ وَقُل رَبِّ ارْحَمْهُ مَا كَارَبِّيَا فِي صَغِيرًا اللهُ (''
- ٥- وَلَانَمْشِ فِ ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضُ وَلَن تَبْلُغُ ٱلِجِبَالُ طُولًا ﴿ (٥)
- ٦- وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينَ الْأَنْفَ الْأَنْفَ اللَّامَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِي الللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي الللْمُولِي اللللْمُلِمُ اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي الللْمُولِي اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ
- ٧- وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱنْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٠)
  - ﴿ وَلَا تُصَعِرْ خَدَ لَكُ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ
     مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْنَالٍ فَخُورٍ ﴿ (())

<sup>(</sup>٦) الفرقان: ٦٣ مكية

<sup>(</sup>۲) المائدة : ٥٤ مدنية(٣) الحجر : ٨٨ مكية

### الأحاديث الواردة في « التواضع »

ا - \* (عَنْ رَكْبِ الْمِصْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ طُوبَى لِمَنْ تَوَاضَعَ فِي غَيْرِ مَنْقَصَةٍ (١) ، وَذَلَّ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ ، وَأَنْفَقَ مَالًا جَمْعَهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيةٍ ، وَرَحِمَ أَهْلَ اللُّلِّ وَالْسُكَنَةِ ، وَخَالَطَ أَهْلَ اللُّلِّ وَالْسُكَنَةِ ، وَخَالَطَ أَهْلَ اللُّلِ قَالْسُكَنَةِ ، وَرَحِمَ أَهْلَ اللُّلِ وَالْسُكَنَةِ ، وَخَالَطَ أَهْلَ الْفِقْهِ وَالْحِكْمَةِ . طُوبَى لِنْ طَابَ كَسْبُهُ ، وَخَالَطَ أَهْلَ الْفِقْهِ وَالْحِكْمَةِ . طُوبَى لِنْ طَابَ كَسْبُهُ ، وَصَلَحَتْ سَرِيرَتُهُ ، وَكَرُمَتْ عَلَانِيتُهُ ، وَعَزَلُ عَنِ النَّاسِ وَصَلَحَتْ سَرِيرَتُهُ ، وَكَرُمَتْ عَلَانِيتُهُ ، وَعَزَلُ عَنِ النَّاسِ شَرَهُ ، طُوبَى لِنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ ، وَأَنْفَقَ الفَضْلَ مِنْ مَالِهِ ، وَأَمْسَكَ الفَضْلَ مِنْ مَالِهِ ، وَأَمْسَكَ الفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ ») \* (٢) .

٢ - \*( عَنْ عِيَاضِ بْنِ مِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عِيَاضِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ: ﴿ أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَ كُمْ مَا جَهِلْتُمْ عِمَّا عَلَيْمِي هَذَا ﴾...الحَديث، وَفِيهِ: ﴿ وَإِنَّ اللهَ عَلَمَنِي ، يَوْمِي هَذَا ﴾...الحَديث، وَفِيهِ: ﴿ وَإِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلِيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ﴾.

٣ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَا مِنِ امْرِيٍّ إِلَّا وَفِي رَأْسِهِ حَكَمَةٌ (١٠) وَالْبَيِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَا مِنِ امْرِيٍّ إِلَّا وَفِي رَأْسِهِ حَكَمَةٌ وَالْبَيِ عَلَيْهِ فَالَ لِلْمَلَكِ : ارْفَع وَاضْعَ قِيلَ لِلْمَلَكِ : ارْفَع

(١) منقصة: أي معصية وارتكاب دنيئة .

(٥) الهيثمي في مجمع الزوائد(٨ / ٨٣) وقال: رواه البزار وإسناده حسن. والمنذري في الترغيب والترهيب، وقال:

الْحَكَمَةُ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ قِيلَ لِلْمَلَكِ : ضَعِ الْحَكَمَةُ أَوْ حَكَمَتَهُ ») \* (٥).

٤ - \*( عَنْ أَبِي هُ رَيْرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُ رَيْرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنَّة قَالَ: « مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا ، وَمَا تَواضَعَ أَحَدٌ للهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ ") \* (١).

٥ - \* (عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ الْجُهَنِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ الْجُهَنِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ مُعَاذَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى تَوَاضُعًا للهِ ، وَهُ وَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُوُوسِ الخَلَائِقِ حَتَّى يُغَيِّرُهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الإِيمَانِ شَاءَ رُوُوسِ الخَلَائِقِ حَتَّى يُغَيِّرُهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا ») \* (٧)

7- \* (عَنْ عَائِشَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « يَا عَائِشَةُ لَوْ شِئْتُ لَسَارَتْ مَعِي جِبَالُ الذَّهَبِ، جَاءَنِي مَلَكٌ إِنَّ حُجْزَتَهُ (^ ) لَتُسَاوِي الْكَعْبَةَ ، فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَقْرأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ: إِنْ شِئْتَ نَبِيًّا عَبْدًا . وَإِنْ شِئْتَ نَبِيًّا مَلِكًا. فَنَظَرْتُ إِلَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ . فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ ضَعْ نَفْسَكَ،

رواه الطبراني والبزار وإسنادهما حسن ، وحسنه الألباني، الصحيحة (٥٣٨).

(۲) مسلم (۸۸۵۲).

(٧) أحمد في المسند (٣/ ٤٣٩). والترمذي (٢٤٨١) واللفظ له وقال: حديث حسن ، وحسنه الألباني . والحاكم في المستدرك (١/ ٦١) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

(٨) الحجزة في الأصل موضع شدِّ الإزار ثُمَّ قيل للإزار حجزة للمجاورة، يقال: احتجز الرجل بالإزار إذا شده على وسطه. انظر «النهاية» لابن الأثير(١/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب (٣/ ٥٥٨) وقال: رواه الطبراني ورواته إلى نصيح ثقات. وقد حسَّن الحديث أبو عمر النمري في الاستيعاب (١/ ٥٣٤)، وعنه نقل ابن حجر في الإصابة (١/ ٥٢١)، وركْب مختلف في صحبته. قال المنذري: ولا أعرف له غير هذا الحديث.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۸۲۵).

<sup>(</sup>٤) الحكمة \_ بفتحات: حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس وحنكه تمنعه عن مخالفة راكبه .

فَقُلْتُ: نَبِيًّا عَبْدًا »..الحديث )\*(١).

٧ - \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -لَا أَعْلَمُ لُهِ إِلَّا رَفَعَهُ قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «مَنْ

تَوَاضَعَ لِي هَكَذَا ، (وَجَعَلَ يَزِيدُ بَاطِنَ كَفِّهِ إِلَى الأَرْضِ وَأَدْنَاهَا) رَفَعْتُهُ هَكَذَا»،(وَجَعَلَ بَاطِنَ كَفَّيْهِ إِلَى السَّهَاءِ وَرَفَعَهُمَا نَحْوَ السَّمَاءِ) \*(٢).

# الأحاديث الواردة في «التواضع» معنًى

٨ - \* ( عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ ابْغُونِي فِي ضُعَفَائِكُمْ فَإِنَّهَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ »)\*(٣)

اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْل الْجَنَّةِ ؟» قَالُوا: بَلَى . قَالَ ﷺ : « كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ » . ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْل النَّارِ ؟» قَالُوا: بَلَى.قَالَ: «كُلُّ عُتُلِّ (١٤ جَوَّاظٍ (٥٠ مُسْتَكْبرِ")\*(٢).

١٠ - ﴿ عَنْ جَابِرٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْـ هُ ـ قَـالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَ انَ يَحْضُرُ

٩ - \* (عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيّ - رَضِيَ

أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَعْضُرَهُ عِنْدَ

طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ (٧) مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى (^) ثُمَّ لْيَأْكُلْهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَـامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ »)\*(٩).

١١ - \*( عَـنْ أَبِي أُمَامَـةَ الْحَارِثِيّ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « الْبَذَاذَةُ (١٠) مِن الإِيان اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ : الْقَضَافَةُ يَعْنِي التَّقَشُّفَ .

وَفِي لَفْظٍ لأَبِي دَاوُدَ: ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عِيِّ يَوْمًا عِنْدَهُ السَّدُّنْيَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِينَهُ: ﴿ أَلَا تَسْمَعُونَ ، أَلَا تَسْمَعُونَ ، إِنَّ البَلَااذَةَ مِنَ الإِيمَانِ. إِنَّ البَذَاذَةَ مِنَ الإِيمَانِ ، يَعْنِي التَّقَحُّلَ ") \*(١١١).

١٢ - \* ( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ

- (٥) الجواظ: الضخم المختال في مشيته.
- (٦) البخاري \_ الفتح ١٠ (٦٠٧١). مسلم (٢٨٥٣)واللفظ له.
  - (٧) فَلْيُمِطْ: فَلْيُزِلْ.
  - (٨) الأذى: المستقذر من غبار وتراب ونحوه.
    - (٩) مسلم (٢٠٣٣).
- (١٠) البذاذة: رثاثة الهيئة وترك الزينة والمراد التواضع في اللباس وترك التبجح به .
- (١١) أبسوداود(٤١٦١). وابن مساجة (٤١١٨) وصححمه الألباني، صحيح ابن ماجة (٢/ ٣٣٢٤) ، وقال محقق جامع الأصول (٤/ ٦٨٠): وهو حديث حسن.والتقحل: سوء الحال.
- (١) أخرجه البغوي في شرح السنة (٣٤٨/١٣) وقال محققه: حديث صحيح. ذكره الهيثمي في المجمع (٩/ ١٩) وقَال: رواه أبو يعلى وإسناده حسن. والمنذري في الترغيب والترهيب (٤/ ١٩٦) وقال: رواه الطبراني بإسناد حسن.
- (٢) الهيثمي في المجمع (٨/ ٨٢) وقال: رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح .والمنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٥٦.) وقال: رواه أحمد والبيزار ورواتهما محتبج بهم في
- (٣) الترمذي(١٧٠٢) وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم في المستدرك (٢/ ١٠٦) وأقره الذهبي.
  - (٤) العتل: الجافي الشديد الخصومة . وقيل: الفظ الغليظ.

النَّبِيِّ عَيُّ قَالَ: «تَعِسَ (١) عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ إِنْ أَعْطِي رَضِيَ وَ إِنْ لَمَ يُعْطَ سَخِطَ، وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ إِنْ أَعْطِي رَضِيَ وَ إِنْ لَمَ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ (٢) وَ إِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ (٣)، طُوبَى (١) لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَشْعَتْ رَأْسُهُ لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَشْعَتْ رَأْسُهُ مُعْبُرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْجِرَاسَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَقَّعُ ») السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَ إِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَقَعْ ») \*(٥).

١٣ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُـولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُـولَ اللهِ عَلَيْهِ قَـالَ : « رُبَّ أَشْعَـثَ (١) مَدْفُـوعٍ رِسُـولَ اللهِ عَلَى اللهِ لأَبْرَة (١)»)\*(٩).

١٤ - \* ( عَـنْ أَنَسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ ـ قَـالَ:

كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ ، وَكَانَتْ لَا تُسْبَقُهَ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا ، فَاشْتَدَّ لَا تُسْبَقُ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ مَنَى الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالُوا: سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ » \* (١٠٠ .

10 - \* (عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ
- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «يَاسُرَاقَةُ أَلَا
أُخْبِرُكَ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ» ؟ قُلْتُ: بَلَى يَارَسُولَ
اللهِ. قَالَ: « أَمَّا أَهْلُ النَّارِ فَكُلُّ جَعْظَرِيِّ (١١)
جَوَّاظِ (١٢) مُسْتَكْبِرٍ ، وَأَمَّا أَهِلُ الْجَنَّةِ فَالضُّعَفَاءُ
الْمُغْلُوبُونَ ») \* (١٢).

غَيْرُ كَامِلَةٍ.

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: فِيهِ هَوَانُ الدُّنْيَا عَلَى اللهِ ، وَالتَّنْبِيهُ عَلَى تَرْكِ الْبُبَاهَاةِ وَاللَّفَاخَرَةِ، وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ هَانَ عَلَى اللهِ فَهُوَ فِي عَلِّ الضَّعَةِ ، فَحَتَّ عَلَى كُلِّ ذِي عَقْلٍ أَنْ يَنْهَدَ فِيهِ ، وَيُقَلِّلُ مُنَافَسَتَهُ فِي طَلَبِهِ .

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِيهِ أَيْضًا حُسْنُ خُلُقِ النَّبِيَ ﷺ وَتَوَاضُعُهُ لِكَوْنِهِ رَضِيَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا يُسَابِقُهُ. وانظر في هذه التعليقات فتح الباري (١١/ ٣٤٩).

(١١) الجعظري: الفظ الغليظ المتكبر.

(١٢) الجواظ: المختال في مشيته.

(١٣) المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٥٦٣ - ٥٦٥). وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن والحاكم في المستدرك(٤/ ٦١٩) وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي.

- (٤) طوبي: شجرة في الجنة.
- (٥) البخاري\_الفتح ٦(٢٨٨٧).
- (٦) أشعث: الأشعث الملبد الشعر المغبر.
- (٧) مدفوع بالأبواب: لا قدر له عند الناس.
- (٨) لو أقسم على الله لأبره: أي لـو حلف على وقوع شيء أوقعه
   الله إكرامًا له بإجابة سؤاله . وهذا لعظم منزلته عند الله.
  - (٩) مسلم (٢٦٢٢).
- (١٠) البخاري- الفتح ١١(٦٥٠١). قَالَ ابْنُ حَجَرٍ تَعْلِيقًا عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ: فِيهِ إِشَـارَةٌ إِلَى الْحَثِّ عَلَى عَدَمِ النَّرَفُّعِ، وَالْحَثِّ عَلَى النَّـوَاضُع وَالإِعْـلَام بِأَنَّ أُمُورَ الـدُّنْيَا نَـاقِصَةٌ

<sup>(</sup>١) تعس: أي انكب وعثر ومعناه الدعاء عليه.

<sup>(</sup>٢) انتكس: انقلب على رأسه.

 <sup>(</sup>٣) اذا شيك فلا انتقش: أي إذا أصابته شوكة لا يستطيع إخراجها.

## المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْ في «التواضع»

١٦ - ﴿ (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَأَجْلِسُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَأَجْلِسُ كَمَا يَغْلِسُ الْعَبْدُ ﴾ ﴾ (١).

١٧ - \*(قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لَابْنِ جَعْفَرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - : « أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ اللهِ عَنْهُمْ - : « أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ اللهِ عَنْهُمْ أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبْهُمْ فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ ») \* (٢٠).

١٨ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أُحِبُّوا الْمُسَاكِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: أُحِبُّوا الْمُسَاكِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - يَقُولُ فِي دُعَانِهِ: «اللَّهُ مَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا، وَأَمِتْنِي يَقُولُ فِي دُعَانِهِ: «اللَّهُ مَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، وَأَحْشُرْنِي فِي زُمْ رَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمُ اللَّهُ الْقَيَامَةِ») \* (٣).

19- ﴿ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ أَبَاهُ تُوفِي وَعَلَيْهِ دَيْنُ فَأَتَيْتُ النَّبِي ﷺ فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَلَيْسَ عِنْدِي إِلَّا مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ وَلَا أَبِي تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَلَيْسَ عِنْدِي إِلَّا مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ وَلَا يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ سِنِينَ مَا عَلَيْهِ فَانْطَلِقْ مَعِي لِكَيْ لَا يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ سِنِينَ مَا عَلَيْهِ فَانْطَلِقْ مَعِي لِكَيْ لَا يَنْلُخُ مَا يُخْرِجُ سِنِينَ مَا عَلَيْهِ فَانْطَلِقْ مَعِي لِكَيْ لَا يَنْلُخُ مَا يُغْرِجُ سِنِينَ مَا عَلَيْهِ فَانْطَلِقْ مَعِي لِكَيْ لَا يَنْلُونِ مَنْ بَيَادِرِ مِنْ بَيَادِرِ مِنْ بَيَادِرِ مِنْ بَيَادِرِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: «انْزِعُوهُ» التَّمْرِ (٤٤) فَدَعَا، ثُمَّ آخَرَ ،ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «انْزِعُوهُ» فَقَالَ: «انْزِعُوهُ» فَقَالَ: «انْزِعُوهُ»

• ٢٠ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ مَلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لِطَعَامٍ صَنعَتْهُ فَأَكُلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: (قُومُوا فَأُصَلِّي لَكُمْ »، قَالَ أَنَسُ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ (٢) فَتُصْحُتُهُ بِهَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَصَفَفْتُ أَنَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا وَرَاءَهُ وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَعُونَ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَعُونُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَعُونَ مِنْ وَرَاءَهُ وَالعَجُونُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَعُمُ وَرُعَنْ مُ ثُومًا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَنْ مَا اللهِ عَلَيْهُ وَمُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَجُونُ مِنْ وَرَاءَهُ وَالْعَبُونُ مُنْ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَمُعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَاعِهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَى اللْهُ عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَا

<sup>(</sup>۳۰۸)، و إرواء الغليل (۸٦١).

<sup>(</sup>٤) البيدر : الموضع الذي تداس فيه الحبوب .

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ٦ (٣٥٨٠).

<sup>(</sup>٦) من طول مالبس: لبس كل شيء بحسبه واللبس هنامعناه الافتراش.

<sup>(</sup>٧) البخاري\_الفتح ٣(٧٢٧). ومسلم (٦٥٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٨) البخاري الفتح ٤(١٩٨٠). ومسلم (١١٥٩).

<sup>(</sup>۱) شرح السنة للبغوي ( ۲٤٨/۱۳) وقال محققه: للحديث شاهد يتقوى به. والهيثمي في المجمع (٩/ ١٩) وقال: رواه أبو يعلى وإسناده حسن ، وهو في الصحيحة للألباني (٤٤٥)

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٦(٣٠٨٢). ومسلم (٢٤٢٧).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٤٧١) وحسنه الألباني: صحيح الترمذي (١٩١٧). وابن ماجة (٤١٢٦) وهمو في الصحيحة

٢٢ - \* (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَيْ هِ قَطِيفَةٌ فَذَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَرَاءَهُ ) \* (١).

٢٣ - \*( عَـنْ عُــرْوَةَ بْـنِ الزُّبَــيْرِ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَقِيَ الزُّبَيْرَ فِي رَكْبٍ مِنَ الْشُلِمِينَ كَانُوا تِجَارًا (٢) قَافِلِينَ مِنَ الشَّام، فَكَسَا الزُّبَيْرُ رَسُولَ الله ﷺ وَأَبَا بَكْرِ ثِيَابَ بَيَاضٍ . وَسَمِعَ المُسْلِمُونَ بِاللَّدِينَةِ غَخْرَجَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ، فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الحَرَّةِ فَيَنْتُظِرُونَهُ، حَتَّى يَـرُدَّهُمْ حَرُّ الظُّهِيرَةِ ، فَانْقَلَبُوا يَـوْمًا بَعْدَمَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ ، فَلَمَّا أَوَوْا إِلَى بُيْدِ وَبِهِمْ أَوْفَى رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى أُطُم مِنْ آطَامِهِمْ لأَمْرٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَبَصْرَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ مُبِيِّضِينَ يَنُولُ بِهِمُ السَّرَابُ ، فَلَمْ يَمْلِكِ اليَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بَأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا مَعَاشِرَ العَرَبِ ، هَذَا جَدُّكُمُ الَّذِي تَنتَظِرُونَ . فَثَارَ المسلِّمُونَ إِلَى السِّلَاح ، فَتَلَقَّوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ بِظَهْ رِ الحَرَّةِ ، فَعَدَلَ بِمِ ذَاتَ الْيَمِين حَتَّى نَـزَلَ بهمْ في بَنِي عَمْرِو بْن عَـوْفٍ ، وَذَلِكَ يَـوْمَ الاثْنَيْنِ مِـنْ شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّاسِ، وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَامِتًا، فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الأَنْصَارِ مِمَّنْ لَمُ يَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُحَيِّي أَبَا بَكْ..ٍ، حَتَّى أَصَابَتِ الشَّمْسُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَأَقْبَلَ أَبُو بَكُرٍ حَتَّى ظَلَّكَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهِ ، فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَبِثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ

بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، وَأَسَّسَ الْمُسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى ، وَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ فَسَارَ يَمْشِي مَعَهُ النَّاسُ ، حَتَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ عَلَيْ بِالْلَدِينَةِ ، وَهُو يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِنَ الْسُولِ عَلَيْ بِالْلَدِينَةِ ، وَهُو يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِنَ الْسُولِ عَلَيْ بِالْلَدِينَةِ ، وَهُو يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِنَ اللهُ السُّيْلِ فِسَهْلِ غُلَامَيْنِ اللهُ عَلَيْ مَيْنِ فِي حِجْرِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَعْنَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ ﴿: هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ ، فَأَبَى مَسْجِدًا ، فَقَالَ : لَا ، بَلْ نَهَبُهُ لَـكَ يَا رَسُولُ اللهِ ، فَأَبَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَقْبُلَهُ مِنْهُمَا هِبَهُ حَتَّى ابْتَاعَهُ مِنْهُمَ ، وَمُولَ اللهِ عَلَيْ يَنْقُلُ مَعَهُمُ أَلِكَ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَنْقُلُ مَعَهُمُ أَلِي اللهِ عَلَيْ يَنْقُلُ مَعَهُمُ أَلَى اللهِ عَلَيْ يَنْقُلُ مَعَهُمُ أَلَى اللهِ عَلَيْ يَنْقُلُ مَعَهُمُ أَلِكَ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَنْقُلُ مَعَهُمُ أَلِكَ يَا اللهِ عَلَيْ يَنْقُلُ مَعَهُمُ أَلِكَ يَا يَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَنْقُلُ مَعَهُمُ أَلِي اللهِ عَلَيْ يَنْقُلُ مَعَهُمُ أَلَى اللهِ عَلَيْ يَنْقُلُ مَعَهُمُ أَلِكَ يَا اللّهِ عَلَيْ يَنْقُلُ مَعَهُمُ أَلِي اللهِ عَلَيْ يَنْقُلُ مَعَهُمُ أَلِكَ يَا اللّهِ عَلَيْ يَنْقُلُ مَعَهُمُ أَلِكَ يَا اللّهِ عَلَيْ يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللّهِ يَعْقُولُ اللهِ عَلَيْ يَنْقُلُ اللّهِ يَعْلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

هَذَا الحِمَالُ لَا حِمَالُ خَيْبَرُ

هَـذَا أَبَـرُّ رَبَّـنَا وَأَطْهَرْ

وَيَقُولُ:

اللَّهُمَّ إِنَّ الأَجْرَ أَجْرُ الآخِرَهُ

فَارْحَمِ الأَنْصَارَ وَالمُهَاجِرَهُ فَتَمَثَّلَ بِشِعْرِ رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ لَمْ يُسَمَّ لي) \*(٣).

٢٤ - \*( عَـنْ أَنسِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّهُ مَرَّ عَـنْ أَنسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ : « كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهٍ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ : « كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ : « كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ : « كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ : « كَانَ النَّبِي عُلَيْهِمْ وَقَالَ : « كَانَ النَّهُمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهِمْ وَقَالَ : « كَانَ النَّبِي عُلَيْهِمْ وَقَالَ : « كَانَ النَّبِي عُلِيهُ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا النَّبِي عُلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مُ وَقَالَ : « كَانَ النَّبِي عَلَيْهُمْ مَا لَهُ عَلَيْهُمْ مَا لَهُ عَلَيْهُمْ مَا لَهُ عَلَيْهُمْ مَا لَهُ عَلَيْهُمْ لَهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ وَقَالَ : « كَانَ النَّبِي عُلَيْهُ مَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا لَهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لُهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ لَهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُمْ لَهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

٢٥ - \* (عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٧(٣٩٠٦).

<sup>(</sup>٤) البخاري الفتح ١١ (٦٢٤٧) واللفظ له. و مسلم (٢١٦٨).

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ١٠(٥٩٦٤).

<sup>(</sup>٢) رجل تـاجر والجمع تجار\_بالكسر والتخفيف\_ وتُجَّار\_ بالضم والتشديد، وتَجْر\_ بالفتح والسكون\_.

أَخْرَجَتْ لَنَا عَائِشَـةُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ كِسَاءً وَإِزَارًا غَلِيظًا ، فَقَالَتْ: قُبِضَ رُوحُ النَّبِيّ ﷺ فِي هَذَيْنِ )\*(١٠).

٢٦-\*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُماً ـ قَالَ: إِنَّا يَـوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ(٢) شَدِيدَةٌ فَجَاءُوا النَّبِيَّ عَيْكُ فَقَالُوا: هَذِهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ في الخَنْدَقِ فَقَالَ: «أَنَا نَازِلٌ» ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ ـ وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّام لَا نَـذُوقُ ذَوَاقًا \_ فَأَخَذَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ المِعْوَلَ فَضَرَبَ فِي الكُدْيةِ فَعَادَ كَثِيبًا أَهْيَلَ (٣) أو أَهْيَمَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لِي إِلَى الْبَيْتِ ، فَقُلْتُ لامْرَأَتِي: رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ عَيْكُ شَيْئًا مَا كَانَ فِي ذَلِكَ صَبْرٌ. فَعِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ فَقَالَتْ: عِنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌ. فَذَبَحَتِ الْعَنَاقَ(٤) وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ حَـتَّى جَعَلْنَا اللَّحْمَ بِالبُرْمَةِ (٥). ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيَّ عَيَّةٍ وَالعَجِينُ قَدِ انْكَسَرَ والبُرْمَةُ بَيْنَ الأَثَافِيّ قَدْ كَـادَتْ أَنْ تَنْضَجَ ،فَقُلْتُ: طُعَيِّمٌ لي (٢) فَقُدُمْ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ وَرَجُلُ أَوْ رَجُلَانِ. قَالَ: «كَمْ هُوَ ؟» فَذَكَرْتُ لَـهُ . فَقَالَ: كَثِيرٌ طَيِّبٌ . قَالَ: « قُلْ لَهَا لَا تَنْزِعِ الْبُرْمَةَ وَلَا الْخُبْزَ مِنَ التَّنُّورِ حَتَّى آتِيَ». فَقَالَ: « قُومُوا » . فَقَامَ المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ . قَالَ: وَيْحَكِ جَاءَ النَّبِيُّ عَيَّا اللَّهِيُّ عَلَيْهِ

بِ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ. قَالَتْ: هَلْ سَأَلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: «ادْخُلُوا وَلَا تَضَاغَطُوا»(٧). فَجَعَلَ يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ وَيُحَمِّرُ الْبُرْمَةَ وَالتَّنُّورَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ، وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ يَنْعُ فَلَمْ يَزَلُ يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيَغْرِفُ حَتَّى شَبِعُوا وَبَقِي بَقِيَّةٌ. يَزَلُ يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيَغْرِفُ حَتَّى شَبِعُوا وَبَقِي بَقِيَّةٌ. يَزَلُ يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيَغْرِفُ حَتَّى شَبِعُوا وَبَقِي بَقِيَةً . يَزَلُ يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيَغْرِفُ حَتَّى شَبِعُوا وَبَقِي بَقِيَّةٌ. قَالَ: « كُلِي هَـذَا وَأَهْدِي ، فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ عَكَاعَةٌ ») \* (٨).

٢٧- \*(عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي خُطْبَةٍ لَـ هُ ؟ إِنَّا وَاللهِ قَالَةٍ فَي خُطْبَةٍ لَـ هُ ؟ إِنَّا وَاللهِ قَالِيَةٍ فِي اللهَ عَلَيْهِ فَي اللهَ عَلَيْهِ فَي اللهَ عَلَيْهِ فَي اللهَ عَلَيْهِ فَي اللهَ عَلَيْهِ وَكَانَ يَعُودُ مَرْضَانَا وَيَتْبَعُ جَنَا تُزَنَا، وَيَعْزُو مَعَنَا ، وَيُوَاسِينَا بِالْقَلِيلِ وَالكَثِيرٍ) \*(٩).

٢٨ - \*( عَنْ أَسَى بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ
 قَالَ: إِنْ كَانَ النَّبِيُ ﷺ لَيُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لأَخٍ لِي
 صَغِيرٍ "يَا أَبَاعُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟(١١٠)»)\*(١١١).

٩ ٢- \*(عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ . كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ . كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ ) \* (١٣) .

<sup>(</sup>۱) البخاري \_ الفتح ۱۰(۸۱۸)واللفظ لـه. ومسلم (۱)

<sup>(</sup>٢) الكدية: القطعة الشديدة الصلبة من الأرض.

<sup>(</sup>٣) معصوب: مربوط وكثيبًا:رملاً، وأهيل: غير متاسك.

<sup>(</sup>٤) العناق بفتح العين وهي: أنثي المعز .

<sup>(</sup>٥) البرمة: القدر .

<sup>(</sup>٦) طعيم لي: بتشديد الياء على طريق المبالغة في تحقيره، وقالوا من تمام المعروف تعجيله وتحقيره .

<sup>(</sup>٧) ولا تضاغطوا : أي لاتزدحموا .

<sup>(</sup>٨) البخاري - الفتح ٧(١٠١٤). ومسلم (٢٠٣٩)

<sup>(</sup>٩) أحمد في المسند رقم (٥٠٤). وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١٠) النغير : طائر معروف يشب العصفور والراجح أنه طائر أحمر المنقار.

<sup>(</sup>١١) البخاري- الفتح ١٠(٦١٢٩). ومسلم (٢١٥٠).

<sup>(</sup>١٢) يخصف نعله: يطبق طاقة على طاقة ويخرزها. وأصل الخصف الجمع والضم .

<sup>(</sup>١٣) أخرجه البغوي في شرح السنة (١٣/ ٢٤٢) وقال محققه: إسناده صحيح.

٣٠ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - وَقَدْ سُئِلَتْ عَلَّا النَّبِيُّ يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ قَالَتْ: كَانَ فِي سُئِلَتْ عَلَّا كَانَ النَّبِيُّ يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ قَالَتْ: كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ) \* (١٠).

٣٢ - \* (عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ النَّرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللَّرَابَ يَوْمَ الخَنْدُقِ عَنْهُ اللَّرَابَ يَوْمَ الخَنْدُقِ حَتَّى اغْبَرَّ بَطْنُهُ يَقُولُ:

وَاللهِ لَوْلَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا فَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا وَلَا سَوْتَهُ أَبَيْنَا وَلَا اللهُ قُلْمُ بِهَا صَوْتَهُ أَبَيْنَا وَأَبَيْنَا وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا وَلَا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

٣٣- \* (عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِ عَلَيْهُ نَجْنِي الكَبَاثَ (٤) وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَالنَّبِي عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ مَ بِالأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ ». قَالُوا: أَكُنْتَ تَارْعَى الْغَنَامَ ؟ قَالَ: ﴿ وَهَالْ مِنْ نَبِي ّ إِلَّا وَقَالُ وَمَالُ مِنْ نَبِي ّ إِلَّا وَقَالُ وَمَالُ مِنْ نَبِي ّ إِلَّا وَقَالُ رَعَاهَا ») \* (٥).

٣٤ - \* ( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ــ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُمَا - قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِي عَلَيْ فِي غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا ، فَأَنَى عَلَيَّ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ جَمَلِي وَأَعْيَا نَعَمْ. قَالَ: « مَا شَأَنُكَ ؟ » قُلْتُ: أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَحَلَّفْتُ ، فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِمِحْجَنِهِ (٦). ثُمَّ قَالَ: « الْحَدَيْثُ وَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٣٥ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْلَةٍ يَقُولُ: «لَا تُطْرُونِ (١٠ كَمَ) أَطْرَتِ

النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ ، فَإِنَّا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا: عَبْدُاللهِ

وَرَسُولُهُ ») \* (٩).

٣٦ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، قَالَ : « مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّ اللَّا رَعَى الْغَنَمَ » النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، قَالَ : « مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّ اللَّا رَعَى الْغَنَمَ عَلَى فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وأَنْتَ فَقَالَ: « نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَوَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ ») \* (١٠٠).

٣٧ - ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى ﴾) ﴿(١١).

٣٨ - \* ( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ــ أَنَّهُ كَانَ يَقُــولُ: أَللهِ (١٢) الَّـذِي لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُــوَ، إِنْ كُنْـتُ

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ٤ (٢٠٩٧). ومسلم (١٠٨٩).

 <sup>(</sup>٨) والإطراء: مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، وأطرى فلان فلاناً إذا مدحه بها ليس فيه.

<sup>(</sup>٩) البخاري\_ الفتح ٦ (٣٤٤٥).

<sup>(</sup>۱۰) البخاري\_ الفتح ۲۲۲۲).

<sup>(</sup>١١) البخاري ـ الفتح٦ (٣٤ ١٣) واللفظ له ومسلم (٢٣٧٧).

<sup>(</sup>١٢) أللهِ: كذا بحذف حرف الجر من القسم ، قال ابن حجر: هو في روايتنا بالخفض.

<sup>(</sup>۱) البخاري ـ الفتح ۱۰ (۲۰۳۹).

<sup>(</sup>۲) سنن النسائي (۳/ ۱۰۹) وصححه الألباني ، صحيح سنن النسائي (۱۳٤۱).وقال محقق «جامع الأصول» (۱/۱/ ۲۵۱): إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٧(٤١٠٤). و مسلم (١٨٠٣).

<sup>(</sup>٤) الكباث: النضيج من ثمر الأراك.

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ٦ (٣٤٠٦). ومسلم (٢٠٥٠).

<sup>(</sup>٦) يحجنه بمحجنه: أي يجذبه بالمحجن وهو عصا معوجة.

لأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الأَرْضِ مِنَ الجُوعِ . وَإِنْ كُنْتُ لأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الجُوعِ . وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَـوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ ، فَمَرَّ أَبُو بَكْرِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ ،مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ، ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِم ﷺ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِي . ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا هِرِّ» قُلْتُ: لَـبَيُّكَ رَسُــولَ اللهِ ، قَالَ: الْحَقْ (١)، وَمَضَى فَتَبِعْتُهُ فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لِي ، فَدَخَلَ فَوَجَدَ لَبَنًا في قَدَح، فَقَالَ:مِنْ أَيْنَ هَـذَا اللَّبَنُ؟ قَالُوا: أَهْدَاهُ لَكَ \_ فُلَانٌ \_ أَوْ فُلانَةٌ \_ قَالَ: أَبَا هِـرِّ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُـولَ اللهِ، قَالَ: الْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي. قَالَ: وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الإِسْلَامِ ، لَا يَأْوُونَ عَلَى أَهْلِ وَلَا مَالٍ وَلَا عَلَى أَحَدِ، إِذَا أَتَنَّهُ صَدَقَةٌ بَعَتَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلُ مِنْهَا شَيْعًا ، وَإِذَا أَتَنَّهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا، وَأَشْرِكَهُمْ فِيهَا، فَسَاءَنِي ذَلِكَ، فَقُلْتُ وَمَا هَـذَا اللَّـبَنُ فِي أَهْل الصُّفَّةِ ؟ كُنْتُ أَحَقَّ أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَن شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا ، فَإِذَا جَاءُوا أَمَرَني فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ، وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ عَلَيْ بُدٌّ، فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا اللَّهُ مَا فَأَخِذُوا عَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ . قَالَ: «يَا أَبَا هِرِّ»، قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «خُهُذْ

فَأَعْطِهِمْ »، فَأَخَذْتُ القَدَحَ فَجَعَلْتُ أُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى انْتَهَيْتُ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرُوْ عَلَى القَدْحَ حَتَّى انْتَهَيْتُ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرُو يَ القَوْمُ كُلُّهُمْ . فَأَخَذَ القَدَحَ فَقَالَ: «أَبَا هِرٍ»، فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ ، فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ: «أَبَا هِرٍ»، قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: اشْرَبْ فَشَرِبْتُ فَهَا زَالَ يَقُولُ: «اشْرَبْ »، حَتَّى قُلْتُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِ ، يَقُولُ: «اشْرَبْ» ، حَتَّى قُلْتُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِ ، مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا ، قَالَ: «فَأَرنِي » ، فَأَعْطَيْتُهُ القَدَحَ ، مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا ، قَالَ: «فَأَرنِي » ، فَأَعْطَيْتُهُ القَدَحَ ، فَحَمِدَ اللهَ وَسَمَّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ ) \*

٣٩ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: يَا خَيْرَ البَرِيَّةِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا خَيْرَ البَرِيَّةِ، فَقَالَ: يَا خَيْرَ البَرِيَّةِ، فَقَالَ: رَبُّ وَلَهُ اللهِ ﷺ: « ذَاكَ إِبْ رَاهِي مُ عَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « ذَاكَ إِبْ رَاهِي مَ عَلَيْ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ ... وَاللهَ اللهُ عَلَيْهِ ... وَاللهُ اللهُ الل

٤٠ - \*(عَنْ أَنس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ امْرَأَةً
 كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ
 حَاجَةً . فَقَالَ: «يَا أُمَّ فُلَانٍ انْظُرِي أَيَّ السِّكَكِ شِئْتِ
 حَتَّى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ»، فَخَلَا مَعَهَا فَي بَعْضِ
 الطُّرُق (٤) حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا) \*(٥).

ا ٤ - \* ( عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَتِ الأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْ لِ الْلَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ عَيْثِ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ ) \* (٢).

٤٢- ﴿ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -

<sup>(</sup>١) الحق\_بهمزة وصل وفتح الحاء\_أي: اتبع .

<sup>(</sup>۲) البخاري \_ الفتح ۱۱(۱۲۵۲)واللفظ له ومسلم (۲۳۲۹).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۳۲۹).

<sup>(</sup>٤) ومعنى خلا معها في بعض الطرق: أي وقف معها في طريق مسلوك ليقضى حاجتها ويفتيها في الخلوة. ولم

يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية ؛ فإن هذا كان في عمر الناس ومشاهدتهم إياه وإياها لكن لا يسمعون كلامها لأن مسألتها مما لا يظهره .

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٣٢٦).

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ١٠ (٦٠٧٢).

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُويْسٌ وَلَهُ وَالِدَةٌ ، وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ ».

وَفِي رِوَايَةٍ: «كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ اليَمَنِ سَأَهَمُ أَفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ حَتَّى أَتَى عَلَى أُويْسٍ ، فَقَالَ: أَنْتَ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ : مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ فَبَرَأْتَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: لَكَ وَالِدَةٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ اليَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأً مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَم ، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبرَّهُ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ »، فَاسْتَغْفِرْ لِي ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ عُمَرٌ: أَيْنَ تُريدُ ؟ قَالَ: الْكُوفَةَ قَالَ: أَلاَأَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا ؟ قَالَ: أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ ، قَـالَ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌّ مِنْ أَشْرَافِهِمْ ، فَوَافَقَ عُمَرَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ أُوَيْسٍ. قَالَ: تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ، قَلِيلَ المَتَاعِ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ يَقُولُ: ﴿ يَأْتِي عَلَيْكُمْ

أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ اليَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِهِ بَرَصُ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ ، لَهُ وَاللَّهَ وَ هَا بَرٌ . لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَسِرَهُ ، فَإِنِ وَاللَّهَ هُو بِهَا بَرٌ . لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَسِرَهُ ، فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَعْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ » فَأَتَى أُويْسًا فَقَالَ: اسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ ، فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ ، فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ ، فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ ، فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ ، فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: لَقِيتَ عُمَرَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ ، فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ ، فَانْطَلَقَ عَلَى نَعَمْ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ ، فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ ، فَانْطَلَقَ عَلَى وَجُهِدِهِ، قَالَ أُسَيْرٌ: وَكَسَوْتُهُ بُرُدَةً ، فَحَانَ كُلَّمَا رَآهُ وَيُسِ هَذِهِ البُرْدَةُ ، فَحَانَ كُلَّمَ الْمُنْ الْأُويْسِ هَذِهِ البُرْدَةُ ) \* (١).

٣٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ (٢) مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ (٢) ... الْحَدِيث وَفِيهِ : " وَإِنَّهُ - أَيْ رَسُولُ اللهِ عَنِي لَعَلَى حَصِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيءٌ ، وَتَحْت رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَصِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيءٌ ، وَتَحْت رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشُوهُا لِيفٌ ... فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِهِ فَبَكَيْتُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ: فَقَالَ: « مَا يُبْكِيكَ؟ » فَقُلْتُ : يَا رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ: كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيهَا هُمَا فِيهِ ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ: « أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ هُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الآخِرَةُ ») \* (٣).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۵٤۲).

<sup>(</sup>٢) وهي قوله تعالى ﴿ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِنْ تَظَاهَـرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَـوْلاَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَـالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُلاَئِكَةُ بَعْـدَ ذَلِكَ ظَهِينٌ ﴿ (التحريـم/ ٤) وقد سألـه ابن

عباس عن هاتين المرأتين من أزواج النبي رهي اللتين تظاهرتا عليه فأجابه عمر بأنها حفصة وعائشة. (٣) البخاري الفتح ١٩١٨).

# من الآثار وأقوال العلماء الواردة في « التواضع » معنًى

١ - \*( قَالَ الْسَيحُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : طُوبَى لِلْمُتَوَاضِعِينَ فِي الدُّنْيَا ، هُ مُ أَصْحَابُ الْمُنَابِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، طُوبَي لِلْمُصْلِحِينَ بَيْنَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا، هُمُ الَّقِيَامَةِ ، طُوبَي لِلْمُصْلِحِينَ بَيْنَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا، هُمُ الَّقِيَامَةِ ) \*(١).

٢ - \*( قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَجَدْنَا الكَرَمَ فِي التَّقْوَى ، وَالغِنَى فِي اليَقِينِ ، وَالشَّرَفَ فِي التَّوَاضُع » ) \*(١٠).

٣- \* (خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - إِلَى الشَّامِ وَمَعَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَأَتَوْا عَلَى غَاضَةٍ وَعُمَرُ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ فَنَزَلَ عَنْهَا وَحَلَعَ خُفَيْهِ فَوَضَعَهُما عَلَى عَاتِقِهِ وَأَخَذَ بِزِمَامٍ نَاقَتِهِ فَخَاضَ بِمَا فَوَضَعَهُما عَلَى عَاتِقِهِ وَأَخَذَ بِزِمَامٍ نَاقَتِهِ فَخَاضَ بِمَا الْمُخَاضَةَ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْتَ تَفْعَلُ الْمُخَاضَةَ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْتَ تَفْعَلُ هَذَا؟ تَخْلَعُ خُفَيْدُكُ وَتَضَعُهُما عَلَى عَاتِقِكَ وَتَأْخُذُ بِزِمَامِ هَذَا؟ تَخْلُعُ خُفَيْدُكُ وَتَضَعُهُما عَلَى عَاتِقِكَ وَتَأْخُذُ بِزِمَامِ الْمُخَاضَةَ ؟. مَا يَسُرُّ فِي قَلْ ذَا غَيْرُكَ أَبَا السَّشَرُوفُوكَ . فَقَالَ عُمَرُ: أَوَّهُ (٣)، لَوْ يَقُلُ ذَا غَيْرُكَ أَبَا السَّيَشُرُوفُوكَ . فَقَالَ عُمَرُ: أَوَّهُ (٣)، لَوْ يَقُلُ ذَا غَيْرُكَ أَبَا عُبَيْدَةَ جَعَلْتُهُ فُوكُ مَنْ اللهُ إِللْاللهُ عُمَرُ: أَوَّهُ عُمَدٍ عَلَيْ إِنَّا كُنَا أَذَلَ اللهُ إِللهُ إِللهُ عَلَيْكُ اللهُ إِلْمِي الْعُرْ بِغَيْرِ مَا أَعَزَنَا اللهُ إِللهُ بِهِ أَذَلَنَا اللهُ إِللهُ عِلَى اللهُ إِلَالْمُ اللهُ عُمَلًا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَيْهُ فِي أَذَلُنَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلْهُ إِلَا اللهُ إِلْمِ اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا اللهُ إِلَا إِللهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا اللهُ اللهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ الْمُؤْلِ الْمُعْلَى الْمُؤْلِ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِ اللهُ الْمُؤْلِ اللهُ الْمُؤْلِ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ اللهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِلَا الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ اللهُ ال

٤ - \*(عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ:

«تُغْفِلُونَ أَفْضَلَ الْعِبَادَةِ: التَّوَاضُعَ ») \*(٥٠).

٦ - \*(عَـنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُـودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: «مَـنْ تَوَاضَـعَ للهِ تَخَشُّعـًا رَفَعَهُ اللهُ يَــوْمَ الْقِيَـامَةِ.، وَمَـنْ تَطَـاوَلَ تَعَظُّمَـا وَضَعـَهُ اللهُ يَــوْمَ الْقِيَامَةِ») \*(٧).

٧ - \*( سُئِلَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ عَنِ التَّوَاضُعِ.
 فَقَالَ: « التَّوَاضُعُ أَن ْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِكَ وَلَا تَلْقَى مُسْلِمًا إِلَّا رَأَيْتَ لَهُ عَلَيْكَ فَضْلًا ») \* (٨).

٨ - \*( قِيلَ لِعَبْد الْلَيكِ بْنِ مَرْوَانَ : « أَيُّ الرِّجَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: مَنْ تَوَاضَعَ مِنْ قُدْرَةٍ، وَزَهِدَ عَنْ رَغْبَةٍ ») \*(٩).

9 - \* (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ \_ رَحِمَهُ اللهُ ـ: «رَأْسُ التَّوَاضُعِ أَنْ تَضَعَ نَفْسَكَ عِنْدَ مَنْ دُونَكَ فِي نِعْمَةِ الدُّنْيَا حَتَّى تُعْلِمَهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَكَ بِدُنْيَاكَ عَلَيْهِ فَضْلٌ ، وَأَنْ تَرْفَعَ نَفْسَكَ عَمَّنْ هُوَ فَوْقَكَ فِي الدُّنْيَا

<sup>(</sup>٦) وكيع في الزهد (٢/ ٢٦٤). ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٧) أخرجه وكيع في الزهد (٢/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٨) إحياء علوم الدين (٣٤٢).

<sup>(</sup>٩) إحياء علوم الدين (٣/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين للغزالي (٣/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين (٣/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) أوه: كلمة توجع وتضجر.

<sup>(</sup>٤) الحاكم في المستدرك (١/ ٦٢) وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) وكيع في النزهـ د ( ٢/ ٦٣ ٤). ورجاله ثقـات وإسناده

حَتَّى تُعْلِمَهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ بِدُنْيَاهُ عَلَيْكَ فَضْلٌ ") \*(١).

١٠ - \*(سُئِلَ الفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ - رَحِمَهُ اللهُ عَنِ التَّ وَاضُعِ ؟ فَقَالَ: « يَخْضَعُ لِلْحَقِّ ، وَيَنْفَادُ لَـ هُ وَيَقْبَلُهُ مِثَنْ قَالَهُ، وَلَوْ سَمِعَهُ مِنْ صَبِيٍّ قَبِلَهُ ، وَلَوْ سَمِعَهُ مِنْ صَبِيٍّ قَبِلَهُ ، وَلَوْ سَمِعَهُ مِنْ صَبِيٍّ قَبِلَهُ ، وَلَوْ سَمِعَهُ مِنْ صَبِيٍ قَبِلَهُ ، وَلَوْ سَمِعَهُ مِنْ صَبِيٍّ قَبِلَهُ ، وَلَوْ سَمِعَهُ مِنْ صَبِيٍ قَبِلَهُ ، وَلَوْ سَمِعَهُ مِنْ صَبِي اللّهُ .

١١ - \*( قَالَ كَعْبٌ: " مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى عَبْدٍ مِنْ
 نِعْمَةٍ فُيُّ سرَهَا للهِ وَتَوَاضَعَ بِهَا للهِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ
 نَفْعَهَا فِي الدُّنْيَا ، وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةً فِي الآخِرَةِ ")\*(").

١٢ - \* (قَالَ الجُنَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: « التَّوَاضُعُ هُوَ خَفْضُ الجَنَاحِ وَلِينُ الجَانِبِ ») \* (١٤).

١٣ - \*( قَالَ عُـرْوَةُ بْنُ الوَرْدِ: « التَّوَاضُعُ أَحَدُ مَصَايِدِ الشَّرَفِ، وَكُلُّ نِعْمَةٍ تَحْسُودٌ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا إِلَّا التَّوَاضُعَ »)\*(٥).

١٤ - ﴿ (عَنْ عَمْرِو بْنِ شَيْبَةَ ؟ قَالَ: ﴿ كُنْتُ بِمَكَّةَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلًا رَاكِبًا بَعْلَةً وَبَيْنَ يَدَيْهِ غِلْهَانٌ يُعَنِّفُونَ النَّاسَ . قَالَ: ثُمَّ عُدْتُ بَعْدَ حِينٍ يَدَيْهِ غِلْهَانٌ يُعَنِّفُونَ النَّاسَ . قَالَ: ثُمَّ عُدْتُ بَعْدَ حِينٍ فَلَا تَعْدُلْتُ بَعْدَادَ فَكُنْتُ عَلَى الجِسْرِ فَإِذَا أَنَا بِرَجُلِ جَافٍ فَلَا تَعْدُلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ حَاسِرٍ طَوِيلِ السَّعْرِ . قَالَ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَاسَرٍ طَوِيلِ السَّعْرِ . قَالَ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَأَتَا أَمَّلُهُ مُ اللَّهُ بَعْدَ لَهُ الصَّفَةَ ، فَقَالَ وَأَتَا أَمَّلُهُ مُ إِلَى بَرَجُلٍ رَأَيْتُهُ بِمَكَّةَ وَوَصَفْتُ لَهُ الصِّفَةَ ، فَقَالَ لَهُ: أَنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ . فَقُلْتُ مَا فَعَلَ اللهُ بِيكَ ؟ فَقَالَ: فَلْتُ مَرَجُلُ . فَقُلْتُ مَا فَعَلَ اللهُ بِيكَ ؟ فَقَالَ: لَهُ: أَنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ . فَقُلْتُ مَا فَعَلَ اللهُ بِيكَ ؟ فَقَالَ: فَرَفَع بَنِي اللهُ وَضَع يَتَوَاضَعُ فِيهِ النَّاسُ فَوَضَعَنِي اللهُ عَنْ يَرَفَع النَّاسُ فَوضَع يَتَوَاضَعُ فِيهِ النَّاسُ فَوضَع بِي اللهُ عَيْنَ اللهُ مَا يَا يَرَفَعُ النَّاسُ فَوضَع بَي اللهُ عَيْنَ اللهُ مَا يَا اللهُ مِنْ فَا النَّاسُ هُ وَلَا اللهُ مَا يَوْ اللهُ مَا يَتُ مَرَفَع النَّاسُ هُ وَلَا اللهُ مُنَا اللهُ اللهُ مَا يَتَوَاضَعُ فِيهِ النَّاسُ فَوضَع بَي اللهُ مَنْ مُنْ ضِع يَتَوَاضَعُ فِيهِ النَّاسُ فَوضَع يَتَوَاضَعُ فِيهِ النَّاسُ فَوضَع يَتَوَاضَعُ فِيهِ النَّاسُ عَنِي اللهُ السَّعْنِي اللهُ عَمْ النَّاسُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّاسُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالُهُ المُلْفَا اللهُ المَالُونَ المَالَالِي اللهُ المُنْ المَالُهُ المَالَا اللهُ المُعَلِّ المُعْمَلُ اللهُ المَالُ اللهُ المُعْمَلُ اللهُ المُنْ المَالُهُ المُنَاسُ اللهُ المَلْتُ المَالُونَ اللهُ الْمُ المَالُونَ المُعَلِّ المُعْلَالَ اللهُ المُعْمَلُ اللهُ اللهُ المَالُونَ المُنْ المُعْلَلُ المُعْمَلُ اللهُ المُعْمَلُ اللهُ المُعْلَى المُعْمَلُ المُعْمَالُ اللهُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المَالُولُ المُؤْمِنَا المُعْلَالِ اللهُ المُعْمَالُ المُعْمَالُ المُعْمُولُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ اللهُ المُعْمَالُ المُعْمَالُ ال

١٥ - \* (قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَيْبَانَ: «الشَّرَفُ فِي التَّقْوَى ، وَالْحِزِّيَّةُ فِي التَّقْوَى ، وَالْحِزِّيَّةُ فِي التَّقْدوَى ، وَالْحِزِّيَّةُ فِي التَّقْدوَى ، وَالْحُرِّيَّةُ فِي التَّقْدُ وَي التَّقْدِهُ اللَّمَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُولَةُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الل

# من فوائد « التواضع »

(١) التَّوَاضُعُ خُلُقٌ كَرِيمٌ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ وَدَلِيلُ عَجَبَّةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

(٢) وَهُوَ طَرِيقٌ مُوصِلٌ إِلَى مَرْضَاةِ اللهِ وَإِلَى جَنَّتِهِ.

(٣) وَهُوَ السَّبِيلُ إِلَى الْقُرْبِ مِنَ اللهِ وَمِنْ ثَمَّ الْقُرْبِ مِنَ النَّاسِ.

(٤) التَّوَاضُعُ عُنْوَانُ سَعَادَةِ الْعَبْدِ فِي الدَّارَيْنِ.

(٥) يُحِبُّ اللهُ الْتُوَاضِعِينَ وَيَكْلَوُهُمْ بِرِعَايَتِهِ وَيُحِيطُهُمْ

بعنايته.

(٦) الْمُتُوَاضِعُونَ آمِنُونَ مِنْ عَذَابِ اللهِ يَوْمَ الْفَزَعِ
 الأَكْبَر.

(٧) وَهُو دَلِيلٌ عَلَى حُسْنِ الْخَاتِمَةِ وَعَلَى حُسْنِ الْخُلُقِ.
 (٨) التَّوَاضُعُ يُؤدِّي إِلَى حُصُولِ النَّصْرِ وَالْبَرَكَةِ فِي

الْمَالِ وَالْعُمْرِ.

<sup>(</sup>٥) إحياء علوم الدين (٣/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (٣/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٧) مدارج السالكين (٢/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (٣/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (٢/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين (٣/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين (٢/ ٣٤٢).

## التوبة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ۲.     | ٤٣       | ٤٧     |

#### التوبة لغةً :

التَّوْبَةُ مَصْدَرُ قَوْلِكَ: تَابَ يَتُوبُ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ ( تَ وَ بَ ) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الرُّجُوع ، يُقَالُ: تَابَ مِنْ ذَنْبِهِ ، أَيْ رَجَعَ عَنْهُ تَوْبَةً وَمَتَابًا ، وَالْوَصْفُ مِنْهُ تَائِبٌ، وَالتَّوْبُ: تَرْكُ الذَّنْبِ عَلَى أَجْمَلِ الْوُجُوهِ وَهُوَ أَبْلَغُ وُجُوهِ الاعْتِذَارِ ؛ فَإِنَّ الاعْتِذَارَ عَلَى تَلاَثَةِ أَوْجُهٍ : إِمَّا أَنْ يَقُولَ الْمُعْتَذِرُ: لَمُ أَفْعَلْ، أَوْ يَقُولَ فَعَلْتُ لأَجْلَ كَذَا ، أَوْ يَقُولَ : فَعَلْتُ وَأَسَأْتُ وَقَدْ أَقْلَعْتُ ، وَلاَ رَابِعَ لِذَلِكَ وَهَذَا الأَخِيرُ هُوَ التَّوْبَةُ ، يُقَالُ: تَابَ إِلَى اللهِ أَيْ تَذَكَّرَ مَا يَقْتَضِي الإِنَابَةَ ،نَحْوَ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا ﴾ (النور/ ٣١) أَيْ عُودُوا إِلَى طَاعَتِهِ وَأَنِيبُوا إِلَيْهِ .. وَيُقَالُ: تَابَ اللهُ عَلَيْهِ أَيْ قَبِلَ مِنْهُ التَّوْبَةَ، وَالتَّائِبُ يُقَالُ لِبَاذِلِ التَّوْبَةِ وَلِقَابِلِ التَّوْبَةِ فَالْعَبْدُ تَائِبٌ إِلَى اللهِ . وَاللهُ تَائِبٌ عَلَى عَبْدِهِ ، وَالتَّوَّابُ الْعَبْدُ الْكَثِيرُ التَّوْبَةِ ، وَذَلِكَ بتَرْكِهِ كُلَّ وَقْتِ بَعْضَ اللَّهُ نُوبِ عَلَى التَّرْتِيبِ حَتَّى يَصِيرَ تَارِكًا لِجَمِيعِهِ، وَقَدْ يُقَالُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ (أَيْ تَوَّابٌ) وَذَلِكَ لِكَثْرَةِ قَبُولِهِ تَـوْبَةَ الْعِبَادِ حَالاً بَعْدَ حَالٍ، وَالْمُتَابُ فِي قَـوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَمَنْ تَـابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُـــوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا ﴾(الفرقان/ ٧١) يُقْصَدُ بِهِ التَّوْبَةُ

## التَّامَّةُ وَهِيَ الْجَمْعُ بَيْنَ تَرْكِ الْقَبِيحِ وَتَحَرِّي الْجَمِيلِ.

وَجَاءَ فِي الصِّحَاحِ: التَّوْبَةُ الرُّجُوعُ مِنَ الذَّنْبِ، وَفِي الْحَدِيثِ: « النَّدَمُ تَوْبَتُ " وَكَسَذَلِكَ التَّوْبُ مِثْلُهُ مِثْلُهُ مِثْلُهُ مِثْلُهُ مِثْلُهُ مِثْلُهُ مِثْلُ عَوْمٍ وَعَوْمَةٍ ، وَيُقَالُ تَابَ إِلَى اللهِ تَوْبَةً وَمَتَابًا، وَقَدَ مَثْلُ عَوْمٍ وَعَوْمَةٍ ، وَيُقَالُ تَابَ إِلَى اللهِ تَوْبَةً وَمَتَابًا، وَقَدَ مَلْهُ لِلتَّوْبَةِ وَعَادَ عَلَيْهِ بِالْمُغْفِرَةِ. وَاسْتَتَبْتُ فُلِانًا عَرَضْتُ عَلَيْهِ التَّوْبَة وَعَادَ عَلَيْهِ بِالْمُغْفِرَةِ. وَاسْتَتَبْتُ فُلِانًا عَرَضْتُ عَلَيْهِ التَّوْبَة أَوْ سَالُلتُهُ أَنْ يَتُوبَ، وَالتَّابَةُ فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ:

تُبْتُ إِلَيْكَ فَتَقَبَّلْ تَابَتِي.

يُرَادُ بِهَا التَّوْبَةُ، أُبْدِلَتِ الْوَاوُ أَلِفًا لِضَرْبٍ مِنَ فَيَةٍ (١).

## التوبة في الاصطلاح:

قَالَ الرَّاغِبُ : التَّوْبَةُ فِي الشَّرْعِ : تَرْكُ الذَّنْبِ لِقُبْحِهِ وَالنَّدَمُ عَلَى مَا فَرَطَ مِنْهُ وَالْعَزِيسَمَةُ عَلَى تَرْكِ الْمُعَاوَدةِ ، وَتَدَارُكُ مَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَتَدَارَكَ مِنَ الأَّعْمَالِ بالإعَادةِ .

وَقَالَ الْجُرْجَانِيُّ: التَّوْبَةُ هِيَ الرُّجُوعُ إِلَى اللهِ بِحَلِّ عُفْدَةِ الإِصْرَارِ عَنِ الْقَلْبِ، ثُمَّ الْقِيَامُ بِكُلِّ حُقُوقِ الرَّبِّ، وَقِيلَ: التَّوْبَةُ الاغْتِرَافُ وَالنَّدَمُ وَالإِقْلاَعُ.

<sup>(</sup>١) انظر مقاييس اللغة (١/ ٣٥٧)، ومفردات الراغب (٧٥) والصحاح (١/ ٩٢)، ولسان العرب (١/ ٤٥٤).

وَقِيلَ: التَّوْبَةُ فِي الشَّرْعِ: النَّدَمُ عَلَى مَعْصِيَتِهِ مِنْ حَيْثُ هِي مَعْصِيَةٍ ، مَعَ عَزْمٍ أَلاَّ يَعُودَ إِلَيْهَا إِذَا قَدَرَ عَلَيْهَا.

فَقَوْهُمُ عَلَى مَعْصِيةٍ: لأَنَّ النَّدَمَ عَلَى الْبُاحِ أَوِ الطَّاعَةِ لاَ يُسَمَّى تَوْبَةً، وَقَوْهُمُ مِنْ حَيْثُ هِي مَعْصِيةٌ: لأَنَّ مَنْ نَدِمَ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ لِلَا فِيهِ مِنَ الصُّدَاعِ أَوْ خِفَّةِ الْعَقْلِ أَوِ الإِحْلالِ بِالْمَالِ وَالْعِرْضِ لَمْ الصُّدَاعِ أَوْ خِفَةِ الْعَقْلِ أَوِ الإِحْلالِ بِالْمَالِ وَالْعِرْضِ لَمْ يَكُنْ تَائِبًا شَرْعًا، وَقَوْهُمُ : مَعَ عَزْمِ أَلاَّ يَعُودَ، زِيادَةُ يَكُنْ تَائِبًا شَرْعًا، وَقَوْهُمُ : مَعَ عَزْمِ أَلاَّ يَعُودَ، زِيادَةُ تَقْرِيرٍ ؛ لأَنَّ النَّدَمَ عَلَى الشَّيْءِ لاَ يَكُونُ إلاَّ كَذَلِكَ، وَلَا يَكُونُ إلاَّ كَذَلِكَ، وَلِلذَلِكَ وَرَدَ فِي الْخَدِيثِ « النَّذَمُ تَوْبَةٌ ». وَقَوْهُمُ : إِذَا قَدَرَ عَلَيْهَا ، إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مَنْ سُلِبَ الْقُدْرَةِ إِلَيْهِ لَمَ يَكُنْ فَدَرَ عَلَيْهَا ، إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مَنْ سُلِبَ الْقُدْرَةِ إِلَيْهِ لَمَ يَكُنْ وَمِيةٍ مِنْ عَوْدِ الْقُدْرَةِ إِلَيْهِ لَمَ يَكُنْ وَيُكَا وَانْقَطَعَ طَمَعُهُ عَنْ عَوْدِ الْقُدْرَةِ إِلَيْهِ لَمَ يَكُنْ ذَلِكَ تَوْبَةً مِنْهُ (۱).

#### التوبة النصوح:

قَالَ الْجُرْجَانِيُّ : التَّوْبَةُ النَّصُوحُ هِي تَوْثِيقُ الْعَزْمِ عَلَى أَلاَّ يَعُودَ بِمِثْلِهِ . وَقِيلَ هِي أَلاَّ يُبْقِي (التَّائِبُ ) عَلَى عَمَلِهِ أَثَرًا مِنَ الْمُعْصِيَةِ سِرَّا وَجَهْرًا، وَهَذِهِ التَّوْبَةُ هِي عَمَلِهِ أَثَرًا مِنَ الْمُعْصِيَةِ سِرَّا وَجَهْرًا، وَهَذِهِ التَّوْبَةُ هِي عَمَلِهِ أَثَرًا مِنَ الْمُعْصِيَةِ سِرًّا وَجَهْرًا، وَهَذِهِ التَّوْبَةُ هِي التَّوْبَةُ مِي التَّوْبَةُ مَا الْفَلاَحَ عَاجِلاً وآجِلاً.

وَقَالَ التَّهَانَوِيُّ: التَّوْبَةُ النَّصُوحُ وَهِيَ مِنْ أَعْمَالِ الْقَلْبِ تَعْنِي تَنْزِيهَ الْقَلْبِ عَنِ الذُّنُوبِ، وَعَلاَمَتُهَا أَنْ يَكْرَهَ الْعَبْدُ الْمُعْصِيَةَ وَيَسْتَقْبِحَهَا فَلاَ تَخْطُرُ لَـهُ عَلَى بَالٍ وَلاَ تَرِدُ فِي خَاطِرِهِ أَصْلاً (٢).

## معاني التوبة وأنواعها:

قَالَ صَاحِبُ التَّعْرِيفَاتِ : التَّوْبَةُ عَلَى ثَلاَثَةِ مَعَانٍ :

أَوَّلُما : النَّدَمُ . وَثَانِيهَا : الْعَـزْمُ عَلَى تَرْكِ الْعَوْدِ إِلَى مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ. وَثَالِثُهَا : السَّعْيُ فِي أَدَاءِ الْمَظَالِمِ . أَمَّا أَنْوَاعُهَا :

فَقِيلَ هِ عِي نَوْعَانِ: تَوْبَتُ الإِنَابَةِ وَتَوْبَتُ الإِنَابَةِ وَتَوْبَتُ الاسْتِجَابَةِ ، فَتَوْبَتُ الإِنَابَةِ أَنْ تَخَافَ مِنَ اللهِ مِنْ أَجْلِ الاسْتِجَابَةِ أَنْ تَسْتَحِيَ مِنَ اللهِ فَدْرَتِهِ عَلَيْكَ ، وَتَوْبَةُ الاسْتِجَابَةِ أَنْ تَسْتَحِيَ مِنَ اللهِ لِقُرْبِهِ مِنْكَ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ لِقُورِيدِ ﴾ (قَ/ ١٦) وقِيلَ : بَلْ ثَلاَثَةٌ :

التَّوْبَةُ الصَّحِيحَةُ: وَهِيَ أَنَّهُ إِذَا اقْتَرَفَ الْعَبْدُ ذَنْبًا تَابَ عَنْهُ بِصِدْقِ فِي الْخَالِ.

وَالتَّوْبَةُ الأَصَّ : وَهِيَ التَّوْبَةُ النَّصُوحُ ( وَقَدْ سَبَقَ تَعْرِيفُهَا ).

وَالتَّوْبَةُ الْفَاسِدَةُ: هِيَ التَّوْبَةُ بِاللِّسَانِ مَعَ بَقَاءِ لَذَّةِ الْمُعْصِيَةِ فِي الْخَاطِرِ<sup>(٣)</sup>.

#### التوبة والإنابة والأوبة:

يُقَالُ لِمَنْ خَافَ الْعِقَابَ هُوَ صَاحِبُ تَوْبَةٍ، وَلِمَنْ يَتُوبُ يَتُوبُ بِطَمَعِ الثَّوَابِ هُو صَاحِبُ إِنَابَةٍ، وَلِمَنْ يَتُوبُ لِمَحْضِ مُرَاعَاةِ أَمْرِ اللهِ فَهُ وَ صَاحِبُ أَوْبَةٍ. وَقِيلَ : لِمَحْضِ مُرَاعَاةِ أَمْرِ اللهِ فَهُ وَ صَاحِبُ أَوْبَةٍ. وَقِيلَ : اللهِ اللهَ عِنْهُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>۱)، (۲) مفردات الراغب (۷٦) والتعريفات للجرجاني (۷۲)، وكشاف اصطلاحات الفنون (۱/ ۲۳۱).

جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ﴿ (النور/ ٣١). وَالإِنَابَةُ صِفَةُ الأَوْلِيَاءِ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ (النور/ ٣١). وَالإِنَابَةُ صِفَةُ الأَوْلِيَاءِ وَالْمُؤْمِنُونَ. مَنِيبٍ ﴾ (قَ/ ٣٣) وَالأَوْبَةُ صِفَةُ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُؤْسَلِينَ. فَالْ تَعَالَى: ﴿ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ (صَ/ ٣٠)(١).

## إطلاقات الكلمة في القرآن الكريم:

وَرَدَتْ كَلِمَةُ التَّوْبَةِ فِي القُرْآنِ الْكَرِيمِ عَلَى ثَلاَئَةَ أَوْجُه:

١- بِمَعْنَى التَّجَاوُزِ وَالْعَفْوِ . وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِعَلَى ، كَفَوْلِهِ
 تَعَالَى ﴿ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ﴾ (البقرة/ ٥٤).

٢- بِمَعْنَى الرُّجُوعِ وَالإِنَابَةِ . وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِإِلَى ، كَقَوْلِهِ
 تَعَالَى ﴿ وَتُوبُ وا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّمًا الْمُؤْمِنُ ونَ ﴾
 (النور/ ٣١).

٣ بِمَعْنَى النَّدَامَةِ. وَهَذَا غَيْرُ مُقَيَّدٍ لاَ بِ (إِلَى) وَلاَ
 ب (عَلَى): كَفَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُو خَيْرٌ
 لَكُمْ ﴾ (التوبة / ٣).

#### شروط التوبة:

قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: التَّوْبَةُ وَاجِبَةٌ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الْمُعْصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى لاَ تَتَعَلَّقُ بِحَقِّ آدَمِي فَلَهَا شُرُوطٌ ثَلاَثَةٌ وَهِيَ:

- ١- أَنْ يُقْلِعَ عَنِ الْمُعْصِيَةِ.
  - ٢ أَنْ يَنْدَمَ عَلَى فِعْلِهَا .
- ٣ أَنْ يَعْنِمَ عَلَى أَنْ لاَ يَعُودَ إِلَيْهَا أَبَدًا. فَإِنْ فَقَدَ أَحَدَ الثَّلاَثَةِ لَمْ تَصِحَّ تَوْبَتُهُ (٢).
  - (١) راجع : لسان العرب ، مادة : أوب ، وتوب.
- (٢) يتفق ماذكره الإمام النووي مع قول أهل السنة الذي لخصه التهانوي فقال: قال أهل السنة شروط التوبة ثلاثة: ترك المعصية في الحال، وقصد تركها في الاستقبال، والندم على

وَيُزَادُ شَرْطٌ رَابِعٌ إِذَا كَانَ الذَّنْبُ يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ آدَمِيٍ: أَنْ يَبْرَأَ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهِ؛ فَإِنْ كَانَ مَالاً أَوْ نَحْوَهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ حَدَّ قَذْفٍ مكَّنَهُ مِنْهُ أَوْ طَلَبَ عَفْوَهُ، رَدَّهُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ حَدَّ قَذْفٍ مكَّنَهُ مِنْهُ أَوْ طَلَبَ عَفْوَهُ، وَإِنْ كَانَ عَيبَةً اسْتَحَلَّهُ مِنْهَا، هَذَا إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى وَإِنْ كَانَ غِيبَةً اسْتَحَلَّهُ مِنْهَا، هَذَا إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ أَعْظَمُ . وَيَجِبُ أَنْ يَتُوبَ مِنْ جَمِيعِ الذَّنُوبِ، فَإِنْ تَابَ مِنْ بَعْضِهَا صَحَّتْ تَوْبَتُهُ مِنْ ذَلِكَ الذَّنُوبِ، فَإِنْ تَابَ مِنْ بَعْضِهَا صَحَّتْ تَوْبَتُهُ مِنْ ذَلِكَ الذَّنُوبِ،

# التوبة من ترك المأمور أولى من التوبة من فعل المُحظور:

قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةً وَرَجَمَهُ اللهِ تَعَالَى .. مَنْ تَابَ تَوْبَةً عَامَّةً كَانَتْ هَذِهِ التَّوْبَةُ مُقْتَضِيةً لِغُفْرَانِ الذُّنُوبِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَحْضِرْ أَعْيَانَ الذُّنُوبِ إِلاَّ لِغُفْرَانِ الذُّنُوبِ اللَّمْ مُعَارِضٌ يُوجِبُ التَّخْصِيصَ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الذُّنُوبِ لَوِ اسْتَحْضَرَهُ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ ، فَلَ الْعَامَّ مُعَارِضٌ يَوبِبُ التَّخْصِيصَ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الذُّنُوبِ لَو اسْتَحْضَرَهُ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ ، فَلَ الْفُوقِ وَبِيهِ إِيَّاهُ ، أَوْ لاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ حَسَنٌ لَيْسَ بِقَبِيحٍ ، فَمَا لِقُوبَةِ وَلَمَّا مَا كَانَ لَو اسْتَحْضَرَهُ لِعَيْنِهِ لَكَانَ عِمَّا يَتُوبُ وَلَى مَنْ هُ لَمْ يَتُ بُ مِنْهُ لَمْ يَتُوبَ وَلَمَّا التَّوْبَةُ الْمُطْلَقَةُ : التَّوْبَة الْمُطْلَقَةُ : وَأَمَّا التَّوْبَةُ الْمُطْلَقَةُ : وَلَمَّا التَّوْبَةَ الْمُطْلَقَةُ : وَلَمَّا التَّوْبَةَ الْمُطْلَقَةُ : وَلَمَّا التَّوْبَةَ الْمُطْلَقَةُ : وَلَمَّا التَّوْبَةَ الْمُطْلَقَةُ : وَلَمَّ التَوْبَةِ مَنْ أَفْرَادِ وَهِي أَنْ يَتُوبَ تَوْبَةً مُحْمَلَةً ، فَإِنَّهَا لاَ تَسْتُلْزِمُ التَّوْبَةَ الْمُطْلَقَةُ : وَهِي أَنْ يَتُوبَ وَبَعَ وَلَى كَاللَّفُو اللَّوْبَةِ الْمُطْلَقَةُ وَلِي اللَّوْبَةِ الْمُعْلِقَةُ وَلِي اللَّوْبَةِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِقِ اللَّوْبِ فِيهَا وَلاَ تَوْبَةً مُحْمَلَةً ، فَإِنَّهُ الْمُعْفِ اللَّوْبَةِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللَّوْبِ الْمُعْلِقِ اللَّوْبِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْفِى اللَّهُ مُنَا لَيْسُ اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْفِي اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْفِي اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُع

فعلها في الماضى .انظر كشاف اصطلاحات الفنون (١/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) رياض الصالحين (١١، ١٢) بتصرف، وانظر مدارج السالكين (١/ ٣٠٥).

مُقْتَضِيةٌ لِلْغُفْرَانِ العَامِّ.

وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ لاَ يَسْتَحْضِرُ عِنْدَ التَّوْبَةِ إِلاَّ بَعْضَ الْمُعَاصِي الْمُتَصِفَاتِ بِالْفَاحِشَةِ أَوْ مُقَدِّمَاتِهَا أَوْ الْمَدِهِ وَقَدْ يَكُونُ مَا تَرَكَهُ مِنْ الْمُصُورِ النَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ فِي بَاطِنِهِ وَظَاهِرِهِ مِنْ شُعَبِ الْمُأْمُورِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ فِي بَاطِنِهِ وَظَاهِرِهِ مِنْ شُعَبِ اللَّامُورِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ فِي بَاطِنِهِ وَظَاهِرِهِ مِنْ شُعَبِ اللَّهِ مَلَا وَحَقَائِقِهِ أَعْظَمَ ضَرَرًا عَلَيْهِ مِمَّا فَعَلَهُ مِنْ بَعْضِ الْفَوَاحِشِ؛ فَإِنَّ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ مِنْ حَقَائِقِ الإِيمانِ النَّتِي الْفَوَاحِشِ؛ فَإِنَّ مَا أَمْرَ اللهُ بِهِ مِنْ حَقَائِقِ الإِيمانِ النَّتِي الْفَوْرِ وَشُولِهِ بَهَا يَصِيرُ الْمُبْدُ مِنَ اللهُ مِن اللهُ مِن حَقَّا أَعْظَمُ الْفَعْامِنْ نَفْعِ مَنْ تَوْبَة عَامَّةً مَع حَاجَتِهِمْ إِلَى ذَلِكَ؛ فَإِنَّ التَّوْبَةَ عَلَى كُلِّ عَلْيَةٍ. وَالنَّاسُ فِي غَالِبِ فَوْسُولِهِ ، فَإِنَّ هَذَا أَعْظَمُ الْخَسَنَاتِ الْفِعْلِيَّةِ. وَالنَّاسُ فِي غَالِبِ فَوَسُولِهِ ، فَإِنَّ هَذَا أَعْظَمُ الْخَسَنَاتِ الْفِعْلِيَّةِ. وَالنَّاسُ فِي غَالِبِ فَالَّهُ مَا الْمُعَلِيَّةِ وَالْمَامُ فِي غَالِبِ اللهِ وَرَسُولِهِ ، فَالِي فَلِكَ بَعْضِ اللهُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ عَلْمَ لَا يُتُوبَ وَلَوْ مَا اعْتَدَى فِيهِ مِنْ تَرْكِ مَأْمُورٍ أَوْ مَا اعْتَدَى فِيهِ مِنْ تَرْكِ مَأْمُورٍ أَوْ مَا اعْتَدَى فِيهِ مِنْ تَرْكِ مَأْمُورٍ أَوْ مَا اعْتَدَى فِيهِ مِنْ قَعْلِ عَطُورٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ دَائِمًا أَلْ الْقَوْرِ فَعْلِ عَطُورٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ دَائِمًا أَنْ يَتُوبَ دَائِمًا أَنْ الْمَورِ أَوْ مَا اعْتَدَى فِيهِ مِنْ تَرْكِ مَأْمُورٍ أَوْ مَا اعْتَدَى فِيهِ مِنْ قَعْلِ عَطُورٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ دَائِمًا أَنْ يَتُوبَ وَالْمَا الْمُتَدَى فَيهِ مِنْ تَرْكِ مَأْمُورٍ أَوْ مَا اعْتَدَى فِيهِ مِنْ قَعْلِ عَطُورٍ فَعَلَى فَعَلَى مَا أَوْدِ وَالْمِهُ وَلَا الْمُورِ أَوْ مَا اعْتَدَى فِيهِ مِنْ تَرْكِ مَا مُؤْورٍ وَالْمُ الْمُورِ أَوْمِ الْمُؤْورِ الْمُؤْورِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِورِ أَوْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

# شمول التوبة لكل مراتب الدين (الإسلام، الإيان، الإحسان):

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: التَّوْبَةُ هِي حَقِيقَةُ دِينِ الإِسْلاَمِ ، وَالدِّينُ كُلُّهُ دَاخِلٌ فِي مُسَمَّى التَّوْبَةِ وَبِهَذَا اسْتَحَقَّ التَائِبُ أَنْ يَكُونَ حَبِيبَ اللهِ. فَإِنَّ اللهُ مَنْ اللهَ يُحِبُّ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ. وتَرَكَ مَا نُهِي عَنْهُ. فَإِذًا التَّوْبَةُ هِي اللهُ خَلَهِرًا وَبَاطِنًا إِلَى مَا يُحِبُّهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا . وَيَدْخُلُ فِي مُسَمَّاهَا الإِسْلاَمُ ، وَالإِيهَانُ ، وَبَاطِنًا . وَهَذَا كَانَتْ غَايَة وَالإِحْسَانُ . وَتَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الْمَقَامَاتِ . وَلِهَذَا كَانَتْ غَايَة كُلِّ مُؤْمِنٍ ، وَبِدَايَة الأَمْرِ وَخَاعِتَهُ وَهِي الْغَايَةُ الَّتِي وُجِدَ لأَجْلِهَا الْخَلْقُ. وَالأَمْرُ وَالتَّوْحِيدُ جُزْءٌ مِنْهَا ، بَلْ فُوجِدَ لأَجْلِهَا الأَعْظَمُ الَّذِي عَلَيْهِ بِنَاقُهَا.

وَأَكْثَرُ النَّاسِ لاَ يَعْرِفُونَ قَدْرَ النَّوْبَةِ وَلاَ حَقِيقَتَهَا، فَضْلاً عَنِ الْقِيَامِ بِهَا عِلْماً وعَمَلاً وَحَالاً. وَلَمْ يَعْمِلُ اللهُ تَعَالَى عَبَّتَهُ لِلتَّوَّابِينَ إِلاَّ وَهُمْ خَوَاصُّ الْخَلْقِ يَعْمِلُ اللهُ تَعَالَى عَبَّتَهُ لِلتَّوَّابِينَ إِلاَّ وَهُمْ خَوَاصُّ الْخَلْقِ لَحَيْهِ، وَلَوْلاَ أَنَّ التَّوْبَةَ اسْمٌ جَامِعٌ لِشَرَائِعِ الإِسْلاَمِ وَحَقَائِقِ قِ الإِيمانِ لَمْ يَحُنِ الرَّبُّ تَعَالَى يَفْرَحُ بِتَوْبَةِ وَحَقَائِقِ الْإِيمانِ لَمْ يَحُنِ الرَّبُّ تَعَالَى يَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ ذَلِكَ الْفَرَحَ الْعَظِيمَ، فَجَمِيعُ مَا يَتَكَلَّمُ فِيهِ النَّاسُ مِنَ الْمَقَامَاتِ وَالأَحْوَالِ هُو تَفَاصِيلُهَا وَآثَارُهُا (٢).

[للاستزادة: انظر صفات: الاستغفار \_ الإنابة \_ الدعاء \_ الرجاء \_ الضراعة والتضرع \_ الخوف \_ الخشية \_ تذكر الموت \_ الإخبات.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإصرار على الذنب - طول الأمل - اتباع الهوى - الإعراض - الغفلة - القنوط - التفريط والإفراط - اللهو واللعب].

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱۰/ ٣٢٨\_ ٣٣٠) بتصرف.

# الآيات الواردة في « التوبة »\*

#### قبول التوبة من صفات الرحمن:

- وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِيكَقُوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ إِلَى بَارِيكُمْ فَأَقْنُلُوٓ أَأَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ ال
  - ٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمَيْنَتِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّكَ لُلِنَّاسِ فِي ٱلْكِنَبْ أُوْلَتِيكَ يَلْعَنُّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِنُونَ ١ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَتِيكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَوَاْبُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ
  - ٣- أُجِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمُ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَغْتَ انُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَعُواْ مَاكَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّىٰ بَتَكُنَّ لَكُو ٱلْخَيْطُ ٱلْأَيْصُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأُسُودِمِنَ ٱلْفَجْرِثُمَ أَيْمُواْ ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلُ وَلَا تُبَشِرُوهُ إِن وَأَنتُمْ عَلِكِفُونَ فِي ٱلْمَسْنِجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكِلا تَقْرَنُوهَ ۚ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَنِيهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُرِيَّتَ قُونَ ﴿ إِلَّهُ ۗ (٣)

- ٤ وَمَآ أَرُسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّالِيُطَكَاعَ بِإِذْبِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظُلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآ مُوكَ فأستغفروا الله وأستغف كهم مالرسول لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابُ ارَّحِيهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الم
- قَنْ لِلْوَهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وينضركم عكيهم ويشف صُدُور قَوْمِ مُؤْمِنِينَ ١ وَيُذَهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِ مُّ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ﴿ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللَّ
  - ٦ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَتَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كُثْرَتُكُمْ فَأَوْتُعُن عَنكُمْ شَيْئَا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ ٱلأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمُّ وَلَيْتُم مُدرين ١

مُمَّ أَنْزَلُ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى رَسُولِهِ ع

وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينِ وَأَنزَلَجُنُودًا لَهُ تَرُوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ حَزَّاءُ ٱلْكَفرينَ ١

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ غَنْفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠

(٥) التوبة: ١٤ – ١٥ مدنية

(٦) التوبة: ٢٥ - ٢٧ مدنية

(٣) البقرة : ١٨٧ مدنية

(٤) النساء: ٦٤ مدنية

(١) البقرة: ٥٤ مدنية (٢) البقرة: ١٥٩ - ١٦٠ مدنية

<sup>\*</sup> قد تتضمن الآية الكريمة أكثر من وجه في تصنيفها وسوف نقتصر على الوجه الذي هو أبرز هذه الوجوه حتى لا تتكرر المواضع.

٧ - وَمِمَّنْ حَوْلَكُو مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَفِقُونَ وَمِثَنْ حَوْلَكُو مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِفاقِ لاَتَعْلَمُ هُوَ الْمَالَةُ مَّا اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُل

وَءَ اخَرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلَاصَلِحًا وَءَ اخْرَسَيِتًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمٌ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿

وَقُلِ اَعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، وَالْمُؤْمِنُونَّ وَسَرُدُهُ وَالْمُؤْمِنُونَّ وَسَ وَسَثَرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَلَةِ فَيُثَبِّتُكُمُ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فِي وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ أَلَقَهُ إِلَّهُ عَلِيمُ مَرِيمَ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ

٨- لَقَد تَاكِ اللهُ عَلَى النّبِي وَالْمُهَ حِرِينَ
 وَالْأَنصَارِ اللّهِ اللّهِ عَلَى النّبِي وَالْمُهَ حِرِينَ
 مِن بَعَدِ مَا كَادَيَ رِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ
 ثُمَّةَ تَاكِ عَلَيْهِم لَمُ إِنّهُ بِهِمْ رَءُ وثُك
 رّجيم رُقَيْ

وَعَلَى ٱلثَّلَثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُواْ حَتَّى إِذَا صَاقَتَ عَلَيْهِمُ ٱلأَرْضُ بِمَارَحُبَتْ وَضَاقَتَ عَلَيْهِ مُ أَنفُسُهُ مَ وَظَنُّواْ أَن لَامَلْ جَامِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابِ عَلَيْهِ مَر لِيتُوبُوْ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ

٩ - وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ كَةِ أَسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓ أَلِلَّا إِبْلِيسَ أَبِّي اللَّهُ فَقُلْنَا يَنَعَادُمُ إِنَّ هَنَذَاعَدُوٌّ لَّكَ وَلزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ١ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُ أَفِهَا وَلَا تَضْحَىٰ ١ فُوسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَتَعَادُمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ ١ فأككر منكافكات لكئماسوء تهماوطفقا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وعَصِينَ ءَادُمُ رَبِّهُ فَعُوىٰ اللَّهِ مُمَّ ٱجْنَبَهُ رَبُّهُ وَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللَّالَ قَالَ ٱهْبِطَامِنْهَاجَيِغَا آبَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوًّ فَإِمَّا يَأْنِينَكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِٱتَّبَعَهُدَاىَ فَلَا يَضِـ لُّ وَلَا يَشْقَىٰ لَإِنَّا اللَّهُ

١٠ - وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْيكُن لَمَّمْ شُهَدَآءً إِلَّا أَنفُسُهُمْ
 فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَ إِبَّلَهِ إِنَّهُ,
 لَمِن ٱلصَّدِقِين ﴿

أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَانْقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ <u>تَوَّابُ</u> رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ ( )

١٥ - يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىٰ نَجُونكُرُ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُرُ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَّرَ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ

ءَأَشَفَقُهُمُ أَن نَقَرِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَعُوَين كُمْ صَدَقَتَ فَإِذْ لَرَ نَفَعَلُواْ وَمَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَا ثُواْ الزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خِيرٌ لِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ (1)

17 - إِذَاجَاءَ نَصْرُاللَهِ وَٱلْفَتْحُ ۞
وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ
اَفُواجًا ۞
فَسَيِّعْ بِحَمْدِرَيِّكَ وَٱسْتَغْفِرْ أُ إِنَّهُ،
فَسَيِّعْ بِحَمْدِرَيِّكَ وَٱسْتَغْفِرْ أُ إِنَّهُ،
كَانَ تَوَّابُ ۞

# التوبة من صفة الأنبياء وصالحي المؤمنين:

ا وَقُلْنَا يَتَ عَادَمُ أَسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَةَ وَكُلا مِنْهَا رَخْ الْجَنَةُ وَكُلا مِنْهَا رَخْ كَالْجَرَةُ فَتَكُونَا وَخَدًا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿

فَأَزَلَهُمَا ٱلشَّيْطِنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَّا مِمَّا كَانَافِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُّ وَمَتَثُمُ إِلَى جِينِ ﴿ ﴾ مُسْنَقَرُّ وَمَتَثُمُ إِلَى جِينِ ﴿ ﴾ وَالْحَنِيسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَندِيِنَ ﴿ وَيُدْرُوُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَدَيعَ شَهَدَتِ إِللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَندِينَ ﴿ وَالْحَنْمِسَةَ أَنَّ عَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَ آإِن كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللّهَ وَلُوْلًا فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللّهَ وَلُوْلًا فَصْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللّهَ وَلُوْلًا فَصْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللّهَ

أَلْمُوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَلَهَ دُواْ اللَّهَ عَلَيْ يَةً
 فَعِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَ هُروَمِنْهُم مَّن يَنلَظِرُ 
 وَمَابَدٌ لُواْ بَدِيلًا ﴿

لِيَجْزِي اللَّهُ الصَّندِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَفِقِينَ إِن شَاءَ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ (٢)

١٢ - حمّ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللل

١٣ - وَهُوَاللَّهِ يَقْبَلُ لَلْوَبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ
 عَنِ السَّيِ عَاتِ وَيَعْلَمُ مَانَفْعَ لُونَ

١٤ - يَتَأَيَّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِنَ الظَّنِ إِتَ بَعْضَ
 الظَّنَ إِثْمُ وَلَا بَعَسَ سُواْ وَلاَ يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا

<sup>(</sup>٦) المجادلة : ١٢ – ١٣ مدنية

<sup>(</sup>V) النصر: ١ - ٣ مدنية

<sup>(</sup>٤) الشورى: ٢٥ مدنية

<sup>(</sup>٥) الحجرات: ١٢ مدنية

<sup>(</sup>١) النور : ٦ - ١٠ مدنية

<sup>(</sup>۲) الأحزاب: ۲۳ – ۲۶ مكية(۳) غافر: ۱ – ۳ مكية

فَنَلَقَّىٰٓءَادَمُ مِن زَبِّهِ عَلِمَتِ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّ

١٨ - وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَ إِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا لَقَتَلُ مِنَّأَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ رَبِّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِلَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَيْنَأَ أَ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّهُ

١٩ - وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰلِنَا وَكُلَّمَهُ وَيُهُو قَالَ رَبَّ أَرِنِيَ أَنْظُرُ إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَمِني وَلَكِمَن ٱنْظُرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِن ٱسْتَقَرَّمَكَ اَنَهُ وَسَوْفَ تَرَكِنِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ وِلِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَدَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقَأُ فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبُحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ شَ قَالَ يَنْمُوسَى إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَلَتِي وَيِكَلَيِي فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّنِكِرِينَ شَ

. ٢ - ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ مِأْتَ لَهُمُ ٱلْجَلَّةُ يُقَاطِلُونَ فِي سَكِيدِلِ ٱللَّهِ فَيَقَّ نُكُونَ وَنُقَّ نَكُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِ ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلِّإِنْجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهَدِهِ عِنَ ٱللَّهِ فَٱسۡتَبۡشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِۦ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيعُ

ٱلتَّنَيثُونَ ٱلْمُحَبِدُونَ ٱلْمُحَبِدُونَ ٱلتَكَيْحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنْجِدُونَ ٱلْأُمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَن ٱلْمُنكِر وَٱلْحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهُ وَبَشِّراً لُمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ ﴿ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

> ٢١ - الرَّكِنَابُ أُحْكِمَتُ النَّالُهُ وَثُمَّ فَصِّلَتْ مِن لَّدَنَّ حَكِيرِ خَبِيرِ ١

أَلَاتَعَنُدُوٓ إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ١ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُونُمْ تُونُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنْعًا حَسَنًاإِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلِّ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُۥ وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُرُ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرِ ﴿ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ

٢٢ - فَأَسْتَقِمْ كُمَآ أَمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوَّا إِنَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بِصِيرٌ ١ وَلَا تَرْكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ ءَ ثُمَّر لَانُصُرُونَ اللهُ (1)

٢٣ - كَذَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُّ لِتَتَلُوا عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنَنِّ قُلَهُورَيِّ لَآ إِلَهَ إِلَّهُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ۞

(٦) هود: ۱۱۲ – ۱۱۳ مکية

(٧) الرعد: ٣٠ مدنية

(٤) التوبة: ١١١ – ١١٢ مدنية

(٥) هود : ١ - ٤ مكنة

(١) البقرة: ٣٥ – ٣٧ مدنية

(۲) البقرة ۱۲۷ – ۱۲۸ مدنية

(٣) الأعراف : ١٤٣ – ١٤٤ مكية

أُولَيْكَ أَلَيْن أَنْعَمَ أَلَّهُ عَكَيْهِم مِن أَلْنَيْتِينَ مِن ذُرِيَةِ الرَّهِيمَ
 أُولَيْكَ أَلَيْن أَنْعَم أَلَّهُ عَكَيْهِم مِن أَلْنَيْتِينَ مِن ذُرِيَةِ إِبْرَهِيمَ
 وَلِسْرَةِ يلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَيتَنَأَ إِذَانُنْ عَكَيْمٍ مَا يَنْ أَلْنَا عَلَيْمٍ عَلَيْهِمْ عَلْوَالسُجَدَا وَبُكِيًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ خَلْفُ أَصَاعُوا ٱلصَّلَوة وَالسَّجَدَا وَبُكِيًا اللَّهُ وَالسَّجَدُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يُظْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّه

٥٧ - وَوَضَعَنَهُ كُرُهُا وَحَمَّلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَاثُونَ شَهُرًا وَوَضَعَنَهُ كُرُهُا وَحَمَّلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَاثُونَ شَهُرًا وَوَضَعَنَهُ كُرُهُا وَحَمَّلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَاثُونَ شَهُرًا حَتَى إِذَا بَلِغَ أَشُدُهُ وَبِلَغَ الرَّبِعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ وَعَنَ إِذَا بَلِغَ أَشَكُ اللَّيْ الْعَينَ سَنَةً قَالَ رَبِ وَعَلَى وَلِدَى وَأَنَ أَعْمَلُ صَلِيحًا لَيْ الْعَمَّتُ عَلَى وَلِدَى وَأَنَ أَعْمَلُ صَلِيحًا لَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى وَلِدَى وَأَنَ أَعْمَلُ صَلِيحًا اللَّهِ اللَّهُ عَلَى وَلِدَى وَأَنَ أَعْمَلُ صَلِيحًا اللَّهِ اللَّهُ عَلَى وَلِدَى وَأَنَ أَعْمَلُ صَلِيحًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَالِمُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٢٦ - وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّبِيُ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّا أَتْ بِهِ عَوْمَ الْمَعْضَ مُ وَأَغْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَ أَهُ وَأَعَضَ عَنْ بَعْضَ فَا مَا نَبَا هَا لَهُ عَلَيْهُ الْمَا نَبَا أَنِي ٱلْعَلِيمُ الْحَبِيرُ (آ)
 قَالَ نَبَا أَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَبِيرُ (آ)
 قَالَ نَبَا أَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَبِيرُ (آ)

إِن نَنُوبِاً إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمُا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّهَ هُو مَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِاحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَيِّكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ ﴿ فَيَ عَسَىٰ رَيُّهُ وَإِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبْدِلُهُ وَأَزْوَجًا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُؤْمِنَتٍ قَلِنَاتٍ تَيْبَيْتٍ عَلِدَتٍ سَيْحِحَتٍ فَيْبَنْتٍ وَأَبْكَارًا ﴿ فَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْدَتٍ سَيْبِحَتٍ

التوبة من الكفر أو النفاق لا تكون إلا بالإيهان الصادق:

٧٧ - كَيْفَ يَهْ دِى اللّهُ قَوْمًا كَفُرُواْ بَعْدَ إِيمَنهِمُ وَشَهِدُوَاْ اَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَ هُمُ الْبَيِّنَاتُ وَ وَاللّهُ لَا يَهْ دِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ اللّهِ وَاللّهُ لَا يَهْ دِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ اللّهِ الْوَلْكِينَ عَلَيْهِمْ لَعْنَ لَهُ اللّهِ وَاللّهُ لَكِينَ فِيهَا لَا يُحَقَّفُ مَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ مَنْظُرُونَ اللهِ يَنْظُرُونَ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢٨ - وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَأَتَقُوا اللَّهَ
 لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ شَ
 إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُعِدَكُمْ
 رَبُّكُم شِلَنتَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَتَ مِكَةً مُنزَلِينَ شَ

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِعَاتِ حَقَّ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ السَّيِعَاتِ حَقَّ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ فَ قَالَ إِنِي تَبُّتُ الْتَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ حَكُفًّا أَنُّ أَوْلَتَ إِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَابًا وَهُمُ مَكُفًّا أَوْلَتَ إِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَابًا وَهُمُ مَكُفًّا أَوْلَتَ إِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَابًا الْسَالِي (")

٣٠ - وَمَاكَا كَ لِمُوْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ وَمَن قَلْ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ وَدِيةً مُسَلَّمةً إِلَىٰ أَهْ لِهِ عَلَيْ لِلَّا أَن يَصَكَدَ قُواً فَا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُولًا كُمُ وَهُو مُؤْمِنُ فَوان فَإِن كَان فَا مَن عَرْمُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَان فَا مَن عَرْمُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً وَإِن كَان مَن قَوْمٍ بَيْنَ كُمْ وَمُؤْمِنَةً وَإِن كَان مَن قَوْمٍ بَيْنَ كُمْ وَبَيْنَهُ مُ وَبَيْنَهُ مَ مِينَاقٌ فَلِيةً مُؤْمِنَةً مِن فَوْمِ بَيْنَ فَلِيةً مُؤْمِنَةً وَمَن لَلهُ وَعَلَي مُن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مَن كَان اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي مَا كَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ مَن كَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ مَن كَان اللهُ عَلَيْ مَن كَان اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ مَن كُلُمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٣١ - يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانَنَخِذُوا ٱلْكَنفِرِينَ

اَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ أَتُرِيدُونَ

اَن تَجْعَكُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا تُمِينًا ﷺ

إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَكِ مِنَ ٱلنَّارِ

وَلَن يَجَدَلَهُمْ نَصِيرًا ﴿

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُواْ وَآعَتَصَمُوا 
بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَالْوَلَيْكَ مَعَ

بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَالْوَلَيْكَ مَعَ

وَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ يَغْفِرُ لِمَن

نَشَآءُ وَ تُعَدِّبُ مَن نَشَآءُ وَأَللَّهُ عَفُورُ رَّحِيمُ الْأَلْ

ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْجُرَاء

٣٧- إِنَّمَاجَزَ وُ اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ,
وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُواْ
اَوْيُصُكِلَبُواْ أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ
وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنفُوْ أُمِنَ الْأَرْضِ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنفُوْ أُمِنَ الْأَرْضِ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنفُوْ أُمِنَ الْأَرْضِ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنفُوْ الْمِنَ الْأَرْضِ وَلَكُمُ اللَّهُ الللّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ا

٣٣ - وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَ عُوۤاْ أَيْدِيهُ مَاجَزَآءً بِمَاكَسَبَانَكَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيدٌ ۞ فَنَ تَابِ مِنْ بَعْدِ ظُلِّهِ وَأَصْلَحَ فَإِتَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهَ

٣٤ - لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوۤ الْإِنَ اللَّهَ هُوَ
الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَدٌ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَنْهَنِ
إِسَّرَةِ يِلَ اعْبُدُواْ اللَّهَ رَقِي وَرَبَّكُمُّ إِنَّهُ مَنَ
يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ
النَّ الْرُّومَ الِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ إِنَّ اللَّهُ الْمَالِ الْمَالِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ إِنَّ الْمَالِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ إِنَّ الْمَالِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ إِنَّا

٣٥ - وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنِتِنَا فَقُلُ سَكَمُّ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَعَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَعَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَعَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَعَلَى نَفْسِهِ ٱللَّهُ مَعَلَى مَنْ عَمْ لَا يَحْمَدُ وَالْمَا مَعَلَمُ مَنْ مَعْمُ وَرُدَّحِيمُ اللَّهُ مَعْمُ وُرُدَّحِيمُ اللَّهِ مَنْ مَعْمُ وَرُدَّحِيمُ اللَّهِ مَنْ مَعْمُ وَلَيْسَتَبِينَ سَبِيلُ وَكَذَا لِكَ نَفْصِلُ ٱلْأَيْمَةِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ وَكَذَا لِكَ نَفْصِلُ ٱلْأَيْمَةِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ اللَّهُ مَعْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِّلِلْمُ الللِلْمُ الللْمُ اللْمُنْ اللْمُعُلِيْلُولُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ

٣٦ - وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَيَاْ تُوَاْ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُ وَهُرْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَكُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَكِ بِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ ﴾ وَأُولَكِ بِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ ﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُولًا رَحِيمُ ﴿ ﴾ رَحِيمُ ﴿ ﴾

جزاء التوبة حب الله تعالى ومغفرته والفلاح والفوز بالجنة:

٣٧ - وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلُهُو َأَذَى

فَاعْتَزِلُوا ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ
حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُ شَكِم مِنْ حَيْثُ

أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّه يُحِبُ ٱلتَّقَرِينَ

وَيُحِبُّا لَمُتَطَهِّرِينَ ۞ (``

٣٨ - يَنبَنِيَ إِسْرَةِ يِلَ قَدْ أَنِحَيْنَكُمُ مِنْ عَدُوكِمُ وَوَعَدْنَكُو جَانِبَ الطُّورِ الْآَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنْ وَالسَّلْوَى ﴿ اللَّهُ الْمُنْ وَالسَّلْوَى ﴿ اللَّهُ الْمُنْ وَالسَّلْوَى اللَّهُ الْمُنْ وَلَا تَطْغُواْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْهُ أَوْ مِن عَلِيْكُمْ وَلَا تَطْغُواْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْهُ مَعْ فَا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْهُ مَعْ فَا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْهُ مَعْ فَا فَي مَعْ مِنْ عَلِيلٌ عَلَيْهِ عَضَيِي فَعَضَيِي فَعَنْ مِنْ عَلِيلٌ عَلَيْهِ عَضَيِي فَقَدْ هُوَى ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمَى اللَّهُ الْمُؤْمِى اللَّهُ الْمُؤْمَى اللَّهُ الْمُؤْمَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللْهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُعُمُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤ

<sup>(</sup>٦) النور: ٤ – ٥ مدنية

<sup>(</sup>٧) البقرة: ٢٢٢ مدنية

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ٥٤ - ٥٥ مكية

<sup>(</sup>۱) النساء: ۱۶۶ – ۱۶۹ مدنیة (۲) المائدة: ۳۳ – ۳۶ مدنیة

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٣٨ - ٣٩ مدنية

وَمَن<u> تَابَ</u> وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُۥ بِنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَسَابًا ﴿ اللَّهِ ﴾

٤١ - وَيَوْمُ يُنَادِ بِهِمْ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أَجَبْتُ مُ الْمُرْسَلِينَ ﴿
 فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَ بِذِ
 فَهُمْ لاَ يَسَاءَ لُونَ ﴿
 فَامًا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَدَلِحًا فَعَسَى 
 أَن بَكُونَ مِن الْمُفْلِحِينَ ﴿

٢٤ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُواْ تُوبُوَ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوعًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّنَا تِكُمْ وَيُدَخِلَكُمْ مَنْ الْمَثَاتِ كُمْ وَيُدَخِلَكُمْ مَنْ اللَّهُ النَّيْ وَالَّذِينَ اَمَنُواْ وَيُدْخِلَكُمْ مَنْ اللَّهُ النَّيْ وَالَّذِينَ اَمَنُواْ مَعَدُّ، نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنهِمْ مَعَدُّ، نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنهِمْ مَعَدُّ، نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنهِمْ مَعَدُّ، نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنهُمْ مَعْمَدُونُ وَنَا وَأَغْفِرُ لَنَا أَلْهُ مَنْ مَعْ فَي يَرْدُونَا وَأَغْفِرُ لَنَا أَلَّهُ عَلَىٰ حَلَىٰ شَيْعِ فَدِيرٌ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ حَلَىٰ شَيْعِ فَي يَرِيرُ فَيْ اللَّهُ الْمَنْ عَلَىٰ مَكَىٰ مَكَىٰ لَهُمْ عَلَيْدُ فَي اللَّهُ الْمَنْ عَلَىٰ مَكَىٰ لَهُ مَا يَعْمَ عَلَيْدُ فَي مَا مَنْ اللَّهُ الْمُعَلِيْدُ وَلَيْ اللَّهُ الْمَنْ عَلَىٰ مَلَىٰ مَكَىٰ لَهُمْ عَلَىٰ مَكَىٰ مَلَىٰ مَا مَنْ مَلَىٰ مَلَمْ مَلَىٰ م

التوبة من مظاهر رحمته تعالى لعباده:

وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا مُثَاثِلُ الْمُثَلِّحُا مُثَاثِلًا الْمُثَلِّدُ الْ

٣٩ - وَقُل لِلْمُوْمِنَاتِ يَغَضَضَنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ماظَهَرَ مِنْهَا وَلَيْهَا وَلِيَهُمْ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا وَلِيَسَهُنَّ إِلَّا لِيعُولَتِهِنَ وَلَا يُبُدِينَ وَيَنْتَهُنَّ إِلَا لِيعُولَتِهِنَ وَلَا يُبُدِينَ وَيَنْتَهُنَّ إِلَّا لِيعُولَتِهِنَ أَوْءَابَآيِهِنَ وَلَا يُبُدِينَ الْوَابَنَاءَ بُعُولَتِهِنَ أَوْبَانَا إِلَيْهِنَ أَوْبَانَا بِهِنَ الْمَعُولَتِهِنَ أَوْبَانَا إِلَيْهِنَ الْمَعُولِتِهِنَ أَوْبَالَا لِيعَنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا لِيعَلَى الْمُؤْمِنُونَ الْمَعْلَى اللَّهِ مَعْلَى عَلَى اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَنُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَنُونَ الْمَعْلَى اللَّهِ مَعِيمًا اللَّهِ اللَّهُ مَنُونَ اللَّهُ مَنُونَ اللَّهُ اللَّهِ مَعِيمًا اللَّهُ مَنُونَ اللَّهُ مَنُونَ اللَّهُ مَنُونَ اللَّهُ مَنُونَ اللَّهُ مَنُونَ اللَّهُ مَنُونَ الْمَالِكُونَ اللَّهُ اللَّهِ مَعِيمًا اللَّهُ مَنُونَ اللَّهُ مَنُونَ الْمَالُكُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمَالِكُونَ اللَّهُ مَنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمَالَعُونَ اللَّهُ مَنُونَ الْمَالُكُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمَالِكُونَ اللَّهُ مَنُونَ الْمَالَعُونَ اللَّهُ مَنُونَ الْمَالِكُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمَالُونَ اللَّهُ مِنْ الْمَالِكُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهِ مَعُولَ اللَّهُ اللَّهُ مَنُونَ الْمَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَنُونَ الْمَالُونَ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِنُونَ الْمَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٤ - وَٱلَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ ٱللهِ إِلَنهَاءَ اخْرَوَلَا يَقْتُلُونَ النَّفُس ٱلَّي حَرَّمَ ٱللهُ إِلَّا إِلَى حَقِّ وَلَا يَزْنُونَ فَرَثَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَ مَا اللهِ الْمَعْ وَمَعْلُدُ فِيهِ عَصْدَعَ فَهُ ٱلْعَكَدَابُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَيَعْلُدُ فِيهِ عَصْدَعَ فَهُ الْعَكَدَابُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَيَعْلُدُ فِيهِ عَصَدَعَ اللهِ مَن يَابُ وَءَامَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَوْلَ تَعِيمًا وَيَعْلَى عَمَلًا صَلِحًا فَوَلَا تَعِيمًا فَيْنَا اللهُ عَنْ وَعَمِلَ عَمَمَلًا صَلِحًا فَوَلَا تَعِيمًا فَيْنَا اللهُ عَنْ وَعَمِلَ عَمَمَلًا صَلِحًا فَوَلَا تَعِيمًا فَيْنَا اللهُ عَنْ وَعَمِلَ عَمَمَلًا صَلَيْتِ قَلْمَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَنْ وَعَمِلَ عَمَمَلًا صَلَيْنَا فَيْنَا اللهُ عَنْ وَعَمِلَ عَمَمَلًا حَسَنَاتِ قَلْمَ مَسَنَاتِ قَلْمَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَنْ وَلَا تَعِيمًا فَيْنَا اللهُ عَنْ وَعَلِيمًا فَيْنَا اللهُ عَنْ وَعَلَى عَلَيْنَ اللهُ عَنْ وَلَا تَعْمِدُ عَلَيْنَا اللهُ عَنْ وَلَا تَعْمِدُ عَلَيْ عَلَيْنَا اللهُ عَنْ وَعَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَنْ وَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَنْمَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا لَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُه

<sup>(</sup>٥) التحريم : ٨ مدنية

<sup>(</sup>٦) النساء : ٢٦ - ٢٨ مدنية

<sup>(</sup>٣) الفرقان: ٦٨ - ٧١

<sup>(</sup>۱) اعروی ۱۸۰ (۱۵ – ۷۰ مدنیة و ۷۱ مکیة) (۱ع) القصص : ۲۵ – ۲۷ مکیة

33 - إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَعْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَنَ إِينَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا آثِ لِيعُذِبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُقْمِنِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا لَيْكُولُونَا وَلْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُو

## دعوة الأنبياء السابقين للتوبة:

٥٤ - وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنَقُوْمِ أَعْبُدُواْ اللّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ اللّهُ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ اللّهُ مَالَكُمْ مَنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ اللّهُ مَا تَدُوثُ اللّهُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي كَاللّهُ مُنْ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَا عَا عَلَا عَل

وَكَنَقُومِ السَّغَفِيرُوا رَبَّكُمْ ثُكَّرَ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِل

ٱلسَمَآءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً

إِلَىٰ فُوَتِكُمْ وَلَائْنُولُوْاْ مُجْرِمِینَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٤ - ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَدَالِحَ أَقَالَ يَقَوْمِ آعْبُدُوا اللّهَ مَالَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ
 وَاسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ
 وَاسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ
 وَاسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ
 قَرِيبٌ ثَجِيبٌ ﴿ إِنَّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وَينَقَوْمِ لَا يَعَرِمَنَكُمْ شِقَاقِ أَن يُصِبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوْجِ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِحْ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ (اللهُ وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُولُو آ اِلْيَدْ إِنَّ رَبِّ رَحِيدٌ وَدُودٌ (اللهُ)

# الأحاديث الواردة في « التوبة »

ا - ﴿ (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ قَالَ: إِنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ ». قَالَ: يُارَسُولَ اللهُ أَحَدُنَا يُذْنِبُ. قَالَ: ( يُكْتَبُ عَلَيْهِ ». قَالَ: ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ مِنْهُ مِنْهُ وَيَتُوبُ. قَالَ: ( فَيَعُودُ مِنْهُ فَيُتَابُ عَلَيْهِ ». قَالَ: ( فَيَعُودُ مِنْهُ فَيُدْنِبُ. قَالَ: ( فَيَكْتَبُ عَلَيْهِ ». قَالَ: ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ مِنْهُ وَيَتُوبُ مَنْهُ وَيَتُوبُ عَلَيْهِ ، قَالَ: ( فَيَكْتَبُ عَلَيْهِ ». قَالَ: ( فَيَكُنْ مَنْ لُ اللهُ وَيَتَابُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَمَلُ اللهُ وَيَتُوبُ مَنْهُ حَتَّى مَلُوا » وَلَا يَمَلُ اللهُ حَتَّى مَلُوا » ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

٧- \* (عَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ بْنِ عَمْرَمَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ ] ـ قَالاً: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْ وَالْهُمْ وَسَبْيَهُمْ. هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْ وَالْهُمْ وَسَبْيَهُمْ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ مَعِي مَنْ تَرَوْنَ، وأَحَبُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ مَعِي مَنْ تَرَوْنَ، وأَحَبُ الْخَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، إِمَّا اللهَ عَلَيْ وَإِمَّا الْمَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ (١ بِكُمْ ـ السَّبْيَ وَإِمَّا اللهِ عَلَيْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ السَّبْيَ وَكَانَ أَنْظَرَهُمْ مُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ وَكَانَ أَنْظَرَهُمْ مُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ فَلَلُوا: فَإِنَّا نَخْتَالُ فَقَلَ (٣) مِنَ الطَّائِفِ لِهُ عَلَيْ فِي الْمُسْلِمِينَ: فَأَنْ اللهِ عَلَيْ فِي الْمُسْلِمِينَ: فَأَنْ اللهِ عَلَيْ فِي الْمُسْلِمِينَ: فَأَنْ اللهِ عَلَيْ فِي الْمُسْلِمِينَ: فَأَنْنَى عَلَى عَلَى اللهِ بِهُ هُو أَهْلُهُ مُ ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَمْ اللهِ عَلَيْ فِي الْمُسْلِمِينَ: فَأَنْنَى عَلَى اللهِ بِهُ هُو أَهْلُهُ مُ ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَمْ اللهِ عَلَى اللهِ مَسْلِمِينَ: فَأَنْنَى عَلَى اللهِ بِعَلَيْ فِي الْمُسْلِمِينَ: فَأَنْنَى عَلَى اللهِ بِعَاهُ وَا تَائِينَ، وَإِنِي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدًا إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ جَاءُوا تَائِينَ، وَإِنِي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدًا إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ عَلَى اللهُ عَلْمُ فَالْمُ الْمَالُمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الله

أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ ». فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَبْنَا ذَلِكَ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ: « إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ يَارَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرُفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَا وُكُمْ مُ \* فَرَجَعِ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرْفَا وَهُمْ ، ثُمَّ رَجَعُوا إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَبُوا وَأَذِنُوا) \* (٥٠).

٣ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةَ: ﴿ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ نُسكِتَتْ فِي قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةَ: ﴿ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ نُسكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ صُقِلَ قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ ، فَإِذَا هُو نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ صُقِلَ قَلْبُهُ ، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهِ حَتَّى تَعْلُو قَلْبَهُ وَهُ وَ الرَّانُ (١) قَلْبُهُ ، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهِ حَتَّى تَعْلُو قَلْبَهُ وَهُ وَ الرَّانُ (١) الله في فَكُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (المطففين / ١٤)») \* (المطففين / ١٤)») \* (المطففين / ١٤)») \* (المعلقفين / ١٤)») \* (المعلقفين / ١٤)» (المعلقفين / ١٤)» (المعلقفين / ١٤) (المعلقفين / ١٤)» (المعلقفين / ١٤) (الم

٤ - \*( عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَبْسُطُ يَدَهُ يَبْسُطُ يَدَهُ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبَا») \* (^^).

<sup>(</sup>١) قـال الهيثمــي في المجمـع (١٠/ ٢٠٠): رواه الطبراني في المكبير والأوسط و إسناده حسن .

<sup>(</sup>٢) استأنيت: تأخرت.

<sup>(</sup>٣) قفل: رجع.

<sup>(</sup>٤) العرفاء: جمع عريف والعريف هو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يتولى أمورهم ويتعرف أحوالهم.

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ٧(٣١٨ - ٤٣١٩).

<sup>(</sup>٦) الران: الطبع والختم.

 <sup>(</sup>٧) الترمذي (٣٣٣٤) وقال: حديث حسن صحيح واللفظ
 له. وابن ماجة (٤٢٤٤). والحاكم (٢/١٥) من حديث
 أبي هريرة ، وقال: صحيح على شرط مسلم ، وأقره الذهبي .
 (٨) مسلم (٢٧٥٩).

٥ - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَـوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ
 يُغَرْغِرْ) \*(١).

آ - \* (عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَىتْ: إِنَّهَا اشْتَرَتْ نُمُوْقَةً (٢) فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلُ فَعَرَفْتُ فِي وَمُولُ اللهِ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلُ فَعَرَفْتُ فِي وَمُولُ اللهِ أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَجُهِهِ الْكَرَاهَةَ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : وَإِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : هَاذَا أَذْنَبْتُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : هَا لَكَ لِتَقْعُدَ هَا بَالُ هَذِهِ النَّمُوتُةِ ؟ ». قُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوسَّدَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوسَّدَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : (إِنَّ أَصْحَابَ عَلَيْهَا وَتَوسَّدَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : (إِنَّ أَصْحَابَ عَلَيْهَا وَتَوسَّدَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : (إِنَّ أَصْحَابَ عَلَيْهَا وَتَوسَّدَهَا فَقُالُ هَمُ أَحْيُوا مَا عَلَيْهُا وَتَوسَّدَهَا لَا إِنَّ الْبَيْتَ اللّهِ يَعَدَّبُونَ فَيْقَالُ هَمُ أَحْيُوا مَا خَلَقُتُمْ . وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ اللَّذِي فِيهِ الصَّوْرُ لَا تَدْخُلُهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَا لَا إِنَّا الْبَيْتَ النَّذِي فِيهِ الصَّورُ لَا تَدْخُلُهُ اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ

٧ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) ـ قَالَ:
 « إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَهَا ذَاوُدُ
 تَوْبةً وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا»)\*(٤٠).

٨ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ:
 إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُ عَيْهُ
 يَقُولُ: ﴿ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُما

- (۱) الترمذي (۳۵۳۷)وهذا لفظه وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن ماجة (٤٢٥٣) وأحمد برقم (٦١٦٠، ٢٤٠٠). والحاكم (٤/ ٢٥٧) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وقال الشيخ أحمد شاكر في المسند: إسناده صحيح (١٧/٩) حديث (٦١٦٠).
  - (٢) النمرقة: الوسادة.
- (٣) البخاري ـ الفتح ٤(٢١٠٥) واللفظ له. ومسلم (٢١٠٧).
- (٤) النسائي (٢/ ٩٥٧) وقال الشيخ ساصر (١/ ٢٠٩): صحيح ،حديث(٩١٧) واللفظ في هذا الرقم. وقال ابن كثير في تفسيره (٤/ ٣٤): تفرد بروايته النسائي ورجال

تَائِبٌ؟، ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ ) \*(٥).

9 - \*(عَـنِ ابْنِ عُمَـرَ ــرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّـهُ قَالَ: يَا رَسُـولَ اللهِ، إِنِّي قَالَ: يَا رَسُـولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا فَهَلْ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا فَهَلْ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ أَمَّ ؟» قَالَ: نَعَمْ. أُمِّ ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَبَرَّهَا») \* (٢).

١٠ - \*(عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْخَاهِلِيَّةِ ، لَا يَتْرُكُونَهُنَّ : الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ ، وَالنِّيَاحَةُ ». وَقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبِ») \*(٧).

وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَة بِلَفْظِ: « النِّيَاحَةُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَإِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا مَاتَتْ وَلَمْ تَـتُبْ قَطَّعَ اللهُ لَهَا فَيَابًا مِنْ قَطِرَانٍ. وَدِرْعًا مِنْ لَهَبِ النَّارِ») \*(^).

الله عَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ طَهِرْنِي. فَقَالَ: « وَيُحُكَ (٩) ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهُ وَتُبْ اللهِ طَهِرْنِي. فَقَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِلَيْهِ » قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ

إسناده كلهم ثقات.

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الفتح ٩ (٥٣٠٧) واللفظ له. ومسلم (١٤٩٣).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (١٩٨٥) وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ووافقه النهبي . ذكره الألباني في صحيح الترمذي (١٥٥٤)واللفظ في هذا الرقم.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۹۳٤).

<sup>(</sup>۸) ابن ماجة (۱۵۸۱) وقال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٩) ويحك :كلمة ترحم تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها.

طَهِّرْني. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ الله وَتُبْ إِلَيْهِ » قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ . ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ طَهِّرْنِي . فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّكُ مِثْلَ ذَلِكَ . حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « فِيمَ أُطَهِّرُك؟» فَقَالَ: مِنَ الزِّنَى . فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَبِهِ جُنُونٌ ؟» فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ. فَقَالَ: «أَشَرِبَ خَمْرًا؟» فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ (١) فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ . قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: «أَزَنَيْتَ؟» فَقَالَ: نَعَمْ . فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْن . قَائِلٌ يَقُولُ: لَقَدْ هَلَكَ . لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ. وَقَائِلٌ يَقُولُ: مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةٍ مَاعِنِ. أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيّ عَلَيْ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ . ثُمَّ قَالَ اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ . قَالَ: فَلَبْثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً. ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ. فَقَال: ﴿ اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِز ابْنِ مَالِكٍ». قَالَ: فَقَالُوا: غَفَرَ اللهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوَ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَـوَسِعَتْهُمْ». قَالَ ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ (٢) مِنَ الأَزْدِ. فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ طَهّرْني . فَقَالَ: ﴿ وَيُحَكِّ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ » فَقَالَتْ: أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَني كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ. قَالَ: «وَمَا ذَاكِ؟» قَالَتْ: إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَى، فَقَالَ: « آنْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ لَهَا: «حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ» قَالَ:

فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ. قَالَ: فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ﴿ إِذًا لَا النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: ﴿ إِذًا لَا النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: ﴿ إِذًا لَا نَرْجَمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ ﴾ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللهِ ، وَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللهِ ، وَاللهِ ، قَالَ: فَرَجَمَهَا) \* (٣).

المَّدِهِ فَي اللهُ عَنْهُ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ، بِضْعًا وَعِشْرِينَ صَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ، بِضْعًا وَعِشْرِينَ وَرَجَةً . وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَّضَأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، وَرَجَةً . وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَّضَأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمُسْجِدَ . لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ الْأَنْ . لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ . فَلَمْ يَخْطُ خُطُوةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ . وَحُطَّ الصَّلَاةَ . فَلَمْ يَخْطُ خُطُوةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ . وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ . حَتَّى يَدْخُلَ الْمُسْجِدَ. فَإِذَا دَخَلَ الْمُسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتْ الصَّلَاةُ هِي تَعْبِسُهُ . اللَّمْ فِي عَبْلِسِهِ الَّذِي الْمُسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتْ الصَّلَاةُ هِي تَعْبِسُهُ . وَالْمَلِيقِ اللَّهُمُ الْمُعْهُ . اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ . وَاللَّهُمَّ الْمُعْدُ . اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ . وَاللَّهُمَّ الْمُعْهُ . اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ . اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ . اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ . اللَّهُمَّ الْمُعْمُ الْمُعْدُ . مَا الْمُ يُونِ فِيهِ . مَا الْمُ يُعْذِنْ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانِي فِي الْمَعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ . اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ . اللَّهُمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمِ فَي الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْلَى اللْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُ

١٣ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُو مَعْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُ وَ عَلَى الْمِنْبَرَعِيْ فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَشَزَّنَ (١٠) كَانَ يَوْمُ آخَرُ قَرَأَهَا فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَشَزَّنَ (١٠) النَّبِيُ عَلَيْ : ﴿ إِنَّا هِي تَوْبَةُ نَبِيٍ ، النَّاسُ لِلسُّجُودِ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : ﴿ إِنَّا هِي تَوْبَةُ نَبِيٍ ،

<sup>(</sup>١) فاستنكهه: شم رائحته.

<sup>(</sup>٢) غامد: بطن من قبيلة جهينة.

<sup>(</sup>٣) مسلم ٣(١٦٩٥) بعضه عند البخاري.

<sup>(</sup>٤) لا ينهزه إلا الصلاة: لا تنهضه ولا تقيمه إلا الصلاة .

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ١(٤٤٥). ومسلم (٦٤٩)باب (٤٩) ص(٤٥٩)واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) تشزن الناس: استعدوا للسجود.

وَلَكِنِّي رَأَيْتُكُمْ تَشَزَّنْتُمْ لِلسُّجُودِ فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوا»)\*(١).

18 - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ وَكِقَ فَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ وَكِقَ بِالشِّرْكِ ثُمَّ تَنَدَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَى قَوْمِهِ سَلُوا لِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ. هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَجَاءَ قَوْمُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا: إِنَّ فُلَانًا قَدْ نَدِمَ وَإِنَّهُ أَمَرَنَا أَنْ نَسْأَلَكَ هَلْ لَهُ فَقَالُوا: إِنَّ فُلَانًا قَدْ نَدِمَ وَإِنَّهُ أَمْرَنَا أَنْ نَسْأَلَكَ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَنَزَلْتَ ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَنَزَلْتَ ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَنَزَلْتَ ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِلَى إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ خَفُورُ رَحِيمٌ ﴾ (آل عمران/ ٨٦ إِيهَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَسْلَمَ ) \* (آل عمران/ ٨٦)

10 - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ ، كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمُّ قَالَ: ﴿ سُبْحَانَ اللَّذِي سَخَّرَ لَنَا سَفَرٍ ، كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمُّ قَالَ: ﴿ سُبْحَانَ اللَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ \* (٣) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ \* (٣) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ (الزخرف/ ١٣/ ١٤)، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالْتَقُوى ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى ، اللَّهُمَّ هَوِنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا ، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الشَّفَرَنَا هَذَا ، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الشَّفَرَنَا هَذَا ، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الشَّفَرِ وَعُنَّاءِ السَّفَرِ (١٤) وَكَابَةِ المُنْظَرِ (٥) وَسُوءِ النَّهُ لَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّ

(۱) أبو داود (۱٤۱۰) وهذا لفظه وقال ابن كثير في تفسيره (٤/ ٣٥): تفرد بإسناده أبو داود على شرط الصحيح. وقال الألباني: في صحيح سنن أبي داود (١/ ٢٥٥): صحيح (٢) صحيح النسائي (٣٧٩٢) وهذا لفظه وقال مخرجه: صحيح الإسناد وهو في السنن (٧/ ١٠٧)، والحاكم في مستدركه (٢١٦/٤) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وذكره ابن كثير في تفسيره (١/ ٣٧٩) وقال: رواه ابن جرير ومثله النسائي.والحاكم وابن حبان،وقال شاكر في

وَزَادَ فِيهِنَّ: «آيبُونَ تَائِبُون عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ») \*(^^).

١٦ - ﴿ عَنْ عَـائِشَةَ ــرَضِيَ اللهُ عَنْهَا ــزَوْج النَّبِيِّ عِنْ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا ، أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ . فَأَيَّتُهُنَّ خَرِجَ سَهْمُهَا، خَرِجَ بِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُ . قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا. فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي. فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْظِيٍّ. وَذَلِكَ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ.. الحديث ،وَفِيهِ: وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُـوحَى إِلَيْهِ في شَأْنِي بِشَيْءٍ. قَالَتْ فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ: « أَمَّا بَعْدُ. يَا عَائِشَةُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا. فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُّبَرِّ تُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمُتِ بِـذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرِي الله وَتُوبِي إِلَيْه، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِ ثُمَّ تَابَ، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ » قَالَتْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَالَتَهُ، قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً . فَقُلْتُ لأبي: أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللهِ ﷺ فِيهَا قَالَ . فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِـرَسُــولِ اللهِ ﷺ فَقُلْـتُ لأُمِّي: أَجِيبِـي عَنِّي رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقُلْتُ، وَأَنَا جَارِيَةٌ حَـدِيثَةُ السِّنِّ، لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ: إِنِّي وَاللهِ لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّكُمْ قَدْ

المسند: إسناده صحيح (٤/ ٣٧) حديث رقم (٢٢١٨).

<sup>(</sup>٣) مقرنين: مطيقين.

<sup>(</sup>٤) وعثاء السفر: مشقته وتعبه.

<sup>(</sup>٥) كآبة المنظر: قبحه بحزن أو غيره.

<sup>(</sup>٦) المنقلب: المرجع.

<sup>(</sup>٧) وإذا رجع: أي من السفر.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۳٤۲).

سَمِعْتُمْ بِهَذَا حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي نُفُوسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ. فَإِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ ، لَا تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ . وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ ، لَتُصَدِّقُونَنِي . وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلاً إِلَّا كَمَا قَــالَ أَبُـويُــوسُــفَ:﴿فَصَبْرٌ جَمِيــلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ (يوسف/ ١٨). قَالَتْ ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي . قَالَتْ وَأَنَا ، وَاللهِ حِينَتِ ذِ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِينَةٌ، وَأَنَّ اللهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَ تِي، وَلَكِنْ ، وَاللهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يَنْزِلَ فِي شَأْنِي وَحْييٌ يُتْلَى . وَلَشَـأْنِي كَانَ أَحْقَـرَ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يَتَكَلَّـمَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَـلَّ - فِيَّ بِـأَمْرِ يُتْلَى ، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُـو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ في النَّوْم رُؤْيًا يُبَرِّئُنِي اللهُ بِهَا . قَالَتْ: فَوَاللهِ مَا رَامَ (١) رَسُولُ اللهِ ﷺ مَجْلِسَـهُ ، وَلَا خَرَجَ مِـنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَحَـٰدٌ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَـلَّ عَلَى نَبِيِّهِ عَيَّكِيٌّ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ (٢) عِنْدَ الْوَحْيِ. حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُهَانِ (٣) مِنَ الْعَرَقِ ، فِي اليَوْم الشَّاتِ، مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ. قَالَتْ: فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ يَضْحَكُ ، فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ : «أَبْشِرِي يَا عَائِشَـةُ أَمَّا اللهُ فَقَدْ بَرَّ أَكِ » فَقَالَتْ لِي أُمِّي: قُومِي إِلَيْهِ . فَقُلْتُ: وَاللهِ

لَا أَقُومُ إِلَيْهِ . وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللهَ، هُوَ الَّذِي أَنْـزَلَ بَرَاءَتِي. قَالَتْ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ..: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ﴾ (٢٤/ النور/ ١١) عَشْرَ آيَـاتِ . فَأَنْزَلَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَـلَّ ـ هَؤُلَاءِ الآيَاتِ بَرَاءَتِي. قَالَتْ: فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ ، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَح لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ: وَاللهِ لَا أُنْفِقُ عَلَيْهِ شَيْئًا أَبَدًا. بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ. فَأَنْزَلَ اللهُ - عَنَّ وَجَلَّ .. : ﴿ وَلَا يَأْتُل أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمِمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُسؤَّتُوا أُولِي الْقُرْبَي﴾ (٢٤/ النور/ ٢٢) إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ ﴾. فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: وَاللهُ إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي. فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ. وَقَالَ: لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا . قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ ، زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْ عَنْ أَمْرِي: « مَا عَلِمْتِ؟ أَوْ مَا رَأَيْتِ ؟ » فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ أَهْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي . وَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا . قَالَتْ عَائِشَةُ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي (١) مِنْ أَزْوَاج النَّبِيِّ ﷺ. فَعَصَمَهَا اللهُ بِالْوَرَعِ. وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشِ ثُحَارِبُ لَمَا (٥) فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ) \*(١٠).

١٧ ـ \* ( عَـنْ أَبِي طَوِيلٍ شَـطْبِ الْمَمْدُودِ (٧) ـ رضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ ، فَقَالَ:

ما يقوله أهل الإفك .

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ٧(١٤١٤). ومسلم (٢٧٧٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) ذكر المنذري أن «شطب» ذكره غير واحد في الصحابة إلا أن البغوي ذكر في معجمه أن الصواب عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير مرسلاً: أن رجلاً أتى النبي على طويلٌ شَطْبٌ والشطب في اللغة: الممدود فصحفه بعض الرواة وظنه اسم رجل. راجع الترغيب والترهيب (٤/١٣٣-١١).

<sup>(</sup>١) ما رام: أي ما فارق .

<sup>(</sup>٢) البرحاء: هي الشدة .

<sup>(</sup>٣) الجمان: اللَّذِرِّ. شبهت قطرات عرقه بحبات اللؤلؤ في الصفاء والحسن.

<sup>(</sup>٤) تساميني: تف اخرني وتضاهيني بجم الها ومك انها عندالنبي ﷺ.

<sup>(</sup>٥) وطفقت أختها تحارب لها: أي جعلت تتعصب لها فتحكي

أَرَأَيْتَ مَنْ عَمِلَ الذَّنُوبَ كُلَّهَا وَلَمْ يَتُرُكُ مِنْهَا شَيْئًا، وَهُو فِي ذَلِكَ لَمْ يَتُرُكُ حَاجَةً وَلَا دَاجَةً (١) إِلَّا أَتَاهَا، وَهُو فِي ذَلِكَ لَمْ يَتُرُكُ حَاجَةً وَلَا دَاجَةً (١) إِلَّا أَتَاهَا، فَهَلْ لِذَلِكَ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ: ﴿ فَهَلْ أَسْلَمْتَ ﴾. قَالَ: أَمَّا فَهَلْ لِذَلِكَ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ: ﴿ فَهَلْ أَسْلَمْتَ ﴾. قَالَ: أَمَّا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: ﴿ وَهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَأَنْكَ رَسُولُ الله وَالله اللهُ وَأَنْكَ رَسُولُ الله الله وَالله الله وَالله وَهُمَرَاتِي وَفَجَرَاتِي وَفَجَرَاتِي. قَالَ: ﴿ وَعَدَرَاتِي وَفَجَرَاتِي. قَالَ: ﴿ نَعَمْ ﴾ قَالَ: ﴿ فَلَا إِلَا يُكَبِّرُ حَتَّى تَوَارَى ﴾ فَالَ: ﴿ اللهُ أَكْبُرُ فَهَا زَالَ يُكَبِّرُ حَتَّى تَوَارَى ﴾ قَالَ: ﴿ اللهُ أَكْبُرُ فَهَا زَالَ يُكَبِّرُ حَتَّى تَوَارَى ﴾ قَالَ: ﴿ اللهُ أَكْبُرُ فَهَا زَالَ يُكَبِّرُ حَتَّى تَوَارَى ﴾ قَالَ: ﴿ اللهُ أَكْبُرُ فَهَا زَالَ يُكَبِّرُ حَتَّى تَوَارَى ﴾ قَالَ: اللهُ أَكْبُرُ فَهَا زَالَ يُكَبِّرُ حَتَّى تَوَارَى ﴾ قَالَ: اللهُ أَكْبُرُ فَهَا زَالَ يُكَبِّرُ حَتَّى تَوَارَى ﴾ قَالَ: اللهُ أَكْبُرُ فَهَا زَالَ يُكَبِّرُ حَتَّى تَوَارَى ﴾ قَالَ: الله أَكْبُرُ فَهَا زَالَ يُكَبِّرُ حَتَّى تَوَارَى ﴾ قَالَ: اللهُ أَكْبُرُ فَهَا زَالَ يُكَبِّرُ حَتَّى تَوَارَى ﴾

١٨ - \* (عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُسَمِّي لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءً، فَقَالَ: ﴿ أَنَا مُحَمَّدٌ ، وَأَحْمَدُ، وَالْمُقَفِّي (٣) ، وَالْحَاشِرُ، وَنَبِي ُ التَّوْبَةِ (٤) ، وَنَبِي ُ الرَّحْمَةِ (٥) .
 التَّوْبَةِ (٤) ، وَنَبِي ُ الرَّحْمَةِ (٥) .

١٩ - ﴿ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : ﴿ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا. فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبِ فَأَتَاهُ ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْيَةٍ ؟ فَقَالَ: لاَ فَقَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْيَةٍ ؟ فَقَالَ: لاَ فَقَلَ تَسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْيَةٍ ؟ فَقَالَ: لاَ فَقَلَ مَا نَهُ نَفْسٍ ، فَهَلْ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالَمٍ ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مَا نَهُ نَفْسٍ ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْيَةٍ ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مَا نَهُ نَفْسٍ ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْيَةٍ ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مَا نَهُ نَفْسٍ ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْيَةٍ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ ، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْيَةِ . لَا فَطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بَهَا أُنْ اللهَ يَعْبُدُونَ اللهُ انْطَلِقُ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بَهَا أُنْ اللهَ يَعْبُدُونَ اللهُ

فَاعْبُدِ اللهَ مَعَهُمْ ، وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ مَعُهُمْ ، وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ مَوْءٍ ، فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ (٢) الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمُوْتُ ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ . فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْةِ : جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلاً بِقَلْيِهِ إِلَى اللهِ ، فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْةِ : جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلاً بِقَلْيِهِ إِلَى اللهِ ، وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْةِ الْعَذَابِ : إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ . وَقَالَتْ مَلَكُ فِي صُورَةِ آدَمِي فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمُ فَقَالَ : فَقَبَضَةُ فَقَالَ : قِيمُوا مَا بَيْنَ الأَرْضِينَ ، فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُو لَهُ . فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ . فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكُةُ الرَّحْقِ») \* (٧) .

٢٠ - \*(عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ النَّوَابُونَ») \*(^^).

٢١ ـ \* (عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ وَضَيْ اللهُ عَنْهُ لَهُ جَاءَهُ زِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ فَقَالَ: مَاجَاءَ وَرُورُ بْنُ حُبَيْشٍ فَقَالَ: مَاجَاءَ وَلَوْ بْنُ حُبَيْشٍ فَقَالَ: مَاجَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ : ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ. قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الْلَائِكَةَ يَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِهَا يَفْعَلُ ، قَالَ: تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِهَا يَفْعَلُ ، قَالَ: قُلْتُ : إِنَّهُ حَاكَ \_ أَوْ قَالَ : حَكَّ \_ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ قُلْتُ : إِنَّهُ حَاكَ \_ أَوْ قَالَ : حَكَّ \_ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ مِنَ اللهِ عَلَيْهُ أَوْ مُسَافِرِينَ اللهِ عَلَيْهُ أَوْ مُسَافِرِينَ أَمْرُنَا أَنْ لَا نَخْلَعَ خِفَافَنَا ثَلَاثًا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ الْكُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ الْكُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) الداجة : الحاجة الكبيرة.

<sup>(</sup>۲) ذكره في الترغيب والترهيب وقال: رواه البزار والطبراني واللفظ له وهذا إسناد جيد قوي (٤/ ١١٣ – ١١٣). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد (١/ ٣٣): ورجال البزار رجال الصحيح غير محمد بن هارون أبي نشيط وهو ثقة.

<sup>(</sup>٣) المقفي: الآخر والمتبع للأنبياء.

<sup>(</sup>٤) نبي التوبة: جاء بالتوبة.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٥٥ ٢٣).

<sup>(</sup>٦) نصف الطريق: في منتصف الطريق.

<sup>(</sup>٧) البخاري \_ الفتح٦(٣٤٧٠) . ومسلم برقم (٢٧٦٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>٨) الترمذي(٩٩ ٢٤) وهذا لفظه وقال: غريب لا نعوفه إلا من حديث علي بن مسعدة عن قتادة. ابن ماجة (٢٥١) وقال الحافظ: سنده قوي(٤/ ٣٤٦) والدارمي (٢/ ٣٤٣) وأحمد(٣/ ١٩٨) والحاكم (٤/ ٢٤٤). وقال محقق جامع الأصول(٢/ ٥١٥): حسن.

غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ، قَالَ: فَقُلْتُ: فَهَلْ حَفِظْتَ مِنْ رَصُولِ اللهِ عَلَيْ فِي الْهُوى شَيْعًا؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنّا مَعَ رَصُولِ اللهِ عَلَيْ فِي الْهُوى شَيْعًا؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنّا مَعَ رَصُولِ اللهِ عَلَيْ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَنَادَاهُ رَجُلٌ كَانَ فِي آخِرِ الْقَوْمِ بِصَوْتٍ جَهُ ورِيّ أَعْرَابِيٌّ جِلْفٌ جَافٍ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: مَهُ إِنَّكَ قَدْ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ وَلَمَّ اللهِ عَنْ هَذَا، فَأَجَابَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَحْوًا مِنْ صَوْتِهِ هَا قُومُ، فَقَالَ : الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بَهِمْ، قَالَ : زِرٌ : هَا لَمْ عُمَّلَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَمَا لَمْ تَعْلُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٣٢- \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ : (للهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ العَبْدِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مَنْزِلاً وَبِهِ مَهْلَكَةٌ ، وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً ، فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ ، حَتَّى اشْتَدَ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ ، قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي ، فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْمَةً ثُمَّ رَأْسَهُ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ » (٢٤).

٣٢- \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « لَـوْ أَخْطَأْتُمْ حَتَّى تَبْلُغَ خَطَايَاكُمُ اللَّهَاءَ ، ثُمَّ تُبْتُمْ لَتَابَ عَلَيْكُمْ ») \*(").

٢٤ \* ( عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: قَالَ رَصُولُ اللهِ ﷺ: « لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَكَنَ لَهُ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنَّ لَهُ وَادِيًا آخَرَ ، وَلَـنْ يَملاً فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ ، وَاللهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ ») \* (٤٠).

٢٥ - \*(عَنِ ابْنِ مَسْعُ ودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ \_
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ ، سَبْعَةٌ مُغْلَقَةٌ وَبَابٌ مَفْتُوحٌ لِلتَّ وْبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبَهَا»)\*(٥).

٢٦ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ
 مِنْ مَغْرِبَهَا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ») \* (٢٠).

الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ تَوضَّاً فَأَحْسَنَ اللهُ اللهُ وَصُدَهُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا اللهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ مَرِيكَ لَهُ ، وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۳۵۳٦) وقال: حسن صحيح واللفظ له. وأحمد (۶/ ۲٤٠). وقال مخرج رياض الصالحين: إسناده حسن وعزاه لابن حبان رقم (۱۸٦) «موارد»..

<sup>(</sup>۲) البخاري - الفتح ۱۱ (۲۳۰۸) واللفظ له و ومسلم (۲۷٤٤).

<sup>(</sup>٣) ابن ماجة (٤٢٤٨) وفي الزوائد: هـذا إسناد حسن ، وشيخ ابن ماجة مختلف فيه وباقى رجاله ثقات. وقال العراقي في

تخريج الإحياء (١٣/٤): إسناده حسن. وذكره في الترغيب والترهيب (١٤) ٩٠) وقال: رواه ابن ماجة بإسناد جيد.

<sup>(</sup>٤) البخاري – الفتح ۱۱ (٦٤٣٩) ، مسلم (١٠٤٨).

<sup>(</sup>٥) ذكره في الترغيب والترهيب (٤/ ٨٩) وقال: رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۷۰۳).

شَاءَ")\*(١).

٣٨ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «مَنْ جَلَسَ فِي جَبْلِسٍ فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ جُلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَنهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ اللّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَنهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُسوبُ اللّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَنهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُسوبُ اللّه عَلَيسِهِ وَأَتُسوبُ اللّه عَلْمِسهِ ذَلكَ» \*(1).

٢٩ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي اللهُ نُنْيَا ثُمَّ لَمْ
 يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ ») \* (٣).

صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللهُ عَلَيْهِ، وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ»، قِيلَ يَا أَبَا عَبْدِالرَّ هُمَنِ: وَمَا نَهْرُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: نَهْرُ مِنْ صَدِيدِ أَهْلِ النَّارِ) \*(١٠).

٣١ - \* (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو الْحَيُّ الْقَيُّ ومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ (ثَلَاثًا) غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ») \* (٥).

٣٢ ـ \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ الْهُذَلِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ((النَّدَمُ تَوْبَةٌ ) \* (١٠).

٣٣ - \* (عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: لَمُ أَتَّخَلَفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ قَالَ: لَمُ أَتَّخَلَفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَى غَزْوَةٍ بَدْدٍ. إلَّا فِي غَزْوَةٍ بَسُوكَ. غَيْرَ أَنِّي قَدْ تَخَلَفْتُ فِي غَزْوَةٍ بَدْدٍ. وَلَمَ يُعَاتِبُ أَحَدًا تَخَلَفَ عَنْهُ . إِنَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَلَمْ يُعَاتِبُ أَحَدًا تَخَلَف عَنْهُ . إِنَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالْسُلِمُ وَنَ يُرِيدُونَ عِيرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللهُ بَيْنَهُمْ وَالْسُلِمُ وَنَ يُرِيدُونَ عِيرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوّهِمْ ، عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ. وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ وَبَيْنَ عَدُوّهِمْ ، عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ. وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقُنْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَمَا اللهِ عَلَيْ لَيْلَةً الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقُنْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَمَا

<sup>(</sup>۱) الترمذي (٥٥) وهذا لفظه، وصححه الشيخ أحمد شاكر كما في (١/ ٧٩). ومسلم (٢٣٤) بسياق مختلف وليس فيه: اللهم اجعلني من المتطهرين. وقال محقق جامع الأصول: رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي (٩/ ٣٧٤)

<sup>(</sup>۲) أبو داود (٤٨٥٨). والترمذي (٣٤٣٣) وهذا لفظه وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. وعزاه شاكر إلى النسائي في عمل اليوم والليلة (ص١٣٤) وهذا لفظه وقال نخرج جامع الأصول: إسناده حسن وعزاه لابن حبان (٤/٧٧٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ١ (٥٧٥) واللفظ له . ومسلم (٢٠٠٣). (٤) الترمذي (١٨٦٢) وقال: حديث حسن . وقال محقق جامع الأصول (٥/ ١٠١): إسناده حسن . وخرجه الحاكم

في مستدركه (١٤٦/٤) من حديث الله بن عمرو ، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي ، وقال الألباني في صحيح الجامع (٣/ ٣٠٦): صحيح عن ابن عمرو.

<sup>(</sup>٥) أبوداود (١٥١٧) وهذا لفظه من حديث بلال بن يسار بن زيد مولى رسول الله على والترمذي (٣٣٩٧) وفيه زيادة. وقال محقق جامع الأصول: حسن (٤/ ٣٨٩) رواه الحاكم (١/ ٥١١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وهذا لفظه .

<sup>(</sup>٦) ابن ماجة (٢٥٢) وأحمد (٣٧٦/١) وقال الشيخ أحمد شاكر (٥/ ١٦٤): إسناده صحيح ، حديث (٣٥٦٨). والحاكم (٤٢٥٢) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (٤/ ٩٨) وعزاه للحاكم.

أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْدٍ. وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا ، وَكَانَ مِنْ خَبَرِي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ... الحَدِيثَ، وَفِيهِ: فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ \_عَزَّ وَجَلَّ \_ مِنًّا . قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِهَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخِ أَوْفَى عَلَى سَلْع (١) يَقُولُ ، بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ . قَالَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا . وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ ،قَالَ:فَأَذِنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا ، حِينَ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ. فَلَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَانا . فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ . وَرَكَضَ رَجُلٌ إِلَيَّ فَرَسًا. وَسَعَى سَاعِ مِنْ أَسْلَمَ قِبَلِي. وَأَوْفَى الجَبَلَ. فَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الفَرَسِ. فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْنَهُ يُبَشِّرُنِي . فَنَزَعْتُ لَهُ ثُوبَيَّ فَكَسَوْتُهُما إِيَّاهُ بِبشَارَتِهِ. وَاللهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَـوْمَئِذِ. وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا. فَانْطَلَقْتُ أَتَأُمَّمُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَتَلَقَّانِ النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا ، يُهَنِّعُونِ بِالتَّوْبَةِ وَيَقُولُونَ: لِتَهْنِئْكَ تَوْبَةُ اللهِ عَلَيْكَ. حَتَّى دَخَلْتُ الْسُجِدَ. فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَالِسٌ فِي الْسُجِدِ وَحَوْلَهُ النَّاسُ . فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يُمَرُّ وِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّأَني . وَاللهِ مَا قَامَ رَجُلٌ مِنْ المهَاجِرِينَ غَيْرُهُ . قَالَ: فَكَانَ كَعْبٌ لَا يَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ. قَالَ كَعْبٌ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ ، وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّــرُورِ وَيَقُولُ: ﴿ أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ » قَالَ فَقُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يَارَسُولَ اللهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ؟ فَقَالَ « لَا . بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ » وَكَانَ رَسُولُ

الله ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ. كَأَنَّ وَجْهَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ. قَالَ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ. قَالَ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ﷺ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ. فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ » قَالَ فَقُلْتُ: فَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ. قَالَ وَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ إِنَّا أَنْجَانِي بِالصِّدْقِ. وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ. قَالَ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْلَاهُ اللهُ فِي صِدْقِ الحَدِيثِ ، مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَى يَوْمِي هَذَا ، أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلَانِي الله بِهِ. وَاللهِ مَا تَعَمَّدْتُ كِذْبَةً مُنْذُ قُلْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى يَـوْمِي هَـذَا. وَإِنِّـي لأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِـيَ اللهُ فِيهَا بَقِيَ. قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَنِينُ قُلُوبُ فَرِيتِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ \* وَعَلَى الشَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِهَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ ﴾ (٩/ التوبة/ ١١٨، ١١٧) حَتَّى بَلَغَ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (٩/ التوبة/ ١١٩).

قَالَ كَعْبُ: وَاللهِ مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ، بَعْدَ إِذْ هَدَانِي اللهُ لِلإِسْلَامِ، أَعْظَمَ فِي نَفْسِي، مِنْ صِدْقِي رَسُولَ اللهِ ﷺ . أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُهُ فَأَهْلِكَ كَمَا هَلكَ الَّذِينَ كَذَبُوا، حِينَ هَلكَ الَّذِينَ كَذَبُوا، حِينَ أَنْ ذَلَ اللهُ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا، حِينَ أَنْ ذَلَ اللهُ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا، حِينَ أَنْ ذَلَ اللهُ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا، حِينَ أَنْ ذَلَ الْمُوحَدِينَ مَا قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا، وَقَالَ اللهُ:

<sup>(</sup>١) أوفى على سلع: أي صعده وارتفع عليه. وسلع جبل بالمدينة معروف .

﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَهَنَّمُ جَهَنَّمُ فَإِنَّ بِهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ \* يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقَينَ ﴾ (٩/ التوبة/ ٩٥ - ٩٦). قَالَ كَعْبُ: كُنَّا نُعْلِفُنا ، أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ ،عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ عَنْ حِينَ حَلَفُوا لَهُ . فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ هَمُمْ . وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبِلَ مِنْهُمْ قَالَ اللهِ عَنْ عَبِلَ مِنْهُمْ وَالْتَعْفَى اللهُ فِيهِ . فَبِذَلِكَ وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَجَلَّ وَعَلَى الثَّا كَتَى قَضَى اللهُ فِيهِ . فَبِذَلِكَ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلَ وَعَلَى النَّا لَاثَةِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلَ وَعَلَى النَّا لَاثَةِ اللهِ عَنْ وَجَلَ وَعَلَى اللهُ لَا ثَهِ اللهِ اللهُ عَنْ وَجَلَ وَعَلَى النَّا لَاثُهُ لَاثَةِ اللّهُ لِينَ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ مِمَّا خُلِفْنَا ، تَخَلُّفَنَا عَنِ الْغَزْوِ . وَإِنَّمَا هُوَ تَعْلِيفُهُ إِيَّانًا ، وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا، عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ ﴾ (١٠).

٣٤ - \*(عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ رَسُب ولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «يَضْحَلُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ رَسُب ولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «يَضْحَلُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ . كِ لَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ» فَقَالُوا: كَيْفَ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ « يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلَ اللهِ - عَزَّ وَجَلّ - يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ « يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلَ اللهِ - عَزَّ وَجَلّ - فَيُسْتَشْهَدُ ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى القَاتِلِ فَيُسْلِمُ. فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلّ - فَيُسْتَشْهَدُ ») \* (٢).

# الأحاديث الواردة في « التوبة »معنًى

٣٥ - \*( عَنْ أَبِي هُ رَيِّهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَبْدٌ فِيهَا يَحْ كِيهِ عَنْ رَبِّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - قَالَ: النَّبِي عَبْدٌ ذَنْبًا ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي . فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُ لُ بِالذَّنْبِ . ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي . فَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي . فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي أَذْنَبَ ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي . فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي . فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ عَفَرْتُ لَكَ مُرَالًا يَعْفِرُ الذَّنْبِ ، اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ اللَّذَنْبِ ، اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ اللَّذَنْبِ ، اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ » \* "".

٣٦ - \* ( عَنْ عُـرُوَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَـالَ: إِنَّ المُهُ عَنْهُ ـ قَـالَ: إِنَّ المُرَاَّةَ سَرَقَتْ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَأَتِيَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ

أَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا . قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا وَتَرَوَّجَتْهَا إِلَى وَتَزَوَّجَتْهَا إِلَى وَتَزَوَّجَتْهَ ، وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ عَلَيْهِ )\*(1).

٣٧ - \*( عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنهُ اللهِ عَنهُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ سَيَدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ وَأَنَا يَقُولَ: اللَّهُ مَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبُوءُ لِكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَعْمَتِكَ عَلَيَ ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَعْمَتِكَ عَلَيَ ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي اعْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لَا يَعْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، فَلَا فَكَ بِذَنْبِي اعْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لَا يَعْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، وَمَنْ قَالَمَا مِنَ النَّهُ مُو مِنْ أَهْلِ الْجُنَةِ ، وَمَنْ قَالَمَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنٌ بَهَا فَهَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجُنَةِ » ) \* (٥) .

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ٥(٢٦٤٨)واللفظ له. ومسلم (١٦٨٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ١١ (٦٣٠٦).

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٧ (١٨ ٤٤). ومسلم ٤ (٢٧٦٩) واللفظ له

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۸۹۰).

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ١٣ (٧٥٠٧). مسلم (٢٧٥٨) واللفظ له.

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْكُم في « التوبة »

٣٨ ـ \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَتْ قُرَيْشُ للِنَبِي عَلَيْ: « ادْعُ رَبَّكَ يَعْعُلْ لَنَا الصَّفَا ذَهَبًا ، فَإِنْ أَصْبَحَ ذَهَبًا اتَّبَعْنَاكَ ، فَدَعَا رَبَّهُ الصَّفَا ذَهَبًا ، فَإِنْ أَصْبَحَ ذَهَبًا اتَّبعْنَاكَ ، فَدَعَا رَبَّهُ فَلَا الصَّفَا ذَهَبًا فَلَا إِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئُكَ فَلَا السَّكُمُ ، فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئُكَ الصَّفَا ذَهَبًا السَّكُمَ وَيَقُولُ لَكَ: إِنْ شِئْتَ أَصْبَحَ لَهُمُ الصَّفَا ذَهَبًا فَمَنْ كَفَرَ مِنْهُمْ عَذَبْتُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ فَمَنْ كَفَرَ مِنْهُمْ عَذَبْتُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ . قَالَ: ، وَإِنْ شِئْتَ وَالرَّحْمَةِ . قَالَ: بَلْ بَابُ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ . قَالَ: بَلْ بَابُ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ . قَالَ: بَلْ بَابُ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ ») \* (١).

٣٩ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْعُو: (رَبِّ أَعِنِي وَلَا تُعْسِنْ عَلَيَّ ، وَامْ - كُرْ لِي وَلَا تَعْسِنْ عَلَيَّ ، وَامْ - كُرْ لِي وَلَا تَعْسِنْ عَلَيَّ ، وَامْ مُرْنِي عَلَى مَنْ تَعْمَى عَلَيَّ ، وَامْ مُرْنِي عَلَى مَنْ تَعْمَى عَلَيَّ ، وَامْ مُرْنِي عَلَى مَنْ بَعْمَى عَلَيَّ ، اللَّهُ مَ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا ، لَكَ ذَاكِرًا ، لَكَ ذَاكِرًا ، لَكَ رَاهِبًا ، لَكَ مِطْوَاعًا ، إِلَيْكَ مُعْبِتًا أَوْ مُنِيبًا ، رَبِ لَكَ رَاهِبًا ، لَكَ مِطْوَاعًا ، إِلَيْكَ مُعْبِتًا أَوْ مُنِيبًا ، رَبِ لَكَ رَاهِبًا ، لَكَ مِطْوَاعًا ، إِلَيْكَ مُعْبِتًا أَوْ مُنِيبًا ، رَبِ لَكَ رَاهِبًا ، لَكَ مِطْوَاعًا ، إِلَيْكَ مُعْبِتًا أَوْ مُنِيبًا ، رَبِ لَكَ مَا مُؤْمِنَ فَيْ وَثَبِي وَقَبِتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَثَبِتِ وَقَبِتْ مُ حَوْبَتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَثَبِتِ وَقَبِتْ مَا أَوْ مُنِيبًا ، وَاسْلُلُ سَخِيمَةً قَلْبِي وَسَدِّدْ لِسَانِي ، وَاسْلُلُ سَخِيمَةً قَلْبِي وَسَدِّدْ لِسَانِي ، وَاسْلُلُ سَخِيمَةً قَلْبِي وَسَدِّدْ لِسَانِي ، وَاسْلُلُ سَخِيمَةً قَلْبِي » (٢).

• ٤ - \* ( عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ:

٤١ - \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ:
 إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللهِ عَنَيْ فِي الْمَجْلِسِ الوَاحِدِ مَائَةَ
 مَرَّةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقُومَ: "رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ
 أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ")\* (٥).

٢٤ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " وَاللهِ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً ") \*(١٦).

وَمُسْلِمٌ: مِنْ حَدِيثِ الأَغَرِّ بْنِ يَسَارٍ الْمُزْنِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّهُ

<sup>(</sup>٣) الفتح: فتح مكة.

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ٨ (٤٩٦٨). ومسلم (٤٨٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) أبوداود (١٥١٦)وهـذا لفظه والترمـذي (٣٤٣٤) وقـال: هذا حديث حسن صحيح غـريب. وابن ماجة (٣٨١٤)، وعزاه شاكر للنسائي في عمل اليوم والليلة (ص ١٤٨).

<sup>(</sup>٦) البخاري\_ الفتح ١١(٦٣٠٧).

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱/ ۳٤٥). والحاكم (۱/ ۲٤٠) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. ومجمع الزوائد (۱/ ۱۹۲) وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح واللفظ في مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>۲) أبوداود(۱۵۱۰)واللفظ له. والترمذي(۳۵۵۲) وقال: هذا حديث صحيح . وابن ماجة (۳۸۳۰).

لَيُغَانُ (١) عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَـوْمِ مِـائَةَ مَرَّةٍ »)\*(٢).

٢٣ - \* ( عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّهَا

قَالَتْ: مَا صَلَّى النَّبِيُّ عَلَيْهِ صَلَاةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ ﴿ إِلَّا يَقُولُ فِيهَا: « سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ») \*(٣).

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « التوبة »

١ - \*(قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:
 « اجْلِسُوا إِلَى التَّوَّابِينَ فَإِنَّهُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً»)\*(٤).

٢ - \* (وَقَالَ أَيْضًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي مَعْنَى
 قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ (التحريم / ٨). يُذْنِبُ الْعَبْدُ ثُمَّ يَتُوبُ فَلَا يَعُودُ فِيهِ ») \* (٥٠).

٣ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ﴾ (النجم / ٣٢) قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يُصِيبُ الْفَاحِشَةَ يُلِمُّ بِهَا ثُمَّ يَتُوبُ مِنْهَا. قَالَ يَقُولُ: إِنْ تَغْفِر اللَّهُ مَ تَغْفِ للهُ مَ يَعْفِ ل جَلَّ

وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَاً ») \* (٢٠). وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَاً ») \* (٢٠). عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَاّ الْخَسَنُ الْبَصْرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ-: "يَابْنَ

آدَمَ تَرْكُ الْخَطِيئَةِ أَيْسَرُ مِنْ طَلَبِ التَّوْبَةِ») \* (٧).

٥ - \*(وَقَالَ أَيْضًا - رَحِمَهُ اللهُ - فِي مَعْنَى التَّوْبَةِ
 النَّـصُوحِ: «أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ نَادِمًا عَلَى مَا مَضَى،
 مُجْمِعًا عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ فِيهِ»)\*(^^).

وَقَالَ فِيهَا أَيْضًا: «نَدَمٌ بِالْقَلْبِ، وَاسْتِغْفَارُ بِاللِّسَانِ وَتَرْكٌ بِالْجُوَارِحِ، وَإِضْمَارٌ أَلَّا يَعُودَ» ﴾ (٩٠).

٦ - \*( وَقَالَ الْكَلْبِيُّ: « أَنْ يَسْتَغْفِرَ بِاللِّسَانِ ، وَيُنْدَمَ بِالْقَلْبِ ، وَيُمْسِكَ بِالْبَدَنِ») \*(١٠) .

٧ - \*(وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: «التَّوْبَةُ النَّصُوحُ مَا تَنْصَحُونَ بِهَا أَنْفُسَكُمْ »)\*(١١١).

٨ - \*(وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ: «التَّوْبَةُ
 يَجْمَعُهَا أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: الإسْتِغْفَارُ بِالِّلسَانِ، الإِقْلَاعُ بِالأَبْدَانِ ،

- (١) الغين والغيم: بمعنى الغفلة عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه.
  - (٢) مسلم (٢٠٧٢) .
  - (٣) البخاري\_الفتح ٨(٤٩٦٧).
  - (٤) إحياء علوم الدين (٤/ ١٥).
- (٥) مـدارج السـالكين(١/ ٣١٠ ٣٠٩). والمستـدرك (٢/ ٥٩٥) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي . وفي الآداب الشرعية زيادة: ثم لا يعود إلى الذنب كما لا يعود اللبن في الضرع .(١/ ٨٦).
- (٦) الترمذي (٣٢٨٤) مرفوعًا ، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق وقال ابن كثير: وفي صحة رفعه نظر (٤/ ٢٧٤). والحاكم (٤/ ٢٤٥) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .
  - (٧) الزهد للإمام أحمد (٣٤٠).
- (٨ ١١) كلها من مدارج السالكين (١/ ٣٠٩ ٣١٠). والآداب الشرعية (١/ ٨٦).

إِضْمَارُ تَـرْكِ الْعَـوْدِ بِـالجَنَانِ ، مُهَـاجَـرَةُ سَـيِّيُ الْإِخْوَانِ») \*(١).

9 - \* ( قَالَ أَبُو حَازِمٍ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ : « عِنْدَ تَصْحِيحِ الضَّمَا لَرُ تُغْفَرُ الْكَبَائِرُ ، إِذَا عَزَمَ الْعَبْدُ عَلَى تَرْكِ الْكَبَائِرُ ، إِذَا عَزَمَ الْعَبْدُ عَلَى تَرْكِ الْآثَامِ أَمَّهُ الْفُتُوحُ (٢) » (٣).

١٠ - \*( قَالَ يَحْيَى بْنُ مُعَاذٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَ:
 اللَّذِي حَجَبَ النَّاسَ عَنِ التَّوْبَةِ طُولُ الأَّمَلِ، وَعَلاَمَةُ
 التَّائِبِ إِسْبَالُ الدَّمْعَةِ وَحُبْ الخَلْوَةِ وَالمَحَاسَبَةُ لِلنَّفْسِ
 عِنْدَ كُلِّ هُمَّةٍ »)\*(١٠).

11- \* (قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى -: "التَّوْبَةُ مِنْ أَفْضَلِ مَقَامَاتِ السَّالِكِينَ لأَنَّهَا أَوَّلُ الْنَازِلِ، وَأَوْسَطُهَا، وَآخِرُهَا. فَلَا يُفَارِقُهَا الْعَبْدُ أَبَدًا وَلَا يَنْزَلُ فِيهَا إِلَى الْمَهَاتِ . وَإِنِ ارْتَحَلَ السَّالِكُ مِنْهَا وَلَا يَنزَالُ فِيهَا إِلَى الْمَهَاتِ . وَإِنِ ارْتَحَلَ السَّالِكُ مِنْهَا إِلَى مَنْزِلٍ آخَرَ ارْتَحَلَ بِهِ، وَنَزَلَ بِهِ. فَهِي بِدَايَةُ الْعَبْدِ وَنِهَا يَتُهُ وَحَاجَتُهُ إِلَيْهَا فِي النِّهَايَة ضَرُورِيَّةٌ، كَمَا حَاجَتُهُ إِلَيْهَا فِي النِّهَايَة ضَرُورِيَّةٌ، كَمَا حَاجَتُهُ إِلَيْهَا فِي الْبِدَايَةِ كَذَلِكَ ") \* (٥).

١٢ - \*( قَالَ مَحْمُودٌ الْوَرَّاقُ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_:
 «قَدِّمْ لِنَفْسِكَ تَوْبَةً مَرْجُوتَةً

قَبْلَ الْمُهَاتِ وَقَبْلَ حَبْسِ الأَلْسُنِ

## بَادِرْ بِهَا غَلْقَ النُّفُوسِ فَإِنَّهَا

ذُخْرٌ وَغُنْمٌ لِلْمُنِيبِ الْمُحْسِنِ ") \*(٦).

١٣ - \*( قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: " مَنْ أُعْطِيَ الشَّكْرَ ، لَمْ يُمْنَعِ الْزَيدَ ، أَرْبَعًا لَمْ يُمْنَعِ الْرَيدَ ، وَمَنْ أُعْطِيَ الشُّكْرَ ، لَمْ يُمْنَعِ الْزَيدَ ، وَمَنْ أُعْطِيَ الشَّكُورَ ، لَمْ يُمْنَعِ الْقَبُولَ ، وَمَنْ أُعْطِي الْمَشُورَةَ لَمْ الْاسْتِخَارَةَ لَمْ يُمْنَعِ الْخِيرَةَ ، وَمَنْ أُعْطِي الْمُشُورَةَ لَمْ السَّخَارَةَ لَمْ يُمْنَعِ الْخِيرَةَ ، وَمَنْ أُعْطِي الْمُشُورَةَ لَمْ يُمْنَعِ الطَّورَة لَمْ الصَّوابَ ») \*(٧).

١٤ - \*( عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ عَنِ التَّوْبَةُ النَّصُوحِ قَالَ: « التَّوْبَةُ النَّصُوحُ أَنْ يَتُوبَ الرَّجُلُ مِنَ الْعَمَلِ السَّيِّيءِ ثُمَّ لَا يَعُودُ إِلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ الرَّجُلُ مِنَ الْعَمَلِ السَّيِّيءِ ثُمَّ لَا يَعُودُ إِلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ الرَّجُلُ مِنَ الْعَمَلِ السَّيِّيءِ ثُمَّ لَا يَعُودُ إِلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ الرَّجُلُ مِنَ الْعَمَلِ السَّيِّيءِ ثُمَّ لَا يَعُودُ إِلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ الرَّجُلُ مِنَ الْعَمَلِ السَّيِّيءِ ثُمَّ لَا يَعُودُ إِلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ الرَّجُدُلُ مِن الْعَمَلِ السَّيِّيءِ ثُمَّ لَا يَعْوَدُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ الْمَالِ السَّيِّيءِ أَنْ الْعَلَىٰ الْمَالِقُونَ اللَّهُ الْمَالِقُونَ اللَّهُ الْمَالِ السَّيِّيةِ النَّوْمِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْلِيْمِ اللَّهُ اللللْلَهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمَلِ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْكِلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَا الللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللْمُ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الللللْمُ الْمُؤْمِنِ اللللْمُ الللْمُؤْمِنِي اللللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ الللْ

١٥ - \*(عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ النَّعْمَانَ بْنَ اللهُ عَنْهُ \_ يَقُولُ: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ يَقُولُ: ﴿ يَقُولُ: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَلَى ﴿ التحريم / ٨) قَالَ: تُوبُو إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ (التحريم / ٨) قَالَ: يُذْنِبُ الذَّنْبَ ثُمَّ لا يَرْجِعُ فِيهِ ﴾ (التحريم / ٨) قَالَ: يُدْنِبُ الذَّنْبَ ثُمَّ لا يَرْجِعُ فِيهِ ﴾ (التحريم / ٨)

١٦ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: « قَوْلُهُ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ أَلَّا يَعُودَ صَاحِبُهَا لِـذَلِكَ الذَّنْبِ النَّذِي يَتُوبُ مَنْهُ ») \* (١٠).

<sup>(</sup>٥) مدارج السالكين ، لابن القيم (١/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطبي (٥/ ٩٢).

<sup>(</sup>٧) إحياء علوم الدين (١/٢٠٦).

<sup>(</sup>۸ - ۱۰) وردت هـ ذه الآثـار في تفسير الطبري (۲۸/ ۱۰۷،

<sup>(</sup>١) الآداب الشرعية (١/ ٨٦).

<sup>(</sup>٢) أمه الفتوح: أتاه وقصده .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء ، للأصبهاني (٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) ذم الهوى ، لابن الجوزي (١٧٤) بواسطة قطار المستغفرين لجاسم المطوع.

١٧ - \*( عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ (يَعْنِي ابْتُ مَسْعُودٍ) قَالَ: « التَّوْبَةُ النَّصُوحُ الرَّجُلُ يُذْنِبُ الذَّنْبَ ثُمَّ لا يَعُودُ فِيهِ ») \*(١).

١٨ - \* ( رُوِيَ عَـنْ مُجَاهِدٍ قَـوْلُهُ : ﴿ تَـوْبَةً نَصُوحًا ﴾ قَالَ : ﴿ يَسْتَغْفِرُونَ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ ») \* (٢٠).

١٩ - \*( رُوِيَ عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ: ﴿تَوْبَةً

نَصُوحًا ﴿ قَالَ: « النَّصُوحُ أَنْ تَتَحَوَّلَ عَنِ الذَّنْبِ ثُمَّ لَا تَعُودَ لَهُ أَبَدًا ») ﴿ (٣) .

٢٠ \* (عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ﴿ يَأَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ قَالَ: (هِيَ الصَّادِقَةُ النَّاصِحَةُ ») \* (3).

# من فوائد « التوبة »

- (١) التَّوْبَةُ مِنْ كَمَالِ الإِيمَانِ وَحُسْنِ الإِسْلَامِ.
- (٢) سَبَبُ حُبِّ اللهِ تَعَالَى وَرِضَاهُ اللَّهَ يُحِبُّ اللهَ يُحِبُّ اللهَ يُحِبُّ اللهَ يُحِبُّ اللهَ يَحِبُ
  - (٣) سَعَةُ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى لِلتَّائِبِ.
  - (٤) ضَعْفُ الإِنْسَانِ لِكَوْنِ الْخَطِيئةِ جُزْءًا مِنْهُ.
- (٥) عُمُومُ وَشُمُولُ مَغْفِرَةِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ لِكُلِّ ذَنْبٍ تَابَ الْعَبْدُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ شِرْكًا .
- (٦) حُرْمَةُ الْمُسْلِمِ (عِرْضِهِ وَمَالِهِ) فَلَا تُقْبَلُ التَّوْبَةُ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ إِلَّا بَأَنْ يَأْخُذَ حَقَّهُ أَوْ يَعْفُو .
  - (٧) يَتَجَلَّى اللهُ عَلَى التَّائِبِ بِرِضْوَانِهِ وَإِحْسَانِهِ.

- (٨) يُقْبِلُ اللهُ عَلَى التَّاتِبِ أَضْعَافَ إِقْبَالِ عَبْدِهِ عَلَيْهِ
   بطاعَتِه.
  - (٩) تُسَبِّبُ التَّوْبَةُ ذَهَابَ الضِّيقِ وَإِزَالَةَ الْهَمِّ.
- (١٠) الرَّجَاءُ فِي العَفْوِ وَالتَّوْبَةِ مَا دَامَتِ الرُّوحُ فِي الجَسَدِ إِلَى طُلُوعِ الشَّـمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَقَبْلَ الغَرْغَرَة .
- (١١) وُجُوبُ التَّوْبَةِ عَلَى العُمُومِ وَعَلَى الخُصُومِ والْمُبُادَرَةِ بَهَا.
  - (١٢) الْمُعَاصِي سَوَادٌ وَالتَّوْبَةُ جِلاَؤُهَا.

#### التوحيد

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ۲.     | ٣٧       | ٩١     |

#### التوحيد لغة:

مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ: «وَحَدَ يُوحِدُ» وَهُو مَأْخُوذٌ مِنْ مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ: «وَحَدَ يُوحِدُ» وَهُو مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (وحد) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الانْفِرَادِ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: وَمِنْ ذَلِكَ الوَحْدَةُ، (ومِنْهُ) هُوَ وَاحِدُ قَبِيلَتِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مِثْلُهُ، قَالَ الشَّاعِرُ:

يَا وَاحِدَ العُرْبِ الَّذِي مَا فِي الأَنَامِ لَهُ نَظِيرُ وَالْوَاحِدُ أَيْضًا: المُنْفَرِدُ، وَقَوْلُ عَبِيدٍ (بْنِ الأَبْرَصِ):

وَاللهِ لَوْ مِتُ مَا ضَرَّنِ وَمَا أَنَا إِنْ عِشْتُ فِي وَاحِدَهْ يُرِيدُ: مَا أَنَا (عَلَى مَا يُرَامُ) إِنْ عِشْتُ فِي خَلَّةٍ وَاحِدَةٍ تَدُومُ، لأَنَّهُ لَا بُدَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مِنَ انْقِضَاءٍ ('). وَقَالَ الرَّاغِبُ: الوَاحِدُ فِي الْحَقِيقَةِ هُو الشَّيْءُ الَّذِي لَا وَقَالَ الرَّاغِبُ: الوَاحِدُ فِي الْحَقِيقَةِ هُو الشَّيْءُ الَّذِي لَا جُزْءً لَهُ الْبَتَّةَ، ثُمَّ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مَوْجُودٍ حَتَّى إِنَّهُ مَا مِنْ عَدَدٍ إِلَّا وَيَصِحُ أَنْ يُوصَفَ بِهِ فَيُقَالُ عَشَرَةٌ وَاحِدَةٌ وَمِاتَةٌ وَاحِدَةٌ وَأَلْفُ وَاحِدٌ، وَإِذَا وُصِفَ اللهُ تَعَالَى وَلِا لَوَاحِدُ فَمَعْنَاهُ هُو النَّذِي لَا يَصِحُ عَلَيْهِ التَّجَزُّءُ وَلَا التَكَثُّرُ، وَلِصُعُوبَةِ هَذِهِ الوَحْدَةِ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا وُصِفَ اللهُ تَعَالَى التَّكَثُّرُ، وَلِصُعُوبَةِ هَذِهِ الوَحْدَةِ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللّهِ وَحْدَةُ اللهُ وَحْدَةُ اللّهُ وَحْدَةً اللّهُ وَحْدَةُ اللّهُ وَحْدَةً اللّهُ وَحْدَةً اللّهُ وَحْدَةً اللّهُ وَحْدَةً اللّهُ وَحْدَةً اللللّهُ وَحْدَةُ اللّهُ وَحْدَةُ اللّهُ وَحْدَةً اللّهُ وَعْرَادًا وَلَا لَعُلَا اللّهُ وَعْلَا الْوَالِ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَاقُ اللّهُ وَالْحِدَةُ وَلَا الْعِلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْعَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْعَلَا الْعَلَاقُ الْمُؤْلُ اللّهُ وَلَا الْعَلَاقُ اللّهُ وَلَا الْعَلَاقُ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْ

وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُنمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ الزَمر / ٤٥) (٢٠ . قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ إِذَا قِيلَ لَمُمْ : ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ ﴾ نَفَرُوا وَكَفَرُوا ، (وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ لَمُ مُنْ دُونِهِ ) - أَي : الأَوْثَانُ - يَظْهَرُ فِي وُجُوهِهِمُ الْبِشْرُ وَالسُّرُورُ، وَمَعْنَى ﴿ الشَّمَأَزَّتُ ﴾ قِيلَ: انْقَبَضَتْ، وَقِيلَ: أَنْفَبَضَتْ، وَقِيلَ: أَنْفَبَضَتْ، وَقِيلَ: أَنْفَرَتْ وَقَعِضَتْ، وَقِيلَ: أَنْكَرَتْ (٣).

وَالْـوَحَدُ: الْمُفْـرَدُ، وَيُـوصَـفُ بِهِ غَيْرُ اللهِ تَعَـالَى، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

عَلَى مُسْتَأْنَسٍ وَحَدِ

وَأَحَدٌ مُطْلَقًا لَا يُوصَفُ بِهِ غَيْرُ اللهِ تَعَالَى (٤).

وَيُقَالُ: رَجُلٌ وَحَدٌ، وَوَحِدٌ، وَوَحِدٌ، وَوَحِدٌ أَيْ: مُنْفَرِدٌ. وَفُلَانٌ وَاحِدُ لَهُ، وَفُلَانٌ لَا وَاحِدَ لَهُ، وَفُلَانٌ وَاحِدُ لَهُ، وَفُلَانٌ وَاحِدُ لَهُ، وَفُلَانٌ وَاحِدُ لَهُ، وَفُلَانٌ وَاحِدُ لَهُ، وَفُلَانٌ مَانِهِ، أَيْ: لَا نَظِيرَ لَهُ. وَاجْمَعُ: وُحْدَانٌ وَأَصْلُهُ: مِثْلُ شَابٍ وَشُبَّانٍ، وَرَاعٍ وَرُعْيَانٍ، وَأَحْدَانٌ وَأَصْلُهُ: وَحُدَانٌ (أُبْدِلَتِ الْوَاوُ هَمْزَةً)، وَيُقَالُ: لَسْتَ فِي هَذَا وَحُدَانٌ (أُبْدِلَتِ الْوَاوُ هَمْزَةً)، وَيُقَالُ: لَسْتَ فِي هَذَا الأَمْرِ بِأَوْحَدَ، وَلَا يُقَالُ لِلأَنْثَى وَحْدَاءُ. وَقَوْفُهُمْ: أَعْطِ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمْ عَلَى حِدَةٍ أَيْ: عَلَى حِيَالِهِ (٥).

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: يُقَالُ: وَحِدَ فُلَانٌ يَوْحَدُ أَيْ

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٦، ٩٠، ٩١).

<sup>(</sup>٢) المفردات(١٤٥، ٥١٥).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (١٥/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) المفردات (٥١٥).

<sup>(</sup>٥) الصحاح للجوهري (٢/ ٥٤٨)، وقارن أيضًا بالمفردات (٥١٦).

بَقِيَ وَحْدَهُ، وَيُقَالُ أَيْضًا وَحِدَ وَوَحُدَ وَفَردَ وَفَردَ وَفَرُدَ ... وَنَقَلَ عَنِ ابْـنِ سِيدَهْ أَنَّهُ يُقَالُ فِي (مَصْـدَرِ) وَحِدَ وَوَحْدَ وَحَادَةً وَحِدَةً وَوَحْدًا، وَقَوْلُهُم تَـوَحَّدَ: بَقِي وَحْدَهُ، وَفي حَدِيثِ ابْـن الحَنْظَلِيَّةِ وَكَانَ رَجُلاً مُتَـوَحِّدًا أَيْ مُنْفِرَدًا لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يُجَالِسُهُمْ، وَأَوْحَـدَ اللهُ جَانِبَـهُ أَيْ يُقِّي وَحْدَهُ وَأَوْحَدَهُ لِلأَعْدَاءِ، وَتَوحَّدَ بِرَأْيهِ تَفَرَّدَ بِهِ (١)، وَتَوَحَّدَهُ اللهُ بِعِصْمَتِهِ أَيْ عَصَمَهُ وَلَمُ يَكِلْهُ إِلَى غَيْرِهِ وَأَوْحَدَتِ الشَّاةُ فَهِي مُوحِدٌ أَيْ وَضَعَتْ وَاحِدًا (٢)، وَقَوْلُهُمْ: مَرَرْتُ بِهِ وَحْدَهُ مَصْدَرٌ لَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ وَلَا يُغَيِّرُ عَنِ المَصْدَرِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ إِفْرَادًا وَإِنْ لَمْ يُتَكَلَّمْ بِهِ، وَأَصْلُهُ أَوْحَدْتُهُ بِمُرُورِي إِيحَادًا ثُمَّ حُلِفَتْ زِيَادَاتُهُ فَجَاءَ عَلَى الفِعْلِ وَمِثْلُهُ قَوْلُهُمْ: عَمْرَكَ الله، وَالعَرَبُ تَنْصِبُ "وَحْدَهُ" فِي الكَلَام كُلِّهِ لَا تَرْفَعُهُ وَلَا تَخْفِضُهُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ: نَسِيجُ وَحْدِهِ، وَعُيْيْرُ وَحْدِهِ، وَجُحَيْشُ وَحْدِهِ (٣)، وَوَجْهُ النَّصْبِ أَنَّهُ مَصْدَرٌ أَيْ تَوَحَّدَ وَحْدَهُ، وَقَالَ (الكُوفِيُّونَ)(1) إِنَّهُ نُصِبَ عَلَى أَنَّهُ صِفَةٌ، وَقَالَ أَبُوعُبَيْدٍ: وَقَدْ يَدْخُلُ الأَمْرَانِ فِيهِ جَمِيعًا، أَمَّا قَوْلُهُمْ نَسِيجُ وَحْدِهِ فَمَدْحٌ، وَأَمَّا جُحَيْشُ وَحْدِهِ وَعُيْيَرُ وَحْدِهِ فَمَوْضُوعَانِ مَوْضِعَ الذَّمّ، وَهُمَا اللَّذَانِ لَا يُشَاوِرَانِ أَحَدًا وَلَا يُخَالِطَانِ (غَيْرَهُمَا)، وَفِيهِمَا مَعَ ذَلِكَ مَهَانَةٌ

وَضَعْفٌ، وَقِيلَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ: نَسِيجُ وَحْدِهِ أَنَّهُ لَا ثَانِيَ لَهُ (٥)، وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَنْ يَدُلُّنِي عَلَى نَسِيجٍ وَحْدِهِ وَمِنْهُ أَيْضًا حَدِيثُ عَائِشَةً – رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - تَصِفُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - «كَانَ نَسِيجَ وَحْدِهِ»(٦٠). وَالوَحْدُ: حِدَةُ كُلِّ شَيْءٍ، يُقَالَ وَحَدَ الشَّيْءُ يَحِدُ حِدَةً، وَكُلُّ شَيْءٍ عَلَى حِدَةٍ فَهُوَ ثَانِي آخَرَ، يُقَالُ: ذَلِكَ عَلَى حِدَتِهِ، وَهُمَا عَلَى حِدَتِهِا، وَهُمْ عَلَى حِدَتِهِمْ وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ وَدَفْنِ أَبِيهِ: فَجَعَلَهُ فِي قَبْرِ عَلَى حِدَةٍ أَيْ مُنْفَرِدًا وَحْدَهُ وَهِيَ مِثْلُ عِدَةٍ وَزِنَةٍ مِنَ الوَعْدِ وَالوَزْنِ، قَالَ ابنُ سِيدَةَ: وَحِدَةُ الشَّيْءِ تَوَحُّدُهُ، يُقَالُ: هَـذَا الأَمْرُ عَلَى حِـدَتِهِ وَعَلَى وَحْدِهِ، وَقَوْلُهُمْ: أَوْحَدَهُ النَّاسُ أَيْ تَرَكُوهُ وَحْدَهُ، وَأَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ فَإِنَّ أَكْثَرَ القُرَّاءِ عَلَى تَنْوِينِ أَحَدٍ وَقَدْ قَرَأَهُ بَعْضُهُمْ بِتَرْكِ التَّنْوِينِ وَقُرِىءَ أَيْضًا بِإِسْكَانِ الدَّالِ، وَأَجْوَدُهَا الرَّفْعُ فِي المُزُورِ (أَيْ فِي الـوَصْلِ)، وَإِنَّمَا كُسِرَ التَّنْوِينُ لِسُكُونِهِ وَسُكُونِ اللَّامِ مِنْ لَفْظِ الجَلالَةِ، وَمَنْ حَـذَفَ التَّنْوِيـنَ فَـلالْتقَـاءِ السَّاكِنَيْنِ أَيْضًا. وَرُوِيَ فِي التَّفْسِيرِ أَنَّ المُشْرِكِينَ قَالُـوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: انْسُبْ لَنَـا رَبَّكَ فَأَنْزَلَ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_: ﴿قُـلْ هُـوَ اللهُ أَحَـدٌ \* اللهُ الصَّمَدُ ﴾ (الإخلاص/ ١، ٢). وَمَعْنَى ذَلِكَ نَفْيُ

<sup>(</sup>۱) لسان العرب «وحد» (٤٧٨٠).

<sup>(</sup>٢) الصحاح (٢/ ٥٤٨).

<sup>(</sup>٣) هكذا نقل ابن منظور عن أبي عبيد، وقد أضاف الراغب إلى هذه الثلاثة قَوْلَهُم رُجَيْلُ وَحْدِهِ. انظر المفردات(٥١٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل وَقَالَ أَصحابنا أي أصحاب أبي عبيد والمراد بهم الكوفيون، وقال ابن الأثير: هو منصوب عند أهل البصرة على الحال أو المصدر وعند أهل الكوفة على الظرف.

النهاية (٥/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٥) لسان العرب «وحـد» (٤٧٨٠) ومــا بعـدهــا (ط . دار المعارف).

<sup>(</sup>٦) النهاية (٥/ ١٦٠) وفي اللسان «كان - رحمه الله - أَحْوَذِيًّا نَسِيجَ وَحْدِهِ» المعنى أنَّهُ ليس له شبيه في رأيه وجميع أموره (اللسان ٤٧٨١).

النَّسَبِ عَنِ اللهِ الوَاحِدِ - تَعَالَى عَمَّا يَقُولُ المُشْرِكُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا - لأَنَّ الأَنْسَابَ إِنَّمَا تَكُونُ لِلْمَخْلُوقِينَ، وَاللهُ تَعَالَى صِفَتُهُ أَنَّهُ لَمْ يَلِدْ وَلَدًا يُنْسَبُ إِلَيْهِ، وَلَمْ يُولَدْ فَيَنتُسِبُ إِلَى وَلَمْ يُولَدْ فَيَنتُسِبُ إِلَى وَلَا يُحُونُ - فَيُشَبَّهُ بِهِ (۱)، وَقَالَ وَالِدهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلُ - وَلَا يَكُونُ - فَيُشَبَّهُ بِهِ (۱)، وَقَالَ التَّرْطُبِيُّ: مَعْنَى ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴿ : أَيِ الوَاحِدُ الوِتْرُ التَّرْعِينَ التَّرِي لَا شَبِيهَ لَهُ وَلَا نَظِيرَ وَلَا صَاحِبَةَ، وَلَا وَلَـدَ وَلَا اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا نَظِيرَ وَلا صَاحِبَةَ، وَلا وَلَـدَ وَلا شَرِيكَ (۱)، وَذَكَرَ الطَّبَرِيُّ فِي سَبَبِ نُزُولِهَا أَنَّ المُشْرِكِينَ سَلِ رَبِّ العِزَّةِ، وَقِيلَ أَنَّ المُشْرِكِينَ سَأَلُوا النَّبِيَّ عَنْ نَسَبِ رَبِّ العِزَّةِ، وَقِيلَ أَنَّ اليَهُ ودَ سَأَلُوا النَّبِيَّ عَنْ نَسَبِ رَبِّ العِزَّةِ، وَقِيلَ أَنَّ اليَهُ ودَ سَأَلُوا النَّبِيَّ عَنْ نَسَبِ رَبِّ العِزَّةِ، وَقِيلَ أَنَّ اليَهُ ودَ سَأَلُوا النَّبِيَ عَنْ نَسَبِ رَبِّ العِزَّةِ، وَقِيلَ أَنَّ اليَهُ ودَ سَأَلُوا النَّبِيَ عَنْ نَسَبِ رَبِ العِزَّةِ، وَقِيلَ أَنَّ اليَهُ ودَ سَأَلُوا النَّهِ مَوْابًا لَهُ خَلَقَ اللهُ خَلَقَ الْخُلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللهُ وَلَا فَلَا اللهُ خَلَقَ الْمُ اللهُ عَلَقَ الْمُنْ خَلَقَ الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْوَا اللهُ عَلَى الْوَلَا اللهُ عَلَى الْوَالِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### وجوه استعمال لفظ الواحد:

قَالَ الرَّاغِبُ: الوَاحِدُ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ يُسْتَعْمَلُ عَلَى سِتَّةِ أَوْجُهِ:

الأَوَّلُ: مَا كَانَ وَاحِدًا فِي الجِنْسِ أَوْ فِي النَّوْعِ النَّوْعِ لَقَوْلِنَا الإِنْسَانُ وَالفَرَسُ وَاحِدٌ، فِي الجِنْسِ وَزَيْدٌ وَعَمْرُوٌ وَاحِدٌ فِي الجِنْسِ وَزَيْدٌ وَعَمْرُوٌ وَاحِدٌ فِي النَّوْع.

الثَّانِي: مَا كَانَ وَاحِدًا بِالاتصَالِ إِمَّا مِنْ حَيْثُ الخِلْقَةُ كَقَوْلِكَ شَخْصٌ وَاحِدٌ وَإِمَّا مِنْ حَيْثُ الصناعَةُ كَقَوْلِكَ حَرْفَةٌ وَاحِدَةٌ.

الثَّالِثُ: مَا كَانَ وَاحِدًا لِعَدَمِ نَظِيرِهِ إِمَّا فِي الخِلْقَةِ كَقَوْلِكَ الشَّمْسُ وَاحِدَةٌ وَإِمَّا فِي دَعْوَى الفَضِيلَةِ كَقَوْلِكَ فُلانٌ وَاحِدُ دَهْرِهِ وَكَقَوْلِكَ نَسِيجُ وَحْدِهِ.

الرَّابعُ: مَا كَانَ وَاحِدًا لامْتِنَاعِ التَّجَزِّي فِيهِ إِمَّا لِصِغَرِهِ كَالْهَبَاءِ وَإِمَّا لِصَلابَتِهِ كَالأَّلَاسِ.

الخَامِسُ: لِلبَّدَإِ الْعَدَدِ كَقَوْلِكَ وَاحِدٌ اثْنَانِ.

السَّادِسُ: لِبُداِ الخَطِّ كَقَوْلِكَ النُّقْطَةُ الوَاحِدَةُ. وَالوِحْدَةُ كُلُّهَا عَارِضةٌ وَإِذَا وُصِفَ اللهُ تَعَالَى بِالوَاحِدِ فَمَعْنَاهُ هُوَ الَّذِي لَا يَصِحُ عَلَيْهِ التَّجَزِّي وَلَا التَّكَثُّرُ وَلَمَعْنَاهُ هُوَ الَّذِي لَا يَصِحُ عَلَيْهِ التَّجَزِّي وَلَا التَّكَثُّرُ وَلِصُعُوبَةِ هَذِهِ الوِحْدَةِ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحُدَهُ الشَّمَأَزَّتُ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِالآخِرَةِ ﴾ وَحُدَهُ الشُمَأَزَّتُ قُلُوبُ اللَّذِينَ لَا يُؤمِنُونَ بِالآخِرَةِ ﴾ وَالوَحَدُ المُفْرَدُ ويُوصَفُ بِهِ غَيْرُ اللهِ تَعَالَى ﴿ ).

## وجوه استعمال «أحد» في القرآن الكريم:

قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ: ذَكَرَ بَعْضُ المُفُسِّرِينَ أَنَّ الأَحَدَ فِي القُرْآنِ عَلَى أَرْبَعةِ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الْبَلَدِ ﴿ أَكُسُبُ أَن لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ \* يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لَبُّنَا \* أَيُسُبُ أَن لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ \* (البلد/ ٥ - ٧).

وَالثَّانِي: مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلامُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْـُوُونَ عَلَى أَحَدٍ﴾ (آل عمران/ ١٥٣).

وَقَــوْلُــه: ﴿ وَلَا نُطِيعُ فِيكُــمْ أَحَــدًا ﴾ (الحشر/ ١١).

وَالثَّالِثُ: بِلالُ بْنُ حَمَامَةَ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي «الليل ﴿ وَمَا لاَّحَدٍ عِنْدَهُ مِن نَّعْمَةٍ تُجُزَىٰ ﴾

الخامس والسادس فجعلها وجهًا واحدًا وقد فصلناهما ليكتمل العدد الذي ذكره في صدر كلامه وهو ستة وقد تبعه في ذلك الفيروزبادي في البصائر (٥/ ١٧١) فذكر أن الوجوه ستة ولم يذكر عند التفصيل سوى خمسة أوجه.

<sup>(</sup>١) لسان العرب «وحد» (٤٧٨٢) ط. دار المعارف.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (٢٠/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (٢٢١/١٢).

<sup>(</sup>٤) المفردات (٥١٤ ، ٥١٥) وقد أدمج – رحمه الله – الوجهين

(الليل/ ١٩) أَيْ فِي بِلالٍ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ اشْتَرَاهُ وَأَعْتَقَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى.

وَالرَّابِعُ: بِمَعْنَى الوَاحِدُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ (الإخلاص/ ١)(١).

#### الواحد والأحد من أسهاء الله تعالى وصفاته:

قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: فِي أَسْهَاءِ اللهِ تَعَالَى «الوَاحِدُ» وَهُوَ الفَرْدُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ وَحْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَـهُ آخَرُ وَقِيلَ الوَاحِدُ هُوَ الَّذِي لَا يَتَجَزَّأُ وَلَا يُثَنَّى وَلَا يَقْبَلُ الانْقِسَامَ وَلَا نَظِيرَ لَهُ وَلَا مِشْلَ (٢)، وَقَالَ الأَزْهَرِيُّ: الوَاحِدُ مِنْ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا ثَانِيَ لَهُ، وَيَجُوزُ أَنْ يُنْعَتَ الشَّيْءُ بِأَنَّهُ وَاحِدٌ، فَأَمَّا أَحَـدٌ فَلَا يُنْعَتُ بِهِ غَيْرُ اللهِ تَعَالَى لِخُلُوصِ هَذَا الاسْمِ الشَّرِيفِ لَهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ تَقُولُ: وَحَّدْتُ اللهَ وَأَحَّدْتُهُ، وَهُوَ الـوَاحِدُ الأَحَدُ، وَرُويَ عَن النَّبِيِّ عَلِيا لِللَّهِ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ اللهَ وَأُوْمَا بِإِصْبَعَيْهِ، فَقَالَ لَهُ أُجِّدْ أُجِّدْ أَيْ أَشِرْ بِإصْبَع وَاحِدَةٍ، وَأَمَّا قَوْلُ النَّاسِ: تَوَحَّدَ اللهُ بِالأَمْرِ وَتَفَرَّدَ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ أَلْفِظَ بِهِ فِي صِفَةِ اللهِ تَعَالَى إِذْ لَا يُوصَفُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي التَّنْزِيلِ أَوْ فِي السُّنَّةِ، وَلَمْ أَجِدِ المُتُوحِدَ في صِفَاتِهِ وَلَا المُتُفَرِّدَ، وَإِنَّا نَنْتَهي في صِفَاتِه إِلَى مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا نُجَاوِزُهُ إِلَى غَيْرِهِ لِكَجَازِهِ فِي العَرَبِيَّةِ (٣).

وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: لَيْسَ فِي المَوْجُودَاتِ مَا يُسَمَّى أَحَدًا فِي الإِثْبَاتِ مُفْردًا غَيْرَ مُضَافٍ إِلَّا اللهُ تَعَالَى، بِخِلَافِ النَّفْيِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ: مُضَافٍ إِلَّا اللهُ تَعَالَى، بِخِلَافِ النَّفْيِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ: كَالشَّرْ طِ والاسْتِفْهَامِ، فَإِنَّهُ يُقَالُ: هَلْ عِنْدَكَ أَحَدٌ، وَإِنْ جَاءَنِي أَحَدٌ مِنْ جِهَتِكَ أَكْرَمْتُهُ (1). وَذَلِكَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ هُوَ الكَامِلُ فِي جَمِيعِ صِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ (٥).

الفرق بين الواحد والأحد:

قَالَ أَبُو مَنْصُورِ الأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ: الفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الأَحَدَ بُنِي لِنَفْيِ مَا يُلْكُو مَعَهُ مِنَ العَدَدِ تَقُولُ مَا جَاءَنِي أَحَدُ، وَالوَاحِدُ اسْمٌ بُنِي لِفُقْتَتِ العَدَدِ تَقُولُ: جَاءَنِي أَحَدُ، وَالوَاحِدُ اسْمٌ بُنِي لِفُقْتَتِ العَدَدِ تَقُولُ: جَاءَنِي أَحَدُ، وَالوَاحِدُ مِنَ النَّاسِ، وَلَا تَقُولُ جَاءَنِي أَحَدُ، فَالوَاحِدُ مُنْفَرِدٌ بِالنَّاسِ، وَلَا تَقُولُ جَاءَنِي أَحَدُ، فَالوَاحِدُ مُنْفَرِدٌ بِالنَّاسِ، وَلا تَقُولُ جَاءَنِي أَحَدُ مُنْفَرِدٌ بِالْمُعْنَى؛ وَقِيلَ: الوَاحِدُ هُو اللَّذِي لَا يَتَجَزَّأُ وَلا مُنْفَرِدٌ بِالْمُعْنَى؛ وَقِيلَ: الوَاحِدُ هُو اللَّذِي لَا يَتَجَزَّأُ وَلا مُنْفَرِدٌ بِالْمُعْنَى؛ وَقِيلَ: الوَاحِدُ هُو اللَّذِي لَا يَتَجَزَّأُ وَلا يُشْرِدُ بِالْمُعْنَى؛ وَقِيلَ: اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (أَنَّ مَ مُثَلُ وَلا يَثْمَعُ مُعُ مَعُ مَعُ مَعُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (أَنَّ مَلُ مُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (أَنَّ مَدُنُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (أَنَّ مَدُدُ وَلا مِثْمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (أَكُدُ مُ لَا يُوصَ فَ شَيْءٌ بِالأَحَدِيَّةِ غَيْرَهُ لَا وَحِدٌ وَجَلَّ (أَحَدُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (أَحَدُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (أَحَدُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَزَقُ مَنْ فِلْهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (أَحَدُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَزَوْدَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (أَحَدُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَزَوْدَ اللهُ عَلَى اللهُ عَزَقُ مَنْ مِنْ مُولَا اللهُ عَزَوْدَ اللهُ عَزَوْدَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

وَقَالَ أَبُو هِلَالٍ العَسْكَرِيُّ: الفَرْقُ بَيْنَ وَاحِدٍ

ذَلِكَ كَقَوْلِكَ: اللهُ وَاحِدٌ، وَهَذَا شَيْءٌ وَاحِدٌ» (٧).

<sup>(</sup>٤) الفتاوي ١٧/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير ٤/ ٦٠٩.

<sup>(</sup>٦) لسان العرب (وحد» (٤٧٨٢) ط. دار المعارف.

<sup>(</sup>٧) لسان العرب «وحد» (٤٧٨١) ط. دار المعارف.

<sup>(</sup>١) نزهة الأعين النواظر (١١٥ - ١١٦).

<sup>(</sup>٢) النهاية (٥/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب «وحـد» (٤٧٨١ ـ ٤٧٨٢) ط . دار المعارف، والنهاية لابن الأثير ٥/ ١٩٥ .

وَأَحَدٍ أَنَّ مَعْنَى الوَاحِدِ أَنَّهُ لَا ثَانِيَ لَهُ فَلِذَلِكَ لَا يُقَالُ فِي التَّشْيَةِ وَاحِدَانِ، كَمَا يُقَالُ رَجُلٌ وَرَجُلَانِ وَلَكِنْ قَالُوا: التَّشْيَةِ وَاحِدَانِ، كَمَا يُقَالُ رَجُلٌ وَرَجُلَانِ وَلَكِنْ قَالُوا: اثْنَانِ حِينَ أَرَادُوا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَانٍ للآخَرِ (١).

وَقَالَ النَّيْسَابُورِيُّ: الفَرْقُ بَيْنَ الوَاحِدِ وَالأَحَدِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ:

الْأَوَّلُ: أَنَّ الوَاحِدَ يَدْخُلُ فِي الْأَحَدِ وَالأَحَدُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ.

الثَّانِي: أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ فُلَانٌ لَا يُقَاوِمُهُ وَاحِدٌ جَازَ أَنْ يُقَالَ: لَكِّنَهُ يُقَاوِمُهُ اثْنَانِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الأَّحَدُ.

وَالشَّالِثُ: أَنَّ الوَاحِدَ يُسْتَعمَلُ فِي الإِثْبَاتِ وَالأَّحَدُ يُسْتَعمَلُ فِي الإِثْبَاتِ وَالأَحَدُ يُسْتَعْمَلُ فِي النَّفْيِ فَيُفِيدُ العُمُومَ (٢). وَلَعَلَّ وَجْهَ تَخْصِيصِ اللهِ بِالأَحَدِ هُوَ هَذَا المُعَنَى (٣).

#### التوحيد اصطلاحًا:

قَالَ الْجُرْجَانِيُّ: التَّوْحِيدُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءٍ مَعْرِفَةُ اللهِ بِالرُّبُوبِيَّةِ، وَالْإِقْرَارُ بِالْوَحْدَانِيَّةِ، وَنَفْيُ الأَنْدَادِ عَنْهُ حُنْلَةً (٤)

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: التَّوْحِيدُ: الإِيهَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَاللهُ الْـوَاحِدُ الأَّحَـدُ: ذُو الْـوَحْـدَانِيَّةِ وَالتَّوَحُّدِ<sup>(٥)</sup>.

وَقَالَ صَاحِبُ الْبَصَائِرِ: التَّوْحِيدُ الْحَقِيقِيُّ الَّذِي هُوَ مَا هُوَ سَبَبُ النَّجَاةِ وَمَادَّةُ السَّعَادَةِ فِي الدَّارِ الآخِرَةِ هُوَ مَا

بَيْنَهُ اللهُ تَعَالَى وَهَدَانَا إِلِيْهِ فِي كِتَىابِهِ الْعَزِيزِ: ﴿شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَنْهَ إِلَّا هُو وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (آل عمران/ ١٨).

وَقَالَ الإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْوَهَّابِ: التَّوْحِيدُ: هُوَ إِفْرَادُ اللهِ سُبْحَانَهُ بِالْعِبَادَةِ، وَهُو دِينُ الرُّسُلِ الَّذِينَ أَرْسَلَهُمُ اللهُ بِهِ إِلَى عِبَادِهِ (1).

وَقَالَ الدَّكْتُورُ نَاصِرُ الْعُمَرِ: التَّوْحِيدُ شَرْعًا: إِفْرَادُ اللهِ بِحُقُوقٍ: حُقُوقٌ ملكٍ، إِفْرَادُ اللهِ بِحُقُوقٌ مَلكٍ، وَهُوَ للهِ ثَلَاثَةُ حُقُوقٌ: حُقُوقٌ ملكٍ، وَحُقُوقٌ أَسْمَاءٍ وَصِفَاتٍ (٧).

#### أنواع التوحيد:

قَالَ الفَيرُوزَابَادِيُّ: التَّوْحِيدُ تَوْحِيدَانِ:

الأَوْلُ: تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ، وَصَاحِبُ هَذَا التَوْحِيدِ يَشْهَدُ قَيُّومِيَّةَ الرَّبِ فَوْقَ عَرْشِهِ يُدَبِّرُ أَمْرَ عِبَادِهِ وَحْدَهُ فَلَا خَالِقَ وَلَا رَازِقَ وَلَا مُعْطِي وَلَا مَانِعَ وَلَا مُمِيتَ وَلَا مُعْمِيتَ وَلَا مُعْمِينَ وَلَا مُعْمِينَ وَلَا مُعْمِينَ وَلَا مُعْمِينَ وَلَا مُلكَمُوتِ) ظَاهِرًا مُعْمِينَ وَلَا مُلكَمُوتِ) ظَاهِرًا وَبَاطِنًا غَيْرُهُ، فَهَا شَاءَ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشْأُ لَمْ يَكُنْ، وَلَا يَعْرَى حَادِثٌ إِلَّا بِمَشِيئَتِهِ، وَلَا يَعْرَكُ ذَرَّةٌ إِلَّا بِعِلْمِهِ، وَلَا يَعْرَي حَادِثٌ إِلَّا بِمَشِيئَتِهِ، وَلَا يَعْرَي حَادِثٌ إِلَّا بِمَشِيئَتِهِ، وَلَا يَعْرَي حَادِثٌ إِلَّا بِمَشْيئَتِهِ، وَلَا يَعْرَى مَا مُشَيئَتُهُ وَاقْتَضَمُ وَلَا يَعْرَي وَلَا يَعْرَي عَادٍ فَي إِلَّا بِمَشْيئَتِهِ، وَلَا يَعْرَي عَادٍ فَي إِلَّا بِمَشْيئَتُهُ وَاقْتَضَمُ وَاتِ وَلَا فِي الأَرْضِ .. إِلَّا وَقَدْ أَحْصَاهَا عِلْمُهُ وَاقْتَضَمُ وَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ .. إِلَّا وَقَدْ أَحْصَاهَا عِلْمُهُ وَأَحَاطَتْ بِهَا قُدْرَتُهُ، وَنَفَذَتْ فِيهَا مَشِيئَتُهُ وَاقْتَضَمُ وَاقَتَضَمُ اللَّهُ وَي عَنِي أَنْ يَجْمَعَ عَلَيْهِ وَي يَعْنِي أَنْ يَجْمَعَ عَلَيْمِ وَي عَلَيْ وَي أَنْ يَجْمَعَ وَالآخَرُدُ تَوْحِيدُ الأَلْوهِيَّةِ وَيعْنِي أَنْ يَجْمَعَ عَلَى إِلَا يَعْمِي وَلِا كَعْمَتُهُ وَالآخَرُدُ تَوْحِيدُ الأَلُوهِ فِيَّةٍ وَيعْنِي أَنْ يَجْمَعَ عَلَيْمِ وَيعْنِي أَنْ يَجْمَعَ عَلَى الْأَلْوهِيَّةٍ وَيعْنِي أَنْ يَجْمَعَ عَلَى الْأَلْوهِيَّةِ وَيعْنِي أَنْ يَجْمَعَ عَلَى الْمُ وَي الْآخُورُ تَو عَيْعِنِي أَنْ يَجْمَعَ مَتُهُ وَالآخَرُدُ تَو فِيهُ الْمُؤْلِقِيَّةِ وَيعْنِي أَنْ يَعْنِي أَنْ يَعْمِعَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمِنْ الْمُ الْمُ

<sup>(</sup>٤) التعريفات (٧٣).

<sup>(</sup>٥) لسان العرب «وحد».

<sup>(</sup>٦) مجموعة التوحيد، الرسالة الثالثة، (٧٠).

<sup>(</sup>٧) التوحيد أولاً(١٥).

<sup>(</sup>١) الفروق لأبي هلال (١٣٤).

<sup>(</sup>٢) وقد يُستعمَل الأحد في الإثبات أيضًا كما في قوله تعالى ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنِ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ... ﴿ (التوبة / ٦).

<sup>(</sup>٣) غرائب القرآن ورغائب الفرقان (بهامش الطبري) مجلد (٢٠٤ جزء ٣ ص ٢٠٤).

المُوَجِّدُ هَمَّهُ وَقَلْبَهُ وَعَزْمَهُ وَإِرَادَتَهُ وَحَركاتِهِ عَلَى أَدَاءِ حَقِّهِ وَالقِيَام بِعُبُودِيَّتِهِ (١).

وَقَالَ شَارِحُ كِتَابِ التَّوْحِيدِ: التَّوْحِيدُ نَوْعَانِ: تَوْحِيدُ التَّوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ وَالإِثْبَاتِ، وَهُو تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ وَالطَّسْاءِ والصِّفَاتِ، وَتَوْحِيدٌ فِي الطَّلَبِ وَالقَصْدِ وَهُو تَوْحِيدُ الأَّلُوهِيَّةِ وَالعِبَادَةِ (٢).

وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: التَّوْحِيدُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاع:

الْكُفَّارُ عَلَى زَمَنِ الرَّسُولِ ﷺ وَلَمْ يُدْخِلُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، الْكُفَّارُ عَلَى زَمَنِ الرَّسُولِ ﷺ وَلَمْ يُدْخِلُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، وَهُو وَقَاتَلَهُمُ الرَّسُولُ ﷺ وَاسْتَحَلَّ دِمَاءَهُم وَأَمُواهُمْ، وَهُو تَوْكُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ مَنْ تَوْخِيدٌ بِفِعْلِهِ تَعَالَى، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ يَرْزُقُكُم مْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ الْيَبَتِ وَيُخْرِجُ الْيَبَتَ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْيَبَتِ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْيَبَتِ مِنَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَقُونَ ﴾ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ لَمَنْ اللّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَقُونَ ﴾ الخَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْنَ فَسَيقُولُونَ اللهُ فَقُلْ لَمَنْ اللّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَقُونَ ﴾ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* سَيقُولُونَ اللهِ قُلْ لَمَنْ العَرْشِ العَظِيمِ \* إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* سَيقُولُونَ اللهِ قُلْ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُوتَ كُلِّ مَنْ مِيرَبِ العَرْشِ العَظِيمِ \* شَيقُولُونَ اللهِ قُلْ الْمَارُ وَمَنْ يَيدِهِ مَلَكُوتَ كُلِّ مَنْ يَيدِهِ مَلَكُونَ \* قُلْ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُونَ \* قُلْ مَنْ يَعِدِهِ مَلَكُونَ \* قُلْ مَنْ يَعِدُهُ وَلَا عُلَيْهِ وَلَا غُلُونَ اللهِ قُلْ أَفَلَا تَتَقُونَ \* قُلْ مَنْ يَعِدِهِ مَلَكُونَ \* وَلَا عُلَيْهِ الْمَالُونَ اللهِ قُلْ الْمَالُونَ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عُلُونَ اللهُ وَلَا عُلَا اللّهُ الْمَالُونَ اللهُ الْمُ الْمُؤْمِلُونَ اللهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمُولُونَ اللهُ الْمَالُونَ اللهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُونَ اللهُ الْمُؤْمِلُولُونَ اللهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُل

٢ - تَوْحِيدُ الأُلُوهِيَّةِ: وَهُوَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ النِّزَاعُ

فِي قَدِيمِ الدَّهْرِ وَحَدِيثِهِ، وَهُـوَ تَوْحِيدُ اللهِ بِأَفْعَالِ الْعِبَادِ كَالسُّرِ بِأَفْعَالِ الْعِبَادِ كَالسَّرِّجَاءِ، وَالخَوْفِ، وَالسَّرَجَاءِ، وَالخَوْفِ، وَالتَوَكُّلِ، وَالرَّغْبَةِ، وَالرَّهْبَةِ، وَالإِنَابَةِ.

٣ - تَوْحِيدُ اللذَّاتِ وَالأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ: قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ \* اللهُ الصَّمَدُ \* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ \* وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوا أَحَدٌ \* (سورة الإخلاص) فَوَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ وللهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا اللَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُحْزَوْنَ مَا كَانُوا وَذَرُوا اللَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُحْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* (الأعراف/ ١٨٠) (٣).

وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِينَ أَنَّ التَّوْحِيدَ يَنْقَسِمُ إِلَى هَذِه الأَقْسَام الثَّلاثَةِ، ثُمَّ عَرَّفَهَا قَائِلًا:

تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ: وَهُوَ إِفْرَادُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - بِالْخَلْقِ وَالْمُلُكِ وَالتَّذْبِيرِ ، فَلَا خَالِقَ إِلَّا اللهُ، وَلَا مَالِكَ إِلَّا اللهُ، وَلَا مَالِكَ إِلَّا اللهُ، وَلَا مُدَبِّرُ إِلَّا اللهُ. إِذْ هُوَ سُبْحَانَهُ الْمُتَفَرِّدُ بِالْخَلْقِ، وَالْمُتَفَرِّدُ بِالتَّذْبِيرِ ...

وَمَا يُوجَدُ مِنْ الْمَخْلُوقِ مِنْ صُنْعِ الْأَشْيَاءِ أَوِ الْمُلْكِ أَوِ التَّ دْبِيرِ فَكُلُّهُ نَاقِصٌ، وَهُمْ غَيْرُ مُسْتَقَلِّينَ بِهِ، الْلُكِ أَوِ التَّ دْبِيرِ فَكُلُّهُ نَاقِصٌ، وَهُمْ غَيْرُ مُسْتَقَلِّينَ بِهِ، بَلْ ذَلِكَ مِنْ خَلْقِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - (أَجْرَاهُ عَلَى بَلْ ذَلِكَ مِنْ خَلْقِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - (أَجْرَاهُ عَلَى أَيْدِيهِمْ) أَمَّا الْمُنْفَرِدُ بِذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الاسْتِقْلَالِ فَهُو اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

أَمَّا تَوْحِيدُ الأُلُوهِيَّةِ فَهُوَ مُسْتَمَدُّ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَىٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ (الأنبياء/ ٢٥) أَيْ (إِفْرَادُ الْمُولَى

حسن آل شيخ (١٥).

<sup>(</sup>٣) مجموعة التوحيد لابن تيمية (٧، ٨).

<sup>(</sup>١) بصائر ذوي التمييز (٥/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن

اللهُ عَنْهَا وَيَخَافُ مِنْ عِقَابِهِ، وَلِلْعِبَادَةِ - أَيْضًا - شَرْطَانِ، أَوَّهُمُّا: الإِخْلَاصُ للهِ. وَثَانِيهِمَا: الْمُتَابَعَةُ لِرَسُولِ

له عَلَيْهُ .

وَأَمَّا تَوْحِيدُ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ فَيَعْنِي إِفْرَادَ الْمُوْلَى - عَزَّ وَجَلَّ - بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَذَلِكَ بِإِثْبَاتِ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ تَعَالَى لِنَفْسِهِ، وَنَفَى مَا نَفَاهُ عَنْ نَفْسِهِ، وَالشَّكُوتِ عَمَّا سَكَتَ عَنْهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، أَوْ أَثْبَتَاهُ إِثْبَاتًا بِلَا تَعْطِيلِ (۱).

### أسس توحيد الأسهاء والصفات:

يَقُومُ تَوْحِيدُ الأَسْهَاءِ وَالصِّفَاتِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَسُسٍ، مَنْ حَادَ عَنْهَا لَمَّ يَكُنْ مُوَجِّدًا لِرَبِّهِ فِي الأَسْهَاءِ وَالصِّفَاتِ:

الأَسَاسُ الأَوَّلُ: تَنْزِيـهُ اللهِ عَنْ مُشَابَهَتِـهِ الْخَلْقَ، وَعَنْ أَيِّ نَقْصٍ.

الأَسَاسُ الثَّانِ: الإِيهَانُ بِالأَسْهَاءِ وَالصِّفَاتِ الثَّابِتَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ، دُونَ تَجَاوُزِهَا بِالنَّقْصِ مِنْهَا أَوْ تَعْرِيفِهَا أَوْ تَعْطِيلِهَا.

الأَسَاسُ الثَّالِكُ: قَطْعُ الطَّمَعِ عَنْ إِدْرَاكِ كَيْفِيَّةِ

هَذِهِ الصِّفَاتِ<sup>(٢)</sup>.

### أدلة هذا التوحيد:

أَمَّا الأَسْمَاءُ فَقَدْ دَلَّ عَلَيْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِلهِ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ... ﴾ (الأعراف/ ١٨٠)، وَقَوْلُه: ﴿ لَهُ الأَسْمَاءُ الْخُسْنَى ﴾ (الحشر/ ٢٤).

وَأَمَّا الصِّفَاتُ فَقَدْ دَلَّ عَلَيْهَا إِقْرَارُهُ ﷺ لِقَـوْلِ الصَّحَابِيِّ فِي الْخَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ: "إِنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ».

وَهَذَا النَّوْحِيدُ لَا يَكُفِي فِي حُصُولِ الإِسْلَامِ، بَلْ لَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنَ الإِنْيَانِ بِلَازِمِهِ مِنْ تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالأُلُوهِيَّةِ، وَلَمْ يَكُنِ الْكُفَّارُ يُنْكِرُونَ هَذَا النَّوْعَ، إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ قَدْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ، إِمَّا جَهْلاً، وَإِمَّا عِنَادًا(٣).

## اشتهال الفاتحة على التوحيد بأنواعه المختلفة:

قَالَ ابْنُ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ: اشْتَمَلَتْ سُورَةُ الفَاتِحَةِ عَلَى اللهُ الْعَالَمُ الْمُسُلُ عَلَى أَنْوَاعِ التَّوْرِيَّةِ النَّبِي اتَّفَقَتْ عَلَيْهَا الرَّسُلُ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ نَوْعَانِ (إِجْمَالًا) هُمَا التَّوْحِيدُ العِلْمِي الْمُتَّعَلِقِ بِالأَخْبَارِ وَالمَعْرِفَةِ.

وَالثَّانِي: التَّوْحِيدُ القَصْدِيُّ الإِرَادِيُّ أَيِ المُتَعلَّقُ بِالقَصْدِ وَالإِرَادَةِ، وَهَذَا الثَّانِي نَوْعَانِ: تَوْحِيدٌ فِي الرُّبُوبِيَّةِ وَتَوْحِيدٌ فِي الأُلُوهِيَّةِ. (فَتُصْبِحُ الأَنْوَاعُ ثَلاثَةً

(۱) الجواب المفيد في بيان أقسام التوحيد ( ۸ – ۱۷) بتصرف وإيجاز ، وانظر أيضًا فتاوي الشيخ العثيمين (۲/ ۱۱۲) ومابعدها .

<sup>(</sup>٢) التوحيد أولاً (٣٢١) نقلاً عن منهج ودراسات لآيات الأسهاء والصفات / للشنقيطي (٣،٥).

<sup>(</sup>٣) التوحيد أولاً (٢٢).

فَأَمَّا تَوْحِيدُ العِلْمِ: فَمَدَارُهُ عَلَى إِنْبَاتِ صِفَاتِ الكَمَاكِ، وَعَلَى نَفْيِ التَّشْبِيهِ وَالْمِثَالِ، وَالتَّنْزِيهِ عَنِ العُيُّوبِ وَالنَّقَائِصِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا شَيْئَانِ: مُجْمَلٌ

أَمَّا المُجْمَلُ فَإِثْبَاتُ الحَمْدِ لَهُ سُبْحَانَهُ، وَأَمَّا المُفَصَّلُ: فَذِكْرُ صِفَةِ الإلَا لِهِيَّةِ وَالرُّبُوبِيَّةِ وَالرَّحْمَةِ (١) وَالْمُلْكِ، وَعَلَى هَـذِهِ الأَرْبَعِ مَـذَارُ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، فأمَّا تَضَمُّنُ الحَمْدِ لِذَلِكَ فَإِنَّ الحَمْدَ يَتَضمَّنُ مَدْحَ المَحْمُودِ بِصِفَاتِ كَمَالِيهِ وَنُعُوتِ جَلَالِهِ، مَعَ عَمَيَّتِهِ وَالرِّضَا عَنْهُ وَالْخُضُوعِ لَهُ فَلَا يَكُونُ حَامِدًا مَنْ جَحَدَ صِفَاتِ المَحْمُ ودِ وَلَا مَنْ أَعْرَضَ عَنْ مَحَنَّتِهِ وَالخُضُوع لَهُ... وَمِنَ المَعْلُومِ بِالفِطَرِ وَالعُقُولِ السَّلِيمَةِ وَالكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ أَنَّ فَاقِدَ صِفَاتِ الكَمَالِ لَا يَكُونُ إِلَـٰهًا وَلَا مُدَبِّرًا، وَلَا رَبًّا بَلْ هُوَ مَذْمُومٌ مَعِيبٌ نَاقِصٌ لَيْسَ لَهُ حَمْدٌ فِي الأُولَى وَلا فِي الآخِرَةِ، وَإِنَّهَا الْحَمْدُ فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ لِمَنْ لَهُ صِفَاتُ الكَمَالِ، وَنُعُوتُ الجَلَالِ الَّتِي لأَجْلِهَا اسْتَحَقَّ الحَمْدَ. أَمَّا دَلَالَةُ الأَسْمَاءِ الخَمْسَةِ وَهِيَ: اللهُ، الرَّبُّ، الرَّحْنَ ، الرَّحِيمُ، الْلَيكُ فَمَبْنِيَّةٌ عَلَى أَصْلَنْ:

الأَصْلُ الأَوُّلُ: أَنَّ أَسْهَاءَ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى دَالَّةٌ عَلَى صِفَاتِ كَمَالِهِ. فَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الصِّفَاتِ فَهِيَ

أَسْمَاءٌ وَهِيَ أُوصَافٌ وَبِلَاكِ كَانَتْ حُسْنَى، إِذْ لَوْ كَانَتْ أَلْفَاظًا لَا مَعَانِيَ فِيهَا لَمْ تَكُنْ حُسْنَى، وَلَا كَانَتْ دَالَّةً عَلَى مَدْحِ وَلَا كَمَالٍ، وَلَشَاعَ وُقُوعُ أَسْمَاءِ الْانْتِقَام وَالغَضَبِ فِي مَقَامِ الرَّحْمَةِ وَالإِحْسَانِ .. وَأَيْضًا لَوْ لَمْ تَكُنْ أَسْمَاؤُهُ مُشْتَمِلَةً عَلَى مَعَانٍ وَصِفَاتٍ لَمُ يَسُعْ أَنْ يُخْبَرَ عَنْهُ بِأَفْعَالِهَا، فَلَا يُقَالُ: يَسْمَعُ وَيَرَى وَيَعْلَمُ وَيَقْدِرُ وَيُرِيدُ، ذَلِكَ أَنَّ ثُبُوتَ أَحْكَامِ الصِّفَاتِ فَرْعُ ثُبُوتِهَا لأَنَّهُ إِذَا انْتَفَى أَصْلُ الصِّفَةِ اسْتَحَالَ ثُبُوتُ حُكْمِهَا، وَنَفْيُ مَعَانِي أَسْهَائِهِ عَزَّ وَجَلَّ مِن أَعْظَم الإِلْحَادِ فِيهَا (٢).

أَمَّا الأَصْلُ الثَّانِي: فَهُـوَ أَنَّ الاسْمَ مِنْ أَسْمَائِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَمَا يَدُلُّ عَلَى النَّاتِ وَالصِّفَةِ الَّتِي اشْتُقَّ مِنْهَا بِالْمُطَابَقَةِ فَإِنَّهُ يَلُلُّ عَلَى دَلَالْتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ بِالتَّضَمُّنِ وَاللُّزُوم، فَيَدُلُّ عَلَى الصِّفَةِ نَفْسِهَا بِالتَّضَمُنِّ، وَكَـذَلِكَ عَلَى الذَّاتِ المُجَرَّدَةِ عَنِ الصِّفَةِ، فَاسْمُ السَّمِيعِ (مَثَلًا) يَدُلُّ عَلَى ذَاتِ الرَّبِّ وَسَمْعِهِ بِالْمُطَابَقَةِ وَعَلَى الذَّاتِ وَحْدَهَا وَعَلَى السَّمْعِ وَحْدَهُ بِالتَّضَمُّنِ، وَيَتَفَاوَتُ النَّاسُ فِي مَعْرِفَةِ اللُّـزُومِ وَعَدَمِهِ، وَمِنْ هُنَا يَقَعُ اخْتِلَافُهُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَالأَحْكَام، فَإِنَّ مَنْ عَلِمَ أَنَّ الفِعْلَ الاخْتِيَارِيَّ لَازِمٌ لِلْحَيَاةِ، وَأَنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ لَازِمٌ لِلْحَيَاةِ الكَامِلَةِ، وَأَنَّ سَائِرَ الكَمَالِ مَنْ لَوَازِم الحَيَاةِ الكَامِلَةِ أَثْبَتَ مِنْ صِفَاتِ الرَّبِ

<sup>(</sup>١) ذكر ابن القيم في الصفحة التالية أن الأسماء الدالَّةَ على ذلك خمسة هي: الله ، الـرب ، الرحمن ، الـرحيم ، الملـك . ٣٩) من المدارج ، وقارن بصفة الإلحاد . ومن ثمَّ تكون الصفات أربعًا والأسماء خمسًا فليتأمل.

<sup>(</sup>٢) ذكر الشيخ لـ الإلحاد صورًا أخرى عـ ديدة، انظر (٣٨،

وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ مَا يُنْكِرُهُ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ لُـزُومَ ذَلِكَ، وَلَا عَرَفَ حَقِيقَةَ الحَيَاةِ وَلَوَازِمَهَا وَكَذَلِكَ سَائِرُ صِفَاتِهِ كَذَلِكَ سَائِرُ صِفَاتِهِ كَذَلِكَ اللهَ (۱).

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: إِذَا تَقَرَّرَ هَذَانِ الأَصْلَانِ فَاسْمُ اللهِ دَالُّ عَلَى جَمِيعِ الأَسْمَاءِ الحُسْنَى وَالصِّفَاتِ العُلْيَا بِالسَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ اللهِ عَلَى جَمِيعِ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى تَفْصِيلٌ وَتَبْيِنٌ بِالسَّهُ الْإِلَاتِ كُلِّهَا، وَالأَسْمَاءُ الحُسْنَى تَفْصِيلٌ وَتَبْيِنٌ لِصِفَاتِ الإللهِ عَيَّةِ الَّتِي اشْتُقَ مِنْهَا اسْمُ «الله» وَهُو دَالُّ لِصِفَاتِ الإللهِ عَلَيْهِ التَّتِي اشْتُقَ مِنْهَا اسْمُ «الله» وَهُو دَالُّ عَلَى كَوْنِهِ مَأْلُوهًا مَعْبُودًا تَأَهَّهُ الخَلائِقُ عَبَّةً وَتَعْظِيمًا عَلَى كَوْنِهِ مَأْلُوهًا مَعْبُودًا تَأَهَّهُ الخَلائِقُ عَبَّةً وَتَعْظِيمًا وَخُرَضُومًا إِلَيْهِ فِي الْحَوَائِجِ وَالنَّوَائِبِ، وَذَلِكَ مُسْتَلْزِمٌ لِكَمَالِ المُلْكِ وَخُصُومِ اللهِ المُنْفَرِمَةُ وَرَحْمَتُهُ وَرَحْمَتُهُ وَمُلْكُهُ مُسْتَلْزِمَةٌ وَالْحَمْتُ فَوْلَاتِهِ وَعَلَى المُلْكِ لِحَمْتِهِ وَلَا تَصِيرٍ، وَلَا قَادِرٍ وَلَا مُتَكَلِم وَلَا يَصِيرٍ، وَلَا قَادِرٍ وَلَا مُتَكَلِم وَلَا يَصِيرٍ، وَلَا قَادِرٍ وَلَا مُتَكَلِم وَلَا فَعَالِ لِمَا يُولِكَ لَنْ لَيْسَ فَعَالِ لِمَا يُرْمِدُ وَلَا مَعِيعٍ فَلَا بَصِيرٍ، وَلَا قَالِهِ وَعَلَى ذَلِكَ لَنْ لَيْسَ فَعَالٍ لِمَا يُرِيدُ، وَلَا حَكِيمٍ فِي أَفْعَالِهِ وَعَلَى ذَلِكَ لَلْ كَنْ لَكُ

فَصِفَاتُ الجَلَالِ وَالكَمَالِ أَحَصُّ بِاسْمِ «اللهِ» وَصِفَاتُ الفِعْلِ وَالقُدْرَةِ وَالتَّفُرُّدِ بِالضُّرِ وَالنَّفْعِ، وَالعَطَاءِ وَالمَنْعِ، وَنُفُوذِ المَشِيئَةِ، وَكَمَالِ القُوَّةِ، وَتَدْبِيرِ أَمْرِ الخَلِيقَةِ أَخَصُّ بِاسْمِ «الرَّبِّ».

وَصِفَاتُ الإِحْسَانِ وَالجُودِ وَالبِرِّ وَالحَنَانِ وَالمِنَّةِ، وَالبَّرِ وَالحَنَانِ وَالمِنَّةِ، وَاللَّطْفِ أَخَصُّ بِاسْمِ «الرَّحْمَنِ» الَّذِي الرَّحْمَةُ وَطْفُهُ، وَالرَّحِيمِ الَّذِي هُوَ رَاحِمٌ لِعِبَادِهِ.

وَصِفَاتُ العَدْلِ وَالقَبْضِ وَالبَسْطِ، وَالخَفْضِ وَالبَسْطِ، وَالخَفْضِ وَالبَسْطِ، وَالخَفْضِ وَالرَّفْعِ، وَالإِذْلَالِ، وَالقَهْرِ وَالرَّفْعِ، وَالإِذْلَالِ، وَالقَهْرِ وَالحُكْمِ وَنَحْوِهَا أَخَصُّ بِاسْمِ «المَلَكَ»(٢).

### التوحيد أصل الدين:

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: "وَالتَّوْحِيدُ هُو أَصْلُ الدِّينِ النَّذِي لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ دِينًا غَيْرَهُ، وَيِهِ النَّهُ الرُّسُلَ اللهُ الرُّسُلَ اللهُ الرُّسُلَ اللهُ الرُّسُلَ اللهُ اللهُ اللهُ فَرَاسُلَ اللهُ عَنْرُهُ اللهُ اللهُ عَنْرُهُ اللهُ عَنْرُهُ اللهُ عَنْرُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْرُهُ اللهُ عَنْرُهُ اللهُ ا

وَالْمُشْرِكُونَ - مِنْ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِمْ - الَّذِينَ أَخْبَرَ الْقُرْآنُ بِشِرْكِهِمْ وَاسْتَحَلَّ النَّبِيُّ وَاللَّهُمْ وَامْعَامُمْ وَامْتَحَلَّ النَّبِيُّ وَاللَّهُمْ وَامْعَامُمْ وَامْعَامُمْ وَامْعَامُمْ وَامْعَامُمْ وَامْعَامُمْ وَامْعَرِينَ بِأَنَّ وَسَنِي حَرِيمِهِمْ وَأَوْجَبَ لَمُمُ النَّارَ - كَانُوا مُقِرِينَ بِأَنَّ اللَّهَ وَحْدَهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَ وَلَيْ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ للهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (لقمان/ ٢٥). الله قُلِ الْحَمْدُ للهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (لقمان/ ٢٥).

وانظر أيضًا شرح العقيدة الطحاوية (٨٩) حيث ذكر تحت عنوان أنواع التوحيد التي دعت إليها الرُسل نوعين: هما توحيد في الإثبات والمعرفة ،والآخر توحيد في الطلب والقصد (ص ٨٩ وما بعدها) وقد لخَص كلام ابن القيم هنا.

<sup>(</sup>۱) ضرب ابن القيم لِذَلِكَ أسئلة عديدة، مِنْ ذَلِك على سبيل المثال اسم العليّ فَإِنَّ من لوازم هذا الاسم العلو المطلق، بكل اعتبار، فله العلو المطلق مِنْ جميع الوجوه: علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذَّات، ومن جحد عُلُوّ الذَّات فقد جحد لوازم اسمه «العلي» مدارج السالكين (۱/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (١/ ٣٣ - ٤٣) باختصار وتصرف.

مُقِرِّينَ بِأَنَّ آلِمِتَهُمْ خَلُوقَةٌ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَهُمْ شَفْعَاءَ وَيَتَقَرَّبُونَ بِعِبَادَتِهِمْ إِلَيْهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: شُفَعَاءَ وَيَتَقَرَّبُونَ بِعِبَادَتِهِمْ إِلَيْهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَعْبُدُونَ اللهَ بِهَا لَا وَيَعْبُدُونَ اللهَ بِهَا لَا يَعْدَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَعْبُلُمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَشْرِكُونَ ﴾ (يونس/ ١٨) (١٠).

وَقَالَ أَيْضًا: الدَّاخِلُونَ فِي الإِسْلَامِ إِذَا لَمْ يُحَقِّقُوا التَّوْحِيدَ وَاتِّبَاعَ الرَّسُولِ، بَلْ دَعَوُا الشُّيُوخَ الْغَائِينَ وَاسْتَغَاثُوا بِهِمْ، فَلَهُمْ مِنَ الأَّحْوَالِ الشَّيْطَانِيَّةِ نَصِيبٌ بِحَسَبِ مَا فِيهِمْ مِنَّا يُرْضِي الشَّيْطَانَ. وَمِنْ هَوُلَاءِ قَوْمٌ فِيهِمْ عِبَادَةٌ وَدِينٌ مَعَ نَوْع جَهْلِ.

وَدِينُ الإِسْلَامِ مَبْنِيٌ عَلَى أَصْلَيْنِ: عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللهُ بِمَا شَرَعَهُ اللهُ وَحْدَهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ، وَعَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللهُ بِمَا شَرَعَهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ عَلَى اللهُ وَهَذَانِ هُمَا حَقِيقَةُ قَوْلِنَا: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَنهَ إِلَّا اللهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ). فَالإِلَنهُ هُو اللهِ عَادَةً وَاسْتِعَانَةً وَعَجَبَّةً فَالإِلَنهُ هُو اللهِ عَن الْفَهُ الْقُلُوبُ عِبَادَةً وَاسْتِعَانَةً وَعَجَبَّةً وَتَعْظِيمًا وَخَوْفًا وَرَجَاءً وَإِجْلَالًا وَإِكْرامًا. وَاللهُ - عَزَّ وَجَلَّ حَرَامًا وَاللهُ - عَزَّ وَجَلَّ لَا يَشْرَكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ، فَلَا يُعْبَدُ إِلَّا اللهُ، وَلَا يُشْرَكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ، فَلَا يُعْبَدُ إِلَّا اللهُ، وَلَا يَدْعَى إِلَّا اللهُ، وَلَا يُعْرَفُهُ إِلَّا اللهُ، وَلَا يُعْبَدُ إِلَّا اللهُ، وَلَا يُعْرَفُهُ إِلَّا اللهُ، وَلَا يُطْعَى إِلَّا اللهُ، وَلا يُعْرَفُهُ إِلَّا اللهُ، وَلا يُطْعَى إِلَّا اللهُ، وَلا يُعْاعُ إِلَّا اللهُ وَلا يُطَاعُ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ وَلا يُطَاعُ إِلَّا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَسَنِ آلِ الشَّيْخِ: وَقَوْلُهُ - أَيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ - «أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا» أَيْ: يُوجِّدُوهُ بِالْعِبَادَةِ، فَلَا بُدَّ مِنَ التَّجُرُّدِ مِنَ

الشِّرْكِ فِي الْعِبَادَةِ، وَمَنْ لَمْ يَتَجَرَّدْ مِنَ الشِّرْكِ فِي هَـذِهِ الْعِبَادَةِ لَمْ يَكُنْ آتِيًا بِعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، بَلْ هُـوَ مُشْرِكٌ قَدْ جَعَلَ للهِ نِدَّا.. وَفِيهِ أَيْضًا: أَنَّ الْعِبَادَةَ هِي التَّوْحِيدُ؛ لأَنَّ الْعِبَادَةَ فِيهِ وَفِي بَعْضِ الآثارِ الإلهَيَّةِ: (إِنِي وَالْجِنَّ وَالْجِنَّ وَالْجِنَّ وَالْجِنَّ وَالْجِنَّ وَالْعِنْ وَالْجِنَّ وَالْجِنَّ وَالْجَنَّ وَالْعَلَيْمِ وَالْجَنِي وَالْجَنَّ وَالْعَلَيْمِ وَالْمَارِي اللَّهُ مَا إِلَيْ وَاللَّهُ مَا إِلَيْ عَبَادِي نَاذِلُ، وَشَرُّهُمْ مِ إِلِيَّ وَسُوايَ، خَيْرِي إِلَى عِبَادِي نَاذِلٌ، وَشَرُّهُمْ مِ إِلِيَّ وَسُوايَ، خَيْرِي إِلَى عِبَادِي نَاذِلٌ، وَشَرُّهُمْ مِ إِلِيَّ صَاعِدٌ، أَثَعَبَّبُ إِلَيْهِمْ مُ بِالنِّعَمِ، وَيَتَبَعَّضُونَ إِلِيَّ صَاعِدٌ، أَثَعَبَّبُ إِلَيْهِمْ مُ بِالنِّعَمِ، وَيَتَبَعَضُ ونَ إِلِيَّ بِالْمُعَاصِي ...) (٣).

## معنى كلمة التوحيد (لا إله إلَّا الله):

قَالَ شَارِحُ الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ: "هَذِهِ كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ الَّتِي دَعَتْ إِلَيْهَا الرُّسُل كُلُّهُمْ، وَإِنْبَاتُ التَّوْحِيدِ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ بِاعْتِبَارِ النَّفْيِ وَالْإِنْبَاتِ الْمُقْتَضِي التَّوْحِيدِ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ بِاعْتِبَارِ النَّفْيِ وَالْإِنْبَاتِ الْمُقْتَضِي التَّوْحِيدِ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ بِاعْتِبَارِ النَّفْيِ وَالْإِنْبَاتِ الْمُقْتَضِي التَّوْحِيرِ، فَإِنَّ الْإِنْبَاتَ الْمُجَرَّدَ قَدْ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الاحْتِمَالُ. لِلْمُحُمْ إِلَنَهُ وَلِمُنَا اللَّهُمُ أَلِلَهُ أَعْلَمُ مَلَ اللَّهُ إِلَّا هُو وَاللَّهُ عُمْ إِلَنَهُ إِلَى اللَّهُ الرَّعْمَنُ الرَّحِيمُ (البقرة / ١٦٣)، قَالَ بَعْدَهُ: ﴿ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُو الرَّعْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ (البقرة / ١٦٣). فَإِنَّهُ قَدْ يَخْطُرُ بِبَالِ الرَّعْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿ وَالبَعْرِنَا إِلَنَهُ إِلَّا هُو الرَّعْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ (البقرة / ١٦٣). فَإِنَّهُ وَاحِدٌ، فَلِغَيْرِنَا إِلَكُ أَلِلَهُ اللَّهُ عَلَى وَاحِدٌ، فَلِغَيْرِنَا إِلَكُ أَلِلَهُ اللَّهُ عَلَى الرَّعْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ (البقرة / ١٦٣) أَنَّ إِلَاهُ وَاحِدٌ، فَلَغَيْرِنَا إِلَكُ عَلَى الْمُعَمِّنُ الرَّحِيمُ ﴾ (البقرة / ١٦٣) أَنَّ إِلَاهُ الرَّعْمَنُ الرَّحِيمُ الرَّعْمَنُ الرَّعِيمُ النَّيْ وَالْمَا وَاحِدُ، فَلَعَيْرِنَا إِلَكُ اللَّهُ إِلَّا هُو الرَّعْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ .

وَقَدِ اعْتَرَضَ صَاحِبُ «الْمُتَخَبِ» عَلَى النَّحْوِيِّينَ فِي تَقْدِيرِ الْحُبَرِ فِي «لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ» فَقَالُوا: تَقْدِيرُهُ: لَا إِلَهَ فِي الْوُجُودِ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ: يَكُونُ ذَلِكَ نَفْيًا لِوُجُودِ الإلَه. وَمَعْلُومٌ أَنَّ نَفْيَ الْمَاهِيَّةِ أَقْوَى فِي التَّوْحِيدِ

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١٧٩ ، ١٨٠)بإيجاز.

<sup>(</sup>٣) فتح المجيد - شرح كتاب التوحيد (٢٨).

الصِّرْفِ مِنْ نَفْيِ الْوُجُودِ، فَكَانَ إِجْرَاءُ الْكَلَامِ عَلَى ظَاهِرِهِ وَالإِعْرَاضُ عَنْ هَذَا الإضْهَارِ أَوْلَى. وَقَدْ أَجَابَ طَاهِرِهِ وَالإِعْرَاضُ عَنْ هَذَا الإضْهَارِ أَوْلَى. وَقَدْ أَجَابَ أَبُو عَبْدِاللهِ الْمُرْسِيُّ فِي «رَيِّ الظَّهْآنِ» فَقَالَ: هَذَا كَلامُ مَنْ لَا يَعْرِفُ لِسَانَ الْعَرَبِ، فَإِنَّ (إِلَهَ) فِي مَوْضِعِ الْمُبْتَداِ عَلَى قَوْلِ سِيبَوَيْهِ، وَعِنْدَ غَيْرِهِ اسْمُ (لَا)، وعَلَى التَّقُدِيرَيْنِ فَلَابُدًا مِن خَبَرِ الْمُبْتَداِ، وَإِلَّا فَهَا قَالَهُ مِن الاَسْتِغْنَاءِ عَنِ الإِضْهَارِ فَاسِدٌ» (١).

وَقَدْ عَلَقَ سَهَا حَةُ الشَيْخُ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ بَازِ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ: مَا قَالَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَحَبِ لَيْسَ بِجَيِّدٍ، وَهَكَذَا مَا قَالَهُ النَّحَاةُ وَأَيْدَهُ الشَّيْخُ أَبُوعَبْدِ اللهِ الْمُرْسِيُّ مِنْ تَقْدِيرِ الخُبَرِ بِكَلِمَةِ (فِي الْوُجُودِ) لَيْسَ بِصَحِيحٍ ، مِنْ تَقْدِيرِ الخُبَرِ بِكَلِمَةِ (فِي الْوُجُودِ) لَيْسَ بِصَحِيحٍ ، لَأَنَّ الآلِهَةَ الْمُعْبُودَةَ مِنْ دُونِ اللهِ كَثِيرَةٌ وَمَوْجُودَةً، وَتَعْدِيرُ الْخَبَرِ بِلَفْظِ «فِي الْوجُودِ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْقَصُودُ مِنْ بَيَانِ أَحَقِيَّةٍ أَلُوهِيَّةِ اللهِ سُبْحَانَهُ، وَبُطْلَانِ مَا سِواهَا» ؛ لأَنَّ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: كَيْفَ تَقُولُونَ: «لَا اللهُ» ؟ وَقَدْ أَخْبَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ مَنْ مَلَانِ وَمُودِ إِلَّا اللهُ» ؟ وَقَدْ أَخْبَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ عَنْ وُجُودِ آلِهَ وَكُنْ طَلَمُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ »، وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ أَلْمُ مَا النَّيْ يَعْدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ »، وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ أَلْمُ مَا الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ »، وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ هُمْ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ »، وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ هُمْ الْآلِيْ اللهُ هُ اللهِ عَلَى اللهُ ا

فَلَا سَبِيلَ إِلَى التَّخَلُّصِ مِنْ هَذَا الاعْتِرَاضِ

وَبَيَانِ عَظَمَةِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ وَأَنَّهَا كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ الْمُطِلَةُ لَا فَيَ اللَّهِ اللَّهُ وَشُعْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَسُعْ اللَّهُ وَتُلْمِيلُهُ وَاللَّهُ وَسُعْ مِنْ اللَّهُ وَحُدَهُ، كَمَا نَبَّهُ عَلَى ذَلِكَ جَمْعٌ مِنْ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْ

وَمِنْ أَدِلَةِ ذَلِكَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهُ هُو الْبَاطِلُ ﴾ فَأَوْضَحَ هُو الْبَاطِلُ ﴾ فَأَوْضَحَ سُبْحَانَهُ فِي هَذِهِ الآية أَنَّهُ هُو الْحَقُّ، وَأَنَّ مَا دَعَاهُ النَّاسُ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ ، فَشَمِلَ ذَلِكَ جَمِيعَ الآلِمَةِ المَعبُودَةِ مِنْ دُونِ اللهِ مِسنَ الْبَشَرِ وَالمَلَائِكَةِ وَالْجِنِ وَسَائِرِ الْمَخُلُوقَاتِ، وَاتَّضَعَ بِذَلِكَ أَنَّهُ الْمَعبُودَ بِالْحَقِّ وَحْدَهُ ، الْمَخُلُوقَاتِ، وَاتَّضَعَ بِذَلِكَ أَنَّهُ الْمَعبُودَ بِالْحَقِّ وَحْدَهُ ، وَلِهَذَا أَنْكَرَ اللهُ مُونِ اللهِ مِسنَ الْبَشَرِ وَالمَلَائِكَةَ وَامْتَنعُوا مِنَ الإِقْرَارِ اللهُ عُلَمَ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا أَنَّهُ الْمَعْبُودَ بِالْحَقِ وَحْدَهُ ، وَلَهَذَا أَنْكَرَ المُلْشِكُونَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ وَامْتَنعُوا مِنَ الإِقْرَارِ بَهَا لِعِلْمُهِمْ بِأَنَّهَا تُبْطِلُ آلِهُتَهُمْ ؛ لأَنَّهُ الْمَعبُودَ بِالْحَقِ وَحْدَهُ ، وَلَمْدَا أَنْكُرَ اللهُ مُعْمُ وَا أَنَّ الْمُؤَا أَنَّ الْمُؤْدَ بِاللهِ مَنْ اللهِ مَا الْمُؤْدُ وَالْمَا الْقُولُونَ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عُمَّدِ وَلِكُ مَنَ اللهُ اللهُ مُ اللهُ الله

وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَبْرِينَ: مَعْنَى لَا إِلَّهَ

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية (١٠٩ - ١١١).

<sup>(</sup>٢) تعليق الشيخ عبدة العزيز بن باز في هامش (ص ١٠٩ -

إِلَّا اللهُ، هُوَ عِبَادَةُ اللهِ وَتَــرْكُ عِبَادَةٍ مَا سِوَاهُ، وَهُــوَ الْكُفْرُ بِالطَّاغُوتِ وَالإِيمَانُ بِاللهِ، فَتَضَمَّنَتْ هَـذِهِ الْكَلِمَةُ الْعَظِيمَةُ أَنَّ مَا سِوَى اللهِ لَيْسَ بِإِلَهِ، وَأَنَّ إِلَهْيَّةَ مَا سِوَاهُ مِنْ أَبْطَلِ الْبَاطِلِ، وَإِنْبَاتَهَا أَظْلَمُ الظُّلْم، فَلَا يَسْتَحِتُّ العِبَادَةَ سِوَاهُ، كَمَا لَا تَصْلُحُ الإِلَهِيَّةُ لِغَيْرِهِ، فَتَضَمَّنَتْ نَفْى الإِلْهِيَّةِ عَمَّا سِوَاهُ، وَإِثْبَاتَهَا لَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ الأَمْرَ بِاتِّخَاذِهِ إِلْهًا وَحْدَهُ، وَالنَّهْيَ عَنِ اتِّخَاذِ غَيْرِهِ مَعَهُ إِلَاهًا، وَهَذَا يَفْهَمُهُ الْمُخَاطَبُ مِنْ هَذَا النَّفْيِ وَالإِثْبَاتِ ... وَقَدْ دَخَلَ فِي الإلْمِيَّةِ جَمِيعُ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ الصَّادِرَةِ عَنْ تَأَلُّهِ الْقَلْبِ للهِ بِالْحُبِّ وَالْخُضُوعِ، وَالانْقِيَادِ لَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَـهُ، فَيَجِبُ إِفْرَادُ اللهِ تَعَالَى بِهَا كَالدُّعَاءِ وَالْخَوْفِ وَالْمُحَبَّةِ، وَالتَّوَكُّلِ وَالإِنَابَةِ وَالتَّوْبَةِ وَاللَّهُبْحِ وَالنَّذْرِ وَالسُّجُودِ، وَجَمِيع أَنْوَاع العِبَادَةِ، فَيَجِبُ صَرْفُ جَمِيع ذَلِكَ للهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، فَمَنْ صَرَفَ شَيْئًا مِمَّا لَا يَصْلُحُ إِلَّا مِنَ العِبَادَاتِ لِغَيْرِ اللهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ وَلَوْ نَطَقَ بـ «لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، إِذْ لَمْ يَعْمَــلْ بِهَا تَفْتَضِيـهِ مِــنَ التَّـوْحِيــدِ وَالإِخْلَاصِ»(١).

### شروط كلمة التوحيد:

لِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ شُرُوطٌ يَجِبُ عَلَى كُـلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُحَقِّقَهَا وَهِيَ:

الْعِلْمُ: وَدَلِيلُهُ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ ﴿ (محمد/ ١٩). وَقَوْلُهُ ﷺ : «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ دَخَـلَ الْجَنَّةَ ﴾ وَالْمُرَادُ: الْعِلْمُ

الْحَقِيقِيُّ بِمَدْلُولِ الشَّهَادَتَيْنِ، وَمَا تَسْتَلْزِمُهُ كُلُّ مِنْهُمَا مِنْ الْعَمَل.

٢ - الْيَقِينُ: وَضِدُهُ الشَّكُ وَالتَّوقُّفُ، أَوْ مُجَرَّدُ الظَّنِ وَالتَّوقُ فُ، أَوْ مُجَرَّدُ الظَّنِ وَالرَّيْبِ، وَالْمُعْنَى: أَنَّ مَنْ أَتَى بِالشَّهَادَتَيْنِ فَلَا بُدَّ أَنْ يُوقِنَ بِقَلْبِهِ وَ يَعْتَقِدَ صِحَّةَ مَا يَقُولُهُ مِنْ أَحَقِيَّةٍ إِلْمِيَّةِ اللهِ تَعَالَى وَصِحَّةَ نُبُوَّةً مُحَمَّدٍ عَيْنَ وَبُطلُلانَ مَا عَدَا ذَلِك.

٣ - الْقَبُولُ الْمُنَافِي لِلرَّدِ: ذَلِكَ أَنَّ هُنَاكَ مَنْ يَعْلَمُ مَعْنَى الشَّهَادَتَيْنِ وَيُوقِن بِمَدْلُولِهَا، وَلَكِنَّهُ يَرُدُّهُمَا كِبْرًا وَحَسَدًا، وَهَذِهِ حَالَةُ عُلَمَاءِ الْيُهُودِ وَالنَّصَارَى، فَقَدْ كَبْرًا وَحَسَدًا، وَهَذِهِ حَالَةُ عُلَمَاءِ الْيُهُودِ وَالنَّصَارَى، فَقَدْ شَهِدُوا بِإِلْهِيَّةِ اللهِ وَحْدَهُ، وَعَرَفُوا مُحَمَّدًا عَلَيْ كَمَا يَعْرِفُونَ فَقَدْ شَهِدُوا بِإِلْهِيَّةِ اللهِ وَحْدَهُ، وَعَرَفُوا مُحَمَّدًا عَلَيْ كَمَا يَعْرِفُونَ الْمُنْ الْمُنْ وَصَعَ ذَلِكَ لَمْ يَقْبَلُوهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿حَسَدًا مِنْ الْمُنْوَا فِيلَ لَمُ مُنْ الْمُنْ رِكُونَ يَعْرِفُونَ مَعْنَى عِنْ قَبُولِ فَوْنَ مَعْنَى (البقرة / ١٠٩). وَهَكَذَا كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَعْرِفُونَ مَعْنَى (البقرة / ١٠٩). وَهَكَذَا كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَعْرِفُونَ مَعْنَى (البقرة إلَّ اللهُ عُنْ وَلَكِنَّهُمْ عَنْ قَبُولِ فِي اللهِ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ قَبُولِ فِي وَلِكَ نَهُ لُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَمُمُ الْكُولُ وَمِعْدَاقُ ذَلِكَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَمُمْ لَكُولَ إِلَا اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾.

٥ - الصِّدْقُ: وَدَلِيلُهُ قَـوْلُ المُصْطَفَى ﷺ: «مَنْ قَالَ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الجَنَّةَ»(٢). فَأَمَّا

<sup>(</sup>١) الشهادتان .. معناها وما تستلزمه كل منهما(٢٢ ، ٢٣).

مَنْ قَالْهَا بِلِسَانِهِ وَأَنْكَرَ مَدْلُولَهَا بِقَلْبِهِ فَإِنَّهَا لَا تُنْجِيهِ، وَذَلِكَ حَالُ المُنَافِقِينَ.

٦ - الإِخْلَاصُ: وَدَلِيلُهُ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ فَاعْبُدِ اللهَ خُلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴾ (الزمر/ ٢) . وَقَوْلُهُ عَلَيْهُ: «أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي مَنْ قَالَ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ

٧ - المَحَبَّةُ للهِ وَرَسُولِهِ: وَكُلُّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنَ الأَعْمَالِ وَالأَقْوَالِ وَكَذَلِكَ عَجَبَّةُ أَوْلِيَائِهِ وَأَهْل طَاعَتِهِ. شُئِلَ ذُوالنُّونِ المَصْرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: مَتَى أُحِبُّ رَبِّى؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَ مَا يُبْغِضُهُ أَمَرَّ عِنْدَكَ مِنَ

٨ - الكُفْرُ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ: وَأُخِذَ هَذَا الشَّرْطُ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ : «مَنْ قَالَ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ حَرْمَ مَالُهُ وَدَمُهُ ... الْحَدِيثَ "".

#### منزلة التوحيدومكانته:

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَبِي العِزِّ الْحَنَفِيِّ: «اعْلَمْ أَنَّ التَّوْحِيدَ أَوَّلُ دَعْوَةِ الرُّسُل، وَأَوَّلُ مَنَازِلِ الطَّرِيقِ، وَأَوَّلُ مَقَامَ يَقُومُ فِيهِ السَّالِكُ إِلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ. قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْمِ اعْبُـدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ (الأعراف/ ٥٩). وَقَالَ هُ ودٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَـوْمِهِ : ﴿ اعْبُـدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَـهِ غَيْرُهُ ﴾ (الأَعراف/ ٦٥). وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ ﴾ (النحل/

٣٦). وَلِهَٰذَا كَانَ أَوَّلَ وَاجِبٍ يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّ فِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ، لَا النَّظَـُر، وَلَا القَصْدُ إِلَى النَّظَـرِ، وَلَا الشَّكُّ، كَمَا هِيَ أَقْوَالٌ لِإِرْبَابِ الْكَلَامِ الْلَذْمُومِ. بَلْ أَئِمَّةُ السَّلَ فِ كُلُّهُمْ مُتَّفِقُ وِنَ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ مَا يُـوْمَرُ بِهِ الْعَبْدُ الشُّهَادَتَانِ، وَمُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ الْبُلُوغ لَمْ يُؤْمَرْ بِتَجْدِيدِ ذَلِكَ عَقِيبَ بُلُوغِهِ، بَلْ يُؤْمَرُ بِالطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ أَوْ مَيَّزَ عِنْدَ مَنْ يَرَى ذَلِكَ. وَلَمْ يُوجِبْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يُخَاطِبَهُ حِينَتِنْ بِتَجْدِيدِ الشَّهَادَتَيْن وَإِنْ كَانَ الإِقْرَارُ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَاجِبًا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَوُجُ وبُهُ يَسْبِقُ وُجُوبَ الصَّلَاةِ، لَكِنْ هُ وَ أَدَّى هَذَا الوَاجِبَ قَبْلَ ذَلِكَ ... فَالتَّوْحِيدُ أَوَّلُ مَا يَدْخُلُ بِهِ فِي الإِسْلَام، وَآخِرُ مَا يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الدُّنْيَا، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ دَخَلَ اجْجَنَّةَ » وَهُوَ أَوَّلُ وَاجِبٍ، وَآخِرُ وَاجِبٍ. فَالتَّوْحِيدُ أَوَّلُ الأَمْرِ وَآخِرُهُ، أَعْنِي تَوْحِيدَ الأُلُوهِيَّةِ ... (٤)

### شفاعة المصطفى عليه خاصة بالموحدين:

قَالَ الإِمَامُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: لَا يَنتُفِعُ بِشَفَاعَةِ النَّبِيّ عِيْكِ إِلَّا أَهْلُ التَّوحِيدِ المُؤْمِنُونَ دُونَ أَهْلِ الشِّرْكِ، وَلَوْ كَانَ المُشْرِكُ مُحِبًّا لَهُ وَمُعَظِّمًا إِيَّاهُ لَمْ تُنْقِذْهُ شَفَاعَتُهُ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّا يُنَجِّيهِ مِنَ النَّارِ التَّوْحِيدُ وَالإِيمَانُ بِهِ عَلَيْ، وَلِهَذَا فَإِنَّ أَبَا طَالِبٍ وَغَيْرَهُ مِنَّ يُحِبُّونَهُ وَلَمْ يُقِرُّوا بِالتَّوْحِيدِ الَّذِي جَاءَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لِيَخْرُجَ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِهِ وَلَا بِغَيْرِهَا. وَدَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ جَوَابًا عَمَّنْ سَأَلَهُ: أَيُّ

<sup>(</sup>١) ذكره أبونعيم في الحلية (٩/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (١٥) ١٢٦). وقد انفرد الأخير بالشرط الثامن .

<sup>(</sup>٣) انظر في الشروط السبعة الأولى كتاب : الشهادتان( ١٠٦ -

١١٣) ، وكتاب مختصر شرح أركان الإسلام (٢١ -

<sup>(</sup>٤) شرح العقيدة الطحاوية (٧٧،٧٧).

النَّاسِ أَسْعَدُ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: أَسْعَدُ النَّاسِ بَشَفَاعَتِي يَـوْمَ القِيَامَةِ مَنْ قَالَ: وَالسَّلَامُ: أَسْعَدُ النَّاسِ بَشَفَاعَتِي يَـوْمَ القِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، وَقَدِ اخْتَارَ المُصْطَفَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الشَّفَاعَةَ وَجَعَلَهَا خَاصَّةً بِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا (۱).

[للاستزادة: انظر صفات: الإيهان - الإحسان - الإسلام - التهليل - العبادة - الكلم الطيب - التكبير - العلم - الحكم بها أنزل الله - الطاعة - معرفة الله عز وجل .

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الشرك - الإلحاد - الكفر - النفاق - الزندقة - الحكم بغير ما أنزل الله - الضلال -].

## الآيات الواردة في « التوحيد »

- وَوَضَى بِهَ آ إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِي إِنَّ ٱللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَسَمُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ وَأَسَمُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ أَمْ كُنتُم شُهَدَآء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُ وَنَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُ وَنَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ وَاللَّهَ عَالَكُ إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَعِيلَ إِلَيْهَ عَالَكُ إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَإِلَىهَ عَالَكُ إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَإِلَىهَ عَالَكُ إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَإِلَىهَ عَالَكُ إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَالَكُ إِنْ اللَّهُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ وَالسَّمَا عَلَى اللَّهُ وَالْسَمَعِيلَ وَإِلَىهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُونَ اللَّهُ وَالْمُحْتَى إِلَيْهُ وَالْمُونَ اللَّهُ وَالْمُونَ اللَّهُ وَالْمُونَ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُونَ اللَّهُ وَالْمُونَ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُونَ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلِلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ
  - ٢- وَإِلَاهُكُورَ إِلَهُ وَكِيدُ لَآ إِلَهَ إِلَاهُوالرَّحْمَانُ
     الرَّحِيمُ شَلَّ (١)
- ٤- لَقَدْ كَفَرَ اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةُ وَ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَّهُ وَحِدُّ وَإِن لَمْ يَنتَهُواْ عَمَّا وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَحِدُّ وَإِن لَمْ يَنتَهُواْ عَمَّا

- يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَدَابُ أَلِيمُ اللَّهِ الْأَيْمِ الْأَنْ

قَالُوَّا أَجِعْتَنَا لِنَعْبُدَ أَللَّهَ وَحْدَهُ، وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ (\*)

٧- اتَّخَاذُوَ الْحَبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرُبَابًا مِن دُوبِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوَ الْإِلْالِيَعْبُ دُوَ الْإِلْهَا وَحِدًا لَا إِلَنْهَ إِلَّاهُو شُبْحَنَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ إِلَىٰهُ الْمُوسَانِهُ (")

(٦) الأعراف: ٦٩ - ٧٠ مكية

(٧) التوبة : ٣١ مدنية

(٤) المائدة : ٧٣ مدنية

(٥) الأنعام: ١٩ مكية

(١) البقرة: ١٣٢ – ١٣٣ مدنية

(۲) البقرة: ۱۹۳ مدنية(۳) النساء: ۱۷۱ مدنية

- ٨- ينصنحبي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِقُونَ خَيْرُ
   أَمِ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ الْقَهَّارُ إِنَّى
- ٩- قُل مَن رَّبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ اَفَا تَغَذْتُم مِن دُونِهِ قَلْ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ اَفَا تَغَذْتُم مِن دُونِهِ قَلْ اللَّهَ عَلَى وَالْمَصِيرُ الْمَ هَلْ تَسْتَوِى قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى الْظُلُمَٰ لَتُ وَالنَّورُ الْمَ جَعَلُوا اللَّهِ شُركاً مَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ النَّالُهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ خَلِق كُلِّ شَيْءِ فَتَشَهُ الْمَالَة عَلَيْهِمْ قُلُ اللَّهُ خَلِق كُلِّ شَيْءٍ فَتَشَهُ الْمَالَة عَلَيْهِمْ قُلُ اللَّهُ خَلِق كُلِّ شَيْءٍ وَهُوا الْوَحِدُ الْقَهَارُ لَيْ اللَّهُ خَلِقَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوا الْوَحِدُ الْقَهَارُ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قُلُ اللَّهُ حَلَيْقٍ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قُلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قُلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قُلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قُلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قُلْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قُلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قُلْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قُلْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ الْمُعْلِقُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْهُ الْمُعْلَى اللْهُ الْمُعْلِقُولَ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلِقُولِ اللْهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَالِهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُولُولُولُ الْمُعْلِقُولُ ا
  - ١٠- يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَالسَّمَوَتُ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَتُ وَالسَّمَوَتُ وَالسَّمَوَتُ وَالسَّمَوَتُ وَالسَّمَوَتُ وَالسَّمَوَتُ وَالسَّمَوَتُ وَالسَّمَوَتُ وَالسَّمَوَتُ وَالسَّمَوَةُ وَالسَّمَاقُولُ وَالسَّمَاقُولُ وَالسَّمَاقُ وَالسَّمَاقُولُ وَالسَّمَاقُ وَالسَّمَاقُ وَالسَّمَاقُولُ وَالسَّمَاقُولُ وَالسَّمَةُ وَالسَّمَاقُ وَالسَّمَاقُولُ وَالسَّمَاقُ وَالْرَاسُولُ وَالسَّمَاقُ وَالسَّمَاقُ وَالْسَلَمُ السَّمَاقُ وَالسَّمَاقُ وَالسَّمَاقُ وَالْسَلَمُ وَالسَّمَاقُ وَالْسَلَمُ وَالْسَلَمُ وَالْسَلَمِ السَّمَاقُ وَالسَّمَاقُ وَالْسَلَمُ وَالْسَلَمِ اللَّهُ وَالْسَلَمُ وَالْسَلَمُ وَالْسَلَمُ وَالْسُلِمُ وَالْسَلَمُ وَالْسَلَمُ وَالْسَلَمُ وَالْسَلَمُ وَالْسَلَمُ وَالْسَلَمُ وَالْسُلِمُ وَالْسُلِمُ وَالْسَلَمُ وَالسَّلَالِ السَلْمُ وَالْسَلَمُ وَالْسُلِمُ وَالْسُلِمُ وَالْسَلَمُ وَالْسَلَمُ وَالْسُلْمُ وَالْسُلِمُ وَالْسُلِمُ وَالْسُلِمُ وَالْسُلِمُ وَالْسُلِمُ وَالْسُلِمُ وَالْسُلُولُ وَالْسُلَمُ وَالْسُلِمُ وَالْسُلِمُ وَالْسُلِمُ وَالْسُلِمُ وَالْسُلِمُ وَالْسُلِمُ وَالْسُلَمُ وَالْ
- ١١ هَاذَا اَلِكُةٌ لِلنَّاسِ وَلِيُسَاذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ
   أَنَمَا هُوَ إِلَاثُ وَحِدُ وَلِينَا كَرَ أُولُواْ الْأَلْبَانِ ﴿
  - ١٢- إِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ

    فُوْبُهُمْ مُنْكِرَةً وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ (أَنَّ) ((())
- ١٧- ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا نَنَخِذُوٓ اَ إِلَنَهَ بِنِ آَثَنَ بَنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ

14- قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّمِ أَلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَ وَعَى إِلَى أَنَمَا إِلَهُ وَكُمْ إِلَهُ وَكُمْ الْمَاكُمُ الْمَاكُمُ الْمَاكُمُ الْمَاكُمُ وَالْمِتَالَّمَالُ وَمَاكُمُ الْمَاكُمُ وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ وَرَبِّعِ أَحَدًا اللهِ (٧)

٥١- قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ الْمُوكُمُ الْمُوكِ الْمُؤْكِ الْمُوكِ الْمُوكِ الْمُوكِ الْمُؤْكِ الْمُولِ الْمُؤْكِ الْمُؤْ

17- وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسَكًا لِيَذَكُرُواْ اَسْمَ اللَّهِ عَلَى مَارَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَلَمُ فَإِلَاهُكُمُ عَلَى مَارَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَلَمُ فَإِلَاهُكُمُ اللَّهُ وَلَيْسِرَ الْمُخْبِينِ ((٩) لِللَّهُ وَلِحَدُّ فَلَهُ وَالسَّلِمُواُ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِينِ ((٩) لِللَّهُ وَلِحَدُّ فَلَهُ وَالسَّلِمُواُ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِينِ ((١٤) اللهُ وَلَحِدُ فَلَهُ وَالسَّلَمُواُ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِينِ ((١٤) اللهُ وَلَهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

الله وَلا يُحَدِدُ وَالْهَ الله وَالله وَاله وَالله وَلّه وَالله وَالله

مَالصَّنَفَاتِ صَفَالِثَ
 فَالتَّاجِرَتِ زَخْرَاتِ
 فَالتَّالِيَتِ ذِكْرًاتِ
 فَالتَّالِيَتِ ذِكْرًاتِ
 إِنَّ إِلَى كُرُلُونِ فِدُ إِنَّ إِلَى اللَّهِ كُرُلُونِ فِلْ إِلَى اللَّهِ كُرُلُونِ فِلْ إِلَى اللَّهِ كُرُلُونِ فِلْ إِلَى اللَّهِ كُرُلُونِ فِلْ اللَّهِ اللَّهِ كُونِ فَا اللَّهِ كُمُ الْوَاحِدُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُولُ اللَّهُ اللْهُ الْعَلَيْمِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللْهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقِي الْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْمُعْلَقِيْلِي الْهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

١٩ - وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِ رُمِنْهُمٌ وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ
 هَاذَا سَاحِرُ كَذَابُ إِنَّ

أَجَعَلَ لَا لِمَةَ إِلَىٰهَا وَرِحِدًا إِنَّ هَنَا لَثَنَّ ءُمُجَابُ إِنَّ

(٩) الحج : ٣٤ مدنية

(١٠) العنكبوت : ٤٦ مكية

(١١) الصافات : ١ - ٤ مكية

(۱۲) ص : ٤ - ٥ مكية

(٥) النحل: ٢٢ مكية

(٦) النحل : ٥١ مكية

(۷) الكهف : ۱۱۰ مكية

(٨) الأنبياء : ١٠٨ مكية

(۱) يوسف: ۳۹ مكنة

(٢) الرّعد: ١٦ مدنية

(٣) إبراهيم : ٤٨ مكية

(٤) إبراهيم : ٥٢ مكية

٢٧ - قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِنْ هِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ ۖ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبِدُا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرُهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَشَتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكَ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَبَّنَاعَلَتَكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (أَنَّ) رَبَّنَاعَلَتِكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ

٢٨- قُلُ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّمِّنَ ٱلِّحِنِّ فَقَالُوٓ أَ إِنَّاسِمِعْنَا قُرْءَانَّا عَجِبًا ١٠ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشْدِ فَتَامَنَا بِهِ أَوَلَن نَشْرِكَ بِرَبِنَا أَحَدًا الْ

> ٢٩ - وَأَنَّ ٱلْمُسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا اللَّهِ وَأَنَّهُ مَلَّاقَامَ عَبَدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدُالِيُّ قُلْ إِنَّمَا آَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِهِۦٓ أَحَدًا ﴿ ﴾

٣٠- قُلُهُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ اللهُ الصَّاحَدُ اللهُ الصَّاحَدُ اللهُ الصَّاحَدُ اللهُ الصَّاحَدُ اللهُ الله لَمْ كِلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ١ وَلَمْ يَكُن لَّهُ أَكُ فُوا أَحَدُ اللَّهِ (١١)

٢٠ - قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ (إِنَّ اللَّهُ

٢١- لَّوْأَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَخِذُ وَلَدًا لَّاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ شُبْحَنَهُ وَهُواً لِلَّهُ ٱلْوَحِدُالْقَهَارُ ١٠٠

٢٢- وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ آشْ مَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿

٢٣- ذَلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَكَفَرَتُمَّ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ - تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيَّ ٱلْكَبِيرِ ١

 ٢٥ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوٓا ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحَدَهُ. وَكَفَرْنَابِمَا كُنَّابِهِ عَمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

٢٦- قُلْ إِنَّمَا أَنَا بُشَرُّ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُ فَأُسْتَقِيمُوَ إِلَيْهِ وَأُسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ اللّ

(٩) الجن : ١ - ٢ مكية

(۱۰) الجن: ۱۸ – ۲۰ مكية

(١١) الإخلاص : ١ - ٤ مكية

(٥) غافر : ١٦ مكية

(٦) غافر: ٨٤ مكنة

(٧) فصلت : ٦ مكنة

(٨) الممتحنة : ٤ مدنية

(١) ص : ٦٥ مكية

(٢) الزمر: ٤ مكية

(٣) الزمر : ٤٥ مكية

(٤) غافر: ١٢ مكبة

# الآيات الدالة على «الوحدانية» معنًى

٣١- اللهُ لا إِلله إِلا هُو الْحَيُّ الْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ السِنَةُ وَلا نَوْمُ لَا تَأْخُذُهُ السِنَةُ وَلا نَوْمُ لَا اللهُ مَا فِي السَّمَا وَالسَّمَا فِي اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

٣٢- الَّمَ ١

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَىٰ أُفِى ٱلْأَرْضِ وَلَافِى ٱلسَّكَمَاءِ ۞ هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاآَهُ

سَوَيَوِنَ مِنْ وَنَامِرِ بِيَّا الْمُوَالَّعَ إِيدُ الْمُحَدِّي (٢) لَا إِلَا هُوَ الْعَزِيدُ الْمُ

٣٣- شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَتَيِكَةُ وَأُولُواْ
الْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ ٱلْعَرِيرُ
الْعَكِيمُ (١٠)

٣٤- إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثُلِ ءَادَمٌ خَلَقَ هُو مِن تُرَابِ ثُمُّ قَالَ لَهُ وَكُن فَيكُونُ ﴿ اَلْحَقُّ مِن رَّبِكَ فَلَاتَكُنُ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ كَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلَ تَعَالَوْانَدْعُ أَبْنَآءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَآءَ نَا وَنِسَآءَ كُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمُ مَن مَن بَهِ لَ فَنجَعَل لَعْنَت وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمُ مَن مَن بَهِ لَ فَنجَعَل لَعْنَت اللّه عِلَى الْحَالَةُ لِينِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ إِنَّ هَذَا لَهُو الْقَصَصُ الْحَقَّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلّا اللّهُ وَإِنَ اللّهَ لِهُو الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴿

٣٥- وَإِذَا حُيِّدُمُ بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِالْحَسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَا لَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ اللهَ لَا لَهُ لَا إِلَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ اللهَ لَا رَبِّ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا ﴿ اللهَ اللهِ عَدِيثًا ﴿ اللهَ اللهِ عَدِيثًا ﴿ اللهَ اللهِ عَدِيثًا ﴿ اللهَ اللهُ اللهُ

فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ إِلْكُمْ فَسِدِينَ ﴿ إِنَّا

٣٦- قُل لِمَن مَافِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُل لِلَهِ كَنَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيهُ اللَّذِينَ خَسِرُوٓ ا إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيهُ اللَّذِينَ خَسِرُوٓ ا انفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ شَ انفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ شَيْ الْعَليمُ شَيْ

(٥) النساء : ٨٦ – ٨٧ مدنية

(٣) آل عمران : ١٨ مدنية

(٤) آل عمران : ٥٩ - ٣٣ مدنية

(١) البقرة : ٢٥٥ مدنية

(٢) آل عمران : ١ - ٦ مدنية

قُلُ أَغَيْراً لللهِ أَنَّخِذُ وَلِنَّا فَاطِراً للسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلُ إِنِّ أُمِّرتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا يَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿

٣٨- قُلُ أَرَءَ يَتُمْ إِنَ أَخَذَ اللّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرُكُمْ وَخَنَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِدِّ انظُرْ كَنْ يَكُمْ بِدِّ انظُرْ كَنْ يَعْدَ فُونَ الْآيَ يَتَ كُمْ إِنْ اَنْكُمْ عَذَا بُ اللّهِ بَغْتَةً وَمُ الطّهِ بَغْتَةً وَمَ الْحَدَابُ اللّهِ بَغْتَةً وَمَ الْحَدَابُ الْقَوْمُ الطّالِمُونَ اللّهِ اللّهُ الْحَدَابُ اللّهِ المُونَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ خَالِقُ كُلِ شَىء فَأَعْبُدُوهُ وَهُوعَلَى كُلِ شَىء وَكِيلُ اللَّ لَاتُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُو يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ اللَّا

قَدْ جَاءَكُم بَصَابِرُ مِن زَيِّكُمْ فَ مَنَ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةً - وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَ أَوْ مَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِيظٍ ﴿
وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَ أَوْ مَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِيظٍ ﴿
وَكَذَالِكَ نُصَرِفُ ٱلْآيَنَ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنَيْقِينَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿
وَلِنُبِيّنِهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿
وَلِنُبِيّنِهُ لِلْقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿
فَا أَوْحِى إِلَيْكَ مِن زَيِكَ لَا إِلَنَهُ إِلَا هُوَ لَا هُوَ اللَّهُ وَلَا هُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ثَالَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُشْرِكِينَ ﴿ ثَالَا اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله

٤١ - قُلْ إِنَّنِي هَدَنِي رَقِ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينَاقِيمًا مِلَا إِنَّنِي هَدَنِي رَقِ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينَاقِيمًا مِلَةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ شَا اللهِ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُسُكِي وَمَعْيَاى وَمَعَاقِ لِلَّهِ وَنُسُكِي وَمَعْيَاى وَمَعَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ شَلِيلًا
 رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ شَلْيلًا

لَاشَرِيكَ لَهُ أَو بِذَ لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَلُ ٱلْسُلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ا قُلْ أَغَيْرَا للَّهِ أَبِغِي رَبًّا وَهُورَبُّ كُلِّ شَيْءً وَلَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْما أَولَا نَزُدُ وَازِرَةٌ وَذَرَ أُخْرَيْ

(١) الأنعام: ١٢ - ١٤ مكية(١) الأنعام: ٣٩ - ١٤ مكية

(٣) الأنعام: ٤٦ - ٤٧ مكية

(٤) الأنعام : ١٠٠ – ١٠٦ مكية

(٥) الأنعام: ١١٤ مكية

ثُمَّ إِلَىٰ رَبَكُمْ مَرْجِعُكُو فَيُنْبَعُكُمُ بِمَاكُنتُمُ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٤٢- لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ نَقَوْمِ أَعْدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ الْأَ

 ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقُومُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ إِنَّا لَهُ اللَّهُ مُالَكُمْ مِنْ إِلَّهِ عَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ إِلَّهُ اللَّهِ عَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَّا قُونَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٤٤- وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحَاُّقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهِ عَنْ يُرُهُ وَخُدَكَ مَ وَمُ اللَّهُ مَا لَكُم مِنْ إِلَهِ عَنْ يُرُهُ وَخُدَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُّ هَٰذِهِ عِنَافَةُ ٱللَّهِ لَكُمُ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ

ه٤- وَإِنَّى مَدَّيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْـبُأْقَالَ يَنقُوْمِ أَعْبُ دُواْ اللَّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ، قَدُّ جَآءَتْكُم بَكِيْنَةُ مِّنِ رَّبْكُمٍّ فَأَوْفُواْ ٱلۡكَـٰهُوا ٱلۡمِيزَانَ وَلَانَبُحُسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَانْفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَٰ لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُ مِثُوْمِنِينَ ﴿ إِن كُنتُ مِثْمُ وَمِنِينَ ﴿ وَمُ

٤٦ - وَجُوزُنَابِهِيَ إِسْرَ عِبِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتُواْ عَلَىٰ قُوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَهُمْ قَالُواْ يَـُمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَاهًا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَحْمَلُونَ ١

إِنَّ هَنَوُلآءِ مُتَكِّرُمَّا هُمِّ فيه وَبِيطِلٌ مَّا كَانُواْ ىغىدۇن 🕲 قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَاهًا وَهُوَ

فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَنْلَمِينَ ﴿ اللَّهُ الْعَنْلَمِينَ اللَّهُ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَلِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمُ ۚ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِكُمْ عَظِيدٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله

٤٧- قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَميعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضَّ لَا إِلَهُ إِلَّاهُوَ يُحْى وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّى ٱلْأُمِي ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ، وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهَـتَدُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ الله

٤٨- لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَنِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِينُهُ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُونُكُ رَّحِيمٌ الْأَلَا

(٦) الأعراف: ١٣٨ - ١٤١ مكية

(٧) الأعراف: ١٥٨ مكية

(٤) الأعراف: ٧٣ مكنة

(٥) الأعراف: ٨٥ مكية

(١) الأنعام : ١٦١ – ١٦٤ مكنة

(٢) الأعراف : ٥٩ مكية

(٣) الأعراف : ٦٥ مكية

فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْمِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَّعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ شَ

٩٤- ﴿ وَجَوْزُنَا بِعِيَ إِسْرَةِ يِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فَ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْ يَا وَعَدُوًّا حَتَى إِذَا ٱذركهُ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْ يَا وَعَدُوًّا حَتَى إِذَا ٱذركه الْغَرَقُ قَالَ عَامَنتُ أَنَّهُ, لَآ إِلَكَهُ إِلَّا ٱلَّذِي عَامَنتُ بِعِينَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللَّاللَّا اللَّلْمُ الللللللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّلْمُ اللَّهُو

فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ اللَّهِ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ اللَّهِ (٢)

٥٠ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَّهُ قُلُ فَأْتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِّشْلِهِ عَمْ مَعْ مُفْتَرَيْنَتِ وَادْعُواْ مَنِ السَّتَطَعْتُ مِقِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُدُ صَدِقِينَ ﴿
 إِن كُنْتُدُ صَدِقِينَ ﴿

فَ إِلَهْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمُّ فَأَعْلَمُوۤاْ أَنَمَاۤ أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللّهِ وَأَنَّلَآ إِلَهُ إِلَّاهُوۡ فَهَلَ أَنتُم تُسْلِمُونَ ﴿

٥٥- كَذَلِكَ أَرْسَلَنَكَ فِى أُمَّةِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُ اللَّهِ وَالْمَا اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ا

٥٥- أَنَّ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ, وَتَعَلَىٰ
عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞

يُنَزِلُ الْمَلَتِيكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ
عِبَادِهِ قَانُ أَنْذِرُ وَا أَنَّهُ لِآ إِلَنهَ إِلَّا أَنَا فَأَ تَقُونِ ۞
خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْإَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَلَى لَى
عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞
خَلَقَ السَّمَونِ وَالْإَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَلَى لَى
عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞
خَلَقَ الْإِنْسَنَ مِن نُطْفَ قِفَإِذَا
هُو حَصِيمُ مُنْ بِينٌ ۞
هُو حَصِيمُ مُنْ بِينٌ ۞
هُو حَصِيمُ مُنْ بِينٌ ۞

(۱) التوبة: ۱۲۸ – ۱۲۹ مدنية (٤) هود: ٥٠ مكية (٧) الرعد: ٣٠ مدنية

(٢) يونس : ٩٠ – ٩٢ مكية (٥) هود : ٦١ مكية (٨) النحل : ١ – ٤ مكية

(٣) هود : ١٣ – ١٤ مكية (٦) هود : ٨٤ مكية

٥٦ - لَا تَجَعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَلَقَعُدَ مَذْ مُومًا عَذْ فُرُومًا عَذْ فُرُومًا تَغَذُولًا (إِنَّا اللهُ المَا عَذْ فُرُلًا (إِنَّا اللهُ الله

٧٥- ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلْيَكَ رَبُكِ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلاَ تَجْعَلْ
مَعَ اللَّهِ إِلَهَاءَ اخْرَ فَنُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ﴿
أَفَأَصْفَ كُورَبُكُم إِلَّهُ إِلَيْنِينَ وَاتَّغَذَ مِنَ ٱلْمَلَيْحِكَةِ
إِنَا أَا إِنَّكُو لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿
وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَذَا اللَّقُرَّ ءَانِ لِيَذَكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمُ
وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَذَا اللَّقُرَّ ءَانِ لِيَذَكَرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمُ
وَلَقَدُ صَرَّفَنَا فِي هَذَا اللَّهُ مَّ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

٥٨- نَحْنُ نَقُسُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْ يَةُ عَامَنُواْ بِرَبِهِمْ وَزِدْ نَهُمْ هُدًى ﴿ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سُبْحَنَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّايَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ٢

هَنَوُلاَءِ فَوْمُنَا أَتَّخَ لُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَ أَهُ لَوَلاَ يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَن ِ بَيْنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

٥٩- طه ١

إِلَّا الْذَكِرَةُ لِمَن يَغْشَى ﴿ اللَّهُ الْأَدْفَ وَالسَّمَوْتِ الْعُلَى ﴿ اللَّهُ مَنَ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوْتِ الْعُلَى ﴾ الرّحْمَنُ عَلَى الْعَدْرُشِ اسْتَوَى ﴿ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ اللَّهُ يَعْلَمُ السِّرّ وَالْخَفَى ﴿ وَمِا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ اللَّهُ يَعْلَمُ السِّرّ وَالْخَفَى ﴿ وَإِن تَجْهَرُ بِالْفَوْلِ فَإِنَّهُ وَيَعْلَمُ السِّرّ وَالْخَفَى ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُولًا فَإِنَّهُ وَيَعْلَمُ السِّرّ وَالْخَفَى ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُولًا فَإِنَّهُ وَيَعْلَمُ السِّرّ وَالْخَفَى ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُولًا فَإِنَّهُ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْخُسُنَى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاسَانَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاسَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاسَانَ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

٥٠ - فَلَمَّ أَنْكَهَ انُودِى يَكُمُوسَى ﴿ اللَّهِ الْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ إِنِّ أَنَا اللَّهُ انُودِى يَكُمُوسَى ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُلْمُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنَالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ال

٦١- إِنَّكَمَآإِلَاهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَاهُ إِلَّاهُوَ وَسِعَ كُلَّشَىءٍ عِلْمًا ۞

٦٢ - لَوْكَانَ فِي مَآءَ الِهَ ثُو إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَأَ فَشَبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ أَلْعَرْشِ عَمَّا يَضِفُونَ ﴿

٣٣ - وَلَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِّ وَمَنْ عِندُهُ. لَا يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ء وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿

يُسَبِّحُونَ ٱلِّبَلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿

يُسَبِّحُونَ ٱلْبَلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿

(٦) طبه : ۹۸ مکية

(٧) الأنبياء: ٢٢ مكية

(٤) طه: ١ - ٨ مكية

(٥) طه: ١١ - ١٤ مكة

(١) الإسراء: ٢٢ مكية

(۲) الإسراء: ۳۹ - ۶۳ مكية
 (۳) الكهف: ۱۳ - ۱۵ مكية

٧٧- مَا أَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَاكَانَ مَعَهُ وَمِنْ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْه

٢٨- أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّ مَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ
 إِلْتِنَا لَا تُرْجَعُونَ شَيْ
 فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآ إِلَنه
 إِلَّا هُورَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْحَقِيرِ شَيْ
 إِلَّا هُورَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْحَيْرِ الْنَا الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُلْلَمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ ال

وَمَن يَدْعُ مَعُ ٱللَّهِ إِلَىٰ هَاءَ اخْرَلَا بُرْهَ مَنَ لَهُ بِهِ عَا إِنَّمَا حِسَابُهُ وَعِندُ رَبِّهِ الْأَلْفِيلِ اللَّهِ الْمُؤْونَ (اللَّهُ اللَّهُ الْكَنْفِرُونَ (اللَّهُ اللَّهُ الْكَنْفِرُونَ (اللَّهُ اللَّهُ اللْ

٦٩- وَٱلَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَاءَ اخْرَوَلَا يَقْتُلُونَ

النَّفُس الَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَصَارَيْفُعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَى أَمَا ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْعَكَ ذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَيَخْلُدَ فِيهِ عَلَى اللَّهُ الْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَيَخْلُدَ فِيهِ عَلَى اللَّهُ الْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَيَخْلُدَ فِيهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّه

(^) • ﴿ ﴿ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًاءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذِّبِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ أَمِ اَتَّخَذُواْ عَالِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ الْكَانَ فِيمِمَا عَالِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ الْكَانَ فِيمِمَا عَالَمَ الْمَالَةُ الْفَسَدَةُ اللّهِ مَلَا يَصِفُونَ اللّهُ الل

وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ رُلاَ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ (﴿)

٦٤- وَذَا النُّونِ إِذِ ذَهَبَ مُغَنِضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَنِ الْآلَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننك إِنِّ كُنتُ مِن الظَّلِمِينَ ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَجَعَيْنَهُ مِنَ الْفَيَرِ وَكَذَلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِينَ ﴿

٥٥ - وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ - فَقَالَ يَنْقُومِ (٣) اللهُ عَيْرُهُ وَ أَفَلَا لَنَقُونَ (١١) اللهُ عَيْرُهُ وَ أَفَلَا لَنَقُونَ (١١)

٦٦ - ثُرَّأَنشَأْنَامِنُ بَعْدِهِرِ قَرْنَاءَ اخْرِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَافِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمُ أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ ۖ أَفَلاَ نُنْقُونَ ﴿ اللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ ۗ أَفَلاَ نُنْقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُنَا إِلَيْهِ غَيْرُهُ ۗ أَفَلاَ نُنْقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُنَا إِلَيْهِ غَيْرُهُ ۗ أَفَلاَ نُنْقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ ۗ أَفَلاَ نُنْقُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّلَّالَةُ الللَّهُ الللَّهُ

(۷) الفرقان : ۲۸ – ۷۰ مكية

(۸) الشعراء : ۲۱۳ مكية

(٤) المؤمنون : ٣١ - ٣٢ مكية

(٥) المؤمنون : ٩١ – ٩٢ مكية

(٦) المؤمنون : ١١٥ - ١١٧ مكية

(١) الأنبياء : ١٩ - ٢٥ مكية(٢) الأنبياء : ٨٨ - ٨٨ مكية

(٣) المؤمنون : ٢٣ مكية

٧١ - وَجَدتُّهَا وَقُوْمَ هَا نَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهُ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمُ لَا يَهْ تَدُونَ ١

أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَاؤَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَحْفُونَ وَمَاتُعْ لِنُونَ (اللهُ اللهُ لا إِله إلا هُورَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ١١٠ ١١)

٧٢- قُلِٱلْحَمَدُلِلَّهِ وَسَلَمُّ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيَّ ءَاللَّهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ١ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَنْ بَتْنَابِهِ عِدَايِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُوْ أَنْ تُنْبِتُواْ شَجَرَهِآ أُءِكُهُ مَّعَ ٱللَّهِ بِلَهُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ﴿ أُمَّنجَعَلُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَٱ أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهُ ارْوَاسِي وَجَعَكُ بَيْنِ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أُءِ لَنُهُ مَعَ ٱللَّهِ بِلَ أَكَ تُرْهُمُ لَايَعْلَمُونَ ١ أَمَّن يُحِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْثِيثُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَءِكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّاللَّهُ مَّاللَّهُ كُرُونَ اللَّهُ أمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمُنتِ ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْر وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ مُشْمَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۗ أُءِ لَنُهُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ آيَّ ا

أُمَّن يَبِدُوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ,وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ أَءِلَكُ مَعَ ٱللَّهِ قُلْ هَا تُواْ بُرْهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿

٧٧- وَهُوَ أَللَّهُ لَآ إِلَنَهُ إِلَّاهُوَّ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ١ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْعِدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَأً ۗ أَفَلَا تَسْمَعُونَ شَ قُلْ أَرَءَ يَشُمْ إِن جَعَكَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ

سَكُرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَكُ عَثْرُ ٱلله يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلًا يُصِرُونَ (٢٠)

٧٤- إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانِ لَهُ آذُكَ إِلَى مَعَادِّ قُل رَقِيٓ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدَى وَمَنْ هُوَفِي ضَلَالِ مُبِينِ وَمَاكُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْفَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَكُ إِلَّارَحْمَةً مِن رَّبِّكُ فَلَاتَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَنفرينَ اللهُ وَلَا يَصُدُّ نَكَ عَنْ ءَايَئتِ ٱللَّهِ بَعَدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِكُ ۗ وَلَانَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَاتَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَّ لآ إِلَاهُ إِلَّاهُوَّكُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ أَلَهُ ٱلْخُكُو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (إِنَّكُ

لَهُ, مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ أُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا الْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا أَخُهُ الْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا أَمُرُونِ أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهِدُونَ ﴿ اللَّهِ مَا أَمُرُونِ أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهِدُونَ ﴿ اللَّهِ مَا أَمْرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهِدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَمْرُونِ اللَّهِ الْمَالِقُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَمْرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهِدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَمْرُونِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُعِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِينِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنُ الْمُؤْ

> ٧٠- يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُهُ لَمِنْ خَلِقِ

إِلَّاهُوِّ فَأَنَّكَ ثُوُّونَكُونَ ۞

غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَآ إِلَهُ

٧٧- خَلَقَكُو مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَ ازَوْجَ هَا

وَأَنزَلَ لَكُو مِنَ الْأَنْعَ مِ ثَمَانِيَةَ أَزُوْجٍ يَعَلَقُكُمْ
فِ بُطُونِ الْمَعْ مِنَ الْأَنْعَ مِ خَلْقًا مِن اَبَعْدِ خَلْقِ
فِ بُطُلُونِ الْمَعْ مِنَ الْلَا مُعْ فَلْقًا مِن ابَعْدِ خَلْقِ
فِ مُطُلُم مَتِ ثَلَثُ ذَلِكُمُ اللّهُ وَنَكُمْ لَهُ
الْمُلْكُ لَآ إِلَه إِلّا هُوَ فَا أَنَى تُصَرَفُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ
إِن تَكْفُرُوا فَإِن اللّهُ عَنِي عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ
الْكُفُرُ وَإِن لَشَكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ
وَزُرَ أُخْرَى ثُمُ مَ إِلَى رَبِي كُمُ مَرْجِعُ كُمْ فَيُلِيَتُكُمُ
وِرْزَ أُخْرَى ثُمُ مَ إِلَى رَبِي كُمُ مَرْجِعُ كُمْ فَيُلْيَتُكُمُ
بِمَا كُنُكُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ اللّهُ مُؤْمِدُ عَلَى مُؤْمِدِ اللّهُ لُورِ ﴿ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

٨٠ - ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّتِلَ لِتَسَكُنُواْفِيهِ
 وَٱلنَّهَ الرَّمُبُصِ الْإِن ٱللَّهَ لَذُو فَضَلٍ
 عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَا كِنَّ أَحْتُ ثَرَ ٱلنَّاسِ
 كَلَيْسَتُ كُرُونَ شَيْ
 ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُنَ شَيْ
 ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُنَ شَيْ
 لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَأَنْ تَوْفَكُونَ شَيْ
 لَا إِلَهُ إِلَا هُو فَأَنْ تَوْفَكُونَ شَيْ
 لَا إِلَهُ إِلَا هُو فَأَنْ تَوْفَكُونَ شَيْهِ

٧٧- وَيُنَجِّى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْ البِمَفَازَتِهِ مَلَا يَمَسُّهُمُ
السُّوَ عُولَا هُمْ يَحُزَنُونَ ﴿
اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوعَكَى كُلِّ شَيْءٍ
اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوعَكَى كُلِّ شَيْءٍ

٨١- الله الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا والسَّمَاء بِنَاء وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيبَتِ ذَلِكُمُ الله رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ الله رَبِّ الْعَلَمِينَ إِنَّى

هُوَالْحَثُ لَآ إِلَىٰهَ إِلَّاهُوَفَ اَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞

(٦) غافر: ٦١ – ٦٢ مكية

(٧) غافر : ٦٤ – ٦٥ مكية

(٤) الزمر: ٦١ – ٦٤ مكية

(٥) غافر : ١ - ٣ مكية

(١) فاطر : ٣ مكية(٢) الصافات : ٣٥ – ٣٧ مكية

(٣) الزمر: ٦ - ٧ مكية

اَوْنُرِينَكَ الَّذِى وَعَدْ نَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُعَتَدِرُونَ ﴿
 فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِى أُوحِى إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ
 مُسْتَقِيمٍ ﴿
 مُسْتَقِيمٍ مُعْتَدُونَ ﴿
 مُسْتَقِيمٍ مُعْتَدِيمُ مُعْتَدُونَ ﴿
 مُسْتَقِيمٍ مُعْتَدُونَ ﴿
 مُسْتَقِيمٍ مُعْتَدُونَ ﴿
 مُسْتَقِيمٍ مُعْتَدُونَ ﴿
 مُسْتَقِيمٍ مُعْتَدُونَ مُنْ أَدُونَ الرَّحَمَ مَنْ مُعْتَدُونَ ﴿
 مُسْتَقِيمٍ مُعْتَدُونَ ﴿
 مُسْتَقِيمٍ مُعْتَدُونَ مُنْ أَدُسِلُنَا مِن دُونِ الرَّحَمَ مِن مَالِكُونَ ﴿
 مُسْتَقِيمٍ مُعْتَدُونَ مُعْتَدُونَ مُنَا مِن دُونِ الرَّحَمَ مِن مُسْتَقِيمٍ مِنْ مُسْتَقِيمٍ مُعْتَدُونَ ﴿
 مُعْتَدَامِ مِن دُونِ الرَّحِمُ مِن مُلِي اللَّهُ وَالْمُعَلِيمُ مُعْتَدُونَ ﴿

٨٣ وَهُوَالَذِى فِى السَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ
إلَكُ وَهُوالَلْكِيمُ الْعَلِيمُ الْمَاكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا وَيَبَارَكَ الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا وَيَبَارَكَ الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا وَيَبَارِهُ السَّمَاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَهَا لَيْنَاهُمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَهَا يَيْنَهُمَا لَلْسَاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَهَا لَيْنَاهُمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَهِا لَيْنَاهُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَهُو اللَّهُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [(\*\*)

٨٤ حم ٥
 وَالْكِتَبِ المُبِينِ ١
 إِنَّ اَنْزَلْنَهُ فِى لَيْسَالَةٍ مُبَدَرَكَةً إِنَّا كُنَّا مُندِرِينَ ١
 فِيهَ ايُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ١
 أَمْرًا مِنْ عِندِ نَأَ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ١
 رَحْمَةً مِن زَيِكَ إِنَّهُ مُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١
 رَبِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا أَلْوَ فِي وَيُمِيتُ رَبِّكُمْ اللَّهُ وَيُعْمِى وَيُمِيتُ رَبِّكُمْ اللَّهُ وَيُعْمِى وَيُمِيتُ رَبِّكُمْ اللَّوْلِينَ ١
 وَرَبُ عَابِياً بِكُمُ الْأَوْلِينَ ١
 وَرَبُ عَابِياً بِكُمُ الْأَوْلِينَ ١

٥٨ - وَالَّذِينَ ٱهْنَدُوْ أَزَادَهُمْ هُدًى وَءَانَنَهُمْ تَقُونَهُمْ ﴿ اللَّهُ

فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغَتَةٌ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنَّ هُمُ إِذَا جَآءً ثَهُمْ ذِكْرَنِهُمْ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ فَأَعْلَمَ أَنَهُ وَكَآلِهُ إِلَّهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَأَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِك وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ وَاللّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلّبَكُمْ وَمَثْوَنكُمْ اللَّهِ اللّهُ اللّهُ وَمَثْوَنكُمْ اللّهُ اللّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلّبَكُمْ

٨٧ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ آَمَ مَنَاعُهُمْ آلْجَرًا فَهُم مِن مَعْرَمِ مَنْ فَلُونَ ﴿ آَمَ مَنَاعُهُمْ آلْجُرًا فَهُم مِن مَعْرَمِ مَنْ فَلُونَ ﴿ آَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنْبُونَ ﴿ آَمْ عُرِيدُونَ كَنَا اللّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ آَمَ لَمُ مَا يُسْرَكُونَ ﴿ آَا لَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ آَا لَهُ عَمَا يَشْرِكُونَ ﴿ آَا لَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ آَا لَهُ عَمَا يَسْرَكُونَ ﴿ آَا لَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ أَمْ اللّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ آَا لَهُ عَمَا يُسْرَكُونَ ﴿ آَلُونَ اللّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ آَلَهُ لَا لَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ آَلَهُ لَا لَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ آَلَهُ لَا لَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ أَنْ اللّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ آَلَهُ لَا لَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ آَلَهُ لَا لَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ أَنْ اللّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ إِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٨٨- هُوَاللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَلِمُ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةُ هُوَالرَّمْنُ الرَّحِيمُ ﴿
هُوَاللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْمَاكُ الْقُدُوسُ
هُوَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِثُ الْمَالِكُ الْقَدُّوسُ
السَّلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِثُ الْمَالِكُ الْعَزِيرُ الْجَبَارُ
السَّلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِثُ الْمَالِي الْمُحَرِيرُ الْجَبَارُ
الْمُتَكَيِّرُ سُبْحَن اللّهِ
عَمَايُشْرِكُونَ ﴿
هُوَاللَّهُ الْخَلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ
هُواللَّهُ الْخَلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ

<sup>(</sup>٢) الزخرف: ٨٥ - ٨٥ مكية

٩٠ وَاذْكُرِ الشَّمْ رَبِّكَ وَبَسَتَلْ إِلَيْهِ بَتْتِيلًا ﴿
 رَّبُ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ لاَ إِلَهُ إِلَّاهُ وَفَا تَغِذْهُ وَكِيلًا ﴿
 وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمُ هَجْرًا جَمِيلًا ﴿

91 - قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ النَّاسِ (١)
 مَالِكِ النَّاسِ (١)
 إلَّهِ النَّاسِ (١)
 مِن شَرِ الْوَسُواسِ الْخَنَاسِ (١)
 الَّذِى يُوسُوسُ إِس أَخْنَاسِ (١)
 الَّذِى يُوسُوسُ إِس صُدُودِ النَّاسِ (١)
 مِنَ الْجِنَةِ وَالنَّاسِ (١)

ٱلْحُسْنَىٰ يُسَيِّحُ لَهُ مَافِى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ (١)

## الأحاديث الواردة في «التوحيد»

١ - \* (عَنْ عَمْرِو بنِ عَبْسَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ: كُنْتُ وَأَنَا فِي الجَاهِلِيَّةِ، أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلالَةٍ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُونَ الأَوْتَانَ، فَسَمِعْتُ بِرَجُل بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا، فَقَعْدَتُ عَلَى رَاحِلَتِي فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ مُسْتَخْفِيًا، جُرَآءُ عَلَيْهِ قَوْمه (١)؛ فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: «أَنَا نَبِئٌّ»، فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيٌّ؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِي اللهُ»، فَقُلْتُ: وَبِأَيّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الأَرْحَام، وَكَسْرِ الأَوْتَانِ، وَأَنْ يُوحَدَّدَ اللهُ لا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ"، قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَـذَا؟ قَالَ: «حُرٌّ وَعَبْدٌ " (قَالَ: وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكْرِ وَبِلالٌ مِّنْ آمَنَ بِهِ)، فَقُلْتُ: إِنِّي مُتَّبِعُكَ. قَالَ: «إِنَّكَ لا تَسْتَطيعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَـذَا أَلا تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ؟ وَلَكِن ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ، فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنِي " قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِي وَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المَدِينَةَ، وَكُنْتُ فِي أَهْلِي فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّرُ الأَخْبَارَ وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ الْلَدِينَةَ، حَتَّى قَدِمَ عَلَيَّ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ يَشْرِبَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ الْمَدِينَةَ؟ فَقَالُوا: النَّاسُ إِلَيْهِ سِرَاعٌ، وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ، فَقَدِمْتُ الْدِينَةَ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَتَعْرِفُنِي؟ قَالَ: «نَعَمْ. أَنْتَ

الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ؟ ». قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَى. فَقُلْتُ: يَانَبِيَّ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَـكَ اللهُ وَأَجْهَلُــهُ. أَخْبِرْنِي عَـنِ الصَّلاةِ. قَالَ: «صَلِّ صَلاةَ الصُّبْح، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَ إِنِ، وَحِينَتِ نِيسُجُ لَهَا الكُفَّارُ. ثُمَّ صَلَّ، فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ (٢) عَحْضُورَةٌ (٣ حَتَّى يَسْتَقِلَ الظِّلُّ بِالرُّمْح، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ فَإِنَّ حِينَةٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ (١)، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلّ، فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ تَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ أَقْصِرْ عَن الصَّلاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَ شَيْطَانِ، وَحِينَ لِهِ يَسْجُدُ لَهَا الكُفَّارُ ۗ قَالَ فَقُلْتُ: يَانَبِيَّ اللهِ، فَالْوُضُوءُ ؟ حَدِّثْنِي عَنْهُ. قَالَ: «مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنتُثِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِــهِ وَفِيـهِ وَخَيَاشِيمِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مَعَ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهُ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُـوَ قَامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَجَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ

<sup>(</sup>١) جُـرَآءُ جمع جـرىء مشــل بـرآءُ ، والمراد أَنَّهُم يَتَجَـرَّأُونَ على (

 <sup>(</sup>٤) اسم إن محذوف وهو ضمير الشأن . ومعنى تسجر جهنم:
 يوقد عليهم إيقادًا .

<sup>(</sup>٢) مشهودة: يشهدها الملائكة.

<sup>(</sup>٣) محضورة: يحضرها أهل الطاعات.

أَهْلُ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ للهِ، إِلَّا انْصَرَفَ مَنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَنْهُ أُمُّهُ»)\*(١).

٢ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ لَهُ:
لَمَّ بَعَثَ النَّبِيُ وَ الْهِ مُعَاذًا إِلَى نَحْوِ أَهْلِ الْيَمَنِ، قَالَ لَهُ:
إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوحِدُوا اللهَ تَعَالَى، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْكَبِرُهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ وَلَيْكَبِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ، فَإِذَا كَرْكُةً عَلَى فَقِيرِهِمْ، فَإِذَا صَلُّوا فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ وَتَوْقَ كَوَالِهِمْ مُؤْخَذُ مِنْ غَنِيهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ، فَإِذَا كَنْ فَعْرِهِمْ، فَإِذَا وَمَلُوا فَأَخْبِرُهُمْ وَتَوْقَ كَرَائِمَ أَمْوالِي أَقْ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ

٣ - \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِي اللهُ عَنْهُماً - قَالَ:
 «بُنِي الإِسْلامُ عَلَى خُسَةٍ: عَلَى أَنْ يُوحَّدَ اللهُ، وَإِقَامِ
 الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيامِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ، فَقَالَ
 رَجُلُّ: الحَجِّ وَصِيامِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: لَا: صِيامِ رَمَضَانَ،
 وَالْحَجّ، هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ»)\*(٣).

3 - \*(عَنْ أُمِّ سَلَمَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:

لَاّ نَزِلْنَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ جَاوَرْنَا بِهَا خَيْرَ جَارٍ، النَّجَاشِيَّ،

أَمِنَّا عَلَى دِينِنَا، وَعَبَدْنَا اللهَ لا نُوْذَى، وَلا نَسْمَعُ شَيْعًا نَكْرَهُهُ هُ، فَلَمَّا بَلَغَ قُرُيْشًا ائْتَمَرُوا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَى النَّجَاشِيِّ فَيْنَا رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ (1)، وَأَنْ يُهْدُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَا مِنَّا فِينَا رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ (1)، وَأَنْ يُهْدُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَا مِنَّا فِينَا رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ (1)، وَأَنْ يُهْدُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَا هُمَّا فِينَا رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ (1)، وَأَنْ يُهْدُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَا هُمْ إِلَى يُسْتَطْرُفُ مِنْ مَتَاعِ مَكَّةً .... ثُمَّ إِنَّهُمَا قَرَّبَا هَدَايَاهُمْ إِلَى النَّجَاشِيِّ ، فَقَبِلَهَا مِنْهُمَا ثُمَّ كَلَّاهُ فَقَالا لَهُ: أَيُّهَا المَلِكُ إِنَّهُ النَّالِكُ إِنَّهُ وَلَيْ مَبَا إِلَى بَلَدِكَ مِنَّا غِلْمَانُ سُفَهَاءُ فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْ فَدْ صَبَا إِلَى بَلَدِكَ مِنَّا غِلْمَانُ سُفَهَاءُ فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْ

وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِكِ، وَجَاءُوا بِدِينٍ مُبْتَدَع لا نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْت، وَقَدْ بَعَثَنَا إِلَيْكَ فِيهِمْ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَعْمَامِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ لِتَرُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ، فَهُمْ أَعْلَى بِهِمْ عَيْنًا وَأَعْلَمُ بِهَا عَابُوا عَلَيْهِمْ وَعَاتَبُوهُمْ فِيهِ، قَالَتْ: وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَى عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ النَّجَاشِيُّ كَلامَهُم. فَقَالَتْ بَطَارِقَتُهُ حَوْلَهُ: صَدَقُوا أَيُّهَا الْلَلِكُ، قَوْمُهُمْ أَعْلَى بِهِمْ عَيْنًا وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ، فَأَسْلِمْهُمْ إِلَيْهِمَا فَلْيُرُدَّاهُمْ إِلَى بِلادِهِمْ وَقَوْمِهِمْ، قَالَ: فَغَضِبَ النَّجَاشِيُّ ثُمَّ قَالَ: لاهَا اللهُ، أَيْمُ اللهِ، إِذَنْ لا أُسْلِمُهُمْ إِلَيْهِمَا وَلا أَكَادُ، قَوْمًا جَاوَرُونِي نَزَلُوا بِلادِي وَاخْتَارُونِي عَلَى مَنْ سِوَايَ، حَتَّى أَدْعُ وَهُمْ فَأَسْأَلُمُمْ مَاذَا يَقُولُ هَ ذَانِ في أَمْرِهِمْ؟ فَإِنْ كَانُوا كَمَا يَقُولانِ أَسْلَمْتُهُمْ إِلَيْهِمَا وَرَدَدْتُهُمْ إِلَى قَوْمِهِم، وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ مَنَعْتُهُمْ مِنْهُمَا وَأَحْسَنْتُ جِوَارَهُمْ مَا جَاوَرُونِي، قَالَتْ: ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَدَعَاهُمْ، فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُهُ اجْتَمَعُوا، ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، مَا تَقُولُونَ لِلرَّجُل إِذَا جِئْتُمُوهُ؟ قَالُوا: نَقُولُ وَاللهِ مَا عَلِمْنَا وَمَا أَمَرَنَا بِهِ نَبِيُّنَا ﷺ كَائِنٌ فِي ذَلِكَ مَا هُوَ كَائِنٌ، فَلَمَّا جَاءُوهُ، وَقَدْ دَعَا النَّجَاشِيُّ أَساقِفَتَهُ فَنَشَرُوا مَصَاحِفَهُمْ حَوْلَهُ، سَأَهُمْ فَقَالَ: مَا هَذَا الدِّينُ الَّذِي فَارَقْتُمْ فِيهِ قَوْمَكُمْ وَلَم تَدْخُلُوا فِي دِينِي وَلا فِي دِينِ أَحَدٍ مِنْ هَذِه الأُمَّم؟ قَالَتْ: فَكَانَ الَّذِي كَلَّمَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ لَهُ: أَيُّ الْلَكِ كُ، كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ، نَعْبُدُ

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ١(٨)، وسلم (١٦).

<sup>(</sup>٤) جلدين مثنى جَلْد وَهُوَ الرَّجل القوي في نفسه وجسده .

<sup>(1)</sup> مسلم ( $\Lambda$  ( $\Lambda$  ( $\Lambda$  ) واللفظ له ، وأحمد ( $\Lambda$  ( $\Lambda$  ( $\Lambda$  )).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح (٧٣٧٢)، ومسلم (١٩).

الأَصْنَامَ، وَنَأْكُلُ الْلَيْتَةَ، وَنَأْتِي الفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ الأَرْحَامَ، وَنُسِيءُ الجِوَارَ، يَأْكُلُ القَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ. فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا، نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ فَدَعَانَا إِلَى اللهِ، لِنُـوَحِّدَهُ وَنَعْبُدَهُ وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الحِجَارَةِ وَالأَوْتَانِ، وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ، وَصِلَةِ الرَّحِم، وَحُسْنِ الجِوَارِ، وَالكَفِّ عَنِ الْمَحَارِم وَاللَّهِمَاءِ، وَنَهَانَا عَنِ الفَوَاحِشِ وَقَوْلِ الزُّورِ، وَأَكْل مَالِ اليِّتِيم، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ الله وَحْدَهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيام، قَالَ: فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الإِسْلَامِ فَصَدَّقْنَاهُ وَآمَنَّا، وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ، فَعَبَدْنَا اللهَ وَحْدَهُ فَلَمْ نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا، وَأَحْلَلْنَا مَا أَحَلَّ لَنَا، فَعَذَّبُونَا وَفَتَنُونَا عَنْ دِينِنَا، لِيَرُدُّونَا إِلَى عِبَادَةِ الأَوْثَانِ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ، وَأَنْ نَسْتَحِلُّ مَا كُنَّا نَسْتَحِلُّ مِنْ الخَبَائِثِ، فَلَمَا قَهَرُونَا وَظَلَمُونَا وَشَقُّوا عَلَيْنَا وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنِ دِينِنَا، خَرَجْنَا إِلَى بَلِدِكَ، وَاخْتَرْنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ، وَرَغِبْنَا فِي جِوَارِكَ، وَرَجَوْنَا أَنْ لا نُظْلَمَ عِنْدَكَ أَيُّهَا الْلَكُ، قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ: هَلْ مَعَكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ عَن اللهِ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَتْ: فَقَالَ جَعْفَرُ: نَعْمْ: فَقَالَ النَّجَاشِيُّ: فَاقْرَأُهُ عَلَيَّ، فَقَراً صَدْرًا مِنْ (كهيعص)،

قَالَتْ: فَبَكَى وَاللهِ النَّجَاشِيُّ حَتَّى أَخْضَلَ لِحْيَتَهُ، وَبَكَتْ أَسَاقِفَتُهُ حَتَّى أَخْضَلُ وا مَصَاحِفَهُمْ حِينَ سَمِعُوا مَا تَلا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ النَّجَاشِيُّ: إِنَّ هَذَا وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ انْطَلِقَا، فَواللهِ لا أُسْلِمُهُمْ مَ إِلَيْكُمُ أَبَدًا وَلا أَسْلِمُهُمْ مَ إِلَيْكُمُ أَبَدًا وَلا أَسْلِمُهُمْ مَ إِلَيْكُمُ أَبَدًا وَلا أَسْلِمُهُمْ مَ إِلَيْكُمُ مَ أَبَدَا وَلا أَسْلِمُهُمْ مَا إِلَيْكُمْ مَ أَبَدَا وَلا أَسْلِمُهُ مَا إِلَيْكُمْ مَا أَبَدَا وَلا إِلَيْكُمْ مَا أَبَدَا وَاللهِ لا أَسْلِمُهُ اللهِ إِلَيْكُمْ مَا أَنْ اللهِ لا أَسْلِمُهُ مَا إِلَيْكُمْ مَا أَبَدَا وَاللهِ إِلَيْكُمْ مَا أَبَدِ اللهِ لا أَسْلِمُهُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ لَا أَسْلِمُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لا أَسْلِمُهُمْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

٥ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ، سَمِينَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ، مَوْجُوعَيْنِ، مَوْجُوعَيْنِ، مَوْجُوعَيْنِ، فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَن شَهِدَ للهِ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَن شَهِدَ للهِ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلاغِ، وَذَبَحَ الآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: فَكَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ فَي رَوَايَةٍ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: فَكَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ فَي رَوَايَةٍ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: فَكَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ فَي رَوَايَةٍ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: فَكَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ لَهُ كَفَانَا) \* (٣).

٢ - \* (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ:
أَنَّ العَاصَ بْنَ وَائلٍ نَـذَرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَنْحَرَ مِائَةَ
بَدَنَةٍ، وَأَنَّ هِشَامَ بْنَ العَاصِ نَحَرَ حِصَّتَهُ، خُسِينَ بَدَنَةً،
وَأَنَّ عَمْرًا سَأَلَ النَّبِيَ ﷺ عَـنْ ذَلِكَ فَقَـالَ: «أَمَّا أَبُوكَ
فَلَوْ كَـانَ أَقَرَّ بِالتَّـوْ حِيدِ فَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ نَفَعَهُ
ذَلِك»)\*(3).

٧ - \* (عَنْ مَاعِزِ التَّمِيمِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : « أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ . قَالَ :

<sup>(</sup>۱) أحمد (١/ ٢٠٢ - ٢٠٣) برقم (١٧٤٠)، قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، وهو بطوله في مجمع الزوائد (١/ ٢٤ - ٢٧).

<sup>(</sup>٢) الأملح: ما كان فيه بيان وسواد ، وبياضه أكثر ، والأقرن: ما كان له قرنان معتدلان ، والموجوء: هو الخَصِيُّ أي نزع منه عرق الأنثين ، وذلك أسمن له .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجة (٣/ ٣١٢٢) واللفظ له. وفي الزوائد في إسناده عبدالله بن محمد مختلف فيه، وله شاهد من حديث أنس مرضي الله عنه في السنن الكبرى (٣/ ٦٦) ، وأحمد (من رواية أبي رافع) (٨/٦).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٢/ ١٨٢) حديث رقم (٦٧٠٤)، قال الشيخ شاكر إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد (١٩٢/٤).

«إِيمَانٌ بِاللهِ وَحْدَهُ، ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ تَفْضُلُ سَائِرَ اللَّمْ اللَّمْسِ إِلَى مَغْرِبِهَا»)\*(١). الأَعْمَالِ، كَمَا بَيْنَ مَطْلَع الشَّمْسِ إِلَى مَغْرِبِهَا»)\*(١).

٨ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهَ عَنْهُ - عَنِ اللهَ عَنْهُ عَنْهُ - عَنِ اللهَ عَنْ قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ إِلَّا التَّوْحِيدَ فَلَمَّا احْتُضِرَ قَالَ لأَهْلِهِ: انْظُروا فَيْرًا قَطُّ إِلَّا التَّوْحِيدَ فَلَمَّا احْتُضِرَ قَالَ لأَهْلِهِ: انْظُروا إِذَا أَنَا مِتُ أَنْ يَعْرَفُوهُ حَمَّى يَدَعُوهُ حُمَّا، ثُمَّ اطْحَنُوهُ، ثُمَّ الْحَنُوهُ، ثُمَّ الْحَنُوهُ، ثُمَّ اللهُ عَنْوره فِي يَوْمِ رِيحٍ، فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ، فَإِذَا هُوَ فِي اللهِ، فَقَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يا ابْنَ آدَمَ، مَا حَمَلَكَ قَلْمَ اللهُ عَلْمَ عَلَى مَا فَعَلْت؟ قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يا ابْنَ آدَمَ، مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْت؟ قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يا ابْنَ آدَمَ، مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْت؟ قَالَ اللهُ عَرْبَ مَنْ خَيْرًا قَطُّ إِلَّا التَّوْحِيدَ») \* (٢).

٩ - \* (عَنْ أَبِي مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ وَحَدَ اللهَ تَعَالَى وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلًى » \* "".

١٠ - \* (عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : "يُعَذَّبُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ فِي النَّارِ حَتَّى يَكُونُوا فِيهَا حُمَّا ( نَ . ثُمَّ تُدْرِكُهُمُ الرَّهْمَةُ ، فَيُخْرَجُونَ وَيُطْرَحُونَ عَلَى أَبُوابِ الجَنَّةِ ، قَالَ: فَتَرُشُ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الجَنَّةِ ، قَالَ: فَتَرُشُ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الجَنَّةِ المَاءَ فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الغُثَاءُ فِي حِمَالَةِ السَّيْلِ ( ٥٠ ) .

# الأحاديث الواردة في «التوحيد» معنًى

السلام الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ كَذَلِكَ فَيَقُولُ وَنَ: لُو اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ كَذَلِكَ فَيَقُولُ وَنَ: أَنْتَ أَبُو النَّاسِ. خَلَقَكَ اللهُ بِيدِهِ، وَأَسْجَدَ فَيَقُولُ وَنَ: أَنْتَ أَبُو النَّاسِ. خَلَقَكَ اللهُ بِيدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيعَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَلْدُكُرُ ذَنْبَهُ، فَيَسْتَحِي \_ ائتُوا نُوحًا، فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ \_ وَيَذْكُرُ ذَنْبَهُ، فَيَسْتَحِي \_ ائتُوا نُوحًا، فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ لِ

بَعَشَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ. فَيَ أَتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ سُؤَالَهُ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ، فَيَسْتَحِي هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ سُؤَالَهُ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ، فَيَشُولُ: لَسْتُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، اثْتُوا مُوسَى عَبْدًا كَلَّمَهُ اللهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، اثْتُوا مُوسَى عَبْدًا كَلَّمَهُ اللهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ، فَيَاتُ وَنَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ قَتْلَ النَّفْسِ بِعَيْرِ فَيَاتُ وَنَهُ وَيَذُكُرُ قَتْلَ النَّفْسِ بِعَيْرِ فَيَقُولُ: النَّوْ عِيسَى عَبْدَاللهِ وَرُوحَهُ، فَيَقُولُ: النَّوْ عِيسَى عَبْدَاللهِ وَرُوحَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، اثْتُوا

<sup>(</sup>١) أحمد (٢ / ٣٤٢) وقال الحافظ المدمياطي في المتجر الرابح (ص ٢١٨): إسناده جيد.

<sup>(</sup>٢) أحمد (٣٠٤/٢) واللفظ له، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٣) وأحمد (٣/ ٤٧٢) واللفظ له، وانظر أيضًا (٦/ ٣٩٤، ٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) الحمم: جمع حُمَة وهي الفحمة.

<sup>(</sup>٥) ينبتون كما ينبت الغثاء في حمالة السيل. المراد أنهم سرعان ما تعود إليهم أبدانهم وأجسامهم بعد إحراق النار لها، وذلك مثل ما يجيء به السيل من غثاء ونحوه فيستقر على الشاطىء فينبت في يوم وليلة.

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح (٢ ٧١٣)رقم (٢ ٢ ٩٩) واللفظ له ، ورواه أحمد (٣/ ٣٩١).

مُحَمَّدًا عَيَّ عَبْدًا عَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّر. فَإِذَا فَيَأْتُونِي، فَأَنْطَلِقُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّي فَيُوْذَنُ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ، ثُمَّ يُقَالُ: وَسَلْ تُعْطَهُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ. وَاشْفَعْ تُشَفَعْ. وَاشْفَعْ تُشَفَعْ. وَاشْفَعْ تُشَفَعْ. وَاشْفَعْ تُشَفَعْ. وَاشْفَعْ تُشَفَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَعْ وَالْفَعْ وَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْدُ لَهُ مَا خُدَّهُ لِيَعْدِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشُفَعْ مَ فَيَحُدُّ لِي حَدَّا، فَأَدْخِلُهُ مَ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ إلَيْهِ. فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَيْكُدُ مِثْ النَّالِ مَنْ عَيَحُدُ لِي حَدَّا، فَأَدْخِلُهُ مَ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَقُولُ: مَا يَقِي فِي النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ إِلَا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَىٰهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَىٰهُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَىٰهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَىٰهُ إِلَّا اللهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَىٰهُ إِلَّا اللهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَىٰهُ إِلَّا اللهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَىٰهُ إِلَّا اللهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَىٰهُ إِلَّا اللهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَىٰهُ إِلَّا اللهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَىٰهُ إِلَىٰ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّذِيْ مَا يَزِنُ وَرَّةً ﴾ \*

الله عَنْهُمَا - أَنَّهُ مَاتَ ابْنُ لَهُ بِقُدَيْدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ، فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ، انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَخَرَجْتُ كُرَيْبُ، انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُ واللهُ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: تَقُولُ هُمْ فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُ واللهُ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَخْرِجُ وهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله الله عَلَى الله ع

١٣ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ يَارَسُولَ اللهِ: مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ: «لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَاهُ رَيْرَةَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ: «لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَاهُ رَيْرَةَ أَنْ لا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْخَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلَ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْخَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلَ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْخَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَالَ: لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَالَ: لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ خَالِصًا

١٤ - \*(عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَانِي آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّي فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ نِصْفَ أُمَّتِي الْجَنَّة وَبَيْنَ الشَّفَاعَة، وَهِي لِمَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْعًا ») \*(1).

١٥ - \* (عَنْ أَبِي مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ: «مَنْ قَالَ: لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ، وَكَفَرَ بِهَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، حَرْمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ» \* (٥) اللهِ ) \* (٥) .

١٦ - \*(عَنْ جابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَتَى النَّبِيَ اللهُ عَنْهُ - أَتَى النَّبِيَ وَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ: مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ قَالَ: «مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ مَاتَ لِيُشْرِكُ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ دَخَلَ النَّارَ» (٦).

١٧ - \* (عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: أَتَانِي جِبْرِيلُ فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٨(٤٧٦) واللفظ له. ومسلم (١٩٣).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۹٤۸.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١ (٩٩).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٤٤١)، والحاكم في المستدرك (١/ ٦٧) وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٣).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٩٣.

بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ، قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى ") \*(١).

١٨ - \*(عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَنْ قَالَ: قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَـهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُـهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَابْنُ أَمَتِهِ وَكَلَمِتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَابْنُ أَمَتِهِ وَكَلَمِتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ النَّارَ حَتُّ أَذْخَلَـهُ اللهُ مِنْ أَيِ مِنْهُ، وَأَنَّ النَّارَ حَتُّ أَذْخَلَـهُ اللهُ مِنْ أَيِ أَبْوَابِ الْجُنَّةِ الشَّانِيَةَ شَاءَ») \*(٢).

١٩ - \*(عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 مَــنْ مَـاتَ وَهُــوَ يَعْلَــمُ أَنَّــهُ لا إِلَــٰهَ إِلَّا اللهُ دَخَــلَ
 اجْـنَّةَ»)\*(٣).

٢٠ \*(عَنْ أَبِي هُ رَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّ قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ، مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فِي نَفَرٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُ رِنَا فَأَبْطاً عَلَيْنَا فَكَنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَكَرْبُثُ أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا وَفَزِعْنَا فَقُمْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزَع، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللهِ عَنْهُ حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطًا فَزَع، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللهِ عَنْهُ حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطًا لِلأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَارِ، فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا؟، فَلَمْ أَجِدُ فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرٍ خَارِجَةٍ (وَالرَّبِيعُ: الْجَدُولُ) فَا حْتَفَ زْتُ كَمَا يَعْتَفِزُ الثَّعْلَبُ (١٤)، فَلَمْ فَعَدْ خَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ وَتُكَالَ (اللهِ عَنْفَرُ الثَّعْلَبُ اللهِ عَنْفَرُ الثَّعْلَبُ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ وَلَى اللهِ عَنْهُ وَلَى اللهِ عَنْهُ وَلَاكَ اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ وَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ وَلَى اللهِ عَنْهُ وَلَى اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ وَلَا مَنْ فَرَعْنَا، فَخَرْشِينَا أَنْ فَقُرْمِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الله

الحَائِطَ فَاحْتَفَرْتُ كَمَا يَعْتَفِرُ الثَّعْلَبُ، وَهَوُّ لاَءِ النَّاسُ وَرَائِي، فَقَالَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ (وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ) قَالَ: اذْهَبْ بِنَعْلَى هَاتَيْنِ، فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَـذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بَهَا قَلْبُهُ فَيَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ» فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا هَاتَانِ النَّعْلاَنِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَقُلْتُ: هَاتَانِ نَعْلاَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، بَعَثَنِي بهَ]، مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ، بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ. فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهِ يَنْ ثَدْيَى فُخَرَرْتُ لاسْتِي فَقَالَ: ارْجِعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ. فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَجْهَشْتُ بُكَاءً وَرَكِبَنِي عُمَرُ فَإِذَا هُوَ عَلَى أَثَرِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا لَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟» قُلْتُ: لَقِيتُ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي بَعَثْتَنِي بِهِ، فَضَرَ بَنِي بَيْنَ ثَدْبَيَّ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لاسْتِي، قَالَ: ارْجعْ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عُمَرُ، مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ»؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَبْتَ وَأُمِّي أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ، مَنْ لَقِي (٥) يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ، بَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَلاَ تَفْعَلْ، فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا، فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "فَخَلِّهِمْ") \*(١٠).

٢١ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ
 يُحُجَّ. ثُمَّ أَذَنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ حَاجٌ. فَقَدِمَ اللَّذِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَ

<sup>(</sup>٤) احتفزت كما يحتفز الثعلب: معناه: تضاعمت ليسعني المدخل.

<sup>(</sup>٥) أي من لقيه أبوهريرة وهو يشهد أن لا إلـٰه إلاَّ الله .

<sup>(</sup>٦) مسلم (٣١).

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ١٣ (٧٤٨٧)، ومسلم (٩٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٦(٣٤٣٥)، ومسلم (٢٨).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٦).

بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ. فَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَـدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ ابْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «اغْتَسِلي، وَاسْتَثْفِرِي (١) بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي ». فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَيْكَةً فِي الْمُسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ (٢)، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ، نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَكَيْهِ، مِنْ رَاكِب وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِيْنَ أَظْهُ رِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ، وَهُ وَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَهَلَّ بالتَّوْحِيدِ<sup>(٣)</sup>: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَاللَّكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ. وَأَهَلَّ النَّاسُ بَهَذَا الَّذِي يُملُّونَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ، وَلزِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَلْبِيتَهُ، قَالَ جَابِرٌ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_: لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلاَثًا (٤) وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَام إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَرَأً: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ (٢/ البقرة/ الآيسة ١٢٥)، فَجَعَلَ الْمُقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ (وَلاَ أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيّ

عَيْدٍ): كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنَ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ وَ﴿ قُلْ يَا أَيُّها الْكَافِرُونَ﴾. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ (٥) إِلَى الْصَّفَا، فَلَيَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمُرُّوةَ مِنْ شَعَائِرِ الله ﴾ (البقرة/ ١٥٨)، أَبْدَأُ بِهَا بَدَأَ اللهُ بِهِ، فَبَدَأَ بِالصَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَـوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرُهُ، وَقَالَ: ﴿ لاَ إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَـهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْـدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَـزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ. ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمُرُوةِ، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ (٦) في بَطْنِ الوَادِي سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا (٧) مَشَى، حَتَّى أَتَى المَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمُرُوقَ وَكَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذًا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمُرْوَةِ، فَقَالَ: «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً». فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ ابْن جُعْشُم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لأَبَدٍ؟، فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الأُخْرَى وَقَالَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجّ (مَرَّتَيْنِ) لاَ بَلْ لأَبَدٍ أَبَدٍ أَبَدٍ»، وَقَدِمَ عَلَيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدُنِ (١٠ النَّبِي ﷺ فَوَجَدَ فَاطِمَةً -

<sup>(</sup>۱) واستنفري: الاستثفار: هو أن تشد في وسطها شيئاً، وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها، من قدامها ومن ورائها، في ذلك المشدود في وسطها، وهو شبيه بثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها.

 <sup>(</sup>٢) القصواء: هي ناقته ﷺ، قال أبو عبيد: القصواء: المقطوعة
 الأذن عرضًا .

<sup>(</sup>٣) فأهل بالتوحيد: يعنى قوله: لبيك لا شريك لك .

<sup>(</sup>٤) رمل ثلاثاً: الرَّمَل هو إسراع المشي مع تقارب الخطا.

<sup>(</sup>٥) ثم خرج من الباب: أي من باب بني مخزوم ، وهو الذي يسمى باب الصفا ؛ لأنه أقرب الأبواب إلى الصفا.

<sup>(</sup>٦) حتى إذا انصبت قدماه: أي انحدرت، فهو مجاز من انصباب الماء.

<sup>(</sup>٧) حتى إذا صعدتا: أي ارتفعت قدماه عن بطن الوادي .

<sup>(</sup>A) ببدن: هـو جمع بـدنة ، وأصلـه الضـم ، كخشب في جمع خشبة .

رَضِيَ اللهُ عَنْهَا .. مِمَّنْ حَلَّ، وَلَسِسَتْ ثِيَابًا صَبِيعًا، وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بَهَذَا. قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ الله مُحَرِّشًا (١١) عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فِيهَا ذَكَرَتْ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا. فَقَالَ: ﴿صَدَقَتْ، صَدَقَتْ. مَاذَا قُلْتُ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟». قَالَ: قُلْتُ:اللَّهُ مَّ إِنِّي أُهِلُّ بِهَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ. قَالَ: «فَإِنَّ مَعِي الْهَدْيَ فَلاَ تَحِلُّ». قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْمَدْي الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَليٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِائَةً. قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيَّ عَيْكِ أَصَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَى، فَأَهَلُّـوا بِالْحَجِّ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرِ تُضْرَب لَـهُ بِنَمِـرَةَ (٢) فَسَــارَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ، وَلاَ تَشُــكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِيفٌ عِنْدَ الْمُشْعَرِ الْحَرَامِ" كَمَا كَانَتْ

قُرَيْشُ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُربَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بَهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي (٤) فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْ وَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، في شَهْ رِكُمْ هَـذَا، فِي بَلَـدِكُمْ هَـذَا، أَلاَ كُـلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَى مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَم أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ ابْنِ الْحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْل، وَرِبَا اجْاَهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا، رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِا لْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَـوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اللهَ في النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُ نَ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُ نَ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُ ونَهُ (٥) فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُ وهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُ نَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمُعُرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ، إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ

<sup>(</sup>١) محرشًا: التحريش الإغراء ، والمراد هنا: أن يذكر له ما يقتضي عتابها .

 <sup>(</sup>۲) بنمرة: بفتح النون وكسر الميم ، هذا أصلها . وهي موضع بجنب عرفات ، وليست من عرفات .

<sup>(</sup>٣) ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام: معنى هذا أن قريشًا كانست في الجاهلية ، تقف بالمشعر الحرام، وهو جبل في المزدلفة يقال له (قُزَحُ) . وقيل: إن المشعر الحرام كل المزدلفة ، وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات ، فظنت قريش أن النبي على يقف في المشعر الحرام على عادتهم ولا يتجاوزه . فتجاوزه النبي على النبي الله يال عرفات ؛ لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله

تعالى : ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ ، أي سائر العرب غير قريش ، وإنها كانت قريش تقف بالمزدلفة لأنها من الحرم ، وكانوا يقولون: نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه. (أ.هـ. نووي).

 <sup>(</sup>٤) بَطن الوادي: هـو وادي عُـرَنة ، وليست عُـرَنة من أرض
 عرفات إلا عند مالك فقال: إنها من عرفات. (نووي).

<sup>(</sup>٥) ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه: قال الإمام النووي: المختار أن معناه: أن لا يأذنَّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم ، سواء كان المأذون له رجلاً أجنبيًّا أو امرأة أو أحدًا من محارم الزوجة .

كِتَابَ اللهِ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَهَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟» قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بإصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّهَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ. ثَلاَثَ مَرَّاتٍ». ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرِ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرِ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى أَتَى الْمُوقِف، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ(١) وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ (٢)، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَقَدْ شَنَقَ (٢٥) لِلْقَصْوَاءِ الزَّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: «أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ » كُلَّهَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الْحِبَالِ (١) أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا، حَتَّى تَصْعَدَ. حَتَّى أَتَى الْمُزُّ دَلِفَةَ (٥) فَصَلَّى بِهَا الْمُغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى طَلَع الْفَجْرُ،

وَصَلَّى الْفَجْرَ، حِينَ تَبِيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمُشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَة فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّكَهُ وَوَحَّدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيضَ وَسِيًّا، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ ظُعُنْ يَجْرِينَ (٦٠) فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ. فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ يَنظُرُ. فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدَهُ مِنَ الشِّقّ الآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ، يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخِرِ يَنْظُرُ. حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ (٧) فَحَرَّكَ قَلِيلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجُمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْع حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلّ حَصَاةٍ مِنْهَا حَصَى الْخَذْفِ(^^)، رَمَى مِنْ بَطْنِ الوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمُنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرُ (٩) وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيهِ. ثُمَّ

- (٦) مرت به ظُعُنٌ يجرين: الظعن: بضم الظاء والعين ، ويجوز إسكان العين: جمع ظعينة ، كسفينة وسُفُسن ، وأصل الظعينة البعير الذي عليه امرأة ، ثم تسمى به المرأة مجازًا للابستها البعير .
- (٧) حتى أتى بطن مُحَسِّرٍ: سمي بـذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه ، أي أعيا وكَلَّ ، ومنه قـوله تعالى: ﴿يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾.
- (A) حصى الخذف: أي حصى صغار بحيث يمكن أن يرمي بأصبعين ، والخذف: في الأصل مصدر سمي به ، يقال: خذفت الحصاة ونحوها خذفًا من باب ضرب ، أي رميتها بطرفي الإبهام والسبابة .
  - (٩) ما غبر: أي ما بقي .

<sup>(</sup>١) الصخرات: هي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات، فهذا هو الموقف المستحب.

<sup>(</sup>٢) وجعل حبل المشاة بين يديه: روي حبل وروي جبل، قال القاضي عياض - رحمه الله -: الأول أشبه بالحديث، وحبل المشاة أي مجتمعهم، وأما بالجيم فمعناه طريقهم.

<sup>(</sup>٣) شنق: ضَمَّ ، وَضَيَّقَ.

<sup>(</sup>٤) كلما أتى حبلاً من الحبال: الحبال جمع حبل، وهو التل اللطيف من الرمل الضخم.

<sup>(</sup>٥) المزدلفة: معروفة ، سميت بذلك من التزلف والازدلاف، وهو التقرب؛ لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها أي مضوا إليها وتقربوا منها ، وقيل: سميت بذلك لمجيء الناس إليها في زلف من الليل ، أي ساعات .

أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبُضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَطُبِخَتْ فَا مَرَ مِنْ كُلْمِ مِنْ خُمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ فَأَكَلاَ مِنْ خُمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ (۱) ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ فَأَتَى بَنِي عَبْدِا لُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ ، فَقَالَ: «انْزِعُوا(۲) بَنِي عَبْدِا لُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ ، فَقَالَ: «انْزِعُوا(۲) بَنِي عَبْدِا لُطَّلِبِ فَلَوْلا أَنْ يَعْلِبَكُمُ النَّاسُ (٣) عَلَى سِقَايَتكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ »، فَنَاوَلُوهُ دَلُوا فَشَرِبَ مِنْهُ ) \* (١٤).

٢٢ - \* (عَنْ جَعْفَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ وَهُوَ فِي بَنِي سَلِمَةَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةٍ النَّبِيِّ عَيْكُ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ مَكَثَ بِالْمُدِينَةِ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ. ثُمَّ أُذِّنَ فِي النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ حَاجٌ هَذاَ الْعَامَ، قَالَ: فَنَزَلَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَ بَرَسُولِ اللهِ عَيْنَ ، يَفْعَلُ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِعَشْر بَقِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ، وَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ نَفَسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «اغْتَسِلِ، ثُمَّ اسْتَثْفِرِي بشُوْب، ثُمَّ أَهِلِّي». فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى إِذَا اسْتَوتْ بِهِ نَاقَتْهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ، لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ. وَلَبَّى النَّاسُ، والنَّاسُ يَزِيدُونَ ذَا الْمُعَارِجِ وَنَحْوَهُ مِنَ الْكَلام، وَالنَّبِيُّ عَلَيْ يَسْمَعُ فَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ شَيْعًا، فَنَظَرْتُ مَدَّ بَصَرِي وَبَيْنَ

يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَيْقَةً مِن رَاكِبِ وَمَاشٍ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَنْ شِمَالِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، قَالَ جَابِرٌ: وَرَسُـولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا عَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْرِفَ تَأْوِيلَهُ، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَخَرَجْنَا لا نَنْوي إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى أَتَيْنَا الْكَعْبَةَ، فَاسْتَكُمَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهِ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ، ثُمَّ رَمَلَ ثَلاَثًا، وَمَشَى أَرْبَعَةً، حَتَّى إِذَا فَرَغَ عَمَدَ إِلَى مَقَام إِبْرَاهِيمَ فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ﴾ قَالَ أَبُوعَبْدِاللهِ - يَعْنِي جَعْفَرَ - فَقَرَأَ فِيهِمَا بِالتَّوْحِيدِ، وَقُلْ يَاأَيُّهَا الكَافِرُونَ، ثُمَّ اسْتَكَمَ الْحَجَرَ، وَخَرَجَ إِلَى الصَّفَا، ثُمَّ قَرَأَ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمُوْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ﴾، ثُمَّ قَالَ: «نَبْدَأُ بِهَا بَدَأَ اللهُ بِهِ»، فَرَقِي عَلَى الْصَّفَا حَتَّى إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَيْتَ كَبَّرَ قَالَ: «لاَ إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُّلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثِ، لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَصَدَقَ عَبْدَهُ، وَغَلَبَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ. ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ رَجِعَ إِلَى هَذَا الْكَـلام، ثُمَّ نَزَلَ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ في الْوَادِي رَمَلَ، حَتَّى إِذَا صَعِلَ مَشَى، حَتَّى أَتَى الْمُوْوَةَ فَرَقَى عَلَيْهَا حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ فَقَالَ عَلَيْهَا كَمَا قَالَ عَلَى الصَّفَا، فَلَمَّا كَانَ السَّابِعُ عِنْدَ الْمُرْوَةِ قَالَ: يَاأَيُّهُا النَّاسُ، إِنِّي لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ، وَلِحَعَلْتُها عُمْرَةً، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَـهُ هَدْيٌ

<sup>(</sup>۱) فأفاض إلى البيت: فيه محذوف تقديره (فأفاض فطاف بالبيت طواف الإفاضة ثم صلى الظهر) فحذف ذكر الطواف لدلالة الكلام عليه .

<sup>(</sup>٢) انزعوا: معناه استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشاء .

<sup>(</sup>٣) لـولا أن يغلبكم الناس ، أي لـولا خـوفي أن يعتقد الناس

ذلك من مناسك الحج ، ويزد حون عليه ، بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم ، لكثرة فضيلة هذا الاستقاء .

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٢١٨).

فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً » فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ، فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم وَهُوَ فِي أَسْفَلِ الْمُرُوةِ: يَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم وَهُو فِي أَسْفَلِ الْمُرُوةِ: يَا رَسُولُ رَسُولُ اللهِ أَلِعَامِنَا هَلَذَا أَمْ لِلأَبَدِ؟، فَشَلَبُكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَصَابِعَهُ فَقَالَ: (لِلأَبَدِ» ثَلاثَ مَرَّاتٍ... اللهِ عَلَيْ أَصَابِعَهُ فَقَالَ: (لِلأَبَدِ» ثَلاثَ مَرَّاتٍ... الْمُدِيثَ») \* (اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٣٧ - \*(عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى اللهَ عَلَيْهُ ذَهَبَ إِلَى اللهَ عَلَيْهَا حَتَّى بَسَدَا لَهُ الْبَيْتُ ثُمَّ وَحَدَ اللهَ - عَزَّ وَجَلَ - وَكَبَّرَهُ وَقَالَ: ﴿ لاَ إِلَلْهَ إِلَا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ: ﴿ لَا إِلَلْهَ إِلَا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ: ﴿ لَا إِلَلْهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ اللَّلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ مَشَى، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَتْ قَدَمَاهُ مَشَى، حَتَّى أَتَى الْمُوقَ فَعَلَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى قَدَمَاهُ فَفَعَلَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى قَدَصَى طَوَافَهُ \*) \* (٢٠).

7٤ - \* (عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَنَا وَلِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَنِ افْتِرَاشِ رَسُولِ أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَنِ افْتِرَاشِ رَسُولِ الله عَلَي فَخِذَهُ الْيُسْرَى فِي وَسَطِ الصَّلاةِ وَفِي آخِرِهَا، وَقَعُودِهِ عَلَى وِرْكِهِ الْيُسْرَى، وَوَضْعِهِ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَوَضْعِهِ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَنَصْبِهِ قَدَمهُ الْيُمْنَى، وَوَضْعِهِ يَدَهُ السَّبَابَةَ السَّبَابَةَ يُوحِدُهِ الْيُمْنَى، وَنَصْبِهِ إِصْبَعَهُ السَّبَابَةَ يُوحِدُهِ عَلَى فَخِذِذِهِ الْيُمْنَى، وَنَصْبِهِ إِصْبَعَهُ السَّبَابَةَ يُوحِدُهِ عَلَى فَخِذِذِهِ الْيُمْنَى، وَنَصْبِهِ إِصْبَعَهُ السَّبَابَةَ يُومِ وَحَلَى مَا يَعْهُ وَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَنَصْبِهِ إِصْبَعَهُ إِلَى عَنِي فَالْمَانَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَنَصْبِهِ إِصْبَعَهُ إِلَى السَّبَابَةُ يُسْرَى الْعَسْمِ الْعُلْمَانَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى عَلَى فَرِعِهِ السَّبَابَةُ وَعَلَى السَّهُ السَّبَابَةَ وَعَلَى الْعَلَيْمُ وَالْمَالَعِيْمِ إِلَّهُ السَّبَاعِيْمُ الْعَلَيْمُ وَالْمُ الْعُنْمِ الْعُمْنَانِي الْمُعْلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمُ السَّابَةِ السَّالِيَهُ السَّيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعَالِمُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِ

٢٥ - \* (عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي

عُمُود بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ عِبْبَانَ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَدِمْتُ الْدِينَةَ فَلَقِيتُ عِبْبَانَ، فَقُلْتُ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ. قَالَ: أَصَابَنِي فِي بَصَرِي بَعْضُ الشَّيْءِ، فَبَعَثْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنِي أُحِبُ أَنْ تَأْتِينِي فَتُصَلِّي فِي مَنْزِلِي، وَمَنْ شَاءَ اللهُ مِنْ فَأَعَّذَهُ مُصَلَّى. قَالَ: فَأَتَى النَّبِيُ عَلَيْ وَمَنْ شَاءَ اللهُ مِنْ فَأَعَّذَهُ مُصَلَّى. قَالَ: فَأَتَى النَّبِيُ عَلَيْ وَمَنْ شَاءَ اللهُ مِنْ فَأَعْدَدُهُ مُصَلَّى. قَالَ: فَأَتَى النَّبِي عَلَيْ وَمَنْ شَاءَ اللهُ مِنْ مَنْ فِي مَنْزِلِي، وَأَصْحَابُهُ مَنْ مَكُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَهَلَكَ، مَا لَكُ بُنُ وَهُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَهَلَكَ، مَا لِكِ بْنِ دُخْشُم. قَالُوا: وَدُّوا أَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ، مَا لَكُ بُولُ اللهُ وَأَنّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلاةَ، وَقَالَ: « لَا إِلَكَ اللهُ وَأَنّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلاةَ، وَقَالَ: « لَا إِلَكَ اللهُ وَأَنّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلاةَ، وَقَالَ: « لَا إِلَكَ اللهُ وَأَنّي رَسُولُ اللهِ وَقَالِي رَسُولُ اللهِ وَقَالِهِ وَقَالِي رَسُولُ اللهِ وَقَالِكَ اللهُ وَأَنّي رَسُولُ اللهِ وَقَالِكَ اللهُ وَالْتِي رَسُولُ اللهِ وَقَالِكَ اللهُ وَالْتِي رَسُولُ اللهِ وَيَعْدُ خُلَ اللهُ وَلَا أَنْهُ وَأَنّي رَسُولُ اللهِ فَيَدُخُلَ اللهُ وَالْتَى اللهِ فَيَدْخُلَل اللهُ وَالْتِي وَسُولُ اللهِ فَيَدْخُلَ اللهُ وَاللهَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْتَالَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

٢٦ - ﴿ (عَنِ الصَّنَابِحِيّ عَنْ عُبَادَةً بُسنِ الصَّامِتِ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُو فِي الْمُوْتِ، فَيَكَيْتُ، فَقَالَ: مَهْ للا (١) لَم تَبْكِي ؟ فَوَاللهِ لَئِسنِ فَبَكَيْتُ، فَقَالَ: مَهْ للا (١) لَم تَبْكِي ؟ فَوَاللهِ لَئِسنِ اسْتُشْهِ دْتُ لأَشْهَدَنَّ لَكَ، وَلَئِنْ شُفِعْتُ لأَشْفَعَنَّ للكَّهُ وَلَئِنْ شُفِعْتُ لأَشْفَعَنَّ للكَ وَلَئِنْ شُفِعْتُ لأَشْفَعَنَّ لأَنْفَعَنَّكَ. ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ مَا مِنْ لَكَ، وَلَئِنْ السَّطَعْتُ لأَنْفَعَنَّكَ. ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ مَا مِنْ حَدِيثِ سَمِعْتُه مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَكُمْ فِيهِ خَيْرٌ إِلّا حَدِيثِ سَمِعْتُه مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَكُمْ فِيهِ خَيْرٌ إِلّا حَدِيثِ مَا وَاحِدًا، وَسَوْفَ أُحَدِّثُكُمُوهُ إِلّا حَدِيثًا وَاحِدًا، وَسَوْفَ أُحَدِّنُ

<sup>(</sup>٣) أحمد (٤/)٥٧ .

<sup>(</sup>٤) عُظم: أي معظم ومعناه: أنهم تحدثوا وذكروا شأن المنافقين وأفعالهم القبيحة وما يلقون منهم، ونسبوا معظم ذلك إلى مالك.

<sup>(</sup>٥) مسلم(٤٥).

<sup>(</sup>٦) مهلًا: أي أنظرني .

<sup>(</sup>۱) أحمد (۳/ ۳۲۰) واللفظ له ، وأبوداود في كتاب المناسك حديث رقم (۱۹۰۵) (باب صفة حجة النبي على) ، (۲/ ۱۸۲ – ۱۸۲)، وأصله عند مسلم (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>۲) النسائي برقم ۲۹۸۵ (۵/ ۲۶۶) واللفظ له ، وأبوداود (۱۹۰۵) (باب صفة حجة النبي ﷺ)، وأصله عند مسلم.

الْيَوْمَ، وَقَدْ أُحِيطَ بِنَفْسِي (١). سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ شَهِدَ أَن لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ») \*(٢).

٢٧ ـ \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَلَّا كَانَ غَنْوَةُ تَبُوكٍ أَصابَ النَّاسَ عَجَاعَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا (")، فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا (أ.). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «افْعَلُوا»، قَالَ: فَجَاءَ عُمَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ (٥)، وَلَكِنِ ادْعُهُمْ بِفَضْل أَزْوَادِهِمْ، ثُمَّ ادْعُ اللهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ (٦). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَدَعَا بِنِطَع فَبَسَطَهُ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ. قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكَفِّ ذُرَةٍ. قَالَ: وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكَسفِّ تَمْر. قَالَ: وَيَجِيءِ الْآخَرُ بِكِسْرَةٍ حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النِّطَع مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ يَسِيرٌ قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: «خُـذُوا في أَوْعِيَتِكُمْ»، قَالَ: فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ، حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَر وعَاءً إِلَّا مَلَوُّوهُ، قَالَ: فَأَكَلُوا حُتَّى شَبِعُوا وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَىٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ، غَيْرَ شَاكٍ، فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ ") \*(٧).

٢٨ \_ \* (بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْثًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلى قَوْم مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَإِنَّهُمُ الْتَقَوْا فَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَقْصِدَ إِلَى رَجُهِ لِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ لَـهُ فَقَتَلَهُ. وَإِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَـدَ غَفْلَتَهُ، قَالَ: وَكُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَلَمَّا رَفَعَ عَلَيْهِ السَّيْفَ قَالَ: لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ، فَقَتَلَهُ. فَجَاءَ الْبَشِيرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ، حَتَّى أَخْبَرَهُ خَبَرَ الرَّجُلِ كَيْفَ صَنَعَ، فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «لِمَ قَتَلْتَهُ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْجَعَ (٨) فِي الْمُسْلِمِينَ، وَقَتَلَ فُلَانًا وَفُلَانًا، وَسَمَّى لَهُ نَفَرًا، وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ قَالَ: لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَقَتَلْتُهُ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيامَةِ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ: ﴿ وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟». قَالَ: فَجَعَلَ لَا يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ: «كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيامَةِ؟»)\*(٩).

٢٩ ـ \* (عَنْ أُسَامَةَ بِنْ زَيْدٍ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي سَرِيَّةٍ فَصَبَّحْنَا الْخُرُقَاتِ (١٠) مِنْ جُهَيْنَة، فَوَقَعَ فِي فَأَدْرَكْتُ رَجُلًا، فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَطَعَنْتُهُ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

<sup>(</sup>١) أحيط بنفسي : أي قربت من الموت وأيست من النجاة .

<sup>(</sup>٢) مسلم (٤٧).

<sup>(</sup>٣) النواضح من الإبل: التي يستقي عليها.

<sup>(</sup>٤) ادَّهَنَّا: أي اتخذنا من شحومها دهنًا.

<sup>(</sup>٥) الظهر : الدواب ، سميت ظهرًا لكونها يركب على ظهرها، أو لكونها يستظهر بها ويستعان على السفر .

 <sup>(</sup>٦) فيه محذوف تقديره: يجعل في ذلك بركة أو خيرًا، فحذف المفعول.

<sup>(</sup>٧) مسلم (٥٤).

<sup>(</sup>٨) أوجع في المسلمين: أي أوقع بهم وآلمهم.

<sup>(</sup>٩) مسلم (١٦٠).

<sup>(</sup>١٠) فصبحنا الحرقات : أي أتيناهم صباحًا . والحرقات: موضع ببلاد جهينة .

وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَال

٣٠ - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ اللهِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُنْشَرُ لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سِجِلَّ كُلُّ سِجِلًّ مِنْ الْقِيَامَةِ فَيُنْشَرُ لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سِجِلًّ كُلُّ سِجِلًّ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ فَيَقُولُ: مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ فَيَقُولُ: لَا يَارَبِّ، فَيُقَالُ: أَلَكَ عُذْرٌ أَوْ حَسَنَةٌ؟ فَيَهَابُ الرَّجُلُ لَا يَارَبِّ، فَيُقَالُ: بَلَى، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ لَا فَيُقُولُ: فَيَقُولُ: لَا، فَيُقَالُ: بَلَى، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ لَا اللهُ وَأَنَّ عُمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فَيَقُولُ: يَارَبِ مَا هَذِهِ السِّجِلَّاتِ؟ فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، اللهُ وَأَنَّ عُمَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فَيَقُولُ: يَارَبِ مَا هَذِهِ السِّجِلَّاتِ؟ فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، اللهُ وَأَنَّ مُعَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فَيَقُولُ: يَارَبُ مَا هَذِهِ السِّجِلَّاتِ؟ فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، اللهُ وَأَنَّ مُعَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فَيَقُولُ: يَارَبُ مَا هَذِهِ السِّجِلَّاتِ؟ فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ مَا هَذِهِ السِّجِلَّاتِ؟ فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا يُشَرِّلُ اللهُ وَأَنَ فَيْعُولُ: يَارَبُ مَا هَذِهِ السِّجِلَّاتِ؟ فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا يَظُلَمُ مَا عَلَا اللهُ وَأَنَّ عُمَا اللهُ وَلَا لِطَاقَةُ فِي كِفَةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كِفَةٍ، فَطَاشَتِ فَا السِّجِلَّاتُ فَي كُفَةً وَالْبِطَاقَةُ فِي كِفَةٍ، فَطَاشَتِ

(١) أفلا شققت عن قلبه: معناه: إنها كلفت بالعمل الظاهر وما ينطق به اللسان ، وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه ، فأنكر عليه امتناعه من العمل بها ظهر باللسان .

(۲) مسلم (۱۵۸).

(٣) الترمــذي - بــاب الإيهان (٢٦٤١)، أحمد في مسنــده (٣٠٠٠)، ابن ماجة في الزهد برقم (٤٣٠٠). وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» رقم (١٩٩٤): إسناده صحيح.

السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ ») \*(٣).

٣١ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَمْنِي قَالَ: «قَالَ مُوسَى: يَارَبِّ، عَلَمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ وَأَدْعُ وكَ بِهِ. قَالَ: قُلْ يَا مُوسَى: لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ عَلَمْنِي اللهُ عَالَ: قُلْ يَا مُوسَى: لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ عَنَا أَذْكُرُكَ وَأَدْعُ وكَ بِهِ. قَالَ: قُلْ يَا مُوسَى: لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ عَالَى: يَا اللهُ عَلَمُ عَبَادِكَ يَقُولُونَ هَذَا، قَالَ: يَا اللهُ عَالَ عَبَادِكَ يَقُولُونَ هَذَا، قَالَ: يَا مُوسَى، لَوْ أَنَّ السَّمَ وَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُ نَّ غَيْرِي، وَلا إِللهُ إِلاَّ اللهُ فِي كِفَّةٍ مَالَتْ وَالأَرْضِينَ السَّبْعَ فِي كِفَّةٍ، وَلا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ فِي كِفَّةٍ مَالَتْ مِنَ لَا إِلَهُ إِلَّ اللهُ فِي كِفَّةٍ مَالَتْ مِنَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ فِي كِفَةً مَالَتْ مِنْ لَا إِلَهُ إِلَا اللهُ فِي كِفَةً مَالَتْ مِنْ لَا إِلَهُ إِلَا اللهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَى اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَهُ إِلَا اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَيْنِهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَهُ إِلَا اللهُ إِلَا إِلَا إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا الللهُ إِلَا اللهُ إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلْهُ إِ

٣٢ - \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ إِذَا تَبَوَّأَ مَضْجَعَهُ قَالَ: «الْحَمْدُ للهِ اللَّذِي كَفَانِي، وَآوَانِي، وَأَطْعَمَنِي، وَسَقَانِي، وَالَّذِي مَنَّ عَلَيَّ وَأَفْضَلَ، وَالَّذِي مَنَّ عَلَيَّ وَأَفْضَلَ، وَالَّذِي مَنَّ عَلَيَّ وَأَفْضَلَ، وَالَّذِي أَعْطَانِي فَأَجْزَلَ، الْحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، اللَّهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، وَلَكَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، وَلَكَ كُلِّ شَيْءٍ، وَلِكَ مُنْ النَّالِ) \* وَمَلِكَ كُلِّ شَيْءٍ، وَلِكَ مِنَ النَّالِ) \* (٥).

٣٣ - \* (عَنِ الْحَارِثِ الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَى يَحْيَى عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَى يَحْيَى اللهُ الْنِ زَكَرِيًا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِمِنَّ، وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُ وا بِهِنَّ فَكَأَنَّهُ أَبْطَأَ بِهِنَّ، فَأَتَىاهُ عِيسَى فَقَالَ: إِنَّ اللهَ أَمَرِكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ تَعْمَلَ بِهِنَّ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ أَمَرِكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ تَعْمَلَ بِهِنَّ،

- (٤) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم (٨٣٤)، وابن حبان في صحيحه (٢٣٢٤) موارد، والحاكم في المستدرك (٥٢٨/١)، وصححه ووافقه الذهبي، وقال الحافظ في الفتح (١١/ ١٧٥): أخرجه النسائي بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري \_ رضى الله عنه \_.
- (٥) أحمد (١١٧/٢) حديث رقم (٥٩٨٣). قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. وأبوداود (٤٧٣/٤)، وفي مجمع الزوائد(١١٣/١) حديث مختصر نحو هذا من حديث بريدة مرفوعًا.

وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ، فَإِمَّا أَنْ تُخْبِرَهُم، وَإِمَّا أَنْ أُخْبِرَهُمْ، فَقَالَ: يَا أَخِي! لاَ تَفْعَلْ فَإِنِّي أَخَافُ إِنْ تَسْبِقْنِي بِهِنَّ أَنْ يُخْسَفَ بِي، أَوْ أُعَـذَّبَ. قَالَ: فَجَمَعَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ حَتَّى امْتَلاَّ الْمُسْجِدُ وَقَعَدُوا عَلَى الشُّرُفَاتِ، ثُمَّ خَطَبَهُمْ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ بِخَمْسِ كَلِهَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ، وَآمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ، أَوَّهُٰنَّ: أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، فَإِنَّ مَشَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ كَمَثَل رَجُلِ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبِ أَوْ وَرِقِ، ثُمَّ أَسْكَنَهُ دَارًا. فَقَالَ: اعْمَلْ وَارْفَعْ إِلَيَّ فَجَعَلَ يَعْمَلُ وَيَرْفَعُ إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ، فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَـٰذَلِكَ، فَإِنَّ اللهَ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ فَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَلاَ تَلْتَفِتُوا، فَإِنَّ اللهَ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ إِلَى وَجْهِ عَبْدِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَام، وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةُ مِسْكٍ، كُلُّهُمْ يُحِبُّ أَنْ يَجِدَ رِيحَهَا، وَإِنَّ الصِّيَامَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَل رَجُل أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَأَوْتَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ، وَقَـرَّبُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنْقَهُ، فَجَعَلَ يَقُولُ: هَلْ لَكُمْ أَنْ أَفْدِيَ نَفْسِي مِنْكُمْ، وَجَعَلَ يُعْطِي الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ حَتَّى فَدَى نَفْسَهُ، وَآمُرُكُمْ بِذِكْرِ اللهِ كَثِيرًا، وَمَثَلُ ذِكْرِ اللهِ كَمَثَل رَجُل طَلَبَهُ الْعَدُوُّ سِرَاعًا فِي أَثَرِهِ حَتَّى أَتَى حِصْنًا حَصِينًا فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ فِيهِ،وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ لاَ يَنْجُو مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ

اللهِ...الحَديثُ»)\*(۱).

٣٤ ـ \* (رُوِي مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ فَيْ فِي تَفْسِيرِ هَـذِهِ الْآيةِ ﴿ رُبَهَا يَـوَدُّ الَّذِيـنَ كَفَرُوا لَنَّـي عَنِ النَّبِيِّ عَنَ اللَّهِ عَنْ النَّـوْ مَنْ لَوْ كَانُـوا مُسْلِمِينَ ﴾ قَالُوا: إِذَا أُخْرِجَ أَهْلُ التَّـوْحِيدِ مِنَ النَّـارِ وَأُدْخِلُـوا الْجُنَّةَ وَدَّ الَّـذِيـنَ كَفَـرُوا لَـوْ كَـانُـوا مُسْلِمِينَ ﴾ (٢).

٣٥ ـ \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَقِيتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَقْرِئُ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ وَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، عَذْبَةُ الْمَاءِ، وَأَنْهَا قِيعَانٌ، وَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، عَذْبَةُ الْمَاءِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنْ غِرَاسَهَا: سُبْحَانَ اللهِ، والْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ ﴾ (٣).

٣٦ ـ \* (عَنْ سَعِيدِ بِنْ المُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَاّ حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوُفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَيْ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْ وَعَنْدَ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْ وَعَنْدَ اللهِ، فَقَالَ عَمِّ، قُلْ: لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ، أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ، فَقَالَ عَمِّ، قُلْ: يَا أَبَا طَالِبٍ، أَتَرْغَبُ عَمِّ مِلَّةِ عَبْدِالمُطَّلِبِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَيْ وَاللَّهِ اللهِ بْنُ أَيِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ، أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِالمُطَّلِبِ؟ فَقَالَ النَّبِي عَيْ وَاللَّهِ اللهِ مُنْ أَيْهُ وَعَلَى اللهِ عَنْدُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا لِلنَّيِيُ عَلَيْهِ: «لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا كَانَ وَلَوْ كَانُوا لِلنَّبِي وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا لِلنَّيِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ هَمُ أَنَّهُمْ أَشَهُمْ أَصْحَابُ الجَحِيمِ (التوبة/ ١١٣) \* (التوبة/ ١١٣) \* (التوبة/ ١١٣) \* (التوبة اللهُ اللهُ

صحيح على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٥/ ٢٤) كتاب الإيمان / باب (١٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح الوابل الصيب من الكلم الطيب،سليم بن عيد الهلالي (٨٧) ، وقال الترمذي : حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود .

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٨(٤٦٧٥).

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب (۲۸۲۳) وزاد فيه: أن النبي قلق قال: وأنا آمركم بخمسس والمنذري في الترغيب (۲/۳۹) وقال: رواه الترميذي والنسائي ببعضه وابن خسزيمية في صحيحه (۳/ ۱۹۹) واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، والحاكم (۱/ ۲۱۹) وقال:

٣٧ - \* (عَنِ ابِنْ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ] - قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ نَجْرَانَ فَقَالُوا (لِلرَّسُولِ ﷺ): صِفْ لَنَا رَبَّكَ. أَرْبَرْجَدٌ؟ أَمْ يَاقُوتٌ؟ أَمْ ذَهَبٌ؟ أَمْ فِضَّةٌ؟.

فَقَالَ: «إِنَّ رَبِي لَيْسَسَ مِنْ شَيْءٍ، وَأَنَّهُ خَلَقَ الْأَشْيَاءَ، فَنَزَلَتْ «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ» فَقَالُوا: هُو وَاحِدٌ وَأَنْتَ وَاحِدٌ، فَقَالَ «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»، قَالُوا: زِدْنَا مِنَ الصِّفَةِ. قَالَ: «اللهُ الصَّمَدُ». فَقَالُوا: وَمَا الصَّمَدُ؟ قَالَ:

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في «التوحيد»

١ - \*(قَالَ ابْنُ جُرَيْحٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى:
 ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا
 وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا.. ﴾ الآية (آل عمران/ ٦٤). يَعْنِي: يُطِيعُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِي مَعْصِيةِ
 اللهِ) \*(٣).

٢ - \*(وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى اللهَ وَلاَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿...أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْعًا.. \* لاَ وَثَنَّا وَلاَ صَلِيبًا وَلاَ صَنَاً وَلاَ طَاغُوتًا وَلاَ نَارًا، بَلْ نُفْرِدُ الْعِبَادَةَ للهِ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَهَذِهِ دَعْوَةُ جَمِيعِ الرُّسُلِ، قَالَ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَهَذِهِ دَعْوَةُ جَمِيعِ الرُّسُلِ، قَالَ تَعَالَى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إلِيْهِ تَعَالَى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إلِيْهِ أَنَا فَاعْبُدُونِ \* (1).

٣ ـ \* (قَالَ أَبُو العَالِيةِ: فِي تَفْسِيرِ «السَّوَاءِ» فِي

قَوْلِهِ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةً كَلِمَةً كَلِمَةً كَلِمَةً كَلِمَةً اللهَ ﴿ .. كَلِمَةُ السَّوَاءِ «لَا إِلَىٰهَ إِلَّا اللهُ ﴾ .. كَلِمَةُ السَّوَاءِ «لَا إِلَىٰهَ إِلَّا اللهُ ﴾ ..

٤ - \*(قَالَ مُجَاهِدٌ: كَلِمَةُ التَّقْوَى: لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللللْمُومِ الللللْمُومِ اللللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللللْمُ اللللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤُمِنِ الْمُؤْمِنُ اللللَّهُ الْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللللْمُوم

٥ - \*(سُئِلَ اللهُ مَنَ قَوْلِ النَّبِيِّ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ «مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَخَلَ اجْنَدَة » فَقَالَ: ﴿إِنَّا كَانَ هَذَا فِي قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَخَلَ اجْنَدَة » فَقَالَ: ﴿إِنَّا كَانَ هَذَا فِي أَوَّلِ الْفَرَائِضِ وَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ » قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَوَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: التِّرْمِذِيُّ: وَوَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ: أَنَّ أَهْلَ الْتَقُوحِيدِ سَيَدْخُلُونَ الْجَنَّة ، وَإِنْ عُذَّبُوا بِالنَّارِ إِذُنُوبِهِمْ فَإِنَّهُمْ لَا يُحَلَّدُونَ فِي النَّارِ) \*(٧).

٦ \_ \* (قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ: قَالَ: عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري (٣/ )٢١٥.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (٨/ ٥٧٥).

 <sup>(</sup>٧) الترمذي (٥/ ٢٤). ورد هذا الأثر شرحًا لحديث «من قال
 لا إلله إلا الله دخل الجنة».

 <sup>(</sup>١) وذلك مصروف إلى من قالها خالصًا من قلبه ، عاملاً بمقتضى ما تضمنته من توحيد .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند والترمذي (٣٣٦٤)، والحاكم (٢/ ٥٤٠) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجه ووافقه الذهبي، وابن جرير في تفسيره وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (١/ ٣٧٩).

العِلْمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ عَنْ قَوْلِ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ (۱). قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: مِنْ هَوُلَاءِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَعَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ وَمُجَاهِدٌ) \* (۲).

٧ - \*(قَالَ النَّيْسَابُورِيُّ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ: وَرَدَتِ الْأَخْبَارُ الْكَثِيرَةُ بِفَضْلِ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ وَأَنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، فَاسْتَنْبَطَ الْعُلَاعُ لِلْإِخْلَاصِ وَأَنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، فَاسْتَنْبَطَ الْعُلَاعُ لِلْإِخْلَاصِ وَأَنَّهَا مَعْدِلُ ثُلُثُ الْقُرْآنَ مَعَ غَزَارَةِ فَوائِدِهِ لِذَلِكَ وَجُهًا مُنَاسِبًا: وَهُ وَ أَنَّ الْقُرْآنَ مَعَ غَزَارَةِ فَوائِدِهِ اللهِ الشَّمَلَ عَلَى ثَلَاثَةِ مَعَانٍ فَقَطْ هِيَ: مَعْرِفَةُ ذَاتِ اللهِ تَعَالَى، وَمَعْرِفَة أَفْعَالِهِ وَسُنَنِهِ مَعَ عِبَادِهِ.

وَلَا تَضَمَّنَتْ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ أَحَدَ هَذِهِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَة وَهُ وَ الْتَقْدِيسُ (أَيِ الْتَوْحِيدُ) وَازَنَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِثُلُثِ الْقُرْاَنِ) \* (٢).

٨ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْسِنِ عَمْرِو بِنْ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ هَذِهِ الآيةَ الَّتِي فِي الْقُرْ آنِ: ﴿ يَا أَيُّمَا النَّبِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴾ قَـالَ: فِي النَّوْرَاةِ: يَا أَيُّمَا النَّبِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَنَـذِيرًا ﴾ قَـالَ: فِي اللَّمْتِينَ أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ المُتُوكِّلَ، لَيْسَ لِلْأُمِّيِينَ أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ المُتُوكِّلَ، لَيْسَ لِلْأُمِّيِينَ أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ المُتُوكِّلَ، لَيْسَ لِللَّمْتِينَ أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ المُتُوكِينَ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، وَلَى نَعْفُو وَيَصْفَحُ، وَلَـنْ يَقْبِضَهُ اللهُ السَّيِّنَةَ بِالسَّيِّنَةِ ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، وَلَـنْ يَقْبِضَهُ اللهُ عَلَي مُعْمَلًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي يُقِيمَ بِهِ المَلَّةَ العَوْجاءَ بِأَنْ يَقُـولُوا: لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ عَنْ يَقُومُ مَى يُعْفُو وَيَصْفَحُ، وَلَوا: لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ عَنْ يَقْمِمَ بِهِ المَلَّةَ العَوْجاءَ بِأَنْ يَقُولُوا: لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ عُنْ اللهُ وَيُعْمَلُهُ اللهُ وَقُلُوبًا غُلُفًا اللهُ عَنْ اللهُ وَقُلُوبًا غُلُفًا اللهُ وَقُلُوبًا غُلُفًا اللهُ اللهُ وَيُعْمَلُهُ اللهُ وَقُلُوبًا غُلُفًا عُمْيًا، وَآذَانًا صُمَّا، وَقُلُوبًا غُلُفًا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَقُلُوبًا غُلُقًا عُمْيًا، وَآذَانًا صُمَّا، وَقُلُوبًا غُلُفًا اللهُ اللهِ اللهُ الْمُؤْلِدُ اللهُ ال

ابْنُ حَجَرٍ: فَيَفْتُحَ بِهَا أَيْ بِكَلِمَةِ النَّوْحِيدِ)\*(٥).

٩ ـ \*(قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُ و إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَ ـ نِ اتَّبَعَنِي سَبِيلِي أَدْعُ و إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَ ـ نِ اتَّبَعَنِي وَسَبُحْانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (يوسف/ ١٠٨) يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ (قُلْ) يَا مُحَمَّدُ (هَذِهِ) الدَّعْ وَةُ النِّي أَذْعُو إِلَيْهَا وَالطَّرِيقَةُ النِّي أَنَا عَلَيْها مِنَ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْها مِنَ اللهِ عَادَةُ النِّي أَنَا عَلَيْها مِنَ اللهِ عَادِهُ اللهِ وَإِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لَهُ دُونَ الْآلِحَةِ وَالْأَوْثَانِ، وَالانْتِهَاءِ إِلَى طَاعَتِهِ وَتَرْكِ مَعْصِيتِهِ (سَبِيلِي) وَطَرِيقَتِي وَدَعْوَتِي (أَدْعُو إِلَى اللهِ) وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ وَطَرِيقَتِي وَدَعْوَتِي (أَدْعُو إِلَى اللهِ) وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ وَطَرِيقَتِي وَدَعْوَتِي (أَدْعُو إِلَى اللهِ) وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ

1. \*(قَالَ القُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ ﴿ (آل عمران/ ٦٤) أَيْ لَا نَتَبِعُهُ فِي تَعْلِيلِ شَيْءٍ أَوْ تَعْرِيمِهِ إِلَّا فِيهَا حَلَّلَهُ اللهُ تَعَالَى، وَهُو نَظِيرُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿اتَّخَذُوا فِيهَا حَلَّلَهُ اللهُ تَعَالَى، وَهُو نَظِيرُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿اتَّخَذُوا فِيهَا حَلَّهُ اللهُ تَعَالَى، وَهُو نَظِيرُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿التَّوبِة/ ٣١) مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ أَنْ زَلُوهُمْ مَنْ زِلَةَ رَبِّهِمْ فِي قَبُولِ تَعْلِيلِهِمْ مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ أَنْ زَلُوهُمْ مَنْ زِلَةَ رَبِّهِمْ فِي قَبُولِ تَعْلِيلِهِمْ وَثَعْرِيمِهِمْ لِلَا لَمْ يُحَلِّلُهُ اللهُ تَعَالَى وَلَمْ يُحَرِّمُهُمْ إِنَّا لَهُ اللهُ تَعَالَى وَلَمْ يُحَرِّمُهُمْ إِنَّا لَمْ يُحَلِيلِهِمْ لِلَا لَمْ يُحَلِيلُهُ اللهُ تَعَالَى وَلَمْ يُحَرِّمُهُمْ إِلَى اللهِ اللهُ اللهُ تَعَالَى وَلَمْ يُحَرِّمُهُمْ إِلَا لَمْ يُحَلِيلُهُ اللهُ تَعَالَى وَلَمْ يُحَرِّمُهُمْ إِلَا لَمْ يُحَلِيلُهُمْ أَنْ زَلُوهُمْ أَنْ زَلُهُ اللهُ تَعَالَى وَلَمْ يُحَلِيلُهُمْ أَنْ ذَلُكُ وَلَا لَهُ لَا لَهُ تَعَالَى وَلَمْ يُكِولُهُ وَلَا اللهُ اللهُ لَاللهُ لَا لَهُ لَا لَهُ يَعْلِيلُهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَمْ لِللّهُ لَا لَهُ عَلَالُهُ اللهُ لَلهُ لَعَلَى وَلَمْ يُعِرِيمُ لِلْهُ اللهُ اللهُ لَا لَهُ لَلْهُ لَيْ لَكُولُهُ اللهُ لَعَلَى اللهُ اللهُ لَيْ اللّهُ لَا لَهُ لَكُولُولُ اللّهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَوْلَا لَهُ لِللّهُ لَلْهُ لِللّهُ لَلِهِ لَا لَهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لِللّهُ لِلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ عَلَيْكُولِهُ لَلْهُ لَا لَهُ لِللْهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَهُ لَكُولُولُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لِللْهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لَا لَهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لِلللّهُ لَعَلَى لَا لَا لَهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لِلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لِللْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ ل

11 \_ وَقَالَ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ فِي تَفْسِيرِ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ التَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ (التوبة/ ٣١)، قَالَ أَهْلُ الْمَعَانِي: جَعَلُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ كَالْأَرْبَابِ حَيْثُ أَطَاعُ وهُمْ فِي كُلِّ وَرُهْبَانَهُمْ كَالْأَرْبَابِ حَيْثُ أَطَاعُ وهُمْ فِي كُلِّ شَيْءٍ) \* (٨).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ج(٨ / ٤٥١).

<sup>(</sup>٦) الطبري(١٣/ ٥٢).

<sup>(</sup>٧) تفسير القرطبي (١٠٦/٤).

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق (٨/ ١٢٠).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١/ ٩٧).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق(١/ ٩٨).

<sup>(</sup>٣) رغائب الفرقان للنيسابوري( ٣٠ / ٢٠١) على هامش الطبري .

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح (٤٨٣٨).

١٢ ـ \* (سُئِلَ حُذَيْفَةُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ اتَّخَذُوا اللهِ ﴾ هَلْ عَبَدُوهُمْ؟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُم أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ هَلْ عَبَدُوهُمْ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَحَلُّوا لَهُمُ الْحَرَامَ فَاسْتَحَلُّوهُ، وحَرَّمُوا عَلَيْهِمُ الْخَلَالَ فَحَرَّمُوهُ ﴾ \* (١).

١٣ \_ \* (قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: «إِنَّ التَّوْحِيدَ الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ رَسُولَهُ قَوْلِيٌّ وَعَمَلِيٌّ، فَالتَّوْحِيدُ الْقَوْلِيُّ مِشْلُ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾، وَالْتَوْحِيدُ الْعَمَلِيُّ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وَلِذَا كَانَ النَّبِيُّ عَيْكِ يَقْرَأُ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ وَرَكْعَتَى الطَّوَافِ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ (البقرة/ ١٣٦)، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران/ ٦٤) فَإِنَّ هَاتَيْنِ الآيتَيْنِ فِيهِمَا دِينُ الإِسْكَام، وَفِيهِمَا الْإِيمَانُ الْقَوْلِيُّ وَالْعَمَلِيُّ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ قُولُوا ءَامَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْهَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ﴾ إِلَى آخِرِهَا (البقرة/ ١٣٦) يَتَضَمَّنُ الْإِيمَانَ الْقَوْلِيَّ وَالْإِسْلَامَ. وَقَوْلُهُ ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا...﴾ الْآيَةُ إِلَى آخِرِهَا (آل عمران/ ٦٤) يَتَضَمَّنُ الْإِسْلَامَ وَالْإِيمَانَ الْعَمَلِيَّ، فَأَعْظَمُ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا اللهُ عَلَى

عِبَادِهِ الْإِسْلَامُ وَالْإِيهَانُ وَهُمَا فِي هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ) \*(٢).

١٤ ـ \* (قَالَ ابْنُ الْقَيِّم \_ رَحْمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ « لَا رَيْبَ أَنَّ أَهْلَ الْتَّوْحِيدِ يَتَفَاوَتُونَ فِي تَوْحِيدِهِمْ عِلْمًا وَمَعْرِفَةً وَحَالًا \_ تَفَاوُتًا لَا يُحْصِيهِ إِلَّا اللهُ. فَأَكْمَلُ النَّاسِ تَوْحِيدًا الْأَنْبِيَاءُ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ، وَالْمُرْسَلُون مِنْهُمْ أَكْمَلُ فِي ذَلِكَ. وَأُولُو الْعَزْم مِنَ الرُّسُلِ أَكْمَلُ تَوْحِيدًا.. وَأَكْمَلُ أُولِي الْعَزْمِ الْخَلِيلَانِ: مُحَمَّدٌ وَإِبْرَاهِيمُ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِا، إِذْ قَامَا مِنَ التَّوْحِيدِ بِمَا لَمْ يَقُمْ بِهِ غَيْرُهُمَا عِلْمًا وَمَعْرِفَةً وَحَالًا، وَدَعْوَةً لِلْخَلْقِ وَجِهَادًا. وَلَمَّا كَانَ أَكْمَلُ الْتَوْحِيدِ تَوْحِيدَ الْأَنْبِيَاءِ أَمَرَ اللهُ نَبِيَّهُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ فِيهِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ \_ بَعْدَ ذِكْرِ إِبْراهِيمَ وَمُنَاظَرَتِهِ أَبَاهُ وَقَوْمَهُ فِي بُطْلَانِ الشِّرْكِ وَصِحَّةِ التَّوْحِيدِ وَذِكْرِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِيَّتِهِ \_ ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْخُكُمَ وَالنَّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَـوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ \* أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِه ﴾ (الأنعام / ٨٩ - ٩٠).

فَلَا أَكْمَلَ مِنْ تَوْجِيدِ مَنْ أُمِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقْتَدِي بِهِمْ)\*(٣).

١٥ ـ \* (وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
 ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا
 يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِينَ ﴾ أَيْ: لَا يَنَالُ عَهْدِيَ بِالْإِمَامَةِ
 مُشْرِكٌ، وَلِهَذَا أَوْصَى نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ أَنْ يَتَبِعَ مِلَّةً

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (٨/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (١٨٢ ، ١٨٣).

إِبْراهِيم، وَكَانَ يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ إِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَقُولُوا: «أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَدِينِ نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ وَيَقَيْ وَمِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَمِلّةُ إِبْرَاهِيمَ التَّوْحِيدُ، وَدِينُ مُحَمَّدٍ: مَا جَاء بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ قَوْلًا وَعَمَلًا وَاعْتِقَادًا. وَكَلَمِةُ الْإِحْلَاصِ: هِي شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَكَلَمِةُ الْإِسْلَامِ: هِي مَا فَطَرَ اللهُ عَلَيْهِ عِبَادَهُ مِنْ عَبَيْدِ وَعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكُ لَهُ وَالاسْتِسْلَامِ لَهُ عُبُودِيّةً وَذُلًا، وَانْقِيَادًا وَإِنَابَةً) \*(١).

١٦ - ﴿ (قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُ الْوَهَّابِ: إِنَّ حَقِيقَةَ مَعْنَى كَلِمَةِ ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ ﴾ عَبْدِ الْوَهَّابِ: إِنَّ حَقِيقَةَ مَعْنَى كَلِمَةِ ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ ﴾ الإِخْلاصُ وَنَفْيُ الشِّرْكِ. وَكِلاهُمَا مُتَلازِمَانِ، لَا يُوجَدُ أَحَدُهُمَا بِدُونِ الْآخرِ، فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ خُلِصًا فَهُ وَ مُشَرِكٌ، وَمَنْ لَمَ يَكُنْ صَادِقًا فَهُوَ مُنَافِقٌ، وَالْمُخْلِصُ أَنْ يَقُولَمَا خُلُوصًا الْإِلْمَيَّةَ لللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَهَذَا التَّوْجِيدُ هُوَ يَقُولَمَا كُولِيهِ السَّلَامُ: ﴿ رَبَّنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾ ..

وَلِذَا قُيِّدَتْ فِي الْحَدِيثِ بِقَوْلِهِ ﷺ «غَيْرَ شَاكِّ» فَلَا تَنْفَعُ إِلَّا مَنْ قَالْهَا بِعِلْمٍ وَيَقِينٍ لِقَ وْلِهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ..) \*(٢٠).

١٧ ـ \* (وَقَالَ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ

هُمْ بِرَبِّم لَا يُشْرِكُونَ ﴾.

«تَرْكُ الشِّرْكِ يَتَضَمَّنُ كَهَالَ التَّوْحِيدِ وَمَعْرِفَتَهُ عَلَى الْخَقِيقَةِ وَعَجَبَّتَهُ وَقَبُولَهُ والدَّعْوَةَ إِلَيْهِ كَهَا قَالَ تَعَالَى: عَلَى الْخَقِيقَةِ وَعَجَبَّتَهُ وَقَبُولَهُ والدَّعْوَةَ إِلَيْهِ كَهَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنِي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهُ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَقُلْ أَشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ ﴾، وَتَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْآيَةُ كَمَالَ الْتَوْحِيدِ وَقَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْآيَةُ كَمَالَ الْتَوْحِيدِ وَقَضْقَةً ﴾ ﴾ "".

١٨ - \* (قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى:
 حَقُّ الْإِلَٰ مِ عِبَادَةٌ بِالْأَمْرِ لَا

بِهَوَى النَّفُوسِ فَذَاكَ لِلشَّيْطَانِ مِنْ غَيْرِ إِشْرَاكٍ بِهِ شَيْئًا هُمَا

سَبَبُ النَّجَاةِ فَحَبَّـذَا السَّبَبَانِ لَمْ يَنْجُ مِنْ غَضَبِ الْإِلَاهِ وَنَارِهِ

إِلَّا الَّذِي قَامَتْ بِهِ الأَصْلَانِ (1). وَالنَّاسُ بَعْدُ فَمُشْرِكٌ بِإِلَهِهِ

أُو ذُو ائتِدَاعٍ أَوْ لَهُ الْوَصْفَانِ (°). الْوَصْفَانِ (°). الشَّعَرَاءِ: فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى الْإِلَا

ـهُ أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الجَاحِدُ؟! وَفِي كُــلِّ شَيْءٍ لَــهُ آيَــةٌ

تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الْوَاحِدُ) \*(1). ٢٠ ـ \*(قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿قُلْ

<sup>(</sup>٤) الأصلان هما توحيد الألوهية ، وتوحيد الربوبية .

<sup>(</sup>٥) كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين - للشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (٩) .

<sup>(</sup>٦) الإملاء في إشكالات الإحياء (٢٠) ملحق إحياء علوم الدون.

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۳/ ۰۰۲).

<sup>(</sup>٢) قرة عَيون الموحدين الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد ابن عبدالوهاب ( ١٠٨) .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق( ٢).

هُـوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ يَعْنِي: هُوَ الْـوَاحِـدُ، الْأَحَدُ، الَّـذِي لَا نَظِيرَ لَهُ، وَلَا وَزِيرَ، وَلَا نَدِيـدَ، وَلَا شَبِية، وَلَا عَدِيلَ. وَلَا

يُطْلَقُ هَذَا اللَّفْظُ عَلَى أَحَدٍ فِي الْإِثْبَاتِ'''. إِلَّا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، لأَنَّهُ الْكَامِلُ فِي جَمِيعٍ صِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ)\*\*(''.

## من فوائد « التوحيد »

- (١) التَّوْحِيدُ أَعْظَمُ أَسْبَابِ انْشِرَاحِ الصَّدْرِ لأَنَّهُ أَعْظَمُ دَرَجَاتِ التَّأَدُّبِ مَعَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.
- (٢) مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيدَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَاب.
- (٣) يَمْنَعُ الْخُلُودَ فِي النَّارِ إِذَا كَانَ فِي الْقَلْبِ مِنْهُ أَدْنَى مِثْهُ أَدْنَى مِثْقُالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَكٍ، وَأَنَّهُ إِذَا كَمُلَ فِي الْقَلْبِ يَمْنَعُ دُخُولَ النَّارِ بِالْكُلِيَّةِ.
  - (٤) بِهِ تُغْفَرُ الذُّنُوبُ وَتُكَفَّرُ السَّيِّئَاتُ.
- (٥) هُـوَ السَّبَبُ الْأَعْظَمُ لِتَفْرِيجِ كُرُبَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَة.
  - (٦) يُعْتَرَزُ بِهِ مِنْ الشَّيْطَانِ.
    - (٧) يَدْفَعُ شَرَّ الْحَاسِدِ.
  - (٨) الْمُوَحِّدُونَ يَشْفَعُ لَمُمُ الرَّسُولُ ﷺ.
- (٩) المُوَحِّدُونَ يَشْفَعُونَ بِإِذْنِ اللهِ لِذَوِيهِمْ يَـوْمَ القِيامَةِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى عَظِيمِ مَكَانَتِهِمْ عِنْدَ اللهِ.

- (١٠) يَعْصُلُ لِصَاحِبِهِ الْمُدَى وَالْكَمَالُ وَالأَمْنُ التَّامُّ فِي اللَّمْنُ التَّامُّ فِي اللَّنْيَا وَالآخِرَةِ.
  - (١١) السَّبَبُ الأَسَاسِيُّ لِنَيْلِ رِضَا اللهِ وَثَوَابِهِ.
- (١٢) أَنَّ جَمِيعَ الْأَعْمَالِ والأَقْوَالِ الظَّاهِرَةِ والْبَاطِنَةِ مُتَوَقِّفَةٌ فِي قَبُولِهَا وَفِي كَمَالِهَا وَفِي تَرْتِيبِ الثَّوَابِ عَلَيْهَا عَلَى التَّوْجِيدِ.
- (١٣) أَنَّهُ يُسَهِّلُ عَلَى الْعَبْدِ فِعْ لَ الْخَيْرِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَيُسَلِّيهِ عَنِ الْمُصِيبَاتِ.
  - (١٤) بِالْتَوْحِيدِ يَحْرُم مَالُ الْمُوَحِّدِ وَدَمُهُ.
- (١٥) إِذَا كَمُـلَ فِي الْقَلْبِ حَبَّبَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْإِيهَانَ وَزَيَّنَـهُ فِي قَلْبِهِ وَكَـرَّهَ إِلَيْـهِ الْكُفْرَ وَالْفُسُـوقَ وَالْعَصْيَانَ.
- (١٦) أَنَّهُ يُخَفِّفُ عَنِ الْعَبْدِ الْلَكَارِهِ، وَيُهُوِّنُ عَلَيْهِ الْآلَامَ.
- (١٧) يُحَرِّرُ الْعَبْدَ مِنْ رِقِّ الْمَخْلُ وقِينَ والتَّعَلُ قِ بِمِمْ وَخَوْفِهِمْ وَرَجَائِهِمْ وَالْعَمَلِ لأَجْلِهِمْ، وَهَذَا هُوَ الْعَالِي. الْعِزُّ الْحَقِيقِيُّ وَالشَّرَفُ الْعَالِي.

 <sup>(</sup>١) لعل مراده أن هذا اللفظ لا يطلق مقصودًا بها معينًا ،
 و إلا فقد ورد مقصودًا به العموم في قوله تعلل ﴿ و إن أحد

من المشركين استجارك (التوبة / ٦). (٢) تفسير ابن كثير (٤ / ٦٠٩).

(١٨) إِذَا تَحَقَّقَ تَحَقُّقًا كَامِلًا تُضَاعَفُ بِهِ الأَعْمَالُ.

(١٩) تَكَفَّلَ اللهُ لأَهْلِهِ بِالْفَتْحِ وَالنَّصْرِ فِي الدُّنْيا وَالْعِزِّ وَالنَّسِيرِ لِلْيُسْرِ وَالشَّرِفِ وَحُصُولِ الْهِدَايَـةِ وَالتَّيْسِيرِ لِلْيُسْرِ وَلُيُسْرِ وَلُيُسْرِ وَلُيُسْرِ وَلُيُسْرِ وَالسَّرِ الْأَحْوَالِ.

(٢٠) يَدْفَعُ اللهُ تَعَالَى عَنِ الْمُوَجِّدِينَ شُرُورَ الدُّنَيَا وَالآخِرَةِ، وَيَمُنُّ عَلَيْهِمْ بِالْخَيَاةِ الطَّيِّةِ وَالطُّمَأْنِينَةِ

بِذِكْرِهِ.

(٢١) التَّوْحِيدُ الخَالِصُ يَدْفَعُ الرِّياءَ والغِلَّ وَغَيْرَهُمَا مِنْ كَبَائِرِ البَاطِنِ.

(٢٢) الصَّلاةُ وَالصَّدَقَةُ مِنَ الأَّبْنَاءِ لَا تَنْفَعُ سِوَى المُّبْنَاءِ لَا تَنْفَعُ سِوَى المُوَحِّدِينَ (١).

<sup>(</sup>۱) اقتبسنا بعض هذه الفوائد عن ابن القيم في بدائع الفوائد (۲/ ۲٤٥)، وزاد المعاد (۲/ ۲۳ – ۲۸) وانظر أيضًا ناصر العمر في «التوحيد أولاً» (۸۰ – ۸۲).

#### التودد

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 74     | ١.       | ٩      |

#### التودد لغةً:

مَصْدَرُ تَوَدَّدَ إِلَى فُلَانٍ ، وَ هُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةٍ (و د د ) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْمَحَبَّةِ يُقَالُ وَدِدْتُهُ أَحْبَبْتُهُ وَوَدِدْتُ أَنَّ ذَاكَ كَانَ: إِذَا تَمَنَّيْتَهُ ، وَالْمُصْدَرُ فِي بَاب الْمَحَبَّةِ الْوُدُّ وَفِي بَابِ التَّمَنِّي الْوَدَادَةُ، وَقَالَ الرَّاغِبُ: الْوُدُّ عَبَّةُ الشَّيْءِ وَتَمَنِّي كَوْنِه، وَيُسْتَعْمَلُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُعْنَيَيْنِ أَي الْمُحَبَّةِ وَالتَّمَنِّي، عَلَى أَنَّ التَّمَنِّي يَتَضَمَّنُ مَعْنَى الْـوُدِّ، لِأَنَّ التَّمَنِّي هُـوَ تَشَهِّى حُصُولِ مَا نَوَدُّهُ، وَقَـوْلُـهُ \_ عَـزَّ وَجَـلَّ \_ ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَـوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ (الروم/ ٢١) وَقَوْلُهُ \_ عَزَّ مِنْ قَائِل \_ ﴿ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ (مريم/ ٩٦) فَإِشَارَةً إِلَى مَا أَوْقَعَ بَيْنَهُمْ مِنَ الأُلْفَةِ الْمُذْكُورَة فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ (الأنفال/ ٦٣)، وَفي الْمُوِّدَّةِ الَّتِي تَقْتَضِي الْمَحَبَّةَ الْمُجَرَّدَةَ جَاءَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي ﴾ (الشوري/ ٢٣).

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: الْـوُدُّ الْحُبُّ يَكُـونُ فِي جَمِيعِ مَدَاخِلِ الْخَيْرِ وَدَّ الشَّيْءَ وُدًّا وَوِدًّا وَوَدًّا وَوَدًا وَوَدَادَةً وَوِدَادًا

وَوَدَادًا وَوَدَّةً وَمَوْدِدَةً: أَحَبَّهُ. وَوَدِدْتُ الشَّيْءَ أَوَدُّهُ، وَهُوَ مِنَ الأُمْنِيَّةِ قَالَ الْفَرَّاءُ: هَذَا أَفْضَلُ الْكَلَامِ ، يُقَالُ : وِدُّكَ مِنَ الأُمْنِيَّةِ قَالَ الْفَرَّاءُ: هَذَا أَفْضَلُ الْكَلَامِ ، يُقَالُ : وِدُّكَ وَوَدِيدُ، وَوَدِيدُ، وَوَدِيدُ، وَوَدِيدُ، وَوَدِيدُ، وَالْوِدِيدُ، وَهُمَا وَالْجَمْعُ أَوُدٌ مِثْلُ قِدْمِ وَأَقْدُمُ وَذَابٍ وَأَذْوُبٍ ، وَهُمَا يَتُوادّانِ وَهُمْ أَوِدًاءُ. وَوَدِدْتُ الرَّجُلَ أَوَدُّهُ وُدًّا إِذَا أَحْبَبْتَهُ، وَتَودَدَهُ: اجْتَلَبَ وُدَّهُ وُدًّا إِذَا أَحْبَبْتَهُ، وَتَودَدَهُ: اجْتَلَبَ وُدَّهُ ، عَنِ ابْنِ اللَّعْرَابِيّ ، أَنْشَدَ:

أقولُ: تَوَدَّدْنِي إِذَا مَا لَقيتَنِي

بِرِفْقِ، وَمَعْرُوفِ مِنَ الْقَوْلِ نَاصِعِ (1) وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: الوَدُودُ فِي أَسْهَاءِ اللهِ تَعَالَى، فَعُولٌ بِمَعْى مَفْعُولٍ ، مِنَ الْوُدِّ وَالْمَحَبَّةِ . يُقَالُ: وَدِدْتُ الرَّجُلَ بِمَعْى مَفْعُولٍ ، مِنَ الْوُدِّ وَالْمَحَبَّةِ . يُقَالُ: وَدِدْتُ الرَّجُلَ إِذَا أَحْبَبْتَهُ ، فَا اللهُ تَعَالَى وَدُودٌ أَيْ مَحْبُ وبٌ فِي قُلُوبِ إِذَا أَحْبَبْتَهُ ، فَا اللهُ تَعَالَى وَدُودٌ أَيْ مَحْبُ وبٌ فِي قُلُوبِ أَوْ لِمَعْنَى فَاعِلٍ أَيْ يُحِبُّ عِبَادَهُ الصَّالِحِينَ بِمَعْنَى يَرْضَى عَنْهُمْ (1).

#### واصطلاحًا:

هُوَ التَّوَاصُلُ الْجَالِبُ لِلْمَحَبَّة، أَوْ هُوَ التَّوَاصُلُ عَلَى الْمَحَبَّة، أَوْ هُوَ التَّوَاصُلُ عَلَى الْمَحَبَّةِ (٣) ، وَقَالَ الْجُرْجَانِيُّ : التَّوَدُّدُ هُوَ طَلَبُ مَوَدَّةِ الأَّكْفَاءِ بِهَا يُوجِبُ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري - ابن حجر (١٠/ ٤٥٤). ومفردات الراغب (ص ٥١٦ ) . وكتاب التعريفات للجرجاني (ص٧٥).

<sup>(</sup>۱) لسان العرب (۳/ 80۳ - 808). ومقاييس اللغة (۱) لسان العرب (۳/ 80۳).

<sup>(</sup>۲) النهاية (٥/ ١٦٥).

## بين التواد والتعاطف والتراحم:

قَالَ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ: الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ التَّرَاحُمَ وَالتَّوَادُدَ وَالتَّعَاطُفَ وَإِنْ كَانَتْ مُتَقَارِبَةً فِي المَعْنَى لَكِنْ بَيْنَهَا فَرَقٌ لَطِيفٌ، فَأَمَّا التَّرَاحُمُ فَا لْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَرْحَمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأُخُوَةِ الإِيمَانِ لَا بِسَبَبِ شَيْءٍ آخَرَ، وَأَمَّا التَّوَادُدُ فَا لْمُرَادُ بِهِ التَّوَاصُلُ الْجَالِبُ لِلْمَحَبَّةِ كَالتَّزَاوُرِ التَّوَادُدُ فَا لْمُرَادُ بِهِ التَّوَاصُلُ الْجَالِبُ لِلْمَحَبَّةِ كَالتَّزَاوُرِ وَالتَّهَادِي. وَأَمَّا التَّعَاطُفُ فَا لْمُرَادُ بِهِ إِعَانَةُ بَعْضِهِمْ وَالتَّهَادِي. وَأَمَّا التَّعَاطُفُ فَا لْمُرَادُ بِهِ إِعَانَةُ بَعْضِهِمْ بَعْضَهِمْ كَمَا يُعْظَفُ التَّوْبُ عَلَيْهِ لِيُقَوِّيَهُ (٣).

[للاستزادة: انظر صفات: الإخاء \_ حسن الخلق \_ حسن العشرة \_ حسن المعاملة \_ الحنان \_ الرفق \_ العطف \_ الرأفة \_ المحبة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الأذى \_ الإساءة \_ الإعراض \_ التحقير \_ سوء المعاملة \_ العنف \_ القسوة \_ الجهل].

#### الوداد مرتبة من مراتب المحبة:

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ ــ رَحِمَهُ اللهُ ــ: الْخَامِسَةُ ــ مِـنْ مَرَاتِبِ الْمَحَبَّةِ وَخَالِصُهَا مَرَاتِبِ الْمَحَبَّةِ وَخَالِصُهَا وَلُبُّ هَا (١).

## الودود من أسهاء الله تعالى:

وَفِيهِ قَوْلَانِ:

\_أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ الْمُؤْدُودُ. قَالَ الْبُخَارِيُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ في صَحِيحِهِ: الْوَدُودُ الْحَبِيبُ.

ـ وَالنَّانِي: أَنَّهُ الْوَادُّ لِعِبَادِهِ، أَيِ الْمُحِبُّ لَهُمْ. وَقَرَنَهُ بِالْمُعِهِ (الْغَفُورُ): إِعْلَامًا بِأَنَّهُ يَعْفِرُ الذَّنْبَ وَيُحِبُّ التَّائِبِ نَيْلُ الْمُعْفِرَةِ مِنْهُ.

وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ (الْوَدُودُ) يَكُونُ فِي مَعْنَى سِرِّ الْاقْتِرَانِ، أَيِ اقْتِرَانُ (الْوَدُودُ بِالْغَفُورِ)، اسْتِلْعَاءُ مَوَدَّةِ الْعَبَادِ لَهُ، وَعَبَتُهُمُ إِيَّاهُ بِاسْمِ الْغَفُورِ (٢).

<sup>(</sup>۱) تهذیب مدارج السالکین (۵۲۰).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

## ا لآيات الواردة في « التودد»

- ا وَلَبِنْ أَصَابَكُمْ فَضْ لُ مِنَ اللهِ لِيَقُولَنَ كَأَن لَمْ تَكُن يَنْ لَكُمْ وَبَيْنَهُ مَودً قُرُ يَكَيْ تَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿
- ٢- ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسِ عَدَاوَةً لِللَّذِينَ المَنُواْ اللَّهِ هُودَ وَاللَّذِينَ الشَّرَكُوا وَلَتَجِدَتَ اللَّهِ مَودَةً لِللَّذِينَ الشّركُوا وَلَتَجِدَتَ اللَّهُ اللَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَدَرَى فَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا يَسْتَحَيْرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا يَسْتَحَيْرُونَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ وَلَا يَسْتَحَيْرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ ا
  - ٣- وَاَسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ مُنْمَ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ
     رَحِب رُّودُورٌ ۞
    - ٤- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ ٱلرَّحْنَ <u>ُوُدًا</u> ﴿ ﴿ ﴿ الْسَالِحَاتِ
- ٥- وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُرِمِّنَ أَنفُسِكُمُ أَزُوَجًا لِتَسَكُنُو اللَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَينَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ اللَّهُ (٥)
  - آلِك ٱلَّذِي يُبَيِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَمِلُواْ
     ألصَّ للحَتُ قُل لَّا ٱسْئَلُكُمْ عَلَنه أَخِرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ

- فِ ٱلْقُرْبِيُّ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِد لَهُ, فِيهَا حُسْنَاً إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورُ شَكُورُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورُ الشَّكُورُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورُ الشَّكُورُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورُ الشَّكُورُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورُ الشَّكُورُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَرُاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَرُاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّالِي الْمُلْمُا اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ا
- لَا يَحِدُ قُوْمَا يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ

  يُوَادُونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُواْ

  عَلَاءَ هُمْ أَوْ أَبْنَاءَ هُمْ أَوْ إِخْوَنَهُ مُ اللّهِ وَالْبَوْمِ اللّهُ وَكُوبَهُ مُ الْوَالْمِينَ فَلُوجِمُ الْوَعِينَ فَيْ اللّهِ مِنْ وَاللّهِ مَنْ أَوْلَتِكَ حَتَبَ فِي قُلُوجِمُ الْإِيمَنَ وَأَيْدَ هُم بِرُوجٍ مِنْ لَهُ وَيُدْخِلُهُمْ الْإِيمَانَ وَأَيْدَ هُم بِرُوجٍ مِنْ لَهُ وَيُدْخِلُهُمْ وَيَعْمَا الْأَنْهَارُ خَدَلِدِينَ فِيها الْآنَهَارُ خَدَلِدِينَ فِيها وَيَعْمَا الْآنَهَارُ خَدَلِدِينَ فِيها وَيَعْمَا الْآنَهَا وَلَيْكِ حَرْبُ اللّهِ وَيَعْمَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا
- يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُ واَعَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُوكَ إِلَيْهِم بِالْمَودَةِ وَقَدْ كَفَرُ واْبِمَا جَاءَكُمُ مِنَ الْحَقِّ يُحْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِكُمْ إِن كُنْتُمْ خَرَجْتُعْ جِهَدَ افِي سَبِيلِي وَ اَبْغِنَاءَ مَرْضَا فَي تُشِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَةِ وَانَنْ أَعْلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنَتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَوَاءً السَّبِيلِ (اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللْمُولِقُ اللْمُؤْمِنَ اللْمِلْمُ اللْمُؤْمِنَالَةُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ

إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعُدَآ ءُوَيَبْسُطُوٓ اْ إِلَيْكُمْ أَعُدآ ءُوَيَبْسُطُوٓ اْ إِلَيْكُمْ أَعُدآ ءُوَيَبْسُطُوۤ اْ إِلَيْكُمْ أَعُدا وَوَدُّواْ لَوْتَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ مِا السُّوٓ ءِ وَوَدُّواْ لَوْتَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهُ مِا السُّوَّ ، وَوَدُّواْ لَوْتَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهُ مِا السُّوّ ، وَوَدُّواْ لَوْتَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَمُونَا لَهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنَالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَ

(٦) الشورى: ٢٣ مدنية

(٧) المجادلة: ٢٢ مدنية

(٤) مريم: ٩٦ مكية

(٥) الروم : ٢١ مكية

(١) النساء: ٧٣ مدنية

(٢) المائدة : ٨٢ مدنية

(٣) هود : ٩٠ مكية

رَبَّنَا لَاجَعَلَنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَأَغْفِرْلَنَا وَبَنَا لَاجَعَلَنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَأَغْفِرْلَنَا وَرَبَا الْإِنْكَانَتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الْ

إِنَّ بَطْشَ رَتِكَ لَشَدِيدُ شَ
 إِنَّهُ وُمُوكِبُدِئُ وَيُعُيدُ شَ
 وَهُوَالْفَفُورُالْوَدُودُ شَ

لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُوْ وَلاَ أُولَاكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ يَفْصِلُ
بَيْنَكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللّهِ مَعَهُ وَمَمَا تَعْبَدُ وَنَ مَعَهُ وَمَمَا تَعْبَدُ وَنَ مِن دُونِ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ وَأُمِن كُمْ وَمِمَا تَعْبُدُ ونَ مِن دُونِ اللّهِ كُفَرْنَا بِكُرُ وَبَدَا بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ الْعَدُ وَةُ وَالْبَغْضَاةُ اللّهِ كُفَرْنَا بِكُرُ وَبَدَا بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ الْعَدُ وَةُ وَالْبَغْضَاةُ اللّهُ كُفَرِنَا بَرُهِمَ لِأَبِيهِ اللّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ اللّهِ كَفَرْنَا لِكُومَ اللّهِ عَلَى مِن اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

## الأحاديث الواردة في « التودد »

ا - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُماً - أَنَّ رَجُلًا مِنَ اللهُ عَنْهُماً بِطَرِيتِ مَكَّةَ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُاللهِ. وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ وَأَعْطَاهُ عِمامَةً كَانَتْ عَبْدُاللهِ. وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ وَأَعْطَاهُ عِمامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَصْلَحَكَ اللهُ! إِنَّهُمُ الأَعْرَابُ عَلَى رَأْسِهِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَصْلَحَكَ اللهُ! إِنَّهُمُ الأَعْرَابُ وَإِنَّهُمْ يَرْضُونَ بِالْيَسِيرِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وَإِنَّهُمْ يَرْضُونَ بِالْيَسِيرِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وَدًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَدًّا لِعُمَرَ بُنِ الْبِرِ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ») \* (١).

٢ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ أَنَّهُ أَتَى الْقَبْرَةَ فَسَلَّمَ عَلَى المَقْبَرَةِ ، فَقَالَ : النّبِي عَلَيْ أَنَّهُ أَتَى الْقَبْرَةَ فَسَلَّمَ عَلَى المَقْبَرَةِ ، فَقَالَ : «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ . وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا». قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ! أَوَلَسْنَا إِخْوَانَك؟ قَالَ : « أَنْتُمُ أَصْحَابِي وَإِخْوَانَنَا اللهِ ! أَوَلَسْنَا إِخْوَانَك؟ قَالَ : « أَنْتُمُ أَصْحَابِي وَإِخْوَانَنَا اللهِ ! أَوَلَسْنَا إِخْوَانَك؟ قَالَ : « أَنْتُمُ أَصْحَابِي وَإِخْوَانَنَا اللهِ ! أَوَلَسْنَا إِخْوَانَك؟ قَالَ : « أَنْتُم أَصْحَابِي وَإِخْوَانَنَا اللهِ ! أَولَسْنَا إِخْوَانَك؟ .

٣- \* (عَنِ النُّعْ) نِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - \* (عَنِ اللهُ عَنْهُ اَ فَ اللهُ عَنْهُ اَ لَ اللهُ عَنْهُ اَلَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَضْوٌ وَتَوَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ ، مَثَلُ الجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى ) \* (٣).

٤ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ :
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « تَضَمَّنَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ ، لَا

يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا (') فِي سَبِيلِي ، وَإِيسَانًا بِي وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي ، فَهُ وَ عَلَىَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّهَ. أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ ، نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ (') فِي سَبَيلِ اللهِ ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْتَتِهِ حِينَ كُلِمَ ، لَوْنُهُ سَبَيلِ اللهِ ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْتَتِهِ حِينَ كُلِمَ ، لَوْنُهُ لَوْنُ وَمُ وَرِيحُهُ مِسْكٌ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ! لَوْلاَ أَنْ يَشُقَ عَلَى اللهِ اللهِ أَبدًا ، وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ سَعَةً فَأَحْلِهُمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَبدًا ، وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ سَعَةً فَأَحْلِهُمْ وَلاَ يَجِدُونَ سَعِيقًا فَأَحْرَلَهُمْ وَلاَ يَجِدُونَ سَعِيقًا فَأَحْرَلَهُمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَقْتُلُ ، ثُمَّ عَمَّد بِيدِهِ! لَوَدِدْتُ أَنِي أَغُرُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَقْتُلُ ، ثُمَّ أَغُرُو فَأَقْتُلُ ، ثُمَّ أَغُرُو فَا أَقْتُلُ ، ثُمَّ أَغُرُو فَا أَقْتُلُ » ('').

٥ - \* (عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ قَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ الْمَرَأَةُ ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: «لَا»، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ: «لَا»، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُهُوا الْسُودُودَ الْسُولُودَ فَسَإِنِي مُكَاثِرٌ بِكُسمُ الْأُمْمَ)» \* ("بَرُقَجُسُوا الْسُودُودَ الْسُولُودَ فَسَإِنِي مُكَاثِرٌ بِكُسمُ الْأُمْمَ)» \* (").

٦ ـ \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ : خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ خَيَرَ عَبْدًا بَيْنَ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۵۵۲).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري- الفتح ١٠(٦٠١١). ومسلم (٢٥٨٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) لا يخرجه إلا جهادًا: هكذا هو في جميع النسخ: جهادًا بالنصب، وكذا قال بعده « وإيهانا بي ، وتصديقًا» وهو منصوب على أنه مفعول له أي: لا يخرجه المخرج إلا

للجهاد والإيمان والتصديق ، ومعناه لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص لله تعالى .

<sup>(</sup>٥) كَلْم يُكْلَم : أي جرح يجرح .

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١(٣٦). ومسلم ١٨٧٦) واللفظ له.

 <sup>(</sup>٧) أبو داود (۲۰۵۰). والنسائي (٦/ ٦٥) وقال محقق جامع
 الأصول (٢١/ ٤٢٨): إسناده حسن.

الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللهِ » فَبَكَى أَبُوبَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : مَا يُبكِي هَذَا الشَّيْخَ ، إِنْ يَكُنِ اللهُ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَ اللهِ ؟ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُوَ عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللهِ؟ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُو الْعَبْدَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا . قَالَ : « يَا أَبَا بَكْرٍ لَا تَبْكِ، اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ عَلَيْهُ هُ وَ الْعَبْدَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا . قَالَ : « يَا أَبَا بَكْرٍ لَا تَبْكِ، إِنَّ أَمَنَ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَا تَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ ، وَلَكِنْ أُخُوّةُ مُتَّالِهُ اللهِ اللهُ الله

٧ - \*(عَنْ أُبِيّ بْنِ كَعْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ - عَنْ اللهُ عَنْهُ - عَنْ اللهِ عَنْهُ - عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهُ : « وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى الحديث وَفِيه : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : « وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِن أَمْرِهِمَا») \*(٢).

٨ - \*( عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ زَوْجِ النّبَيِ عَلَيْهُ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ النّبِي عَلَيْهُ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ... الحديث، وَفِيهِ: فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَيْه بِاللّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الوَدِّ لَهُمْ ، فَقَالَ أُسَامَةُ أُسَامَةُ : أَهْلُكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا نَعْلَمُ وَاللهِ إِلَّا خَيْرًا... الحَديثَ) \*(٣).

٩ - \*( عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_
 وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ
 الأَنْصَارِ أَنَّـهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ قَدْ

أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي ،فَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ لَمُ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِي مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّي بِهِمْ ، وَوَدِدْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي فَأَتَّخِذَهُ مُصَلَّى . قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ. قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ،ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ قَالَ: فَأَشَرْتُ لَـهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَبَّرَ فَقُمْنَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ. قَالَ: وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرةٍ (٤) صَنَعْنَاهَا لَـهُ ، قَالَ: فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الـدَّارِ ذَوُو عَدَدٍ فَاجْتَمَعُوا ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ : أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْشِنِ - أَوِ ابْنُ الدُّخشُنِ -؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : ذَاكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « لَا تَقُلْ ذَاكَ أَلَا تَرَاهُ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ » قَالَ: اللهُ وَرَسُولُه أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّار مَنْ قَالَ لَا إَلَاهُ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِى بِذَلِكَ وَجْهَ

١٠ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ. قَالَ : «مِنْ أَشَـدِ أُمَّتِي لِي حُبًّا، نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِ بأَهْلِهِ وَمَالِهِ) \*(٢٠).

الله))\*(٥).

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ١(٤٦٦) واللفظ له. ومسلم (٢٣٨٢)

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٨ (٤٧٢٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٥ (٢٦٦١) واللفظ .له ومسلم (٢٧٧٠).

<sup>(</sup>٤) الخزير: لحم يقطع صغارًا ثم يصب عليه ماء كثير فإذا

نضج ذر عليه دقيق، فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. (٥) البخاري - الفتح ١ (٤٢٥)واللفظ له. ومسلم (٣٣).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۸۳۲).

# الأحاديث الواردة في « التودد » معنًى انظر: صفة « المحبة »

## من الآثار الواردة في « التودد »

١ - \*( قَالَ عُمَرُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ : " ثَلَاثُ يُصْفِينَ لَكَ وُدَّ أَخِيكَ : أَنْ تُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيتَهُ أَوَّلُا، يُصْفِينَ لَكَ وُدَّ أَخِيكَ : أَنْ تُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيتَهُ أَوَّلُا، وَتُدْعُوهُ بِأَحَبِ أَسْمَائِهِ وَتُدْعُوهُ بِأَحَبِ أَسْمَائِهِ إِلَيْهِ ») \*(١).

٢ - \*( قَالَ الأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ : «خَيْرُ الإِحْوَانِ إِنِ اسْتَغْنَيْتَ عَنْهُ لَمْ يَزِدْكَ فِي الْمَوَدَّةِ ، وَإِنِ احْتَجْتَ إِلَيْهِ لَمْ
 يَنْقُصْكَ مِنْهَا، وَإِنْ كُوثِرْتَ عَضَّدَكَ، وَإِنْ اسْتَرْفَدْتَ رَفَدَكَ، وَإِنْ اسْتَرْفَدْتَ رَفَدَكَ، وَأَنْشَدَ:

أَخُوكَ الَّذِي إِنْ تَدْعُهُ لِلْكِمَّةِ

يُجِبْكَ وَإِنْ تَغْضَبْ إِلَى السَّيْفِ يَغْضَبِ \ الْأَيْفِ عَغْضَبِ \ اللَّهِ السَّيْفِ مَعْضَبِ اللَّ

٣ - \*(عَنْ زَهْ لَدُم الجُرْمِيِ قَالَ: ﴿ كَانَ بَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الأَشْعَرِيّينَ وُدُّ وَإِخَاءٌ فَكُنَّا عنْ لَد الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الأَشْعَرِيّنِ. فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ كُمْ دَجَاجٍ. أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ. فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ كُمْ دَجَاجٍ. فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْم اللهِ ... الحديث) \*(٣).

٤ - \*( قَالَ التَّابِيُّ: « الإِحْوَانُ ثَلَاثَةُ أَصْنَافِ: فَرُعٌ بَائِنٌ مِن أَصْلِهِ ، وَأَصْلٌ مُتَّصِلٌ بِفَرْعِهِ ، وَفَرْعٌ لَيْسَ فَرْعٌ بَائِنٌ مِن أَصْلِهِ فَإِخَاءٌ بُنِي عَلَى لَهُ أَصْلَهِ فَإِخَاءٌ بُنِي عَلَى مَودَّةٍ ، ثُمَّ انْقَطَعَتْ فَحُفِظَ عَلَى ذِمَامِ الصُّحْبَةِ ؛ وَأَمَّا مَودَّةٍ ، ثُمَّ انْقَطَعَتْ فَحُفِظَ عَلَى ذِمَامِ الصُّحْبَةِ ؛ وَأَمَّا

٥ - \*( قَالَ شَبِيبُ بْنُ شَيْبَةَ : « إِخْوَانُ الصَّفَاءِ
 خَيْرُ مَكَاسِبِ الدُّنْيَا ، هُمْ زِينَةٌ فِي الرَّخَاءِ ، وَعُدَّةٌ فِي الْبَلاءِ ، وَمُعُونَةٌ عَلَى الأَعْدَاءِ ») \*(٥).

7 - \*( قَالَ الْجَاحِظُ : الْوُدُّ هُـوَ الْمَحَبَّةُ الْمُعْتَدِلَةُ مِنْ غَيْرِ اتِّبَاعِ الشَّهْوَةِ ، وَالْوُدُّ مُسْتَحْسَنٌ مِـنَ الإِنْسَانِ إِذَا كَـانَ وُدُّهُ لأَهْلِ الْفَضْلِ وَالنَّبْلِ ، وَذَوِي الْوَقَارِ وَالأُبَّةِ، وَالْمُتُميِّزِينَ مِنَ النَّاسِ، فَأَمَّا التَوَدُّدُ إِلَى أَرَاذِلِ النَّاسِ وَأَصَاغِرِهِمْ والأَحْدَاثِ وَالنِّسْوَانِ وَأَهْلِ الْخَلاعَةِ النَّاسِ وَأَصَاغِرِهِمْ والأَحْدَاثِ وَالنِّسْوَانِ وَأَهْلِ الْخَلاعَةِ فَمَكُرُوهُ جِـدًّا. وَأَحْسَنُ الوُدِّ مَا نَسَجْتَهُ بَيْنَ مِنْ وَاليَّن فَالَيْنِ مُتَناسِبَةِ الْفَضَائِلِ، وَهُو أَوْثَقُ الْوُدِّ مَا نَسَجْتَهُ بَيْنَ مِنْ وَاليَّن وَالْمُن المُودِ وَأَثْبَتُهُ ، فَأَمَّا مَا كَانَ مُتَناسِبَةِ الْفَضَائِلِ، وَهُو أَوْثَقُ الْوُدِ وَأَثْبَتُهُ ، فَأَمَّا مَا كَانَ الْتِحْدَاقُ وُ السَّحِبَ لَـنَدَّةٍ فَلَيْسَ مُعْمُودًا، وَلَيْسَ بِبَاقٍ وَلاَثَابِتٍ») \* (1).

٧ - \*(كَتَبَ سَعِيدُ بْنُ مُمَيْدٍ إِلَى أَحَدِ أَصْحَابِهِ
 «إِنِّي أَهْدَیْتُ مَوَدَّتِي إلَیْكَ رَغْبَةً ، وَرَضِیتُ بِالْقَبُولِ
 مِنْكَ مَثُوبَةً ، فَصِرْتَ بِقَبُولِهَا قَاضِیًا لِحَقٍّ وَمَالِكًا لِرِقٍّ

<sup>(</sup>١) إحياء غلوم الدين للغزالي (٢/ ١٨١)..

<sup>(</sup>٢) انظر العقد الفريد (٤/ ٢١١).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٦٤٩).

<sup>(</sup>٤) انظر العقد الفريد (٤/ ٢١١).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٤/ ٢١١).

<sup>(</sup>٦) انظر تهذيب الأخلاق (٢٣).

وَصِرْتُ بِالْتَسَرُّعِ إِلَى الْهَدِيَّةِ، والتَّنَظُّرِ لِلْمَثُوبَةِ، مُوْتَهِنَ اللِّسَانِ بِالْجَزَاءِ وَالْيَدَيْنِ بِالْوَفَاءِ»)\*(١).

٨ - \*( قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : « الْبِرُّ هُــوَ الْمُعْرُوفُ، وَيَتَنَوَّعُ نَوْعَيْنِ قَوْلًا وَعَمَلًا ، فَأَمَّا الْقَوْلُ فَهُوَ طِيبُ الْكَلَامِ وَحُسْنُ الْبِشْرِ، وَالتَّوَدُّدُ بِجَمِيلِ الْقَوْلِ ، وَهَــذَا يَبْعَثُ عَلَيْهِ حُسْنُ الْخِلُقِ ، وَرِقَّةُ الطَّبْعِ ، وَيَجِبُ أَنْ يَبْعَثُ عَلَيْهِ حُسْنُ الْخُلُقِ ، وَرِقَّةُ الطَّبْعِ ، وَيَجِبُ أَنْ يَبْعَثُ عَلَيْهِ حُسْنُ الْخُلُقِ ، وَرِقَّةُ الطَّبْعِ ، وَيَجِبُ أَنْ يَبْعَثُ عَلَيْهِ حُسْنُ الْخُلُقِ ، فَإِنَّةُ إِنْ أَسْرَفَ فِيهِ كَانَ مَلَقًا يَكُونَ عَمْدُودًا كَالسَّخَاءِ ، فَإِنَّهُ إِنْ أَسْرَفَ فِيهِ كَانَ مَلَقًا مَدْمُومًا، وَإِنْ تَوسَّطَ وَاقْتَصَـدَ فِيهِ كَانَ مَعْرُوفًا وَبِرَّا مَعْمُودًا»)\*

9 - \* (كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَبَّاسِ إِلَى أَحَدِ إِخْ وَانِهِ: الْمُوَدَّةُ يُجْمَعُنَا حَبْلُهَا ، وَالصِّنَاعَةُ تُولِّفُنَا أَسْبَابُهَا، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ مِنْ تَرَاحٍ فِي لِقَاءٍ ، أَوْ تَخَلُّفٍ فِي أَسْبَابُهَا، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ مِنْ تَرَاحٍ فِي لِقَاءٍ ، أَوْ تَخَلُّفٍ فِي مُوضُوعٌ بَيْنَنَا يَجِبُ الْعُذْرُ فِيهِ) \* (٣).

١٠ - \*(عَنِ الْخُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ:
 كَانَ يُقَالُ: "إِنَّ الْمُوَدَّةَ قَرَابَةٌ مُسْتَفَادَةٌ") \*(٤).

١١ - \*( وَقَالُوا : « الصَّدِيتُ مَنْ صَدَقَكَ وُدَّهُ وَبَدَٰلَ لَكَ رِفْدَهُ »)\* (٥٠).

١٢ - \*( قِيلَ : « الْقَرَابَةُ تَحْتَاجُ إِلَى مَوَدَّةٍ وَالْمَوَدَّةُ
 لَا تَحْتَاجُ إِلَى قَرَابَةٍ ») \*(٦).

" اللهُ الل

مَائِيَةٌ مَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللهَ ﴾ (٧).

## من أقوال الشعراء:-

١٤ - \* ( كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْعَتَاهِيَةِ:

يَا أَبَا إِسْحَاقَ إِنِّي وَاثِقٌ مِنْكَ بِوُدِّكُ فَأَعِنِي بِأَبِي أَنْ تَعَلَى عَيْبِي بِرُشْدِكُ فَأَعِابَهُ بِقَوْلِهِ:

أَطِعِ اللهَ بِجَهْدِكْ رَاغِبًا أَوْ دُونَ جَهِدِكْ أَطِعِ اللهَ بِجَهْدِكْ رَاغِبًا أَوْ دُونَ جَهدِكْ ﴾ أَعْطِ مَوْ لَاكَ الَّذِي تَطْ لُبُ مِنْ طَاعَةِ عَبْدكْ) \* (^^) أَعْطِ مَوْ لَاكَ الَّذِي تَطْ لُبُ مِنْ طَاعَةِ عَبْدكْ) \* (٥٠ - \*( وَقَالَ آخَرُ :

إِنْ كُنْتَ مُتَّخِذًا خَلِيلًا فَتَنَقَ وَانْتَقِدِ الْخَلِيلَا مَنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ مُنْصِفًا فِي الْوُدِّ فَابْخِ بِهِ بَدِيلًا مَنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ مُنْصِفًا فِي الْوُدِّ فَابْخِ بِهِ بَدِيلًا وَلَقَلَّمَا تَلْقَى اللَّئِيسَمَ عَلَيْكَ إِلَّا مُسْتَطِيلًا) \*(٩).

صُنِ الْوُدُّ إِلَّا عَنِ الأَّكْرَمِينَ

وَمَنْ بِمُوَّاخَاتِه تَشْرُفُ وَلَا تَغْــتَرِرْ مِنْ ذَوِي خُلَّةٍ

بِهَا مَوَّهُوا لَكَ أَوْ زَخْرَفُوا) \*ا(١٠٠.

١٧ - \*(وَقَالَ شَاعِرٌ:
 إِذَا ذَهَبَ الْعِتابُ فَلَيْسَ وُدٌ

وَيَبْقَى الْوُدُّ مَا بَقِيَ الْعِتَابُ \ الْمُودُّ مَا بَقِيَ الْعِتَابُ \ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِيِّ اللهِ اللهِ ا

(٧) المرجع السابق نفسه.

(٨) أدب الدنيا والدين للماوردي ( ص ١٣١).

(۹) العقد الفريد (۲/ ۲۹۲-۲۹۷).

(١٠) المرجع السابق (٢/ ٢٩٢-٢٩٧).

(۱۱) العقد الفريد (۲/ ۲۹۲-۲۹۷).

- (١) العقد الفريد، لابن عبدربه (٤/ ٢١٢).
- (٢) أدب الدنيا والدين ، للماوردي ( ص ٢٠٠٠).
  - (٣) العقد الفريد ، لابن عبدربه (٤/ ٢١١).
- (٤) كتاب الإخوان ، لابن أبي الدنيا (ص ١٤٣).
  - (٥) العقد الفريد ، لابن عبد ربه (٢/ ٢٩٢).
  - (٦) إحياء علوم الدين ، للغزالي (٢/ ١٨٥).

تَوَدُّ عَدُوِّي ثُمَّ تَزْعُمُ أَنَّنِي

صَدِيقُكَ إِنّ الرَّأْيَ عَنْكَ لَعَازِبُ وَلَيْسَ أَخِي مَنْ وَدَّنِ رَأْيَ عَيْنِهِ

وَلَكِنْ أَخِي مَنْ وَدَّنِي وَهْوَ غَائِبُ)\*(١٠). ١٩ - \*( وَلِلْمُبرِّدِ :

مَا الْقُرْبُ إِلَّا لِمَنْ صَحَّتْ مَوَدَّتُهُ

وَلَمْ يَخُنْك وَلَيْسَ الْقُرْبُ للنَّسَبِ) \*(٢٠). كَمْ مِنْ قَرِيبٍ زَوِيِّ الصَّدْرِ مُضْطَغِنٍ

وَمِنْ بَعِيدٍ سَلِيمٍ غَيْرِ مُقتَرِبِ) \*("). • ٢ - \* (وَأَنْشَدَ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ:

لَعَمْرُكَ مَا مَالُ الفَتَى بِذَخِيرَةٍ

وَلَكِنَّ إِخُوانَ الصَّفَا لَذَخَائِرُ)\*(1). ٢١ - \*(قَالَ الشَّاعِرُ: يَا صَدِيقِي الَّذِي بَذَلْتُ لَهُ الْوُ

دَّ وَأَنْزَلْتُهُ عَلَى أَحْشَائِي

#### إِنَّ عَيْنًا أَقْذَيْتَهَا لَتُرَاعِيـ

لكَ عَلَى مَا بِهَا مِنَ الأَقْذَاءِ مَا بِهَا حَاجَةٌ إِلَيْكَ وَلَكِنْ

ارْضَ مِنَ المَرْءِ فِي مَوَدَّتِهِ

بِمَا يُـُوَدِّي إِلَيْكَ ظَاهِرُهُ مَنْ يَكْشِفِ النَّاسَ لَا يَرَى أَحَدًا

تَصِحٌ مِنْهُ لَهُ سَرَائِرُهْ) \*(°).
تَصِحٌ مِنْهُ لَهُ سَرَائِرُهْ) \*(°).
17 - \*( قَالَ الشَّاعِرُ:
لَعَمْرِي لَئِنْ قَرَّتْ بِقُرْبِكَ أَعْيُنٌ

لَقَـدْ سَخِنَتْ بِالْبَيْنِ مِنْـك عُيُونُ فَسِرْ أَوْ أَقِمْ ، وَقْفُ عَلَيْكَ مَوَدَّتِي

مَكَانُكَ مِنْ قَلْبِي عَلَيْكَ مَصُونُ ﴾ (٦).

## من فوائد « التـودد »

عَلَيْهِمْ رِدَاءَ الرَّحْمَةِ والْغُفْرَانِ.

(٥) يُزِيلُ مَا بَيْنَ النُّفُوسِ مِنَ الإِحَنِ والأَحْقَادِ.

(٦) إِنَّهُ مَدْعَاةٌ إِلَى حُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَى الْإِنْسَانِ مِنَ اللهِ وَالنَّاسِ.

(٧) يَسُدُّ الْخَلَلَ فِي الْمُجْتَمَعِ الإِسْلَامِيِّ وَيُقَوِي الْعَلَاقَاتِ الاجْتِمَاعِيَّةَ فِيهِ. (١) يَزِيدُ الأُلْفَةَ وَيُقَوِّي التَّضَافُرَ وَالتَّنَاصُرَ.

(٢) يُقَرِّبُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَنْشُرُ الرَّأْفَةَ وَالرَّحْمَةَ بَيْنَهُمْ.

(٣) يُتَرْجِمُ عَنْ قُوَّةِ النَّفْسِ الْمُسْلِمَةِ بِتَمَسُّكِهَا بِحَبْلِ اللهِ الْتَين.

(٤) مَا تَوَاصَلَتْ حِبَالُ الْمَوَدَّةِ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا بَسَطَ اللهُ

### التوسط

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٩     | 44       | ٦      |

#### التوسط لغةً:

مَصْدَرُ تَوسَّطَ الشَّيْءُ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (و س ط) النَّنِي تَدُلُّ عَلَى الْعَدْلِ وَالنِّصْفِ، وَأَعْدَلُ الشَّيْءِ أَوْسَطُهُ مُ حَسَبًا إِذَا الشَّيْءِ أَوْسَطُهُ مُ حَسَبًا إِذَا كَانَ فِي وَاسِطَةِ قَوْمِهِ وَأَرْفَعِهِمْ مَحَلاً ، وَوَسَطُ الشَّيْءِ: مَا كَانَ فِي وَاسِطَةِ قَوْمِهِ وَأَرْفَعِهِمْ مَحَلاً ، وَوَسَطُ الشَّيْءِ: مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

وَيَكُونُ سَاكِنًا، فَتَقُولُ:وَسْطَ الْقَوْمِ، وَحِينَئِدٍ فَهُوَ ظَرْفٌ.

وَيَكُونُ مُتَحَرِّكًا فَتَقُـولُ: جَلَسْتُ فِي وَسَطِ الدَارِ، وَذَلِكَ لأَنَّهُ اسْمٌ.

وَالضَّابِطُ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ كَلِمَةُ (بَيْنَ) فَهُوَ سَاكِنٌ ، وَإِلَّا فَهُوَ مُتَحَرِّكٌ.

وَقَالَ ثَعْلَبُ: إِنَّ كُلَّ مَا كَانَ مُصْمَتًا يَكُونُ مُتَحَرِّكًا بِالْفَتْحِ، وَمَا كَانَ أَجْزَاءً مُخَلْخَلَةً يَكُونُ سَاكِنًا (وَسُطَ). وَقَدْ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مَكَانَ الآخَرِ. وَأَوْسَطُ الْشَيْءِ أَقْضَلُهُ وَخِيَارُهُ كَوَسَطِ الْمُزَعَى خَيْرٌ مِنْ طَرَفَيْهِ الشَيْءِ أَقْضَلُهُ وَخِيَارُهُ كَوَسَطِ الْمُزَعَى خَيْرٌ مِنْ طَرَفَيْهِ وَكَوَسَطِ اللَّرَعَى خَيْرٌ مِنْ طَرَفَيْهِ التَّمَكُنِ وَكَوَسَطِ الدَّابِّةِ لِلرُّكُوبِ خَيْرٌ مِنْ طَرَفَيْهَا لِتَمَكُنِ الرَّوَيَةِ التَّنْزِيلِ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً الرَّاكِبِ، وَفِي التَّنْزِيلِ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ (البقرة / ١٤٣) أَيْ: عَذْلًا أَوْ خِيَارًا.

وتَقَولُ: تَوسَّطَ وَسَطَ الشَّيْءِ: أَيْ صَارَ بِأَوْسَطِهِ،

وَيُقَالُ: وَسَطْتُ الْقَوْمَ أُوسِطُهُمْ وَسَطًا وَسِطَةً أَيْ تَوسَطُا وَسِطَةً أَيْ تَوسَطُتُهُمْ .

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: فُلانٌ مِنْ أَوْسَطِ قَوْمِهِ: أَيْ مِنْ أَوْسَطِ قَوْمِهِ: أَيْ مِنْ أَشْرَفِهِمْ وَأَحْسَبِهِمْ.

وَكَ لَذَلِكَ الْوَسِيطُ: الْحَسِيبُ وَالْحَسَنُ، وَمِنْهُ سُمِّيَتِ الصَلَةُ الْوُسُطَى، لأَنَّهَا أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ سُمِّيَتِ الصَلَةُ الْوُسُطَى، لأَنَّهَا أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ وَأَعْظَمُهَا أَجْرًا، وَلِذَلِكَ خُصَّتْ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا، وَقِيلَ لأَنَّهَا وَسَطٌ بَيْنَ صَلَاتَيِ اللَّيْلِ وَصَلَاتَيِ النَّهَادِ.

وَقَالَ الرَّاغِبُ: وَسَطُ الشَّيْءِ مَالَهُ طَرَفَانِ مُتَسَاوِيَا الْقَدْرِ، وَيُقَالُ ذَلِكَ فِي الْكَمِّيَةِ الْمُتَصِلَةِ كَالْجِسْمِ الْوَاحِدِ إِذَا قُلْتَ وَسَطُهُ صُلْبٌ وَضَرَبْتُ كَالْجِسْمِ الْوَاحِدِ إِذَا قُلْتَ وَسَطُهُ صُلْبٌ وَضَرَبْتُ وَسَطَ رَأْسِهِ بِفَتْحِ السِّينِ، وَيُقَالُ بِسُكُونِ السِّينِ فِي الْكَمِّيَةِ الْمُنْفَصِلَةِ، كَشَيْءٍ يَفْصِلُ بَيْنَ جِسْمَيْنِ فِي الْكَمِّيَةِ الْمُنْفَصِلَةِ، كَشَيْءٍ يَفْصِلُ بَينَ جِسْمَيْنِ فِي الْكَمِّيَةِ الْمُنْفَصِلَةِ، كَشَيْءٍ يَفْصِلُ بَانَ عَلَالًا فِيهَا لَهُ طَرَفَانِ نَصْوُ وَسُطِ الْقَوْمِ، وَالْوسَطُ تَارَةً يُقَالُ فِيهَا لَهُ طَرَفَانِ مَمْدُمُ وَسُطِ الْقَوْمِ، وَالْوسَطُ تَارَةً يُقَالُ فِيهَا لَهُ طَرَفَ عَمْودٌ وَآخَرُ مَذْمُومٌ قَوْمِهِ وَأَرْفَعِهِمْ مَكلاً. وَكَالْجُودِ اللَّذِي هُو بَيْنَ الْبُخْلِ وَالسَّرَفِ .. وَتَارَةً يُقَالُ فِيهَا لَهُ طَرَفُ مَحْمُودٌ وَآخَرُ مَذْمُومٌ وَالسَّرِ أَو الْجُودَةِ وَالرَّدَاءَةِ ، تَقُدولُ مِنْ هَدَا الْمُعْنَى : شَيْءٌ وَسَطِّ : أَيْ بَيْنَ الجَيِّدِ وَالرَّدِيءِ، وَيُقَالُ : فَي بَيْنَ الجَيِّدِ وَالرَّدِيءِ، وَيُقَالُ : فَلَانٌ وَسَطٌ فِي قَوْمِهِ ، إِذَا كَانَ أَوْسَطَهُمْ نَسَبًا وَأَرْفَعَهُمْ فَكُلانٌ وَسَطُ قَوْمِهِ ، إِذَا كَانَ أَوْسَطَهُمْ نَسَبًا وَأَرْفَعَهُمْ فَلَانٌ وَسِطَةً فِي صِفَةِ نَبِينَا عَيْقِ ، أَنَّهُ كَانَ مِنْ أَوْسَطِ قَوْمِهِ ، إِذَا كَانَ أَوْسَطَهُمْ نَسَبًا وَأَرْفَعَهُمْ فَكُلانٌ وَسِطَةً فَوْمِهِ ، إِذَا كَانَ أَوْسَطَهُمْ نَسَبًا وَأَرْفَعَهُمْ

أَيْ خِيَارِهِمْ. فَوَسَطُ الْوَادِي: خَيْرُ مَكَانِ فِيهِ، وَكَذَلِكَ كَانَ نَبِيُّنَا ﷺ مِنْ خَيْرِ مَكَانِ فِي نَسَبِ الْعَرَبِ، وَأُمَّتُهُ أَيْضًا كَذَلِكَ جُعِلَتْ وَسَطًا أَيْ خِيَارًا(١).

#### والتوسط اصطلاحاً:

أَنْ يَتَحَرَّى الْمُسْلِمُ الاعْتِدَالَ وَيَبْتَعِدَ عَنِ التَّطَرُّفِ قَوْلًا وَعِنْلًا بِحَيْثُ لَا يُقَصِّرُ وَلَا يُغَالِي ، وَقَالَ التَّطَرُّفِ قَوْلًا يُغَالِي ، وَقَالَ الرَّاغِبُ:

التَّوَسُّطُ: الْقَصْدُ الْمَصُونُ عَنِ الإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ (٢).

#### خير الأمور الوسط:

قَالَ ابْنُ الأَثْيِرِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي بَيَانِ أَفْضَلِيَّةِ النَّوَسُطِ: كُلُّ حَصْلَةٍ مَحْمُودَةٍ لَهَا طَرَفَانِ مَذْمُومَ انِ: فَالسَّحَاءُ وَسَطٌ بَيْنَ البُحْلِ وَالتَّبْذِيرِ ، وَالشَّجَاعَةُ وَسَطٌ فَالسَّحَاءُ وَسَطٌ بَيْنَ البُحْلِ وَالتَّبْذِيرِ ، وَالشَّجَاعَةُ وَسَطٌ بَيْنَ الجُبْنِ وَالتَّهَوُّرِ، وَالإِنْسَانُ مَأْمُورٌ أَنْ يَتَجَنَّبَ كُلَّ بَيْنَ الجُبْنِ وَالتَّهَوُّرِ، وَالإِنْسَانُ مَأْمُورٌ أَنْ يَتَجَنَّبَ كُلَّ وَصْفٍ مَذْمُومٍ ، وَتَجَنَّبُهُ يَكُونُ بِالتَّعْرِي مِنْهُ، وَالبُعْدِ وَصْفٍ مَذْمُومٍ ، وَتَجَنَّبُهُ يَكُونُ بِالتَّعْرِي مِنْهُ، وَالبُعْدِ عَنْهُ ، فَكُلَّهَ ازْدَادَ مِنْهُ بُعْدًا ازْدَادَ إِلَى الوسَطِ تَقَرُّبًا ؛ وَلِذَلِكَ فَإِنَّ أَبْعَدَ الْجِهَاتِ وَالمُقَادِيرِ وَالْمَعَانِي مِنْ كُلِّ وَلِلْكَالِ فَي الْوسَطِ ، فَقَدْ بُعُدَ عَنِ طَرَفَيْنِ وَسَطُهَا، فَإِذَا كَانَ فِي الْوسَطِ ، فَقَدْ بُعُدَ عَنِ الأَطْرَافِ المَذْمُومَةِ بِقَدْرِ الإِمْكَانِ (٣).

#### التوسط خصيصة لأهل الملة ولأهل السنة:

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةً - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْخَاعَةِ: « الفِرْقَةُ النَاجِيَةُ » وَسَطٌ فِي النِّحَلِ كَمَا أَنَّ مِلَّةَ الإِسْلَامِ وَسَطٌ فِي الْمِيّاءِ اللهِ الإِسْلَامِ وَسَطٌ فِي الْمِلَلِ ، فَا لْمُسْلِمُونَ وَسَطٌ فِي أَنْبِيَاءِ اللهِ

وَرُسُلِهِ وَعِبَادِهِ الصَّالِخِينَ ، لَمْ يَغْلُوا فِيهِمْ كَمَا غَلَتِ النَّصَارَى ، وَلَمْ يَ جُفُوا عَنْهُمْ كَمَا جَفَتِ اليَهُودُ . وَهُمْ وَسَطٌ فِي شَرَائِع دِينِ اللهِ ، فَلَمْ يُحَرِّمُوا عَلَى اللهِ أَنْ يَنْسَخَ مَا شَاءَ وَيَمْحُو مَا شَاءَ وَيُثْبِتَ مَا شَاءَ ، كَمَا قَالَتْهُ الْيَهُودُ. وَلَا جَـ وَّزُوا لأَكَابِرِ عُلَمَائِهِمْ وَعُبَّادِهِمْ أَنْ يُغَيِّرُوا دِينَ اللهِ فَيَا أُمُرُوا بِمَا شَاءُوا وَيَنْهَوْا عَمَّا شَاءُوا كَمَا يَفْعَلُهُ النَّصَارَى . وَهُمْ كَذَلِكَ وَسَطٌّ فِي بَابِ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى: فَإِنَّ الْيَهُودَ وَصَفُوا اللهَ تَعَالَى بصِفَاتِ المَخْلُوق النَّاقِصَةِ، وَالنَّصَارَى وَصَفُوا المَخْلُوقَ بِصِفَاتِ الْخَالِق الْمُخْتَصَّةِ بِهِ ، هَذَا فِي بَابِ يَطُولُ حَصْرُهُ . وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَهَاعَةِ فِي الْفِرَقِ فَهُمْ وَسَلٌّ كَذَلِكَ ، فَهُمْ فِي بَابِ أَسْهَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ وَسَطٌّ بَيْنَ أَهْلِ التَّعْطِيلِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْهَاءِ اللهِ وَآيَاتِهِ وَيُعَطِّلُونَ حَقَائِقَ مَا نَعَتَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ ، حَتَّى يُشَبِّهُوهُ بِالْعَدَم وَالْمُوَاتِ ، وَبَيْنَ أَهْل (التَمْثِيل وَالتَّشْبِيهِ) الَّذِينَ يَضْرِبُونَ لَهُ الأَمْثَالَ وَيُشَبِّهُونَهُ بِالْمَخْلُوقَاتِ . وَأَمَّا هُمْ: فَيُـوْمِنُونَ بِمَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ وَمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ ﷺ مِنْ غَيْرٍ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلِ وَلَا تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلِ.

وَأَمَّا فِي بَابِ الخَلْقِ وَالأَمْرِ، فَهُمْ وَسَطٌ بَيْنَ الْمُكَذِّبِينَ بِقُدْرَتِهِ الكَامِلَةِ وَمَشِيئَتِهِ الشَّامِلَةِ وَخَلْقِهِ لِكُلِّ شَيْءٍ ، وَبَيْنَ الْمُفْسِدِينَ وَمَشِيئَتِهِ الشَّامِلَةِ وَخَلْقِهِ لِكُلِّ شَيْءٍ ، وَبَيْنَ الْمُفْسِدِينَ لِدِينِ اللهِ الشَّامِلَةِ وَخَلْقِهِ لِكُلِّ شَيْءٍ ، وَبَيْنَ الْمُفْسِدِينَ لِدِينِ اللهِ الشَّامِلَةِ وَخَلْقِهِ لِكُلِّ شَيْءٍ ، وَبَيْنَ الْمُفْسِدِينَ لِدِينِ اللهِ النَّذِينَ يَجْعَلُونَ العَبْدَ لَيْسَ لَهُ مَشِيئَةٌ وَلَا قُدْرَةٌ وَلاَ قُدْرَةٌ وَلاَ عَمَلٌ فَيُعَطِّلُونَ الأَمْرَ وَالنَّهْنِ وَالثَّوَابَ وَالعِقَابَ ،

<sup>(</sup>٢) استنبطنا التعريف الأول من كتب التفسير والشاني من مفردات الراغب (ص٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) النهاية (٥/ ١٨٤). ولسان العرب (٨/ ٤٨٣٣).

<sup>(</sup>۱) لسان العرب لابن منظور (۸/ ٤٨٣١ ـ ٤٨٣٤) بتصرف، والصحاح للجوهـري (۳/ ١١٦٧ ــ ١١٦٨)، ومقاييس اللغةــ لابـن فــارس (٦/ ١٠٨)، ومفـــردات الـراغـب (٥٢٢).

فَيَصِيرُونَ بِمَنْزِلَةِ المُشْرِكِينَ الَّذِينَ قَالُوا: ﴿ لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشُرُكْنَا وَلَا ءَابَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ﴾ (الأنعام / الشُنَّةِ وَالجَمَاعَةِ فَوَسَطِيَّتُهُمْ فِي المَّنَةِ وَالجَمَاعَةِ فَوَسَطِيَّتُهُمْ فِي إِمَا نَهِمْ بِأَنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فَيَقْدِرُ أَنْ يَهْدِي إِلَيَا نِهِمْ بِأَنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فَيَقْدِرُ أَنْ يَهْدِي الْعِبَادَ ، وَيُقَلِّبَ قُلُوبَهُمْ ، وَأَنَّهُ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ الْعِبَادَ ، وَيُقَلِّبَ قُلُوبَهُمْ ، وَأَنَّهُ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَعْجِرِيكُنْ ، فَلَا يَكُونُ فِي مُلْكِهِ مَا لَا يُرِيدُ وَلَا يَعْجِرنُعَنْ إِنْفَاذِ أَمْرِهِ وَأَنَّهُ خَالِتُ كُلِلْ شَيْءٍ مِنَ يَعْجِرنُعَنْ إِنْفَاذِ أَمْرِهِ وَأَنَّهُ خَالِتُ كُلِلْ شَيْءٍ مِنَ يَعْجِرنُعَنْ إِنْفَاذٍ أَمْرِهِ وَأَنَّهُ خَالِتُ كُلِلْ شَيْءٍ مِنَ لَا عُبْدِرَةً لَهُ قُدْرَةٌ وَمَشِيئَةٌ وَعَمَلُ وَأَنَّهُ خُتَارٌ ، وَلَا لَعْبُدَ لَهُ قُدْرَةٌ وَمَشِيئَةٌ وَعَمَلٌ وَأَنَّهُ خُتَارٌ ، وَلَا لَعْبُدَ لَهُ قُدْرَةٌ وَمَشِيئَةٌ وَعَمَلٌ وَأَنَّهُ خُتَارٌ ، وَلَا لَعْبُدَ لَهُ عَلُولُ الْمَعْبُورَ مَنْ الْعَبْدَ لَهُ عَلْمُ اللهُ عُنَارٌ ، وَلَا لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالًى جَعَلَ الْعَبْدَ لَهُ عَلَيْ عَلَى خِلَاقِهُ فَعُلُهُ وَ خُتَارٌ مُرِيدٌ ، وَاللهُ خَالِقُ هُ خَتَارًا لِمَا يَفْعَلُهُ فَهُ وَ خُتَارٌ مُرِيدٌ ، وَاللهُ خَالِقُ هُ خَتَارًا لِمَا يَفْعَلُهُ وَلَمُ عُنَّارٌ مُرِيدٌ ، وَاللهُ خَالِقُ هُ وَخَالِقُ الْعَبْدَةُ وَلَا اللهُ خَالُولُ اللهُ خَالِقُ الْعَبْدَالُ اللهُ عَلَى الْمَالِقُ الْعَبْدَةُ وَلَا اللهُ اللهُ الْعَلَالُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ ال

وَهُمْ فِي بَابِ الأَسْهَاءِ وَالأَحْكَامِ وَالْـوَعْدِ وَالْوَعِيدِ وَسَطُّ بَيْنَ الْوَعِيدِيَّةِ الَّذِينَ يَعْعُلُونَ أَهْلَ الْكَبَائِرِ مِنَ الْإِيهَانِ الْشُلِمِينَ مُخَلَّدِينَ فِي النَّارِ وَيُخْرِجُ وَنَهُمْ مِنَ الْإِيهَانِ النَّالِيهِ الْكُلِيّةِ ، وَيُكَذِّبُونَ بِشَفَاعَةِ النَّبِيِ وَيَكُثِ وَبَيْنَ الْلُوجِئةِ وَبَيْنَ الْلُوجِئةِ وَبَيْنَ الْلُوجِئةِ وَبَيْنَ اللَّانِيتَاءِ، اللَّحْيَلِيَّةِ ، وَيُكَذِّبُونَ إِيهَانُ الفُسَّاقِ مِثْلُ إِيهَانِ الأَنْبِياءِ، وَالْأَعْمَالُ الصَّاخِةُ لَيْسَتْ مِنَ السِدِينِ وَالْإِيهَانِ ، وَلَا عَلَى اللَّعْمَالُ الصَّاخِةِ بِأَنَّ فُسَّاقَ الْمُلْمِينَ مَعَهُمْ ، بَعْضُ وَيُكَذِّبُونَ بِالوَعِيدِ وَالعِقَابِ بَالكُلِيَّةِ ، فَيُؤْمِنُ أَهْلُ اللَّالِيمَانِ الْوَاجِبِ السَّاتَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَجْمِيعُ الْإِيهَانِ الْوَاجِبِ اللَّيسَ اللَّي الْمُؤْتِي وَالْمَالِيمَانِ الْوَاجِبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْتُ وَاللَّهُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَجْمِيعُ الْإِيهَانِ الْوَاجِبِ اللَّهِ اللَّهِ وَيُعْرِبُ وَاللَّهُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَجْمِيعُ الْإِيهَانِ الْوَاجِبِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَجْمِيعُ الْإِيهَانِ الْوَاجِبِ اللَّهُ وَيُعْرِبُ وَاللَّهِ مِنْ إِيمَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيمَانِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْسَ وَالْمُعْلِيمِ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهِ وَمُؤْمِلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَيُومِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَالْمُؤْمِ وَلَوْلِ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُعَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُولِ الللَّهُ الْمُؤْم

وَسُطُّ بَيْنَ الْغَالِيَةِ الَّذِينَ يُعَالُونَ فِي عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - وَأَهْلِ الْبَيْتِ، فَيُفَضِّلُونَ عَلِيًّا عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ الإِمَامُ الْمُعْصُومُ دُونَهُما ، وَأَنَّ الطَّحَابَةَ ظَلَمُ وا وَفَسَقُوا ، وَكَفَّرُوا الأُمَّةَ بَعْدَهُمْ الصَّحَابَةَ ظَلَمُ وا وَفَسَقُوا ، وَكَفَّرُوا الأُمَّةَ بَعْدَهُمْ كَذَلِكَ ، وَرُبَّ عَعْلُوهُ نَبِيًّا وَإِلَّهَا ، وَبَيْنَ الْجَافِيةِ اللّهِ الذِينَ يَعْتَقِدُونَ كُفْرَهُ وَكُفْرَ عُمْهَا ، وَيَسْتَحِلُونَ الْجَافِيةِ وَمَاءَ مَنْ تَولَّاهُمَا ، وَيَسْتَحِبُّونَ سَبَّ عَلِي وَعُمْهَا وَيَقْدَحُونَ فِي خِلَافَةِ عَلِي عَلِي وَعُمْهَا وَيَقْدَحُونَ فِي خِلَافَةِ عَلِي عَلِي وَعُمْهَا وَيَقْدَحُونَ فِي خِلَافَةِ عَلِي عَلِي وَعُمْهُمَا وَيَقْدَحُونَ فِي خِلَافَةِ عَلِي عَلَيْهِ السَّابِقُونَ اللهُ عَنهُ - وَإِمَامَتِهِ. وَوَسَطِيَتُهُمْ فِي سَائِلِ اللهُ وَسُنَّةِ رَاجِعٌ لِتَمَسُّكِهِمْ بِيكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ وَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ السَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ اللهُ عَلَيْ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ (١٠). اللهُ الْمُسَادِ وَالَّذِينَ اتَبَعُوهُمْ إِحْسَانٍ (١٠).

أمَّا ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى - فَإِنَّهُ يَحُضُّ عَلَى الأَّخْذِ بِالْوَسَطِ الْأَنَّ فِيهِ النَّجَاةَ مِنَ الظُّلْمِ، فَقَالَ: الْوَسَطُ الْمُوْضُوعُ بَيْنَ طَرَفِي الإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ فَقَالَ: الْوَسَطُ الْمُوْضُوعُ بَيْنَ طَرَفِي الإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ فَقَالَ: الْوَسَطُ الْمُوْضُوعُ بَيْنَ طَرَفِي الإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ هُو اللَّذِي عَلَيْهِ بِنَاءُ مَصَالِحِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، بَلْ حَتَّى مَصْلَحَةُ الْبَدَنِ لَا تَقُومُ إِلَّا بِهِ الأَنَّهُ مَتَى خَرَجَ بَعْضُ أَخْلَاطِهِ عَنِ الْعَدْلِ بِهِ الْأَنَّهُ مَتَى خَرَجَ بَعْضُ أَخْلَاطِهِ عَنِ الْعَدْلِ وَجَاوَزَهُ أَوْ نَقَصَ عَنْهُ ذَهَبَ مِنْ صِحَّتِهِ وَقُوتِهِ بِحَسَبِ ذَلِكَ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ الأَفْعَالُ الطَّيعِيَّةُ كَالنَّوْمِ وَجَاوَزَهُ أَوْ نَقَصَ عَنْهُ ذَهِبَ مِنْ صِحَتِهِ وَقُوتِهِ بِحَسَبِ ذَلِكَ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ الأَفْعَالُ الطَّيعِيَّةُ كَالنَّوْمِ وَجَاوَزَهُ أَوْ نَقَصَ عَنْهُ ذَهِبَ مِنْ صِحَتِهِ وَقُوتِهِ بِحَسَبِ ذَلِكَ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ الأَفْعَالُ الطَّيعِيَّةُ كَالنَّوْمِ وَالْمَرَكِ وَاللَّهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ الأَفْعَالُ الطَّيعِيَّةُ كَالنَوْمِ وَالْمَالِكَ فَي وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ وَمِثْلُ ذَلِكَ الْأَنْعُ مِنْ عَلَى اللَّهُ وَالِي انْحَرَفَتُ وَسَطًا وَالْمَوْمِينِ كَانَتْ عَدُلًا وَإِنِ انْحَرَفَتْ وَسَطًا إِلَى أَحَدِهِمَا كَانَتْ عَدُلًا وَإِنِ انْحَرَفَتْ إِلَى الْمُرَوْمِينَ كَانَتْ عَدُلًا وَإِنِ انْحَرَفَتْ إِلَى الْمُرَوْمِينَ كَانَتْ عَدُلًا وَإِنِ انْحَرَفَتْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَارِقُ اللَّهُ مَا كَانَتْ عَدُلًا وَإِنِ انْحُرَافِي الْمُومِينَ كَانَتْ عَدُلًا وَإِنْ الْمُومِينَ كَانَتْ عَدُلًا وَإِلَى الْمُحَرِفَتُ الْمُؤْونَ الْمُومَى مَنْ كَانَتْ عَدُلًا وَإِنِ الْمُومِومِينَ كَانَتْ مُومِنْ الْمُلُومُ اللَّهُ الْعُلُومُ الْمُعَلِّ وَالْمُومُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُثَلُ الْمُؤْمِ اللْعُلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْم

٣٧). (٢) الفوائد (١٣٩).

#### وسطية الشريعة:

قَالَ الشَّاطِبِيُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_: الشَّرِيعَةُ جَارِيَةٌ فِي التَّكْلِيفِ بِمُقْتَضَاهَا عَلَى الطَّرِيقِ الْوَسَطِ الأَعْدَلِ الآخِذِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ بِقِسْطٍ لَا مَيْلَ فِيهِ، الدَّاخِلِ تَحْتَ كَسْبِ الْعَبْدِ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ عَلَيْهِ وَلا انْحِلَالٍ؛ بَلْ هُوَ تَكْلِيفٌ جَارِ عَلَى مُوَازَنَةٍ تَقْتَضِي فِي جَمِيعِ المُكَلَّفِينَ غَايَةَ الاعْتِدَالِ ...، فَإِنْ كَانَ التَّشْرِيعُ لأَجْلِ انْحِرَافِ المُكَلَّفِ، أَوْ وُجُودِ مَظِنَّةِ انْحِرَافِهِ عَن الوَسَطِ إِلَى أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ، كَانَ التَّشْرِيعُ رَادًّا إِلَى الوَسَطِ الأَّعْدَلِ، لَكِنْ عَلَى وَجْهِ يَمِيلُ فِيهِ إِلَى الْجَانِبِ الآخَو لِيَحْصُلَ الاعْتِدَالُ فِيهِ ، وَ فِعْلُ الطَّبِيبِ الرَّفيقِ يَحْمِلُ الْمَريضَ عَلَى مَا فِيهِ صَلَاحُهُ بِحَسَبِ حَالِهِ وَعَادَتِهِ، وَقُوَّةٍ مَرضِهِ وَضَعْفِهِ، حَتَّى إِذَا اسْتَقَلَّتْ صِحَّتُهُ هَيَّا لَهُ طَرِيقًا في التَّـدْبِيرِ وَسَطًا لَائِقًا بِهِ فِي جَمِيعِ أَحْـوَالِهِ ، فَهَكَـذَا تَجِدُ الشَّرِيعَةَ أَبَدًا في مَوارِدِهَا وَمَصَارِدِهَا جَارِيَةً عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ الْوَسَطِ المُعْتَدِلِ ، فَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى كُلِيَّةٍ مِنْ

كُلِّيَّاتِ الشَّرِيعَةِ فَتَا مَّنْلَا إِلَى جِهَةِ طَرَفٍ مِنَ الأَطْرَافِ فَلَّ وَسُطِ، فَإِنْ رَأَيْتَ مَيْلًا إِلَى جِهَةِ طَرَفٍ مِنَ الأَطْرَافِ فَلَدَلِكَ لِعِلَاجِ انْحِرَافٍ وَاقِعٍ أَوْ مُتَوقَعٍ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ، فَطَرَفُ التَّشْدِيدِ وَعَامَّةً مَا يَكُونُ فِي التَّخْوِيفِ وَالتَّرْهِيبِ وَالزَّجْرِ - يُوْتَى بِهِ فِي مُقَابَلَةِ مَنْ التَّخْوِيفِ وَالتَّرْهِيبِ وَالزَّجْرِ - يُوْتَى بِهِ فِي مُقَابَلَةِ مَنْ عَلَبَ عَلَيْهِ الانْجِلالُ فِي الدِينِ، وَطَرَفُ التَّخْفِيفِ - غَلَبَ عَلَيْهِ الانْجِلالُ فِي الدِينِ، وَطَرَفُ التَّخْفِيفِ - غَلَبَ عَلَيْهِ الانْجِلالُ فِي الدِينِ، وَطَرَفُ التَّخْفِيفِ - وَعَامَّةً مَا يَكُونُ فِي التَّرْجِيةِ وَالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْخِيصِ - وَعَامَّةً مَا يَكُونُ فِي التَّرْجِيةِ وَالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْخِيصِ وَعَامَّةً مَا يَكُونُ فِي التَّرْجِيةِ وَالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْخِيفِ فَا التَّشْدِيدِ، وَعَامَّةً مَا يَكُونُ فِي التَّرْخِيةِ وَالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْخِيفِ وَالتَّرْخِيفِ فَا التَّرْخِيفِ وَالتَّرْخِيفِ التَّاشُدِيدِ، فَوْ الْمُعْلِلُ الْمُعْتِدَالِ وَاضِحًا، وَهُوَ الأَصْلُ الَّذِي يُرْجَعُ إِلَيْهِ وَالْمُعْقِلُ الَّذِي يُلْجَأُ إِلَيْهِ (١).

[للاستزادة: انظر صفات: الجود \_ الشجاعة \_ العدل والمساواة \_ القسط \_ الإنصاف.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الغلو \_ الإسراف \_ التفريط والإفراط \_ العدوان ].

## الآيات الواردة في « التوسط »

المنتخفول الشفهاء من النّاس ماولَ هُم عن قبل المنتخبط المنتخبط

٧- حَنفِظُواْعَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَهِ قَانِتِينَ ﴿ اللَّهِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَكَاللّا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا آمِنتُمْ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا آمِنتُمْ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَوْا اللّهَ كَمَاعَلَمَكُم مَالَمَ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ كَمَاعَلَمَكُم مَالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ (")

إِذَا حَلَفْتُ مْ وَٱحْفَ ظُوٓ الْمِمْنَكُمْ كَلَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ عَلَيْلَكُمْ تَشْكُرُونَ ١٩٠٠ ٤- إِنَّا بَلُوْنَهُ مُركَمَا بَلُوْنَا أَصْعَبُ أَلْجَنَّةِ إِذَا فَسَمُوا لَيْصَرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ اللَّهُ وَلَايَسْتَنْنُونَ ١ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآيِفٌ مِن زَبِّكَ وَهُوْ نَآيِهُونَ ١ فَأَصْبَحَتُ كَأَلْصَرِيمِ ١ فَنْنَادَوْ أَمْضِيحِينَ ١ أَنِ ٱغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُرُ إِن كُنتُمْ صَرْمِينَ ١ فَأَنطَلَقُوا وَهُو يَنْخَلَفُونَ ١ أَنَلَا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُر مِسْكِينٌ ١ وَغَدُواْعَلَى حَرْدِقَدُرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَاقَالُواْ إِنَّا لَضَآ الُّونَ ١ بَلْ غَنْ مَغُرُومُونَ ١ قَالَ أَوْسَطُهُمُ أَلَزَأَقُلُ لَكُو لَوْلَانُسَيِحُونَ ١ قَالُواْسُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّاكُنَّاظُلِمِينَ

## الآيات الواردة في « التوسط » معنًى

وَالَّذِينَإِذَآأَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ
 وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا (إِنَّا اللهُ ا

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ (ا

عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلْنَاخَيْرَا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَغِبُونَ ۖ

قَالُواْ يُوَيِّلُنَا إِنَّا كُنَّا طَيْعِينَ ٢

٥- وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

(٥) الإسراء: ٢٩ مكية

(٦) الفرقان: ٦٧ مكبة

(٣) المائدة : ٨٩ مدنية

(٤) القلم: ١٧ - ٣٢ مكية

(۱) البقرة: ۱٤۲ – ۱٤۳ مدنية

(٢) البقرة: ٢٣٨ - ٢٣٩ مدنية

## الأحاديث الواردة في « التوسط »

١ - \*( عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: إِنَّ رَجُ لاً أَتَاهُ ، فَقَالَ: إِنَّ لِيَ امْرَأَةً وَإِنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِي بِطَلَاقِهَا ، قَالَ: أَبُوالدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبَوْابِ الْجُنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ البَابَ أَو احْفَظْهُ ») \*(١).

٢ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ أَيْ بِجَفْنَةٍ أَوْ قَالَ قَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ أَيْ بِجَفْنَةٍ أَوْ قَالَ قَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فَقَالَ: « كُلُوا مِنْ حَافَّاتِهَا ، — أَوْ قَالَ جَوَانِبِهَا — وَلَا فَقَالَ: « كُلُوا مِنْ وَسَطِهَا ، فَإِنَّ البَرَكَةَ تَنْزِلُ فَي وَسَطِهَا») \*(٢).

٤- \*( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ــ رَضِــيَ اللهُ عَنْـهُ ـ أَنَّهُ
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُةِ: « مَنْ آمَنَ بـاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ

الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفَلَا نُبُشِّرُ النَّاسَ ؟ فِيهَا ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفَلَا نُبُشِّرُ النَّاسَ ؟ قَالَ: « إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ قَالَ: « إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهِ فَاسْأَلُوهُ الْفُرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ » فَوَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ » فَوَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ

٦- \*( عَسنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: آخَـ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الـ دَّرْدَاءِ ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الـ دَّرْدَاءِ ، فَرَأَى أُمَّ الـ دَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً فَقَالَ لَهَا:

<sup>(</sup>١) الترمذي (١٩٠٠) وقال: صحيح. وابن ماجة (٣٦٦٣).

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۳۷۷۲). والترمذي (۱۸۰۵) وقال: حسن صحيح. و الدارمي (۲/ ۱۳۷) رقم (۲۰٤٦) وهذا لفظه وقال ابن حجر في بلوغ المرام: رواه الأربعة وسنده صحيح (سبل السلام: ۳۳۵).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٤/ ٢٨٦) رقم (١٨٥٥١). وذكره في مجمع النوائد

وقال: رواه أحمد وفيه ليث بن أبي سليم وضعفه الأكشر وذكر له شواهد عدة (١/ ٩٨، ٩٠).

<sup>(</sup>٤) البخاري\_ الفتح ٦(٢٧٩٠).

<sup>(</sup>٥) الوسط: العدل.

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٣٣٩).

مَا شَأَنُكِ ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ لَهُ: فِي الدُّنْيَا. فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ لَهُ: كُلْ. قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ. قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ. قَالَ: فَإَنِي صَائِمٌ. قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ. قَالَ: فَأَكُلُ . فَلَمَّا كَانَ اللَّهِيْلُ ذَهَبَ أَبُوالدَّرْدَاءِ يَقُومُ. قَالَ: فَمْ الْآنَ، فَصَلَّيَا . فَلَمَّا كَانَ قَالَ: فَمْ الْآنَ، فَصَلَّيَا . فَقَالَ لَهُ مِنْ آخِرِ اللَّهُ يُلِ قَالَ سَلْهَانُ: قُمْ الآنَ، فَصَلَّيَا . فَقَالَ لَهُ مِنْ آخِرِ اللَّهُ يُلِ قَالَ سَلْهَانُ: قُمْ الآنَ، فَصَلَّيَا . فَقَالَ لَهُ مَلْ فَكَ كَمَّ فَكَ كَقًا ، فَأَعْ طِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ . فَأَتَى النَّبِيُ عَلَيْكَ حَقًا ، فَأَعْ طِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ . فَأَتَى النَّبِيُ عَلَيْكَ حَقًا ، فَأَعْ طِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ . فَأَتَى النَّبِي عَلَيْكَ حَقًا ، فَأَعْ طِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ . فَأَتَى النَّبِي عَلَيْكَ حَقًا ، فَأَعْ طِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ . فَأَتَى النَّبِي عَلَيْكَ حَقًا ، فَأَعْ لِ لَهُ النَّبِي عَلَيْكَ عَلَيْكَ حَقًا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْكَ عَلَيْكَ حَقًا ، فَأَعْ لَ لَهُ النَّبِي عَلَيْكَ عَلَيْكَ مَلَكَ مُ لَكُ اللَّهُ النَّبِي عَلَيْكَ اللَّهُ النَّبِي عَلَى اللَّهُ النَّبِي عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ النَّبِي عَلَيْكَ . اللَّهُ النَّبِي عَلَيْكَ اللَّهُ النَّيْكِ اللَّهُ النَّبِي عَلَيْكَ اللَّهُ النَّيْكِ اللَّهُ النَّيْكِ عَلَى اللَّهُ النَّيْكِ اللَّهُ النَّيْكِ اللَّهُ النَّي الْمَلْكُ اللَّهُ النَّهُ الْلَهُ النَّي عَلَى اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّي الْمَالَالُ الْهُ النَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْكُ الْمُلْلَ الْمَالَالُ الْمُ النَّيْكِ عَلَى الْمُ الْمُ الْمُعْلِقُلُ الْمَقَالُ لَلْهُ النَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُعْطِ عُلَى الْمُوالِقُولُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ الْمُعُلِقُ الْمُولِقُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

٧- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : ﴿ إِذَا قَامَ أَحَدُكُ م مِنَ اللَّيْلِ فَالْ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَلَى لِسَانِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَلْيَضْطَجِعْ ») \* (٢).

٨- \*( عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّهَا قَالْتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا . أَنَّهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ النَّوْمُ ، فَإِنَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُ وَ نَاعِسُ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُ صَلَّى وَهُ وَ نَاعِسُ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُ نَفْسَهُ ») \*(٣).

٩ - \* (عَنِ الْلُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ
 أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ حَرَّمَ

عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَسَاتِ ، وَمَنْعًا وَهَاتِ ، وَكَوْهَ وَكَوْهَ البَّوَالِ، وَإِضَاعَةَ وَكَوْهَ السُّوَالِ، وَإِضَاعَةَ اللَّوَالِ، وَإِضَاعَةَ اللَّوَالِ» (٤٠).

• ١ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ـ أَنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا . فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا وِيَكْرَهُ لَكُمْ قَلَاثًا . فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِعِ شَيْئًا ، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّفُوا ، وَيَكْرَهُ لَـكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّوَالِ وَإِضَاعَةَ وَيَكُرَهُ لَـكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّوَالِ وَإِضَاعَةَ وَيَكُرَهُ لَـكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّوَالِ وَإِضَاعَةَ اللَّالِ») \* (٥٠).

الا - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا فَاللَّهُ: « إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ . قَالَتْ: « أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ . قَالَتْ: فُلاَنَةُ تَذْكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا. قَالَ: « مَنْ هَذِهِ ؟ » . قَالَتْ: فُلاَنَةُ تَذْكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا. قَالَ: « مَهْ ، عَلَيْكُمْ بِهَا تُطِيقُونَ ، فَوَاللهِ لَا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى قَالَ: « مَهْ ، عَلَيْكُمْ بِهَا تُطِيقُونَ ، فَوَاللهِ لَا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى مَلَّ اللهُ حَتَّى مَلَّ اللهُ حَتَّى مَلَّ اللهُ حَتَّى مَلَّ اللهُ عَلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ ») \* (١٠ .

١٢ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ إِنَّ الْمُدْيَ الصَّالِحَ وَالاقْتِصَادَ جُنْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُنْءً مِنَ النَّهُوَّةِ ﴾ \* ﴿ وَالاقْتِصَادَ جُنْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُنْءً مِنَ النَّهُوَّةِ ﴾ \* ﴿ وَالاقْتِصَادَ جُنْءً مِنْ النَّهُوَّةِ ﴾ \* ﴿ وَالاقْتِصَادَ جُنْءً مِنَ النَّهُوَّةِ ﴾ \* ﴿ وَالاقْتِصَادَ جُنْءً مِنَ النَّهُوَّةِ ﴾ \* ﴿ وَالْمُعْتِلَةِ مَنْ النَّهُوَّةِ ﴾ \* ﴿ وَالْمُعْتَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ وَالْمُعْتَى اللهُ اللهُ وَالْمُعْتَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

١٣ - \* ( عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ قَالَ: «جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْ طٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>١) البخاري\_ الفتح ٤(١٩٦٨).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۷۸۷).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۸۷).

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٣(١٤٧٧). ومسلم (٥٩٣) كتاب الأقضية باب(٥)، ص ١٣٤١ واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٧١٥).

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ١ (٤٣). ومسلم (٧٨٥).

<sup>(</sup>۷) أبوداود (۲۷۷۱) وقال الألباني حسن (۳/ ۹۰۷) وأحمد (۱/ ۲۹۳) وقال أحمد شاكر إسناده صحيح (٤/ ٢٤٤) رقم (قم (۱۲۹۸) والبخاري في الأدب المفرد (۲۲۷) رقم (۷۹۱) وقال الحافظا بن حجر في الفتح :إسناده حسن (۷۹۱) و (۱۹۸).

يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النّبِيِ عَلَيْ ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنّهُمْ تَقَالُونَ عَنْ عِبَادَةِ النّبِي عَلَيْ ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنّهُمْ تَقَالُونَ وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النّبِي عَلَيْ ؟ قَدْ خَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَا أَصَلِي اللّيْلَ أَبَدًا، وقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدّهْرَ وَلاَ فَأَنَا أُصَلّي اللّيْلَ أَبَدًا، وقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدّهْرَ وَلاَ أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَرِلُ النّيسساءَ فَلَا أَتَرَوَّجُ أَبَدًا. أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَرِلُ النّيسساءَ فَلَا أَتَرَوَّجُ أَبَدًا. فَخَدَا وَصُولُ اللهِ عَيْلَيْ ، فَقَالَ: « أَنْتُمُ اللّهِ وَأَنْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِي وَكَذَا. أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ للهِ وَأَنْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِي وَكَذَا. أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ للهِ وَأَنْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِي وَكَذَا. أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ للهِ وَأَنْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِي وَلَا يَتِي وَلَا يَعْرَلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ فَمَا لَا اللهِ وَعَلَى اللهِ وَاللهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ للهِ وَأَنْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِي وَكَذَا. أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ للهِ وَأَنْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِي النّهِ وَلَنْ فَرَالُ النّهِ عَلَيْ فَاللهُ وَقَلْ لَا لَهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَقَلْ اللهُ وَلَيْكُمْ اللّهُ وَاللهِ إِنِّي وَلَا لَيْلُوا وَاللهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ اللهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَاللهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَقَالُوا لَا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَوْلُولُولُ اللهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا لللهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللله

١٤ - \* (عَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - النَّهُ قَالُ: خَرَجْتُ ذَاتَ يَوْمٍ لِحَاجَةٍ فَإِذَا أَنَا بِالنَّبِي عَلَيْهُ يَمْعًا، يَمْشِي بَيْنَ يَدَيَّ فَأَخَذَ بِيَدِي، فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي جَمِعًا، فَإِذَا نَحْنُ بَيْنَ يَدَيَّ فَأَخَذَ بِيَدِي، فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي جَمِعًا، فَإِذَا نَحْنُ بَيْنَ يَدَيَّ فَأَخَذَ بِيَدِي، فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي جَمِعًا، فَإِذَا نَحْنُ بَيْنَ أَيْدِينَا بِرَجُلٍ يُصَلِّي، يُكْثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ: أَتُرَاهُ يُرَائِي، فَقُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَرَكَ يَدَهُ مِنْ يَدِي ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَرَكَ يَدَهُ مِنْ يَدِي ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَحَرَلُ يَحْدُمُ مَنْ يَدِي ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَحَمَلُ مُعْمَى وَيَقُولُ: ﴿عَلَيْكُمْ هَذَيًا قَاصِدًا، عَلَيْكُمْ هَذَيًا قَاصِدًا، فَإِنَّ قَاصِدًا، فَإِنَّ عَلَيْكُمْ هَذْيًا قَاصِدًا، فَإِنَّ مَنْ يُشَاذَ هَذَا الدِّينَ يَعْلِبُهُ ﴾ (٢).

١٥ - \* ( عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_

أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُ عَلَيْهُ ، فَإِذَا حَبْلُ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ ، فَقَالَ: « مَا هَذَا الْحَبْلُ ؟ » قَالُوا: هَذَا حَبْلٌ لِلسَّارِيَتَيْنِ ، فَقَالَ: « مَا هَذَا الْحَبْلُ ؟ » قَالُوا: هَذَا حَبْلٌ لِلنَّيْبِ مُ عَلَقَتْ بِهِ . فَقَال النَّبِي عَلَيْهَ: لِنَسَبَ مُ فَالِذَا فَتَرَ لَحُدُكُمْ نَشَاطَهُ ، فَسإِذَا فَتَرَ فَكُمْ فَلْيَقْعُدْ » ) \* (٣) .

17- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ لِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ رَجَالٌ يَجْتَهِ دُونَ فِي الْعُجَادَةِ اجْتِهَادًا شَدِيدًا. فَقَالَ « تِلْكَ ضَرَاوَةُ الإِسْلَامِ الْعِبَادَةِ اجْتِهَادًا شَدِيدًا. فَقَالَ « تِلْكَ ضَرَاوَةُ الإِسْلَامِ وَشِرَّتُهُ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ. فَمَنْ كَانَتْ كَانَتْ فَرْرَتُهُ إِلَى اقْتِصَادٍ وَسُنَّةٍ فَلِأَمِّ مَا هُو، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى الْمُعَاصِي فَذَلِكَ الْمَالِكُ ») \* (3).

١٧ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَهَا قَالَتُ عَنْهَا - أَنَهَا قَالَتُ : شُئِلَ النَّبِيُ ﷺ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ ؟
 قَالَ: « أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ » . وَقَالَ: « اكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ ») \* (٥).

١٨ - \* (عَنْ عَمَّادِ بْنِ يَاسِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ صَلَاةً فَأَوْجَزْتُ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَقَدْ خَفَفْتَ أَوْ أَوْجَزْتَ الصَّلَاةَ. فَقَالَ: أَمَّا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدَعَوَاتٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ ذَلِكَ فَقَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدَعَوَاتٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ

<sup>(</sup>۱) البخاري \_ الفتح ۹ (۵۰۱۳) وهذا لفظه. ومسلم (۱) البخاري \_ الفتح ۹ (۵۰۱۳)

<sup>(</sup>۲) أحمد (٥/ ٣٥٠). والحاكسم (١/ ٣١٢) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وسنسن البيهقي (٣/ ١٨). والسنة لابن أبي عاصم (٤٦). وقال الألباني: إسناده صحيح وعزاه كذلك للطحاوي في مشكل الآثار والمروزي في زوائد الزهد والخطيب في التاريخ.

<sup>(</sup>٣) البخاري \_الفتح ٣(١١٥٠) ومسلم (٧٨٤).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٢/ ١٦٥) رقم (٢٥٣٩) وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح (١١/ ٥٠). وذكره الهيثمي في المجمع ، وقال: رواه الطبراني في الكبير وأحمد بنحبوه. ورجبال أحمد ثقات (٢/ ٢٥٩، ٢٦٠). والسنة لابن أبي عاصم (٢٨) رقم (٥١) وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين وعزاه لابن حبان والطحاوي.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ١١ (٦٤٦٥) ومسلم (٧٨٣) نحوه .

الله ﷺ ، فَلَمَّا فَام تَبِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ هُو أَبِيٌّ غَيْرَ أَنَّهُ كَنَى عَنْ نَفْسِهِ ، فَسَأَلَهُ عَنِ الدُّعَاءِ ، ثُمَّ جَاءَ فَأَخْبَرَ بِهِ الْقَوْمَ : "اللَّهِمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الخَلْقِ الْقَوْمَ : "اللَّهِمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الخَلْقِ الْقَوْمَ : "اللَّهِمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ أَفْتُو فَيْنِي إِذَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي ، اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي ، اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي ، اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضْبِ وَالشَّهُ وَالْعَنْسَ بَعْدَ الْوَضَا وَالْغَضْبِ وَالْعَنْسَ بَعْدَ الْوَصَا وَالْغَضْبِ اللَّهُ فَوَّ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا لَا لَكَ الرِّضَا لَلْكَ الرِّضَا لَلْكَ الرِّضَا لَلْكَ الرِّضَا وَالْعَنْشِ بَعْدَ الْوُتِ ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَاعِكُ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ ، وَأَسْأَلُكَ بَرُدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمُوْتِ ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَاعِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ لَكُو النَّطُرِ إِلَى وَجُهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَاعِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ ، وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ . اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِرِينَةِ الْإِيسَانِ مُدَاةً مُهُ اللَّهُ اللَّهُمَ زَيِّنَا بِرِينَةِ الْإِيسَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهُ الْمَدَاةً مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَاهُ الْمَالُونَ الْمَالِكَ الْوَلَا فَيْنَا هُدَاةً مُ الْمُعْتَلِينَ اللَّهُ الْمَالِكَ الْمَالُكَ الْمَالُكَ الْمَالُولُ الْمَالُكَ الْمَالُكَ اللَّهُ الْمَالُكَ الْمَالِعُلُولُ الْمَالِكَ الْمَالَةُ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالُكَ الْمَالِكَ الْمَالِقُولُ الْمَالِكَ الْمَالَةُ الْمَالِقُ الْمَلْقُولُ الْمُسْلِلُكُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمَالَةُ الْمُعْتَلِينَ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِي الْمَلْولُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَالْمُ الْمَالَةُ الْمُلْولُ الْمَالَالَةُ الْمُؤَاءُ الْمُؤَا

١٩ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرة َ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طعَامُ الإثْنَيْنِ كَافِي الشَّلَاثَةِ ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الثَّلَاثَةِ ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ ») \* (٢).

• ٢- ﴿ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا قَالَ: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا اللهُ عَالَمُ لِنَفْسِهِ الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ وَمِنْهُمْ مُسَابِقُ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ (فاطر/ ٣٢). فَأَمَّا الَّذِينَ سَبَقُوا بِالْخَيْرَاتِ فَأُولَئِكَ اللهِ اللهُ فَيْرَاتِ فَأُولَئِكَ اللهِ اللَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِعَيْرِ حِسَابٍ. وَأَمَّا الَّذِينَ اللهِ اللهُ لَيْنِ حِسَابٍ. وَأَمَّا الَّذِينَ

اقْتَصَدُوا فَأُولَئِكَ يُحَاسَبُونَ حِسَابًا يَسِيرًا. وَأَمَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَأُولَئِكَ يُحَاسَبُونَ حِسَابًا يَسِيرًا. وَأَمَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ يُحْبَسُونَ فِي طُولِ الْمَحْشَرِ ثُمَّ هُمُ الَّذِينَ تَلَافَاهُمْ اللهُ بِرَحْمَتِهِ فَهُمُ اللّهِ يَقُولُونَ ﴿ وَقَالُوا الْخَمْدُ لللهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْخَزَنَ إِنَّ يَقُولُونَ ﴿ وَقَالُوا الْخَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْخَزَنَ إِنَّ يَقُولُونَ ﴿ وَقَالُوا الْخَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْخَزَنَ إِنَّ رَبِّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ ﴾. إلى قَوْلِهِ: ﴿ لُغُوبٌ ﴾ (فاطر/ ٣٤ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ ﴾.

٢١ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - أَنَّهُ كَانَ لاَ يَأْكُلُ مَعَهُ، كَانَ لاَ يَأْكُلُ مَعَهُ بُوْتَى بِمِسْكِينٍ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَأَدْخَلْتُ رَجُلًا يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَكَلَ كَثِيرًا. فَقَالَ (لِمُولَاهُ نَافِع ): يَا نَافِعُ لَا تُدْخِلْ هَذَا عَلَيَّ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَتُعُولُ: « المُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ ، وَالكَافِي يَتُعُولُ: « المُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ ، وَالكَافِي يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ ، وَالكَافِي يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ») \* (3).

٢٢ - \*( عَنْ أَبِي هُ رَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ عَالَ: « لَلهُ عَنْهُ - أَنَّهُ عَمَلُهُ ». قَالُوا: وَلاَ أَنْت يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: « وَلاَ أَنَا، عَمَلُهُ ». قَالُوا: وَلاَ أَنْت يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: « وَلاَ أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّ دَنِي اللهُ بِرَحْمَةٍ . سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاغْدُوا وَروحُوا وَشَيْعُ ءُ مِنَ الدُّبُحَةِ. وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ الْقَصْدَ الْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا ») \*(٥٠).

٢٣ - \* (عَنِ الْقِهْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَا مَلاً آدَمِيٌّ وَعَاءً شَرَّا مِنْ بَطْنٍ ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكَلاتٌ يُقِمْنَ

<sup>(</sup>۱) النسائي (۳/ ٥٥) وقال الألباني: صحيح (۱/ ٢٨١) رقم (١٢٣٧) وعزاه في الكلم الطيب إلى الحاكم، وقال: صححه ووافقه الذهبي (٦٦). وأحمد (٤/ ٢٦٤) بعضه.

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٩(٥٩٢). ومسلم (٢٠٥٨).

<sup>(</sup>٣) أحمد (١٩٨/٥) رقم (١٧٧٥) وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره وعزاه كذلك للبغوي والطبري في التفسير من طرق

أخرى (٣/ ٥٥٥). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه أحمد بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح وذكر طرقًا أخرى (٧/ ٩٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٩ (٥٣٩٣) ومسلم (٢٠٦٠).

<sup>(</sup>٥) البخاري-الفتح ١١(٦٤٦٣).

صُلْبَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ ، وَثُلُثٌ لِشَرَايِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ»)\*(١).

7٤ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَى قَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُو عَلَى رَاْحِلَتِهِ: « هَاتِ الْقُطْ لِي » . فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هِي رَاحِلَتِهِ: « هَاتِ الْقُطْ لِي » . فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هِي حَصَى الخَذْفِ فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ ، قَالَ: « بِأَمْثَالِ حَصَى الخَذْفِ فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ ، قَالَ: « بِأَمْثَالِ هَوُلُاءِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَ فِي الدِّينِ فَإِنَّا اللَّهُ مَنْ كَانَ هَوُلُاءِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُو فِي الدِّينِ ) \*(٢).

٢٥ - \*( عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : « هَلَـكَ الْمُتَنَطِّعُونَ (٣) (قَالَهَا ثَلَاثًا )»)\*(٤).

٢٦- ﴿ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ \_ \_ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ يَاعَبُدَاللهِ

أَلُمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ الْنَهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ ؟ " فَقُلْتُ: بَلَى ، يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: « فَلَا تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقَدَّمْ وَنَمْ ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقَّا ، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقَّا ، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقَّا ، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقَّا ، وَإِنَّ لِرَوْدِكَ عَلَيْكَ مَقَا ، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ لِكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا ، فَإِذَنْ ذَلِكَ صِيَامُ اللهِ إِنِّي بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا ، فَإِذَنْ ذَلِكَ صِيَامُ اللهِ إِنِّي بَكِي حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا ، فَلْدُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً . قَالَ: « فَصُمْ صِيَامَ نَبِي رَسُولَ اللهِ وَالْدَهْ لِ أَنْ يَكُ أَلُ اللهِ وَالْدَ عَلَيْهِ السَّامُ أَنْ وَلَا تَرِدْ عَلَيْهِ السَّامُ أَنْ وَلَا تَرِدْ عَلَيْهِ السَّامُ أَنْ وَلَا اللهِ وَالَّذَ هُولَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ؟ قَالَ: «نِصْفُ اللَّهُ هُولَا تَرِدْ عَلَيْهِ السَّلَامُ ؟ قَالَ: «نِصْفُ اللَّهُ هُرَا اللهِ وَالْوَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ؟ قَالَ: «نِصْفُ اللَّهُ هُلَا أَنْ عِي اللهِ وَالْوَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ؟ قَالَ: «نِصْفُ اللَّهُ هُولَا أَنْ وَلَا اللَّهُ هُولَا أَنْ وَلَا اللهُ اللَّهُ هُولَا أَنْ وَلَا اللهُ اللَّهُ هُولَا أَنْ وَلَا اللهُ اللَّهُ هُولَا أَنْ اللهُ اللَّهُ الْمَالُولُولَا عَلَيْهِ السَّلَامُ ؟ قَالَ: «نَصْفُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَالُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمَالِي اللهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللْهُ الْمُعُلُولُ اللْهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُولَ اللْمُ الْمُولَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ ال

فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ بَعْدَ مَا كَبِرَ : يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِّ عَلِيًّ (٦).

## المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْكَة في « التوسط »

٢٧ - \*( عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ ؟ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ أَنْ يَغُرُو فِي سَبِيلِ اللهِ . فَقَدِمَ الْلَدِينَة . فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا . فَيَجْعَلَهُ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ (٧) . وَيُجَاهِدَ الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ . فَلَمَّ قَدِمَ الْلَدِينَة ، لَقِي أُنَاسًا مِنْ الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ . فَلَمَّ قَدِمَ الْلَدِينَة ، لَقِي أُنَاسًا مِنْ

أَهْلِ الْلَدِينَةِ . فَنَهَوْهُ عَنْ ذَلِكَ . وَأَخْبَرُوهُ ؛ أَنَّ رَهْطًا سِتَةً أَرَادُوا ذَلِكَ فِي حَيَاةِ نَبِي اللهِ عَلَى . فَنَهَاهُمْ نَبِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى ال

حبان والمقدسي في المختارة.

<sup>(</sup>٣) المتنطعون: المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٦٧٠).

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ٤(١٩٧٥) واللفظ له. ومسلم (١١٥٥).

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ٤ (١٩٧٥) واللفظ له. ومسلم (١١٥٩).

<sup>(</sup>٧) الكراع: نوع من أنواع الخيل. أو اسم لجميع الخيل (النهاية: ٤/ ١٦٥)

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۳۸۰) وقال: حسن صحيح. وابن ماجة (۹) ۳۳۶). والحاكم (۶/ ۱۲۱) وصححه ووافقه الذهبي. وعزاه كذلك مخرج جامع الأصول لابن حبان (۷/ ۲۰۱٤) وحسَّنه.

<sup>(</sup>۲) النسائي (٥/ ٢٦٨) وقال الألباني: صحيح (٢/ ٦٤٠) وقم (٢٨٦٣). وابن ماجة (٣٠٢٩) وأحمد (١/ ٢١٥) رقم (١٨٥١). وقال فيه الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (٣/ ٢٥٧). وذكره الألباني في الصحيحة (٣/ ٢٥٨) برقم (١٢٨٣) وعزاه كذلك لابن خزيمة وابن

عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنْ وِتْر رَسُولِ اللهِ عَيْدٌ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَعْلَم أَهْلِ الأَرْضِ بِوِتْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: مَنْ ؟ قَالَ: عَائِشَةُ . فَأَتِهَا فَاسْأَلْهَا . ثُمَّ اتْتِنِي فَأَخْبِرْنِ بِرَدِّهَا عَلَيْكَ. فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهَا. فَأَتَيْتُ عَلَى حَكِيم بْنِ أَفْلَحَ فَاسْتَلْحَقْتُهُ إِلَيْهَا، قَالَ: مَا أَنَا بِقَارِبِهَا؛ لأَنِّي نَهَيْتُهَا أَنْ تَقُولَ فِي هَاتَيْنِ الشِّيعَتَيْن (١) شَيْئًا فَأَبَتْ فِيهِمَ إِلَّا مُضِيًّا (٢). قَالَ فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ، فَجَاءَ ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى عَائِشَةَ ، فَاسْتَأْذَنَّا عَلَيْهَا . فَأَذِنَتْ لَنَا ، فَدَخلْنَا عَلَيْهَا . فَقَالَتْ: أَحَكِيمٌ؟ (فَعَرَفَتْهُ ) فَقَالَ: نَعَمْ . فَقَالَتْ: مَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ: سَعْدُ بْنُ هِشَام. قَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ؟ قَالَ: ابْنُ عَامِرٍ. فَتَرَحَّمَتُ عَلَيْهِ. وَقَالَتْ خَيْرًا . (قَالَ قَتَادَةُ وَكَانَ أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ) فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ . قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْـرَأُ الْقُرْآنَ ؟ قُلْتُ: بَلَى . قَالَتْ: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللهِ عَلَيْ كَانَ الْقُرْآنَ ، قَالَ فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ ، وَلَا أَسْأَلَ أَحَدًا عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَمُوتَ . ثُمَّ بَدَا لِي فَقُلْتُ: أَنْبِئِينِي عَنْ قِيَام رَسُولِ اللهِ عَيْنَ . فَقَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الْلُزَّمِّلُ ﴾؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَتْ: فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْل فِي أَوَّلِ هَـذِهِ السُّورَةِ . فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهِ وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا . وَأَمْسَـكَ اللهُ خَاتِمَتَهَا اثْنَىْ عَشَرَ شَهْرًا فِي السَّمَاءِ. حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ، في آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ، التَّخْفِيفَ . فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْل تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ . قَالَ: قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي

عَنْ وِتْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لَـهُ سِوَاكَـهُ وَطَهُورَهُ. فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْل، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى تِسْعَ رَكَعَاتٍ . لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ. فَيَذْكُرُ اللهَ ، وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ . ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ . ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى التَّاسِعَةَ . ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيُحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ . ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا . ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْن بَعْدَمَا يُسَلِّمُ وَهُو قَاعِدٌ. فَتِلْكَ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يَـا بُنَيَّ. فَلَمَّا سَـنَّ (٣) نَبِيُّ اللهِ ﷺ ، وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ ، أَوْتَرَ بِسَبْع . وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ الأَوَّلِ. فَتِلْكَ تِسْعٌ، يَابُنَيَّ. وَكَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا. وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ ،أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنتُيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً . وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللهِ عَيْكُ قَرَأَ القُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ، وَلَا صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْح، وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ . قَالَ : فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِهَا. فَقَالَ: صَدَقَتْ . لَوْ كُنْتُ أَقْرَبُهَا أَوْ أَدْخُلُ عَلَيْهَا لأَتَيْتُهَا حَتَّى تُشَافِهَنِي بِهِ . قَالَ قُلْتُ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا مَا حَدَّثْتُكَ حَدِيثَهَا ") \*(١٤).

٢٨ - \*(عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
(كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا
يَصُومَ مِنْهُ ، وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا.
وَكَانَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ، وَلَا
نَائِلًا إِلَّا رَأَيْتَهُ »)\*(٥).

<sup>(</sup>۱) الشيعتين: الشيعتان الفرقتان . والمراد تلك الحروب التي جرت. يريد شيعة على وأصحاب الجمل .

<sup>(</sup>٢) فأبت فيهما إلا مضيًا: أي فامتنعت من غير المضي، وهو السندهاب، مصدر مضى يمضي: قال تعالى: ﴿ فَهَا اسْتَطَاعُوا مُضيًا ﴾ (يَس/ ٦٧).

<sup>(</sup>٣) فلم اسن: هكذا هو في معظم الأصول سن . وفي بعضها ، أسنَّ . وهذا هو المشهور في اللغة .

<sup>(</sup>٤) مسلم (٧٤٦).

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ٣(١١٤١).

٢٩ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : « كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِي عَلِيَّةً ، فَكَانَتْ

صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا ") \*(١).

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « التوسط »

السَّقِيفَة عُنهُ مَلَا وَقَفَ خَطِيبًا يَوْمَ السَّقِيفَة عُنهُ مَلًا وَقَفَ خَطِيبًا يَوْمَ السَقِيفَة عُخَاطِبًا الأَنْصَارَ: مَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلً ، وَلَنْ يُعْرَفَ هَذَا الأَمْرُ (٢) إِلَّا لَهَذَا الْمَيْرِ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلً ، وَلَنْ يُعْرَفَ هَذَا الأَمْرُ (٢) إِلَّا لَهَذَا الْمَيْرِ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلً الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا. وَقَدْ الْمَيْرِ مِنْ قُدَرُ بِنَ الْمَعْدَلِ فَبَايعُوا أَيَّمُ الشَّتُمْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَبَايعُوا أَيَّمُ الشِّتُمْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَبَايعُوا أَيَّمُ الشِّتُمْ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاح ")\*(").

٢- \*(قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:
 «خَيْرُ النَّاسِ هَـذَا النَمَطُ الأَوْسَطُ ، يَلْحَـقُ بِهِمُ التَّالِي
 وَيَرْجِعُ إِلَيْهِمُ الْغَالِي ») \*(١٤)

٣ - \*( قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ كُغْلِفُهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ كُغْلِفُهُ وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ إِسْرَافٍ وَلَا وَهُ وَهُ خَيْرُ الرَّازِقِ نِي \*: ﴿ يَعْنِي فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا تَقْتِيرِ ﴾ .

 $\xi - *( وَعَنْهُ أَيْضًا _ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا _ ؛ أَنَّهُ قَالَ: « مَا عَالَ (٦) مُقْتَصِدٌ قَطُّ ») <math>*(\lor)$ .

٥ - \*(عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ لأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ ، لَمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ قَالَ لأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ ، لَمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ قَالَ لأَبِي جَعْفَرِ الْغُسْلِ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ. فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي. فَقَالَ جَابِئُ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي. فَقَالَ جَابِئُ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْ هُوَ أَوْفَى مِنْ هُوَ أَوْفَى مِنْ شَعْرًا وَخَيْرٌ مِنْكَ ، ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ »)\*(^^).

7 - \*(قَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
«إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ طَرَفَيْنِ وَوَسَطًا، فَإِذَا أَمْسَكَ بِأَحَدِ
الطَّرَفَيْنِ مَالَ الآخَرُ، فَإِذَا أَمْسَكَ بَالْـوَسَطِ اعْتَدَلَ
الطَّرَفَانِ فَعَلَيْكُمْ بِالأَوْسَطِ مِنَ الأَشْيَاءِ»)\*(٩).

٧ - \*(قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
 «الْكَمَالُ فِي ثَلَاثَةٍ: الْعِفَّةُ فِي اللّهِيسِنِ ، وَالصَبْرُ عَلَى
 النَّوائِبِ ، وَالاقْتِصَادُ وَحُسْنُ التَّدْبِيرِ فِي الْمَعِيشَةِ»)\*(١٠٠).
 ٨ - \*(قَالَ الْحَسَنُ الْبُصْرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى:
 «خَيْرُ الأُمُورِ أَوْسَاطُهَا»)\*(١١١).

٩- \* (قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۲۸).

<sup>(</sup>٢) والمراد بالأمر هنا: الخلافة .

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ١٢ ( ٦٨٣٠ ) جزء من حديث طويل.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب (٨/٤٨٣٣).

<sup>(</sup>٥) الأدب المفرد ، للبخاري (١٥٨\_١٥٩).

<sup>(</sup>٦) عَالَ: أي افتقر.

<sup>(</sup>٧) ذكره الهيثمي في المجمع ، وقال: رواه الطبراني في الكبير

والأوسط ورجاله وثقوا وفي بعضهم خلاف (١٠/ ٢٥٢). وذكره ابن كثير في التفسير من حديث ابن مسعود وقال: لم يخرجوه (٣/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٨) البخاري\_ الفتح ١ (٢٥٢).

<sup>(</sup>٩) المقاصد الحسنة (٣٣٢).

<sup>(</sup>١٠) أدب الدنيا والدين (٣٩٣\_٣٩٤).

<sup>(</sup>١١) لسان العرب (٨/ ٤٨٣٣).

لِرَجُلٍ قَالَ لَهُ: « يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَاكَ فَلَوْ لَبِسْتَ \_ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ رَآهُ يَلْبَسُ قَمِيصًا مَرْقُوعَ الْجَيْبِ لَبِسْتَ \_ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ رَآهُ يَلْبَسُ قَمِيصًا مَرْقُوعَ الْجَيْبِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ \_ فَقَالَ: «أَفْضَلُ الْقَصْدِ عِنْدَ الْقَدِرَةِ») \* (١٠). الجِدَةِ ، وَأَفْضَلُ الْعَفْوِ عِنْدَ الْقَدِرَةِ») \* (١٠).

١٠ - \* (عَنْ أَبِي الصَّلْتِ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنْ الْقَدَرِ، فَكَتَبَ: ﴿ أَمَّا بَعْدُ؛ أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ ، وَالاقْتِصَادِ فِي أَمْرِهِ ، وَاتِّبَاع سُنَّةِ نَبِيِّهِ عَلَيْ وَتَرْكِ مَا أَحْدَثَ الْمُحْدِثُونَ بَعْدَ مَا جَرَتْ بِهِ سُنَّتُهُ ، وَكُفُوا مُؤْنَتَهُ ، فَعَلَيْكَ بِلُزُومِ السُّنَّةِ فَإِنَّهَا لَكَ بِإِذْنِ اللهِ عِصْمَةٌ ، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَبْتَدِعِ النَّاسُ بِدْعَةً ،إِلَّا قَدْ مَضَى قَبْلَهَا مَا هُوَ دَلِيلٌ عَلَيْهَا ، أَوْ عِبْرَةٌ فِيهَا؛ فَإِنَّ السُّنَّةَ إِنَّهَا سَنَّهَا مَنْ قَدْ عَلِمَ مَا فِي خِلَافِهَا مِن الْخَطَأِ ، وَالزَّكِل، وَالْخُمْقِ، وَالتَّعَمُّقِ، فَارْضَ لِنَفْسِكَ مَا رَضِيَ بِهِ القَوْمُ لأَنْفُسِهِمْ،فَإِنَّهُم عَلَى عِلْم وَقَفُوا ، وَبِبَصَرٍ نَافِذٍ كُفُوا، وَهَمُمْ عَلَى كَشْفِ الأَّمُورِ كَانُوا أَقْوَى، وَبِفَضْل مَا كَانُوا فِيهِ أَوْلَى، فَإِنْ كَانَ الْمُدَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ لَقَدْ سَبَقْتُمُ وهُمْ إِلَيْهِ . وَلَئِنْ قُلْتُمْ: ﴿إِنَّا كَدَثَ بَعْدَهُمْ». مَا أَحْدَثُهُ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِهِمْ ، وَرَغِبَ بَنْفِسِه عَنْهُمْ ؛ فَإِنَّهُمْ هُمُ السَّابِقُونَ ، فَقَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ بِهَا يَكْفِي ، وَوَصَفُ وا مِنْهُ مَا يَشْفِي ، فَهَا دُونَهُمْ مِنْ مَقْصَرِ ، وَمَا فَوْقَهُمْ مِنْ مَحْسَرِ ، وَقَدْ قَصَّرَ قَوْمٌ دُونَهُمْ فَجَفَوْا ، وَطَمِحَ عَنْهُمْ أَقْوَامٌ فَعَلَوْا، وَإِنَّهُمْ بَيْنَ ذَلِكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ . كَتَبْتَ تَسْأَلُ عَنِ الإِقْرَارِ بِالْقَدَرِ فَعَلَى الْخَبِيرِ ـ بِإِذْنِ اللهِ \_ وَقَعْتَ ، مَا أَعْلَمُ مَا أَحْدَثَ النَّاسُ مِنْ

مُحْدَثَةٍ، وَلَا ابْتَدَعُوا مِنْ بِـدْعَةٍ ، هِي أَبْيَنُ أَثْرًا ، وَلَا أَنْبَتُ أَمْرًا، مِنَ الإِقْرَارِ بِالْقَدَرِ ، لَقَدْ كَانَ ذِكْرُهُ فِي الْجَاهِلَيَّةِ اجُهْ لَاءِ ، يَتَكَلَّمُ ونَ بِهِ في كَلَامِهِمْ ، وَفي شِعْرِهِمْ ، يُعَزُّونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ عَلَى مَا فَاتَهُمْ ، ثُمَّ لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلَامُ بَعْدُ إِلَّا شِدَّةً ، وَلَقَدْ ذَكَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ في غَيْر حَدِيثٍ وَلَا حَدِيثَيْنِ ، وَقَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ ، فَتَكَلَّمُوا بِهِ في حَيَاتِه وَبَعْدَ وَفَاتِهِ ، يَقِينًا وَتَسْلِيمًا لِرَبِّهِمْ ، وَتَضْعِيفًا لأَنْفُسِهِمْ ، أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ لَمْ يُصحِطْ بِهِ عِلْمُهُ ، وَلَمْ يُحْصِهِ كِتَابُـهُ ، وَلَمْ يَمْضِ فِيهِ قَدَرُهُ ، وَإِنَّهُ مَـعَ ذَلِكَ لَفِي مُحْكَم كِتَابِهِ: مِنْهُ اقْتَبَسُوهُ، وَمِنْهُ تَعَلَّمُوهُ . وَلَئِنْ قُلْتُمْ: ﴿ لِمَ أَنْزَلَ اللهُ آيَةَ كَـٰذَا؟ » وَلِمَ قَالَ: كَذَا؟ لَقَدْ قَـرَأُوا مِنْهُ مَا قَرَأْتُمْ ، وَعَلِمُوا مِنْ تَأْوِيلِهِ مَا جَهِلْتُمْ، وَقَالُوا بَعْدَ ذَلِكَ: كُلُّهُ بِكِتَابِ وَقَدَرٍ ، وَكُتِبَتِ الشَّقَاوَةُ ، وَمَا يُقَدَّرْ يَكُنْ ، وَمَا شَاءَ اللهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ ، وَلَا نَمْلِكُ لأَنْفُسِنَا ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ، ثُـمَّ رَغِبُ وا بَعْدَ ذَلِك وَرَهِبُوا»)\*(٢).

١١ - \* (قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ فِي الطَّحَاوِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ فِي الطَّحَاوِيَّةِ: « دِينُ اللهِ فِي الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَاحِدٌ ، وَهُوَ دِينُ الإِسْلَامِ ، وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُوِّ وَالتَّقْصِينِ وَاحِدٌ ، وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُوِ وَالتَّقْصِينِ وَبَيْنَ الْغُلُوِ وَالتَّقْصِينِ وَبَيْنَ الْخَبْرِ وَالْقَدَرِ، وَبَيْنَ الْخَبْرِ وَالْقَدَرِ، وَبَيْنَ الْخَبْرِ وَالْقَدَرِ، وَبَيْنَ الْأَمْنِ وَالْقَدَرِ، وَبَيْنَ الْمَارِقُ وَالْتَعْطِيلِ ، وَبَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ، وَبَيْنَ اللهُ مْن وَالْيَأْسِ ») \* (٣).

١٢ - \*( قَالَ الأَوْزَاعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «مَا مِنْ أَمْرِ أَمَرَ اللهُ بِهِ إِلَّا عَارَضَ الشَّيْطَانُ فِيهِ بِخَصْلَتَيْنِ وَلَا يُبَالِي أَيَّهُمَ أَصَابَ: الْغُلُوَّ أَوِ الْتَقْصِيرَ ») \*(١٤).

<sup>(</sup>٣) شرح الطحاوية ، لابن أبي العز ، نسخة الألباني (٥٨٥).

<sup>(</sup>٤) المقاصد الحسنة للسخاوي (٣٣٢) ط. دار الكتاب العربي.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٥/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٤٦١٢). وقال الألباني (٣/ ٨٧٣) صحيح مقطوع.

١٣ - \* (قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: "إِنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ الَّذِي وَصَّانَا اللهُ بِهِ وَبِاتِبَاعِهِ هُو الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَهُو قَصْدُ السَّبِيلِ ، وَمَا خَرَجَ عَنْهُ فَهُ وَ مِن السُّبُلِ الْجَائِرَةِ ، وَالْجَائِرُ عَنْهُ ، إِمَّا مُفَرِّطٌ ظَالِمٌ أَوْ مُجْتَهِدٌ مُتَأَوِّلُ الْجَائِرَةِ ، وَالْجَائِرُ عَنْهُ ، إِمَّا مُفَرِّطٌ ظَالِمٌ أَوْ مُجْتَهِدٌ مُتَأَوِّلُ الْجَائِرَةِ ، وَالْجَائِرُ عَنْهُ ، إِمَّا مُفَرِّطٌ ظَالِمٌ أَوْ مُجْتَهِدٌ مُتَاوِّلُ إِللَّهُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَبْقَ أَوْلُ اللهُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَبْقَ اللهُ عَنْهُ ، فَلَمْ مَدَالُ اللَّهِ اللهُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَبْقَ اللهُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَاللهُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَبْقَ اللهُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَبْقَ اللهُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَاللهُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَبْقَ اللهُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَاللهُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَبْقَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَبْقَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَاللهُ عَنْهُ ، فَاللَّهُ مُ اللَّهُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَبْقَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَاللَّهُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَاللَّهُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَاللَّهُ مُنَا اللَّهُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَاللَّهُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَاللَّهُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَالَمُ اللَّهُ عَنْهُ ، فَلَمْ يُلِلَّهُ عَنْهُ ، فَلَمْ يُلِلَّهُ اللَّهُ عَنْهُ ، فَلَمْ يُلِلِّهُ عَنْهُ ، فَلَمْ يُلِلَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ ، فَلَمْ يُلِلَّهُ عَلَمْ يُلْكُونُ اللَّهُ عَنْهُ ، وَكُلُولُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

18 - \*( وَقَالَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : « مِنْ كَيْدِ الشَّيْطَانِ الْعَجِيبِ: أَنَّهُ يُشَامُّ النَّفْسَ ، حَتَّى يَعْلَمَ أَيُّ الْقُوتَيْنِ تَغْلِبُ عَلَيْهَا: أَقُوَّةُ الإِقْدَامِ وَالشَّجَاعَةِ أَمْ قُوَّةُ الْإِنْكِفَافِ وَالإِحْجَامِ وَالْهَانَةِ. وَقَدْ اقْتَطَعَ أَكْثَرُ النَّاسِ الْانْكِفَافِ وَالإِحْجَامِ وَالْمَهَانَةِ. وَقَدْ اقْتَطَعَ أَكْثَرُ النَّاسِ الْإِنْكِفَافِ وَالإِحْجَامِ وَالْمَهَانَةِ. وَقَدْ اقْتَطَعَ أَكْثَرُ النَّاسِ إلَّا أَقَلَ الْقَلِيلِ فِي هَلَيْنِ الوَادِينِ : وَادِي التَّقْصِيرِ وَوَادِي النَّقْطِيلِ فِي هَلَيْنِ الوَادِينِ : وَادِي التَّقْصِيرِ وَوَادِي النَّالِيثُ وَوَادِي النَّائِثُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ( وَهُو عَلَى الْوَادِي اللَّهِ عَلَيْهِ ( وَهُو اللهِ عَلَيْهِ ( ) ) . .

١٥ - \*( قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: ﴿ إِنَّا يَسْتَعِينُ الْكَرِيمُ عَلَى الإِمْسَاكِ بِذِكْرِ الْحَاجَةِ إِلَى الأَنْذَالِ ، وَقِيلَ لِبَعْضِ الْحُكَمَاءِ لِمَ يَعْفَطُ الْعُقَلَاءُ الْمَالَ ؟ قَالَ: لِثَلَّا يَقِفُوا مَوَاقِفَ لَا تُلِيقُ بِمْ ﴾) \*(٣).

١٦ - \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي تَفْسِير قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ

وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿: ﴿ لَمَّا أَمْرَاللهُ بِالإِنْفَاقِ نَهَى عَنِ الإِسْرَافِ فِيهِ بَلْ يَكُونُ وَسَطًا ﴾ (٤).

كَمَا قَالَ عِنْدَ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا عَسُورًا ﴾: ﴿ يَقُولُ تَعَالَى آمِرًا بِالاقْتِصَادِ فِي مَلُومًا عَسُورًا ﴾: ﴿ يَقُولُ تَعَالَى آمِرًا بِالاقْتِصَادِ فِي الْعَيْشِ ذَامًّا لِلْبُخْلِ ، نَاهِيًا عَنِ الْإِسْرَافِ ، أَيْ لَا تَكُنْ بَخِيلًا مَنُوعًا لَا تُعْطِي أَحَدًا شَيْئًا ، وَلَا تُسْرِفْ فِي بَخِيلًا مَنُوعًا لَا تُعْطِي فَوْقَ طَاقَتِكَ وَتُخْرِجَ أَكْثَرَ مِنْ دَخْلِكَ الْإِنْفَاقِ فَتُعْطِي فَوْقَ طَاقَتِكَ وَتُخْرِجَ أَكْثَرَ مِنْ دَخْلِكَ فَتَقُعُدَ مَلُومًا عَسُورًا ﴾) ﴿ (٥) .

١٧ - \*( قَالَ شَاعِرٌ: عَلَيْكَ بِأَوْسَاطِ الأُمُورِ فَإِنَّهَا

نَجَاةٌ وَلَا تَرْكَبْ ذَلُولًا وَلَا صَعْبَا

- وَقَالَ آخَـرٌ:

حُبُّ التَّنَاهِي غَلَطْ خَيْرُ الأُمُّورِ الْوَسَطْ) \*(۱). ۱۸ - \*(وَقَالَ زُهَيْرُ بْنُ أَبِي سُلْمَى: هُمُ وَسَطٌ تَرْضَى الأَنَامُ بِحُكْمِهِمْ

َ إِذَا نَزَلَتْ إِحْدَى اللَّيَالِي بِمُعْظَمِ) \*(۱۰). ۱۹ - \*( وَقَالَ آخَرُ: (لَا تَذْهَ بَنَّ فِي الأُمُّ ورِ فَرَطَا

لَا تَسْالَنَّ إِنْ سَالَّتَ شَطَطَا وَكُنْ مِنَ النَّاسِ جَمِيعًا وَسَطَا)\*(^^).

<sup>(</sup>٦) المقاصد الحسنة (٣٣٢).

<sup>(</sup>٧) جامع البيان في تفسير القرآن للطبري (٢/ ٥)، والقرطبي (٢/ ٥).

<sup>(</sup>٨) تفسير القرطبي (٢/ ١٥٤)..

<sup>(</sup>١) اغاثة اللهفان (١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١/ ١١٥\_١١٦).

<sup>(</sup>٣) الآداب الشرعية (١/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٤) التفسير (٣/ ٣٦).

<sup>(</sup>٥) التفسير (٣/ ٣٧).

## من فوائد « التوسط »

- (١) السَّلَامَةُ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ .
  - (٢) الأَمْنُ مِنَ الفَقْرِ وَالْحَاجَةِ.
    - (٣) حُصُولُ الْبَرَكَةِ وَالنَّهَاءِ.
- (٤) دَلِيلُ كَهَالِ الْعَقْلِ وَتَمَام الرُّشْدِ .
  - (٥) ضَمَانُ النَّجَاةِ حَتَّى الْمَآتِ.
  - (٦) ضَمَانُ الاسْتِمْرَارِ في الْخَيْرِ
    - (٧) هُوَ صِفَةٌ ثُمَيَّزَةٌ لِلأُمَّةِ.

- (٨) فِيهِ تَأْسِّ بِالرَّسُولِ ﷺ وَبِالأَصْحَابِ الْكِرَامِ.
  - (٩) فِيهِ أَمَانٌ مِنَ الْمَلَالِ.
  - (١٠) فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِطَرِيقِ الشَّيْطَانِ.
- (١١) التَّوَسُّطُ هُوَ الاعْتِدَالِ وَالْقَصْدِ وَفِي ذَلِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ.
- (١٢) التَّوسُّطُ مَـدَارُ الْفَضَـائِلِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأُمُّـورِ ، فَالشَّجَاعَةُ مَثَلًا وَسَطُّ بَيْنَ الْجُبْنِ وَالتَّهَوُّرِ.

## التوسل

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 11     | 10       | ٤      |

#### التوسل لغةً:

قَالَ ابْنُ فَارِسٍ: الوَاوُ وَالسِّينُ وَاللَّامُ أَصْلُ لَهُ مَعْنَيَانِ مُتَبَايِنَانِ جِدًّا:

الْأَوَّلُ: الرَّغْبَةُ وَالطَّلَبُ يُقَالُ: وَسَلَ إِذَا رَغِبَ، وَالْوَاسِلُ الرَّاغِبُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ فِي قَوْلِ لَبِيدٍ: وَالْوَاسِلُ الرَّاغِبُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ فِي قَوْلِ لَبِيدٍ: أَرَى النَّاسَ لَا يَدْرُونَ مَا قَدْرُ أَمْرِهِمْ

بَلَى كُلُّ ذِي دِينٍ إِلَى اللهِ وَاسِلُ ومِنْ ذَلِكَ الْقِيَاسِ الْوَسِيلَةُ.

وَالْآخَرُ: السَّرِقَةُ(١).

وَالـوَسِيلَةُ: مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى الْغَيْرِ وَالْجَمْعُ الْوُسُلُ وَالْوَسَائِلُ، وَالتَّوْسِيلُ وَالْتَّوسُلُ وَاحْدٌ، يُقَالُ: وَسَّلَ فُلَانٌ إِلَى رَبِّهِ وَسِيلَةً، وَتَوَسَّلَ إِلَيْهِ بِوَسِيلَةٍ أَيْ وَسَيلَةٍ أَيْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِعَمَلِ » (٢).

وَتَقُولُ: تَوسَّلَ إِلَيْهِ بِوَسِيلَةٍ إِذَا تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِعَمَلٍ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِعَمَلٍ، كَمَا تَقُولُ: تَوسَّلَ إِلَيْهِ بِكَذَا: أَيْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِحُرْمَةِ آصِرَةٍ تَعْطِفُهُ عَلَيْهِ (٣).

#### واصطلاحًا:

قَالَ الرَّاغِبُ: الْوَسِيلَةُ التَّوَصُّلُ إِلَى الشَّيْءِ

بِرَغْبَةٍ ، وَهِيَ أَخَصُّ مِنَ الْوَصِيلَةِ لِتَصَمُّنِهَا مَعْنَى الرَّعْبَةِ ، وَهِيَ أَخَصُّ مِنَ الْوَصِيلَةِ لِتَصَمُّنِهَا مَعْنَى الرَّعْبَةِ ، وَحَقِيقَةُ الوَسِيلَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى مُرَاعَاةُ سَبِيلِهِ بِالْعِلْمِ وَالْعِبَادَةِ وَتَحَرِّي مَكَارِمِ الشَّرِيعَةِ (١٠).

قَالَ الْجُرْجَانِيُّ: الوَسِيلَةُ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى الْغَيْرِ (٥)، أَوْ هُوَ: كُلُّ سَبَبٍ مَشْرُوعٍ يُوصِلُ إِلَى الْغَيْرِ (١). الْقَصُودِ (٢).

## التوسل في الكتاب والسنة ولغة الصحابة والمُحْدَثِينَ :

قَالَ ابْنُ تَيْمِيةَ: «لَفْظُ الْوَسِيلَةِ فِيهِ إِجْمَالُ وَاشْتِبَاهُ مِجِبُ أَنْ تُعْرَفَ مَعَانِيهِ، وَيُعْطَى كُلُّ ذِي حَقّ وَاشْتِبَاهُ مَجِبُ أَنْ تُعْرَفَ مَعَانِيهِ، وَيُعْطَى كُلُّ ذِي حَقّ حَقّ هُ، فَيُعْرَفُ مَا وَرَدَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مِنْ ذَلِكَ وَمَعْنَى، وَمَا كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهِ الصَّحَابَةُ وَيَفْعَلُونَهُ وَمَعْنَى ذَلِكَ ، وَيُعْرَفُ مَا أَحْدَثُهُ الْمُحْدَثُونَ (٧) فِي هَذَا اللَّفْظِ وَمَعْنَاهُ.

فَالْـوَسِيلَةُ الَّتِـي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُبْتَغَـى إِلَيْهِ ، وَأَخْبَرَ عَنْ مَلَائِكَتِهِ وَأَنْبِيَائِهِ أَنَّهُمْ يَبْتَغُـونَهَا إِلَيْهِ : هِيَ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْهِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَبَّاتِ.

وَالثَّانِ: لَفْ ظُ الْوَسِيلَةِ فِي الأَحَادِيثِ

<sup>(</sup>٥) التعريفات (٢٧٢).

<sup>(</sup>٦) التوسل أنواعه وأحكامه للألباني (ص ١٨ بتصرف).

<sup>(</sup>٧) أي المحدثين في عصر ابن تيمية.

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة(٦/ ١١٠).

<sup>(</sup>٢) الصحاح (٥/ ١٨٤١).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (٨/ ٤٨٣٧ –٤٨٣٨).

<sup>(</sup>٤) مفردات الراغب (٢٣،٥٢٣).

الصَّحِيحَةِ كَقَوْلِهِ عَلَيْ «سَلُوا اللهَ لِيَ الوَسِيلَة » ... وَهَذِهِ الْوَسِيلَة أَمْرَنَا اللهُ أَنْ نَسْأَلَهَا لِلرَّسُولِ عَلَيْ ..

وَأَمَّا التَّوسُّلُ بِالنَّبِيِّ وَيَكُوْ وَالتَّوجُّهُ بِهِ فِي كَلَامِ الصَّحَابَةِ فَيُرِيدُونَ بِهِ التَّوسُّلُ بِدُعَائِهِ وَشَفَاعَتِهِ. الصَّحَابَةِ فَيُريدُونَ بِهِ التَّوسُّلُ بِدُعَائِهِ وَشَفَاعَتِهِ. وَالتَّوسُّلُ فِي عُرْفِ كَثِيرٍ مِنَ الْمُتَّاخِرِينَ يُرَادُ بِهِ الإِقْسَامُ وَالتَّوسُّلُ فِي عَلْرِهِ مِنَ الأَنْبِياءِ بِهِ وَالسَّعَارِةِ مِنَ الأَنْبِياءِ وَالصَّاطِينَ، وَمَنْ يَعْتَقِدُونَ فِيهِ الصَّلَاحَ » (١٠).

## أنواع التوسل وأحكامه:

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: ﴿ لَفْظُ التَّوَسُّلِ يُرَادُ بِهِ ثَلَاثَةُ مَعَانٍ. أَحَدُهَا: التَّوَسُّلُ بِطَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَهَذَا فَرْضُ كَانٍ. أَحَدُهَا: التَّوَسُّلُ بِطَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَهَذَا فَرْضُ لا يَتِمُّ الإِيهَانُ إِلَّا بِهِ.

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَدْعُوَ اللهَ إِلَّا بِهِ ، وَأَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : « بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ ».

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: بِمَعْقِدِ الْعِنِّ مِنْ عَرْشِهِ هُوَ

اللهُ فَلَا أَكْرَهُ هَـذَا ، وَأَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ فُلَانٍ أَوْ بِحَقِّ أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ فُلَانٍ أَوْ بِحَقِّ أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالْمَشْعَرِ أَنْ يَتَا الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ... قَالَ الْقُدُورِيُّ: الْمَشْأَلَةُ بِخَلْقِهِ لَا تَجُوزُ؛ لأَنَّهُ لَاحَقَ لِلْخَلْقِ عَلَى الْخَالِقِ فَلَا تَجُوزُ وِفَاقًا » (٢).

## التوسل بدعاء الصالح لا بذاته:

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: « وَأَمَّا التَّوسُّلُ بِدُعَائِهِ وَشَفَاعَتِهِ فَهُو جَائِزٌ بِإِجْمَعِ الْمُسْلِمِينَ، وَمِنْهُ قَوْلُ عُمَر ابْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : « اللَّهُ مَّ إِنَّا كُنَّا إِذَا أَجْدَبْنَا تَوسَّلُنَا إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نِبِينًا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نِبِينًا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نِبِينًا فَلَى مَنَ التَّوسُ وَلَوْ عِمَ التَّوسُلُ بِعَمِّ الْعَبَّاسِ وَلَوْ عَنِ التَّوسُّلِ بِهِ إِلَى التَّوسُّلِ بِعَمِّ الْعَبَّاسِ وَلَوْ كَانَ التَّوسُّلِ بِهِ إِلَى التَّوسُ لَلْ مِنَ التَّوسُلِ عَمِ الْعَبَّاسِ وَلَوْ كَانَ التَّوسُّلُ هُو بِذَاتِهِ لَكَانَ هَذَا أَوْلَى مِنَ التَّوسُلِ بِالْعَبَاسِ » (٣).

« فَإِنَّ دُعَاءَ الْمَلَائِكَةِ وَالأَنْبِيَاءِ بَعْدَ مَوْتِهِمْ وَفِي مَعْنِيهِمْ وَسُوَالِهِمْ وَالاسْتِعْاثَةِ بِهِمْ وَالاسْتِشْفَاعِ بِهِمْ وَالاسْتِقْاقَةِ بِهِمْ وَالاسْتِشْفَاعِ بِهِمْ وَالاسْتِقَاقَةِ بِهِمْ وَالاسْتِقْفَاعِ بِهِمْ وَالاسْتِقْفَاعَةِ مِنْهُمْ هُوَ مِنَ الدِّينِ الَّذِي لَمْ يَشْرَعُهُ اللهُ وَلَا الشَّفَاعَةِ مِنْهُمْ هُوَ مِنَ الدِّينِ الَّذِي لَمْ يَشْرَعُهُ اللهُ وَلَا الشَّفَاعَةِ مِنْهُمْ هُوَ مِنَ الدِّينِ اللَّذِي الَّذِي لَمْ يَشْرَعُهُ اللهُ وَلَا الشَّعْتَ بِهِ رَسُولًا وَلَا أَنْزَلَ بِهِ كِتَابًا وَلَيْسَ هُو وَاجِبًا وَلَا الشَّعْتَ بِهِ رَسُولًا وَلَا أَنْزَلَ بِهِ كِتَابًا وَلَيْسَ هُو وَاجِبًا وَلَا مُسْتَحَبًّا بِاللهِ عَلَى الْمُعْلِمِينَ ، وَلَا فَعَلَمُ اللهُ وَلَا أَمْرَ بِهِ إِمَامٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ هُمْ بِإِحْسَانِ، وَلَا أَمَرَ بِهِ إِمَامٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ هُمْ بِإِحْسَانٍ، وَلاَ أَمَرَ بِهِ إِمَامٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ هُمْ بِإِحْسَانٍ، وَلاَ أَمَر بِهِ إِمَامٌ مِنْ أَنْ اللهَّيْعِلَى مَنْ الشَّيْطَانِ ... فَهَذَا كُلُّهُ كُثِيرٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ... فَهَذَا كُلُّهُ لَيْسَ وَمَانَ الشَّيْطَانِ ... فَهَذَا كُلُّهُ لَيْسَ وَمَانَ الشَّيْطَانِ ... فَهَذَا كُلُّهُ لَيْسَ وَاجِبٍ وَلا مُسْتَحَبِ بِاتِفَاقِ أَئِمَةِ وَلا مُسْتَحَبٍ بِاتِفَاقِ أَئِمَةً وَلا الْمُسْلِمِينَ ، وَمَانْ تَعَبَّدَ بِعِبَادَةٍ لَيْسَتْ وَاجِبَةً وَلا الْمُسْلِمِينَ ، وَمَانْ تَعَبَّدَ بِعِبَادَةٍ لَيْسَتْ وَاجِبَةً وَلا الْمُسْلِمِينَ ، وَمَانْ تَعَبَّدَ بِعِبَادَةٍ لَيْسَتْ وَاجِبَةً وَلا الْمُلْوِينَ فَيْلَالَ الْمَالِمِينَ ، وَمَانْ تَعَبَّدَ وَلا مُعْتَكِادَةً لِيسَانَ وَاجِبَةً وَلا اللهُ الْمُنْ وَاجِبَ وَلا مُواجِبَةً وَلا اللهُ الْمُنْ الشَائِولِ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرَادِ وَاجِبَا وَاجِبِ وَلا مُواجِسِ وَلا اللهُ الْمُرْ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُعْلَا اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱/ ۱۹۹-۲۰۲، ۲۰۲۹).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١/ ٢٠٢-٢٠٣).

مُسْتَحَبَّةً ، وَهُو يَعْتَقِدُهَا وَاجِبَةً أَوْ مُسْتَحَبَّةً فَهُو ضَالًا مُسْتَحَبَّةً فَهُو ضَالًا مُسْتَحَبِّ بِدْعَةً سَيِّئَةً لَا بِدْعَةً حَسَنَةً بِاتِفَاقِ أَيِّمَةِ الدِّينِ ؟ فَإِنَّ الله لَايُعْبَدُ إِلَّا بِمَا هُو وَاجِبُ أَوْ مُسْتَحَبُّ .. وَعُلِمَ فَإِنَّ الله لَايُعْبَدُ إِلَّا بِمَا هُو وَاجِبُ أَوْ مُسْتَحَبُّ .. وَعُلِمَ أَنَّهُ لَمَ يَكُنِ النَّبِيُ يَيِي اللهِ بَسْلُ وَلَا أَحَدُ مِنَ الأَنْبِياءِ قَبْلَهُ شَرَعُوا لِلنَّاسِ أَنْ يَدْعُوا المَلَائِكَةَ وَالأَنْبِياءَ وَالصَّالِينَ فَرَعُوا لِلنَّاسِ أَنْ يَدْعُوا المَلَائِكَةَ وَالأَنْبِياءَ وَالصَّالِينَ وَلَا يَسْتَشْفِعُوا بِهِمْ ، لَا بَعْدَ مَمَاتِهِمْ وَلَا فِي مَغِيبِهِمْ فَلَا يَصُولُ الله وَلَا يَسْتَشْفِعُوا بِهِمْ ، لَا بَعْدَ مَمَاتِهِمْ وَلَا فِي مَغِيبِهِمْ فَلَا يَقُولُ أَحَدٌ : يَا مَلَائِكَةَ اللهِ اشْفَعُوا لِي عِنْدَ اللهِ، سَلُوا الله يَقُولُ أَحَدٌ : يَا مَلَائِكَةَ اللهِ اشْفَعُوا لِي عِنْدَ اللهِ، سَلُوا الله وَيُعْرَا أَنْ يَنْصُرَنَا أَوْ يَوْزُقُنَا أَوْ يَهُدِينَا.. وَلَا يَكْتُبُ أَحَدٌ وَرَقَةً لَنَا أَنْ يَنْصُرَنَا أَوْ يَوْزُقُنَا أَوْ يَهُدِينَا.. وَلَا يَكْتُبُ أَحَدٌ عَضَرًا أَنَّهُ وَيُعَلِقُهُا عِنْدَ اللهِ الله إِللَا يَعْدَالِكِ وَيَدْهَبُ بِالْمَحْضَرِ إِلَى مَنْ يَعْمَلُ بِذَلِكَ السَّهُ اللهُ لَكُ مَنْ يَعْمَلُ بِذَلِكَ اللهُ اللهُ وَيَذُهُم بِالْمُحْضَرِ إِلَى مَنْ يَعْمَلُ بِذَلِكَ اللهُ اللهُ وَيَدُخُورَ اللّهِ اللهُ ا

#### حكم الإقسام على الله بمخلوقاته:

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: «قَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ: أَسْأَلُكَ بِكَذَا نَوْعَانِ: فَإِنَّ البَاءَ قَدْ تَكُونُ لِلْقَسَمِ، وَقَدْ تَكُونُ لِلسَّبَبِ، فَقَدْ تَكُونُ قَسَمًا بِهِ عَلَى اللهِ وَقَدْ تَكُونُ سُؤَالًا بِسَبَيِهِ.

فَأَمَّا الأَوَّلُ: فَالْقَسَمُ بِالْمَخْلُ وَقَاتِ لَا يَجُوزُ عَلَى الْخَلُوقِ فَكَيْفَ عَلَى الْخَالِقِ؟

وَأَمَّا الثَّانِي: وَهُو السُّوَالُ بِالْمُعَظَّمِ كَالسُّوَالُ بِعَلْمَ مَنَ النَّاسِ بِحَقِّ الأَنْبِيَاءِ، فَهَذَا فِيهِ نِزَاعٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ ... وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَوِّزُ ذَلِكَ فَنَقُولُ: قَوْلُ السَّائِلِ اللهَ تَعَالَى أَسْأَلُكَ بِحَقِّ فُلَانٍ ، وَفُلَانٍ مِنَ الْلَائِكَةِ وَالأَنْبِياءِ وَالصَّالِجِينَ وَعَيْرِهِمْ ، أَوْ بِجَاهِ فُلَانٍ أَوْ بِحُرْمَةِ فُلَانٍ يَقْتَضِي أَنَّ هَوُلًا ءِ لَمُمْ عِنْدَ اللهِ جَاهًا وَهَذَا صَحِيحٌ ... وَلَكِنْ لَيْسَ نَفْسَ مُجَرَّدِ قَدْرِهِمْ وَجَاهِهِمْ مِمَّا يَقْتَضِي إِجَابَةَ دُعَائِهِ إِذَا نَفْسَ مُجَرَّدٍ قَدْرِهِمْ وَجَاهِهِمْ مُمَّا يَقْتَضِي إِجَابَةَ دُعَائِهِ إِذَا نَفْسَ مُجَرَّدٍ قَدْرِهِمْ وَجَاهِهِمْ مُمَّا يَقْتَضِي إِجَابَةَ دُعَائِهِ إِذَا

سَأَلَ الله بِمِمْ حَتَّى يَسْأَلَ الله بِذَلِكَ ، بَلْ جَاهُهُمْ يَنْفَعُهُ أَيْضًا إِذَا اتَّبَعَهُمْ وَيَهَا أَمَرُوا بِهِ عَنِ اللهِ أَوْ أَيْضًا إِذَا اتَّبَعَهُمْ فِيهَا أَمَرُوا بِهِ عَنِ اللهِ أَوْ تَأْسَى بِهِمْ فِيهَا سَنُّوهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَيَنْفَعُهُ أَيْضًا إِذَا دَعَوْا لَهُ وَشُفَعُهُ أَيْضًا إِذَا دَعَوْا لَهُ وَشُفَعُهُ أَيْضًا فِيهِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ دُعَاءٌ وَلَا شَفَاعَةٌ لَهُ وَلَا مِنْهُ مَرْدُعَاءٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَلا مِنْهُ مَرْدُعَاءٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَلا مِنْهُ مَنْ مَتَشَفِّعًا بِجَاهِهِمْ وَلا مِنْهُ مَنْ مُتَشَفِّعًا بِجَاهِهِمْ وَلَمْ مِنْهُ مَنْ مُتَشَفِّعًا بِجَاهِهِمْ وَلَمْ مِنْهُ مَنْ مُتَشَفِّعًا بِجَاهِهِمْ وَلَمْ مِنْهُ مَنْ مُتَشَفِّعًا بِجَاهِهِمْ فَافِعًا لَهُ عِنْدَ اللهِ ».

وَيَقُولُ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: وَمَعْلُومٌ أَنَّ الشُّوَالَ للهِ بَهَ وَيَقُولُ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: وَمَعْلُومٌ أَنَّ الشُّوَالَ للهِ بَهَا مِنْ أَعْظَمِ الْبِدَعِ بَهَا مِنْ أَعْظَمِ الْبِدَعِ الْمُنْكَرَةِ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ، وَمِّنَا يَظْهَرُ قُبْحُهُ لِلْخَاصِّ وَالْعَامِ (٢).

وَذَلِكَ مَبْنِيٌ عِنْدَهُ عَلَى مَا يَلِي:

« اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَأَحَدِ أَنْ يَنْ ذِرَ لِغِيْرِ اللهِ لَا لِنَبِي وَلَا لِغَيْرِ نَبِي ، وَأَنَّ هَ ذَا النَّذْرَ شِرْكُ لَا لِغَيْرِ اللهِ لَا لِنَبِي وَلَا لِغَيْرِ نَبِي ، وَأَنَّ هَ ذَا النَّذْرَ شِرْكُ لَا يُوفَى بِهِ ، وَكَذَلِكَ الْخَلِفُ بِالْمُخْلُوقَاتِ لَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْمُخْلُوقَاتِ لَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْمُحْقِدُ ، وَلَا كَفَّارَةً فِيهِ حَتَّى لَوْ حَلَفَ بِالنَّبِي عَلَيْهِ لَا الْمُعَقِدُ ، وَلَا كَفَّارَةً فِيهِ حَتَّى لَوْ حَلَفَ بِالنَّبِي عَلَيْهِ لَا الْمُعَقِدُ مَعْهُورِ الْعُلَمَاءِ ، تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ وَلَا يُعْشِم مِهَا عَلَى الْعُلَمَاءِ ، فَكَيْفَ مَ يُهَا الرَّجُ لُ وَلَا يُعْشِم مِهَا عَلَى الْخَالِقِ جَلَلُهُ وَلَا يُعْشِم مَهَا عَلَى الْخَالِقِ جَلَلُهُ وَلَا يُعْشِم مَهَا عَلَى الْخَالِقِ جَلَلُهُ وَلَا يُعْشِم مَ مِهَا عَلَى الْخَالِقِ جَلَلُهُ ؟ "").

[للاستزادة: انظر صفات: الضراعة والتضرع ـ تلاوة القرآن ـ الشفاعة ـ الدعاء ـ الاستغاثة ـ الاستغفار ـ الابتهال.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإعراض \_ اتباع الهوى \_ الإصرار على الذنب \_ الغفلة \_ القنوط \_ اليأس].

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱/ ۹۹ ۱-۱۶۱).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١/ ٢١٣، ٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (١/ ٢٨٦).

## الآيات الواردة في « التوسل»

٢- أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ
 ٱلْوَسِيلَةَ أَيَّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِلَى مَعْدُابِهُ إِنَّ الْأَنْ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ عَدُورًا (إِنَّ الْأَنْ )

١- يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوَاْ
 إلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ عَلَيْهِ وَكَالِمُ الْمَالِيةِ عَلَيْهِ الْمَالِيةِ عَلَيْهِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

## الآيات الواردة في « التوسل » معنًى

٤- أَلَا بِلَهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱخَّخَذُواْ
مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَ ۚ مَانَعُبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِيُونَا َ
إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَى إِنَّ ٱللَّهَ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوكَنِدِ بُ
كَفْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوكَنِدِ بُ
كَفْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوكَنِدِ بُ
كَفْتَارُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوكَنِدِ بُ

٣- وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَضُرُهُمْ مَ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَآءِ شُفَعَتَوُنَا عِندَ اللّهَ قُلْ اَتُنْبَعُونَ اللّهَ يِمَا لَا يَعْلَمُ عِندَ اللّهَ قُلْ اَتُنْبَعُونَ اللّهَ يِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السّمَوَتِ وَلَا فِي اللّهَ يَعْلَمُ فَي السّمَوَتِ وَلَا فِي اللّهَ رَضِ اللّهِ عَمَا يُشْرِكُونَ وَلَا فِي اللّهَ رَضَ اللّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ فَي اللّهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

## الأحاديث الواردة في « التوسل »

١ - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ المُؤذِنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ،ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ. فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَاعَشْرًا.ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ اللهُ عَلَيْهِ بِهَاعَشْرًا.ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ اللهَ عَلَيْهِ بِهَاعَشْرًا.ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَة فَإِنَّهَا مَنْ زِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللهِ . وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَة حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ (١) ») \*(١).

٢- \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيَّ ذَا صَلَيْتُمْ عَلَيَّ فَاسْأَلُوا الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَمَا الْوَسِيلَةُ؟ قَالَ: لِيَ الْمُوسِيلَةُ؟ قَالَ: «أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الجَنَّةِ لَا يَنَاهُمَا إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ») \*(٣).

٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ أَنَّهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « سَلُوا اللهَ لِيَ الوَسِيلَةَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَسْأَهُمَا لِيَ عَبْدُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ القِيَامَةِ ») \* (3).

٤ - \* ( عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا مِنْ مُسْلِم يَقُولُ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاء يُكَبِّرُ وَيُكَبِّرُ وَيَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَرَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّدًا الوسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَاجْعَلْهُ فِي الأَعْلَيْنَ دَرَجَتَهُ وَفِي المُعْلَيْنَ ذَرَجَتَهُ وَفِي المُقرَّبِينَ ذِحْرَهُ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ وَلِي المُقرَّبِينَ ذِحْرَهُ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الشَّفَاعةُ يَوْمَ القِيَامَةِ ")\*(٥).

7- \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « الوَسِيلَةُ دَرَجَةٌ عِنْدَ اللهِ لَيْسَ فَوقَهَا دَرَجَةٌ فَسَلُوا اللهَ أَنْ يُوْتِيَنِي الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ » \* (٧).

(١) حلَّت له الشفاعة : أي وجبت.

(۲) مسلم (۳۸٤).

(٣) أحمد (٧٥٨٨/٢). وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح، وفيه كعب المدنيّ، وثقه ابن حبان، وقد روى عنه أيضًا أبوعوانه مع ليث بن سليم، ويشهد لهذا الحديث الحديث الذي قبله.

(٤) ذكره الهيثمي في المجمع (١/ ٣٣٣) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه الوليد بن عبد الملك الحراني وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مستقيم الحديث إذا روى عن

الثقات.

(٥)ذكره الهيثمي في المجمع(١/٣٣٣) وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون .

(٦) البخاري\_الفتح ٢(٦١٤).

(٧) أحمد (٣/ ٨٣). وذكره ابن كثير في التفسير وعزاه أيضًا لابن مردويه (٢/ ٥٣). وذكره الهيشمي في المجمع ، وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة، وقال الطبراني فيه: فسلوا الله عز وجل أن يؤتيني الوسيلة على خلقه (١/ ٣٣٢) وله شواهد قد مرت من قبل.

## الأحاديث الواردة في « التوسل » معنًى

٧- \*( عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْ فِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَالَ: إِنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ البَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ ، فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَنِي ، قَالَ: ﴿ إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ ، وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ ». قَالَ: فَادْعُهُ ، قَالَ: فَامْعُهُ وَيَلْمُ مُنَّ أَنْ يَتَوضَا ، فَيُحْسِنَ وُضُوعُ ويدْعُ ويدْعُ و بِهَذَا الدُّعَاءِ: ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوجَهُ إِلَيْكَ بِنَبِيّكَ (١) عُمَد نَبِي الرَّحْمَةِ ، إِنِّي تَوجَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُمَّ فَشَفِعهُ فِيً » لِلْ رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِي اللَّهُمَّ فَشَفِعهُ فِيً » ﴾ ﴿ (٢) .

٨- \*( عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا : " بَيْنَمَا ثَلَاثَهُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ ، فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ بَعْضُهُ مَ لِبَعْضِ : إِنَّهُ وَاللهِ يَا هَوُّلَاءِ لَا يُنَجِّيكُمْ إِلَّا الصِّدْقُ ، فَلْيُدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ الصِّدْقُ ، فَلْيُدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ . فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ وَلَا فِي مَنْ أَرُزٍ ، فَلَمْ أَنَّهُ وَلَا فِي مِنْ أَرُزٍ ، فَلَمْ أَنَّهُ وَلَا فَي وَقِ مِنْ أَرُزٍ ، فَلَمْ أَنَّهُ وَتَوْ مِنْ أَرُزٍ ، فَلَمْ اللهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ وَتَوْ مِنْ أَرُزٍ ، فَلَمْ أَنَّهُ مَنْ أَرُزٍ ، فَلَمْ فَعَارَ مُنْ أَرُدٍ فَقُلْتُ لَهُ أَتَانِي يَطْلُبُ وَتَوْ مِنْ أَرُو فَلُو الْبَقَرِ فَسُقُهَا، فَقَالَ لِي الْمُولِ وَلَا مَنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ إِلَى الْبَقَرِ وَ فَلَا عُلَى الْبُقَرِ فَلُكُ أَلَّهُ أَنَانِي يَطْلُبُ الْبُقَو فَلَا لَيْ يَلْكُ الْبُقَرِ وَلَهُمْ أَنَانِي يَطْلُبُ الْبُقَرِ وَ فَلَاتُ لَهُ اللّٰ كُنْتَ تَعْلَمُ أَلْكُ الْبُقَرِ وَلَا فَقَالَ لِي اللّٰهُ وَلَى الْبُقَرِ وَلَاكُ الْبُقَرِ وَلَاكُ الْمُؤَوّ . فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اللّٰ الْبُقَرِ وَ فَلَاتُ لَهُ أَلْ كُنْتَ تَعْلَمُ اللّٰ الْمُؤَوّ . فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اللّٰ الْمُؤَوْ . فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اللّٰ الْمُؤَوْقِ . فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اللّٰ الْمُؤَوْقِ . فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اللّٰ الْمُؤَوْقِ . فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اللّٰ الْمُؤْوِقُ اللّٰ الْمُؤَوْقِ اللّٰ الْمُؤْوِقُ اللّٰ الْمُؤَوْقُ اللّٰ الْمُؤْوِقُ اللّٰ الْمُؤْوِقُ اللّٰ الْمُؤْوِقُ اللّلِكُ الْمُؤْوِقُ اللّٰ الْمُؤْوِقُ اللّٰ الْمُؤْوِقُ اللّٰ الْمُولُولُ اللْمُؤَوْقُ اللّٰ الْمُؤْوِقُ الللّٰ الْمُؤْوِقُ اللّٰ الْمُؤْوِقُ اللْفَا الْمُؤَالِ الللّٰ الْمُؤْوِقُ اللّٰ الْمُؤْوِ

أَنِّي فَعلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا . فَانْسَاخَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ. فَقَالَ الآخَرُ:اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ ، وَكُنْتُ آتِيهِ اَ كُلَّ لَيْلَةٍ بِلَبَنِ غَنَم لِي، فَأَبْطَأْتُ عَنْهُمَا لَيْكَةً ، فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَدَا ؟ وَأَهْلِي وعِيَالِي يَتَضَاغَوْنَ مِنَ الْجُوعِ ، وَكُنْتُ لَا أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشْرَبَ أَبَوايَ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُ اَ ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْبَتِهِمَا ، فَلَمْ أَزَلْ أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ . فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا. فَانْسَاخَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ الآخَرُ:اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي ابْنَةُ عَمّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَأَنِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا، فَأَبَتْ إِلَّا أَنْ آتِيَهَا بِهِائَةِ دِينَارِ ، فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ ، فَأَتَيْتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا ، فَأَمْكَنَتْنِي مِنْ نَفْسِهَا ، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رَجْلَيْهَا ، فَقَالَتْ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ الْمِاثَةَ الدِّينَارِ ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَيِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِيجْ عَنَّا، فَفَرَّجَ اللهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا ﴾) \*(٣).

٩ ـ \* (عَنْ مِحْجَنِ بْنِ الأَدْرَعِ الأَسْلَمِيِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، دَخَلَ الْمَسْجِدَ

<sup>(</sup>١) قوله (أتوجه إليك بنبيك): أي بدعائه ﷺ.

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۳۵۷۸) واللفظ له، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب ابن ماجة (۱۳۸۵) وقال عقبة قال أبو إسحاق: هذا حديث صحيح النسائي في عمل اليوم والليلة (۲۰۲۶) المسند (۱۳۸۶) الحاكم (۲۰۳۸)

وقال: صحيح على شرطهما وأقره الذهبي. وعند ابن ماجة والحاكم «فيصلي ركعتين» بعد قوله «فيحسن وضوءه».

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٦ (٣٤٦٥) واللفظ له . ومسلم (٢٧٤٣) واستشهد به في صفات عديدة.

إِذَا رَجُلُ قَدْ قَضَى صَلَاتَهُ وَهُو يَتَشَهَّدُ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا أَللهُ بَأَنَكَ الوَاحِدُ الأَّحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا أَللهُ بَأَنَكَ الوَاحِدُ الأَّحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدُ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي لِمَّ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدُ أَنْ تَغْفِر لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَكُلِيُّ: (قَدْ غُفِرَ لَهُ » (ثَلَاثًا ) ») \* (١).

• ١ - ﴿ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبِيْدِ الأَوْسِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: ﴿ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَى اللهِ عَلَى النَّبِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى اللهِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى اللهِ عَلَى النَّبِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّبِي عَلَى اللهِ عَلَى النَّبِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

١١ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ قَالَ: « كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ جَالِسًا وَرَجَلٌ قَائِمٌ يُصَلِّي ، فَلَمَّا رَكَعَ وَسَجَدَ وَتَشَهَّدَ دَعَا ، فَقَالَ فِي دُعَائِهِ: يُصَلِّي ، فَلَمَّا رَكَعَ وَسَجَدَ وَتَشَهَّدَ دَعَا ، فَقَالَ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ

الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضِ يَاذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ يَا خَيُّ يَا قَيُّومُ إِنِّي أَسْأَلُكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّ لِأَصْحَابِهِ: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ إِنِّي أَسْأَلُكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّ لِأَصْحَابِهِ: «تَدْرُونَ بِمَا دَعَا؟ ». قَالُ وا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ دَعَا بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى ») \* (7).

<sup>(</sup>۱/ ۲۷۹) رقم (۱۲۳۳).

<sup>(</sup>٤) أحمد (١/ ٣٩١) رقم (٣٧١٢) واللفظ له، وقال الشيخ أحمد شاكر (٥/ ٢٦٧): إسناده صحيح. وعزاه للحاكم (١/ ٣٣٦) وذكره الألباني في الصحيحة (١/ ٣٣٦ – ٣٤١) رقم (١٩٩١). وعزاه كذلك لابن حبان والطبراني وغيرهما.

<sup>(</sup>١) النسائي (٣/ ٥٢) وصححه الألباني (١/ ٢٨٠) رقم (١٢٣٤) واللفظ له .أبوداود(١٤٩٣).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٣٤٧٦) وقال: حديث حسن. أبوداود (١٤٨١). النسائي (٣/ ٤٤) واللفظ له وذكره الألباني في الصحيح لسنن النسائي (١/ ٢٧٥) حديث (١٢١٧).

<sup>(</sup>٣) النسائي (٣/ ٥٢) واللفظ له ، أبو داود (١٤٩٣) ، ابن ماجة (٣٨٥٨) وصححه الألباني في صحيح النسائي

## المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْ في « التوسل »

17 - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، فَقَامَ رَجُلٌ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَسْقِيَنَا ، فَتَغَيَّمَتِ اللهَ عُوْمَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَسْقِيَنَا ، فَتَغَيَّمَتِ اللهَ عُوْمَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَسْقِيَنَا ، فَتَغَيَّمَتِ اللهَ عُوْلَ اللهَ عُلُولِ اللهِ اللهَ عُلُ اللهِ اللهَ عُلُ اللهَ عُلُ اللهَ عُلُ اللهَ عُلُ اللهَ عُلُ اللهَ عُلْ اللهَ عُلْ اللهَ عُلْ اللهَ عُلْ اللهَ عُلْ اللهَ عَلْ اللهَ عَلْ اللهَ عَلْ اللهَ عَلْ اللهَ عَلْ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

قَالَ: «الْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، الرَّحْنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ، لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الغَنِيُ وَنَحْنُ الْفُقْرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الغَنِيُ وَنَحْنُ الْفُقْرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الغَنِيُ وَنَحْنُ الْفُقْرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الغَيْثَ ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ »، الغَيْثُ ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ » فَالَمْ يَزَلْ فِي الرَّفْعِ حَتَّى بَدَا بَيَاضُ وَالَتْ. أَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُو رَافِعٌ يَدَيْهِ فَلَمْ يَزلُ فِي النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَبَ أَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُو رَافِعٌ يَدَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، وَنَزَلَ فَصَلَّى وَهُو رَافِعٌ يَكَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، وَنَزَلَ فَصَلَّى وَهُو رَافِعٌ يَكَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، وَنَزَلَ فَصَلَّى رَحْعَتَيْنِ فَأَنْشَأَ اللهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ، ثُمَّ أَمْطَرَتُ رَكْعَتَيْنِ فَأَنْشَأَ اللهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ، ثُمَّ أَمْطَرَتُ لِي وَلَا إِلَى اللهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ، ثُمَّ أَمْطَرَتُ فَكَى اللهُ عَلَى كُلِ اللهِ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَلَا اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَلَامً وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللهِ وَرَسُولُهُ هُ ) \* (أَنَّ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَقَالَ: ﴿ أَنْ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَأَنْ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللهِ وَرَسُولُهُ ﴾ (\*) .

١٥ - \*(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «يَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَرَبَهُ (٣) أَمْرٌ ، قَالَ: «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ ») \*(٤).

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ١١ (٦٣٤٢) واللفظ له. مسلم (٨٩٧).

<sup>(</sup>٢) أبوداود(١١٧٣) وقال: وهذا حديث غريب وإسناده جيد، وذكره الألباني في صحيح سنن أبي داود(١٠٦٤). (٣) كَرَبَه: أَهْمَّهُ.

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٣٥٢٤) بلفظ في المستدرك (٤) الترمذي (٥٠٩/١) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله عليه إذا نزل به هم الوغم قال: «يا حَيُّ ياقَيُّومُ برحتكَ أَسْتَغِيثُ».

#### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « التوسل »

١- \*(عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ الله عَنْهُ - كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِاللَّطَّلِبِ فَقَالَ .. \* اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إلَيْكَ بِنَيِيّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إلَيْكَ بِعَم ّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا. قَالَ: فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَم ّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا. قَالَ: فَيُسْقَوْنَ ») \* (۱).

٧- \*( قَالَ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِا للْطُلْبِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَمَّا وَقَفَ يَسْتَسْقِي لِلْمُسْلِمِينَ : «اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَنْوِلْ بَلَاءٌ إِلَّا بِذَنْبٍ ، وَلَمْ يُكْشَفْ إِلَّا بِتَوْبَةٍ ، وقدْ تَوَجَّهَ القَوْمُ بِي إليْكَ لِكَانِي مِنْ نَبِيّكَ ، وَهَ ذِهِ أَيْدِينَا إِلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ ، فَاسْقِنَا الغَيْثَ »، بِالذُّنُوبِ وَنَوَاصِينَا إِلَيْكَ بِالتَوْبَةِ ، فَاسْقِنَا الغَيْثَ »، قال الرَّاوِي: فَأَرْ حَتِ السَّمَاءُ مِثْلَ الْجِبَالِ حَتَّى أَخْصَبَتِ اللَّرْضُ ، وَعَاشَ النَّاسُ ) \*(٢).

٣- \* ( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُود - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ تَلَا قَوْلَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ أَنَّهُ تَلَا قَوْلَ اللهِ تَعَالَى ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَكَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُ م وَلَا تَحْوِيلًا \* أُولَئِكَ الَّذِينَ يَمْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوسِيلَة ﴾ (٣) . فَقَالَ: ﴿ كَانَ نَاسٌ مِنَ الإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَاسًا مِنَ الجِنِّ ، فَقَالَ: ﴿ كَانَ نَاسٌ مِنَ الإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَاسًا مِنَ الجِنِّ ، فَأَسْلَمَ الجِنُّ وَتَمَسَّكَ هَوْلُاء بِدِينِهِمْ ﴾ (٤) .

٤ - \*(قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ اليَمَانِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
 اللُّحْظُوظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنَّ

ابْنَ أُمّ عَبْدٍ (٥) مِنْ أَقْرَبِهِمْ إِلَى اللهِ وَسِيلَةً ") \*(١٠).

٥ - \* (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِي تَفْسِيرِ الوَسِيلَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اتَّقُوا اللهُ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ (٧). قَالَ: الْـوَسِيلَةُ: الْقُرْبَةُ ، وَهَذَا قَوْلُ مُجَاهِدٍ وَأَبِي وَائِلٍ وَالْحَسَنِ وَعَبْدِاللهِ الْقُرْبَةُ ، وَهَذَا قَوْلُ مُجَاهِدٍ وَأَبِي وَائِلٍ وَالْحَسَنِ وَعَبْدِاللهِ ابْنِ كَثِيرٍ وَالسُّدِيِّ وَابْنِ زَيْدٍ - رَحِمَهُمُ اللهُ - جمِيعًا ، ابْنِ كَثِيرٍ وَالسُّدِيِّ وَابْنِ زَيْدٍ - رَحِمَهُمُ اللهُ - جمِيعًا ، وَقَالَ قَتَادَةُ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي نَفْسِ الْمُوْضِعِ: أَيْ تَقَرَّبُوا إِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ وَالْعَمَلِ بِهَا يُرْضِيهِ ») \* (٨) .

7 - \*( قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرِ الْخَبَائِرِيِّ ـ رَحِمُهُ اللهُ تَعَلَى ـ : "إِنَّ السَّاءَ قَحِطَتْ ، فَخَرَجَ مُعاوِيةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَأَهْلُ الشَّامِ يَسْتَسْقُونَ ، فَلَمَ قَعَدَ مُعَاوِيةُ عَلَى سُفْيَانَ وَأَهْلُ الشَّامِ يَسْتَسْقُونَ ، فَلَمَا قَعَدَ مُعَاوِيةٌ عَلَى الْمُبْرِ ، قَالَ : أَيْنَ يَزِيدُ بْنُ الأَسْوَدِ الْجُرُشِيُّ ؟ فَنَادَاهُ النَّاسُ ، فَأَقْبَلَ يَتَخَطَّى النَّاسَ ، فَأَمَرَهُ مُعَاوِيةٌ فَصَعِدَ عَلَى النَّاسَ ، فَقَالَ مُعَاوِيةٌ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَشْفِعُ إِلَيْكَ اليَوْمَ بِحَيْرِنَا وَأَفْضَلِنَا ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَشْفِعُ إِلَيْكَ اليَوْمَ بِعَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ الْجُرَشِيِّ ، يَا نَسْتَشْفِعُ إِلَيْكَ الْيُومُ بِيَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ الْجُرَشِيِّ ، يَا نَسْتَشْفِعُ إِلَيْكَ الْيُومُ بِيَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ الْجُرَشِيِّ ، يَا نَسْتَشْفِعُ إِلَيْكَ الْيُومُ بِيَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ الْجُرَشِيِّ ، يَا نَسْتَشْفِعُ إِلَيْكَ الْيُومُ بِيَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ الْجُرَشِيِّ ، يَا نَسْتَشْفِعُ إِلَيْكَ النَّومُ بِيَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ الْجُرَشِيِّ ، يَا اللَّهُ مَا النَّاسُ يَرْبِ لِكُ اللهِ ، فَرَفَعَ يَدِيْهِ ، وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيهُمْ ، فَكَا كَانَ أَوْشَكَ أَنْ ثَارَتْ سَحَابَةٌ فِي الْغَرْبِ كَانَ أَوْشَكَ أَنْ ثَارَتْ سَحَابَةٌ فِي الْغَرْبِ كَاللَّاسُ كَانَ أَوْشَكَ أَنْ ثَارَتْ سَحَابَةٌ فِي الْغَرْبِ كَانَ أَوْشَكَ أَنْ ثَارَتْ سَحَابَةٌ فِي الْغَرْبِ كَانَ اللَّهُ مَا النَّاسُ اللَّهُ مَا النَّاسُ اللَّهُ عُوا مَنَازِهُمْ ") \* (٩)

<sup>(</sup>٧) المائدة: ٣٥.

<sup>(</sup>۸) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۵۳).

<sup>(</sup>٩) وحدث مثل هذا في ولاية الضحاك بن قيس. هذا السياق من التوسل للألباني (٤٥) وقال: سندها صحيح والقصة ذكرها ابن تيمية في الفتاوى المجلد الأول في عدة مواضع.

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٢ (١٠١٠).

<sup>(</sup>٢) الفتح (٢/ ٥٧٧).

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٥٦ – ٥٧

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٨(٤٧١٤، ٥٧٧٥).

<sup>(</sup>٥) ابن أم عبد: هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٦) فضائل الصحابة لـ الإمام أحمد (١/ ٨٤١). وقال مخرجه (وحيدالله محمد عباس): إسناده صحيح.

٧- \*( وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾ (الإسراء/ ٥٧) يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا: يَدْعُونَ اللهَ تَعَالَى لأَنفُسِهِ مْ . الثَّانِي : يَدْعُونَ عِبَادَ اللهِ إِلَى طَاعَتِهِ . ﴿ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِ مُ الْوَسِيلَةَ ﴾ (الإسراء/ ٥٧) وَهِي : الْقُرْبَةُ: وَيَنبُغِي تَأْوِيلُهَا عَلَى احْتِهَ لِ الْوَجْهَيْنِ وَهِي : الْقُرْبَةُ: وَيَنبُغِي تَأْوِيلُهَا عَلَى احْتِهَ لِ الْوَجْهَيْنِ فِي الدُّعَاءِ ، فَإِنْ قِيلَ: إِنَّهُ الدُّعَاءُ لأَنفُسِهِ مْ كَانَ مَعْنَاهُ: يَتَوسَّلُونَ لِنَ قِيلَ : دُعَاءُ يَتَوسَّلُونَ إِلَى اللهِ بِالدُّعَاءِ إِلَى مَا سَأَلُوا. وَإِنْ قِيلَ : دُعَاءُ يَتَوسَّلُونَ إِلَى اللهِ بِالدُّعَاءِ إِلَى مَا سَأَلُوا. وَإِنْ قِيلَ : دُعَاءُ عَبَدَ اللهِ إِلَى طَاعَتِهِ ، كَانَ مَعْنَاهُ: أَنَّهُمْ يَتَوسَّلُونَ لِنَ قِيلَ : دُعَاءُ وَعَوْدُ إِلَى مَعْفَرَتِهِ ) \* (١).

٨ - \*( قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَـالَى ـ: «إِنَّ اللهُ تَعَـالَى ـ: «إِنَّ اللهُ تَعَـالَى يُحِبُّ أَنْ نَتَـوَسَّـلَ إِلَيْهِ بِالإِيــانِ وَالْعَمَـلِ الصَّالِحِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيّهِ عَلَيْ وَعَجَبَّتِهِ وَطَاعَتِهِ وَمُوالاَتِهِ») \*(١).

٩- \* ( وَقَالَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : " إِنَّ التَّوسُّلَ بِالإِيمَانِ بِنبِيِّهِ ﷺ وَطَاعَتِهِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ فِي كُلِّ

حَالٍ ، بَاطِنًا وَظَاهِرًا فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَعْدَ مَوْتِهِ فِي مَشْهَدِهِ وَمَغِيبِهِ ، لَا يَسْقُطُ التَّوسُّلُ بِالإِيهَانِ بِهِ، وَيَعْدَ مَنْ الْخُوالِ بَعْدَ وَبِطَاعَتِهِ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْخُلْقِ فِي حَالٍ مِنَ الأَّحُوالِ بَعْدَ قِيامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ ، وَلَا بِعُذْرٍ مِنَ الأَعْذَارِ ، وَلَا طَرِيقَ قِيامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ ، وَلَا بِعُذْرٍ مِنَ الأَعْذَارِ ، وَلَا طَرِيقَ إِلَى كَرَامَةِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ وَالْنَجَاةِ مِنْ هَوَانِهِ وَعَذَابِهِ إِلَّا التَّ وَسُّلُ بِالإِيهَ إِلَا بِهِ وَبِطَاعَتِهِ ») \*(٣).

• ١ - \* (قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ - تَعَالَى عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ أُولَئِكَ النَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّمُ مُ أَقْرِبُ ﴾ (١٠ ذَكَرَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي هَذِهِ الْوَسِيلَةَ أَيُّمُ مُ أَقْرِبُ ﴾ (١٠ ذَكَرَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي هَذِهِ الْوَسِيلَةَ أَيُّمُ مُ أَقْرِبُ الشَّكَةَ : الْخُبُ وَهُوَ ابْتِغَاءُ الْقُرْبِ الْآيَةِ الْمُدَّاتِ الشَّكَ لَاثَةَ: الْخُبُبُ وَهُوَ ابْتِغَاءُ الْقُرْبِ إِلَيْهِ بِالأَعْمَالِ الصَالِحَةِ ، وَالْرَجَاءُ إِلَيْهِ بِالأَعْمَالِ الصَالِحَةِ ، وَالْرَجَاءُ وَالْحَوفُ ) \* (٥٠).

11 \_ \* ( وَقَالَ الشِّنْقِيطِ \_ يُ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ : «التَّحْقِيقُ فِي مَعْنَى الْوَسِيلَةِ هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ عَامَّةُ اللهُ عَامَّةُ اللهُ عَامَّةُ اللهُ عَالَى بِالإِخْلَاصِ لَهُ فِي الْعُلَمَاءِ مِنْ أَنَّهَا التَّقَرُّبُ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِالإِخْلَاصِ لَهُ فِي الْعُبَادَةِ ، عَلَى وَفْقِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ ") \* (٢).

### من فوائد « التوسل »

(١) دَلِيلُ قُوَّةِ إِيهَانِ الإِنْسَانِ وَحُسْنِ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ .

(٢) مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِهِ الْعَمَلُ الْصَالِحُ مِنَ الْشَخْصِ الْتُوسِّل نَفْسِهِ.

(٣) دَلِيلُ خُضُوعِ الإِنْسَانِ وَتَذَلُّلِهِ لِرَبِّهِ الرَّحْمَنِ.

(٤) قُرْبُ اسْتِجَابَةِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ لِعِبَادِهِ وَتَفْرِيجِهِ كُرُبَاتِهِ .

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ٥٧.

<sup>(</sup>٥) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (٩٩).

<sup>(</sup>٦) أضواء البيان (٢/ ٨٧).

<sup>(</sup>١) النكت والعيون (٢/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) الرد على البكري لابن تيمية (٧٠).

<sup>(</sup>٣) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ، لابن تيمية (٥).

#### التوكل

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 17     | 77       | ٥٣     |

#### التوكل لغةً:

وَالْمُتُوكِّلُ عَلَى اللهِ : الَّذِي عَلِمَ أَنَّ اللهَ كَافِلُ رِزْقِهِ وَأَمْرِهِ فَيَرْكَنُ إِلَيْهِ وَحْدَهُ، وَلَا يَتَوَكَّلُ عَلَى غَيْرِهِ.

قَالَ ابْنُ سِيدَهُ: يُقَالُ وَكِلَ بِاللهِ وَتَوكَّلَ عَلَيْهِ وَاتَّكَلَ بِمَعْنَى اسْتَسْلَمَ إِلَيْهِ ، وَيُقَالُ تَوكَّلَ بِالأَمْرِ إِذَا ضَمِنَ الْقِيَامَ بِهِ ، وَوَكَلْتُ أَمْرِي إِلَى فُلَانٍ أَيْ أَجْأَتُهُ إِلَيْهِ وَاعْتَمَدْتُ فِيهِ عَلَيْهِ ، وَوَكَلَ فُلانًا إِذَا اسْتَكْفَاهُ أَمْرَهُ ثِقَةً بِكِفَايَتِهِ، أَوْ عَجْزًا عَنِ الْقِيَامِ بِأَمْرِ نَفْسِهِ ، وَوَكَلَ إِلَيْهِ

# الأَمْرَ سَلَّمَهُ ، وَوَكَلَهُ إِلَى رَأْيِهِ وَكُلًا وَوُكُولًا: تَرَكَهُ (۱). الله الحُسنى:

قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: فِي أَسْهَاءِ اللهِ تَعَالَى «الوَكِيلُ» وَهُوَ القَيِّمُ الكَفِيلُ بِأَرْزَاقِ العِبَادِ، وَحَقِيقَتُهُ أَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِأَمْرِ المَوْكُولِ إِلَيْهِ (٢).

وَقَالَ الغَزَالِيُّ: الوَكِيلُ هُوَ المَوْكُولُ إِلَيْهِ الأُمُورِ وَذَلِكَ المَوْكُولَ إِلَيْهِ بَعْضُ وَلَكِينَ المَوْكُولَ إِلَيْهِ بَعْضُ الأُمُورِ، وَذَلِكَ نَاقِصٌ، وَإِلَى مَنْ يُوكُلُ إِلَيْهِ الكُلُّ، وَلَيْسَ الأُمُورِ، وَذَلِكَ نَاقِصٌ، وَإِلَى مَنْ يُوكُلُ إِلَيْهِ الكُلُّ، وَلَيْسَ إِلَى اللهُ ال

وَقَدْ وَرَدَ لَفْظُ «الوَكِيلِ» فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ مَرَّاتٍ عَدِيدَةً (المَكِرِيمِ مَرَّاتٍ عَدِيدَةً (المَكْسِرُونَ أَقْوَالًا مِنْهَا: حَفِيظًا

<sup>(</sup>٣) المقصد الأسنى ص١٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر الشواهد القرآنية ١٠، ١١، ١٤، ١٥، ١٦، ١٩، ١٩، ١٩، ١٩،

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة (٦/ ١٣٦) ( مع تصرف يسير ) والمفردات للراغب (ص٥٣١) ، الصحاح (٥/ ١٨٤٥) ولسان العرب (٨/ ٤٩٠٩).

<sup>(</sup>۲) النهاية (٥/ ٢٢١).

لَكُمْ (١)، كَفِيلًا بِأُمُورِكُمْ، شَرِيكًا (عَنْ مُجَاهِدٍ) وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ (٢).

قَالَ الشِّنْقِيطِيُّ فِي أَضْوَائِهِ: الْمَعَانِي كُلُّهَا مُتَقَارِبَةٌ، وَمَرْجِعُهَا إِلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ هُو أَنَّ الْوَكِيلَ: مَنْ يُتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، فَتُفَوَّضُ الأُمُورُ إِلَيْهِ، لِيَأْتِيَ بِالْخَيْرِ وَيَدْفَعَ الشَّرَّ.

وَهَـذَا لَا يَصِحُّ إِلَّا للهِ وَحْدَهُ جَلَّ وَعَـلَا. وَلِهَذَا حَذَّرَ مِـنَ اتِّخَاذِ وَكِيلٍ دُونَـهُ لأَنَّهُ لَا نَافِعَ وَلَا ضَارَّ وَلَا حَلَقِ إِلَّا هُـوَ وَحْدَهُ جَلَّ وَعَـلَا، عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، وَهُـوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الوَكِيلُ<sup>(7)</sup>.

مِنْ أَسْمَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: المُتُوكِّلُ ، كَمَا فِي الحَدِيثِ: « ... وَسَمَّيْتُكَ المُتُوكِّلُ » وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُ ذَلِكَ المُتُوكِّلُ » وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُ ذَلِكَ المُتَوكِّلُ » وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُ ذَلِكَ المَتَويِّ لِقَنَاعَتِهِ بِالْيَسِيرِ وَالصَّبْرِ عَلَى مَا كَانَ يَكُرُهُ (٤).

#### واصطلاحًا:

صِدْقُ اعْتِهَادِ الْقَلْبِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ \_ فِي اسْتِجْ لَابِ الْمُصَالِحِ وَدَفْعِ الْمُضَارِّ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَكِلَةُ الأُمُورِ كُلِّهَا إِلَيْهِ ، وَتَحْقِيقُ الإِيهَانِ مِنْ أَمُورِ كُلِّهَا إِلَيْهِ ، وَتَحْقِيقُ الإِيهَانِ مَانِ مُنْعُ وَلا يَضُرُّ وَلا يَنْفَعُ سِوَاهُ (٥).

وَقَالَ الْجُرْجَانِيُّ: التَّوَكُّلُ هُوَ الثِّقَةُ بِهَا عِنْدَ اللهِ وَالْيَأْسُ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ (٦٠).

#### الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل:

قَالَ ابْنُ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ: التَّوَكُّلُ مِنْ أَعْظَمِ الْمَوْزِيَّةِ: التَّوَكُّلُ مِنْ أَعْظَمِ اللَّسْبَابِ الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا الْمَطْلُوبُ، وَيَنْدَفِعُ بِهَا

الْمُكْرُوهُ. فَمَنْ أَنْكَرَ الأَسْبَابَ لَمْ يَسْتَقِمْ مَعَهُ التَّوَكُّلُ. وَلَكِنْ مِنْ مَمَهُ التَّوَكُّلُ: عَدَمُ الرُّكُونِ إِلَى الأَسْبَابِ. وَلَكِنْ مِنْ مَمَامِ التَّوَكُّلِ: عَدَمُ الرُّكُونِ إِلَى الأَسْبَابِ. وَقَطْعُ عَلَاقَةِ الْقَلْبِ بِهَا ، فَيَكُونُ حَالُ قَلْبِهِ قِيَامَهُ بِاللهِ لَا بِهَا ، وَحَالُ بَدَنِهِ قِيَامَهُ بِهَا .

فَ الأَسْبَابُ عَلُّ حِكْمَ قِ اللهِ وَأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ. وَاللّهِ وَأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ. وَاللّهَ وَكُلُ مُتَعَلِّقٌ بِرُبُوبِيَّتِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، فَلا تَقُومُ عُبُودِيَّةُ الأَسْبَابِ إِلّا عَلَى سَاقِ التَّوَكُّلِ وَلا يَقُومُ سَاقُ التَّوَكُّلِ وَلا يَقُومُ سَاقُ التَّوَكُّلِ إِلّا عَلَى قَدَمِ الْعُبُودِيَّةِ (٧). التَّوَكُّلِ إِلَّا عَلَى قَدَمِ الْعُبُودِيَّةِ (٧).

#### بين التوكل والاتِّكال:

إِنَّ الأَّخْذَ بِالأَسْبَابِ مَعَ تَفْ وِيضِ أَمْرِ النَّجَاحِ اللهِ تَعَالَى وَالثِقَةِ بِأَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، هُوَ مِنَ التَّوكُّلِ المَامُورِ بِهِ، أَمَّا القُعُودُ عَنِ عَمَلًا، هُوَ مِنَ التَّوكُّلِ فِي شَيْءً وَإِنَّا مَمْ التَّوكُّلِ فِي شَيْءً وَإِنَّا هُو اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

<sup>(</sup>٥) جامع العلوم والحكم لابن رجب (٤٠٩).

<sup>(</sup>٦) التعريفات (٧٤).

<sup>(</sup>۷) مدارج السالكين (۲/ ۱۲۵).

<sup>(</sup>۸) مسلم (۳۰).

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبري مجلد ٨ جزء ١٥ ص١٥.

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير القرطبي (۱۰/۲۱۳).

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان (٣/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٨/ ٤٥٠).

يَضَعُ الرَّسُولُ عَلَيْهُ قَاعِدَةً جَلِيلَةً، هِي أَنَّ كُلَ مَا يُؤَدِّي إِلَى تَرْكِ العَمَلِ أَوْ مَا يَكُونَ مَظِنَةً لِلاَتِّكَالِ أَوِ التَّوَاكُلِ لِيْسَ مِنَ التَّوَكُلِ فِي شَيْءٍ، وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَا يُؤكِّدُ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ، فَفِي هُرَيْرَةَ عَنِ المُصْطَفَى عَلَيْ وَعُمَرَ اللهُ عَنْهُ - هَذَا الْحِوَارِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ المُصْطَفَى عَلَيْ وَعُمَرَ بِنِ الْحَوَارِ - كَمَا جَاءً الْحِوَارِ اللّهِ عَلْمُ اللهِ عَنْهُ - هَذَا الْحِوَارِ - كَمَا جَاءً بِنِ الْحَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - هَذَا الْحِوَارِ - كَمَا جَاءً فِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ: قَالَ عُمَنُ: يَارَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَلَمَّي اللهُ عَمْدُ: يَارَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَلَمُ مَنْ لَقِي يَشْهَدُ أَلَّا فِي رَوَايَةٍ مُسْلِمٍ: قَالَ عُمَنُ: يَارَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَلَمْ مَنْ لَقِي يَشْهَدُ أَلَا اللهُ مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ ، بَشَرَهُ بِالجَنَّةِ ؟ قَالَ: «نَعَمْ» وَأُمِي ، أَبَعَثْتُ أَبَا هُرَيْرَةً بِنَعْلَيْكَ، مَنْ لَقِي يَشْهَدُ أَلَا اللهُ مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ ، بَشَرَهُ بِالجَنَّةِ ؟ قَالَ: «نَعَمْ» وَلَا اللهُ مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ ، بَشَرَهُ بِالجَنَّةِ ؟ قَالَ: «نَعَمْ» عَلَيْهَا، فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ». قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا، فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ». قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا، فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ». قَالَ العَملِ وَعَدَمَ الأَخْذَ بِالأَسْبَابِ وَأَنَّ لِي شَيْءِ اللّهُ وَعَدَمَ الأَخْذَ بِالأَسْبَابِ وَأَنَّ لَيْكَ لَيْسَ مِنَ التَّوْكُلُ فِي شَيْءٍ.

#### بين التوكل والتفويض:

يَنْ التَّوَكُّلِ عَلَى اللهِ وَتَفْوِيضِ الأَمْرِ إِلَيْهِ عَلَاقَةُ العُمُ ومِ وَالْخُصُوصِ إِذِ التَّفْوِيضِ الْأَمْرِ إِلَيْهِ عَلَاقَةُ العُمُ ومِ وَالْخُصُوصِ إِذِ التَّفْوِيضِ، أَوْسَعُ مِنْ مَعْنَى التَّقْوِيضِ، قَالَ صَاحِبُ التَّوَكُّلِ، وَالتَّفُويضُ أَنْطَفُ إِشَارَةً، وَأَوْسَعُ مَعْنَى مِنَ التَّوْرِيْنِ وَالتَّفُويضُ أَنْطَفُ إِشَارَةً، وَأَوْسَعُ مَعْنَى مِنَ التَّوْرِيْنِ وَالتَّهُ وِيضُ أَنْطَفُ إِشَارَةً، وَأَوْسَعُ مَعْنَى مِنَ التَّوَيِّ لِهُ وَالتَّهُ وَالتَّهُ وَالتَّهُ وَالتَّهُ وَالتَّهُ وَالتَّوْرِ وَالتَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُولِ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُ الللْمِالَالِي وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُولُولُ

وَالتَّفْوِيضُ هُوَ عَيْنُ الاسْتِسْلَامِ، أَمَّـا التَّوَكُّلُ فَهُوَ شُعْبَةٌ منْهُ (۲).

وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ: يَعْنِي بِلْكَ مَنْ يُفَوِّضُ أَمْرَهُ إِلَى اللهِ يَتَبَرَّأُ مِن الحَوْلِ وَالقُصوَّةِ، وَيُفَوِّضُ الأَمْسِرَ لِللهِ يَتَبَرَّأُ مِن الحَوْلِ وَالقُصوَّةِ، وَيُفَوِّضُ إِلَيْهِ مَقَامَ لِصَاحِبِ الأَمْسِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقِيمَ المُفُوَّضَ إِلَيْهِ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي مَصَالِهِ ، بِخِلافِ التَّوَكُّلِ، فَإِنَّ الوَكَالَةَ تَقْتَضِي نَفْسِهِ فِي مَصَالِهِ ، بِخِلافِ التَّوَكُّلِ، فَإِنَّ الوَكَالَةَ تَقْتَضِي أَنْ يَقُومَ الوَكِيلُ مَقَامَ المُوكِل.

وَقَالَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: لَوْ قَالَ قَائِلُ: التَّوْكُلُ فَوْقَ التَّفْوِيضِ، وَأَجَلُّ مِنْهُ وَأَرْفَعُ لَكَانَ مُصِيبًا، وَلِمَذَا كَانَ القُرْآنُ الكَرِيمُ مَمْلُوءًا بِهِ (أَيْ بِالتَّوَكُّلِ) أَمْرًا وَإِخْبَارًا عَنْ خَاصَّةِ اللهِ وَأَوْلِيَائِهِ، وَصَفْوَةِ المُؤْمِنِينَ، وَإِخْبَارًا عَنْ خَاصَّةِ اللهِ وَأَوْلِيَائِهِ، وَصَفْوَةِ المُؤْمِنِينَ، وَإِخْبَارًا عَنْ خَاصَّةِ اللهِ وَأَوْلِيَائِهِ، وَصَفْوَةِ المُؤْمِنِينَ، وَأَمْرَ اللهُ بِهِ رَسُولَهُ فِي مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ مِنْ كِتَابِهِ (\*\*)، وَسَمَّاهُ المُتُوكِلِ (\*\*). أَمَّا التَّفْويِيضُ فَلَمْ يَجِيءٌ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ إِلَّا فِيهَا حَكَاهُ المَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ عَنْ مُؤْمِنِ آلِ الكَرِيمِ إِلَّا فِيهَا حَكَاهُ المَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ عَنْ مُؤْمِنِ آلِ الكَوْرِيمِ إِلَّا فِيهَا حَكَاهُ المَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ عَنْ مُؤْمِنِ آلِ اللهِ ﴿ وَأَفُوضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ ﴿ وَاللَّهُ وَلَا عَنْ مُؤْمِنِ آلِ اللهِ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا مَرِي إِلَى اللّهِ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْقُولِ: إِنَّ اتِبْخَاذَ اللّهِ ﴿ وَاللَّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَصَعْفَةً ، وَهُو بِذَلِكَ أَوْسَعُ مِنَ التَّقُولِينِ ، وَأَعْلَى وَأَرْفَعُ (\*).

## بين التوكل والثقة بالله \_ عزَّ وجلَّ \_:

نَقَلَ ابْنُ القَيِّمِ عَنْ صَاحِبِ المَنَازِلِ قَوْلَهُ: الثِّقَةُ:

<sup>(</sup>۱) انظر الحديث بتمامه في صحبح مسلم جـ ۱ ص ٦٠، ٦٠ ل ولم نـذكـره ضمــن أحـاديـث الصفـة لأنــه في الاتكـال ت (التواكل)، وشتان ما هما.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين ٢/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) انظر الآيات الواردة في التوكل أرقام ١ ، ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١ ، ١ ، ١ ، وقد ذكر ابن القيم أن الأمر بالتوكل

للرسول ﷺ قد جاء في أربعة مواضع، ولكنها في الحقيقة تسعة مواضع، وربها كانت هذه الأربعة هي التي حضرت الشيخ ولم يرد الاستقصاء.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم (٣).

<sup>(</sup>٥) مدارج السالكين ٢/ ١٤٥.

سَوَادُ عَيْنِ التَّوَكُّلِ، وَنُقْطَةُ دَائِرَةِ التَّفْوِيضِ. وَذَكَرَ مِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ عَنْ أُمِّ مُوسَى الْمَثْلَةِ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ عَنْ أُمِّ مُوسَى الْفَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَ الْقِيهِ فِي الْمَرِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اللهِ (القصص / ۷) قَالَ: فَإِنَّ فِعْلَهَا هَذَا هُو عَيْنُ ثِقَتِهَا بِاللهِ تَعَالَى، إِذْ لَوْلَا كَمَالُ ثِقَتِهَا بِرَبِّهَا لَمَا أَلْقَتْ بِوَلَدِهَا فِي تَنَّارِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهَلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ال

قُلْتُ: وَعَمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالَ ابْنُ القَيِّمِ مِنْ شُمُولِ مَعْنَى التَّوْرِيضِ وَالثِقَةِ مَا ذَكَرَهُ الإَمَامُ الغَزَالِيُّ فِي تَعْرِيفِ التَّوْكُُلِ حَيْثُ قَالَ: ذَكَرَهُ الإَمَامُ الغَزَالِيُّ فِي تَعْرِيفِ التَّوَكُّلِ حَيْثُ قَالَ: التَّوَكُّلُ مُشْتَقٌ مِنَ الوَكَالَةِ، يُقَالُ: وَكَلَ أَمْرَهُ إِلَى فُلانِ: التَّوَكُلُ مُشْتَقٌ مِنَ الوَكَالَةِ، يُقَالُ: وَكَلَ أَمْرَهُ إِلَى فُلانِ: أَيْ فَوَضَهُ إِلَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَيُسَمَّى المُفُوضُ إلَيْهِ: مُتَكَى المُمَّانَّتُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ مُتَكَى المُمَانَّتُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ مُتَكَى المُمَانَّتُ فِيهِ عَجْزًا أَوْ وَوَثِقَ بِهِ، وَلَمْ يَعْتَقِدْ فِيهِ عَجْزًا أَوْ وَوَثِقَ بِهِ، وَلَمْ يَتَهِمُهُ فِيهِ بِتَقْصِيرٍ، وَلَمْ يَعْتَقِدْ فِيهِ عَجْزًا أَوْ وَوَثِقَ بِهِ، وَلَمْ يَتَهِمُهُ فِيهِ بِتَقْصِيرٍ، وَلَمْ يَعْتَقِدْ فِيهِ عَجْزًا أَوْ وَوَثِقَ بِهِ، وَلَمْ يَتَهِ وَالتَّ وَكُلُ عَلَيْهِ عَجْزًا أَوْ قُصُورًا، وَهُو (التَّ وَكُلُ) عِبَارَةٌ عَنِ اعْتِهَادِ القَلْبِ عَلَى المَعْرَاء عَلَى المَاكِكِيلِ وَحْدَهُ (التَّ وَكُلُ ) عِبَارَةٌ عَنِ اعْتِهَادِ القَلْبِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّ وَحْدَهُ (التَّ وَكُلُ ) عِبَارَةٌ عَنِ اعْتِهَادِ القَلْبِ عَلَى الْوَكِيلِ وَحْدَهُ (").

#### مواطن التوكل:

إِنَّ التَّوَكُّلَ عَلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ مَطْلُوبٌ فِي كُلِّ شُئُونِ الْحَيَاةِ، بَيْدَ أَنَّ هُنَاكَ مَوَاطِنَ كَثِيرَةً وَرَدَ فِيهَا الْخَصُّ عَلَى التَّوَكُّلِ وَالأَمْرُ بِيهِ لِلْمُصْطَفَى عَلَى التَّوَكُّلِ وَالأَمْرُ بِيهِ لِلْمُصْطَفَى عَلَيْهِ

وَالْمُؤْمِنِينَ، وَقَدْ ذَكَرَ الْفَيْرُوزَابَادِيُّ مِنْ ذَلِكَ:

- ١- إِنْ طَلَبْتُمُ النَّصْرَ وَالفَسرَجَ فَتَ وَكَلُسوا عَلَيْهِ: ﴿ إِنْ لَيَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا
   الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوكَّلِ
   اللُّوْمِنُونَ ﴾ (آل عمران/ ١٦٠).
- إِذَا أَعْرَضْتَ عَنْ أَعْدَائِكَ فَلْيَكُنْ رَفِيقُكَ
   التَّوَتُّلَ: ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفَى
   باللهِ وَكِيلًا ﴾ (النساء/ ۸۱).
- ٣- إِذَا أَعْرَضَ عَنْكَ الْخَلْقُ فَاعْتَمِدْ عَلَى التَّوَكُّلِ:
   ﴿ فَإِنْ تَـوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ
   تَوَكَّلْتُ ﴾ (التوبة/ ١٢٩).
- ٤- إِذَا تُلِيَ الْقُرْآنُ عَلَيْكَ أَوْ تَلَوْتَهُ فَاسْتَنِدْ عَلَى التَّوَكُّلِ: ﴿ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيهَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ ( الأنفال/ ٢ مدنية ).
- ه- إِذَا طَلَبْتَ الصُّلْحَ وَالإِصْلاَحَ بَيْنَ قَوْمٍ لَا تَتَوَسَّلْ
   إِلَى ذَلِكَ إِلَّا بِالتَّوَكُّلِ: ﴿ وَإِنْ جَنَحُ وَا لِلسَّلْمِ إِلَى ذَلِكَ إِلَّا بِالتَّوَكُّلِ: ﴿ وَإِنْ جَنَحُ وَا لِلسَّلْمِ فَا خَنَحُ هَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ﴾ ( الأنفال/ ٦١).
- آوَصَلَتْ قَوَافِلُ الْقَضَاءِ فَاسْتَقْبِلْهَا بِالتَّوكُّلِ:
   قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا
   وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَّلِ الْلُؤْمِنُونَ ﴾ (التوبة/ ٥١).
- ٧- إِذَا نَصَبَتِ الأَعْدَاءُ حِبَالَاتِ الْمُكْرِ فَادْخُلْ أَنْتَ فِي أَرْضِ التَّوَكُّلِ: ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِ مْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ أَرْضِ التَّوَكُّلِ: ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِ مْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي لِقَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ ﴾ (يونس/ وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ ﴾ (يونس/

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين ٢/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>١) انظر مثلًا تعريف الجرجاني للتوكل الذي ذكرناه آنفًا.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص١٤٩ ، ١٥٠.

۱۷).

٨- إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ مَرْجِعَ الكُلِّ إِلَى اللهِ وَتَقْدِيرَ الكُلِّ إِلَى اللهِ وَتَقْدِيرَ الكُلِّ فِيهَا للهِ فَوَطِّنْ نَفْسَكَ عَلَى فَرْشِ التَّوَكُّلِ:
 ﴿ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ﴾ (هود/ ١٢٣).

٩- إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ الله هُوَ الْوَاحِدُ عَلَى الْحَقِيقَةِ، فَلَا يَكُنِ اتِّكَالُكَ إِلَّا عَلَيْهِ: ﴿ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا عَلَيْهِ: ﴿ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ﴾ (الرعد/ ٣٠).

• ١ - إِذَا كَانَتِ الْهِدَايَةُ مِنَ اللهِ ، فَاسْتَقْبِلْهَا بِالشُّكْرِ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ وَقَدْ هَدَانَا شُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُ وَنَا وَعَلَى اللهِ فَلْيُتَوَكَّلُ اللهُ وَعَلَى اللهِ فَلْيُتَوَكَّلُ الْلُهُونَ ﴾ (إبراهيم/ ١٢).

١١ - إِذَا خَشِيتَ بَأْسَ أَعْدَاءِ اللهِ وَالشَّيْطَانِ وَالْغَدَّارِ فَالْغَدَّارِ فَلَا تَلْتَجِيءُ إِلَّا إِلَى بَابِ اللهِ: ﴿ إِنَّـهُ لَيْسَ لَـهُ سُلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ شُلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (النحل/ ٩٩).

١٢ - إِذَا أَرَدْتَ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَكِيلَكَ فِي كُلِّ حَالٍ، فَتَمَسَّكْ بِالتَّوَكُّلِ فِي كُلِّ حَالٍ: ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ

وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ (النساء/ ٨١).

١٣ - إِذَا أَرَدْتَ أَنْ يَكُونَ الْفِرْدَوْسُ الأَعْلَى مَنْزِلَكَ فَانْزِلْ
 فِي مَقَامِ التَّوَكُّلِ: ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِ مَ
 يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (النحل/ ٤٢).

١٤ - إِنْ شِئْتَ أَنْ تَنَالَ عَجَبَّةَ اللهِ فَانْزِلْ أَوَّلًا فِي مَقَامِ
 التَّوَكِّلِينَ ﴿ وَقَدَوَكَّلِ مُ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ
 المُتُوكِلِينَ ﴾ (آل عمران/ ١٥٩).

١٥ - إِذَا أَرَدْتَ أَنْ يَكُونَ اللهُ لَكَ ، وَتَكُونَ للهِ خَالِصًا فَعَلَيْكَ بِالتَّوَكُّلِ: ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُ وَ خَسْبُهُ ﴾ (الطلاق/٣). ﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّكَ حَسْبُهُ ﴾ (الطلاق/٣). ﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّكَ عَلَى اللهِ إِنَّكُ فَعَلَى اللهِ إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ إِنَّكُ عَلَى اللهِ إِنَّالَ عَلَى اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ إِنْ اللهُ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهُ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهُ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ الل

[للاستزادة: انظر صفات: الاستعانة \_ التقوى \_ الطاعة \_ القنوت \_ حسن الظن \_ الطمأنينة \_ الصبر والمصابرة \_ اليقين.

وفي ضد ذلك : انظر صفات: الغرور \_ الكبر والعجب \_ القلق \_ الشك \_ سوء الظن].

<sup>(</sup>۱) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ، للفيروزابادي (۲/۳۱۳ - ۳۱۵).

## الآيات الواردة في «التوكل»

#### أمر الله \_ عز وجل \_ بالتوكل عليه :

- ١- فَبِمَارَحُمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ
   ٱلْقَلْبِ لَاَنفَشُّ وَامِنْ حَوْلِكُ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ
   هُمُ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرُ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوكَلُ
   عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوكِّلِينَ (أَنَّ)
- ٧ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَآيِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَالَذِى تَقُولُ وَاللّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ وَكَفَى اللّهِ وَكِيلًا ( )

أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانُ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اَخْدِلَافَا كَثِيرًا اللهِ وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْحَوْفِ اَذَاعُواْ بِهِ ء وَلَوْرَدُوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى اَوْلِ الْأَمْرِ مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ الْاَتَبَعْتُمُ وَلَوْ لَافَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ الْاَتَبَعْتُمُ الشَّيْطُانَ إِلَّا قِلِيلًا إِنَّهُ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ الْاَتَبَعْتُمُ

٣- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمْ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوّاْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُ مْ عَنصُمْ وَاتَّقُوا أَيْدِيَهُ مْ عَنصُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْسَوَّكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ اللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْسَوَّكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ اللَّهِ فَلَيْسَوَّكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ اللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْسَوَّكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ اللَّهِ فَلْيَسَوَّكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ اللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَسَوَّكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ اللَّهِ فَلْيَسَوَّكُلِ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّ إِنَّا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَسَوَّكُلِ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّ اللَّهِ فَلْيَسَوَّكُ إِلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَسَوَّكُ إِلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ فَيْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعُلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْعُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَمُ ا

- - ٥- قُل لَّن يُصِيبَ نَآلٍ لَا مَا كَتَبَ
     اللَّهُ لَنَا هُو مَوْلَ نَنَا وَعَلَى اللَّهِ
     فَلْيَتَ وَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ (٥)
  - وَيلَهِ عَينُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَقَاعَلُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَارَبُكَ بِغَيْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿
     وَمَارَبُكَ بِغَيْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿
  - وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا (الله فَكُمَ الله مَعَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَكَآءَ فَلُ مَا أَسْنَكُ مُعَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَتَخِذَ إِلَى رَبِّهِ مَسَيِيلًا (إلله وَتَوَكَلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحَ فَوَتَ وَسَيِّحَ مَكَ فَي بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا (الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله ع
- ٨- وَأَنْذِرْعَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿
   وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلنَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿
   فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِي بَرِيٓ أَثِمَ مَا تَعْمَلُونَ ﴿

<sup>(</sup>٦) هود: ۱۲۳ مکية

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۵۹ مدنیة (۲) النساء : ۸۱ – ۸۳ مدنیة

<sup>(</sup>٣) المائدة: ١١ مدنية

وَتَوَكَّلُ عَلَى الْعَرِيزِ الرَّحِيمِ اللَّهُ الْعَرِيزِ الرَّحِيمِ اللَّهُ الْقَلَّمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهِ الْعَلِيمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُولِيلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

إِنَّ هَاذَاالْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَةِ بِلَ
 أَكَ ثَرَالَذِى هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُون ﴿
 وَإِنَّهُ وَمُلَدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿
 إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ عَلَى الْحَقِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿
 وَهُ وَالْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿
 فَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ إِنَّلَكَ عَلَى الْلَحَقِ الْمُبِينِ ﴿

١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِع ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ اللَّهَ وَلَا تُطِع ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ إِن اللَّهَ كَانَ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْلَكَ مِن زَيِكَ إِن ٱللَّهَ كَانَ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْلَكَ مِن زَيِكَ إِن ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿
 وَتُوكَ لُعُ كُلُ اللَّهِ وَكَفَى إِلَّهُ وَكَفَى إِلَّهُ وَكِيلًا ﴿

11- يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ إِنَّا آرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ۞ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجَا مُّنِيرًا ۞ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضْهَ لَا كَبِيرًا ۞ وَلَا نُطِع ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَ لَاهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِأَللَّهِ وَكَفَى بِأَللَّهِ وَكِيلًا ۞ وَتَوَكَلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِأَللَّهِ وَكِيلًا ۞

إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ
 وَلَيْسَ بِضَا رِّهِمْ شَيْتًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ
 فَلْمَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ (إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَلْمَتَوْ الْمَائِقُ مِنُونَ (إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَلْمَتَوَى اللَّهِ فَلْمَتَوْ اللَّهِ اللَّهِ فَلْمَتَوْ اللَّهِ اللَّهِ فَلْمَتَوْ اللَّهِ فَلْمَتَوْ اللَّهِ فَلْمَتَوْ اللَّهِ فَلْمَالِهِ اللَّهِ اللَّهِ فَلْمَتَوْ اللَّهِ فَلْمَتَوْ اللَّهِ فَلْمَتَوْ اللَّهُ فَلْمَتْ اللَّهِ فَلْمَتْ اللَّهِ فَلْمَتَوْ اللَّهُ فَلْمَتَوْ اللَّهُ فَلْمَتْ اللَّهِ فَلْمَانِ اللَّهُ فَاللَّهُ فَلْمَتْ اللَّهِ فَلْمَتْ اللَّهِ فَلْمَتْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَالِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ

١٣ - وَأَطِيعُواْ اللَّهُ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولُ فَا إِن تَوَلَّبَتُمْ فَا إِن تَوَلَّبَتُمْ فَا إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَ الْبَلَاثُمُ الْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٤ - وَاذْكُرِ الشّمَرَيِّكَ وَتَبْتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿
 رَّبُ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ لَآ إِللهَ إِلَّا هُوَ فَا تَغِذْهُ وَكِيلًا ﴿

## نِعْمَ الوكيلُ (اللهُ عز وجل ـ):

٥١- ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ الَّذِينَ ٱصَّنَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرِّحُ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرِّحُ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَقَوْا أَلَا مِنْ اللَّهِ مَا أَصَابَهُمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ لَا يَنْ الْحَسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَقَوْا أَلَا مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُؤْمِنِ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْم

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُّ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنْنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ شَيْ

١٦ وَلِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِٱللّهِ
 وَكِيلًا ﴿

<sup>(</sup>۷) المزمل: ۸ - ۹ مكية

<sup>(</sup>۸) آل عمران: ۱۷۱ - ۱۷۳ مدنیة

<sup>(</sup>٩) النساء: ١٣٢ مدنية

<sup>(</sup>٦) التغابن: ١٢ - ١٣ مدنية

<sup>(</sup>۲) النمل: ۷۱ – ۷۹ مکیة(۳) الأحزاب: ۱ – ۳ مدنیة

١٧- يَتَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَاتَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَاتَ قُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مَنْ يَمُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَنْهَ آ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَتَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ أَنتَهُواْ خَثْرًا لَّكُمُ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَحِدُ السَّبِحَيْنَهُ وَالْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُّ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ( ` ` )

١٨- إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ غَرَّهَ وَلُآءَ دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَنِ بِرُحَكِيمٌ اللَّهُ عَنِ بِرُحَكِيمٌ اللَّهُ عَنِ بِرُحَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ

١٩ - إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مُسُلْطُنُّ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ١٤٠٠

بِمَعْرُونِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِنكُرُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنَكَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَق ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَعْ جَالً

وَيَرَزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكَلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَحَسَّبُهُ وَإِنَّ أَلَّهُ بَلِغُ أَمْرِهِ عَدَّجَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءِ قَدْرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### اللهُ ـ عز وجل ـ وكيل على كل شيء:

٢١ - وَجَعَلُواْلِلَهِ شُرَكآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُم ۗ وَخَرَقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِعِلْمِ شُبْحَنِنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ٢

بَدِيعُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَا ۗ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَلْحِبَةً وَخَلَقً كُلُّ شَيْءً وَهُوبِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ ١

ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمَّ لَا إِلَنَهَ إِلَّا هُوَّخَالِقُ كُلّ شَى ءِ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١ لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُوَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُّ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٢- فَلَعَلُّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا نُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ عَصَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوَلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُّ أَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ أَنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىءٍ وَكِيلُ شَا(١)

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبِيَنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَاعُدُونَ عَلَيٌّ وَاللَّهُ عَلَامُ الْقُولُ وَكِيلٌ ۞

٢٤- ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وکیل 🕲 لَّهُ,مَقَالِمُدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِٱللَّهِأُولَٰنِهِكَ هُمُٱلۡخَسِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

(١) النساء : ١٧١ مدنية

(٢) الأنفال: ٤٩ مدنية

(٣) الإسراء: ٦٥ مكية

(٦) هود : ۱۲ مکية

(٤) الطلاق : ٢ – ٣ مدنية

(٧) القصص : ٢٨ مكية

(٥) الأنعام: ١٠٠ - ١٠٣ مكية

(٨) الزمر: ٦٢ – ٦٣ مكية

#### نفي الوكالة عما سوى الله ـ عز وجل ـ :

٥٧- قُلْ هُوَالْقادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ اَوْمِن تَعْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْمِلِكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُم اَوْمِن تَعْتَ أَرْجُلِكُمْ أَوْمِلِ مَنْ شَيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُم بَالْسَكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُم بَالْسَرَفُ الْعَرْفُ شَكِرُفُ الْاَيْمَةِ لَعَلَمُ الْاَيْمَةِ وَمُكَ وَهُوَ الْحَقُ قُلُ لَسَتُ عَلَيْكُمُ وَكُو الْحَقُ قُلُ لَسَتُ عَلَيْكُمُ وَكُو الْحَقُ قُلُ لَسَتُ عَلَيْكُمُ لِي اللَّالِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٦- انَبِعْ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن زَيِكَ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿ اللهُ وَأَعْرِضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿ اللهُ وَأَعْرَفَهُ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَلَوْشَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَلَوْشَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَلَيْ اللهِ اللهُ الل

٢٨- سُبْحَنَ ٱلَّذِى آَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْلاً مِن ٱلْمَسْجِدِ
 ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَرَكْنَا حَوْلَهُ,
 لِنُرِيَهُ مِنْ عَلَيْنَا إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿

وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِي إِسْرَءِ بِلَ أَلَا تَنَّخِذُوا مِن دُونِ وَكِيلًا ۞ ذُرِّيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٌ إِنَّهُ كَاكَ عَبْدًا شَكُورًا ۞

٢٩- أَفَأَمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِ أَوْيُرْسِلَ
 عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْ
 وَكِيلًا (١٠)

٣٠- إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ
 فَمَنِ ٱهْتَكَدَّكَ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا
 يَضِ لُ عَلَيْهَ أَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ

٣١- وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِم وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ إِنَّ اللهُ

#### التوكل من صفة النبي عَلَيْ والمؤمنين:

٣٣- إِن يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُّ وَإِن يَخَذُلُكُمُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُّ وَإِن يَخَذُلُكُمُ فَكَ فَمَن ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِن اَبَعْدِهِ قَوَعَلَى اللَّهِ فَمَن ذَا اللَّهِ عَنُونَ (أَنَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالِهُ عَالِهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالِهُ عَنْ اللَّهُ عَلَا عَالِهُ عَنْ اللَّهُ عَلَمْ عَلَا عَلَهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ عَلَا عَالِهُ عَالِمُ عَا عَلَا عَالِهُ عَلَمْ عَلَا عَالِهُ عَلَمْ عَلَ

<sup>(</sup>٧) الشورى: ٦ مكية

<sup>(</sup>٨) آل عَمران: ١٢١ - ١٢٢ مدنية

<sup>(</sup>٩) آل عمران: ١٦٠ مدنية

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ١ - ٣ مكية

<sup>(</sup>٥) الأسراء: ٦٨ مكية

<sup>(</sup>٦) الزمر : ٤١ مكية

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٦٥ - ٦٧ مكية

<sup>(</sup>۲) الأنعام': ۱۰۲ – ۱۰۷ مكية (۳) يونس : ۱۰۸ – ۱۰۹ مكية

- ٣٤- إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَكُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّ (()
- ٣٥- لَقَدُ جَآءَ كُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَنِ الْفُسِكُمْ عَنِ الْفُسِكُمْ عَنِ الْفُسِكُمْ عَنِ اللّهُ وَمَاعَنِ تُوحَرِيضُ عَلَيْكُم بِأَلْمُؤْمِنِينَ رَءُ وفُ رَحِيمُ اللّهُ لَا إِلَهُ إِلّهُ وَمُعَلِيْهِ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَقُلُ حَسْمِ اللّهُ لَا إِلَهُ إِلّهُ اللّهُ وَمُعَلِيْهِ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَقُلُ حَسْمِ اللّهُ لَا إِلَهُ إِلّهُ اللّهُ وَمُورَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللّهُ لَا إِلَهُ إِلّهُ اللّهُ وَهُورَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل
- ٣٦- كَذَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةِ فَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهَ آَمُمُّ لِبَا أَمُمُّ لِيَا اَلْمَا اَلَهُ اللَّهُ وَهُمْ يَكُفُرُونَ لِتَا لَوْا عَلَيْهِمُ اللَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّمْنَ فُلُ هُورَتِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو عَلَيْهِ فَوَكَلِّكُ فَا اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ فَوَكَلِّكُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَوَكَلِّكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفَالِلْمُ اللْمُلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال
- - ٣٨- فَإِذَا فَرَأْتَ ٱلْقُرُّوَانَ فَأَسْتَعِذُ بِأَللَّهِ مِنَ ٱلشَّيَطُانِ

    الرَّحِيمِ (اللَّهُ)

    إِنَّهُ لِيْسَ لَهُ مُسُلطَنَ عَلَى ٱلَّذِينَ عَلَمَا أَلَّذِينَ عَلَمَا أَلَّذِينَ عَلَى اللَّهِ مِنْ السَّوْلُ وَاللَّهُ وَعَلَى رَبِّهِ مُ يَتَوَكَّونَ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَى ٱلَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى ٱلَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى ٱلَّذِينَ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْمُلْمُلِلْمُ اللَّهُ الللِّلْمُلِل

- ٣٩- كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمُّ إِلَيْنَا تُرْجَعُون ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّه
- ١٤- وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُ اللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يَتُم مَّاتَ لْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِ هِلْ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرِّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَّا هُنَ مُمْسِكَتُ رُحْمَتِهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ عَلَيْهِ يَتُوكَ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ عَلَيْهِ يَتُوكَ عَلَيْهِ يَتُوكُ عَلَيْهِ يَتُوكُ عَلَيْهِ يَتُوكُ عَلَيْهِ يَتُوكَ عَلَيْهِ يَتُوكَ عَلَيْهِ يَتُوكُ عَلَيْهِ يَتُوكَ عَلَيْهِ يَتُوكُ عَلَيْهِ يَتُوكُ عَلَيْهِ يَتُوكَ عَلَيْهِ يَتُوكُ عَلَيْهِ يَتُوكَ عَلَيْهِ يَتُوكُ عَلَيْهِ يَعْمَى عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهِ يَعْمَى عَلَيْهِ يَعْمَى عَلَيْهِ يَعْمَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ يَعْمَى عَلَيْهِ يَعْمَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ يَعْمَى عَلَيْهِ يَعْمَى عَلَيْهِ يَعْمَى عَلَيْهُ يَعْمَى عَلَيْهِ يَعْمَى عَلَيْهِ يَعْمَى عَلَيْهِ يَعْمَى عَلَيْهِ يَعْمَا عَلَيْهِ يَعْمَى عَلَيْهِ يَعْمَا عَلَيْهِ يَعْمَى عَلَيْهِ يَعْمَى عَلَيْهِ يَعْمَى عَلَيْهِ يَعْمَى عَلَيْهِ يَعْمَى عَلَيْهِ يَعْمَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ يَعْمَى عَلَيْهِ عَل
- ١٤ أَمِ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ = آَوَلِيَا أَءَ فَاللَّهُ هُوَاللَّوِيُّ وَهُويُحْيَى الْمَوْقَ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ ﴾ وَمَا اَخْلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُ هُ وَإِلَى اللَّهِ وَمَا اَخْلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُ هُ وَإِلَى اللَّهِ وَمَا اَخْلَفْتُمُ اللَّهُ وَيَعْلَيْهِ مَن شَيْءٍ فَحُكُمُ هُ وَإِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِي اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه
  - ٤٧- فَاَ أُوتِيتُمْ مِن شَى وَ فَنَعُ الْحَيَوْةِ الدُّنِيا وَمَاعِندَ اللَّهِ ﴿ ٤٧ خَيْرُ وَالْمَعْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ (٩)

٣٧ - قَدْ كَانَتْ لَكُمُّ أُسُوةً حَسَنَةً فِي إِنَهِ مِعَ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ إِزَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ و إِذْ قَالُواْلِقَوْمِهِمْ إِنَّابُرَءَ وَأُمِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَ وَهُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَى تُوْمِنُواْ بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرُهِمَ لِأَبِيهِ

(٧) الزمر : ٣٨ مكية

(۸) الشورى: ۹ - ۱۰ مكية

(۹) الشورى: ٣٦ مكية

(٤) النحل: ٤١ – ٤٦ مكية

(٥) النحل : ٩٨ – ١٠٠ مُكية

(٦) العنكبوت : ٥٧ – ٥٩ مكية

(١) الأنفال: ٢ مدنية

(٢) التوبة: ١٢٨ - ١٢٩ مدنية

(٣) الرعد: ٣٠ مدنية

لأَسْتَغْفِرَنَّ لِكَ وَمَا آَمَلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيَّةً رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلْيَكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاعْفِرْلَنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَذِينَ كَفَرُواْ وَاعْفِرْلَنَا رَبَّنَا لَإِنْ مَا لَا خَوْفِهِمْ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيُوْمَ الْاَخِدَرُ وَمَن يَنُولُ فَإِنَّ اللّهَ هُوالْفَيْقُ الْحَيدُ (﴿)

33- قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِى ٱللَّهُ وَمَن مَعِى أَوْرَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ قُلْ هُو ٱلرَّحْنُ ءَامَنَا بِدِء وَعَلَيْهِ تَوَكِّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا وَكُمْ عَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمُ بِمَا وَمَعِينٍ ﴿ \*\*)

الأمر بالتوكل في كل الشرائع وهو من صفات الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم :

٥٤- قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ فَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ فَإِنَّا كُمُ عَلِلُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا فَا لَكُنْتُم عَلِلُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا فَا لَا كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ الْكُولُولُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

٤٦- ﴿ قَالَ الْمَلاُ الَّذِينَ اَسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَنُخْرِجَنَكَ
يَشُعَيْبُ وَالَّذِينَ - اَمَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا آوَلَتَعُودُنَ
فِي مِلَّتِ نَا قَالَ آوَلَوْ كُنَّا كَرِهِ بِنَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمُ
قَدِ اَفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَيْكُمُ

بَعْدَإِذْ نَجَنَنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا آَن نَعُود فِيهَآ إِلَّا آَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَاكُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبِّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْحِينَ (١)

٧٤- ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَنُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِنقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِتَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَا ءَكُمْ شُعَلَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ عُمَّةً ثُمَّ الْقَضُواْ إِلَى وَلَا لُنظِرُونِ ﴿ (\*) إِلَى وَلَا لُنظِرُونِ ﴿ (\*)

٨٤ - وَقَالَ مُوسَىٰ يَعَوْم إِن كُنهُمْ ءَا مَنهُم بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنهُمْ مَسْلِمِينَ الْهُ اللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنهُم مُسْلِمِينَ اللهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ مَعْكُلُنا فِتْمَا لَا يَحْعَلُنَا فِتْمَا لَا يَحْعَلُنَا فِتْمَا لَلْقَوْمِ فَقَالُواْ عَلَى اللّهِ مَوَكَلُنا رَبّنَا لَا يَحْعَلُنَا فِتْمَا فَقَوْمِ اللّهُ الْفَوْمِ اللّهُ الل

٤٩- قَالُواْ يَكْهُودُ مَاجِثْتَنَا بِبَيِنَةٍ وَمَا نَحْنُ لُكَ
 بِتَارِكِ عَالِهَ لِمَناعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحَنُ لَكَ
 بِمُوْمِنِينَ ﴿

إِن نَقُولُ إِلَّا أَعْرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَءٍ قَالَ إِنَّ أَشْهِ دُاللَّهَ وَاشْهَدُ وَا أَنِى بَرِى ءُ مُعَا تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَاشْهَدُ وَا أَنِى بَرِى ءُ مُعَا تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ مِن دُونِهِ عَلَي عَلَى ع

(١) المتحنة: ٤ - ٦ مدنية

<sup>(</sup>٦) يونس: ٨٤ – ٨٦مكية

<sup>(</sup>۷) هود : ۵۳ – ۵۱ مکية

<sup>(</sup>٤) الأعراف : ٨٨ - ٨٩ مكية

<sup>(</sup>٢) الملك : ٢٨ - ٣٠ مكية (٥) يونس : ٧١ مكية

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٢٣ مدنية

٥٧- ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِر ٥٠- قَالُواْ يَكَشُعَيْتُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتُرُكَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِِّ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مَايَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْأَن نَفْعَلَ فِي آَمُو لِنَا مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مَانَشَتُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُّسَمَّىٰ قَالُوٓ أَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا بِشَرُّمِ مِثْلُنَا تُريدُونَ قَالَ يَنَقُومِ أَرَءَ يَثُمُ إِن كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن زَبِي أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَاكِ يَعْمُدُ ءَابَآؤُنا فَأَتُونا وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَمَآ أُرِيدُأَنَ أُخَالِفَكُمْ بِسُلُطَانِ مُّيبِينِ ١ إِلَى مَآ أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ مَاٱسْتَطَعْتُ وَمَاتَوْفِيقِيۤ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ-وَإِلَيْهِ أُنِيبُ إِنَّهُمْ اللَّهُ وَمَاكَاكَ لَنَاأَن نَأْتِيكُم بِسُلْطَكِنِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوكَ لَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ

١٥- قَالَ لَنَ أُرْسِلَهُ, مَعَكُمُ حَتَّى ثُوْتُونِ مَوْثِقًا
مِنَ اللّهِ لِتَأْنُنَى بِهِ عِلْا آن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَا تَوْهُ
مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِلُ اللّهُ
وَقَالَ يَبَنِيَ لَا نَدْ خُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِدٍ وَادْخُلُواْ
مِنْ أَبُورِ مُتَفَرِقَةً وَمَا أُغْنِى عَنكُم مِنَ اللّهِ
مِن شَيَّ إِن الْمُحَكُمُ إِلّا لِلّهَ عَلَيْهِ مَوَكَلُكُ وَعَلَيْهِ
مِن شَيَّ إِن الْمُحَكُمُ إِلّا لِلّهَ عَلَيْهِ مَوَكَلُكُ وَعَلَيْهِ
فَلْيَتَوَكِّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ اللّهِ
فَلْيَتَوَكُلُ الْمُتَوَكِلُونَ اللّهِ
فَلْيَتَوَكِّلُ الْمُتَوَكِلُونَ اللّهِ
فَلْيَتَوَكِّلُ الْمُتَوَكِلُونَ اللّهِ

## من الآيات الواردة في «التوكل» معنًى

فَوَقَىٰهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواً وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ

وَمَالَنَآ أَلَّانَنُوكَ لَكَاكُوكُ لَكُواللَّهِ وَقَدْ هَدَىنَا

فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١

سُبُلُنَا وَلَنصَبِرَكَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ

٥٣- فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُ وَأُفَوضُ أَمْرِي إِلَى اللهَ إِنَ اللهَ بَصِيرُ إِلَا لِعِبَادِ ﴿

وانظر أيضًا الآيات الكريمة الواردة في صفة الاستعانة

## الأحاديث الواردة في « التوكل »

ا ـ \* (عَـنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ . ﴿ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِـنْ بَيْتِهِ قَالَ: بِسْمِ اللهِ ، تَوكَّلْتُ عَلَى اللهِ ، لَا حَـوْلَ وَلَا قُوَّةَ فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ ، تَوكَّلْتُ عَلَى اللهِ ، لَا حَـوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ . قَـالَ: يُقَالُ حِينَئِذٍ: هُـدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ فَوُقِيتَ فَتَنَخَى (١) لَهُ الشَّـيَاطِينُ ، فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ: كَيْفَ فَتَنَخَى (١) لَهُ الشَّـيَاطِينُ ، فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلِ قَدْ هُدِي وَوُقِي ؟ ») \* (١).

٢ ـ \* ( عَنْ هَاشِمِ بْنِ عَامِرٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنهُ : "إِنَّ رَأْسَ اللهَّجَّالِ مِنْ وَرَائِهِ حُبُكٌ حُبُكٌ حُبُكٌ " فَمَنْ قَالَ: أَنْتَ رَبِّي افْتُتِنَ، وَمَنْ قَالَ: كَذَبْتَ ، رَبِّيَ اللهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ فَلَا يَضُرُّهُ ، أَوْ قَالَ فَلَا كَذَبْتَ ، رَبِّيَ اللهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ فَلَا يَضُرُّهُ ، أَوْ قَالَ فَلَا فِئْنَةً عَلَيْهِ ») \* (3).

٣- \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إَ ـ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي فِي الْقُرْآنِ (للهُ عَنْهُ النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٥) قَالَ فِي التَّوْرَاةِ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَخِرْرَاةً : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا وَحِرْزًا (١) للأُمِّيِينَ (٧) أَنَتْ عَبْدِي وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا وَحِرْزًا (١) للأُمِّيِينَ (٧) أَنَتْ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمَّيْتُكَ الْتُورِكِلَ لَيْسَ بِفَظٍ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا عَلِيظٍ وَلَا

سَخَّابٍ (^) بِالأَسْوَاقِ ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّعَةَ بِالسَّيِّعَةِ ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّعَةَ بِالسَّيِّعَةِ ، وَلَكِنْ يَعْنِضَهُ اللهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمُلَّةَ الْعُوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا: لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ فَيَفْتَحَ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمَّا ، وَقُلُوبًا غُلْفًا » \*(٩).

٤- \* (عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِي عَلَيْهُ فِي حَائِطٍ بَعِيدٍ وَبِيدِ النَّبِي عَلَيْهُ عُودٌ كَانَ مَعَ النَّبِي عَلَيْهُ فَودٌ فِي حَائِطٍ بَعِيدٍ وَبِيدِ النَّبِي عَلَيْهُ عُودٌ يَضْرِبُ بِهِ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطّينِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَفْتِحُ، فَقَالَ: " افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ " ، فَإِذَا هُو أَبُوبَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - . قَالَ: فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ " فَإِذَا هُو بَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ " فَإِذَا كُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ " فَإِذَا هُو عُمْرُ بُنُ الْخَطَّ بِ حَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَح، فَقَالَ: "افْتَحْ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَح، فَقَالَ: اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَضَيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللّهُ مَّ صَبْرًا وَعَلَيْهِ التَّكُولُ فَي اللهُ مَرَبِي اللهُ تَعَالَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُمَّ صَبْرًا وَعَلَيْهِ التَّكُلُانُ ) \* (١٠٠).

٥ ـ \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) ـ قَالَ:

<sup>(</sup>٦) حرزًا: عصمة.

<sup>(</sup>٧) الأميين: العرب.

 <sup>(</sup>٨) سخاب وصخاب: من الصخب وهو الصياح وشدة الصوت واختلاطه.

<sup>(</sup>٩) البخاري\_الفتح ٨(٤٨٣٨).

<sup>(</sup>۱۰) أحمد (٤/٧/٤) ، وهـو في البخاري \_ الفتح وفي البخاري ولا ٣٦٧٤) وليس فيه قول عثمان - رضي اللهُ عنه - وفي مسلم (٢٤٠٢) وفيه من قول عثمان - رضي اللهُ عنه -: اللهم صبرا أو اللهُ المستعان.

<sup>(</sup>١) تتنحى:تتأخر.

<sup>(</sup>٢) أبوداود (٥٠٩٥) واللفظ له. الترمذي (٢٤٢٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال محقق "جامع الأصول» (٤/ ٢٧٤): وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) حبك: شعر رأسه متكسر من الجعودة .

<sup>(</sup>٤) قبال الهيثمني في مجمع النزوائد (٧/ ٣٤٣, ٣٤٣): رواه أحمد ورجباله رجبال الصحيح ، ورواه الطبراني وهنو في المسند (٤/ ٢٠).

<sup>(</sup>٥) الأحزاب: ٤٥ مدنية.

قَالَ: حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ أُلْقِي فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ حِينَ قَالُوا: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ أَلُوا: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ ﴾(١) \*(١).

٦ ـ \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ الطّيَرَةُ (٣) شِرْكٌ ، وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ) \* (٤) .

٧- \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَيَّ يَدْعُو مِنَ اللَّيْلِ: «اللَّهُ مَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ فَيْمُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، قَوْلُ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَالنَّارُ حَقُّ، وَالنَّارُ حَقُّ، وَالنَّارُ حَقُّ، وَالسَّاعَةُ حَقُّ، وَالنَّارُ حَقُّ، وَالسَّاعَةُ حَقُّ، وَالنَّارُ حَقُّ، وَالسَّاعَةُ حَقُّ، وَالنَّارُ حَقُّ، وَالسَّمَاتُ، وَيِكَ آمَنْتُ، وَالسَّاعَةُ حَقُّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَيِكَ آمَنْتُ، وَالسَّاعَةُ حَقَّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَيِكَ آمَنْتُ، وَالسَّاعَةُ حَقَّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَيِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَيِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَإِلَىٰكَ أَنْبُتُ وَكَلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُهُمَ وَمَا أَخَرْتُ، وَإِلَيْكَ مَا أَنَّرُتُ وَمَا أَخَرْتُ، وَإِلَيْكَ مَا أَنْبُتُ وَكَلْتُ وَمَا أَخَرْتُ، وَإِلَيْكَ مَا أَنْبُتُ وَالْكِي وَالْمَاتُ وَمَا أَخَرْتُ، وَإِلَيْكَ مَا أَنْبُتُ وَمِا أَنْ فَي فَا أَنْبُتُ وَالْمَدُ وَمَا أَخَرْتُ،

(١) آل عمران: ١٧٣ مدنية.

(٢) البخاري\_الفتح ٨(٦٣٥٤).

(٣) الطيرة: التشاؤم .(وما منا إلا) أي وما منا إلا ويعتريه شيءٌ مِنْهُ في أَوَّل الأَمْر قبل التَّأَمُّل.

- (٥) البخاري\_الفتح ١٣ (٧٣٨٥) واللفظ له، مسلم (٧٦٩).
  - (٦) القرن: الصور.
- (٧) الترمذي (٢٤٣١)، قال الحافظ في الفتح ١ (٣٧٦):

وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ لِي غَيْرُكَ)\*(٥).

٨ ـ \* (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ القَرْنِ (٢٠) قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ ، وَاسْتَمَعَ الإِذْنَ مَتَى يُـوْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ ». فَكَأَنَّ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلَى أَصْحَابِ النَّفْخِ فَيَنْفُخُ ». فَكَأَنَّ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلَى أَصْحَابِ النَّيِ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ : «قُولُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا») \* (٧٠).

٩ - \*(عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْقُلُهَا وَأَتَوَكَّلُ ، أَوْ أُطْلِقُهَا وَأَتَوكَّلُ »)\*(٨).

• ١- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَيْهَ: ﴿ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ ، وَكَانَ جُرَيْجٌ ، وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلًا عَابِدًا. فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً ، فَكَانَ فِيهَا ، فَأَتَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ! فَقَالَ: يَا رَبِّ! أُمِّي وَصَلاتِي ، فَأَقْبُلَ عَلَى صَلاتِهِ ، فَانْصَرَفَتْ ، فَلَمَّا كَانَ وَصَلاتِي ، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاتِهِ ، فَانْصَرَفَتْ ، فَلَمَّا كَانَ

حسنه الترمذي. وقال: أخرجه الطبراني، من حديث زيد ابن أرقم وابن مردويه من حديث أبي هريرة وأحمد والبيه قي.

(٨) الترمذي (٢٥ ١٧) وهذا لفظه، وقال: هـذا حديث غريب من حـديث أنس.الحاكـم (٣/ ٦٢٣) وقال الذهبي في التلخيـص: إسناده جيـد، البيهقـي فـي الشعـب (٣/ ١٤١٤) من حديث عمرو بن أمية الضمري، وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء بعد أن عزاه للترمذي: رواه ابـن خـزيمة فـي التوكـل والطبراني من حديث عمرو بن أمية الضمري، وقـال: إسناده جيـد. وذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع (٤٨٠٩) وقال: حسن.

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١٦١٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح، ابن ماجة (٣٥٣٨) واللفظ له، أحمد (٢٥٣١) وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح (٢٥٣/٥) حديث (٢٦٨٧)، وقال جماعة من العلماء: ان كلمة (وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل): من كلام ابن مسعود - رضي الله عنه - .

مِنَ الْغَدِ ، أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّى فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ! فَقَالَ: يَا رَبِّ! أُمِّى وَصَلَاتِي، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِه، فَانْصَرَفَتْ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّى، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ! فَقَالَ: أَيْ رَبّ! أُمِّي وَصَلَاتِي فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِه، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لَا تُوتْهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى وُجُوهِ الْمُومِسَاتِ(١). فَتَذَاكَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيُّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا (٢)، فَقَالَتْ: إِنْ شِئتُمْ لأَفْتِنَدُّهُ لَكُمْ . قَالَ : فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا، فَأَتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ، قَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ ، فَأَتَوْهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ، وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا: زَنَيْتَ بِهَـذِهِ الْبَغِيّ فَولَدَتْ مِنْكَ . فَقَالَ: أَيْنَ الصَّبِيُّ ؟ فَجَاءُوا بِهِ ، فَقَالَ: دَعُونِي حَتَّى أُصَلِّي ، فَصَلَّى ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى الصَّبيّ فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ ، وَقَالَ: ياغُلَامُ مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ الرَّاعِي . قَالَ: فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْج يُقَبِّلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، وَقَالُوا: نَبْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبِ، قَالَ: لا . أَعِيدُوهَا مِنْ طِين كَمَا كَانَتْ ، فَفَعَلُوا . وَبَيْنَا صَبِيٌّ يَرْضَعُ مِن أُمِّهِ، فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ (٣) وَشَارَةٍ حَسنَةٍ (١) ، فَقَالَتْ أُمُّهُ: اللَّهُمَّ اجْعَل ابْنِي مِثْلَ

هَذَا ، فَتَرَكَ الثَّدْيَ وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيهِ فَجَعَلَ يَرْتَضِعُ ، قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَحْكِي ارْتضَاعَهُ بإصبَعِهِ السَّبَّابَةِ فِي فَمِهِ فَجَعَلَ يَمُصُّهَا. قَالَ: وَمَرُّوا بِجَارِيةٍ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ، سَرَقْتِ ، وَهِي تَقُولُ: حَسْبِي اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، فَقَالَتْ أُمُّهُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا ، فَتَرَكَ الرَّضَاعَ وَنَظَرَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا، فَهُنَاكَ تَرَاجَعَا الْحَدِيثُ (٥). فَقَالَتْ: حَلْقَى (٦) مَرَّ رَجُلٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَل ابْنِي مِثْلَهُ ، فَقُلْتَ : اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلُهُ ، وَمَرُّوا بِهَذِهِ الأَمَةِ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ زَنَيْتِ، سَرَقْتِ ،فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَل ابْنِي مَثْلَهَا، فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا،قَال إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ كَانَ جَبَّارًا، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، وَإِنَّ هَذِهِ يَقُولُونَ لَهَا زَنَيْتِ وَلَمْ تَرْنِ ، وَسَرَقْتِ وَلَمْ تَسْرِقْ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا ") \*(٧).

١١ - \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَسَلَى اللهِ حَقَّ تَوكُّلِهِ لَرَزَقَ كُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْسَ تَعْدُو (١٠) خِمَاصًا وَتَرُوحُ (٩) بِطَانًا ») \* (١٠).

<sup>(</sup>١) المومسات: جمع مومسة ، وهي الزانية المجاهرة بذلك.

<sup>(</sup>٢) يتمثل بحسنها: يضرب بجمالها المثل.

<sup>(</sup>٣) الفارهة: النشيطة القوية.

<sup>(</sup>٤) شارة حسنة: هيئة حسنة.

<sup>(</sup>٥) تراجَعَا الحديث : أَقبلَتْ على الرضيع تحدثه ، وكانت أولاً لا تراه أهلاً للكلام.

 <sup>(</sup>٦) حلقى: أصابك الله بوجع في حلقك . وهي كلمة لا يقصد بها الدعاء.

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح٦ (٣٤٣٦)، مسلم(٢٥٥٠)واللفظ له.

<sup>(</sup>٨) تغدو: تذهب أول النهار.

<sup>(</sup>٩) تروح: ترجع آخر النهار.

<sup>(</sup>۱۰) الترمذي (۲۳۲٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح، ابن ماجة (۲۱٤) وهذا لفظه، أحمد (۲، ۳۰) وقال أحمد شاكر (۲/ ۳٤۳): إسناده صحيح، البيهقي في شعب الإيمان (۳/ ۳۷۸).

11 - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ: ( عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمْمُ ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ (١) ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ. إِذْ رُفِعَ لِي سَوادٌ عَظِيمٌ ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى عَظِيمٌ ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى عَظِيمٌ فَقِيلَ وَقَوْمُهُ وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الأُفْقِ الآخِرِ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ فَقِيلَ لِي: هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ لِعَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ . ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْ زِلَهُ فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرٍ فَعَلَ فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرٍ فَعَلَى فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرٍ فَعَالَ فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولِكَ اللَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرٍ

حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وَلِدُوا فِي الإِسْلَامِ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ ، وَذَكَرَ أَشْيَاءَ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ مُرَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: « مَا الَّذِي فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ مُرسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: « مُم الَّذِينَ لَايَرْقُونَ تَخُوضُونَ فِيهِ ؟ » فَأَخْبَرُوهُ. فَقَالَ: « هُمُ الَّذِينَ لَايَرْقُونَ تَخُوضُونَ فِيهِ ؟ » فَأَخْبَرُوهُ. فَقَالَ: « هُمُ الَّذِينَ لَايَرْقُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَسْتَرُقُ وَنَ اللهَ عَكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ ، فَقَالَ: ادْعُ اللهَ يَتُوكَّلُونَ » . فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، » ، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ: « مَنْهُمْ ، فَقَالَ: « سَبَقَكَ آخَوُ فَقَالَ: « سَبَقَكَ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . فَقَالَ: « سَبَقَكَ بَهَا عُكَاشَةُ ») \* (1) .

## الأحاديث الواردة في « التوكل » معنًى

١٣- \* (عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَـازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَـالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: ﴿إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَةِ ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ: اللَّهُ مَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَضْتُ أَمْرِي قُلْ اللَّهُ مَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لَا إِلَيْكَ ، وَالْجَعَلْ وَفَ وَسُعْتُ إِلَيْكَ ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَـابِكَ مَلْجَاً وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَـابِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَإِنْ مُتَ مِنْ اللَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَإِنْ مُتَ مِنْ لَيْكِ اللَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَإِنْ مُتَ مِنْ لَيْكَ اللَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَإِنْ مُتَ مِنْ لَيْكَ أَلُونُ الْحَرَ مَا تَتَكَلَّمُ لَيْكِ فَا أَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ

بِهِ». قَالَ: فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ عَيَّ فَلَمَّا بَلَغْتُ: اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ. قُلْتُ: وَرَسُولِكَ. قَالَ: «لَا وَبنبَيّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ») \*(٥٠).

12. \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيِّ عَلَيْ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَ: ﴿ وَالآخَرُ يَحْتَرِفُ فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَ: ﴿ لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ ﴾ \* (١).

١٥ - \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) الرهيط: مصغر رهط وهم الجماعة دون العشرة .

<sup>(</sup>٢) لا يسترقون: لا يطلبون من أحد أن يرقيهم .

<sup>(</sup>٣) لا يتطيرون: لا يتشاءمون .

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح (٦٥٤١، ٥٧٠٥)، مسلم (٢٢٠)

واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١ (٢٤٧) واللفظ له، مسلم (٢٧١٠).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٢٣٤٥) وقال: حسن صحيح.

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ: ﴿ مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِي خِدَاجٌ (() (ثلاث) غَيْرُ مَّامٍ ، فَقِيلَ لَأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ . فَقَالَ: اقْرَأُ بِهَا فِي لَغْسِكَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِي يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ (() بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ (اللهِ عَيْقِي يَعُولُ: قَالَ اللهُ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: الْحَمْدُ لله رَبِ تَعَالَى: أَنْ عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: الْحَمْدُ لله رَبِ الْعَالَمِينَ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ: قَالَ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. قَالَ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. فَوَضَ إِلَيَّ عَبْدِي ) فَإِذَا قَالَ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. فَوَضَ إِلَيَّ عَبْدِي ) فَإِذَا قَالَ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. قَالَ: هَذَا الصِّرَاطَ النَّيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ: هَذَا الصِّرَاطَ النَّيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ: هَذَا الصِّرَاطَ النَّالِقَالِيْنَ. قَالَ: هَذَا الصِّرَاطَ النَّيْونِ وَلَعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ» (الْمَعْرُونِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِيْنَ. قَالَ: هَذَا الْمَدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ الْمُ الْعَنْ الْمَدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ الْكَالِقَ الْمَذَالِيَ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ الْمَدَى الْمَيْوِي مَا سَأَلَ الْمَالِقَ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُ الْمَلْ الْمَثَلَى الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَلْ الْمَلْ الْمُعْلَى الْمَلْ الْمَالِقُ الْمَلْ الْمَلْكَ الْمُعْنُ الْمَلْ الْمُعْنُ الْمُعْنَى الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِعُ الْمَلْكَ ال

١٦- \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَمَا بِالنَّاسِ لَمَ تُسَدَّ فَاقَتُهُ ، وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَمَا

بِاللهِ فَيُوشِكُ اللهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ ) \*(١٠).

الله عن أنس بن مالك \_ رضي الله عنه \_ الله عنه \_ وكل طيرة ، وكال رسول الله على الله على وكل طيرة ، ويعجب الفأل . الكلمة الحسنة الحسنة الكلمة الكلمة الطّيّة ») \* (٥) .

الله عَنْهُمَا مَ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ يَوْمًا ، عَنْهُمَا وَاللهِ عَلَيْهُ يَوْمًا ، فَقَالَ: «يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُ لَكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللهَ عَلْمُ الله عَلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ يَعْفَظُكَ ، احْفَظِ الله عَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ لِللهَ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَو اللهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْ ءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْ قَدْ اللهُ لَكَ، وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْ ءٍ لَمْ كَتَبَهُ الله عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْ ءٍ لَمْ كُفُرُوكَ بِشَيْ ءٍ لَمْ يَضُرُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَلَو إِجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُمُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الطَّقَدُمُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتِ اللّهُ حُفُّ ) \* (\*\*

١٩ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَـدْخُلُ اجْلَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْئِـدَ تُهُمْ مِثْلُ
 أَفْئِدةِ الطَّيْرِ») \* (٧).

<sup>(</sup>١) خداج : أي ناقصة. يقال: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج، وأخدجته: إذا ولدته ناقصًا.

 <sup>(</sup>٢) المراد بالصلاة هنا: الفاتحة سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٣٢٦) وهذا لفظه وقال: حسن صحيح غريب، أبوداود (١٦٤٥)، أحمد بتخريج أحمد شاكر (٥/ ٢٥٧) وقال: صحيح، حديث (٣٦٩٦).

<sup>(</sup>٥) البخاري الفتح ١٠(٥٥٥)، مسلم (٢٢٢٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٢٥١٦) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن صحيح ، أحمد (٣٠٣، ٢٩٣/) وقال الشيخ أحمد شاكر: صحيح (٢٩٣/٤) برقم (٢٧٦٣).

<sup>(</sup>٧) مسلم (٢٨٤٠). والمعنى: أن قلوبهم مثل قلوب الطير في التوكل.

## المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْ في « التوكل »

• ٢ - \* (عَن الْبَرَاءِ بْن عَازِبِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَـالَ: اشْتَرَى أَبُوبَكْرِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ \_ مِـنْ عَازِبٍ رَحْلًا بِشَلَاثَةَ عَشَـرَ دِرْهَمًا ، فَقَالَ أَبُوبَكُرِ لِعَازِبِ: مُر الْبَرَاءَ فَلْيَحْمِلْ إِلَى َّ رَحْلِي. فَقَالَ عَازِبٌ: لَا، حَتَّى تُحَدِّثَنَا كَيْفَ صَنَعْتَ أَنْتَ وَرَسُولُ اللهِ عَيْ حِينَ خَرَجْتُمَا مِنْ مَكَّةَ وَالْمُشْرِكُونَ يَطْلُبُونَكُمْ . قَالَ: ارْتَحَلْنَا مِنْ مَكَّةَ فَأَحْبَيْنَا \_ أَوْ سَرَيْنَا \_ لَيْلَتَنَا وَيَـوْمَنَا حَتَّى أَظْهَرْنَا ، وَقَامَ قَائِمُ الظُّهيرَةِ ، فَرَمَيْتُ بِبَصَرِي هَلْ أَرَى مِنْ ظِلِّ فَآوِيَ إِلَيْهِ ، فَإِذَا صَخْرَةٌ أَتَيْتُهَا ، فَنَظْرْتُ بَقِيَّةً ظِلِّ لَهَا فَسَوَّ يْتُهُ، ثُمَّ فَرَشْتُ لِلنَّبِي عَيْكِ فِيهِ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: اضْطَجِعْ يَا نَبِيَّ اللهِ ، فَاضْطَجَعَ النَّبِيُّ عَيَّكَ اللَّهِ تُمَّ انْطَلَقْتُ أَنْظُرُ مَا حَوْلِي ، هَلْ أَرَى مِنَ الطَّلَبِ أَحَدًا؟ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَم يَسُوقُ غَنَمَهُ إِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيدُ مِنْهَا الَّذِي أَرَدْنَا فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ: لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلَامُ ؟ فَقَالَ: لِرَجُل مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ ، فَقُلْتُ: هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنِ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قُلْتُ: فَهَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لَنَا ؟ قَالَ: نَعَمْ . فَأَمَرْتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْغُبَارِ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَّيْهِ، فَقَالَ: هَكَذَا \_ ضَرَبَ إِحْدَى كَفَّيْهِ بِالأُخْرَى \_ فَحَلَبَ لِي كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ ، وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللهِ عَيْكُ

إِدَاوَةً عَلَى فَمِهَا خِرْقَةٌ، فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبِنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى النّبِي عَيَا فَوَافَقْتُهُ قَدِ اسْتَيْقَظَ، فَوَافَقْتُهُ قَدِ اسْتَيْقَظَ، فَقُلْتُ: اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ، ثُمَّ قُلْتُ: قَدْ آنَ الرَّحِيلُ يَا رَسُولَ اللهِ، وَقَالَ: بَلَى فَارْتَحَلْنَا قُلْتُ: قَدْ آنَ الرَّحِيلُ يَا رَسُولَ اللهِ، وَقَالَ: بَلَى فَارْتَحَلْنَا وَالْقَوْمُ يَطْلُبُونَنَا، فَلَمْ يُدْرِكْنَا أَحَدٌ مِنْهُمْ غَيْرُ سُرَاقَةَ بْنِ وَالْقَوْمُ يَطْلُبُونَنَا، فَلَمْ يُدْرِكْنَا أَحَدٌ مِنْهُمْ غَيْرُ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم عَلَى فَرَسٍ لَهُ. فَقُلْتُ : هَـذَا الطَّلَبُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم عَلَى فَرَسٍ لَهُ. فَقُلْتُ : هَـذَا الطَّلَبُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم عَلَى فَرَسٍ لَهُ. فَقُلْتُ : هَـذَا الطَّلَبُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم عَلَى فَرَسٍ لَهُ. فَقُلْتُ : لَا تَحْوَنُ إِنَّ اللهَ مَعْنَا ») \* (١) .

٢١ ـ \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: «اللَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ: «اللَّهُ اللهُ عَنْهُ عَالَ: «اللَّهُ اللهُ عَنْهُ عَالَ: «اللَّهُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا غَزَا قَالَ: «اللَّهُ اللهُ عَنْهُ عَضُدِي وَنَصِيرِي ، يِكَ أَحُولُ ، وَيِكَ أَجُولُ، وَيِكَ أَحُولُ ، وَيِكَ أَجُولُ، وَيِكَ أَصُولُ ، وَبِكَ أَجُولُ، وَيِكَ أَصُولُ ، وَبِكَ أَقَاتِلُ ») \* (٢٠).

٢٢ ـ \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، اللَّهُمَّ إِنِي ّ أَعُوذُ بِعِزَّ تِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَبِكَ خَاصَمْتُ، اللَّهُمَّ إِنِي ّ أَعُوذُ بِعِزَّ تِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي ، أَنْتَ الحَيُّ اللَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجِنُ اللَّهُ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ ») \* (٣).

٢٣ ـ \* (عَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ـ تَالَى: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْءٍ وَكَانَ إِذَا

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ۷(٣٦٥٢) واللفظ له، مسلم (۱) بعضه.

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٣٥٨٤) وقال: حسن غريب وقال: عضدي يعني عوني . أبوداود (٢٦٣٢) وهذا لفظه . وعزاه المزي

في التحفة (١/ ٣٤٢) إلى سنن النسائي الكبرى وعمل اليوم والليلة أيضًا .

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۷۱۷).

وَرُؤِيَ بِشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ، وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهُ رُؤِيَ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ، وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةً سَأَلَ عَنِ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ، وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةً سَأَلَ عَنِ اسْمِهَا ، فَإِنْ أَعْجَبَهُ اسْمُهَا فَرِحَ بِهَا وَرُؤِيَ بِشُرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ » وَإِنْ كَرِهُ اسْمَهَا رُؤِي كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ » ) \* (١٠).

٢٤ ـ \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ مَجْذُومٍ (٢) فَأَدْخَلَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ ثُمَّ قَالَ: « كُلْ ثِقَةً بِا للهِ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ ») \* (٣).

٢٥ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ غَزْوَةً قِبَلَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ غَزُوةً قِبَلَ نَجْدٍ فَأَدْرَكَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ ('' فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ تَعْتَ شَجَرَةٍ فَعَلَّقَ سَيْفَهُ بِعُصْنِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ تَعْتَ شَجَرَةٍ فَعَلَّقَ سَيْفَهُ بِعُصْنِ مِنْ أَغْصَانِهَا. قَالَ: وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الوَادِي يَسْتَظِلُّونَ مِنْ أَغْصَانِهَا. قَالَ: وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الوَادِي يَسْتَظِلُّونَ مِنْ أَغْصَانِهِ إِللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَهُو قَائِمٌ عَلَى وَالْمَانَ وَهُو قَائِمٌ عَلَى وَالْمَانُ وَهُو قَائِمٌ عَلَى وَالْمَانَ وَهُو قَائِمٌ عَلَى وَالْمَانُ وَهُو قَائِمٌ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى ا

رَأْسِي فَلَمْ أَشْعُرْ إِلَّا وَالسَّيْفُ صَلْتًا (٥) فِي يَدِهِ فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟» قَالَ: قُلْتُ: (اللهُ ». ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: قُلْتُ: (اللهُ ». قَالَ: قُلْتُ: (اللهُ ». قَالَ: فَشَامَ السَّيْفَ (٦) هَا هُوَ ذَا جَالِسٌ ». ثُمَّ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْلَا ) \* (٧).

٢٦ - \* (عَنْ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِ عَلَيْهُ وَأَنَا فِي الْغَارِ: "لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ عَنْتَ قُدْمَيْهِ لِأَبْصَرِنَا ". فَقَالَ: " مَا ظَنْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَ ") \* (^^).

٧٧ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَحْسَنَ النَّاسِ ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ . وَأَشْجَعَ النَّاسِ . وَأَشْجَعَ النَّاسِ . وَلَقَدَ فَزَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً فَخَرَجُوا نَحْوَ الصَّوْتِ ، وَلَقَدَ فَزَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً فَخَرَجُوا نَحْوَ الصَّوْتِ ، فَاسْتَقَبَلَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَقَدِ اسْتَبَرَأَ الخَبَرَ (٥) ، وَهُو عَلَى فَاسْتَقَبَلَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَقَدِ اسْتَبَرَأَ الخَبَرَ (٥) ، وَهُو عَلَى فَرُسِ لأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ وَفِي عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُو يَقُولُ: (لَهُ تُرَاعُوا "ثَمَ عُرُا "(١١) اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أبروداود (۳۹۲۰) وهذا لفظه، وقال محقق جامع الأصول (۷/ ۲۲۸): إسناده صحيح، والترمذي (۱۸۱۸) وقال: هذا حديث غريب وأوقفه شعبة على ابن عمر وهو أثبت عندي وأصح.

<sup>(</sup>٢) مجذوم: أي مصاب بمرض الجذام.

<sup>(</sup>٣) أبوداود(٣٩٢٥)، ابن ماجة(٣٥٤٢)وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٤) العضاه: كل شجرة ذات شوك.

<sup>(</sup>٥) صلتا: مسلولًا.

<sup>(</sup>٦) فشام السيف: أغمده.

<sup>(</sup>٧) البخاري الفتح ٦(٢٩١٠) ، مسلم (٨٤٣)في كتاب الفضائل ، واللفظ له.

<sup>(</sup>۸) البخاري \_الفتح ۷(٣٦٥٣) واللفظ له، مسلم (۲۳۸۱).

<sup>(</sup>٩) استبرأ الخبر: تبين حقيقته.

<sup>(</sup>١٠) لم تراعوا: أي روعا مُسْتَقِرًّا. أو رَوْعًا يروّعكم.

<sup>(</sup>١١) وجدناه بَحْرًا: أي واسع الْجَرْي.

<sup>(</sup>۱۲) البخاري ـ الفتح ٦ (٢٩٠٨) واللفظ له، مسلم (٢٣٠٧).

#### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « التوكل »

ا ـ \* (كَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: " اللَّهُمَّ لَكُ الْحَمْدُ وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكَى ، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ وَبِكَ الْمُسْتَعَاثُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ وَبِكَ الْمُسْتَغَاثُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِكَ » ) \* (١).

٢ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ:
 ( كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ وَ يَقُولُونَ: نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ ، فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوى ﴾ ) \* (٢).

مَا يَقُولُ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ ؟ قَالَ: ثُمَّ قَالُوا: إِنَّهُ لَيَنْلُو بَعْضَ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ، فَقَامُ وا إِلَيْهِ فَجَعَلُ وا يَضْرِبُونَ فِي وَجْهِهِ، وَجَعَلَ يَقْرَأُ حَتَّى بَلَغَ مِنْهَا مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَبْلُغَ، وَجْهِهِ، فَقَالُوا ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَقَدْ أَثَّرُوا فِي وَجْهِهِ، فَقَالُوا هَذَا اللهِ أَهْوَنَ هَذَا اللَّذِي خَشِينَا عَلَيْكَ. قَالَ: مَا كَانَ أَعْدَاءُ اللهِ أَهْوَنَ عَلَيْكَ. قَالَ: مَا كَانَ أَعْدَاءُ اللهِ أَهْوَنَ عَلَيْكَ. قَالُوا حَسْبُكَ فَقَدْ أَسْمَعْتَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ ") \* (3).

٤ ـ \* (عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ فِي بُسْتَانٍ بِمِصْرَ فِي فِنْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ (٥) مُكْتَئِبًا مَعَهُ شَيْءٌ يَنْ بِهِ فِي الأَرْضِ، إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَنَحَ لَهُ (١) يَنْكُتُ بِهِ فِي الأَرْضِ، إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَنَحَ لَهُ (١) يَنْكُتُ بِهِ فِي الأَرْضِ، إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَنَحَ لَهُ (١) مَنْتِبًا مَسِحُ اوْ ، فَقَالَ لَهُ: يَا هَذَا مَالِي أَرَاكَ مُكْتَئِبًا مَا حَرِينًا ؟ قَالَ: فَكَأَنَّهُ ازْدَرَاهُ (٧) . فَقَالَ : لَا شَيْءَ . قَالَ صَاحِبُ الْمِسْحَاةِ (٨): أَلِلدُّنْيَا فَإِنَّ الدُّنْيَا عَرَضُ حَاضِرٌ مَا حِبُ الْمِسْحَاةِ (٨): أَلِلدُّنْيَا فَإِنَّ الدُّنْيَا عَرَضُ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ، وَالآخِرَةُ أَجَلُ صَادِقٌ يَحْكُمُ فِيهِ فِيهَا مَلِكٌ قَادِرٌ، يَفْصِلُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ . فَلَمَّا فِيهِ فِيهَا مَلِكٌ قَادِرٌ، يَفْصِلُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ . فَلَمَّا فِيهِ فِيهَا مَلِكٌ قَادِرٌ، يَفْصِلُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ . فَلَمَّا فِيهِ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ كَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ، قَالَ: فَقَالَ: لِمَا فِيهِ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ كَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ، قَالَ: فَقَالَ: لِمَا فِيهِ الْمُسْلِمُونَ . قَالَ: فَإِنَّ الللهَ سَيْنَجِيكَ بِشَفَقَتِكَ عَلَى اللهُ مَنْ ذَا الَّذِي سَأَلَ اللهَ مَعْظِهِ ، وَدَعَاهُ فَلَمْ يُجِبُهُ وَتَوكَ لَ عَلَيْهِ فَلَمْ فَلَمْ يُخِعِهِ ، أَوْ وَثِقَ بِهِ فَلَمْ يُنْجِعِهِ؟ قَالَ: فَعَلِقْ تَلُ عَلَيْهِ فَلَمْ يُنْجِعِهِ ؟ قَالَ: فَعَلِقْتُ تَ يَعْطِهُ ، أَوْ وَثِقَ بِهِ فَلَمْ يُنْجِعِهِ؟ قَالَ: فَعَلِقْتُ تَ

<sup>.(07/</sup>٣)

<sup>(</sup>٥) فتنة ابن الزبير: قتاله مع الحجاج.

<sup>(</sup>٦) فسنح له: عرض له.

<sup>(</sup>٧) ازدراه: استصغر شأنه.

<sup>(</sup>٨) مسحاة: مجراف من الحديد.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ( ۱/ ۱۱۲).

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٣(١٥٢٣).

<sup>(</sup>٣) أي قرأ سورة « الرحمان».

<sup>(</sup>٤) فضائل الصحابة للإمام أحمد (٢/ ٨٣٧ ـ ٨٣٨)، سيرة ابن هشام (١/ ٣١٤) وذكره ابن الأثير في أسد الغابة

لِدُعَاءٍ (١): اللَّهُمَّ سَلِّمْنِي وَسَلِّمْ مِنَّي فَتَمَحَّلَتْ (٢) وَلَمْ تُصِبْ مِنْهُم أَحَدًا (٣) \* (٣).

٥\_\* ( قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُسبَيْرٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: «التَّوَكُّلُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ جِمَاعُ الإِيمَانِ »)\* (١٠).

٢- \* (قَالَ عِيَاضُ الأَشْعَرِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: شَهِدْتُ الْيَرْمُ ولَا وَعَلَيْنَا خَمْسَةُ أُمَرَاءَ: أَبُوعُ بَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَابْنُ حَسَنَةَ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعِيَاضُ . وَقَالَ عُمَرُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَخَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ وَعِيَاضُ . وَقَالَ عُمَرُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ : ﴿ إِذَا كَانَ قِتَالٌ فَعَلَيْكُمْ أَبُو عُبَيْدَةَ . قَالَ فَكَتَبْنَا لِيَهِ: إِنَّهُ قَدْ جَاشَ إِلَيْنَا الْمَوْتُ ، وَاسْتَمْدَدْنَاهُ فَكَتَبُ إِلَيْهِ: إِنَّهُ قَدْ جَاعِنِي كِتَابُكُمْ تَسْتَمِدُّ ونِي وَإِنِّي أَذُلُّكُمْ إِلَيْنَا إِلَيْهَ إِلَيْنَا الْمَوْتُ ، وَاسْتَمْدَدْنَاهُ فَكَتَبَ وَلَيْنَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَنِي كِتَابُكُمْ تَسْتَمِدُّ وَنِي وَإِنِّي وَإِنِّي أَذُلُّكُمْ عَلَى مَنْ هُوَ أَعَنُ نَصْرًا وَأَحْصَى مَلْ جُنْدًا ، اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَنْ هُو أَعَنُ نَصْرًا وَأَحْصَى مَا عُلْهُ مَ وَلَا مَنْ عُدَا فَقَاتِلُوهُمْ وَلَا عَلَى مِنْ عُدَّتِكُمْ ، فَإِذَا أَتَاكُمْ كِتَابِي هَذَا فَقَاتِلُوهُمْ وَلَا تُمْ وَاسِحَ ، وَأَصَبْنَا أَمْوَالًا ﴾ \* وَقَالْنَاهُمْ أَرْبَعَ وَلَاسِحَ ، وَأَصَبْنَا أَمْوَالًا ﴾ \* (٥) . ثَرَاجِعُونِي . فَقَاتَلْنَاهُمْ أَرْبَعَ وَتَعُونِي . فَقَاتَلْنَاهُمْ أَرْبَعَ وَنَالَنَاهُمْ أَوْالًا ﴾ (٥) .

٧ ـ \* ( قَالَ شَقِيتُ بُنُ سَلَمَةَ أَبُو وَائِلٍ ؟ قَالَ: خَرَجْنَا فِي لَيْلَةٍ مَخُوفَةٍ ، فَمَرَرْنَا بِأَجَمَةٍ (١٠ فِيهَا رَجُلٌ نَائِمٌ، وَقَيَّدَ فَرَسَهُ فَهِي تَرْعَى عِنْدَ رَأْسِهِ فَأَيْقَطْنَاهُ ، فَقُلْنَا لَهُ : تَنَامُ فِي مِثْل هَذَا الْمَكَانِ ؟ قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ:

﴿ إِنِّي أَسْتَحِي مِنْ ذِي الْعَرْشِ أَنْ يَعْلَمَ أَنِّي أَخَافُ شَيْئًا دُونَهُ » ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ ) \* (٧).

٨ \*( قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_:
 «يَنْبُغِي لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ (يَتَوَكَّلُونَ)عَلَى اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_
 وَلَكِنْ يُعَوِّدُونَ أَنْفُسَهُمْ بِالْكَسْبِ فَمَنْ قَالَ بِخِلَافِ
 هَذَا الْقَوْلِ فَهَذَا قَوْلُ إِنْسَانِ أَحْمَقَ »)\*(٨).

9\_\*(وَقَالَ أَيْضًا: «الاسْتِغْنَاءُ عَنِ النَّاسِ بِطَلَبِ الْعَمَلِ أَعْجَبُ إِلَيْنَا مِنَ الْجُلُوسِ وَانْتِظَارِ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ») \*(٩)

• ١ - \* ( وَقَالَ أَيْضًا: " صِدْقُ الْمُتَوَكِّلِ عَلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ \_ أَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ وَلَا يَكُونُ فِي قَلْبِهِ أَحَدُ مِنَ الآدَمِيِّينَ يَطْمَعُ أَنْ يَجِيئَهُ بِشَيْءٍ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ اللهُ يَرْزُقُهُ وَكَانَ مُتَوَكِّلًا ») \* (١٠٠).

١١ - \* (قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى:
 «التَّوَكُّلُ مِنْ أَقْوَى الأَسْبَابِ الَّتِي يَدْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مَا لَا
 يُطيقُ مِنْ أَذَى الخَلْقِ وَظُلْمِهِمْ وَعُدْوَانِهِمْ ") \* (١١١).

١٢ ـ \* (قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ وَالْفَيْرُوزَآبَادِيُّ ـ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى ـ : « التَّوَكُّلُ نِصْفُ النَّانِي اللهُ تَعَالَى ـ : « التَّوَكُّلُ نِصْفُ النَّانِي الإِنَابَةُ ، فَالتَّوَكُّلُ هُـ وَ الإِنَابَةُ هِي الْعِبَادَةُ ») \* (١٢).

<sup>(</sup>١) فعلقت لدعاء: فاغتنمته

<sup>(</sup>٢) فتمحلت: فانكشفت الفتنة.

<sup>(</sup>٣) التوكل لابن أبي الدنيا (٥٢) وقال مخرجه: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) الزهد لهناد بن السرى (١/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٥) أحمد (١/ ٤٩).

<sup>(</sup>٦) الأجَمَةُ: الشَّجَرُ الكثيرُ الْمُلْتَفُّ.

<sup>(</sup>۷) الزهد لهناد بن السري (۱/ ۳۰٦)، قال محققه: إسناده

<sup>(</sup>٨) الآداب الشرعية (٣/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>١١) التفسير القيم لابن القيم (٥٨٧).

<sup>(</sup>١٢) مدارج السالكين (١١٨/٢)، وبصائر ذوي التمييز

### من فوائد « التوكل »

- (١) أَنَّهُ مِنْ كَمَالِ الإِيمَانِ وَحُسْنِ الإِسْلَامِ.
- (٢) يَجْلِبُ تَحَبَّةَ اللهِ تَعَالَى وَمَعُونَتَهُ وَنَصْرَهُ وَتَأْييدَهُ.
- (٣) دَوَامُ طَلَبِ الْمُحُونَةِ مِنَ اللهِ الْلَكِ لِيَقِينِ الْمُتُوكِّلِ بِالْعَجْزِ الثَّامِّ عَنْ تَحْصِيلِ مَا يُرِيدُهُ وَتَمَامٍ قُدْرَةِ اللهِ عَلَى إِنْجَازِ كُلِّ مَا يُرِيدُ وَفَوْقَ مَا يُرِيدُ .
- (٤) الحِفْظُ وَالْمَنَعَةُ مِنَ الشَّيْطَ انِ الرَّجِيمِ وَمِنَ البَشَرِ اللَّئِيمِ.
- (٥) الْـوُقُوفُ عَلَى الحُدُودِ الشَّرْعِيَّةِ وَعَـدَمُ الْخَوْضِ فِي الحَرَامِ.
- (٦) تَـرْكُ الْمُـزَاحَمَةِ مَـعَ النَّـاسِ؛ لأَنَّ الْمُتُوكِّـلَ لَا يَخَافُ فَوْتَ شَيْءٍ قُدِّرَ لَهُ .
- (٧) قَطْعُ الطَمَعِ فِياً فِي أَيْدِي النَّاسِ تَوَكُّلًا عَلَى مَا عِنْدَ اللهِ .

- (٨) رَاحَةُ الْبَالِ وَاسْتِقْرَارُ الْحَالِ.
- (٩) لَا يَمْنَعُ الأَخْفَ بِالأَسْبَابِ الْمَشْرُوعَةِ الْمُبَاحَةِ مَعَ الْخُرُوجِ مِنْ أَسْرِهَا.
  - (١٠) يُحَقِّقُ طَاعَةَ اللهِ وَرسُولِهِ ﷺ.
- (١١) يُحَقِّقُ رِضَا اللهِ، فَيَجْعَلُ لِلْعَبْدِ خَفْرَجًا وَيُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ.
- (١٢) يُهيِّئُ صَاحِبَهُ لِلْفَوْزِ بِصُحْبَةِ النَّبِيِّينَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ.
  - (١٣) مِنْ أَسْبَابِ سَعَةِ الرِّزْقِ.
- (١٤) بِهِ تَمَامُ الْمُعُونَةِ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِمَّا يَدْفَعُ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِمَّا يَدْفَعُ عَنِ النَّيْطَانِ وَمِنْ كُلِّ مَنْ الشَّيْطَانِ وَمِنْ كُلِّ مَنْ يَكِيدُهُ.

#### التيسير

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٣     | ٥١       | 79     |

#### التيسير لغةً:

مَصْدَرُ يَسَّرَ وَهُــوَ مَأْخُوذٌ مِـنْ مَادَّةِ ( ى س ر ) الَّتِي تَدُلُّ بِحَسَبِ وَضْعِ اللَّغَةِ عَلَى مَعْنَيَيْنِ :

أَحَدُهُمَا يَدُلُّ عَلَى انْفِتَاحِ شَيْءٍ وَخِفَّتِهِ وَالآخَرُ عَلَى عُضْوٍ مِنَ الأَعْضَاءِ (۱) ، وَيَرْجِعُ التَّيْسِيرُ الَّذِي مَعَنَا إِلَى الْمُعْنَى الأَوَّلِ ، وَمِنْهُ اليُسْرُ ضِدُّ العُسْرِ وَاليَسَرَاتُ الْفَالَ الْمُعْنَى الأَوَّلِ ، وَمِنَ البَابِ يَسَّرَتِ الغَنَمُ إِذَا كَثُرَ اللهَ وَائِمُ الحِفَافُ ، وَمِنَ البَابِ يَسَّرَتِ الغَنَمُ إِذَا كَثُرَ لَبَنُهُ هَا وَنَسْلُهَا ، وَيُقَالُ : رَجُلٌ يَسْرٌ وَيَسَرٌ أَيْ حَسَنُ اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهُ يَعَالَى اللهُ يَعَالَى اللهِ تَعَالَى ﴿ وَاليَسَارُ : الغِنَى ... وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى اللهُ يَعَالَى ﴿ وَاليَسَارُ : الغِنَى ... وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى اللهُ يَعَالَى اللهُ يَعَالَى اللهُ يَعَالَى اللهُ عَمَالُ اللهُ يَعَالَى اللهُ عَلَى اللهُ يَعَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

التَّشِيرِ فَهُ وَ عَلَى حَسَبِ مَا قَالَ اللهُ عَمَّ وَجَلَّ وَ فَبَشِّ رُهُ مَ بِعَ لَا إِلَي عَمَ (آل عمران/ ٢١) والتوبة / ٣٤) (٢) ، والْيَسِيرُ وَالْيُسُورُ : السَّهْ لُ ، واليَسِيرُ والْيَسِيرُ وَالْيُسُورُ : السَّهْ لُ ، واليَسِيرُ يُقَالُ ( أَيْضًا ) فِي الشَّيْءِ القلِيلِ ، وَالْيُسَرَةُ وَاليَسَارُ يُقَالُ ( أَيْضًا ) فِي الشَّيْءِ القلِيلِ ، وَالْيُسَرَةُ وَاليَسَارُ يُقَالُ ( أَيْضًا ) فِي الشَّيْءِ القلِيلِ ، وَالْيُسَرَةُ وَاليَسَارُ وَالْيَسَارُةُ وَاليَسَارُ وَاللَّهُ مَا اللَّيْنَ وَ الْمُسْرِ أَرَادَ أَنَّهُ سَهْلٌ هَذَا الدِّينَ يُسْرُوا وَلَا شَعْرُوا وَلَا تَعْسَرُوا » وَفِي الحَدِيثِ (أَيْضًا ) ( يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا » وَفِي الحَدِيثِ (أَيْضًا ) ( يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا » وَفِي الحَدِيثِ الآخرِ ( مَنْ أَطَاعَ الإِمَامَ وَيَاسَرُ واللَّرِيكَ » أَيْ سَاهَلَهُ . أَمَّا مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ ﷺ ( تَيَاسَرُوا . فِي الصَّدَاقِ » فَمَعْنَاهُ : تَسَاهَلُوا فِيهِ وَلَا تَعَالُوا .

وَالْيَسُرُ وَالْيَسَرَ يُسْتَعْمَ لَانِ فِي مَعْنَ مِى اللِّينِ وَالْيُسُرُ وَالْيَسَرُ يُسْتَعْمَ اللَّهَ وَالنُّسُرُ (بِضَمَّتَيْنِ) فَهُوَ وَالنُّسُرُ (بِضَمَّتَيْنِ) فَهُوَ نَقِيضُ العُسْرِ ، وَالعُسُرُ وَالنُّسْرَى: الأَمْرُ السَّهْلُ .

قَالَ الجَوْهَ رِيُّ يُقَالُ يَسَّرَهُ اللهُ لِلْيُسْرَى: أَيْ وَفَّقَهُ لَمَا اللهُ لِلْيُسْرَى: أَيْ وَفَّقَهُ لَمَا اللهُ اللهُ اللهُ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا وَهُ وَ مِنْ قَوْ لِمِمْ وَهِيَ العَمَلُ بِهَا يَوْضَاهُ اللهُ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا وَهُ وَ مِنْ قَوْ لِمِمْ

<sup>(</sup>۱) ومن هذا المعنى: اليسار لليد، يقال: تياسروا إذا أخذوا ذات اليسار، ويقال ياسروا وهو أجود ( مقاييس اللغة ٦ / ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) يريد أن ذلك من باب المشاكلة قال في اللسان : البشارة في الأصل الفرح ( ثم استعملت في الحزن ) وكذلك التيسير

يستعمل في اليسرى أي السهل، فإن جمعت في كلامين أحدهما خير والآخر شر جاز التيسير فيهما.

<sup>(</sup>٣) انظر المقاييس (٦/ ١٥٦) ومفردات الراغب (ص٥٥) والصحاح (٦/ ٨٥٦) واللسان (ص٤٩٥٧) وما بعدها (ط.دار المعارف).

قَدْ يَسَّرَتْ غَنَمُ فُلَانٍ إِذَا تَهَيَّأَتْ لِلْوِلَادَةِ (١).

#### واصطلاحًا:

الْيُسْرُ عَمَلٌ فِيهِ لِينٌ وَسُهُولَةٌ وَانْقِيَادٌ أَوْ هُـوَ رَفْعُ الْشَقَّةِ وَالْقِيَادُ أَوْ هُـوَ رَفْعُ الْشَقَّةِ وَالْحَرَجِ عَـنِ الْمُكَلَّفِ بِـأَمْرٍ مِـنَ الأُمُورِ لَا يُجْهِـدُ النَّفْسَ وَلَا يُثْقِلُ الْجِسْمَ (٢).

[ للاستزادة: انظر صفات: حسن العشرة \_ حسن المعاملة \_ الرفق \_ تفريج الكربات.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: التعسير \_ الجفاء \_ سوء المعاملة \_ الغلو \_ التنفير \_ التفريط والإفراط].

## الآيات الواردة في « التيسير »

يَتَأْيَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ شَ أَيَّامًامَّعُدُودَاتِّ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةٌ ثُمِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَّوَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذَيَّةٌ طَعَامُ مِسْكِينًا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرًا لَهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌلَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهُ شَهُرُ دَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُسزلَ فِيدِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيْنَتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِ دَمِنكُمُ ٱلشَّهُ وَفَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَن يضَّا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةٌ مِنْ أَسِيَامٍ أُخَرَّيُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَايُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِـذَةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَاهَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠٠

٢- وَأَتِمُواْ الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنَ الْحُصِرَةُ مَ هَا السَيْسَرِ مِنَ الْهُدْيُ وَلا تَعْلِقُواْ رُءُ وسكَرْحَتَى بَنِكُ الْهُدْيُ عَلَهُ وَ مَن الْهُدْيُ عَلَهُ مَر يضًا أَوْبِهِ عَلَاكُمْ مَن كَانَ مِن كُم مَر يضًا أَوْبِهِ عَلَاكُ مَن رَأْسِهِ عَفَيْدَيَةً مَن كَانَ مِن كُم مَر يضًا أَوْبِهِ عَلَاكُ فَإِذَا أَمِن مَن أَسِهِ عَفَيْدَيَةً مَن صَيامٍ أَوْصَدَ قَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا أَمِن تُمْ فَن تَمنَعَ فَلَ اللّهُ مَن كَمن لَمْ يَجِد فَضِيامُ مُلَكُ فَي إِلَى لَمْ عَلَيْ مَن الْمُعَلِيم وَسَلَم اللّهُ اللّهُ عَلَيْ الْمُعْتَمِ وَسَلَم عَلَيْ إِذَا رَجَعَتُم مَن اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ عَلَيْ إِذَا رَجَعَتُم مُن لَلْمَ عَلَيْ فَي الْحَيْجُ وَسَلْمَةٍ إِذَا رَجَعَتُم مُن لَمْ عَلَيْ فَي فَي الْحَيْجُ وَسَلْمَةٍ إِذَا رَجَعَتُم مُن اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّ

تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَّةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْ لُهُ, حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوۤ الْنَّالَةَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (اللَّهُ) (٢)

يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ الْمَنُواْ اَتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّيَوَّا إِن كُنتُ مُثُوْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَرَسُولِهِ \* فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ \* وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ مُرُهُ وسُ أَمْوَلِكُمْ لاَتَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ﴿ وَسُ أَمْوَلِكُمْ وَإِن كَانَ ذُوعُسِّرَةٍ فِنَظِرَةُ إِلَى مَيْسَرَةً وَاَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُلُكُمُ أَيْنِ الْمَكْتُمُ

وَجَاءَ إِخُوهُ يُوسُفَ فَدَ خَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿
وَلَمْ اَجَهَّزَهُم بِحَهَا زِهِمْ قَالَ اَنْنُونِ بِأَجْ لَكُمْ وَلَمَّا جَهَزَهُمْ إِجَهَا زِهِمْ قَالَ اَنْنُونِ بِأَجْ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرُونَ أَنِي أُوفِ الْكَيْلُ وَلَيْ الْكَيْلُ وَلَيْنَا الْكَيْلُ وَلَيْ الْكَيْلُ وَلَيْ الْكَيْلُ لَكُمْ عِندِي فَإِنَّا لَكُمْ عِندِي وَلَائَقَ رَبُونِ ﴿
وَلَائَقَ رَبُونِ ﴿
وَقَالَ لِفِنْ يَنْ بِهِ الْحَمَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ ﴿
وَقَالَ لِفِنْ يَنْ بِهِ الْجَعَلُواْ بِضَعْ عَلَمُ مِن رِحَالِهِمْ لَعَلَهُمْ وَوَقَالَ لِفِنْ يَنْ فَا الْفَاعِلُونَ ﴿
وَقَالَ لِفِنْ يَنْ بِهِ الْجَعَلُواْ بِضَعَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَهُمْ وَقَالَ لِفِنْ يَنْ الْفَعِلُونَ ﴿
وَقَالَ لِفِنْ يَنْ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّه

قَالَ أَمَّا مَنَ طَلَرَ فَسَوْفَ نَعَذِبُهُ. ثُعَيْرَدُ إِلَى رَبِّهِ عَفَى الْمَا الْمَثَارَةُ إِلَى رَبِّهِ عَفَى الْمَثَارَةُ الْمَدُرُ الْمَثَى الْمَثَارَةُ الْمَدَّرَاءً الْمَدَّمَ الْمَثَلَّا الْمَثَلَّا الْمَثَلَّا الْمَثَلَّا الْمُثَلِّا اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ
سَيَجْعَلُهُمُ ٱلرَّمْنُ وُدًّا اللَّهُ الرَّمْنُ وُدًّا اللَّهُ الرَّمْنُ وُدًّا اللَّهُ اللَّمَ اللَّمُ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمُ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمُ الْمُعْلِمُ اللَّمُ اللَّمُ الْمُعْلَمُ اللَّمُ الْمُعْلَمُ اللْمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ الْمُعْلِمُ اللَّمُ الْمُعْمِلُمُ الْمُعْلِمُ اللَّمُ الْمُعْلِمُ الْ

٧- أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَى اللهِ عَلَى اللهِ فَعَلَى اللهُ اللهِ فَعَلَى اللهُ اللهِ فَعَلَى اللهُ اللهِ فَعَلَى اللهُ الله

٨- إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ ﴿
 في جَنَّنتٍ وَعُيُوبٍ ﴿
 يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقِ
 مُتَقَنيلِينَ ﴿
 مُتَقَنيلِينَ ﴿
 حَكَذَاكِ وَزَوِّجَنَهُم بِحُورٍ عِينِ ﴿
 يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَلَكِهَ قِ عَامِنِينَ
 يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَلَكِهَ قِ عَامِنِينَ
 يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَلَكِهَ قِ عَامِنِينَ

فَلَمَّارَجَعُوۤا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَتَأْبَانَا مُنِعَ مِنَا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكَنَّلُ وَإِنَّالَهُ لَكَفِظُونَ ﴿
قَالَهَ لَمَا مَنْكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللّهُ خَيْرُ كَفِظاً عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللّهُ خَيْرُ كَفِظاً وَهُواَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴿
قَالَا الرَّحِينَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتُهُمْ وُدَّدَ وَ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتُهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتُهُمْ وُدَّالًا وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتُهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتُهُمْ وَرَدَّادُ إِلَيْهِمْ قَالُونَ مَنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ مَا نَعُولُ وَكِيلٌ ﴿
فَا لَا اللّهُ عَلَىٰ مَا نَعُولُ وَكِيلٌ ﴿
مَوْقِقَهُمْ قَالَ اللّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿

وَأَمَّا الْجِدَارُفَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ
وَكَانَ تَحْتَهُ كَازُلُهُمَا وَكَانَ الْبُوهُمَا صَلِحًا
فَأَرَا دَرَبُكَ أَن يَبلُغَا آشَدَّ هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا
فَأْرَا دَرَبُكَ أَن يَبلُغَا آشَدُ هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا
كَنزَهُمَارَحْمَةُ مِّن رَبِيكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ اَمْرِئُ
دَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا إِنِي وَيَا الْمَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ إِنَّ اللَّهُ عَنْ إِنَا مَكَنَا لَهُ وَقَالَ اللَّهُ عَنْ إِنَّ اللَّهُ عَنْ إِنَّ اللَّهُ عَنْ إِنَا مَكَنَا لَهُ وَقَا مَا اللَّهُ عَنْ إِنَّ اللَّهُ عَنْ إِنَا مَكَنَا لَهُ وَا مَلْ اللَّهُ عَنْ إِنَا اللَّهُ عَنْ إِنَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ إِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>۱) يوسف : ۵۸ – ۲٦ مكية(۲) الكهف : ۸۲ – ۹۰ مكية

لَايَدُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولِ وَوَقَنْهُ مَعَذَابَ الْجَحِيمِ (اللهُ وَكَا وَوَقَنْهُ مَعَذَابَ الْجَحِيمِ (اللهُ وَقَنْهُ مَعَذَابَ الْجَحِيمِ (اللهُ وَقَنْهُ اللهُ وَالْفَوْزُ الْعَظِيمُ (اللهُ فَا فَانَا اللهُ الل

٩- وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرَّءَ انَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ﴿ كَذَّبَتْ عَادُّفَّكُيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُر اللَّهُ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهُمْ رِيحَاصَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُسْتَمرَ (إِنَّ) تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَعْلِ مُنقَعِرِ ١ فَكَفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُر ١ وَلَقَدْ يَسَرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُدَّكِرِ (إِنَّ) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُر فَقَالُواْ أَبَسَرًا مِّنَا وَحِدًا نَّيَبَعُهُ إِنَّا إِذَا لَهِي ضَلَالِ وَسُعُرُ ١ أَوْلَقِيَ ٱلذِّكْرُعَكَيْهِ مِنْ مَنْ نَابِلُ هُوَكَذَّاتُ أَشُرٌ ١٠٠٠ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ سَيَعْلَمُونَ غَدَامَنَ ٱلْكُذَّابُ ٱلْأَثِيرُ ١ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّافَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْيَقِبْهُمْ وَأَصْطَيرُ ١ وَنَيِنْهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُحْضَرُ اللَّهُ فَنَادَوْا صَاحِبُهُمْ فَنَعَاطَى فَعَقَرَ ١ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّ إِنَّآ أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُواْ

ٳؚڹۜٲۯؘڝؙڵڹٵۼۘڷؿؠۣؠۧڂٳڝؚؠٵٳڵۜٲٵڶڷۅڟؚؖ ڹؘۼؖؽ۫ڹۿؙؠڛؘڂڕؚ۞

نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَأْ كَذَالِكَ بَغْزِى مَن شَكَرَ ﴿
وَلَقَدُّ أَنَذَرَهُم بِظْ شَنَا فَتَمَارَوْا بِالنَّذُرِ ﴿
وَلَقَدُّ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسْنَاۤ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ
عَذَابِي وَنُذُر ﴿
اللَّهُ عَذَابِي وَنُذُر ﴿
اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالَا اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُلْلَا اللَّهُ

وَلَقَدْ صَبَحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ﴿ اللَّهُ مُسْتَقِرٌ ﴿ اللَّهُ مُسْتَقِرٌ ﴿ اللَّهُ وَنَدُر ﴿ ا فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنَذُر ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا مَا اللَّهُ مُسْتَقِرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّالَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

التي بَيِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُو إِن الرَّبَسَةُ اللهِ فَعِدَّ الْمَثَلِي الْمَدِيضِ مِن نِسَآيِكُو إِن الرَّبَسَةُ اللهُ فَعَدَّ اللهُ مَا لَا الْمَثْمَالِ الْجَلْهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنْقِ اللهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيشَرًا ﴿

كَهَشِمُ لَلُحْنَظِرِ ٢

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنَّذُرِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلَقَدْبَتَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلْمِن مُذَّكِرِ ٢

وَٱلَّذِي َ أَخْرَجَ ٱلْمُرْعَى ۞ فَجَعَلَهُ عُثَاآةً أَحْوَىٰ ۞ سَنُقُرِ ثُكَ فَلاَ تَنسَىٰ ۞

إِلَّامَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ, يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَوَمَا يَغْفَىٰ ۞ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۞

فَدَكِّرُ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللّهِ المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُ المُلْ

سَيَذَكُرُ مَن يَغْشَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١٦ - فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَٱنَّفَى ٥

وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ١

فَسَنُيسِرُهُ ولِلْيُسْرَى

١٧- أَلَوْنَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ٢

وَوَضَعْنَاعَنكَ وِزْرَكَ ١

ٱلَّذِي أَنقَضَ ظَهُرَكَ ١

وَرَفَعْنَالُكَذِكُرُكُ ١

فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيسُرًا ١

إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيسُرًا ۞

فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَب (١)

مَا يَسَرَمِنهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمُ مِّنْ خَيْرِ غِيدُ وَهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ زَحِيمٌ ﴿ ﴿ (()

١٣ - قُئِلَا لِإِنسَانُ مَا أَكْفَرُهُ ﴿ اللَّهُ

مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَكُلُ

مِن نُطُفَةٍ خَلَقَهُ وَفَقَدُّرَهُ وَإِنَّ

ثُمَّ ٱلسَّبِيلَيسَرَهُ

ثُمَّ أَمَانُهُ وَفَأَقَبَرَهُ وَإِنَّا لَهُ وَفَأَقَبَرَهُ وَإِنَّا

ثُمُ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُۥ ١

١٤- يَتَأَيُّهُ الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى

رَبِكَ كَدْحَافَمُكَفِيهِ ١

فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِلنَّبَهُ بِيَمِينِهِ عَلَيْ

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا

وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ عَسْرُورًا ١

٥١ - سَبِّحِ أَسْمَرَيِكِ أَلْأَعْلَى الْ

ٱلَّذِي خَلَقَ فَسُوَّىٰ إِنَّ

وَٱلَّذِي قَدَّرَفَهَدَىٰ ٦

## الآيات الواردة في «التيسير» لفظًا ولها معنى آخر

وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُونَا وَظُلُمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ 10- يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓ اَأَمُوَلَكُمُ

بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ جَحَكَرةً

عَن تَرَاضِ مِنكُمُّ وَلاَنْقَتُلُوۤ اَنَفُسكُمُّ

إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ إِنَّ

(٦) الشرح : ١ - ٨ مكية (٧) النساء : ٢٩ - ٣٠ مدنية (٤) الأعلى : ١ - ١٠ مكية

(٥) الليل: ٥-٧ مكية

(١) المُزَّمل: ٢٠ مكية

(۲) عبس : ۱۷ – ۲۲ مكية
 (۳) الانشقاق : ۲ – ۹ مكية

19- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمُ وَلَالِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِهُمَّ أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿

٧٠ - ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكُ أَلَا تَقْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوَلِدَيْنِ

إِحْسَنَا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَا مَحْدُهُما

أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّكَما أُفِّ وَلَا نَهْرَهُما

وَقُل لَهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّكَا أُفِّ وَلَا نَهْرَهُما

وَقُل لَهُمَا فَوْلاَكَ رِيمًا ﴿ فَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِلْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ اللللللْ

٢١- لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ
 فَلَائِنَزِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ
 هُدُى مُسْتَقِيمٍ ﴿

وَإِمَّانُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةِ مِنزَّ بِكَ تَرْجُوهَا

فَقُل لَّهُمُ وَقُولًا مَّيْسُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَإِن جَنَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَكُمُ اللَّهُ اللْكُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْكُولُ اللَّهُ اللْلَهُ اللْلَهُ اللْلَهُ اللْلَهُ اللْلْمُ اللْلَهُ اللْلَهُ اللْلَهُ اللْلَهُ اللْلْمُ اللَّهُ اللْلَهُ اللْلْمُ اللَّهُ اللْلْمُ الللْلْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْم

٢٧- أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ, سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلَنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً ﴿ ثَمَّ مَنْهُ إِلَيْنَا فَبْضَا يَسِيرًا ﴿ ثَمَّ فَبَضَا لَلْكُمُ ٱلْمَثْلِ لِلْمَاسَا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَهُوَ ٱلَذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْمَثْلِ لِلْمَاسَا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَهُو ٱلذِّى جَعَلَ ٱلنَّهُ ارَنْشُورًا ﴿ ثَلَي وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نَشُورًا ﴿ ثَلَى وَهُو ٱلَّذِى أَرْسَلَ ٱلرِّينَ عَ بُشَرًا بَيْنَ كَيدَى وَهُو ٱلَّذِى أَرْسَلَ ٱلرِّينَ عَبُشُرًا بَيْنَ كَيدَى رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا أَعْلَمُ وَلَا ﴿ ثَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ وَلَا الْكُلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللل

٣٧- أَوَلَمْ يَرُوْاْ كَيْفَ يُبْدِى اللهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعْدِدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ إِنَّ فَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ إِنَّ فَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ إِنَّ فَلْ سِيرُواْ فِ الْأَرْضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَ فَلْ سِيرُواْ فِ الْأَرْضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَ بَدَا اللّهُ عَلَى اللّهُ يُشِيعُ النّشَأَةُ الْلَاحِرَةً عَلَى اللّهُ يُشِيعُ النّشَأَةُ الْلَاحِرَةً إِنَّ اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّ

٢٤- ﴿ قَدْيَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُرُّ وَٱلْقَآ بِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمَ إِلَيْنَا وَكُولَا اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٢٣ - ٢٨ مكية

غَّنُأَعْلَرُبِمَايَقُولُونَّ وَمَآ أَنَّ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ فِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿

وَالذَّرِينَةِ ذَرُوا ۞
فَالْخَيْلَةِ وِقْوَا ۞
فَالْحَيْلَةِ وِقْوَا ۞
فَالْمُقَسِّمَةِ إِنْ الْمُعَلَّ ۞
فَالْمُقَسِّمَةِ أَمْراً ۞
وَإِنَّ الدِّينَ لَوَقَعُ ۞
وَإِنَّ الدِّينَ لَوَقَعُ ۞
وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْمُبُكِ ۞
وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْمُبُكِ ۞
اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُعَنَّلِفٍ ۞
اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُعَنَّلِفٍ ۞
اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُعَنَّلِفٍ ۞
الْذِينَ هُمْ فِي عَمْرَ وَسَاهُونَ ۞
الَّذِينَ هُمْ فِي عَمْرَ وَسَاهُونَ ۞
اللَّذِينَ هُمْ فِي عَمْرَ وَسَاهُونَ ۞
اللَّذِينَ هُمْ فِي عَمْرَ وَسَاهُونَ ۞
اللَّذِينَ هُمْ أَنِي مَا الدِينِ ۞

يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِيُفْنَنُونَ ﴿ اللَّهُ النَّارِيُفْنَنُونَ ﴿ اللَّهُ

٩٠- مَاۤأَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي اَنفُسِكُمُ

اللَّا فِي كِتَبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْراَهَ أَ

إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا

الْكَيْلُا تَأْسُواْ عَلَى مَافَا تَكُمُ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا

عَالَكُ مُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ

عَالتَكَ مُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ

ذُوقُواْ فِنْنَتَكُرُ هَٰذَاالَّذِى كُنتُم بِهِۦتَسَتَعْجِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أَشِحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَأَلَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوفُ سَلَقُوكُمْ بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أُولَتِيكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ اللهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرًا (())

٥٧- يَكِسَاءَ ٱلنَّيِّ مَن يَأْتِ مِن كُنَّ يِفَحِسَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

يُضَاعَفُ لَهَ اٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَاتَ ذَالِكَ
عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ عَلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ فَي وَمَن يَقْنُتُ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا أُنُونَ قِهَا آجُرها مَرَّ تَيْنِ وَأَعْتَدُ نَا لَمَ ارِزْقًا صَالِحًا أَنُونَ قِهَا آجُرها مَرَّ تَيْنِ وَأَعْتَدُ نَا لَمَ ارِزْقًا صَالِحًا اللَّهُ الْعَالِيُ (١)

٢٦- مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصَعَدُ
الْكُورُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّلِيحُ يَرْفَعُ كُمْ وَالَّذِينَ
يَمْ كُرُونَ السَّيَّاتِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللَّهُ حَدَابُ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُولَيْكِ هُوَيَبُورُ ﴿
وَمَكُرُ أُولَيْكِ هُويَبُورُ ﴿
وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ مِن نَطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ مِن نَطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ مِن عُمُوهِ عَلَيْهِ وَلَا يَضَعُمُ إِلَّا يِعِلْمِهِ عَلَيْهِ وَلَا يَضَعُمُ إِلَّا يَعِلْمِهِ عَلَيْهُ وَمَا يَعْمُونِ مَنْ عُمُولِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعُمُّ وَلَا يَضَعُمُ مِن عُمُوهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا يَعْمَرُ مِن مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَا يَعْمَرُ وَلَا يَصَعُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُعُمُونِ مَا عَلَيْهُ وَلَا تَصَعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُعُمْ وَالْقَاعِمُ وَالْمُعُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن مُعُمُونِ مَنْ عُمُولِهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُعُمْ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن مُعُمُونِ مُعُمُونِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ

إِنَّا نَحَنُ ثُمِّي وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴿
 يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَالِكَ
 حَشْرُ عَلَيْسَا اَسِيرٌ ﴿

<sup>(</sup>٥) الذاريات: ١-١٤ مكية

<sup>(</sup>٦) الحديد: ٢٢ - ٢٣ مدنية

<sup>(</sup>٣) فاطر : ١٠ - ١١ مكية

<sup>(</sup>٤) قَ : ٤٣ – ٤٥ مكية

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ١٨ - ١٩ مدنية

<sup>(</sup>٢) الأحزاب : ٣٠ - ٣١ مدنية

## الأحاديث الواردة في « التيسير»

١ - \*(عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ اهْجُوا قُرَيْشًا. فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقِ بِالنِّبْلِ » فَأَرْسَلَ إِلَى ابْن رَوَاحَة، فَقَالَ: «اهْجُهُمْ » فَهَجَاهُمْ فَلَمْ يُرْضِ. فَأَرْسَلَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكِ . ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ ، قَالَ حَسَّانُ: قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تُرْسِلُوا إِلَى هَذَا الأَسَدِ الضَّارِبِ بِذَنَبِهِ (١) ثُمَّ أَدْلَعَ لِسَانَهُ (٢) فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ. فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لأَفْرِيَنَّهُمْ بِلِسَانِي فَرْيَ الأَدِيم (٣). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَعْجَلْ. فَإِنَّ أَبَا بَكْرِ أَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِأَنْسَابَهَا . وَإِنَّ لِي فِيهِمْ نَسَبًا. حَتَّى يُلَخِّصَ لَكَ نَسَبِي " فَأَتَاهُ حَسَّانُ . ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ كَنَّصَ لِي نَسَبَكَ . وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِين.

قَالَتْ عَائِشَةُ: لِحَسَّانَ «إِنَّ رُوحَ القُدُسِ لَا يَزَالُ يُؤَيّدُكَ مَا نَافَحْتَ عَن اللهِ وَرَسُولِهِ » وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكَةِ يَقُولُ: « هَجَاهُم حَسَّانُ فَشَهُ فَي وَاشْتَفَى».

قَالَ حَسَّانُ :

هَحَوْتَ مُحَمَّدًا فَأَحَبْتُ عَنْهُ

وَعِنْدَ اللهِ فِي ذَاكَ الجَزَاءُ

هَجَوْتَ مُحَمَّلًا بَرًّا تَقِيًّا

رَسُولَ اللهِ شِيمَتُهُ الْوَفَاءُ

فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي

لِعرِضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ

تُكِلْتُ بُنَيَّتِي إِنْ لَمَ تَرَوْهَا تُثِيرُ النَّقْعَ مِنْ كَنَفَيْ كَدَاءِ يُبَارِينَ الأَعِنَّةَ مُصْعِدَاتٍ

عَلَى أَكْتَافِهَا الأَسَلُ الظِّمَاءُ تَظَلَ اللهِ جِيَادُنَا مُتَمَطِّرَاتٍ

تُلَطِّمُ هُنَّ بِالْخُمُرِ النِّسَاءُ فَإِنْ أَعْرَضْتُمُو عَنَّا اعْتَمَرْنَا

وَكَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ وَإِلَّا فَاصْبِرُوا لِضِرَابِ يَوْمٍ

يُعِــزُّ اللهُ فِــيهِ مَـنْ يَشَــاءُ

وَقَالَ اللهُ: قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا

يَقُولُ الْحَقَّ لَيْسَ بِهِ خَـفَاءُ وَقَالَ اللهُ : قَدْ يَسَّرْتُ جُنْـدًا

هُمُ الأَنْصَارُ عُرْضَتُها اللِّقَاءُ

. لَنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ مَعَــــدٍّ

سِبَابٌ أَوْ قِتَالٌ أَوْ هِجَاءٌ

فَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللهِ مِنْكُمْ

وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ

وَجِبْرِيلٌ رَسُــولُ اللهِ فِيــنَا

وَرُوحُ الْقُدْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ) \*(٥) ٢ - \* (قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيم بْنِ حِزَام يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْر مَا أَقْرَؤُهَا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَقْرَأْنِيهَا، وَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ ، ثُمَّ

<sup>(</sup>٤) كَنَفَيْ كَـدَاء: أي جانبي كَـدَاء. وكَدَاي ثنية على بــاب مكة (وفي البيت إقواي).

<sup>(</sup>٥) البخاري- الفتح ١٠ (٦١٥٠). ومسلم (٢٤٩٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>١) الضارب بذنبه: قال العلماء: المر اد بذنبه هنا لسانه.

<sup>(</sup>٢) أَدْلَعَ لسانه: أي أخرجه عن الشفتين.

<sup>(</sup>٣) لأَفْرِيَنَّهُمْ فري الأديم : أي لأمزقن أعراضَهُمْ تمزيق الجلد.

لَبَبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِنْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّ فَقُلْتُ: إِنِي سَمِعْتُ هَلَا يَقْرَأُ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا. فَقَالَ لِي: «أَرْسِلْهُ». ثُمَّ قَالَ لَهُ: «أَقْرَأْ» فَقَرَأً. قَالَ: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ». ثُمَّ قَالَ لِي: «أَقْرَأْ». فَقَرَأْتُ. فَقَالَ: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ». ثُمَّ قَالَ لِي: «أَوْرُأْ». فَقَرَأْتُ. فَقَالَ: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ. إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ، فَاقْرَأُوا مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ») \* (1).

٣- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمُسْجِدِ ، فَشَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَعُوا بِهِ. فَقَالَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَعُوا بِهِ. فَقَالَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَعُوا بِهِ. فَقَالَ لَمُمْ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ: « دَعُوهُ وَأَهْرِيقُ وا عَلَى بَوْلِهِ فَقَالَ لَمُمْ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ: « دَعُوهُ وَأَهْرِيقُ وا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ أَوْ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ لَ بُعِثْتُمْ مُيسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ » (٢).

٤ - \* (عَنْ عِحْجَنِ بْنِ الأَدْرَعِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَحَدَ بِيدِي فَانْطَلَقَ يَمْشِي حَتَّى صَعِدَ أُحُدًا فَأَشْرَفَ عَلَى المَدِينَةِ فَقَالَ: ﴿ وَيْلُ أُمِّهَا مِنْ قَرْيَةٍ يَتُرُكُهَا أَهْلُهَا كَأَعْمَرِ مَا تَكُونُ يَأْتِيهَا الدَّجَّالُ مِنْ قَرْيَةٍ يَتُرُكُهَا أَهْلُهَا كَأَعْمَرِ مَا تَكُونُ يَأْتِيهَا الدَّجَّالُ فَيَجِدُ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهَا مَلَكًا مُصْلِتًا فَلَا فَيَجِدُ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهَا مَلَكًا مُصْلِتًا فَلَا يَدْخُلُهَا ﴾ قَالَ: ثُمَّ انْحَدَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِشِدَّةِ المُسْجِدِ وَيَسْجُدُ وَيَرْكَعُ قَالَ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: رَجُلاً يُصَلِّي فِي الْمُسْجِدِ وَيَسْجُدُ وَيَرْكَعُ قَالَ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَيَسْجُدُ وَيَرْكَعُ قَالَ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَيَسْجُدُ وَيَرْكَعُ قَالَ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَيَسْجُدُ وَيَرْكَعُ قَالَ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَيَسْجُدُ وَيَرْكَعُ قَالَ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: وَيَسْجُدُ وَيَرْكَعُ قَالَ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

(١) البخاري\_الفتح ٥(٢٤١٩). ومسلم (٨١٨).

(٥) الترمذي (٢٣٠٨) وقال: حسن غريب.وابن ماجة

تُسْمِعْهُ فَتُهْلِكَهُ». قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي حَتَّى إِذَا كُنَّا عِنْدَ حُجْرَةٍ لَكِنَّهُ رَفَضَ يَدِي، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ ﴾ إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ ﴾ إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ ﴾ وَقَالَ فِي لَفْطٍ آخَرَ: ﴿ إِنَّ حَيْرَ دِينِكُمْ أُمَّتُ أُورِيدَ بِكُمُ وَقَالَ فِي لَفْطٍ آخَرَ: ﴿ إِنَّ حُمْ أُمَّتُ أُمَّتُ أُورِيدَ بِكُمُ الْيُسْرُ ﴾ ﴾ ﴿ اللَّيْسُرُ ﴾ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّيْسُرُ ﴾ ﴾ ﴿ اللَّهُ الْحَلَيْ اللْمُعْلَمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْعُلُهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعِلَمُ اللَّهُ اللْمُلْعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُهُ اللْمُلْعُلُهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّالَّ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْ

٥ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: " إِنَّ الدِّينَ يُسْرُ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَصَدُ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدُوةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلَجَةِ ") \* (١٠).

7 - \* (عَنْ عُشْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَان إِذَا وَقَ فَ عَلَى قَبْرٍ بَكَى حَتَّى يَبُلَّ خِيْتَهُ. فَقِيلَ لَهُ: تُذْكُرُ الْجُنَّةُ وَالنَّارُ فَلَا تَبْكِي وَتَبْكِي مِنْ هَذَا ؟ فَقَالَ: إِنَّ الْجُنَّةُ وَالنَّارُ فَلَا تَبْكِي وَتَبْكِي مِنْ هَذَا ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الآخِرَةِ ، فَإِنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشْدُ مِنْهُ ». قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ( مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا فَشُكُ مِنْهُ ) \* قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : ( مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا فَظُعُ مِنْهُ ) \* (٥).

٧ - \*(عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: "إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمُرَأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا وَتَيْسِيرَ رَحِهَا») \*(١).

٨ - \*( عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ:

(٢٦٦٧) وذكره الألباني في صحيح الجامع، وقال: حسن (١/ ٨٥) رقم (١٦٨٠).

(٦) أحمد (٦/ ٧٧ ، ٩١). وقال الهيثمي: رواه أحمد وفيه أسامة ابن زيد بن أسلم وهو ضعيف. وقد وثى ، وبقية رجاله ثقات (٤/ ٥٥)، ورواه الحاكم من طريق أخرى (١٧٨) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ومن طريقه رواه البيهقي في الكبرى (٧/ ٢٣٥) وأخرجه أحمد (٦/ ١٩)، والبزار (٢/ ١٥٨).

<sup>(</sup>۲) البخاري \_ الفتح ۱۰ (۲۱۲۸). وأخرجه مسلم من حديث أنس رضى الله عنه (۲۸٤).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٥/ ٣٢)، وقال الحافظ: سنده صحيح، الفتح ١ (٩٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ١ (٣٩) والسداد: هو التوسط في العمل وقاربوا: أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بها يقرب منه ، والغدوة: السير أول النهار والروحة السير بعد الزوال ، والدلجة: السير آخر الليل، وقيل: سير الليل كله .

«بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا ، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا") \*(١).

9 - \*(عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَنْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ سَفَرًا فَزُوِّدْنِي . قَالَ: «زَوَّدُكَ اللهُ التَّقْوَى ». قَالَ: زِدْنِي. قَالَ: «وَعَفَرَ ذَنْبَكَ». قَالَ: زِدْنِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي . قَالَ: «وَيَسَرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ» \*(٢).

الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَمُولُ الله عَنْهِ: ﴿ خَصْلَتَانِ، أَوْ خَلَّتَانِ عَمْو و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَمُولُ الله عَنْهُ الله عَنْهُمَا قَالَ: ﴿ فَصْلَتَانِ، أَوْ خَلَّتَانِ الْمُخْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ: أَلَا وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ ، يُسَبِّحُ الله فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ عَشْرًا ، وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا ﴾ قَالَ: فَأَنَا صَلاةٍ عَشْرًا ، وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا ﴾ قَالَ: ﴿ فَأَنَا وَلَا لَيْ عَمْلُ وَلَ الله عَنْهُ لِهُ الله عَنْهُ وَلَا لَيْكَ وَمُسُمِا وَلَا الله عَنْهُ وَلَكَ مَا عُمْ الله عَلْمَ وَاللّهُ الله عَلَى الله عَلَيْ وَاللّهُ الله عَنْهُ وَلَا لَيْكُمْ مَا عُمْ عَمَلُ فِي الْمِيزَانِ ، وَإِذَا أَخَدَدُهُ مَا عَمْ لَا يُحْصِيهِمَا وَأَلْفُ فِي الْمِيزَانِ ، وَإِذَا أَخَدُ مُا اللهُ يَعْمَلُ وَعَالًا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الله اللهُ ال

النَّاسَ جُلُوسًا بِبَابِهِ ، لَـمْ يُؤْذَنْ لأَحَدٍ مِنْهُمْ . قَالَ: فَأُذِنَ لاَّبِي بَكْرِ فَدَخَلَ ، ثُـمَّ أَقْبَلَ عُمَـرُ فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ ، فَوَجَدَ النَّبِيَّ عَيْكُ جَالِسًا حَوْلَهُ نِسَاؤُهُ ، وَاجِمًا سَاكِتًا . قَالَ فَقَالَ: لأَقُولَنَّ شَيْئًا أُضْحِكُ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ سَأَلَتْنِي النَّفَقَةَ، فَقُمْتُ إلَيْهَا فَوَجَأْتُ عُنْقَهَا، فَضِحَكَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ وَقَالَ: « هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى. يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ». فَقَامَ أَبُو بَكْر إِلَى عَائِشَةَ يَجَأُ عُنْقَهَا ، فَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ يَجَأُ عُنْقَهَا ، كِلَاهُمَا يَقُولُ: تَسْأَلْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ . فَقُلْنَ: وَاللهِ لَا نَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ شَيْئًا أَبَدًا لَيْسَ عِنْدَهُ. ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (الأحزاب/ ٢٨، ٢٩) فَبَدَأَ بِعَـائِشَةَ فَقَالَ:« يَا عَــائِشَةُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكِ أَمْرًا أُحِبُّ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَشِيري أَبَوَيْكِ؟ »قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ فَتَلَا عَلَيْهَا الآيَةَ . فَقَالَتْ: أَفِيكَ يَارَسُولَ اللهِ أَسْتَشِيرُ أَبَوَيَّ؟ بَـلْ أَخْتَارُ اللهَ وَرَسُولَـهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ. وَأَسْـأَلُكَ أَنْ لَا تُخْبِر امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ الَّذِي قُلْتُ . قَالَ: « لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا أَخْبَرْتُهَا. إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّتًا وَلاَ مُتَعَنِّتًا، وَلَكِنْ بَعَثْنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا") \* (٤٠).

١٢ - \* (عَن ابْن عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_

<sup>(</sup>۱) البخاري\_الفتح ۱/۸ ۶۳۶۱– ۶۳۶۲). ومسلم (۱۷۳۳) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٣٤٤٤) وقال: حسن غريب. وقال مخرج الأذكار النووية: قال الحافظ (يعني في تخريج الأذكار): حديث حسن . وأخرجه الطبراني والخرائطي والمحاملي (٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) الترمــذي(٣٤١٠) وقال: حســن صحيح. وأبــوداود (٥٠٦٥). والنسـائي (٣/ ٧٤) وقال الألبـانـي: صحيح (١/ ٢٩٠) وقم(٢٢٧). وابن ماجة(٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٤٧٨) واللفظ له. وأخرج البخاري مثله من حديث عائشة في عدة مواضع منها (٥٢٦٨).

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدْعُو: «رَبِّ أَعِنِي وَلَا تُعِنْ عَلَيْ ، وَامْكُ ـ رْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَى مَنْ بَعَى عَلَيْ ، وَامْكُ رِنِي عَلَى مَنْ بَعَى عَلَيْ . اللَّهُ مَ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا، لَكَ ذَاكِرًا ، لَكَ وَاقِبًا، لَكَ مِطْوَاعًا ، إِلَيْكَ مُحْبِقًا أَوْ مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ رَاهِبًا، لَكَ مِطْوَاعًا ، إِلَيْكَ مُحْبِقًا أَوْ مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ رَاهِبًا، لَكَ مِطْوَاعًا ، إِلَيْكَ مُحْبِقًا أَوْ مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ حَوْبَتِي وَثَبِّتُ مَعْمَة وَيَعِي وَثَبِّتِي وَشَيِّتِي وَشَيِّتِي وَاسْلُلْ سَخِيمَة حُجَّتِي ، وَاهْدِ قَلْبِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَاسْلُلْ سَخِيمَة قَلْبِي » وَسَدِّدْ لِسَانِي وَاسْلُلْ سَخِيمَة قَلْبِي » (٢) .

١٤ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي

عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِك، وَمَكْرَهِك، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ») \* (٧) . عَلَيْكَ ») \* (٧) .

١٥ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: « عَلِّمُ وا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَ وَالَا تُعَسِّرُوا وَ وَإِذَا عَضِبْتَ فَاسْكُتْ . وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ . وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ . وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ » \*(^^).

١٦ - \*( عَنْ عُويْمِرِ بْنِ سَاعِدَةَ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "عَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا ، وَأَنتَقُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ») \* (٩).

الله عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَصُولُ الله عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَصُولُ الله عَنْهُ : " الْغَنْوُ غَزْوَانِ فَأُمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ الله وَأَطَاعَ الْإِمَامَ وَأَنْفَ قَ الْكَرِيمَةَ وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ كَانَ نَوْمُهُ وَنَبُهُهُ أَجْرًا كُلُه. وَأُمَّا مَنْ غَزَا رِياءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ فَإِنَّهُ لَا رِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِالْكَفَافِ») \* (١٠).

١٨- ﴿ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا ـ
 قَالَ: ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُّورِ

<sup>(</sup>١) حوبتي : بفتح الحاء وسكون الواو يجوز أن تكون هنا توجّعي وأن تكون تخشعي وتمشكني لك .

<sup>(</sup>۲) أبوداود (۱۰۱۰) واللفظ له. والترمذي (۳۰۵۱) وقال: حسن صحيح. وابن ماجة (۳۸۳۰). وأحمد (۱/۲۲۷) رقم (۱۹۹۷) قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (۳/۳۰۹) وعزاه كذلك للنسائي وابن حبان والحاكم وابن أبي شيبة. والسخيمة: الحقد والضغينة والموجدة في النفس.

<sup>(</sup>٣) منشطنا ومكرهنا: أي في حالة نشاطنا وفي الحالة التي نكون فيها عاجزين عن العمل بها نؤمر به .

<sup>(</sup>٤) والمراد بالأمر: الإمارة.

<sup>(</sup>٥) والكفر البواح: الكفر الظاهر الذي لا يخفى.

<sup>(</sup>٦) البخاري الفتح ١٣ (٧٠٥٥ – ٧٠٥١). ومسلم (١٧٠٩).

<sup>(</sup>٧) مسلم (١٨٣٦). والأثَّرَة ـ بفتح الهمزة والثَّاء ـ وهي

الاستئثار والاختصاص.

<sup>(</sup>۸) أحمد (۱/ ۲۲۹، ۲۸۳) رقم (۲۱۳۱ و ۲۰۵۱). وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (۱۲/۱،۱۹۱). والبخاري في الأدب المفرد(۹۵) رقم (۲۲، ۱۳۲۰) ص

<sup>(</sup>٩) ابسن ماجة (١٨٦١)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ١٨)، والجديث في المشكاة (٢/ ٩٢٩) رقم (٩٠٩٢). وذكره والحديث في المشحيحة وعزاه أيضًا للمقابري، وتمام في فوائده، والطبراني في الأوسط، وابن أبي شيبة موقوفا ثم قال: والحديث حسن بمجموع طرقه (٢/ ١٩٢-١٩٦) رقم (٦٢ ٢١).

<sup>(</sup>۱۰) النسائي (٦/ ٤٩ - ۱۰) وقال الألباني: حسن (۲۰) رقم (۲۹۸۷). وأبوداود(۲۵۱۵). وأحمد

٢٠ - ﴿ عَنْ عُـرْوَةَ الفُقَيْمِيِّ - رَضِـي اللهُ عَنهُ - رَضِـي اللهُ عَنهُ - أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نَنتُظِرُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَخَرَجَ رَجِـلاً يَقْطُرُ رَأْسُهُ مِنْ وُضُـوءٍ أَوْ غُسْلٍ فَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونَـهُ: يَا رَسُـولَ اللهِ أَعَلَيْنَا حَـرَجٌ فِي كَـذَا ؟

(۱) البخاري\_الفتح ۳(۱۱۲۲). عاصم بن هــــلال وثا

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ دِينَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ

٢١ - \* ( عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِياً فِي سَفَرٍ ، فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلِ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِـ دُنِي مِنَ النَّارِ. قَـالَ: « لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيم ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرهُ اللهُ عَلَيْهِ. تَعْبُدُ اللهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي النزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ البَيْتَ " ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَلَّا أَدُلُكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَـيْرِ: الصَّـوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ ، وَصَلَاةُ الرَّجُل مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ». قَالَ: ثُمَّ تَلَا ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِع ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ يَعْلَمُ وِنَ ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ ؟ ». قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: « رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلامُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ ». ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَلَا أُخْبِرُكَ بمِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ » قُلْتُ: بَلَى يَا نَهِى َ اللهِ ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ . قَالَ: « كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا » ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، وَإِنَّا لَمُـوَّاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ قَالَ: « ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَامُعَاذُ. وَهَـلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ") \*(١).

٢٢ - \* (عَنْ عَـائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّهَا

<sup>(</sup>٢) ينكت: يضرب الأرض بعود أو بإصبع.

<sup>(</sup>٣) نكس : أي أطرق .

<sup>(</sup>٤) البخاري -الفتح ١١(٥٠٦٠)واللفظ له. ومسلم (٢٦٤٧).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٥/ ٦٩) وذكره الهيثمي في المجمع (١/ ٦٢) وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير، وأبو يعلى وفيه

عاصم بن هلال وثقه أبو حاتم وأبوداود. والحديث ذكره ابن حجر في ترجمته في الإصابة ،وقال: رواه أحمد والبغوي وأبو يعلى وغيرهم وفيه راو مختلف في الاحتجاج به(٢/ ٤٧٩). وذكره كذلك ابن كثير في التفسير (١/ ٢١٧) وعزاه أيضًا لابن مردويه في تفسيره.

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٢٦١٦) وقال: حسن صحيح - واللفظ له. وابن ماجة (٣٩٧٣). وأحمد (٥/ ٢٣١، ٢٣٧، ٢٤٥).

قَالَتْ ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ : « لَيْسَ أَحَدُّ يُحَاسَبُ إلَّا هَلَكَ »، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، هَلَكَ »، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، أَلَيْسَ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَلَيْسَ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ قَالَ: «ذَاكِ الْعَرْضُ يُعْرَضُونَ ، وَمَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ ») \* (١).

٢٣ - \* (عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: وَقَفَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَرَأْسِي
 أَنَّهُ قَالَ: وَقَفَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَرَأْسِي
 يَتَهَافَتُ (٢) قَمْلاً ، فَقَالَ: « يُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ ؟ » قُلْتُ:

نَعَمْ. قَالَ: «فَاحْلِقْ رَأْسَكَ». أَوْ قَالَ: «احْلِقْ». قَالَ: فِيَ نَزَلَتْ هَذِهِ الآَيَة ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَزُلَتْ هَذِهِ الآَيَة ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ﴾. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ (٣) بَيْنَ سِتَّةٍ أَوِ انْسُكْ بِمَا تَيَسَّرَ») \* (١٤).

٢٤ - \*(عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ هُ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « يُقَالُ لِلْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَرَأَيْتَ
 لَوْ كَانَ لَكَ مِلْ ءُ الأَرْضِ ذَهَبًا أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ ؟ فَيَقُولُ:
 نَعَمْ. فَيُقَالُ لَهُ: قَدْ سُئِلْتَ أَيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ ») \* (٥).

# الأحاديث الواردة في « التيسير » معنًى

٢٥- \*(عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ، لَا أَكَادُ أُدْرِكُ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ، لَا أَكَادُ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ مِمَّا يُطَوِّلُ بِنَا فُلَانٌ فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيَّا فِي فِي الصَّلَاةِ مَمَّا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يَوْمَئِذِ. فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مُنفِّرُونَ ، فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفُ فُ ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ مُنفِّرُونَ ، فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفُ فُ ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ المَريضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ") \*(1).

٢٦ - \* (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ عِنْدَهُ، كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِ مُ الطَّيْرُ . قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقَعَدْتُ قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقَعَدْتُ قَالَ: فَجَاءَتِ الأَعْرَابُ فَسَأَلُوهُ فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ نَتَدَاوَى.

قَالَ: «نَعَمْ تَدَاوَوْا؛ فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرُ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ» قَالَ: وَسَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءَ هَلْ عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ: « يَا عِبَادَ اللهِ وَضَعَ اللهُ عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ: « يَا عِبَادَ اللهِ وَضَعَ اللهُ الْحَسرَجَ إِلَّا امْرزً اقْتَضَى امْرَأً مُسْلِمًا ظُلْمًا فَذَلِكَ حَرَجٌ الْحَسرَجَ إِلَّا امْرزً اقْتَضَى امْرَأً مُسْلِمًا ظُلْمًا فَذَلِكَ حَرَجٌ وَهُلْكٌ ». قَالُوا: مَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟. قَالَ: «خُلُقٌ حَسَنٌ ») \* (٧).

٧٧ - \* (عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ قَالَ: أَقْرَأَنِي اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ قَالَ: أَقْرَأَنِي النَّبِيُ عَيْقَةً: " إِنَّ الحَيْيفِيَّةُ اللهِ الْحَنِيفِيَّةُ اللهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ لَا الْيَهُودِيَّةُ وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ ") \* (^^).

٢٨ - \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٨(٩٣٩). ومسلم (٢٨٧٦).

<sup>(</sup>٢) يتهافت : أي يتساقط شيئًا فشيئًا .

<sup>(</sup>٣) الفرق: مكيال يزن ستة عشر رطلا أو ثلاثة آصع.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٤(١٨١٥). ومسلم (١٢٠١) وقوله: انسك بما تَيَسَّرَ المراد به الذبح .

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١١ (٢٥٥٧). ومسلم (٢٨٠٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١(٩٠) واللفظ له. ومسلم (٢٦٦).

<sup>(</sup>٧) أبو داود (٣٨٥٥) وقال الألباني (٢/ ٧٣١):صحيح.

وابن ماجة (٣٤٣٦) وقال في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات. والبخاري في الأدب المفرد(١٠٩) حديث (٢٩١) وقال في شرح فضل الله الصمد: أخرجه الترمذي وصححه وابن خزيمة والحاكم وصححاه. وأحمد (٤/ ٢٧٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٨) فوائد أبي عمر بن منده بواسطة رفع الحرج لصالح بن حميد (١٥٨) وقال: سنده صحيح.

قَالَ: إِنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ فَأَوْصِنِي. قَالَ: ﴿ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ فَأَوْصِنِي. قَالَ: ﴿ اللَّهُ مَ اللهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ (١) ﴾. فَلَمَّا أَنْ وَلَى الرَّجُلُ. قَالَ: ﴿ اللَّهُ مَ اللهِ لَهُ اللَّهُ مَ اللهِ وَالتَّهُ مَ اللهِ اللهُ ال

٢٩ - \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا
 يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيـتَهُ \*) \* (٣).

٣٠ - \*(عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: " إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: " إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الأَرْضِ ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الأَرْضِ . جَاءَ مِنْهُمُ الأَحْمَرُ، وَالأَبْيَضُ ، وَالأَسْوَدُ وَبَيْنَ اللَّرْضِ . جَاءَ مِنْهُمُ الأَحْمَرُ، وَالأَبْيضُ ، وَالأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهُلُ وَالْحَرْنُ وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ ») \* (ذَلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَرْنُ وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ ») \* (ذَلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَرْنُ وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ ») \* (ذَلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَرْنُ وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ ») \* (ذَلِكَ وَالسَّهُلُ وَالْحَرْنُ وَالْخَبِيثُ وَالْطَيِّبُ وَالْحَرْنُ وَالْحَرْنُ وَالْحَرْنُ وَالْعَرْنُ وَالْحَرْنُ وَالْعَرْنُ وَالْحَرْنُ وَالْعَلْمُ اللهُ وَالْعَرْنُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَرْنُ وَالْعَرْنِ وَالْعَلْمَ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَرْنُ وَالْعَرْنُ وَالْعَلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُ وَالْمُ

٣١ - \*( عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّهُ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَرْضًا فَأَبْطاً عَلَيْهِ، فَلَقِيهُ فَقَالَ لَهُ: مَا مَنعَكَ مِنْ قَبْضِ مَالِكَ ؟ قَالَ: إِنَّكَ غَبَنْتَنِي ، فَهَا لَهُ: مَا مَنعَكَ مِنْ قَبْضِ مَالِكَ ؟ قَالَ: إِنَّكَ غَبَنْتَنِي ، فَهَا أَلْهُ مَن النَّاسِ أَحَدًا إِلَّا وَهُوَ يَلُومُنِي ، قَالَ: أَوْ ذَلِكَ أَلْقَ مِن النَّاسِ أَحَدًا إِلَّا وَهُو يَلُومُنِي ، قَالَ: أَوْ ذَلِكَ يَمْنَعُكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: فَاخْتَرْ بَيْنَ أَرْضِكَ وَمَالِكَ ، يَمْنَعُكَ ؟ قَالَ: فَالَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَدْخَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلً - ثُمَّ اللهُ مَنْتَرِيًا وَبَائِعًا وَقَاضِيًا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

٣٢ - \* ( عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ \_ رَضِيَ اللهُ

فَأَتَيْنَا السَّهَاءَ الرَّابِعَةَ، قِيلَ مَنْ هَـذاً؟ قَالَ: جِبْرِيلُ.

قِيلَ مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ مُحَمَّدٌ ﷺ . قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟

قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ. فَأَتَيْتُ

عَنْهُا \_ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْدٍ: « بَيْنَا أَنَا عِنْدَ البَيْتِ بَيْنَ النَّائِم وَالْيَقْظَانِ \_ وَذَكَرَ يَعْنِي رَجُلاً بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ \_ فَأْتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَلاَنَ حِكْمَةً وَإِيهَانًا ، فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقِ البَطْنِ ، ثُمَّ غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ مُلِيَّ حِكْمَةً وَإِيهَانًا . وَأُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيضَ دُونَ الْبَعْلِ وَفَوْقَ الْحِهَارِ (النُّبْرَاقِ) ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ ، حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، قِيلَ: مَنْ هَذَا ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ. وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ؛ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ. فَأَتَيْتُ عَلَى آدَمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ ابْنِ وَنَبِيٍّ. فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ. قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟. قَالَ: مُحَمَّدٌ عَلِي ، قِيلَ: أُرْسِلْ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ. فَأَتَيْتُ عَلَى عِيسَى، وَيَحْيَى، فَقَالَا: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخ وَنَبِيٍّ. فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ. قِيلَ: مَنْ هَـذَا؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ . فَأَتَيْتُ عَلَى يُـوسُفَ فَسَـلَمْتُ، فَقَالَ: مَـرْحَبًا بِـكَ مِنْ أَخ وَنَبِيٍّ.

<sup>(</sup>٤) أبوداود(٢٩٣٤) وقال الألباني (٣/ ٨٨٨): صحيح. الترمذي (٢٩٥٥) وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) النسائي (٣١٨/٣ ـ ٣١٩) .ابن مآجه (٢٢٠٢) .أحمد (٥/١١) رقم (٤١٠) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (١/ ٣٣٥) واللفظ له .وخرج الترمذي مثله من حديث جابر (١٣٢٠) وقال: حسن صحيح غسريب وكذلك ابن ماجة (٢٢٠٣).

<sup>(</sup>١) المراد بالشرف: المكان المرتفع.

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٣٤٤٥) وقال: حسن. وابن ماجة (٢٧٧١) مختصر. والحاكم (٢/ ٩٨) وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أحمد (١٠٨/٢) رقم (٥٨٦٦) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (٨/ ١٣٥). وقال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . والبزار والطبراني في الأوسط وإسناده حسن (٣/ ١٦٢).

عَلَى إِدْرِيسَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَـرْحَبًا بِـكَ مِنْ أَخ وَنَبِيٍّ . فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الخَامِسَةَ ، قِيلَ: مَنْ هَلَا؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ . قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ . فَأَتَيْنَا عَلَى هَارُونَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ. فَأَتَيْنَا عَلَى السَّاءِ السَّادِسَةِ ، قِيلَ: مَنْ هَذَا ؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ مَنْ مَعَكَ ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ ﷺ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ ، نِعْمَ الْكَجِيءُ جَاءً. فَأَتَيْتُ عَلَى مُـوسَى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ . فَقَالَ: مَـرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ . فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكَى ، فَقِيلَ: مَا أَبْكَاكَ ؟ قَالَ: يَا رَبِّ ، هَذَا الْغُلَامُ الَّذِي بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي. فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ ، قِيلَ مَنْ هَذَا ؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ . قِيلَ: مَنْ مَعَكَ ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ . فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَـرْحَبًا بِكَ مِنْ ابْن وَنَبِيِّ . فَرُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْكَعْمُورُ ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ: هَذَا الْبَيْتُ الْمُعْمُورُ ، يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ، إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ . وَرُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْلُنْتَهَى ، فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ قِلَالُ هَجَرَ، وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الفُيُدولِ ، في أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ: نَهْرَانِ

بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ. فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ: أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَفِي الْجَنَّةِ ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ النِّيلُ وَالفُرَاثُ. الْبَاطِنَانِ فَفِي الْجَنَّةِ ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ النِّيلُ وَالفُرَاثُ. ثُمَّ فُرضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ مَ لَاةً ، فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جِئْتُ مُوسَى، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ ؟ قُلْتُ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً. قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ ، عَاجَمْتُ بَنِي صَلَاةً. قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ ، عَاجَمْتُ بَنِي السَّرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَاجَمةِ ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ، فَارْجِعْ إِلْى رَبِّكَ فَسَلْهُ . فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ ، فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ، وَلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ . فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ ، فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ، فَجَعَلَهَا مَشْلُهُ ثُمُ مَثْلُهُ فَجَعَلَ عِشْرِينَ ، ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عَشْرِينَ ، ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عِشْرِينَ ، ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عَشْرِينَ ، ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عَشْرِينَ ، ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عِشْرِينَ ، ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عَشْرِينَ ، ثُمَ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عَشْرِينَ ، ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عَشْرِينَ ، ثُمُ مَثْلَهُ فَجَعَلَ عَشْرِينَ ، قُلْمُ مُثَلِهُ فَجَعَلَ عَشْرِينَ ، قُلْهُ مُعَلَى مِثْلَهُ مُ مُعَلِيعًا خَمْسًا . فَقَالَ مِثْلَهُ مُ قُلْتُ فَسَلَمْتُ عَنْ عِبَادِي ، وَخَفَقَفْتُ عَنْ عِبَادِي ، وَخَفَقَفْتُ عَنْ عِبَادِي ، وَخَفَقْفْتُ عَنْ عِبَادِي ، وَخَفَقَفْتُ عَنْ عِبَادِي ، وَخَفَقَفْتُ عَنْ عِبَادِي ، وَخَفَقَالَ مِثْلَهُ مُ اللّهُ وَلَيْلُ اللّهُ الْعَنْ عَسْرًا ، فَقَالَ مُثَلِقًا فَرْبُونِ الْخَسَنَةَ عَشْرًا ») \* (١٠) .

٣٣ - \* (عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: حَجَمَ أَبُو طِيبَةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَأَمَرَ لَـ هُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرِ ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ) \* (١).

٣٤ - ﴿ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ كُلُّ هَيْنٍ لَيْنٍ سَهْلٍ قَرِيبٍ مِنَ النَّاسِ ﴾) ﴿ (٣).

٣٥ - \* (عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ الللهُ عَلَيْهُمُ الللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ الللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ الللهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ الللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٢٠٧) واللفظ له. ومسلم (١٦٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٤(٢١٠٢). ومسلم (١٥٧٧).

<sup>(</sup>٣) الترمذي(٢٤٨٨) وقال:حسن غريب. وأحمد (١/ ٤١٥) رقم (٣٩٣٨) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (١٨/ ١٥ - ١٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) أحمد (٢/ ٢١٠) رقم (٦٩٦٣) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح(١١/ ١٦٠). والحديث ذكره الهيثمي في المجمع وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات (٤/ ٧٤). وكذلك المنذري في الترغيب ،وقال: رواه أحمد ورواته ثقات مشهورون (٣/ ١٩).

٣٦ - \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْن عَمْرِو قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ؟» قُلْتُ: بَلَى . قَالَ: «فَلَا تَفْعَلْ، قُمْ وَنَمْ وَصَمْ وَأَفْطِرْ ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقَّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقَّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقَّا، وَإِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقَّا، وَإِنَّ لِكَ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمْرٌ وإِنَّ مِنْ عَلَيْ عَلَيْكَ حَقَّا، وَإِنَّ لِكَ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمْرٌ وإِنَّ مِنْ عَلَيْ حَقَّا، وَإِنَّ لِكَ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمْرٌ وإِنَّ مِنْ عَلَيْ حَقَّا، وَإِنَّ لِكَ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمْرٌ وإِنَّ مِنْ عَلَيْ عَمْرُ أَمْنَالِهَا، فَذَلِكَ الدَّهُو كُلُّهُ»، قَالَ: فَشَدَّدْتُ فَشُدَّدْتُ فَشُدَّدْتُ فَشُدِّ عَلَيَ عَلَى اللهِ فَالَى: «فَصُمْ مِنْ كُلِّ عَمْكَ عَلَى اللهِ وَالْعَى غَيْرَ ذَلِكَ. قَالَ: «فَصُمْ مِنْ كُلِّ عَلَى أَطِيقُ غَيْرَ ذَلِكَ، قَالَ: «فَصُمْ صَوْمَ نَبِي اللهِ وَاوُدَ». قَالَ: «فَصُمْ مَنْ عَلَيْ اللهِ وَاوُدَ» قَالَ: «فَصُمْ مَنْ عَلَيْ اللهِ وَاوُدَ؟ قَالَ: «فَصُمْ فَوْمَ نَبِي اللهِ وَاوُدَ». قَالَ: «فَصُدْ فَلُكَ: وَمَا صَحوْمُ نَبِي اللهِ وَاوُدَ؟ قَالَ: «فَصُدْ فَيْكَ: اللّهُ وَالَ اللّهُ هَرِ») \* (٢٠ أَنْ

حَسْبُكِ ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ . قَالَ: "فَاذْهَبِي ") \* (").

٣٨- ﴿ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى ﴾ (٤) .

٣٩ - \*( عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِاللهِ السُّوَائِي - رَضِي اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: آخَى النَّبِيُ عَلَيْ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: آخَى النَّبِيُ عَلَيْ بَيْنَ اللَّمْوَانِ وَأَبِي اللهَّرْدَاءِ فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا اللهَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمُّ اللَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً ، فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً ، فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مَا اللَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فَجَاءَ أَبُوالدَّرْدَاءِ مَا اللَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فَجَاءَ أَبُوالدَّرْدَاءِ مَا أَنَا الدَّرْدَاءِ يَقُومُ ، فَقَالَ: كُلْ فَإِنِي صَائِمٌ. فَقَالَ: مَا أَنَا اللَّيْلُ ذَهَبَ يَقُومُ ، فَقَالَ: يَمْ ، فَنَامَ ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ ، فَقَالَ: نَمْ ، فَنَامَ ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ ، فَقَالَ: نَمْ ، فَنَامَ ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ ، فَقَالَ: نَمْ ، فَنَامَ ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ ، فَقَالَ: نَمْ ، فَنَامَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ وَقَالَ سَلْمَانُ: قُمِ الآنَ، اللَّيْلِ ، قَالَ سَلْمَانُ: قُمِ الآنَ، فَقَالَ : فَصَلَيْكَ حَقًّا ، وَلاَهُ لِلْكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، فَلَاكَ كَانَ الْجَدِ كُلُولُ لَكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، فَلَاكَ كَوْنَ الْكِيلِ عَلَيْكَ حَقًّا ، فَلَاكَ لَهُ ، فَقَالَ فَي عَلَيْكَ حَقًا ، فَلَاكَ كَانَ الْبِي عَلَيْكَ حَقًا ، فَلَاكَ لَهُ ، فَقَالَ فِي حَقِّ مَ قَلَاكَ وَمَدَى سَلْمَانُ » \* وَلَا لَكُ لَهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكَ حَقًا ، فَلَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكَ حَقًا ، فَا عَلَى النَّبِي عَلَيْكَ حَقًا ، فَا عَلَى النَّيْكِ وَلَالَ اللَّيْلِ عَلَى اللَّهُ وَلَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ وَلَاللَّهُ وَلَا النَّبُولُ اللَّهُ الْكَ عَلَيْكَ حَقًا ، فَأَعُولُ كَالَالَ عَلَيْكَ حَقًا مَا وَلَا لَكُولُ الْكَ عَلَى اللَّهُ الْكَ عَلَى الْكَ عَلَيْكَ مَوْلَا لَاللَّهُ الْكَ عَلَى الْكَالَ الْمُعَلِقُ الْمَالُكَ عَلَى الْكَالَالُ الْمَالُكُ عَلَى الْكَالَ الْمَالُكُ اللَّهُ الْكَالَالُهُ الْكَالُولُ الْمَالُولُ الْكَالُولُ اللَّهُ الْكَالَالُولُ الْمَالَالُ الْكَالَالَالُهُ الْكَالَالَالُهُ اللَّهُ الْكَالَالُولُ الْمَالُكُ الْمَالُ الْكَالُ

٤٠ - ﴿ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلاً قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: مَا لَهُ ؟ قَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ. عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ الَّذِي رَخَصَ لَكُمْ ﴾) ﴿ (1).

١١ - \* (عَنْ أَنَسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ

عدة ، التفسير ٣ (١٣٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٤ (٢٠٧٦).

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١٠ (٦١٣٩).

<sup>(</sup>٦) البخاري الفتح ٤(١٩٤٦). ومسلم (١١١٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>١) الزور: بفتح الزاي وسكون الواو: الزائر.

<sup>(</sup>۲) البخاري - الفتح ۱۰ (۲۱۳٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري – الفتح ٢(٩٤٩ – ٩٥٠)واللفظ له. ومسلم (٣). الزيادة ذكرها الحافظ في الفتح وسكت عنها (٢/٢٤). وقال ابن كثير: الزيادة لها شواهد من طرق

رَسُولُ الله ﷺ: « اللَّهُمَّ لَا سَهْ لَ إِلَّامَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ (١) إِذَا شِئْتَ سَهْلاً») \*(٢).

٢٤ - \*( عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ فَهُ وَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّم فَهُ وَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُ وَ عَلَالٌ، وَمَا حَرَّم فَهُ وَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُ وَ عَلَالٌ، وَمَا حَرَّم فَهُ وَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُ وَ عَلَالٌ اللهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا ثُمَّ عَنْهُ لَا اللهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآية ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾") \*("").

28- \* (عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُ وا بَيْنَ يَدَيْ نَجُواكُمْ صَدَقَةً ﴾ الرَّسُولَ فَقَدِّمُ وا بَيْنَ يَدَيْ نَجُواكُمْ صَدَقَةً ﴾ (المجادلة / ١٢) قَالَ لِي النَّبِيُّ عَلَيْهُ: « مَا تَرَى دِينَارًا ؟ » قَالَ: « فَنِصْ فَ دِينَارٍ » . قُلْتُ : لا يُطِيقُونَهُ ، قَالَ: « فَنِصْ فَ دِينَارٍ » . قُلْتُ : لا يُطِيقُونَهُ ، قَالَ: « فَنِصْ فَ دِينَارٍ » . قُلْتُ : لا يُطِيقُونَهُ . قَالَ: «إِنَّكَ لَا يُطِيقُونَهُ . قَالَ: «إِنَّكَ لَا يُطِيقُونَهُ . قَالَ: «فَرَعَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُ وا بَيْنَ لَلهُ لَذَهُ مَا وَا بَيْنَ عَنْ هَذِهِ اللهُ مَا يَعْنَ هَالَ : « فَإِي خَفَفَ اللهُ عَنْ هَذِهِ الأُمَّةِ » ) \* قَالَ: « فَالَ: « فَبِي خَفَفَ اللهُ عَنْ هَذِهِ الأُمَّةِ » ) \* قَالَ: « فَا لَذَهُ فَالَ: « فَبِي خَفَفَ اللهُ عَنْ هَذِهِ الأُمَّةِ » ) \* (١٤) .

٤٤ - \*(عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ

في هَذَا الْحَيّ مِنَ الأَنْصَارِ ، قَبْـلَ أَنْ يَهْلِكُوا. فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِينَا أَبَا الْيَسَرِ ، صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ، مَعَهُ ضُمَامَةٌ مِنْ صُحُفٍ وَعَلَى أَبِي الْيُسَرِ بُوْدَةٌ وَمَعَافِرِيٌ ( ) ، وَعَلَى غُلَامِهِ بُرُدَةً ( وَمَعَافِرِيٌّ. فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَا عَمّ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِكَ سَفْعَةً مِنْ غَضَبٍ (٧). قَالَ: أَجَلْ . كَانَ لِي عَلَى فُلَانِ ابْنِ فُلَانِ الْحَرَامِيّ مَالٌ. فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ فَسَلَّمْتُ. فَقُلْتُ: ثَمَّ هُوَ؟ قَالُوا : لَا. فَخَرَجَ عَلَيَّ ابْنٌ لَهُ جَفْرٌ (٨٠). فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ أَبُوكَ ؟ قَالَ: سَمِعَ صَوْتَكَ فَدَخَلَ أَرِيكَةَ أُمِّي . فَقُلْتُ: اخْرُجْ إِلَّ . فَقَدْ عَلِهُ أَيْنَ أَنْتَ، فَخَرَجَ . فَقُلْتُ: مَا حَمَلَــــكَ عَلَى أَنِ اخْتَبَأْتَ مِنِّي؟ قَالَ: أَنَا ، وَاللهِ أُحَدِّثُكَ. ثُمَّ لَا أَكْذِبُكَ، خَشِيتُ ، وَاللهِ أَنْ أُحَدِّثُكَ فَأَكْذِبَكَ . وَأَنْ أَعِدَكَ فَأُخْلِفَكَ . وَكُنْتُ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَكُنْتُ وَاللهِ مُعْسِرًا . قَالَ: قُلْتُ: آللهِ. قَالَ: اَللهِ. قُلْتُ: اللهِ. قَالَ: اللهِ. قُلْتُ: اَللهِ. قَالَ: آللهِ. قَالَ: فَأَتَى بِصَحِيفَتِهِ فَمَحَاهَا بِيَدِهِ. فَقَالَ: إِنْ وَجَدْتَ قَضَاءً فَاقْضِنِي. وَإِلَّا أَنْتَ فِي حِلِّ. فَأَشْهَدُ بَصَرَ عَيْنَيَّ هَاتَيْنِ ( وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى عَيْنَيْهِ ) وَسَـمْعَ

<sup>(</sup>١) الحزن: بإسكان الزاي غليظ الأرض وخشنها والمراد هنا الأمر الصعب العسير.

<sup>(</sup>٢) ابن السني في عمل اليوم والليلة (٣٥٣). وذكره النووي في أذكاره وعزاه إليه ، وقال مخرجه: قال الحافظ: إسناده صحيح وعزاه أيضا لابن حبان(ص٢٢١).

<sup>(</sup>٣) الحاكم (٢/ ٣٧٥) وقال: صحيح ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في المجمع وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن ورجاله موثقون (١/ ١٧١).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٣٣٠٠) وقال: حسن غريب. وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره وعزاه للترمذي ونقل كلامه عنه وسكت (٤/ ٣٢٧). وقد كان سفيان (الذي روى عنه الترمذي الحديث) شيخًا للترمذي وابن ماجه والطبري، قال عنه ابن حبان: كان شيخًا فاضلًا صدوقًا يُروى عنه ابن

خريمة الحرف بعد الحرف وهو من الضرب الدين لأن يخروا من السياء أحبُّ إليهم من أن يكذبوا على رسول الله على أن هؤلاء الأئمة كانوا ينتقون من حديثه، ومن ثمَّ حسَّن له الترمذي الحديث، أما الغرابة في في تفرُّد على بن علقمة الأنهاري عنه، وقد وثقه ابن حبان، وقال عنه ابن عدي: ما أرى بحديثه بأسًا، يُنظَر في ذلك: التهذيب ٤/ ١٢٤، ٧/ ٣٦٦٢.

<sup>(</sup>٥) معافري : نوع من الثياب يعمل بقرية تسمى معافر .

 <sup>(</sup>٦) بردة: البردة شملة مخططة. وقيل: كساء مربع فيه صغر، يلبسه الأعراب وجمعه برد.

<sup>(</sup>٧)سفعة من غضب: أي علامة وتغير.

<sup>(</sup>٨) جفر: الجفر هـ و الذي قارب البلوغ. وقيل: هـ و الذي قوي على الأكل. وقيل: ابن خمس سنين.

أَذْنَيَّ هَاتَيْنِ، وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا ( وَأَشَارَ إِلَى مَنَاطِ قَلْبِهِ ) رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو يَقُولُ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا ـ أَوْ وَضَعَ عَنْهُ ـ أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ» (١٠).

٥٤ - \*(عَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ ، وَمَنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ حِلِّهِ كَانَ لَـهُ مِثْلُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٍ ») \* (٢).

٤٦ - \* (عَنْ أَبِي قَتَادَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّهُ قَالَ: كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ وَكَانَ يَأْتِيهِ يَتَقَاضَاهُ فَيَخْتَبِئُ مِنْ هُ فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَخَرَجَ صَبِيٌ فَسَأَلَهُ عَنْهُ؟

فَقَالَ: نَعَمْ، هُوَ فِي البَيْتِ يَأْكُلُ خَرِيزَةً فَنَادَاهُ. فَقَالَ: يَا فُكَلَ أَخْرِبْتُ أَنَّكَ هَاهُنَا، فَخَرَجَ إِلَيْهِ، فَكَالَ أَخْرِبْ فَقَدَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ وَلَيْسَ فَقَدَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ وَلَيْسَ فَقَدَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ وَلَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: اللهِ إِنَّكَ مُعْسِرٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَبَكَى عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: اللهِ إِنَّكَ مُعْسِرٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَبَكَى عَنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: اللهِ إِنَّكَ مُعْسِرٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَبَكَى أَبُو قَتَادَةَ ثُمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ يَقَالِقُ يَقُولُ: «مَنْ نَفِي طِلِّ العَرْشِ يَوْمَ لَقْمَامَة».

وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ") \*("").

### المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْهُ في «التيسير»

٤٧ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فِي حِحَةِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فِي حِحَةِ النَّبِيِّ عَنْهُ أَهَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَرَاء وَفِيهِ:
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ رَجُلاً سَهْ لا إِذَا هَوِيَتِ الشَّيْءَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ رَجُلاً سَهْ لا إِذَا هَوِيَتِ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْ هِ (٤٠ فَأَرْسَلَهَا مَعَ عَبْدِالرَّ حُمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ تَابَعْهُمَ وَ مِنَ التَّنْعِيمِ ») \* (٥٠).

٤٨ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_
 أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنِّي لأَدْخُلُ الصَّلَاةَ أُرِيدُ

إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأُخَفِّفُ مِنْ شِـدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ بِهِ »)\*(١٠).

٤٩ - \*(عَنْ أَبِي هُ رَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « تَضَمَّنَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِي، وَإِيمَانًا بِي سَبِيلِي، وَإِيمَانًا بِي سَبِيلِيه لَا يُحْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا (()) فِي سَبِيلِي، وَإِيمَانًا بِي وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي. فَهُو عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْ خِلَهُ الْجَنَّة. أَوْ وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي. فَهُو عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْ خِلَهُ الْجَنَّة. أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلْمِ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلْمٍ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلْمٍ أَدْ أَوْ غَنِيمَةٍ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلْمٍ أَدْ إِلَا هُونَا لَهُ إِلَى مَسْكَنِهُ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلْمٍ إِلَى مَسْكَنِهُ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كُلْمٍ إِلَيْ مَا مِنْ كَلْمٍ إِلَى اللهِ اللهَ اللهَ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّه اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهِ اللهِ الللهُ اللّهُ اللّهِ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللّهُ اللّهِ اللّهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ

على الأكل. وقيل: ابن خمس سنين.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۳۰۰۶).

<sup>(</sup>۲) أحمد (٥/ ٣٥١) وقال الهيثمي: روى ابن ماجة طرفًا منه ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (٤/ ١٣٥). وذكره ابن كثير في التفسير بسياق آخر (١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٥٦٣).

 <sup>(</sup>٤) قوله: إذا هويت الشيء تابعها عليه: أي من الأمور التي لا نقص فيها في الدين.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٢١٣)

<sup>(</sup>٦) البخاري-٧(٨٠٨). ومسلم (٤٧٠) واللفظ لـه، والوجـد يطلق على الحزن وعلى الحب وكلاهما سائغ، والحزن أظهر.

<sup>(</sup>٧) إلا جهادًا: هكذا بالنصب على أنه مفعول له، وتقديره: لا يخرجه المخرج ويحرك المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق ومعناه لايخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص لله تعالى.

يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، إِلا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كُلِمَ ، لَوْنُهُ لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيحُهُ مِسْكٌ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْرُو فِي سَبِيلِ اللهِ أَبَدًا . وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَا هُرَبُ وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَهْرِكُهُ مْ . وَلَا يَجَدُونَ سَعَةً وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِي . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه لَوَدِدْتُ أَنِي أَغْرُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَعْرُو فَي أَعْرُو فَي أَعْرُو فَي أَعْرُو فَي عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِي . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه لَوَدِدْتُ أَنِي أَغْرُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَقْتَلُ ، ثُمَ الْعُرُو فَا أَعْرُو فَا أَعْرُو فَا أَعْرُو فَا أَقْتَلُ ، ثُمَ الْعَرُو فَا أَقْتَلُ ، ثُمَ اللهِ فَأَقْتَلُ ، ثُمَ اللهِ فَا أَعْرُو فَا أَقْتَلُ ، ثُمَ اللهِ فَا أَعْرُو اللهِ فَا أَعْرُو اللهِ اللهُ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللللّهِ اللّهِ اللّهِ الللللّهِ اللّهِ اللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللهِ

٥٠ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا ، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْبًا ، فَإِنْ كَانَ إِثْبًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مَنْهُ ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ، إلَّا أَنْ تُنتُهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنتُقِمُ بِهَا للهِ )\*
 أَنْ تُنتُهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنتقِمُ بِهَا للهِ )\*

٥١ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ فَـاللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: «لَـوْلَا أَنْ أَشُـتَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمْرُ ثُهُمْ بِالسِّواكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ») \* (٣).

#### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « التيسير»

١ - \*( قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - لِمَنْ
 سَأَلَهُ عَنْ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ: « يُسُرُّ وَعُسْرٌ . فَخُذْ بِيُسْرِ
 اللهِ »)\*(3).

٢-\*(قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ - رَجِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_: «إِذَا تَخَاجَكَ أَمْرَانِ فَظُنَّ أَنَّ أَحَبَّهُ مَا إِلَى اللهِ أَيْسَرُهُمَا»)\*(٥).

٣- \* (قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى .. ( لَقَدْ نَفَعَ اللهُ بِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ فِي أَعْمَا لِهُ بِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ فِي أَعْمَا لِهِمْ لَا يَعْمَلُ الْعَامِلُ بِعَمَـلِ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَّا رَأَى أَنَّهُ أَعْمَا لِهُمْ إِلَّا رَأَى أَنَّهُ فَي سَعَةٍ وَرَأَى أَنَّهُ خَيْرٌ مِنْهُ قَدْ عَمِلَهُ ») \* (٢).

٤- \* (قَـالَ الْحَسَـنُ الْبَصْرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَـالَى -

: «كَانُوا يَقُولُونَ لَا يَغْلِبُ عُسْرٌ وَاحِدٌ يُسْرَيْنِ اثْنَيْن»)\*(٧).

٥ - \*(قَالَ قَتَادَةُ - رَحِمَهُ اللهِ تَعَالَى ... «قَالَ اللهُ تَعَالَى ... «قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمْ الْعُسْرَ ﴾ قَالَ يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ فَأَرِيدُوا لأَنْفُسِكُمْ الَّذِي أَرَادَ اللهُ لَكُمْ ») \* (٨).

٦ - \*(قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: « مَا أُحِبُ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمْ عُنْتِلِفُ وَاجِدًا كَانَ النَّاسُ فِي لَمْ عُنْتِلِفُ وَاجِدًا كَانَ النَّاسُ فِي ضِيتٍ وَإِنَّهُمْ أَئِمَّةٌ يُقْتَدَى بِمِمْ فَلَوْ أَخَذَ رَجُلٌ بِقَوْلِ أَحَدِهِمْ كَانَ فِي سَعَةٍ ») \*(٩).

صالح بن حميد.

<sup>(</sup>٦) جامع بيان العلم لابن عبدالبر (٢/ ٨٠).

<sup>(</sup>٧) تفسير ابن كثير (٤/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٨) تفسير ابن جرير نسخة أحمد شاكر (٣/ ٧٦).

<sup>(</sup>٩) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (٢/ ٨٠).

<sup>(</sup>١) البخاري \_ الفتح ٦ (٢٩٧٢). ومسلم (١٨٧٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) البخاري الفتح ١٠ (٦١٢٦) واللفظ له. ومسلم (٢٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٢ (٨٨٧). ومسلم (٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن جرير نسخة أحمد شاكر (٣/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٥) الآثار لأبي يوسف (٢٨٥) بواسطة رفع الحرج للشيخ

٧ - \* (قَالَ الشَّعْبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : "إِذَا اخْتَلَ فَ عَلَيْ كَ أَمْ رَانِ فَإِنَّ أَيْسَرَهُمَا أَقْرَبُهُما إِلَى الْحَقِّ اخْتَلَ فَ عَلَيْكَ أَمْ رَانِ فَإِنَّ أَيْسَرَهُمَا أَقْرَبُهُما إِلَى الْحَقِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ اللهُ وَيُعْمَلُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٨ - \*( قَالَ الْخَطَّابِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي مَعْنَى قَوْلِهِ عَيْقٌ ( اكْلَفُ وا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُ ونَ »: هَذَا أَمْرٌ فَوْقِ عَرْدُ و الْخَمْلِ عَلَى النَّفْسِ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى إِنَّا أَوْجَبَ عَلَى الْعَبَادِ وَظَائِفَ مِنَ الطَّاعَاتِ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ تَيْسِيرًا وَرَحْمَةً ») \*(٢).

9 - \*( قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ ــ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ..: «جَمَعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي هَذِهِ الشَّرِيعَةِ بَيْنَ كَوْنِهَا حَنِيفِيَّةً وَكُوْنِهَا سَمْحَـةً . فَهِي حَنِيفِيَّةٌ فِي التَّـوْحِيدِ. سَمْحَـةٌ فِي التَّـوْحِيدِ. سَمْحَـةٌ فِي العَمَل») \*(٣).

م ١٠ - ﴿ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ : ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ جَاءَ بِالتَّيْسِيرِ وَالسَّمَا حَةِ. وَقَدْ كَانَتِ الأُمْمُ النَّبِي قَبْلَنَا فِي شَرَائِعِهِمْ ضِيقٌ عَلَيْهِمْ فَوَسَّعَ اللهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ أُمُورَهَا وَسَهَّلَهَا لَمُمْ) ﴾ (١٠).

11 - \* (قَالَ النَّخْشَرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : 
﴿ إِنَّ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ لَا يُكَلِّفُ النَّفْسَ إِلَّا مَا يَتَسِعُ فِيهِ 
طَوْقُهَا وَيَتَيَسَّرُ عَلَيْهَا دُونَ مَدَى غَايَةِ الطَّاقَةِ وَالْمُجْهُودِ 
فَقَدْ كَانَ فِي طَاقَةِ الإِنْسَانِ أَنْ يُصَلِّي أَكْثَرَ مِنْ الْخَمْسِ 
وَيَصُومَ أَكْثَرَ مِنَ الشَّهْرِ وَيَحُجُّ أَكْثَرَ مِنْ حَجَّةٍ \*) \* (٥).

١٢ - \* ( قَالَ الشَّاعِرُ:

وَلَرُبَّ نَازِلَةٍ يَضِيقُ بِهَا الفَتَى

ذَرْعًا وَعِنْدَ اللهِ مِنْهَا المَخْرَجُ ضَاقَتْ فَلَمَّا اسْتَحْكَمَتْ حَلَقَاتُهَا

فُرِجَتْ وَكَانَ يَظُنُّهَا لَا تُفْرَجُ)\* (1)

17 - \* (قَالَ الْجَشْمِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - تَعَالَى فِي تَفْسِيرِ قَـوْلِهِ تَعَالَى فِي وَصْفِ نَبِيّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالشَّلَامُ ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾: «دَلَّتِ الآيَةُ عَلَى أَنَ شَرِيعَتَهُ أَسْهَلُ الشَّرَائِعِ عَلَيْهِمْ ﴾: «دَلَّتِ الآيَةُ عَلَى أَنَ شَرِيعَتَهُ أَسْهَلُ الشَّرَائِعِ وَأَنَّهُ وَضَعَ عَـنْ أُمَّتِهِ كُـلَّ ثِقَلِ كَانَ فِي الأُمْمِ السَّابِقَةِ») \* (٧).

### من فوائد « التيسير »

(١) الْقِيَامُ بِأَوَامِرِ الله تَعَالَى كَامِلَةً .

(٢) سِمَةٌ ظَاهِرَةٌ فِي الدِّينِ تَتَجَلَّى فِي عَقَائِدِهِ وَعِبَادَاتِهِ

وَمُعَامَلَاتِهِ وَأَخْلَاقِهِ .

(٣) يَجْلِبُ مَعُونَةَ اللهِ لِلْعَبْدِ.

(٤) الرَّجُلُ السَّهْلُ يُحِبُّهُ الْخَلْقُ لِلَا يَبْذُلُهُ لَمُمْ.

- (٥) الْلُدَاوَمَةُ عَلَى الأَمْرِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى الاسْتِمْرَارِ وَعَدَمِ الانْقِطَاع.
  - (٦) مَنْ يَسَّرَ أُمُورَ النَّاسِ يَسَّرَ اللهُ لَهُ أُمُورَهُ.
- (٧) مَنِ اخْتَارَ الْأَيْسَرَ \_ مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا \_ فَهُوَ مُتَّبِعٌ لِسُنَّةِ السُنَّةِ السُنَاءِ السُنَّةِ السُنَّةِ السُنَّةِ السُنَاءِ السُنَّةِ السُمَاءِ السُنَّةُ السُمَاءُ السُمَاءُ السُمَّةُ السُنَّةُ السُنَّةُ السُمَاءُ السُمَاءُ السُمَاءُ السَّائِقَ السَائِقُ السُمَاءُ السَائِقُ السُمَاءُ السُمَاءُ السَائِقُ السُمَاءُ السُمَاءُ السَائِقُ السَائِقُ السَائِقُ السَائِقُ السَائِقُ السَائِقُ السُمَاءُ السَائِقُ الْسَائِقُ السَائِقُ الْسَائِقُ الْسَائ
  - (٤) تفسير ابن كثير (٢/ ٢٥٤)
  - (٥) المرجع السابق (١/ ٤٠٨)
  - (٦) المرجع السابق (٤/ ٥٢٦)
  - (۷) تفسير القاسمي (۷/ ۲۸۸۲).

- (١) تفسير القاسمي (٣/ ٤٢٧).
- (٢) عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني رحمه الله تعالى
  - (١/ ٢٣٩) بتصرف يسير جدًّا.
    - (٣) إغاثة اللهفان (١٥٨/١)

#### التيمن

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٣      | ٣٢       | 77     |

#### التيمن لغةً:

مَصْدَرُ تَيَمَّنَ وَهُوَ مَأْخُودٌ مِنْ مَادَّةِ (ى م ن) التَّي تَدُورُ فِي اسْتِعْ الآتِهَا الْمُخْتَلِفَةِ حَوْلَ قِيَاسٍ وَاحِدٍ التَّي تَدُورُ فِي اسْتِعْ الآتِهَا الْمُخْتَلِفَةِ حَوْلَ قِيَاسٍ وَاحِدٍ اليَاءُ هُو الجَارِحَةُ أَيْ يَمِينُ اليَدِ ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: اليَاءُ وَالْيِمُ وَالنُّونُ ، كَلِمَاتُ مِنْ قِيَاسٍ وَاحِدٍ. فَالْيَمِينُ: يَمِينُ اليَدِ وَيُقَالُ: الْيَمِينُ : الْقُوةُ يَقُولُ الأَصْمَعِيُّ فِي قَوْلِ الشَّمَّاخِ: النَّمِينُ : الْقُوةُ يَقُولُ الأَصْمَعِيُّ فِي قَوْلِ الشَّمَاخِ: النَّمِينُ : الْقُوةُ يَقُولُ الأَصْمَعِيُّ فِي قَوْلِ الشَّمَاخِ:

إِذَا مَارَايَةٌ رُفِعَتْ لِمَجْدٍ تَلَقَّاهَا عَرَابَةُ بِالْيَمِينِ أَرَادَ الْيَدَ الْيُمْنَى ، وَالْيُمْنُ: الْبَرَكَةُ ، وَهُو مَيْمُونُ (أَيْ مُبَارَكُ) ، وَالْيَمِينُ الْحَلِفُ ، وَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ الْيَدِ الْيُمْنَى، وَلَا يُمِينُ الْحَلِفُ ، وَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ الْيَدِ الْيُمْنَى، وَكَذَلِكَ الْيُمَنُ ، وَهُ وَ بَلَدٌ (لأَنَّهُ عَنْ يَمِينِ النَّيُمْنَى، وَكَذَلِكَ الْيُمَنُ ، وَهُ وَ بَلَدٌ (لأَنَّهُ عَنْ يَمِينِ النَّكُمْنَةِ ) وَيُعْلَلُ (لأَنَّهُ عَنْ يَمِينِ النَّكَعْبَةِ ) وَيُقَالُ (مِنْهُ ) رَجُلُ لَيَهَانٍ وسَيْفٌ يَهَانُ ، وَقَالُ الْرَعْبَةِ وَلَيْهُ يَعَلَى ﴿ كَأَنَّ الْمُتَكَالِقُيْنِ كَأَنَّ أَحَدَهُمَا وَسُمِّي الْخَلِفُ يَمِينَ صَاحِبِهِ (١) ، وَقَالَ الرَّاغِبُ: يُصَفِّقُ بِيَمِينِ مَا حَبِهِ مَا يَكِينِ صَاحِبِهِ (١) ، وَقَالَ الرَّاغِبُ: يُصَفِقُ بِيمِينِ مَا عَلَى ﴿ لأَخَدُنَا مِنْهُ الْيَمِينِ ﴾ (الحاقة / ٤٥) أَيْ مَنَعْنَاهُ وَدَفَعْنَاهُ فَعُبِرَ عَنْ ذَلِكَ الأَخْذِ بِاليَمِينِ كَقَوْلُكُ خُذْ بِيَمِينِ فُلَانٍ عَنْ ذَلِكَ الأَخْذِ بِاليَمِينِ كَقَوْلِكَ خُذْ بِيمِينِ فُلَانٍ عَنْ ذَلِكَ الأَخْذِ بِاليَمِينِ كَقَوْلُكُ خُذْ بِيمِينِ فُلَانٍ عَنْ ذَلِكَ الأَخْذِ بِاليَمِينِ كَقَوْلُكَ خُذْ بِيمِينِ فُلَانٍ عَنْ

تَعَاطِي الهِجَاءِ ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ بِأَشْرَفِ جَوَارِحِهِ وَأَشْرَفِ أَحْوَالِهِ ، وَقَوْلُهُ سُبْحَانُهُ ﴿ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴾ (الواقعة/ ٢٧) أَيْ أَصْحَابُ السَّعَادَاتِ وَالْمَيَامِن وَذَلِكَ عَلَى حَسَب تَعَارُفِ النَّاسِ في العِبَارَةِ عَن الْيَامِن باليَمِين ، وَاسْتُعِيرَ اليَمِينُ لِلتَّيَمُّن وَالسَّعَادَةِ ... وَقَوْلُهُ: « الحَجَرُ الأَسْوَدُ يَمِينُ اللهِ » أَيْ به يُتَوَصَّلُ إِلَى السَّعَادَةِ الْمُقَرِّبَةِ إِلَيْهِ ، وَمِنَ اليَمِينِ يُتَأَوَّلُ اليُّمْنُ. يُقَالُ: هُــوَ مَيْمُونُ النَّقِيبَـةِ أَيْ مُبَارَكٌ ، وَالْيُمَنَّةُ نَاحِيَـةُ اليَمِينِ (٢) وَجَاءَ فِي الصِّحَاحِ: وَيُقَالُ: أَيْمَانَ الرَّجُلُ، وَيَمَّنَ، وَيَامَنَ: إِذَا أَتَى اليَمِينَ وَكَذَلِكَ إِذَا أَخَذَ فِي سَيْرِهِ يَمِينًا، يُقَالُ: يَامِنْ يَافُلَانُ بِأَصْحَابِكَ، أَيْ خُذْ بِمِمْ يَمْنَةً وَلَا تَقُلْ تَيَامَنْ، وَالْعَامَّةُ تَقُوله (٣). وَاليُمْنُ: الْبَرَكَةُ ، وَقَدْ يُمِنَ فُلَانٌ عَلَى قَوْمِهِ فَهُوَ مَيْمُونٌ: إِذَا صَارَ مُبَارَكًا عَلَيْهِمْ ، وَالأَيَامِنُ خِلَافُ الأَشَائِمُ ... وَالْيَمْنَةُ بِالْفَتْحِ: خِلَافُ الْيَسْرَةِ وَالْأَيْمَنُ وَالْمُيْمَنَ خِلَافُ الأَيْسَرِ وَالْمُيْسَرَةِ... وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ نَا أَتُونَنَا عَن اليَمِين ﴾ (الصافات/ ٢٨) . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ

<sup>(</sup>١) المقاييس لابن فارس (٦/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٢) باختصار وتصرف يسير عن المفردات للراغب (٥٥٢) وقد تأول الراغب قول الشاخ « تلقاها عرابة باليمين » على أنه بمعنى تلقاها باليمن والسعادة .

<sup>(</sup>٣) هكذا قال الجوهري، وقد أثبت ابن منظور صيغة تيامن في معنى ذهب به ذات اليمين انظر اللسان (٤٩٦٨ ) ط دار المعارف، ولكنه نقل عن ابن السكيت وابن الأنباري أن ذلك من كلام العامة .

اللهُ عَنْهُمَا \_ : أَيْ مِـنْ قِبَلِ الدِّينِ فَـتُزَيّنُونَ لَنَـا ضَلَالَتَنَا كَأَنَّهُ أَرَادَ تَأْتُونَنَا عَنِ الْمَأْتَى السَّهْلِ(١)، وَقِيلَ مِنَ النَّاحِيَةِ الَّتِي كَانَ فِيهَا الحَقُّ فَتَصْرِفُونَنَا عَنْهَا(٢) ، وَقَالَ الزَّجَّاجُ : هَذَا قَوْلُ الْكُفَّارِ لِلَّذِينَ أَضَلُّوهُمْ أَيْ كُنتُمْ تَخْدَعُونَنَا بِأَقْوَى الأَسْبَابِ فَكُنتُمْ تَأْتُونَنَا مِنْ قِبَلِ الدِّينِ فَتَرُونَا أَنَّ البِّينَ وَالحَقَّ مَاتُضِلُّونَنَا بِهِ وَتُزَيِّنُونَ لَنَا ضَلَالَتَنَا: كَأَنَّهُ أَرَادَ تَأْتُونَنَا عَنِ الْمَأْتَى السَّهْلِ ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا مِنْ قِبَلِ الشَّهْوَةِ لأَنَّ اليَمِينَ مَوْضِعَ الكَبِدِ، وَالكَبِدُ مَظِنَّهُ الشَّهْوَةِ وَالإِرَادَةِ (")، وَقَالَ أَبُو مَنْصُورِ (الأزْهَرِيُّ): الْيُمْنُ فِي كَلَام الْعَرَبِ عَلَى وُجُوهِ: يُقَالُ لِلْيَدِ اليُمْنَى: يَمِينٌ ، وَالْيَمِينُ: الْقُوَّةُ وَالْقُدْرَةُ، وَالْيَمِينُ: الْمَنْزِلَةُ. يَقُولُ الْأَصْمَعِيُّ: هُوَ عِنْدَنَا بِالْيَمِينِ أَيْ بِمَنْزِلَةٍ حَسَنَةٍ ، وَقَوْلُهُ فِي الحَدِيثِ: إِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي جَمِيع أُمُورِهِ مَا اسْتَطَاعَ، التَّيَمُّنُ : الابْتِدَاءُ فِي الأَفْعَالِ بِاليِّدِ اليُّمْنَي وَالرِّجْل اليُمْنَى ، وَالجَانِبِ الأَيْمَنِ وَفِي الحَدِيثِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَتَيَامَنُوا عَنِ الغَمِيمِ أَيْ يَأْخُـذُوا عَنْهُ يَمِينًا وَفِي حَدِيثٍ غَيرِهِ: فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ أَيْ عَنْ يَمِينِهِ ، قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: يُقَالُ: يَامِنْ بِأَصْحَابِكَ وَشَائِمْ بِهِمْ أَيْ خُدْ بِهِمْ يَمِينًا وَشِمَالاً ، وَلَا يُقَالُ تَيَامَنْ بِهِمْ وَلَا تَيَاسَرْ بِهِمْ ... قَالَ ابْنُ الأَنْبَارِيّ العَامَّةُ تَغْلَطُ فِي مَعْنَى تَيَامَنْ فَتَظُنُّ أَنَّهُ أَخَذَ عَنْ يَمِينِهِ . وَلَيْسَ كَذَلِكَ مَعْنَاهُ عِنْدَ العَرَبِ ، إِنَّمَا يَقُولُونَ : تَيَامَنَ إِذَا

أَخَذَ نَاحِيةَ الْيَمَنَ، وَتَشَاءَمَ إِذَا أَخَذَ نَاحِيةَ الشَّامِ، (وَيَقُهُمُ مِنْ (وَيَقُولُونَ): يَامَنْ إِذَا أَخَذَ عَنْ يَمِينِهِ (1) ، وَيُفْهَمُ مِنْ جُمْلَةِ مَا ذَكَرَهُ الجَوْهُ وَرِيُّ وَابْنُ مَنْظُورٍ أَنَّهُ يُقَالُ تَيمَّنَ وَيُامَنَ إِذَا أَخَذَ جَهَةَ اليَمِينِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَيُقَالُ تَيمَّنَ وَيَامَنَ إِذَا أَخَذَ نَاحِيةَ اليَمِينِ وَهُو الْمُرَادُ هُنَا وَيُقَالُ تَيمَانَ إِذَا أَخَذَ نَاحِيةَ اليَمِنِ ، وَيُسْتَعْمَلُ فِي هَذَا الْمَعْنَى الأَخِير أَيْضًا الأَفْعَالُ: أَيْمَنَ وَيَمَّنَ وَيَامَنَ وَيَهَنَ وَيَامَنَ وَتَيَمَّنَ .

#### معنى كلمة اليمين في القرآن:

قَالَ بَعْضُ الْمُفسِّرِينَ: الْيَمِينُ وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ عَلَى أَوْجُهِ مِنْهَا:

الأَوَّلُ: بِمَعْنَى الْقُوَّةِ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴾ (الصافات/ ٩٣).

أَيْ بِالْقُوَّةِ ، قِيلَ: وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لاَّخَذْنَا مِنْهُ بِاليَمِينِ ﴾ (الحاقة / ٤٥).

الثَّانِي: بِمَعْنَى الْقَسَمِ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللهُ عَرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ ﴾ (البقرة/ ٢٢٤)، ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْ وِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ (البقرة/ ٢٢٥)، ﴿ وَوَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ﴾ (المائدة/ ٨٩)، ﴿ بِمَا عَقَدتُّمُ اللَّيْمَانَ ﴾ (المائدة/ ٨٩)، ﴿ بِمَا عَقَدتُّمُ اللَّيْمَانَ ﴾ (المائدة/ ٨٩).

الثَّالِثُ: بِمَعْنَى الْعَهْدِ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿أَمْ لَكُمْ أَكُمْ أَكُمْ أَكُمْ أَيْ عُهُودٌ .

الرَّابعُ: بِمَعْنَى الْجَارِحَةِ: ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى ﴾ (طه/ ۱۷) ، ﴿ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ﴾ (الحديد/ ۱۲) ، ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ

<sup>(</sup>١) الصحاح (٦/ ٢٢١٩، ٢٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب (٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ( ٤٩٦٩)ط. دار المعارف.

<sup>(</sup>٤) انظر لسان العرب (٤٩٦٧، ٤٩٧١).

بِيَمِينِهِ ﴾ (الحاقة/ ١٩، الانشقاق/ ٧).

الْخَامِسُ: بِمَعْنَى نَاحِيَةِ الشَّيْءِ قَالَ تَعَالَى: ﴿ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴾ (الْمعارج/ ٣٧). ﴿ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ ﴾ (مريم/ ٥٢) (١٠). التيمن اصطلاحًا:

قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: التَّيَمُّنُ: الابْتِدَاءُ فِي الأَفْعَالِ بِالْيَدِ النُّمْنَى وَالْجَانِبِ الأَيْمَنِ (٢)، بِالْيَدِ النُّمْنَى وَالْجَانِبِ الأَيْمَنِ (٢)، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: قَالَ النَّووِيُّ: قَاعِدَةُ الشَّرْعِ الْمُسْتَمِرَّةُ

اسْتِحْبَابُ البَدَاءَةِ بِالْيَمِينِ فِي كُلِّ مَا كَانَ مِنْ بَابِ التَّحْبَابُ السُّرُحِبَّ فِيهِ التَّكْرِيمِ وَالتَّزْيِينِ وَمَا كَانَ بِضِدِّهِمَا اسْتُحِبَّ فِيهِ التَّيَاسُرُ (٣).

[للاستزادة: انظر صفات: الأسوة الحسنة \_ الأدب \_ حسن الخلق.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: التشامل ـ القدوة السيئة ـ سوء الخلق ].

<sup>(</sup>۲) النهاية في غريب الحديث (٥/ ٣٠٢). (٣)

<sup>(</sup>٣) الفتح (١/ ٣٢٥).

### الآيات الواردة في « التيمن »

ا- ه وَلَقَدْ كُرَّمْنَابِنِي َ اَدَمُ وَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ
وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ
عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا ﴿
يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمٌ فَمَنْ أُوتِي
كَتْبَهُ مُ بِيمِينِهِ عَفَّا وُلَكِياكَ يَقْرَءُ وَنَ
كَتْبَهُ مُ وَلَا يُظُلِّلُمُونَ فَتِيلًا ﴿
وَمَن كَانَ فِي هَلَاهِ يَا أَعْمَى فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ آعْمَى فَهُو فِي ٱلْآخِرةِ آعْمَى فَهُو وَالْكَيْلُا ﴿
وَمَن كَانَ فِي هَلَاهِ يَا أَعْمَى فَهُو فِي ٱلْآخِرةِ آعْمَى فَهُو وَالْكَيْلُا ﴿
وَمَن كَانَ فِي هَلَاهِ يَا أَعْمَى فَهُو فِي ٱلْآخِرةِ آعْمَى فَا وَالْكِيلُا ﴿
وَمَن كَانَ فِي هَلَاهِ عَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ وَمَن كَانَ فِي هَلَاهِ عَلَى اللّهُ عَلَى فَهُو فِي ٱلْآخِرةِ آعْمَى فَا وَالْمَلُولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَلْلُولُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُولَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّ

٢- وَاذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مُوسَىٰ إِنّهُ دُكَانَ مُخْلَصاً وَكَانَ رَسُولًا نَبِيتًا (إِنْ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيتًا (إِنْ وَالْمَانَ وَقَرَبْنَهُ عَجَيّاً (إِنْ وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَبْنَهُ عَجَيّاً (إِنْ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَلِنَا أَخَاهُ هَرُونَ بَلِيّاً (إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مِن رَحْمَلِنَا أَخَاهُ هَرُونَ بَلِيّاً (إِنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ مِن رَحْمَلِنَا أَخَاهُ هَرُونَ بَلِيّاً (إِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

٣- وَهَلَ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿
 إِذْ رَءَانَارًا فَقَالَ لِإَهْلِهِ أَمْكُثُوا إِنِّ ءَانَسْتُ نَارًا
 لَّعَلِّ ءَائِيكُم مِّنْهَا بِقَبْسِ أَوْ أَجِدُ
 عَلَى ٱلنَّارِهُدَى ﴿
 فَلَمَّ ٱلْنَهَا نُودِى يَنْمُوسَىٰ ﴿
 إِنِّ أَنَارُبُكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ
 طُوى ﴿

٤- قَالُواْ يَكُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِى
وَإِمَّا أَن تَكُون أَوْلَ مَنْ أَلْقَى ﴿
قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَا لَمُكُمْ وَعِصِيتُهُمْ
يُحَيِّلُ إِليَّهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴿
فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عَنِيفَةَ مُوسَى ﴿
فَأَلْ الاَ تَحَفَّ إِنَّكَ أَنت ٱلْأَعْلى ﴿
وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفَ مَاصَنعُواْ إِنَّكَ أَنت الْأَعْلَى ﴿
كَيْدُ سُن حِرِّ وَلا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴿
كَيْدُ سُن حِرِّ وَلا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴿
(\*)

وَأَفَهُلَ يَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَآءَ لُونَ ﴿
قَالُوٓ الْإِنَّكُمْ كُنُمُ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْمِينِ ﴿
قَالُوا بَلَ لَوْتَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿
وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمُ مِن سُلْطَنِ ﴿
بَلْ كُنُهُمْ قَوْمًا طَلْغِينَ ﴿
""

ه يَسَنِيَ إِسْرَءِ يلَ قَدَ أَنْجَيْنَكُمُ مِنْ عَدُوَكُمُ وَوَعَدْنَكُو بَعَانِبَ الطُّورِ إِلْآيَمَنَ وَنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلُوى ﴿ إِلَا يَمْنَ وَالسَّلُوى ﴿ إِلَى اللَّهُ الْمَنَ وَالسَّلُوعَ فَيَجِلَ كُمُ الْمَنَ وَالسَّلُوعَ فَيْجِلَ كُمُ الْمَنَ وَالسَّلُوعَ فَيَجِلَ عَلَيْهِ عَضِيهِ عَضَبِي وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي عَلَيْكُمْ فَكَ يَعْفِيهِ فَيَجِلَ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدُ هَوَى ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدُ هَوَى ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَيَحِلَ عَلَيْهِ فَيَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَعِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَعْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

٨- ﴿ وَإِنَ مِن شِيعَاهِ عَلَا بَرَ هِيمَ آنَ
 إِذْ جَآءَ رَبّهُ وَبِقَلْ إِسَلِيمٍ آنَ
 إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَعْبُدُ وَنَ آنَ
 أَيِفُكَّاءَ الِهَةَ دُونَ اللهِ تُرِيدُ ونَ آنَ
 فَهَاظُنُكُمُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ آنَ
 فَهَاظُنُكُمُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ آنَ
 فَهَاظُرَ نَظُرَةً فِي النَّعُومِ آنَ
 فَقَالَ إِنِي سَقِيمٌ آنَ
 فَوَاعَ إِنَ عَلَيْهِمْ مَمْرُبِينَ آنَ
 مَالكُمُ لَا نَنطِقُونَ آنَ
 مَالكُمُ لَا نَنطِقُونَ آنَ
 مَالكُمُ لَا نَنطِقُونَ آنَ
 مَالكُمُ اللهِ مَمْرُبًا إِلَيْمِينِ آنَ

7- ﴿ وَلَا تَحَدُدُ لُواْ أَهْلُ الْحِكَنْ الْمَافُواْ مِنْهُمْ وَقُولُواْ ءَامَنَا فَيْ الْدَى أَخْرِلَ إِلَيْ الَّذِي ظَلَمُواْ مِنْهُمْ وَقُولُواْ ءَامَنَا وَالْدِي الْمَانُوا مِنْهُمْ وَقُولُواْ ءَامَنَا وَ إِلَاهُ مَا وَإِلَاهُ كُمْ وَحِدُ وَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ وَإِلَى الْمَنْ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

٩ وَمَاقَدُرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا
 قَبْضَتُهُ ، يَوْمَ الْقِيدَمَةِ وَالسَّمَواتُ مَطْوِيدَتُ أَنَّ مِنْ مِنْ مَعْدِيدَةً ، وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ (٥)
 بيمينِدٍ عُسُبَحَنَهُ ، وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ (٥)

اخشرُ وَا الَّذِينَ ظَامُوا وَ أَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿ ثَالَمُوا وَ أَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿ ثَالَمُ مِن دُونِ اللَّهِ فَا هَدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ الْجَحِيمِ ﴿ ثَالَمُ وَنَ أَنَهُم مَسْعُولُونَ ﴿ ثَالَمُ مَالْكُونَ لَا لَنَا صَرُونَ ﴿ ثَالَكُونَ لَا لَنَا صَرُونَ ﴿ ثَلَالَ اللَّهُ مُلْسَلَمُونَ ﴿ ثَلَا اللَّهُ مُلْسَلَمُ وَنَ ﴿ ثَلَاللَّهُ مَا لَكُونَ لَا لَنَا صَرُونَ ﴿ ثَلَاللَّهُ مَا لَكُونَ لَا لَنَا صَرُونَ ﴿ ثَلَاللَّهُ مَا لَكُونَ لَا لَكُونَ لَا لَكُونَ لَا لَكُونَ لَا لَكُونَ لَا لَهُ مَا لَكُونَ لَهُ اللَّهُ وَلَا لَيْنَا مَا مُسْتَسْلِمُونَ ﴿ ثَلَالَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَيْنَا لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَا لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَيْنَا مَا مُسْتَسْلِمُونَ ﴿ ثَلَيْنَا مِنْ اللَّهُ وَلَا لَيْنَا مِنْ اللَّهُ وَلَيْ لَيْنَا عَلَيْ اللَّهُ وَلَا لَيْنَا عَلَى اللَّهُ وَلَا لَيْنَا مِنْ لَكُونَا لَهُ اللَّهُ وَلَيْ لَا لَكُونَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَكُونَا لَكُونُ لَا لَكُونَا لَهُ اللَّهُ وَلَيْ لَا لَكُونَا لَيْنَا مِي اللَّهُ وَلَا لَكُونَا لَوْلَا لَكُونَ لَكُونَا لَا لَكُونَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَكُونَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَهُ لَلْنَا عَلَيْ لَا لَكُونَا لَكُونَا لَهُ اللَّهُ مَا لَكُونَ لَكُونَا لَا لَكُونَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَكُونَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ لَا لَكُونَا لَكُونَا لَهُ لَا لَكُونَا لَكُونَا لَلْكُونَا لَكُونَا لِلْكُونَا لَهُ لَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَهُ لَلْكُونَا لَهُ لَلْكُونَا لَهُ لَا لَكُونَا لَهُ لَلْكُونَا لَكُونَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَكُونَا لَهُ لِلْكُونَا لَهُ لَلْكُونَا لَهُ لَا لَكُونَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلْلِهُ لَلْلِنَا لَا لَهُ لَلْكُولُونَا لَاللَّهُ لَلْلِهُ لَلْلِنَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لْلِلْلِنَا لَهُ لَلْلِنَا لَا لَا لَا لَاللّٰ لَلْلِنَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَاللّٰ لَلْلِهُ لَاللّٰ لَا لَاللّٰ لَلْلِلْلَالِكُولُولُولَا لَا لَهُ لَا لَا لَاللْلِلْلِلْلِلْلَالِكُولَ

اِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿
 اِنَسُ لِوَقَعَنِهَا كَاذِبَةُ ﴿
 خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿

(٥) الزمر: ٦٧ مكية

(٣) الصافات: ٢٢ - ٣٠ مكية

(٤) الصافات: ٨٣ - ٩٣ مكنة

(۱) طه: ۸۱-۸۰ مکنة

(٢) العنكبوت: ٤٦ - ٤٩ مكبة

وَظَلِرَ مَدُودِ اللهِ وَمَآوِ مَسْكُوبِ اللهِ وَفَاكِمَ هَوَكُثِيرَ وَاللهِ وَفَاكِمَ هَوَكُثِيرَ وَاللهِ وَفَاكِمَ هَوَكُثِيرَ وَاللهِ مَنْوُعَةِ اللهِ مَنْوُعَةِ اللهِ وَفُرُسُومَ مَرْفُوعَةِ اللهِ وَفُرُسُ مَرْفُوعَةِ اللهِ وَفُرُسُ مَرْفُوعَةِ اللهِ وَفُرُسُ مَرْفُوعَةِ اللهِ وَفُرُسُ مَرْفُوعَةِ اللهِ وَفَرُسُ مَرْفُوعَةِ اللهِ وَفَرُسُ مَرْفُوعَةِ اللهِ وَفَرَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُرَاللهُ اللهُ اللهُ وَمُراكِنَ اللهُ وَمُؤْكِنَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمُؤْكِنَا اللهُ وَمُؤْكُ اللهُ وَمُؤْكِنَا اللهُ وَمُؤْكِنَا اللهُ وَمُؤْكِنَا اللهُ وَمُؤْكِنَا اللهُ وَمُؤْكِنَا اللهُ اله

11- فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْخُلْفُومُ ﴿ ثَا وَأَنْتُمْ حِينَ إِنَظُرُونَ ﴿ وَأَنْتُمْ حِينَا إِنَظُرُونَ ﴿ وَانَحُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِئ لَانْبُعِرُونَ ﴿ وَنَحُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِئ لَانْبُعِرُونَ ﴾ فَلَوَلاَ إِن كُنتُمُ عَبْرَ مَدِينِنَ ﴿ فَا فَلَوْلاَ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ ﴾ فَلَوَلاَ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ ﴾ فَلَمَا إِن كَانَ مِنَ ٱلمُقرَّبِينَ ﴿ فَا فَلَا إِن كَانَ مِنَ ٱلمُقرَّبِينَ ﴿ فَا فَا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقرَّبِينَ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ ال

١٢ - يَوْمَهِ ذِنْعُرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرْ خَافِيةً ﴿
 قَامَا مَنْ أُوقِ كِننَبَهُ بِيَمِينِهِ عَفَقُولُ
 هَآؤُمُ اُقْرَءُ وَاكِننِية ﴿

إِذَارُجَّتُ ٱلْأَرْضُ رَجَّا الْأَرْضُ رَجَّا وَبُسَّتِ ٱلْحِبَ الْكِسَا ﴿ فَكَانَتْ هَيَاءً مُنْبِئًا اللهِ وَكُنتُمُ أَزُورَجًا ثَلَاثَةً اللهُ فَأَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَآ أَضْعَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ١ وَأَصْعَابُ الْمُسْتَعَةِ مَا أَصْعَابُ الْمُشْتَعَةِ ١ وَالسَّنبِقُونَ السَّنبِقُونَ ١ أُوْلَيَكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ١ في جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (أَنَّا) ثُلَّةً مِنَ ٱلْأُوَلِينَ ١ وَقِلِيلٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ إِنَّ عَلَىٰ سُرُرِمَوْضُونَةِ ١ مُتَكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَيِلِينَ إِنَّ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُّ تُحَلَّدُونَ ﴿ اللَّهِ بِأَ كُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَعِينِ ﴿ لَّا يُصَدِّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ شَ وَفَكِكَهَةِ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ٢ وَكَنِوطَيْرِيمَايَشْتَهُونَ ١ وَحُورٌ عِينٌ ١ كَأَمْثَ لِ اللَّوْلُو ٱلْمَكُنُونِ جَزَآءَ بِمَا كَانُواْبِعُمَلُونَ ١ لَايَسْمَعُونَ فِيهَالَغُوَّا وَلَا تَأْثِيمًا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا قِبِلُا سَلَنُكَا سَلَنُكَا اللَّهِ وَأَضْعَنْ الْيَمِينِ مَا أَصْعَبُ ٱلْيَمِينِ ۞

فى سِدْرِمَّغْضُودِ ١

وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ١

فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا اللهِ

وَيَصْلَى سَعِيرًا اللّهِ اللّهِ

وَيَصْلَى سَعِيرًا اللّهِ اللّهِ

وَالْتَ حِلَّ إِبْهُذَا اللّهِ اللّهِ

وَوَالِدِومَا وَلَدَ اللّهِ

لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَنَ فِي كَبَدٍ اللّهِ

الْعَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَنَ فِي كَبَدٍ اللّهِ

الْعَضَابُ الْالْسَنَ فِي كَبَدٍ اللّهِ

الْعَضَابُ الْالْسَانَ فِي كَبَدٍ اللّهِ

وَقُولُ الْهَلَكُتُ مَا لَالْدُدُا اللّهُ

وَقُولُ الْهَلَكُتُ مَا لَالْدُدُا اللّهُ

وَقُولُ الْهَلَكُتُ مَا لَالْدُدُا اللّهُ

ٱلۡمَرۡجُعُمُ لَلَهُۥعَيۡنَيۡنِ۞ وَلِسَانَا وَشَفَنَيۡنِ۞

أَيْعَسَبُ أَن لَمْ رَوْءُ أَحَدُ ٢

وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجَدَيْنِ اللهُ وَهَدَيْنِ اللهُ وَهَدَيْنِ اللهُ وَهَدَيْنِ اللهُ وَهَدَا اللهُ وَهُمُ وَاللّهُ وَهُمُ اللّهُ وَهُمُ اللّهُ وَمُعُمُ اللّهُ وَهُمُ اللّهُ وَهُمُ اللّهُ وَهُمُ اللّهُ وَهُمُ اللّهُ وَمُواللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَمَا أَذْرَىٰكَ مَا الْعَقَبَةُ ۞ فَكُرَفَيَةِ۞

أَوْ إِطْعَامُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةِ ۞

يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ٥

أَوْمِسْكِينَاذَا مَثْرَبَةِ ٥

ثُمُّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوْاً بِٱلصَّهْرِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْمَرْحَمَةِ ۞

أُولَيِكَ أَضَعُ الْمِنْسَدِ ١٤٠

إِذِ ظَنَنتُ أَنِّ مُلَانٍ حِسَابِيَهُ ﴿ فَهُوَ فِ عِشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿ فَ حَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ فَطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِ آلاَيَامِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِ آلاَيَامِ الْفَالِيَةِ ﴿ الْأَنْ الْأَنْ الْأَلْمَالِهُ الْأَلْمَالُولَ الْأَلْمَالُولَ الْأَلْمَالُولَ الْأَلْمَالُولُ

١٣- كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ۞

إِلَّا أَصْحَنَبُ الْبَينِ ۞

فِ جَنَّتْ يِتَسَاءَ لُونَ ۞

مَنِ الْمُجْرِمِينَ ۞

مَاسَلَكَ كُرُفِ سَقَرَ۞

مَاسَلَكَ كُرُفِ سَقَرَ۞

وَلَوْ نَكُ نَظُعِمُ الْمِسْكِينَ ۞

وَلَوْ نَكُ نَظُعِمُ الْمِسْكِينَ ۞

وَكُنَا نَكُ نَظُعِمُ الْمِسْكِينَ ۞

وَكُنَا نَكُذِبُ بِيوْمِ اللّذِينِ ۞

وَكُنَا نَكُذِبُ بِيوْمِ اللّذِينِ ۞

حَقَىٰ أَنَى نَا الْمُقِينُ ۞

عَمَا نَنْ فَعُهُمْ مِ شَفَعَةُ الشَّيْفِعِينَ ۞

فَمَا نَنْ فَعُهُمْ مِ شَفَعَةُ الشَّيْفِعِينَ ۞

۱۶- يَتَأَيُّهُ ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِكَ كَدْحَافَمُلَقِيدِ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِنبَهُ أُرْسَمِينِهِ وَ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ آهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوقَ كِنبَهُ وَرَاءً ظَهْرِهِ وَ وَأَمَّا مَنْ أُوقَ كِنبَهُ وَرَاءً ظَهْرِهِ وَ

# الآيات الواردة في « التيمن» لفظًا ولها معنَّى آخر

١٦- أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ

۱۷- ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَوَرُعَن كَهْفِهِ مَ ذَاتَ ٱلْشِمَالِ ذَاتَ ٱلْشِمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ عَلِينِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ عَلِينِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْ مَّر وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَلِيًا مُرْشِدًا ﴿ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَلِيًا مُرْشِدًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا لَيْ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِد لَهُ وَلَيَّا مُر شِدًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا لَهُ وَلَكُمْ مُو اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَيْ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا ال

الله فَلَمَّاقَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلُ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَالَسَكَ مَنْ عَلَيْ الْمُكُنُونَ مِنْ جَانِبِ ٱلطُّورِ نِارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُنُونَ السَّوْ عَالَىٰ الْمُكْنُونَ الله الله عَلَيْ عَالِيهُ مَ مِنْ هَا إِنِّ عَالَشَتُ نَارًا لَعَلِّي عَالِيهُ مِنْ هَا إِنِّ عَالَمَ عَلَيْ عَالَمُ الله عَلَيْ عَلَيْ عَالَمُ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَل

فَلَمَّا أَتَسْهَا نُودِئ مِن شَلِطِي الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْكَرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَسْمُوسَى إِذِّت أَنَا اللَّهُ رَبُ الْعَكلِمِينِ ﴿

الْقَدَكَانَ لِسَبَافِ مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ
 وَشِمَالِ كُلُواْمِن رِّزْقِ رَيْكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ مَلَدَةٌ
 طَيّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ ﴿

٢٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسَوِسُ بِهِ عَفْسُةٌ ،
 وَغَنْ أَقْرُ اللّهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿
 إِذْ يَنْ لَقَى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدٌ ﴿
 مَّ اَيْلَفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَ يُهِ رَقِيبٌ عَيدٌ ﴿

٢١- إِنّهُ الْقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمِ ﴿ اللّهُ الْوَمِنُونَ ﴿ وَمَا هُوَ اِنَّهُ الْقَوْلِ اللّهَاعِرَّ قَلِيلًا مَا لُوَمِنُونَ ﴿ وَمَا هُوَ اِنَّهُ اللّهَا اللّهُ مَا لَذَكُرُونَ ﴿ وَلَا يَقَوْلُ كَالِينَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢٢ - فَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿
 عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿
 أَيَطُمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّ ةَ نَعِيمِ ﴿

<sup>(</sup>٦) الحاقة : ٤٠ – ٤٨ مكية

<sup>(</sup>٧) المعارج: ٣٦ - ٣٦ مكية

<sup>(</sup>٤) ِسبأ : ١٥ مكية

<sup>(</sup>٥)ق : ١٦ – ١٨ مكية

<sup>(</sup>١) النحل: ٥١ - ٥٠ مكية

<sup>(</sup>۲) الكهف : ۱۷ - ۱۸ مكية (۳) الكهف : ۲۰ - ۱۸ مكية (۳)

<sup>(</sup>٣) القصص : ٢٩ - ٣٠ مكية

### الأحاديث الواردة في « التيمن »

١ - \* ( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا بِلَحْم . فَرُفِعَ إِلَيْهِ النِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ . فَنَهَسَ (١) مِنْهَا نَهْسَةً فَقَالَ : ﴿ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَهَلْ تَدْرُونَ بِمَ ذَاكَ ؟ يَجْمَعُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ (٢). فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ (٦). وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَالَا يُطِيقُ ونَ . وَمَالَا يَحْتَمِلُونَ . فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ: أَلَا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ ؟ أَلَا تَسَرُوْنَ مَا قَـدْ بِلَغَكُـمْ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ مَـنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: ائْتُوا آدَمَ . فَيَأْتُونَ آدَمَ. فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَر . خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ المَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ. اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ . أَلاَ تَسَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبَ قَبْلَهُ مِثْلَهُ. وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ. نَفْسِي. نَفْسِي. اذْهَبُ وا إِلَى غَيْرِي. اذْهَبُ وا إِلَى نُوح. فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى الأَرْضِ. وَسَمَّاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُورًا. اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ. أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ هُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ . وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ

دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي . نَفْسِي . نَفْسِي . اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلِي ۗ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ نَبِّيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ. اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ . أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ ابْرَاهِيمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمُ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ . وَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ . نَفْسِي. نَفْسِي. اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى. فَيَأْتُونَ مُوسَى عِيلًا اللهِ فَيَقُولُونَ : يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. فَضَّلَكَ اللهُ برسَالَاتِهِ وَبتَكْلِيمِهِ عَلَى النَّاسِ. اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ . أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟. أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى عَيْكَ : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ . وَإِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَوْ بِقَتْلِهَا. نَفْسِي. نَفْسِي. اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى عِلَيْهُ، فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَاعِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في الْهَدِ. وَكَلِمَةٌ مِنْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَهَ وُرُوحٌ مِنْهُ. فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ. أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى عَلَيْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ذَنْبًا. نَفْسِي. نَفْسِي. اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي . اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ ، فَيَأْتُونِّي فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ . وَغَفَرَ اللهُ لَكَ

<sup>(</sup>١) فنهس: أي أخذ بأطراف أسنانه .

<sup>(</sup>٢) في صعيد واحد: الصعيد هو الأرض الواسعة المستوية.

<sup>(</sup>٣) وينفذهم البصر: أي ينفذهم بصر الرحمن تبارك وتعالى حتى يأتي عليهم كلهم .

مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَأَنْطَلِقُ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعُرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي. ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحُهُ لَا وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحُهُ لَأَخِدٍ قَبْلِي. ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهُ. لَأَحَدٍ قَبْلِي. ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهُ. وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ . فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: يَارَبِّ أُمَّتِي. أُمَّتِي. فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ ، مَنْ لَا حِسَابَ فَيْقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ ، مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ ، مِنَ الْبَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ. وَهُمْ شُرَكَاءُ عَلَيْهِ ، مِنَ الْبَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ. وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ (۱) فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوابِ الْجَنَّةِ. وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ (۱) فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوابِ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمُصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَةِ (۱) لَكَمَا بَيْنَ مَكَدِ عَمَ الْمُعْرَاعِيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَةِ (۱) لَكَمَا بَيْنَ مَكَدِ عَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا بَيْنَ مَكَد عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا بَيْنَ مَكَدِ لَهُ وَهُ مَ حَلَى اللَّهُ مَا بَيْنَ مَكَد مَا يَنْ الْمُصْرَاعِيْنِ مِنْ مَكَد مَا يَنْ مَكَدِ اللَّهُ مَا يَانَ مَكَدُ اللَّهُ وَالِهُ مَا يَنْ مَكَ اللَّهُ مَا يَا الْعُمْ وَالِهُ مُ اللَّهُ مُ الْمِي وَلَقِلُ الْمُعْرَاعِيْنِ مِنْ مَا يَا الْمُعْرَاعِيْنِ مَلَى اللْعُرِلِ الْمُعْرَاعِيْنِ مَلَى اللْهُ مَنْ الْمُعْلِى الْعَلَقُ اللْعُمْ الْمُعْرِقِيْنَ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقِيْنِ مِنْ الْمُعْلِي اللْهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُونِ مُ مُعَالِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلِي اللْمُعْرِ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَا اللَّهُ عَلَى الْمَا الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِلْ الللَّهُ الْمُعْلَاقِ الللْمُ ا

٢ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ \_ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ \_ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلُهُا يُلْيَعْلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلُهُا تُنْعُلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ ﴾ \*(١).

مَلْجَاً وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ . آمَنْتُ بِكِتَابِكِ الَّذِي أَنْتُ بِكِتَابِكِ الَّذِي أَنْتُ أَنْتُ مِنْتَ مُتَّ عَلَى أَنْزَلْتَ ، وَنَبِيّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مُتَّ مُتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ» فَقُلْتُ أَسَتَذْكِرُهُنَّ: وَلِيْعِلُونَ آرْسَلْتَ . قَالَ: «لَا وَبِنَبِيّكَ الَّذِي وَبِرَبِيكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ . قَالَ: «لَا وَبِنَبِيّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ . قَالَ: «لَا وَبِنَبِيّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ » ) \* (٧).

٤ - \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيمِينِهِ
 وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيمِينِهِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ
 وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ».

وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ لَا يَا أَكُلَنَّ أَحَدُ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَنَّ بِمَا وَلَا يَشْرَبَنَّ بِمَا وَلَا يُعْطِ بِمَا ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَشْرَبَنَّ بِمَا وَلَا يُعْطِ بِمَا ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِمَا ») \* (^^).

٥ - \*(عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ:
 لِلسُّدِيِّ لَمَّا سَأَلَهُ كَيْف أَنْصَرِفُ إِذَا صَلَّيْتُ ؟ عَنْ
 يَمِينِي؟ أَوْ عَنْ يَسَارِي؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَكْثُرُ مَا رَأَيْتُ
 رَسُولَ اللهِ ﷺ: يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ »)\*(٩).

7 - \*(عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ بِشِمَالِهِ. أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ بِشِمَالِهِ. فَقَال: ﴿ لَا فَقَال: ﴿ كُلْ بِيمِينِكَ ﴾ قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ . قَالَ: ﴿ لَا السَّطَعْتَ ﴾ مَا مَنعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى السَّطَعْتَ ﴾ مَا مَنعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) شركاء الناس: يعني أنهم لا يمنعون من سائر الأبواب.

<sup>(</sup>٢) إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة: المصراعان جانبا الباب .

<sup>(</sup>٣) هجر: هجر مدينة عظيمة هي قاعدة بلاد البحرين .

<sup>(</sup>٤) وبصرى: بصرى مدينة معروفة بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل .

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٨(٤٧١٢). ومسلم (١٩٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) البخاري \_الفتح ١٠(٥٨٥). ومسلم (٢٠٩٧).

<sup>(</sup>٧) البخاري- الفتح ١ ( ٦٣١١) واللفظ له. ومسلم (١٧١٠).

<sup>(</sup>۸) مسلم (۲۰۲۰).

<sup>(</sup>۹) مسلم (۷۰۸).

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۲۰۲۱).

٧- \* (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِي بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنهُ وَعَنْ يَمِينِهِ عُلامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ. فَقَالَ لِلْغُلامِ: (اللهُ لَا عَلْمُ: لَا وَاللهِ لَا الْغُلَامُ: لَا وَاللهِ لَا الْغُلَامُ: لَا وَاللهِ لَا أُوثِلُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا. فَتَلَّهُ (١) رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أُوثِلُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا. فَتَلَّهُ (١) رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَدِهِ ) \* (٢).

٨ - \*( عَنْ أَبِي ذَرِّ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ الله

٩ - \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَ كَمَّةَ أَتَى الْخَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا)\*(١٠).

١٠ - \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا . (إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِن الصُّفُوفِ ») \* (٥).

١١ - \* ( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و \_ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُمَا \_ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ الْمُـفْسِطِينَ عِنْهُمَا \_ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ الْمُسَوْمِنَ حَمَزٌ وَعِنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ - عَزَّ وَجَلَّ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ . عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ - عَزَّ وَجَلَّ الرَّخْمَنِ - عَزَّ وَجَلَّ اللهِ عَلَى الرَّخْمَةِ مَ وَجَلَّ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

١٢ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ أَبْصَرَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَقْ عَنْ يَصَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ عَنْ يَصَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ النَّيْسُرَى) \* (٧).

الله عَنْهُا وهِي الله عَنْهُ وَالله عَنْهُا وَ النّبِي الله عَنْهُا وهِي الله عَنْهُا وَ النّبِي الله عَنْهُ وَهِي خَالَتُهُ. فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ وَمْ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ وَمُ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ خَالَتُهُ. فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ الله عَنْهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ الله عَنْهُ بِقَلِيلٍ مَصَى اللّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ وَجَمَّى إِذَا انْتَصَفَ اللّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ وَجَمَّى إِذَا انْتَصَفَ اللّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ وَجَمَّى إِذَا انْتُومَ عَنْ الله عَنْهُ وَمَ اللّه عَنْهُ وَالله عَنْهُ الله عَنْهُ وَمَعَنَى الله وَعَنْهُ وَمُ الله وَهُ وَمَعَى اللّهُ عَنْهُ وَالله عَنْهُ مَا الله وَعَنْهُ وَمُ الله وَعَنْهُ وَمُ الله وَسُلَى مَا صَنَعْ وَمُ الله وَعَلَيْ وَمُعَلِي وَقُومَ عَنَى اللهُ مَنْ الله وَهُ وَمَعَ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الله وَالله وَلَهُ وَالله والله وَالله والله وَله والله والله

لشواهده في كتاب الشفاعة.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٥) أبوداود(٦٧٦)وهذا لفظه. وابن ماجة (١٠٠٥). وقال الحافظ: إسناده حسن ( الفتح ٢/٢١٣).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۸۲۷).

<sup>(</sup>٧) البخاري الفتح ١(٤١٤). ومسلم (٥٤٨).

<sup>(</sup>١) تله: ألقاه في يده.

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح ٥(٢٥١). ومسلم (٢٠٣٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) أحمد (٥/ ١٩٩) رقم (٢١٧٨٩). وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وفيه ضعف وقد وثق (١٠/ ٣٤٤). وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير وعزاه لابن أبي حاتم وساق سنده وليسس فيه ابن لهيعة (٤/ ٣٣٠). وقال مقبل بن هادي: إسناده حسن

رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ ثُمَّ اَضْطَجَعَ حَتَّى أَتَاهُ الْمُوَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ) \*(١). رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ خَرِجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ) \*(١).

١٤ - \* (عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ عَلَىٰ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي السَّلَاةِ. كَبَّرَ وَصَفَ هَمَّامٌ (حِيَالَ أُذُنَيْهِ) ثُمَّ الْتَحَفَ الصَّلَاةِ. كَبَّرَ وَصَفَ هَمَّامٌ (حِيَالَ أُذُنَيْهِ) ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ النُيمْنَى عَلَى الْيُسْرَى . فَلمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ . ثُمَّ رَفَعَهُمَا . ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ . فَلَمَّا قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ »، رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَيْهِ) \* (٢).

17 - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ إِنَّ يَمِينَ اللهِ مَا أَنْفَقَ لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ ( ) اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضَ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصُ مَا فِي يَمِينِهِ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ، وَبِيَدِهِ الأُخْرَى الْفَيْضُ أَوِ يَمِينِهِ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ، وَبِيَدِهِ الأُخْرَى الْفَيْضُ أَوِ الْقَبْضُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ ) \* (1)

١٧ - \* ( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِفِنَاءِ بَيْتِهِ بِمَكَّةً جَالِسٌ إِذْ مَرَّ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ فَتَكَشَّرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « أَلَا تَجْلِسُ » قَالَ: بَلَى فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ مُسْتَقْبِلَهُ فَبَيْنَمَا هُـو يُحَدِّثُهُ إِذْ شَخَصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ببَصَرهِ إلَى السَّمَاءِ فَنَظَرَ سَاعَةً إِلَى السَّمَاءِ فَأَخَذَ يَضَعُ بَصَرَهُ حَتَّى وَضَعَهُ عَلَى يَمِينِهِ فِي الأَرْضِ فَتَحَرَّفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ جَلِيسِهِ عُثْمَانَ حَيْثُ وَضَعَ بَصَرَهُ وَأَخَذَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ كَأَنَّهُ يَسْتَفْقِهُ مَا يُقَالُ لَهُ وَابْنُ مَظْعُونِ يَنْظُرُ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ وَاسْتَفْقَهَ مَا يُقَالُ لَهُ شَخَصَ بَصَرُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَى السَّمَاءِ كَمَا شَخَصَ أَوَّلَ مَرَّةِ فَأَتْبَعَهُ بَصَرَهُ حَتَّى تَوَارَى فِي السَّمَاءِ فَأَقْبَلَ إِلَى عُثْمَانَ بِجِلْسَتِهِ الأُولَى قَالَ: يَامُحَمَّدُ فِيمَ كُنْتُ أُجَالِسُكَ وَآتِيكَ؟ مَا رَأَيْتُكَ تَفْعَلُ كَفِعْلِكَ الْغَدَاةَ قَالَ: « وَمَا رَأَيْتَنِي فَعَلْتُ؟ » قَالَ: رَأَيْتُكَ تَشْخَصُ بِبَصَرِكَ إِلَى السَّمَاءِ ثُـمَّ وَضَعْتَهُ حَيْثُ وَضَعْتَهُ عَلَى يَمِينِكَ فَتَحَرَّفْتَ إِلَيْهِ وَتَرَكْتَنِي فَأَخَـنْتَ تَنْفُضُ رَأْسَكَ كَأَنَّكَ تَسْتَفْقِهُ شَيْعًا يُقَالُ لَكَ . قَالَ: ﴿ وَفَطِنْتَ لِذَاكَ ؟». قَالَ عُثْمَانُ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَتَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ آنِفًا وَأَنْتَ جَالِسٌ ".قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: فَمَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: ﴿إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٦٢)

<sup>(</sup>٥) سحاء يعني تصب صبًّا ، وقوله لا يغيضها لا ينقصها .

<sup>(</sup>٦) البخاري\_ الفتح ١٣ (٧٤١٩).

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ١(١٨٣) واللفظه له. ومسلم (٧٦٣).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) الخراءة : اسم لهيئة الحدث، وأما نفس الحدث نفسه فبحذف التاء بالمد مع فتح الخاء وكسرها.

عَــنِ الْفَحْشَـاءِ وَالْلُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَى عَنْهَانُ : فَلَلِيكَ حِينَ السَّتَقَـرَ الإِيهَانُ فِي قَلْبِي وَأَحْبَبْتُ مُحَمَّدًا. وَفِي الْخَدِيثِ كَشَرَ أَيْ ضَحِكَ حَتَّى ظَهَرَتْ أَسْنَانُهُ ﴾ ﴿(١).

١٨ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللهَ يَجْعَلُ السَّمَا وَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ وَاللَّرْضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ ، وَالشَّجَ رَعَلَى إِصْبَعٍ وَاللَّرْضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ وَسَائِرَ الخَلَائِقِ عَلَى إِصْبَعٍ وَسَائِرَ الخَلَائِقِ عَلَى إِصْبَعٍ وَسَائِرَ الخَلَائِقِ عَلَى إِصْبَعٍ وَسَائِرَ الخَلَائِقِ عَلَى إِصْبَعٍ فَيَ النَّبِيُ وَلَيْ وَلَيْ اللهِ عَلَى إِصْبَعٍ وَسَائِرَ الخَلَائِقِ عَلَى إِصْبَعٍ وَسَائِرَ الخَلَائِقِ عَلَى إِصْبَعٍ فَيَقُولُ النَّهِ عَلَى إِصْبَعٍ وَسَائِرَ الخَلَائِقِ عَلَى إِصْبَعٍ وَسَائِرَ الخَلَائِقِ عَلَى إِصْبَعٍ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى بَدَتْ فَيَقُ وَلُ الْخَبْرِ ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَوَاللَّهُ مَلْ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ صَلَّالًا اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّرُضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيَالَةِ وَاللَّهُ مَلُولًا اللهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَومِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ حَتَّى مَلُولًا اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْمِينِهِ اللهُ عَلَيْهُ مَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْقِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

19 - \* (عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَته فَقَالَ: « اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بهَاءٍ فَقَالَ: « اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بهَاءٍ وَسِدْرٍ وَابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا . فَإِذَا فَرَغْتُنَ فَآذِنَنِي . فَلَمَّ فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَي الآخِرةِ كَافُورًا . فَإِذَا فَرَغْتُنَ فَآذِنَنِي . فَلَمَّ فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» [الْخِقُودُ: الإِزَارُ ، أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» [الْخِقُودُ: الإِزَارُ ، أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ » [الْخِعَلْنَهُ مِمَّا يَلِي بَدَنَهَا]) \* (أَشْعِرْنَهَا: الْجُعَلْنَهُ مِمَّا يَلِي بَدَنَهُا]) \* (أَنْ الْمُعَلِيْهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمَ اللّهُ الْعُلْلُولُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢٠ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَالَ وَشَالَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْ : « سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌ نَشَأَ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ مُعَلَّقٌ فِي الْسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ عَبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلُ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ عَبَادَةِ اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلُ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنّي أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ ذَكَر اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ وَرَجُلٌ ذَكَر اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ») \* (عَنْهُ ) \* (عَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ») \* (عَنْهُ ) أَنْهُ هُ أَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُ عَنْهُ مِيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَنْهُ مَا عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَلَاللّٰهُ عَلَيْهُ الْمُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

21- \*( عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةً. فَنَرَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْ . فَفَرَجَ صَدْرِي . ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَاءِ فَنَرَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْ . فَفَرَجَ صَدْرِي . ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْ نَمَ . ثُمَّ اَطْبَقَهُ . ثُمَّ اَطْبَقَهُ . ثُمَّ اَخَلَ وَإِيهَا نَا فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي . ثُمَّ اَطْبَقَهُ . ثُمَّ اَخَلَ وَإِيهَا نَا فَأَفْرَعَهَا فِي صَدْرِي . فَلَمَّ اَطْبَقَهُ . ثُمَّ اَخَلَ بِيلِدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ . فَلَمَّا جِئْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا: افْتَحْ . قَالَ: هَلُ عَلَيْهُ السَّلامُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا: افْتَحْ . قَالَ: هَلْ مَعَكَ قَالَ: هَلْ مَعَكَ اللَّهُ عَلَى فَعَلَدُ عَلَى فَعَلَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَلَوْدَةُ فَلَ اللَّهُ عَلَى فَعَلَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَلَوْدَةً فَالَ: فَلَمَّ عَلَى فَعَلَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَالَ : فَلَ اللَّهُ عَلَى فَعَلَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَالَ : فَلَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَالَ فَلَرَ قِبَلَ شِمِينِهِ أَسُودَةً فَا وَعَنْ يَسَارِهِ أَسُودَةٌ . وَعَنْ يَسَارِهِ أَسُودَةٌ . قَالَ: فَلَرَ قَبَلَ شِمَالِهِ فَي مَعْدِي ضَعِي خُمِينِهِ ضَحِكَ . وَاذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ قَالَ: فَلَا وَعَنْ يَسَارِهِ أَسُودَةٌ .

<sup>(</sup>۲) البخاري\_الفتح ۱(٤٨١١).

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ٣(١٢٥٤) واللفظ له .ومسلم (٩٣٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ٣ (١٤٢٣) واللفظ له. ومسلم (١٠٣١).

<sup>(</sup>٥) أسودة: جمع سواد. كقذال وأقذلة ، وسنام وأسنمة ، وزمان وأزمنة . وتجمع الأسودة على أساود . وقال أهل اللغة: السواد الشخص . وقيل: السواد الجاعات .

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱/ ۳۱۸) رقم (۲۹۲۲) واللفظ له ، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح ٤ (۳۳۱). وقال ابن كثير في التفسير: حديث حسن (۲/ ۵۸۳). والحديث ذكره الهيثمي في المجمع وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه شهر به حوشب وثقه أحمد وجماعة وفيه ضعف لا يضر وبقية رجاله ثقات وعن عمرو بن العاص نحوه وقال: إسناده حسن (۷/ ٤٨)

بَكَى. قَالَ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالاَبْنِ الصَّالِحِ وَالاَبْنِ الصَّالِحِ. قَالَ فَلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ ﷺ. وَهَذِهِ الأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ (۱). فَأَهْلُ الْيَمِينِ أَهْلُ الْجَنَّةِ. وَالأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ. فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِه ضَحِكَ. وَإِذَا شَطَرَ قِبَلَ يَمِينِه ضَحِكَ. وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِه ضَحِكَ. فَقَالَ لَهُ تَعَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ. فَقَالَ لَخَازِنُهَا: افْتَحْ. قَالَ فَقَالَ لَهُ خَازِنُهُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا. فَقَتَحَ.

فَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَا وَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَعِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْعِينَ . وَلَمْ يُنْبِتْ كَيْفَ مَنَازِهُمْ . صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ . وَلَمْ يُنْبِتْ كَيْفَ مَنَازِهُمْ . غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ آدَمَ عَلَيْهِ السِّلامُ فِي السَّمَاءِ السَادِسَةِ. قَالَ فَلَمَّا مَرَّ اللهُ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي السَّمَاءِ السَادِسَةِ. قَالَ فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِدْرِيسَ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ عِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِدْرِيسَ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ . قَالَ ثُمَّ مَرَرْتُ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِي الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ . قَالَ ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ . فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِي الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ . قَالَ ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى . فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِي الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ . قَالَ ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى . فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِي الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ . قَالَ ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى . فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَبِي الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ . قَالَ: ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ . فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِي الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ وَالأَبْ النَبِي الصَّالِحِ وَالأَبْ النَّبِي الضَّالِحِ وَالأَبْ السَّالِمُ . فَقَالَ: مُرْحَبًا بِالنَّبِي الصَّالِحِ وَالأَبْنِ الصَّالِحِ وَالأَبْ السَّلِمُ . فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِي الصَّالِحِ وَالأَبْنِ الصَّالِحِ وَالأَنْ الصَّالِحِ . وَالْأَنْ الصَّالِحِ وَالْأَبْ السَّلِمُ . فَقَالَ: مُرْحَبًا بِالنَّبِي الضَّيْ الصَّالِحِ وَالأَبْنِ الصَّالِحِ وَالأَنْ الصَّالِحِ وَالأَنْ الصَّالِحِ وَالأَنْ الصَّالِحِ وَالأَنْ الصَّالِحِ وَالأَنْ الصَّالِحِ وَالْأَنْ الْبُولِيَ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَالِحِ الصَّالِحِ وَالْعَلْمُ الْعَلَامُ ال

قَالَ قُلْتُ: مَنْ هَذَا ؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّهَ الأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبَّى ظَهَرْتُ لِسُتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ عَتَّى ظَهَرْتُ لِسُتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الأَقْلَم») \* (٢).

قَالَ ابْنُ حَـزْم وَأَنَسُ بْنُ مَالِـكٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيِّةٍ: « فَفَرَضَ اللهُ عَلَى أُمَّتِي خُسِينَ صَلاةً . قَالَ فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَمْرَ بمُوسَى » فَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ: مَاذَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ ؟ قَالَ قُلْتُ: «فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلَاةً». قَالَ لي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ: فَرَاجِعْ رَبَّكَ . فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ . قَالَ: «فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَوَضَعَ شَطْرَهَا». قَالَ : «فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ فَأَخْبَرْتُهُ». قَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ؛ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لا تُطِيقُ ذَلِكَ. قَالَ: «فَرَاجَعْتُ رَبِّي». فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ وَهِي خَمْسُونَ . لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ . قَالَ: «فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى». فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ. فَقُلْتُ: «قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي". قَالَ: ﴿ ثُمَّ انْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى نَأْتِي سِدْرَةَ الْلُنْتَهَى . فَغَشِيهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ». قَالَ: « ثُمَّ أُدْخِلْتُ اجْنَةَ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ (٣) اللَّوْلُو ، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ») \*(٤).

٢٢ - \* ( عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ا ـ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ

ينسخونه من اللوح المحفوظ .

<sup>(</sup>٣) جنابذ: هي القباب. واحدتها جنبذة .

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ١ (٣٤٩). ومسلم (١٦٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>١) نسم بنيه: الواحدة نسمة. قال الخطابي وغيره: هي نفس الإنسان . والمراد أرواح بني آدم.

<sup>(</sup>٢) صريف الأقلام: تصويتها حال الكتابة. قال الخطابي: هو صوت ما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى ووحيه وما

أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِه يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُبولُ : « رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ (أَوْ تَجْمَعُ) عِبَادَكَ » \*(١).

٢٣ - \*( عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كُنْتُ فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي: « يَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ ») \*(٢).

٢٤ - \* (عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: « لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُ وَ يَبُولُ ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ. وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاء بِيمِينِهِ. وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاء بِيمِينِهِ.

٢٥ - ﴿ عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـرَضِيَ اللهُ عَنْ هُـ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ فِي قَوْلِ اللهِ: ﴿ يَوْمَ نَـدْعُو كُلَّ قَالَ: ﴿ يَامَامِهِمْ ﴾ (٤) قَالَ: ﴿ يُدْعَى أَحَدُهُمْ فَيُعْطَى كِتَابَهُ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ﴾ (٤) قَالَ: ﴿ يُدْعَى أَحَدُهُمْ فَيُعْطَى كِتَابَهُ

بِيَمِينِهِ وَيُمَدُّ لَهُ فِي جِسْمِهِ سِتُّونَ ذِرَاعًا . وَيُبَيَّضُ وَجُهُهُ وَيُجْهُهُ وَيُجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ مِنْ لُوْلُوْ يَتَلَالاً. فَيَنْطَلِقُ وَجُهُهُ وَيُجُهُهُ وَيُجُعِلُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ مِنْ لُوْلُوْ يَتَلَالاً. فَيَنْطَلِقُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَيَرُوْنَهُ مِنْ بَعِيدٍ فَيَقُولُونَ: اللَّهُمَّ اثْتِنَا بِهَذَا وَبَارِكْ لَنَا فِي هَذَا . حَتَّى يَا ثِيهُمْ فَيَقُولُ: أَبْشِرُوا لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمْ مِثْلُ هَذَا. قَالَ: وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُسَوَّدُ وَجُهُهُ وَيُمَدُّ لَهُ فِي جِسْمِه سِتُّونَ ذِرَاعًا عَلَى صُورَةِ آدَمَ وَيُمَدُّ لَهُ فِي جِسْمِه سِتُّونَ ذِرَاعًا عَلَى صُورَةِ آدَمَ فَيُكُلِّ مَنْكُم مُ مِثْلُ هَذَا . قَالَ: فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِمِنْ شَرِّ فَيُلْبَسُ تَاجًا فَيَرَاهُ أَصْحَابُهُ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِمِنْ شَرِّ فَيُلْبَسُ تَاجًا فَيَرَاهُ أَصْحَابُهُ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِمِنْ شَرِّ فَيَلُمُ مَنْلَ هَذَا ، اللَّهُمَّ لَاتَاتُنَا بِهَذَا قَالَ: فَيَأْتِيهِمْ فَيَقُولُونَ: اللَّهُمَّ هَذَا اللَّهُمَّ لَا تَابَعُونُ اللهُ عَلَى مِهِ فَيْ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمُ مُ مِثْلَ هَذَا ، اللَّهُمَّ لَاتَاتُعِهُمُ اللهُ عَلَى وَيُلِونَ اللَّهُمُ فَيَوْلُونَ اللَّهُمُ فَيَوْلُونَ اللَّهُ عَلَى مَعْدَا اللهُ عَلَى مَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَالِهُ مَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

٢٦ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِيْةِ: « يَقْبِضُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهُ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيَّ: « يَقْبِضُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْأَرْضِ ») \* (١) .
 الْمَلِكُ ،أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ ») \* (١) .

<sup>(</sup>۱) مسلم (۷۰۹).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۲۲).

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ١ (١٥٣). و مسلم (٢٦٧)واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء - الآية: ٧١.

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٣١٣٦) وهذا لفظه ، وقال: هذا حديث حسن غريب. والحاكم (٢/ ٢٤٣) وقال: هذا حديث صحيح على شبرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ٨(٢٨١٢). و مسلم (٧٨٧٧) واللفظ له.

### المثل التطبيقي من حياة رسول الله عَلَيْ في « التيمن »

٣٧- \* (عَنْ أَسِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْ الْمُدِينَةَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ. وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ. وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ وَكُنَّ أُمَّهَاتِي يَحْتُثْنَنِي عَلَى خِدْمَتِهِ. فَدَخَلَ عَشْرِينَ وَكُنَّ أُمَّهَاتِي يَحْتُثُنْنِي عَلَى خِدْمَتِهِ. فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَنَا فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ وَشِيبَ لَهُ مِنْ بِئْرٍ فِي المَدَّارِ. فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَأَبُو فِي المَدَّارِ. فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ أَعْطِ أَبَابَكْرٍ عَنْ شِمَالِهِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِ أَبَابَكْرٍ أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ عَنْ شِمَالِهِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِ أَبَابَكْرٍ أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ فَلَا يُمَنُ فَا لَا يُمْولُ اللهِ: «الأَيْمَنُ فَا اللهِ: «الأَيْمَنُ اللهُ: «الأَيْمَنُ اللهُ: «الأَيْمَنُ اللهُ: فَالأَيْمَنَ »)\* فَالأَيْمَنَ »)\*

7۸ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا إِذَا اشْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيمِينِهِ ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ . مَسَحَهُ بِيمِينِهِ ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ . وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاوُكَ . شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا ». فَلَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَخَذْتُ بِيدِهِ يُغَادِرُ سَقَمًا ». فَلَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَخَذْتُ بِيدِهِ لَحُو مَا كَانَ يَصْنَعُ . فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي . لأَصْنَعَ بِهِ نَحُو مَا كَانَ يَصْنَعُ . فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي . ثُمَّ قَالَ: ﴿ اللَّهُ مَ اغْفِرْ لِي وَاجْعَلْنِي مَعَ الرَّفِيقِ لَكُو يَعْمُ الْمُولُ فَإِذَا هُو قَدْ قَضَى ﴾ (٢٠ فيقِ الأَعْلَى ». قَالَتْ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا هُو قَدْ قَضَى ﴾ (٢٠ فيقَ

٢٩ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ بَدَأَ بِيمِينِهِ فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلَهَا. ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الْأَذَى الَّذِي بِهِ بِيَمِينِهِ وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمَالِهِ. حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ») \*("").

٣٠ - \* (عَنْ عَلِيٍّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّـ هُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ ) \* (١).

٣١ - \* (عَنْ عَـائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا فَعَالَمَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا فَالَّتُ فَي قَالَتُ: ﴿ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُ ورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ وَفِي تَرَجُّلِه (٥) إِذَا تَرَجَّلَ ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ ») \* (١).

وَفِي رِوَايَة البُخَارِيِّ: « كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرُّجُلِهِ وَطُهُورِهِ فِي شَأْنِهِ كُلِّه»(٧).

٣٢ - \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهَا \_ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُلِّهِ وَتَنَعُّلِهِ )\* (^^).

هذا الباب.

<sup>(</sup>٥) الترجل: المراد به تمشيط شعر الرأس.

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح ٩(٥٣٨٠). ومسلم (٢٦٨)واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ بن حجر « في شأنه كله » كذا للأكثر من الرواة بغير واو وفى رواية أبي الوقت بإثبات الواو . انظر الفتح (١/ ٣٢٤) .

<sup>(</sup>٨) الفتح (١/ ٤٢٦)

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٥(٢٥٧١). ومسلم (٢٠٢٩)واللفظ له.

<sup>(</sup>٢)البخاري ـ الفتح ١٠ (٥٧٤٣). ومسلم (١٩١١)واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ١ (٢٥٨). ومسلم (٣٢١).

<sup>(</sup>٤) النسائي (٨/ ١٧٥) وقال الألباني: صحيح (٣/ ١٠٥٩) رقسم (٢٨٠٣). وأبوداود (٢٢٢٦) وهندا لفظه ،وقسال المنذري: رواه النسائي والترمذي وخرجه ابن ماجة من حديث عبدالله بن جعفر (٣٦٤٧). والترمذي (٤٤٧١) وقال: قال محمد بن إسماعيل: هذا أصح شيء روي في

### من الآثار الواردة في « التيمن »

١ - \*( قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «مِنَ السُّنَّةِ إِذَا دَخَلْتَ الْمُسْجِدَ أَنْ تَبْدَأْ بِرِجْلِكَ الْيُمْنَى
 وَإِذَا خَرَجْتَ أَنْ تَبْدَأْ بِرِجْلِكَ الْيُسْرَى »)\*(١).

Y - \*( كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَبْدَأُ بِرِجْلِهِ اليُسْرَى <math>(Y) (أَيْ فِي بِرِجْلِهِ اليُسْرَى (Y) (أَيْ فِي دُخُولِ الْمُسْجِدِ وَغَيْرِهِ )\*.

٣ - \* ( أَخْبَرَ خُمْرَانُ مَـوْلَى عُثْمَانَ أَنَّ عُثْمَانَ بْـنَ

عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - دَعَا بِوضُوءٍ فَتَوضَّاً فَعَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى إِلَى الْمُرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى إِلَى الْمُرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى إِلَى الكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ فَسَلَ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ غَسَلَ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ غَسَلَ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ فَسَلَ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ وَقَضُولَ اللهِ عَنْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

#### من فوائد « التيمن »

- (١) مِنْ أَدِلَّةِ كَمَالِ الإِيمَانِ وَحُسْنِ الإِدْعَانِ.
  - (٢) فِيهِ القُوَّةُ وَالبَرَكَةُ .
  - (٣) مِنْ حُسْنِ الاتِّبَاعِ.
- (٤) التَّيَــمُّنُ فِي كُلِّ الأُمُــورِ الْمُعَظَّـمَةِ مِنْ شَعَائِرِ الإِسْلَام .
- (٥) مُخَالَفَةُ أَهْلِ الشِّرْكِ، إِذْ إِنَّ شِعَارَهُمْ اسْتِعْمَالُ الشِّمَالِ. وَكَذَا مُخَالَفَةُ الشَّيْطَانِ.
  - (٦) فِيهِ مَرْضَاةُ الرَّبِّ وَكَمَّتَهُ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ .
- (٧) مِنَ السُّنَّة عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ البَدْءُ بِالرِّجْلِ البَهْءُ بِالرِّجْلِ البُهْرَى . البُهْنَرَى .
- (٨) التَّيَمُّنُ مِنْ لَوَازِم كَمَالِ الوُّضُوءِ سَوَاءٌ فِي غَسْلِ

- اليَدَيْنِ أُوِ الرِّجْلَيْنِ .
- (٩) يُسْتَحَبُّ البَدْءُ بِالرِّجْلِ اليُمْنَى فِي التَّنَعُّلِ وَالبَدْءُ فِي التَّنَعُّلِ وَالبَدْءُ فِي الغُسْل بِالشِّقِ الأَيْمَنِ .
- (١٠) اسْتِحْبَابُ الصَّلَاةِ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ وَفِي مَيْمَنَةِ الْمُسْجِدِ.
- (١١) فِي الأَّكْلِ وَالشُّرْبِ يَنْبَغِي تَنَاوُلُ الطَّعَامِ وَالشُّرَابِ بِاليَدِ اليُمْنَى .
- (١٢) إِذَا وُزَّعَ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَمِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُعْطِيَ الإِنْسَانُ مَنْ يَجْلِسُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى وَلَوْ كَانَ الإِنْسَانُ مَنْ يَجْلِسُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى وَلَوْ كَانَ الظّر الجَالِسُ عَلَى يَسَارِهِ أَعْلَى مَنْ زِلَسةً (انظر الخديث٢٧).

<sup>(</sup>٣) مسلم بشرح النووي (٣/ ١٠٥ وما بعدها ).

<sup>(</sup>١) فتح الباري(١/ ٦٢٣) وعزاه للحاكم .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١/ ٦٢٣).

#### الثبات

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٤      | ۲٥       | 14     |

#### الثبات لغةً:

مَصْدَرُ ثَبَتَ ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ث ب ت) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى دَوَامِ الشَّيْءِ يُقَالُ ثَبَتَ ثَبَاتًا وَثُبُّوتًا (أَيْ دَامَ وَاسْتَقَرَّ) فَهُو ثَابِتٌ وَيُقَالُ رَجُلٌ ثَبْتٌ وَثَبِتٌ أَيْ مُتَبِّتٌ فِي الأُمُورِ، وَقَالَ الرَّاغِبُ: الثَّبَاتُ ضِدُّ الزَّوَالِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا﴾ (الأنفال/ ٥٤) وَيُقَالُ ذَلِكَ لِلْمَوْجُودِ (الثَّابِتِ) بالبَصَر أو البَصِيرَةِ فَيُقَالُ: فُلاَنٌ ثَابِتٌ عِنْدِي، وَنُبُوَّةُ الْمُصْطَفَى عَلَيْ ثَابِتَةٌ ، وَالإِثْبَاتُ وَالتَّبْيِتُ يُقَالاًنِ تَارَةً بِالفِعْلِ لِمَا يَخْرُجُ مِنَ العَدَم إِلَى الوُجُودِ نَحْوَ أَثْبَتَ اللهُ كَذَا ، وَتَارَةً لِمَا يَثْبُتُ بِالْحُكْمِ نَحْوَ أَثْبَتَ الْحَاكِمُ عَلَى فُلاَنِ كَذَا. وَثَبَّتَهُ وَتَارَةً لَمَا يَكُونُ بِالقَوْلِ مِثْلَ أَثْبَتَ التَّوْحِيدَ وَصِدْقَ النُّبُوَّةِ ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى ﴿ لِيُثْبِتُوكَ ﴾ أَيْ لِيُثَبِّطُوكَ وَيُحَيِّرُوكَ ، وَقَالَ الجَوْهَ رِيُّ مَعْنَاهُ لِيَجْرَحُوكَ جِرَاحَةً لاَ تَقُومُ مَعَهَا ، وَيُقَالُ تَثَبَّتَ الرَّجُلُ فِي الأَمْرِ، وَاسْتَثْبَتَ بِمَعْنَى (واحد) هُوَ التَّأَنِّي وَعَدَمُ العَجَلَةِ.

وَرَجُلٌ ثَبْتٌ أَيْ ثَابِتُ القَلْبِ، قَالَ الشَّاعِرُ: ثَبْتٌ إِذَا مَا صِيحَ بِالقَوْمِ وَقَرْ وَيُقَالُ أَيْضًا فُلاَنٌ ثَبْتُ الْغَدَرِ إِذَا كَانَ لاَ يَزِلُّ

لِسَانُهُ عِنْدَ الخُصُومَاتِ، أَمَّا قَوْهُمُ رَجُلٌ ثَبْتُ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ مُتَثَبِّتُ فِي الأُمُورِ، وَيُقَالُ رَجُلٌ ثَبْتُ الْجَنَانِ أَيْ ثَابِتُ الْقَلْبِ، وَرَجُلٌ لَهُ ثَبْتُ عِنْدَ الْحَمْلَةِ أَيْ ثَبَاتٌ ، وَتَقُولُ الْقَلْبِ، وَرَجُلٌ لَهُ ثَبْتُ عِنْدَ الْحَمْلَةِ أَيْ ثَبَاتٌ ، وَتَقُولُ أَيْضًا لاَ أَحْكُمُ بِكَذَا إِلَّا بِثِبَتِ أَيْ بِحُجَّةٍ ، وَيُطْلَقُ الْثَبَتُ كَذَا لِكَ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا كَانَ عَدْلًا ضَابِطًا وَالْجَمْعُ الْثَبَتُ كَذَلِكَ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا كَانَ عَدْلًا ضَابِطًا وَالْجَمْعُ مِنْهُ أَثْبَاتٌ ، وَالشَّبِ أَنْ الْعَقْلِ، تَقُولُ مِنْهُ: ثَبُتَ مِنْهُ أَثْبَاتٌ ، وَالشَّبْتُ : الثَّابِتُ الْعَقْلِ، تَقُولُ مِنْهُ: ثَبُت (بِالضَّمِ) أَيْ صَارَ ثَبِيتًا (١٠).

#### الثبات اصطلاحًا:

الثَّبَاتُ هُو عَدَمُ احْتِهَا لِ النَّوَالِ بِتَشْكِيكِ الْشَكِيكِ الْشَكِيكِ، وَالثَّابِتُ هُو الْمُوْجُودُ الَّذِي لاَ يَزُولُ بِتَشْكِيكِ الْشُكِيكِ وَالإِثْبَاتُ عِنْدَ الْقُرَّاءِ ضِدتُ الْخُذْف (٢).

[للاستزادة: انظرصفات: جهاد الأعداء \_ الرجولة \_ الصدق \_ العزم والعزيمة \_ علو الهمة \_ النظام \_ قوة الإرادة \_ القوة \_ اليقين \_ الصبر.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: التولي التخلف عن الجهاد الضعف صغر الهمة الوهن].

العرب (٤٦٧) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (١/ ٢٦٤).

### الآيات الواردة في « الثبات »

لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ﴿

- ٧- وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِعَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَنْفِينًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمثكِل جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَالَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ أَنْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ (الْأَنَّ) (١)
- ٣- وَكَأَيِّن مِّن نَبِي قَلْتَلَ مَعَهُ رِبِيعُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَاضَعُفُوا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَاضَعُفُوا وَمَا السّتَكَانُوا أَوا اللّهُ يُحِبُ الصّبِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلّا أَن قَالُوا رَبّنا أَغْفِر لَنَا وَمُؤلِنا وَمُؤبِنَا وَمُؤبِنَا وَاللّهُ إِلّا أَن قَالُوا رَبّنا أَغْفِر لَنَا وَمُؤبِنَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا لَلّهُ مُوا اللّهُ فَعَلَى اللّهُ فَوَابَ الدُّنيا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ فَا اللّهُ مُنا اللّهُ مُؤابَ الدُّنيا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُؤابَ الدُّنيا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلَا
- هَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا
   شَجَرَبَيْنَهُ مُثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِ مَ
   حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ نَسَلِيمًا ﴿

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِهُ مُلْكِدِة أَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن زَيِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّاتَكَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُهَ كُوونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِ بِكُةٌ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ شَ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَ ٱللَّهُ مُبْتَلِيكُم بِنَهُ رِفَمَن شَرِبَمِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ أَغْتَرَفَ غُرْفَةُ بِيكِوِءُ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قِلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا حَاوَزَهُ وهُوَ وَٱلَّذِيرِ بِيءَامَنُواْ مَعَهُ وَ قَ الْوَالْاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودٍهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ ٱنَّهُم مُكَنَّقُوا اللَّهِ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيكَةٍ عَلَبَتْ فِيَةَ كَثِيرَةً إِلاَ نِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا الصَّهِ بِنَ اللَّهِ وَلَمَّا بَرَدُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبِّنَكَ آفَرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثُكِيِّتْ أَقَدَامَنَكَا وَأَنصُ رَبَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ ٥ فَهَزَمُوهُم بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُر دُ حَالُهُ كَ وَءَاتَكُهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكَمَةُ وَعَلَّمَهُ وَحَلَّمَهُ وَحَمَّا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ

وَلَوْأَنَّا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓ أَأَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُوْ أِمِن دِينْرِكُمْ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمٌّ وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عِلَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْنِيتًا ﴿ إِنَّ

> وَإِذَا لَآتِيْنَهُم مِن لَدُنَا أَجَرًا عَظِيمًا ۞ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ۞

كُلُّ بَنَانِ اللَّهُ مَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَن يُسَافِقِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُسَافِقِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَا إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْفِقَابِ اللَّ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ النَّارِ اللَّا

ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِيُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَصْرِبُواْ مِنْهُمَ

7- يَتَأَيّهُ الَّذِينَ ، اَمَنُواْ إِذَالَقِيتُمْ فِثَ قَا فَالْبَيُواْ
وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَيْبِرًا لَعَلَكُمْ لُفْلِحُونَ ﴿
وَالْمِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَزَعُواْ فَلَفْشَلُواْ
وَتَذْهَبَ رِيمُ كُوَّ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ
مَعَ الصَّبِرِينَ ﴿
وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينرِهِم بَطَرًا
وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينرِهِم بَطَرًا
وَلِاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينرِهِم بَطَرًا
وَرِينَا اللّهُ مِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿
وَرَيْنَا اللّهُ مِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿
وَاللّهُ مِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿

٧- وَكُلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَفْقَ وَمَوْعِظَةٌ
 وُوَّا دَكَ وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ
 وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿

٨- أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبُ اللهُ مُثَلًا كَلِمَةُ طَيِّبَةً مَثَلًا كَلِمَةُ طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَالِثُ وَفَرْعُهَا فِي السَّكَمَاءِ فَي السَّكَمَاءِ فَي السَّكَمَاءِ فَي السَّكَمَاءِ فَي السَّكَمَاءِ فَي السَّكُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَهُ مُ يَتَذَكَّرُونَ فَي السَّكُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَهُ مُ يَتَذَكَّرُونَ فَي السَّكُ الْأَمْثِ فَي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ

(٥) إبراهيم: ٢٤ - ٢٧ مكية

<sup>(</sup>۲) الأنفال : ۹ - ۱۶ مدنية (٤) هود : ۱۲۰ مكية

إِذَا لَأَذَفْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ أُمُ لَاتِجَدُلُكَ عَلَيْنَانَصِيرًا ﴿ (٢)

١١- وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ مُمْلَةً

وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ عَفُواْ دَكَّ وَرَتَلْنَهُ مَرْتِيلًا ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

١٧ - يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن نَنصُرُواْ اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَ وَيُشِيِّتُ اللَّهَ المَكُورُ الْ

٩- وَإِذَا بَدُّ لَنَا ءَايَةً مَكَانَ ءَايَةٌ وَاللَّهُ الْعَلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ الْعَلَمُونَ الْعَلَمُ الْمَا كُرُهُ وَلَا يَعْلَمُونَ الْعَلَمُ وَالْمَالَّةُ وَالْمَا أَنتَ مُفْتَرٍ فَا لَقُدُسِ مِن رَّيِكَ بِالْحَقِ الْمُعْلَمُ وَاللَّهُ مُلِكَ الْمُعْلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْلِلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَ

# الآيات الواردة في « الثبات » معنًى

١٣- ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ
 قَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننَا وَقَالُواْ حَسْبُنا ٱللَّهُ
 وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿

(٤) محمد : ٧ مدنية

### الأحاديث الواردة في «الثبات »

١- \*(عَنْ هَانِي مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ هُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ هُ قَالَ : « اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ الثَّشْيَتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ : « اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّشْيتِ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ ») \* (١).

٢- \*( عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنهُ كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأَمْرِ وَالْعَزِيمةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأَمْرِ وَالْعَزِيمةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأَمْرِ وَالْعَزِيمةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ مَنْ عَبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ فَلُمُ اللَّهُ مَلِكَ مَن عَبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعْدَلُمُ اللَّهُ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعْدَدُ لِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ ») \* وَأَعْدَدُ لِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ ») \* وَأَعْدَدُ لِكَ لِمَا تَعْلَمُ ») \* (\*).

٣- \*(عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: بَعَشِنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى الْيَمَنِ ، فَقُلْتُ:
 يَارَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ تَبْعَثُنِي إِلَى قَوْمٍ هُمْ أَسَنُّ مِنِّي يَارَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ تَبْعَثُنِي إِلَى قَوْمٍ هُمْ أَسَنُّ مِنِّي فَلِي لَكَ تَعْالَى سَيُثَبِّتُ لِأَقْضِيَ بَيْنَهُم مْ . قَالَ: «اذْهَبْ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى سَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ وَيَهْدِي قَلْبَكَ ») \* (٣)

٤ - \* (عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : " أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ » ـ وَكَانَ بَيْتًا فِي خَثْعَمَ يُسَمَّى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ ـ

قَالَ فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ، قَالَ: وَكُنْتُ لَا أَنْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ: «اللَّهُمَّ ثَبَتْهُ وَاجْعَلْهُ الْخَيْلِ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ: «اللَّهُمَّ ثَبَتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا» فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَّرَهَا وَحَرَّقَهَا، ثُمَّ هَادِيًا مَهْدِيًّا» فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَّرَهَا وَحَرَّقَهَا، ثُمَّ هَادِيًا مَهْ دِيًّا» فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا، ثُمَّ وَلِ اللهِ عَلَيْهُ يُخْبِرُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ جَرِيدٍ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ مَا جِئَتُكَ حَتَّى تَرْكُتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ وَرَجَالِهَا أَوْفُ أَوْ أَجْرَبُ قَالَ: «فَبَارَكَ فِي أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمَلٌ خَمْسَ وَرِجَالِهَا خَمْلُ خَمْسَ مَرَّاتِ») \* (3).

٥- \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا - أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْعُو: " رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، وَامْكُرْلِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْلِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْلِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَعَى عَلَي ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا ، لَكَ ذَاكِرًا ، لَكَ ذَاكِرًا ، لَكَ رَاهِبًا ، لَكَ مِطْوَاعًا ، إِلَيْكَ مُخْبِتًا ،أَوْ مُنِيبًا ، رَبِّ لَكَ مَنْ تَوْبَتِي وَاغْسِلْ حَوْبَتِي . وَأَجِبْ دَعْ وَتِي ، وَثَبِّتْ عُلَيْ مَنْ مَنْ الْكِيْلُ مَحْبَتِي ، وَاهْلُ لُ سَخِيمَةَ قَلْبِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي ، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي» (٥) \*

٦- ﴿ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّ - رَضِيَ

<sup>(</sup>١) أبو داود (٣٢٢١)وهذا لفظه. وقال الألباني (٢/ ٦٢٠):

<sup>(</sup>۲) النسائي (۳/ ٥٤) وهـ ذا لفظه. والترمذي (٣٤٠٧). وأحمد - المسند ٤/ ١٢٥، وللحديث طريق أخرى رواها الطبراني (٧١٣٥) رجالها ثقات سوى محمد بن يزيد الذي وثقه ابن حبان، وذكره الهيثمي عن البراء بن عازب، مجمع الزوائد ١٧٣/٠، والحديث بذلك له طُرق عديدة يتقوَّى بها.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣٥٨٢). أحمد (١/ ٨٨)واللفظ له. وقال

شاكر (٢/ ٧٣): إسناده صحيح برقم(٦٦٦)..

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح٦ (٣٠٢٠) واللفظ له. ومسلم (٢٤٧٦).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (١٥١٠) وهذا لفظه. والترمذي (٢٥٥١) وقال: حسن صحيح . وابن مساجه (٣٨٣٠). وأحمد (١/٢٢٧)، وقال شاكر : إسناده صحيح ، ونقل عن شارح الترمذي عزوه إلى النسائي وابن حبان والحاكم وابن أبي شيبة وعزاه إلى البخاري في الأدب المفرد كذلك. انظر نسخة شاكر (٣/٣١) حديث (١٩٩٧).

اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ . إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَزَاغَهُ». وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يَا مُثَبَّتَ الْقُلُوبِ ثَبَّتْ قُلُوبِنَا عَلَى دِينِكَ» قَالَ: «وَالْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ يَـرْفَعُ أَقْـوَامًا وَيَخْفِـضُ آخَرِيـنَ إِلَى يَـوْم الْقِيَامَةِ»)\*(١).

٧ - \*(عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ـ رِضَي اللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ الأَحْزَابِ يَنْقُلُ التُّرَابَ ، وَقَدْ وَارَى التُّرابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «لَوْلا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ، وَلا تَصَدَّفْنَا وَلا صَلَّيْنَا. فَأَنْزِلِ السَّكِينَةَ عَلَيْنَا ، وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاقَيْنَا . إِنَّ الأُلُى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ، إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبِيْنَا ") \* (٢).

٨ - \* (عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ.قَالَ: «لَا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا، وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرَقْتَ. وَلا تَعُقَّنَ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا؛ فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ. وَلا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ. وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ؛ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ \_ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوَتَانٌ (٣) وَأَنْتَ فِيهِمْ

فَاثْبُتْ. وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللهِ " ) \* (١)

٩- ﴿ (عَن الْبَرَاءِ بْن عَازِبِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «﴿ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الحَيَاوةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ﴾ " قَالَ: «نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ يُقَالُ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ وَدِينِي دِينُ مُحَمَّدٍ ﷺ ، فَذَلِكَ قَـوْلُه ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِّ فِي الْحَيَوةِ اللَّهُ الْذَيْنَا وَفِي الآخِرَةِ ﴾(٥) \* (٢).

١٠ - \* ( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ يَنْتُظِرُ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ فَقَالَ: «يَاأَيُّهَا النَّاسُ لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلالِ السُّيُوفِ». ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ عَيْنَ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ») \*(٧).

وَلَفْظُهُ عِنْدَ الدَّارِمِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو : «لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُقِ وَاسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيةَ فَإِذَا لَقِيتُمُ وهُمْ فَاثْبُتُوا وَأَكْشِرُوا ذِكْرَ اللهِ فَإِنْ أَجْلَبُوا وَضَجُّوا فَعَلَيْكُمْ بِالصَّمْتِ»)\*(^).

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه(۱۹۹) وقال في الزوائد: إسناده صحيح. (۲) البخاري \_ الفتح ٦(٢٨٣٧)وهذا لفظه. ومسلم

<sup>(</sup>٣) الموت ، والْمَوتَان \_ محركة \_ ضد الحياة.

<sup>(</sup>٤) أحمد (٥/ ٢٣٨) وابن ماجه ٢٠٠٤، قال البوصيري: إسناده حسن، والبخاري في الأدب المفرد ١٨ عن أبي الدرداء، انظر: فضل الصمد ١/ ٧٧ ، ومن ثمَّ يكون الحديث حسنًا بطرقه وشواهده.

<sup>(</sup>٥) إبراهيم: ٢٧.

<sup>(</sup>٦) النسائي (٣/ ١٠١-١٠٢) وقال الألباني: صحيح (٢/ ٤٤٢). وابن ماجه (٢٦٦٩) وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ٦ (٢٨١٨). ومسلم (١٧٤٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٨) الدارمي (٢/ ٢٨٥). وأصل الحديث عند البخاري رقم (١٣٦٩) ومسلم رقم (٢٨٧١). وانظر جامع الأصول (7/7.7\_3.7).

# من الأحاديث الواردة في « الثبات » معنًى

١١- \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : ﴿ إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثُرُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٢- \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرِ») \* (٣).

17- \* (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ. قَالَ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ جَالِسُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ. وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ. فَأَتَيْتُهُمْ. فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا. فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ. وَمِنَّا مَنْ يَصْلِحُ خِبَاءَهُ. وَمِنَّا مَنْ يَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَي سَفَرٍ فَنَ رَبُّ اللهِ عَلَيْهِ : الصَّلاةَ جَامِعَةً (٥٠). إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ : الصَّلاةَ جَامِعَةً (٥٠). فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ . فَقَالَ : ﴿إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِي قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ، وَإِنَّ أُمَّ تُكُمْ هَذِهَ جُعلَ وَيُنْ رَمُهُمْ هَذِهَ جُعلَ وَيُنْذِرَهُمْ هَذِهَ جُعلَ لَهُمْ ، وَإِنَّ أُمَّتُكُمْ هَذِهَ جُعلَ

عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا. وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَا \* وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا. وَتَجِيءُ فِتَنْ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا. وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي. ثُمَّ تَنْكَشِفُ. وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ. فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْـزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَـلَ الْجَنَّةَ ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُـهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ. وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ. وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ. فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ» . فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ : أَنْشُدُكَ الله: آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَأَهْوَى إِلَى أُذَنَيْهِ وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ. وَقَالَ: سَمِعَتْهُ أَذْنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبي. فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ. وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا. وَاللهُ يَقُولُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ (النساء/ ٢٩). قَالَ فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللهِ. وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيةٍ اللهِ)\*\* .

<sup>(</sup>١) المراد بالأثرة : استئثار الأمراء بأموال بيت المال.

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٨٤٣).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢١٧٤) وهذا لفظه ، وقال: هذا حديث حسن غريب. وأبوداود (١٣٤٤). وذكره المنذري في المختصر وأشار إلى تحسين الترمذي (٦/١٩١). وابن ماجه (٢٠١١). وذكره الألباني في الصحيحة (١/٢٠٦). حديث (٤٩١).

<sup>(</sup>٤) ينتضل: يرامي بالنشاب.

<sup>(</sup>٥) الجشر : قوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى ويبيتون مكانهم (النهاية ١/ ٢٧٣).

 <sup>(</sup>٦) الصلاة جامعة: نصب الصلاة على الإغراء ونصب جامعة على الحال.

<sup>(</sup>٧) مسلم (٤٤٨١).

18 - \* (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : بَا يَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَمَنْشَطِنَا وَمَكَارِهِنَا وَعَلَى أَنْ لا نُنَازِعَ عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَمَنْشَطِنَا وَمَكَارِهِنَا وَعَلَى أَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْعَدْلِ أَيْنَ كُنَّا لا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَا يُمِ \* (١).

10- \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَنَّهُمَا \_ قَالَ: ﴿ حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَنَّهُ وَيَنْ قَالُوا: حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ عَنَّ حِينَ قَالُوا: ﴿ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا بَاللهُ وَنِعْمَ الْسَوَكِيلُ ﴾ (آل وَقَالُهُ اللهُ وَنِعْمَ الْسَوَكِيلُ ﴾ (آل عمران/ ۱۷۳)) \* (آل

17 - ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : شَهِدْتُ مِنَ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ مَشْهَدًا لأَنْ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ : أَتَى النَّبِيَّ لأَنْ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ : أَتَى النَّبِيَّ وَهُو يَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ : لا نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى ﴿ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَالَ : لا نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى ﴿ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا ﴾ وَلكِنَّا فَقَالَ قَوْمُ مُوسَى ﴿ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا ﴾ وَلكِنَّا فَقَاتِلُ اللهِ وَلكِنَّا فَقَاتِلُ كَوْمَا لِيْكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَحَلْفُكَ فَلَا النَّبَى عَيْفِي قَوْلَهُ ﴾ ﴿ " كَاللَّهُ وَسَرَّهُ ؟ يَعْنِي قَوْلَهُ ﴾ ﴿ قَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ يَعْنِي قَوْلَهُ ﴾ ﴿ فَرَأَيْتُ النَّبِي عَنِي قَوْلَهُ ﴾ ﴿ وَكُلُونَ عَنْ شِمَالِكُ وَبَيْنَ يَدَيْكِ عَنْ يَعْنِي قَوْلَهُ ﴾ ﴿ فَرَأَيْتُ النَّبِي عَنْهِ قَوْلَهُ ﴾ ﴿ فَرَالُهُ وَسَرَّهُ ؟ يَعْنِي قَوْلَهُ ﴾ ﴿ فَرَالُهُ عَنْ يَعْفِي قَوْلَهُ ﴾ ﴿ وَكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ يَعْفِي قَوْلَهُ ﴾ ﴿ فَعَلْ اللَّهُ عَنْ يَعْفِي قَوْلَهُ ﴾ وَاللَّهُ عَنْ يَعْفِي قَوْلَهُ ﴾ ﴿ فَمَا عَلْكُ اللَّهُ عَنْ يَعْفِي عَنْ لَهُ عَلْهُ وَسَرَّهُ ؟ يَعْفِي قَوْلَهُ ﴾ ﴿ فَعَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَرْبُكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّالَ عَنْ يَعْفِي قَوْلَهُ ﴾ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

١٧ - \* ( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ أُنَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ قَالُوا يَوْمَ حُنَيْنٍ ، حِينَ أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ . فَطَفِقَ رَسُولُ

اللهِ عَلَيْ يُعْطِى رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ الْمِانَةَ مِنَ الإِبل. فَقَالُوا يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ يُعْطِى قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ. قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ: فَحُدِّثَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، مِنْ قَوْلِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مَن أَدَم. فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ . فَقَالَ: «مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ». فَقَالَ لَهُ فُقَهَاءُ الأَنْصَارِ: أَمَّا ذَوُو رَأْينَا يَارَسُولَ اللهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا ، وَأَمَّا أُنَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ. قَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِهِ يُعْطِى قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ . فَقَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ فَإِنِّي أُعْطِي رِجَالًا حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرِ أَتَأَلَّفُهُمْ. أَفَلا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالأَمْوَالِ وَتَرْجِعُونَ إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ الله؟ فَوَاللهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ». فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ رَضِينَا. قَالَ: «فَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ أَثْرَةً شَدِيدَةً (٤) ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنِّي عَلَى الْحَوْضِ " قَالُوا: سَنَصْبِرُ ا " (٥) .

١٨ - \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : « يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ يَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ ، فَيَقُولُ : أَلا يَتْبَعُ كُلُّ إِنْسَانٍ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَهُ ، فَيُمَثَّلُ لِصَاحِبِ الصَّلِيبِ صَلِيبُهُ ، وَلِصَاحِبِ التَّصَاوِيرِ تَصَاوِيرِ تَصَاوِيرُهُ ، الصَّلِيبِ صَلِيبُهُ ، وَلِصَاحِبِ التَّصَاوِيرِ تَصَاوِيرِ تَصَاوِيرُهُ ، الصَّلِيبِ صَلِيبُهُ ، وَلِصَاحِبِ التَّصَاوِيرِ تَصَاوِيرِ تَصَاوِيرُهُ ،

<sup>(</sup>۱) البخاري \_ الفتح (۷۱۹۹) و (۷۲۰۰) ومسلم (۷۰۹) والنسائي (۷/ ۱۳۷ و ۱۳۸ و ۱۳۹) واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٨(٦٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ٧ (٣٩٥٢).

<sup>(</sup>٤) أثرة شديدة: فيها لغتان ضم الهمزة وإسكان الثاء

وأصحهما وأشهرهما بفتحهما جميعًا والأثرة الاستئثار بالمشترك، أي يستأثر عليكم ويفضل عليكم غيركم بغير حق.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٦ (٣١٤٧). ومسلم (١٠٥٩). واللفظ له.

وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ ، فَيَتْبَعُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ، وَيَبْقَى المُسْلِمُونَ فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالِمِينَ، فَيَقُولُ: أَلَا تَتَّبِعُونَ النَّاسَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ، أَللهُ رَبُّنَا. هَـذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنَا، وَهُـوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّهُمْ م م ثُمَّ يَتَوَارَى ثُمَّ يَطَّلِعُ فَيَقُولُ: أَلَا تَتَّبِعُونَ النَّاسَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، أَللهُ رَبُّنَا ، وَهَـٰذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَـرَى رَبَّنَا ،وَهُــوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ »، قَالُوا: وَهَلَ نَرَاهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟ »قَالُوا: لِاَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : ﴿ فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ تِلْكَ السَّاعَةَ. ثُمَّ يَتَوَارَى ثُمَّ يَطَّلِعُ فَيُعَرِّفُهُمْ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّبِعُونِي، فَيَقُومُ الْمُسْلِمُونَ وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ، فَيَمُرُّونَ عَلَيْهِ مِثْلَ جِيَادِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، وَقَوْلُهُمْ عَلَيْهِ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَيَبْقَى أَهْلُ النَّارِ فَيُطْرَحُ مِنْهُمْ فِيهَا فَوْجٌ، ثُمَّ يُقَالُ هَلِ امْتَ لَأْتِ؟ فَتَقُولُ: ﴿ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴾ ثُمَّ يُطْرَحُ فِيهَا فَوْجٌ،فَيُقَالُ:هَل امْتَلَأْتِ؟فَتَقُولُ:﴿هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴾، حَتَّى إِذَا أُوعِبُوا فِيهَا (١) وَضَعَ الرَّحْمَنُ قَدَمَهُ فِيهَا وَأَزْوَى بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ ، ثُمَّ قَالَ : قَطْ، قَالَتْ : قَطْ قَطْ، فَإِذَا أَدْخَلَ اللهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلَ النَّار النَّارَ قَالَ : أُتِيَ بِالْمُؤْتِ مُلَبِّيًا (٢)، فَيُوقَفُ عَلَى السُّورِ الَّذِي بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَانَةِ ، فَيَطَّلِعُونَ خَائِفِينَ ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ ، فَيَطَّلِعُ وِنَ مُسْتَبْشِرِينَ يَـرْجُونَ الشَّفَاعَـةَ، فَيُقَالُ لأَهْل الْجِنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ : هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ (هَؤُلَاءِ

وَهَـؤُلَاءِ): قَـدْ عَـرَفْنَاهُ ، هُــوَ الْمُؤْتُ الَّـذِي وُكِّـلَ بِنَـا فَيُضْجَعُ فَيُلْذَبِحُ ذَبْحًا عَلَى السُّورِ الَّذِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ ، وَيَاأَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ»)\*(٣).

١٩ - \* ( عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَرَفَي النَّهَارِ بُحْرَةً وَعَشِيَّةً. فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا قِبَلَ الْحَبَشَةِ ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ لَقِيَـهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ ، وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ، فَقَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَابَكْرٍ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي ، فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الأَرْضِ وَأَعْبُدَ رَبِّي. قَالَ ابْنُ الدَّغِنةِ: إِنَّ مِثْلَكَ لَا يَخْرُجُ ولَا يُخْرَجُ، فَإِنَّكَ تَكْسِبُ المَعْدُومَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وتَحْمِلُ الكَلَّ ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقّ ، وَأَنا لَكَ جَارٌ فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبلَادِكَ. فَارْتَحَلَ ابْنُ الدَّعِنَةِ فَرَجَعَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَطَافَ فِي أَشْرَافِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلَا يُخْرَجُ، أَتُخْرِجُونَ رَجُلًا يَكْسِبُ المَعْدُومَ ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ ، وَيَحْمِلُ الكَلَّ ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ ،وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ؟ فَأَنْفَذَتْ قُرَيْشٌ جِوَارَ ابْنِ الدَّغِنَةِ، وَآمَنُوا أَبَا بَكْرٍ ، وَقَالُوا لابْنِ الدَّغِنَةِ: مُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَلْيُصَلّ وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ وَلَا يُؤْذِينَا بِذَلِكَ،وَلَا يَسْتَعْلِنْ بِهِ ، فَإِنَّا قَدْ خَشِيْنَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا. قَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لأَبِي بَكْرٍ، فَطَفِقَ أَبُو بَكْرٍ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ وَلَا يَسْتَعْلِنُ

(١) أوعبوا فيها: أي لم يدَعوا منهم أحدًا ، وأوعب الشيء في

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح (٣٣٤٠) و(٣٣٦١) و(٤٧١٢) ومسلم (١٩٤) والترمذي (٢٥٥٧) واللفيظ له، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد (٣٦٨٢-٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) ملبيا : أي على هيئة حيوان أُخذ بتَلاَبيبه.

الشيء: أدخله فيه. والمعنى: حتى إذا دخلوها ولم يتخلف

بِالصَّلَاةِ وَلَا الْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ دَارِهِ. ثُمَّ بَدَا لأَبِي بَكْرِ فَابْتَنَى مَسْحِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ ، وَبَرَزَ ، فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ المُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، وَكَانَ أَبُوبَكْرِ رَجُلًا بَكَّاءً لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ حِينَ يَقْرَأُ الْقُرَآنَ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ المُشْرِكِينَ ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالُوا لَهُ : إِنَّا كُنَّا أَجَـرْنَا أَبَابَكْرِ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ في دَارِهِ ، وَإِنَّهُ جَاوَزَ ذَلِكَ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَأَعْلَنَ الصَّلَاةَ وَالْقِرَاءَةَ، وَقَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا، فَأْتِهِ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ ، وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ ذَلِكَ فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ ، فَإِنَّا كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ، وَلَسْنَا مُقِرِّينَ الاسْتِعْلَانَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ : قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا تَقْتَصِرُ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَرُدَّ إِلَيَّ ذِمَّتِي ، فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ العَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي رَجُلِ عَقَدْتُ لَهُ. قَالَ أَبُوبَكْرٍ: فَإِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ جِـوَارَكَ وَأَرْضَى بِجِـوَارِ اللهِ -وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِدْ بِمَكَّةً \_ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَدْ أُرِيتُ دَارَ هِجْ رَبِكُمْ ، رَأَيْتُ سَبْخَةً ذَاتَ نَخْل بَيْنَ لاَبَتَيْنِ ، وَهُمَا الْحُرَّتَانِ. فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ المَدِينَةِ حِينَ ذَكَرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَعَ إِلَى المَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الحَبَشَةِ. وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «عَلَى رِسْلِكَ ، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُـؤْذَنَ لِي ». قَالَ أَبُو بَكْرِ: هَـلْ تَرْجُو ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ؟ قَالَ : «نَعَمْ ». فَحَبَسَ أَبُوبِكْرِ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ

اللهِ عَلَيْ لِيَصْحَبَهُ وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ اللهِ عَلَيْ لِيَصْحَبَهُ وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُو أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ \*(١).

• ٢- \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ إِلَى أَبِي بَكْمٍ اللهُ عَنْهَا - أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْمٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنَ النَّبِي عَلَيْهِ مِمَّ أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْ وَمَا بَقِي تَطْلُبُ صَدَقَةَ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي بِالمَدِينَةِ وَفَدَكَ ، وَمَا بَقِي مَلْلُبُ صَدَقَةَ النَّبِي عَلَيْهَ النَّبِي بِالمَدِينَةِ وَفَدَكَ ، وَمَا بَقِي مَلْلُبُ صَدَقَةَ النَّبِي عَلَيْهَا لَ أَبُوبَكُمٍ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا فَالَ أَبُوبَكُمٍ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا فَهُو صَدَقَةٌ. إِنَّا يَأْكُلُ اللهُ عَمَدِ مِنْ هَذَا الْمُالِ - يَعْنِي مَالَ اللهِ - لَيْسَ لَمُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى اللهُ عَمَلَنَ فِيهَا اللهُ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَّبِي عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَّبِي عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَّبِي عَلَيْهَا وَلُولُ اللهِ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَّبِي عَلَيْهَا وَلُولُ اللهِ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَّبِي عَلَيْهَا وَلَا عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَّبِي عَلَيْهَا وَلَا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَّبِي عَلَيْهَا وَلَا عَلَى اللهِ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَّبِي عَلَيْهُ وَلَاعْمَلَنَ فِيهَا اللهِ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَّبِي عَلَيْهُ وَلَاعْمَلَنَ فِيهَا اللهِ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَّبِي عَلَيْهُ وَلَاعْمَلَنَ فِيهَا وَلُولُ اللهِ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَّبِي عَلَيْهُ وَلَاعْمَلُنَ فِيهَا وَلُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَحَقَهُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَحَبُ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ أَحَبُ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ أَحَبُ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ اللهِ وَالتَدِي اللهِ وَالتَدِي اللهِ وَالتَدِي اللهِ وَالتَدِي اللهِ اللهِ عَلَيْهُ أَصُولُ اللهُ وَالْكَالِكُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

" حَمِّي اللهُ عَنْهُ ـ: " حَمِّي اللهُ عَنْهُ ـ: " عَمِّي اللهُ عَنْهُ ـ: " عَمِّي اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٤( (٢٢٩٧).

<sup>(</sup>۲) البخاري\_الفتح ۱۷(۱۱۳۳-۳۷۱۳).

<sup>(</sup>٣) وَاهًا : كلمة تحنن وتلهف.

بِضْعٌ وَثَمَا نُونَ. مِنْ بَيْنِ ضَرْبَةٍ وَطَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ. قَالَ فَقَالَتْ أَخْتُهُ ، عَمَّتِي الرُّبَيِّعُ بِنْتُ النَّضْزِ: فَمَا عَرَفْتُ أَخِي إِلَّا بِبَنَانِهِ. وَنَـزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ: ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا بِبَنَانِهِ. وَنَـزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ: ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَـدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَـهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴾ (الأحزاب/ ٢٣)قال: فكانوا يَنتُظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴾ (الأحزاب/ ٢٣)قال: فكانوا يرون أَنهَا نَزلَتْ فِيهِ وَفِي أَصْحَابِهِ) \* (١٠٠.

٢٢ ـ \* ( عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكَ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ : « يَا حَكِيمُ ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَـهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ. الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيدِ السُّفْلَى». قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ (1) أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا. فَكَانَ أَبُوبَكْرٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى العَطَاءِ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ. ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا. فَقَالَ عُمَـرُ: إِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيم، أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنَ هَـذَا الْفَيْءِ فَيَـأْبَى أَنْ يَـأْخُذَهُ، فَلَـمْ يَرَزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى

٣ ٢ - \* (عَنْ جُنْدُبِ بْنِ مَكِيثِ الْجُهَنِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : « بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَالِبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَالِبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الكَلْبِيَ (كُلْبُ لَيْثٍ)، إِلَى بَنِي مُلَوَّحٍ بِالكَدِيدِ،

وَأَمْرَهُ أَنْ يُغِيرَ عَلَيْهِمْ ، فَخَرَج فَكُنْتُ فِي سَرِيَّتِهِ فَمَضَيْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِقُدَيْدٍ لَقِينَا بِهِ الْحَارِثَ بْنَ مَالِكٍ ، وَهُوَ ابْنُ الْبَرْصَاءِ اللَّيْثِيُّ، فَأَخَذْنَاهُ فَقَالَ إِنَّهَا جِئْتُ لأُسْلِمَ، فَقَالَ غَالِبُ ابْنُ عَبْدِاللهِ: إِنْ كُنْتَ إِنَّهَا جِئْتَ مُسْلِمًا فَلَنْ يَضُرَّكَ رِبَاطُ يَوْم وَلَيْلَةٍ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ اسْتَوْثَقْنَا مِنْكَ ، قَالَ: فَأَوْثَقَهُ رِبَاطًا ثُمَّ خَلَّفَ عَلَيْهِ رَجُلًا أَسْوَدَ كَانَ مَعَنَا، فَقَالَ: امْكُثْ مَعَهُ حَتَّى نَمُرَّ عَلَيْكَ، فَإِنْ نَازَعَ كَ فَاجْتَزَّ رَأْسَهُ، قَالَ: ثُمَّ مَضَيْنَا حَتَّى أَتَيْنَا بَطْنَ الكَدِيدِ فَنزَلْنَا عُشَيْشِيَةً بَعْدَ الْعَصْرِ، فَبَعَثَنِي أَصْحَابي فِي رَبِينَةٍ ، فَعَمَدْتُ إِلَى تَلِّ يُطْلِعُنِي عَلَى الْحَاضِرِ، فَانْبَطَحْتُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ الْمُغْرِبَ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَنَظَرَ فَرَآنِيَ مُنْبَطِحًا عَلَى التَّلْ ، فَقَـالَ لامْرَأَتِهِ: وَاللهِ إِنِّي لأَرَى عَلَى هَذَا النَّلِّ سَوَادًا مَا رَأَيْتُهُ أَوَّلَ النَّهَارِ، فَانْظُرِي لا تَكُونُ الْكِلابُ اجْتَرَّتْ بَعْضَ أَوْعِيَتِكَ، قَالَ: فَنَظَرَتْ، فَقَالَتْ: لا وَاللهِ مَا أَفْقِدُ شَيْئًا قَالَ: فَنَاوِلِينِي قَـوْسِي وَسَهْمَيْنِ مِنْ كِنَانَتِي، قَالَ : فَنَاوَلَتْهُ فَرَمَانِي بِسَهْم فَوَضَعَهُ فِي جَنْبِي، قَالَ: فَنَزَعْتُهُ فَوَضَعْتَهُ وَلَمْ أَتَكَرَّكُ، ثُمَّ رَمَانِي بِآخَـرَ فَوَضَعَهُ فِي رَأْسِ مَنْكِبِي فَنَزَعْتُهُ فَوَضَعْتُهُ وَلَمْ أَتَحَرَّكْ. فَقَالَ لامْرَأَتِه: وَاللهِ لَقَدْ خَالَطَهُ سَهْمَايَ، وَلَوْ كَانَ دَابَّةً لَتَحَرَّكَ، فَإِذَا أَصْبَحْتِ فَابْتَغِي سَهْمَى قَخْذِيهَ إلا مُّضُغُهُما عَلَى الْكِلابُ، قَالَ: وَأَمْهَلْنَاهُمْ حَتَّى رَاحَتْ رَائِحَتُهُمْ، حَتَّى إِذَا احْتَلَبُوا وَعَطَّنُوا، أَوْ سَكَنُوا وَذَهَبَتْ عَتَمَةٌ مِنَ اللَّيْلِ، شَننَّا عَلَيْهِمُ الغَارَةَ فَقَتَلْنَا مَنْ قَتَلْنَا مِنْهُمْ وَاسْتَقْنَا النَّعَمَ، فَتَوَجَّهْنَا قَافِلِينَ وَخَرَجَ صَرِيخُ

بالطلب منه.

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٣(١٤٧٢).

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٦(٢٨٠٥).ومسلم (١٩٠٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) لا أرزأ \_ بفتح الهمزة وفتح الزاي \_ أي لا أنقص ماله

الْقَوْمِ إِلَى قَوْمِهِمْ مُغْوِثًا، وَحَرَجْنَا سِرَاعًا حَتَّى نَمُرَّ بِالْخَارِثِ بْنِ الْبَرْصَاءِ وَصَاحِيهِ، فَانْطَلَقْنَا بِهِ مَعَنَا وَأَتَانَا صَرِيخُ النَّاسِ ، فَجَاءَنَا مَا لَا قِبَلَ لَنَا بِهِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَكُنْ صَرِيخُ النَّاسِ ، فَجَاءَنَا مَا لَا قِبَلَ لَنَا بِهِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ إِلَّا بَطْنُ الْوَادِي، أَقْبَلَ سَيْلٌ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ، بَعَثَهُ الله تَعَالَى مِنْ حَيْثُ شَاءَ ، مَا رَأَيْنَا قَبْلَ ذَلِكَ

مَطَـرًا وَلَا حَالَا، فَجَاءَ بِهَا لَا يَقْـدِرُ أَحَدُ أَنْ يَقُـومَ عَلَيْهِ، فَلَقَـدُ رَأَيْنَاهُمْ وُقُوفًا يَنْظُرُونَ إِلَيْنَا مَا يَقْدِرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ، وَنَحْنُ نَحُوزُهَا سِرَاعًا، حَتَّى أَسْنَدْنَاهَا فِي الْشَلَّلِ ثُمَّ حَدَرْنَاهَا عَنَّا، فَأَعْجَزْنَا الْقَوْمَ بِهَا فِي أَيْدِينَا») \* (١).

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْ في « الثبات »

٢٤ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا عَمِلَ عَمَلاَ أَثْبَتَهُ (٢).
 قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا عَمِلَ عَمَلاَ أَثْبَتَهُ (٢).
 وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ صَلَّى مِنَ النَّهَا رَثْتِيْ عَامَ لَيْلَةً عَشْرَةَ رَكْعَةً. قَالَتْ : وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَامَ لَيْلَةً عَشْرَةَ رَكْعَةً. قَالَتْ : وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إِلَّا رَمَضَانَ)\*(٣).
 حَتَّى الصَّبَاحِ وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إِلَّا رَمَضَانَ)\*(٣).
 ٢٥ - \*(عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَجُلً

٢٥ - \*(عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَجُلُ لِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَجُلُ لِلْبَرَاءِ، يَا أَبَا عِهَارَةَ أَفَرَرْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ، مَا وَلَكِنَّهُ خَرِجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَلَكِنَّهُ خَرِجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ

وَأَخِفَّا وُهُمْمُ حُسَّرًا لَيْسَ عَلَيْهِمْ سِلَاحٌ، أَوْ كَبِيرُ سِلَاحٍ، فَلَقَوْا قَوْمًا رُمَاةً لَايكادُ يَسْقُطُ لَمُمْ سَهْمٌ، جَمْعَ هَوَازِنَ وَبَنِي نَصْرٍ، فَرَشَقُ وهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ، فَرَشَقُ وهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ، فَأَقْبَلُوا هُنَاكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى بَعْلَيْهِ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى بَعْلَيْهِ اللهِ عَلَيْ عَلَى يَعْدُا لُمُطَلِّبِ بَعْلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ لَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَى يَعُودُ بِهِ فَنَزَلَ فَاسْتَنْصَرَ وَقَالَ:

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ ثُمَّ صَفَّهُمْ)\*(١٠).

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « الثبات »

ا - \*( عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : كَانَ لِي عَلَى الْعُاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لِي : لَنْ أُقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ قَالَ : فَقُلْتُ لَعَالَ لِي : لَنْ أُقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ قَالَ : فَقُلْتُ لَـ لَهُ : " إِنِّي لَـنْ أَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ ».
 لَـهُ : " إِنِّي لَـنْ أَكْفُر بِمُحَمَّدٍ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ ».
 قَالَ: وَإِنِّي لَـنْ أَكْفُر بِمُحَمَّدٍ مَنْ بَعْدِ الْمؤْتِ فَسَوْفَ أَقْضِيكَ إِذَا وَرَبِي لَـنَ عَلَى مَالٍ وَوَلَـدٍ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ أَفَرَأَيْتَ وَرَبِي اللهُ عَلَى مَالٍ وَوَلَـدٍ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ أَفَرَأَيْتَ

الَّذِي كَفَرَ بِاَيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالَا وَوَلَدًا﴾ (مريم/ ٧٧))\*(٥).

٢ - \*( قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
 «لَوْ أَنَّ رَجُلَا أَدْرَكَ السَّلَفَ الأَوَّلَ ثُمَّ بُعِثَ الْيُوْمَ مَا عَرَفَ مِنَ الإِسْلامِ شَيْئًا» ، قَالَ: وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَدِّهِ ثُمَّ قَالَ: « أَمَّا وَاللهِ عَلَى خَدِّهِ أَمَّا وَاللهِ عَلَى خَدِّهِ أَمَّا وَاللهِ عَلَى خَدِّهِ أَمَّا وَاللهِ عَلَى خَدِّه أَمَّا وَاللهِ عَلَى أَلَّهُ عَلَى أَلَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>٢) أثبته : أي جعله ثابتًا غير متروك.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٤٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٨ (٤٣١٥)، ومسلم (١٧٧٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٧٩٥). وأحمد (٥/ ١١١)، الترمذي (٣١٦٢).

<sup>(</sup>۱) أحمد (٣/ ٤٦٧ - ٤٦٨) وهـــو في الطبراني الكبير (٢/ ١٧٨) / ١٧٢٦، وطرف عند أبي داود (٣/ ٥٦)/ (٢٦٧٨)، وقال في المجمع: رواه أحمد والطبراني ورجاله

<sup>...</sup> ثقا*ت (٦/* ۲۲).

ذَلِكَ لِمَنْ عَاشَ فِي النُّكْرِ وَلَمْ يُدْرِكْ ذَلِكَ السَّلَفَ الصَّالِحَ فَرَأَى مُبْستَدِعًا يَدْعُو إِلَى بِدْعَتِهِ ، وَرَأَى الصَّالِحَ فَرَأَى مُبْستَدِعًا يَدْعُو إِلَى بِدْعَتِهِ ، وَرَأَى صَاحِبَ دُنْيَا يَدْعُو إِلَى دُنْيَاهُ ، فَعَصَمَهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَاحْعَلَ قَلْبَهُ يَعِنُ إِلَى ذَلِكَ السَّلَفِ الصَّالِح ، يَسْأَلُ عَنْ شَبُلِهِمْ ، ويَقْتَصُّ آثَارَهُمْ ، وَيَتَبِعُ سَبِيلَهُمْ ، لِيُعَوَضَ أَجْرًا عَظِيمًا ، وَكَذَلِكَ فَكُونُوا إِنْ شَاءَ اللهُ ») \* (1).

٣-\*(قَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى :
 السُّنَّةُ \_ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ \_ بَيْنَ الغَالِي وَاجْافِي .
 فَاصْبِرُوا عَلَيْهَا رَحِمَ كُمُ اللهُ ، فَإِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ كَانُوا أَقَلَ النَّاسِ فِيهَا مَضَى ، وَهُمْ أَقَلُ النَّاسِ فِيهَا بَقِيَ : الَّذِينَ لَمُ النَّاسِ فِيهَا بَقِيَ : الَّذِينَ لَمُ

يَذْهَبُوا مَعَ أَهْلِ الإِتْرَافِ فِي إِتْرَافِهِمْ، وَلَا مَعَ أَهْلِ البِدَعِ فِي بِدَعِهِمْ، وَصَبَرُوا عَلَى سُنَتِهِمْ حَتَّى لَقُوا رَبَّهُمْ فَكَذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَكُونُوا)\*(٢).

٤- \* (قَـالَ الْقُـرْطُبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي تَفْسِيرِهِ:
 «وَقِيلَ مَعنَى ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ ﴾ يُدِيمُهُمُ اللهُ عَلَى الْقَـوْلِ
 الثَّابِتِ ، وَمِنْهُ قَوْلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ:

يُثَبِّتُ اللهُ مَا آتَاكَ مِنْ حَسَنِ

تَشْبِيتَ مُوسَى وَنَصْرًا كَالَّذِي نَصَرَا وَقِيلَ : يُثَبِّتُهُمْ فِي الدَّارَيْسِنِ جَزَاءً لَهُمْ عَلَى الْقَوْلِ الثَّابِيِ») \* (٣).

## من فوائد « الثبات »

(١) وَلِيلُ كَمَالِ الإِيسَمَانِ وَحُسْنِ التَّـوَكُّلِ عَلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ.

(٢) دَلِيلُ قُوَّةِ النَّفْسِ وَرَبَاطَةِ الْجَأْشِ.

(٣) لَا يَنْتَشِرُ الْحَقُّ إِلَّا بِهِ وَلَا يَـزْهَقُ الْبَاطِلُ إِلَّا بِـالثَّبَاتِ عَلَى الْحَقّ.

(٤) دَلِيلٌ عَلَى مَّكُنْ حُبِّ الْعَقِيدَةِ وَالصَّبْرِ عَلَيْهَا وَعَلَى تَكَالِيفِهَا حَتَّى الْمَاتِ.

(٥) يُكْسِبُ الْمُسْلِمَ قُوَّةً فِي الْجِهَادِ.

(٦) الثَّبَاتُ مِنْ السُّبُلِ الْهَادِيَةِ إِلَى الْجَنَّةِ.

(٧) فِي الثَّبَاتِ تَأْسِّ بِالرَّسُولِ ﷺ.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (٩/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>١) الاعتصام (١/ ٢٦) من مقدمة الشيخ محمد رشيد رضا.

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان (١/ ٧٠).

#### الثناء

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٥      | 44       | 179    |

#### الثناء لغةً:

هُ وَ الاسْكُمُ مِنْ قَوْلِهِمْ : أَثْنَى عَلَى فُلَانِ ، وَالْمُصْدَرُ إِثْنَاءٌ ، يُقَالُ أَثْنَى عَلَى فُلَانِ خَيْرًا، قَالَ الرَّاغِبُ: وَالثَّنَاءُ مَا يُذْكَرُ فِي كَامِدِ النَّاسِ فَيُثْنَى حَالًا فَحَالًا ذِكْرُهُ ، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: الثَّنَاءُ: تَعَمُّدُكَ لِتُثْنِيَ عَلَى إِنْسَانٍ بِحَسَنٍ أَوْ قَبِيحٍ ، وَقَدْ طَارَ ثَنَاءُ فُلَانٍ أَيْ ذَهَبَ فِي النَّاسِ ، وَالفِعْلُ أَثْنَى، يُقَالُ : أَثْنَى فُلَانٌ عَلَى اللهِ ثُمَّ عَلَى الْمَخْلُوقِينَ يُثْنِي إِثْنَاءً أَوْ ثَنَاءً، يُسْتَعْمَ لُ في القَبِيح مِنَ الذِّكْرِ وَضِدِّهِ (أَيْ وَالحَسَنِ مِنْهُ) ، قَالَ ابْنُ الأَعْرَابِيّ : يُقَالُ : أَثْنَى إِذَا قَالَ خَيْرًا أَوْ شَرًّا. وَسُمِّيَتْ سُورُ الْقُرْآنِ مَثَانيَ اللَّهَا تُثْنَى عَلَى مُرُورِ الأَّوْقَاتِ وَتُكَرَّرُ فَلَا تَـدْرُسُ (١) وَلَا تَنْقَطِعُ دُرُوسَ سَـائِر الأَشْيَاءِ الَّتِي تَضْمَحِلُّ وَتَبْطُلُ عَلَى مُرُورِ الأَيَّامِ. وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنَ الثَّنَاءِ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّهُ أَبَدًا يَظْهَرُ مِنْهُ مَا يَدْعُو إِلَى الثَّنَاءِ عَلَى اللهِ وَعَلَى مَنْ يَتْلُوهُ وَيُعَلِّمُهُ وَيَعْمَلُ بِهِ ، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْتَسَانِ ﴾ (الحجر/ ٨٧): يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ـ وَاللهُ أَعْلَمُ \_ مِنَ الْمَثَانِي أَيْ مِمَّا أَثْنَى بِهِ عَلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَقَدَّسَ؛ لأَنَّ فِيهَا ( أَيْ فِي آي سُورَةِ الفَاتِحَةِ) حَمْدَ اللهِ

وَتَوْحِيدَهُ، وَذِكْرَ مُلْكِهِ يَوْمَ الدِّينِ، وَالْمُعْنَى وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعَ آيَاتِ الَّتِي يُثْنَى بِهَا عَلَى اللهِ، وَآتَيْنَاكَ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

#### واصطلاحًا:

قَالَ الجُرْجَانِيُّ: الثَّنَاءُ لِلشَّيْءِ: فِعْلُ مَا يُشْعِرُ بِتَعْظِيمِهِ<sup>(٣)</sup>.

وَقَالَ الكَفَوِيُّ: هُوَ الكَلَامُ الجَمِيلُ. وَقِيلَ: هُوَ الكَلَامُ الجَمِيلُ. وَقِيلَ: هُوَ اللِّيْكَانُ بِهَا يُشْعِرُ بِالتَّعْظِيمِ اللَّدِّكُ رُ بِالخَيْرِ، وَقِيلَ: هُوَ الإِنْيَانُ بِهَا يُشْعِرُ بِالتَّعْظِيمِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَ بِاللِّسَانِ أَوْ بِالْجَنَانِ أَوْ بِالأَرْكَانِ، وَسَوَاءٌ كَانَ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ أَوْ لَا (٤).

### الفرق بين الثناء والحمد والشكر:

الْحَمْدُ هُـوَ النَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيلِ الْحَمْدُ هُـوَ النَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيلِ الالْحْتِيَارِيِّ، نِعْمَةً كَانَ أَوْ غَيْرِهَا يُقَالُ: حَمِدْتُ الرَّجُلَ عَلَى إِنْعَامِهِ وَحَمِدْتُهُ عَلَى شَجَاعَتِهِ، وَأَمَّا الشُّكُرُ، فَعَلَى النَّعْمَةِ خَاصَّةً، وَيَكُونُ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجُوَارِحِ، قَالَ الشَّاعِرُ:

أَفَادَتْكُمُ النَّعْمَاءُ مِنِّي ثَلَاثَةً

يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرَ الْمُحَجَّبَا وَعَلَى هَذَا فَبَيْنَ الْخَمْدِ وَالشُّكْرِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ

<sup>(</sup>٣) التعريفات للجرجاني (٧٢).

<sup>(</sup>٤) الكليات للكفوى (٢/ ١٢٤).

<sup>(</sup>١) تدرس: أي تبلي وتفني .

<sup>(</sup>۲) الصحاح(۲/۲۹۱).لسان العرب(۸۱/۵۱۷). ومفردات الراغب (ص ۸۲). والمصباح المنير (۸۵-۸۸).

مِنْ وَجْهٍ، يَجْتَمِعَانِ فِي الثَّنَاءِ بِاللِّسَانِ عَلَى النَّعْمَةِ، وَعَلَى مَا وَيَنْفَرِدُ الْحَمْدُ فِي الثَّنَاءِ بِاللِّسَانِ عَلَى النَّعْمَةِ، وَعَلَى مَا لَيْسَ بِنِعْمَةٍ مِنَ الْجَمِيلِ الْإِخْتِيَارِيِّ، وَيَنْفَرِدُ الشُّكْرُ بِالثَّنَاءِ بِالْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ عَلَى خُصُوصِ النَّعْمَةِ فَالْحَمْدُ أَعِلَا تُعَمِّهِ فَالْحَمْدُ أَعِلَا فَعَمْسِ (۱).

### الفرق بين الحمد والمدح:

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ - إِنَّ الْحَمْدَ إِخْبَارٌ عَنْ عَالَمُ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ - إِنَّ الْحَمْدِ فِيهِ مِنَ عَالِم اللهُ عَلَى الْمَحْمُودِ مَعَ حُبِّهِ وَتَعْظِيمِهِ، فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنَ اقْتِرَانِ الْإِرَادَةِ بِالْخَيْرِ، بِخِلَافِ الْمَدْحِ فَإِنَّهُ إِخْبَارٌ مُجَرَّدُ (٢٠).

بَيْدَ أَنَّ الثَّنَاءَ لَا يَكُونُ إِلَّا قَوْلِيًّا بِخِلَافِ نَظِيرَيْهِ فَإِنَّهُمَا يَكُونَانِ بِالقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَقِيلَ: الحَمْدُ للهِ ثَنَاءٌ عَلَى اللهِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ الحُسْنَى، وَالشُّكْرُ للهِ ثَنَاءٌ عَلَيْهِ بِنِعَمِهِ وَأَيَادِيهِ (٣). وَقِيلَ: اخْمُدُ فِي كَلَامِ العَرَبِ هُو بِنِعَمِهِ وَأَيَادِيهِ (٣). وَقِيلَ: اخْمُدُ فِي كَلَامِ العَرَبِ هُو الثَّنَاءُ الكَامِلُ، وَهُو نَقِيضُ الذَّمِّ، وَهُو أَعَمُّ مِنْهُمَا إِذَا كَانَا بِاللِّسَانِ، الشُّكْرِ (٤). قُلْتُ: وَالثَّنَاءُ أَعَمُّ مِنْهُمَا إِذَا كَانَا بِاللِّسَانِ، وَكُلُّ حَامِدٍ لِرَبِّهِ بِلِسَانِهِ أَوْ شَاكِرٌ لَهُ فَهُو مُثْنِ عَلَيْهِ بِهَا وَكُلُّ حَامِدٍ لِرَبِّهِ بِلِسَانِهِ أَوْ شَاكِرٌ لَهُ فَهُو مُثْنِ عَلَيْهِ بِهَا وَكُلُّ حَامِدٍ لِرَبِّهِ بِلِسَانِهِ أَوْ شَاكِرٌ لَهُ فَهُو مُثْنِ عَلَيْهِ بِهَا وَكُلُّ حَامِدٍ لِرَبِّهِ بِلِسَانِهِ أَوْ شَاكِرٌ لَهُ فَهُو مُثْنِ عَلَيْهِ بِهَا وَكُلُّ حَامِدٍ لِرَبِّهِ بِلِسَانِهِ أَوْ شَاكِرٌ لَهُ فَهُو مُثْنِ عَلَيْهِ بِهَا هُو اللَّسَانِ، بِخِلَافِ الشَّكُرِ اللَّذِي التَّالَةِ وَالْحَمْدِ فَيهَا وَالْمَدْ فِيهَا مِنْ فِعْلِ اللِّسَانِ، بِخِلَافِ الشَّكُرِ الَّذِي يَتَعَلَقُ بِكَوْنِهَا مِنْ فِعْلِ اللِّسَانِ، بِخِلَافِ الشَّكْرِ الَّذِي اللَّسَانِ وَبِالْقَلْبِ (٥٠) قَالَ قَدْ يَكُونُ بِاللِّسَانِ وَبِالْحَوَارِحِ وَبِالْقَلْبِ (٥٠) قَالَ قَدْ يَكُونُ بِاللِّسَانِ وَبِالْحَوَارِحِ وَبِالْقَلْبِ (٥٠) قَالَ

القُرْطُبِيُّ: الصَّحِيحُ أَنَّ الحَمْدَ ثَنَاءٌ عَلَى المَمْدُوحِ (1) بِصِفَاتِهِ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ إِحْسَانٍ، وَالشُّكْرُ ثَنَاءٌ عَلَى المَشْكُورِ بَهَا أَوْلَاهُ مِنْ إِحْسَانٍ، وَقَدْ أَثْنَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ المَشْكُورِ بِهَا أَوْلَاهُ مِنْ إِحْسَانٍ، وَقَدْ أَثْنَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالحَمْدِ عَلَى نَفْسِهِ، وافْتَتَحَ بِهِ كِتَابَهُ (٧).

# الثَّنَاءُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي القُرْآنِ الْكَرِيمِ:

لَقَدْ تَضَمَّنَ القُرْآنُ الكَرِيمُ آيَاتٍ عَدِيدَةً تَتَضَمَّنُ ثَنَاءً عَلَى المَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ، وَإِذَا كَانَ مِنَ الثَّنَاءِ مَا يُشْعِرُ بِتَعْظِيمٍ مَنْ يُثْنَى عَلَيْهِ فَإِنَّ حَمْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَسْبِيحَهُ وَتَكْبِيرَهُ تَدْخُلُ كُلُّهَا فِي بَابِ الثَّنَاءِ وَسَوْفَ نَكْتَفِي هُنَا بِهَ وَرَدَ فِيهِ ثَنَاءٌ مُبَاشِرٌ عَلَى المَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ أَوْ ثَنَاءٌ مِنْهُ وَرَدَ فِيهِ ثَنَاءٌ مُبَاشِرٌ عَلَى المَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ أَوْ ثَنَاءٌ مِنْهُ سُبْحَانَهُ عَلَى مَنْ رَضِي مِنْ خَلْقِهِ أَمَّا الآيَاتُ الخَاصَّةُ بِالْحَمْدِ وَالشَّهْرِ وَالتَّهْلِيلِ وَنَحْوِهَا عِمَّا يَتَضَمَّنُ بِالْحَمْدِ وَالشَّهْرِيلِ وَنَحْوِهَا عِمَّا يَتَضَمَّنُ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ فَقَدْ ذُكِرَتْ فِي الصَّفَاتِ المَعْقُودَةِ لَمَا الثَّنَاءَ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ فَقَدْ ذُكِرَتْ فِي الصَّفَاتِ المَعْقُودَةِ لَمَا الثَّنَاءَ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ فَقَدْ ذُكِرَتْ فِي الصَّفَاتِ المَعْقُودَةِ لَمَا الثَّنَاءَ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ فَقَدْ ذُكُرَتْ فِي الصَّفَاتِ المَعْقُودَةِ لَمَا عَلَيْهِ مُنْ إِعَادَتِهَا هُنَا الْأَنْءَ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ فَقَدْ ذُكُورَتْ فِي الصَّفَاتِ المَعْقُودَةِ لَمَا عَلَى عَنْ إِعَادَتِهَا هُنَا اللّهِ اللَّهُ مَنْ عَنْ إِعَادَتِهَا هُنَا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَلْكُولُ عَنْ إِعَادَتِهَا هُنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ سُبْعَانَهُ الْعَلَى عَنْ إِعَادَتِهَا هُنَالَاكُمُ اللَّهُ عَلَى عَنْ إِعَادَتِهَا هُنَالَاكُمُ اللَّهُ الْمُعَلِّي الْمُ لَوْلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى عَنْ إِعَادَتِهَا هُنَا الْمُ الْعِيْمُ الْعَلَيْ الْمَالِي الْمَالِيَ الْمُ الْعَلَيْدِ اللْمُعْلَى الْمُعْلِيلِيلِ وَنَحْوِهِا عَلَى الْعَلَى الْمُلْعُلُولِيلِيلُولُ وَالْمُ الْمُعُلِيلُولُ الْعَلَى الْمُعْلَى الْعَلَيْمِ الْمُعَلَّى الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُعْلَى الْعُورَةِ الْمُؤْلَقِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُلَالِيلُولُ الْعَلَى الْمُعَلَّى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعَلَّى الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلَا

[للاستزادة: انظر صفات: الحمد الذكر - الشكر - الكلم الطيب - الاعتراف بالفضل.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الهجاء \_ نكران الجميل \_ الإعراض \_ التفريط والإفراط \_ الكبر والعجب].

<sup>(</sup>١)مقدمة الواسطية للشيخ خليل هراس (٥٠-٥١).

<sup>(</sup>٢)بدائع الفوائد (٢/ ٩٣)

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ١/ ٤٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي ١/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٦) بين المدح والحمد فسرق يتمثل في أن المدح يكون قبل الإحسان، وبعده، أما الحمد فلايكون إلا بعد الإحسان، ومن ناحية أخرى فإن المدح قد ينهى عنه، قال تعالى:

<sup>﴿</sup> فلا تـزكوا أنفسكم ﴾ (النجم/ ٣٢)، أما الحمد فمأمور به، انظر جـ ٤ من « الحمد في القرآن الكريم» للشيخ محمد خليفة.

<sup>(</sup>٧) مقصود القرطبي بذلك افتتاح سورة الفاتحة بالآية الكريمة «الحمد لله رب العالمين».

 <sup>(</sup>٨) انظر الآيات الكريمة الواردة في صفات: الحمد، الشكر،
 التسبيح، التهليل.

# الآيات الواردة في «الثناء» معنَّى \*

## أولًا : الثناء على الله ـ عز وجل ـ :

# ١- صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً اللَّهِ صِبْغَةً وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَخَنْ لَهُ مُنْ يَدُرُ عَنْ بِدُونَ الْإِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللَ

٢ - وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا
 يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُ حُبَّا يَعَبُّونَهُمْ كَحُبِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابِ أَنَّ إِلَيْ اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ فَيْ اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ فَيْ اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ فَيْ اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَذَابِ فَيْ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْه

٣- قُلِ اللَّهُ مَ مَلِكَ الْمُلْكِ تُوْقِ الْمُلْكَ مَن مَشَاءُ وَتُحِرُ مَن مَشَاءٌ وَتُحِرُ لُ وَتَعَرِيمُ الْمُلْكَ مِمَن مَشَاءٌ وَتُحِرُ مَن مَشَاءٌ وَتُحرِ لُ مَن مَشَاءٌ وَتُحرِ الْمَعْ مِن مَشَاءٌ وَتُحرِ الْمَعْ مِن مَشَاءٌ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارِ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارِ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارِ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فَي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فَي النَّهَارُ وَتُولِجُ النَّهَا وَيَعْرَدُونَ مَن مَشَاءٌ بِعَنْ يُرحِسَابِ (إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِن الْعَيْ وَتَوْرُونَ مَن مَشَاءٌ بِعَنْ يَرحِسَابٍ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْلِقُلْمُ اللْمُلْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

٤- وَمَكُرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ
 الْمَنكِرِينَ (إِنَّ اللَّهُ )

٥- يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَكِيمُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ الْ

#### (٥) بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَمْكُمُ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ شَ

٣- وَٱبْنَكُواْ ٱلْيَنَمَى حَتَى إِذَا بَلَغُواْ ٱلذِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِنْهُمُ رُشِّدَا فَادَفَعُواْ إِلَيْهِمَ أَمْوَ هَكُمٌ وَلَا تَأْكُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِينًا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُّ بِاللَّمَعُ وَفِّ فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُّ بِاللَّمَعُ وَفِّ فَإِذَا دَفَعَتُم إِلَهِم أَمُولَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْمٍ مَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (إِنَّهُم أَمُولُهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْمٍ مَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (إِنَّهُم أَمْولُهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْمٍ مَّ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (إِنَّهُم أَمْولُهُمْ فَأَشْهِدُ وَاعْلَيْمٍ مَّ وَكُولُونَا فَلَيْمِ مَا أَمْولُهُمْ فَأَشْهِدُ وَاعْلَيْمٍ مَا مَعْمَدُ وَاعْلَيْمٍ مَا أَمْولُهُمْ فَأَشْهِدُ وَاعْلَيْمِ مَا أَمْولُهُمْ فَا أَمْهِ مِنْ أَمْ وَلَهُمْ أَمْ اللَّهُ عَلَيْمٍ مَا أَمْ وَلَهُ مَا أَمْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٍ مَا أَمْ وَلَهُمْ إِلَيْهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمٍ مَا أَمْ فَالْمُ الْمَعْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٍ مَا أَمْ وَالْعَلَيْمِ مَا أَمْ فَا أَنْهُ مِنْ أَنْهُمْ إِلَيْهُ عَلَيْمُ إِلَيْهُ وَالْمَعْمُ الْمُعْمَلُونَا اللَّهُ عَلَيْمَ الْمُعْمِلُولُونَا الْعَلَيْمُ مَا أَلْمَعْمُ اللَّالَيْمَ مَا أَمْ فَالْمُعْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمُ الْمُعْمَالَةُ الْمُعْمَالِهُ اللَّهِ عَلَيْمَا الْقَلْمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْمَالِهُ اللْمُعْمَالِهُ اللَّهِ عَلَيْمُ الْمُعْمِدُونَا الْمُعْمَالُونَا الْمُعْمَالِهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَا الْمُعْمَالُونُ الْمُعْمِيمُ اللَّهُ الْمُعْمِيمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمِ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمُو

٨- وَمَن يُطِع ٱللّهَ وَالرّسُولَ فَأُولَتِهِكَ مَعَ ٱلّذِينَ أَنعُمَ اللّهِ عَنَ اللّهِ عَنَ النّبِيثَ وَالشّهكة وَالشّهكة وَالشّهكة وَالصّدِيقِينَ وَالشّهكة وَالصّدِيقِينَ وَالشّهكة وَالصّدِيقَ اللّهِ وَالصّدِيقَ اللّهِ وَالصّدِيقَ اللّهِ اللّه وَالصّدِيقَ اللهُ وَالصّدِيقَ اللهُ وَالصّدِيقَ اللهُ وَالصّدِيقَ اللهُ وَالصّدِيقَ اللهُ وَالسّدِيقَ اللهُ وَالسّدِيقَ اللهُ وَالسّدِيقِ اللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَ

٩- أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنُمْ فِي بُرُوجٍ
 مُشَيِّدَةً وَإِن تُصِبَّهُمْ حَسنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ
 اللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِتَتُ يُعَولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكُ
 اللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِتَتُ يُعَولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكُ

(٦) النساء: ٦ مدنية

(V) النساء: ٥٤ مدنية

(۸) النساء: ۲۹ – ۷۰ مدنیة

(٣) آل عمران: ٢٦ - ٢٧ مدنية

(٤) آل عمران : ٥٤ مدنية

(٥) آل عمران: ١٤٩ - ١٥٠ مدنية

\* إلىم نستقصي آيات الثناء وإنما

أوردنا مختارات منها. (١) البقرة : ١٣٨ مدنية

(٢) البقرة: ١٦٥ مدنية

قُلْكُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَالِ هَتَوُلاَ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْقَاصَابَكَ مِنْ سَيِّعَةِ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِمَنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّعَةٍ فِمَن نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى إِللَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

مَّن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَن تَوكَّ فَمَا آَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا سَرَرُواْ مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَآيِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرًا لَّذِى تَقُولُ وَاللَّهُ يُكَمِّبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوكَلُ عَلَى اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكَفَى

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ
 سَنُدْ خِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا أَبَداً وَعُدَاللَّهِ حَقًا أَلَا اللَّهِ وَعَدَاللَّهِ حَقًا أَلَا اللَّهِ وَعَدَاللَّهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْلِيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَاللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

١٢ - وَلِلَّهِ مَافِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضُ وَلَقَدْ
 وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْ
 وَلِيَّا كُمُ آنِ ٱتَّقُوا ٱللَّهُ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَهِ

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحِ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِو ، وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُوبَ وَيُونُسُ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُ، دَ زَبُورًا ﴿ اللَّهُ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْمَانَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ اللّهُ مُوسَىٰ تَحَلِيمًا ﴿ اللَّهُ مُوسَىٰ

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُبَّةُ الْعَدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ اللَّهُ النَّرَلَةُ ، لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ ، بعِلْمِ فَيْ وَالْمَكَتِهِ كَذُي يَشْهَدُونَ وَكَفَى

بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ الْأَلْ

18- يَتَأَهْلُ الْكِتَبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ
وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ
عِيسَى ابْنُ مَنْ يَمُ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ
عِيسَى ابْنُ مَنْ يَمُ وَرُوحٌ مِنْهُ فَعَامِنُوا بِاللّهِ
الْقَلَهُ آلِكُ مَنْ يَمُ وَرُوحٌ مِنْهُ فَعَامِنُوا بِاللّهِ
وَرُسُلِهُ وَلَا تَقُولُواْ ثَلْاتَةً أَلْنَهُ وَاخْيَرًا
لَكُمْ أَيْمَا اللّهُ إِلَهُ وَحِلَّ الْمُتَافِقُولُواْ خَيْرًا
لَكُمْ أَيْمَا اللّهُ إِلَهُ وَحِلَّ الْمُتَافِقُولُواْ فَلَا اللّهُ وَاحْدُلُ اللّهُ وَاحْدُلُوا مَنْ اللّهُ وَاحْدُلُوا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاحْدُلُوا اللّهُ وَالْ اللّهُ وَاللّهُ وَاحْدُلُوا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

يَكُونَ لَهُ،وَلَدُّلَهُمَافِي ٱلسَّمَوَتِ

وَمَافِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَفَى بِأَللَّهِ وَكِيلًا ﴿

٥١ - وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعُ أَهْوا آءَهُمْ
 وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ اللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ إِلَيْكَ فَإِن تَولَوْ أَفَاعَلَمْ أَنّهَ أَيْرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُو بِهِمْ وَإِنَّ كَيْمِرًا مِن ٱلنَّاسِ لَفَنسِقُونَ (إِنَّ كَيْمِرًا مِن ٱلنَّاسِ لَفَنسِقُونَ (إِنَّ كَيْمِلِيَةٍ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِن ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ (إِنَّ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ (إِنَّ اللَّهِ حَكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ (إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمِي يُوقِنُونَ (إِنَّ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ ا

17- قُلُ إِنِي عَلَى بَيِنَةٍ مِن دَّقٍ وَكَذَّ بَتُ مِبِهِ عَمَا مَاعِندِ مِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَإِن ٱلْحُكُمُ مَاعِندِ مِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَإِن ٱلْحُكُمُ لِاللّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ (اللهُ قَلُ لِللّهِ يَقُصُ الْحَقَّ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ (اللهُ قَلُ لَكُمُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَيَعْلَمُمَافِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَاتَسَ قُطُ مِن وَرَقَةٍ لِلْاَيَعْلَمُهَا وَلَاحَبَةٍ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَضِ وَلَا كَلْمَ اللَّهُ الْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا كَلْمِ اللَّهِ اللَّهِ فِي كِنكِ مُّينِ ﴿ اللَّهِ وَلَا كَلْمُ مَا جَرَحْتُهُ وَهُو ٱلَّذِى يَتُوفَ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَا جَرَحْتُهُ فِي اللَّهَ الرَّمُ يَبْعَثُ مُ مَا جَرَحْتُهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا جَرَحْتُهُ فِي اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّه

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَ ادِهِ قَوْرُ سِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَىٰ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ اللهِ ثُمَّ رُدُّواً إِلَى اللهِ مَوْلَدَهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْمَاكُمُ وَهُوا أَسْرَعُ الْمَاسِينَ (آنَ)

وهوالمسرع الحيسيان الله المُعَلَّمَة وَالْبَحْرِيَدْعُونَهُ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحْرِيَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَبِنَ أَنجَننا مِنْ هَذِهِ ء

لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّنِكِرِينَ ﴿ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنْتُمُ أَنْتُمُ أَنْتُمُ أَنْتُمُ أَنْتُم

قُلْ هُوَالْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمُ أَوْمِن تَعَتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ لِلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُر كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآينَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (٣)

۱۷- إِنْ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ في سِستَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ السَّنَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَ ارْيَطْلُبُهُ ، حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِإِمْرِقِيَّ أَلَا لَهُ الْخَلَقُ وَالْأَمْرُ بَبَارِكَ اللَّهُ رَبِّ الْعَلَمِينَ (إِنَّيَ وَالْأَمْرُ بَبَارِكَ اللَّهُ رَبِّ الْعَلَمِينَ (إِنَّيَ

ا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ
 اَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُ وَنَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَيْرُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ (اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ عَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ (اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ اللَّذِي الْمُنْعُلِي الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ

(٢) المائدة: ٤٩ - ٥٠ مدنية

١٩- وَقَائِلُوهُمْ حَتَىٰ لَاتَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِن ٱنتَهَوَ أَفَاكَ ٱللَّهِ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِن تَوَلُّواْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّاللَّهَ مَوْلَئِكُمٌّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

٠٠- وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُمْ إِذَا لَهُ مِمَّكُرٌ فِي ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًّا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْنُبُونَ مَاتَمُكُرُونَ إِلَيْ (1)

٢١- وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلاَكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدُكَ بِغَيْرِ فَلاَرَآدَ لِفَضْلِهِ - يُصِيبُ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ءُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ﴿ قُلُ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَ كُمُ ٱلْحَقُّ مِن زَبِّكُمُّ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ ﴿ وَٱنَّبِعْ مَايُوحَيْ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْحَتَّىٰ يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ الْإِنَّا (")

٢٢- فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِهَا زَفِيرُ وَشَهِيقُ ١ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنُوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّامَاشَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ۞

٣٣- أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَحَكُمُ لَامُعَقِّبَ لِحُكِّمِةٍ ، وَهُوَ سَرِيعُ ٱلجِسَابِ شَ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فِللَّهِ ٱلْمَكُرُ جَمِيعًا " يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفْرُ لِمَنْ عُفِّيَ ٱلدَّارِ ١ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكُا ۚ قُلْ

٢٤- وَكُمْ أَهْلَكْنَامِنَ ٱلْقُرُونِمِنَ بَعْدِنُوجٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ

كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ابَّنِي وَبَيْنَكُمْ

وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَبِ (أَنَّ) (٥)

٢٥- إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَ ثُوَّكُفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿

٢٦- قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ابَّذِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيرًا بَصِيرًا ١

٢٧- وَلَا نَقُولَنَّ لِشَانَي إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ١ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَٱذْكُرِرَّ بَكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِينِ رَبِي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَارَشُدًا ﴿ إِنَّ الْمِنْ الْمُدَّا الْمِنْ الْمُنَّا وَلَبِثُواْ فِي كُهِ فَهِ مُرْتُلَاثَ مِأْتُةٍ سِنِينَ وَأُزْدَادُواْتِسْعَا ١

(٧) الإسراء: ٦٥ مكية

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٣٩ - ٤٠ مدنية

<sup>(</sup>۲) يونس: ۲۱ مكية

<sup>(</sup>٤) هود : ۱۰۱ – ۱۰۷ مکنة (٥) الرعد: ٤١ – ٤٣ مدنية

<sup>(</sup>٨) الإسراء: ٩٦ مكية (٦) الإسراء: ١٧ مكية

<sup>(</sup>٣) يونس : ١٠٧ – ١٠٩ مکية

لَيُدْخِلَنَّهُم مُّلْخَكَلاً يَرْضَوْنَهُ أَوْ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمُ خَلِيمُ اللَّهُ ﴿

٣٧- يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ الْمَنُوا ارْكَعُوا وَالْمَكُوا الْحَيْرَ وَالْمَكُوا الْحَيْرَ وَالْمَكُوا الْحَيْرَ وَالْمَكُوا الْحَيْرَ الْمَكُمْ وَالْمَكُوا الْحَيْرَ الْمَكُمْ وَالْمَكُمُ وَالْمَكُمْ وَالْمَكُمْ وَالْمَكُمْ وَالْمَكُمْ وَالْمَكُمْ وَالْدِينِ مِنْ حَرَجٌ مِّلَةً أَبِيكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِينِ مِنْ حَرَجٌ مِّلَةً أَبِيكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِينِ مِنْ حَرَجٌ مِّلَةً أَبِيكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فَي الدِينِ مِنْ حَرَجٌ مِّلَةً أَبِيكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ فَبْلُ وَفِي هَلَا الْكِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَفِي هَلَا الْكِكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَفِي هَلَا الْكِكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَفَي هَلَا الْكِيكُونَ الْرَسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَفَى هَلَا الْكِكُونَ الْرَسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَقَى هَلَا الْكِيكُمُ وَالْمَالِونَ وَعَمَا النَّاسِ فَا أَقِيمُوا اللَّهِ هُومَ وَلَلَكُمْ وَالْمَوْلُ وَعِمَ النَّاسِ فَا اللَّهِ هُومَ وَلِلْكُمْ وَالْمَوْلُ وَعِمَ النَّعُولُ وَعَمَ النَّاسِ فَا اللَّهِ هُومَ وَلَلْكُمْ وَالْمَوْلُ وَعِمَ الْمَوْلُ وَعِمَ النَّاسِ فَا اللَّهِ هُومَ وَلَلْكُمْ وَالْمَوْلُ وَعِمَ النَّعُولُ وَعَمَ النَّعُ اللَّهُ الْمُؤْلُ وَعِمَ النَّاسِ فَا الْمَوْلُ الْمُؤْلُ وَعِمَ النَّهُ الْمُؤْلُ وَعِمَ النَّهُ وَلَا الْمُؤْلُ وَعِمَ الْمَوْلُ الْمُؤْلُ وَعِمَ النَّهُ وَالْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ وَعِمَ النَّعُولُ وَالْمَالُولُ الْمَعْمَ الْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمَعَمُ الْمُؤْلُولُ وَعِمْ الْمُؤْلُولُ وَالْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ وَعَمَا الْمَوْلُ الْمُؤْلُولُ وَالْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْعُمُ الْمُؤْلُولُ وَالْمَلْكُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُ

٣٣- وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن سُلَالَةِ مِّن طِينِ ﴿

مُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِ قَلْوِمَّكِينِ ﴿

مُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْفَةً

فَخَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْفَةً

فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسُوْنَا ٱلْعِظَامَ فَخَلَقًا عَاخَرُفَتَبَارَكَ ٱللهُ

خَمَا ثُمُّ أَنشَأَ نَلُهُ خَلُقًا ءَاخَرُفَتَبَارَكَ ٱللهُ

أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَالِيثُوْ أَلَهُ مُعَيْبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْبِهِ وَأَسْمِعُ مَالَهُ مِ مِّن دُونِهِ وَ مِن وَلِيِّ وَلاَيشْرِكُ فَاللَّهُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِكَ لاَمُبَدِلَ وَأَتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِكَ لاَمُبَدِلَ لِكُلِمَ نِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ وَمُلْتَحَدًا ﴿

٢٩ - لَوْكَانَ فِي مَآءَ الْهِلَّةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبَحْنَ ٱللَّهِ رَبِّ أَلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿
 لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴿

٣٠ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَالْظُلَمُ
 نَفْشُ شَيْئًا وَإِن كَاكَ مِثْقَ الْكَتَلَةِ
 مِنْ خَرْدَلٍ أَلْيُنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِيدِ (١٤)

٣١- وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُرِّلُواْ أَوْمَا تُواْلِيَـرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَاً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿

(٦) الحج : ٧٧ - ٧٨ مدنية (٧) الشريخ : ٧٧ - ٨٨

(۷) المؤمنون : ۱۲ – ۱۶ مكية

(٤) الأنبياء: ٤٧ مكية

(٥) الحج: ٥٨ – ٩٥ مدنية

(١) الكهف: ٢٣ – ٢٧ مكية

(٢) مريم: ٦٤ – ٦٥ مكية(٣) الأنبياء: ٢٢ – ٢٣ مكية

وَقُلِ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلَامُّبَارَكَا وَأَنتَ خَيرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

٣٥- أُمْ تَسْنَاكُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكِ خَيْرٌ وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ (إِنَّ اللَّهُ الرَّزِقِينَ (إِنَّ اللَّهُ (٢)

٣٦- وَقُل رَّبِّ اغْفِرُوا رَحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّحِينَ (اللَّهِ)

٣٧- ﴿ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَنوَ سِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ -كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٌ ٱلزِّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوكَبُّ دُرِيٌّ يُوقِدُمِن شَجَرَةٍ مُّبْرَكَةٍ زَيْتُونَةِ لَاشَرْقِيَّةٍ وَلَاغَرْبِيَةٍ يَكَادُزَنْهُا يُضِيَّءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نَازُّ نُورُ عَلَى فُورٍّ بَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىٰءٍ عَلِيدٌ ۗ ۞

٣٨- تَيَارَكِ ٱلَّذِي نَزُّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ -لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ١ ٱلَّذِي لَهُ مُثَلِّكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذْ وَلَـدُاوَلَمْ يَكُنلُهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَكُ لَ شَيْءِ فَقَدَّرُهُۥ نَقَدِيرًا ﴿ إِنَّا لَيْكُ ا

٣٩- تَبَارِكَ ٱلَّذِيٓ إِن شَاآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَالِكَ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُوَيَجْعَل لَّكَ قَصُورًا لِيُ

. ٤ - وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحِيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ وَوَكَفَى بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَبِيرًا ﴿ ١ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَنْهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْنَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسَّنَلْ بِهِ عَبِيرًا ١٩ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْيْنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَنُ أَنْسَجُدُ لِمَاتَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١ ١٠ نَبَارِكَ ٱلَّذِي جَعَكَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَكَمُرًا مُنِيرًا ١ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةً لِّمَنَّ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَأُوْأَرَادَ شُكُورًا (إِنَّ) ((١)

٤١- قُلْ كَفَى بِأَللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ شَهِيداً يَعْلَمُ مَا فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخُلِسِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

٤٢ - قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ -وَيُقَدِرُ لِكُذُومَآ أَنفَقَتُ مِن شَيْءٍ فَهُوَيُخُلِفُ ۗ هُر وَهُوَخَارُالرَّزِقِينَ شَا

٤٣ - مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةَ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ. وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

(٧) الفرقان : ٥٨ – ٦٢ مكية

(٨) العنكبوت : ٥٢ مكية

(٩)سبأ: ٣٩ مكية

(٤) النور : ٣٥ مدنية

(٥) الفرقان : ١ – ٢ مكية

(٦) الفرقان : ١٠ مكية

(١) المؤمنون : ٢٨ – ٢٩ مكية

(٢) المؤمنون : ٧٢ مكية (٣) المؤمنون : ١١٨ مكية فَادْعُواْ اللَّهَ مُغَلِّصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْكُرِهَ الْكَيْفِرُونَ الْ رَفِيعُ الدَّرَحَنِ ذُو الْعَرْشِ يُلَقِى الرُّوحَ مِنْ الْمَرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلَيْ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلَيْ مَن يَشَآءُ مِنْ يَوْمَ هُم بَدْرِدُونَ لَا يَعْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءً لِمَن الْمُلْكُ الْيُومِ لِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَهَارِ اللَّهُ (الْهَ)

٤٨ - يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِع ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينََّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ وَاتَمِعْ مَا يُوحَى إِلَيْهَ مِن رَبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ وَاتَمِعْ مَا يُوحَى إِلَيْهَ مِن رَبِكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْ مَلُونَ خَبِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَكِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَكِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَكِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَكِيلًا ﴿ وَكَانَ مَتَوَكَ لَمَ عَلَى اللَّهِ وَكِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَكِيلًا إِنَّ اللَّهُ وَكِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَكِيلًا إِنَّ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَكِيلًا إِنَّ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَكِيلًا إِنَّ اللَّهُ وَلِيلًا إِنَّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَكِيلًا إِنَّ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَكِيلًا إِنَّ الللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعَالَقُولُ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُعْمِيلًا اللَّهُ الْمِنْ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ الْمُلِيلُا الْمُنْ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلِمُ الْمُؤْلِقُ الْم

٤٩ - مَّاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ
 ٱللَّهُ لَدُّ اللَّهِ عَنَّ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْ أَمِن قَبْ لُ
 وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُ ورًا شَيْ
 ٱلَّذِينَ يُبِيِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَغْشَوْنَهُ,
 وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿

٥٠ أَمِ اَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ اَ وَلِيَا اَ فَاللَّهُ هُوَاْلُولِيُّ وَهُو يُحْيَى الْمُوْقَى وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَا الْمُوْقَى وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَا اللّهَ اللّهُ وَمَا النَّا لَهُ مُنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمِن شَيْءٍ فَكُمُّ مُنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمِن شَيْءٍ فَكُمُّ مُنْ اللّهُ وَلِي اللّهِ اللّهُ اللّ

وَمَكُرُ أُولَيِّكَ هُويَبُورُ ١

اللّذِي جَعَلَ لَكُومِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نِارًا فَإِذَا الشَّعَ مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ الشَّعَ الْأَرْضَ بِقَندِ الْإِذَا الشَّمَ مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ الشَّمَ الْأَرْضَ بِقَندِ عَلَى الشَّمَ الْأَرْضَ بِقَندِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٥٤- وَلَقَدُنَادَ سَنَانُوحُ فَلَنِعْمَ ٱلْمُحِيبُونَ ﴿
وَيَعَلَنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿
وَجَعَلْنَا ذُرِيتَهُ هُو ٱلْبَاقِينَ ﴿
وَجَعَلْنَا ذُرِيتَهُ هُو ٱلْبَاقِينَ ﴿
وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِ ٱلْأَخِرِينَ ﴿
سَلَمُ عَلَى نُوحٍ فِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿
سَلَمُ عَلَى نُوحٍ فِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿
إِنَّا كَذَلِكَ بَعْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿
إِنَّا كَذَلِكَ بَعْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿
إِنَّا كَذَلِكَ بَعْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿

وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحِنَّةِ نَسَبَأَ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَةُ
 إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (٥٠)
 سُبْحَن اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٥٠)

٧٧- هُوَ الَّذِى يُرِيكُمُ ءَايَنتِهِ وَيُنزِكُ لَكُمُ مِّنَ السَّمَآءِ رِزَقَاً وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ (اللَّ)

<sup>(</sup>٦) الأحزاب: ١ - ٣ مدنية

<sup>(</sup>٧) الأحزاب: ٣٨ - ٣٩ مدنية

<sup>(</sup>٤) الصافات: ١٥٨ - ١٥٩ مكية

<sup>(</sup>٥) غافر : ١٣ – ١٦ مكية

<sup>(</sup>١) فاطر: ١٠ مكية

<sup>(</sup>۲) يسَ : ۸۰ – ۸۳ مكية (۳) الصافات : ۷۰ – ۸۰ مكية

فَاطِرُالسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِّ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجُ اوَمِنَ الْآنَعَ مِ أَزْوَجًا يَّذْرَؤُكُمْ فِيدٍ لَيْسَ كَمِثْ لِهِ مِشَى يُّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاّهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿

٥١- وَهُوَالَّذِى فِي السَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوالَّذِي فِي السَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَبَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَيَ وَلاَيَمْ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَهُ الشَّفَعَة وَلاَيَمْ السَّفَعَة إِلَّا مَن شَهِدَ اِلْحَقِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (اللَّهُ اللَّهُ الْمَانِ شَهِدَ اِلْمَعَقِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الللْمُنْ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْ

٥٢- أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَّهُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ. فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مَنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ عَشَيْئًا هُو أَعْلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ عَشَمِيدًا ابَيْنِي وَبَيْنَكُرُ وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (((((((((()))))))))

30- وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿
وَالْأَرْضَ فَرَشَنَهَا فَيْعُمَ الْمَنْهِ دُونَ ﴿
وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا رَوْجَيْنِ لَعَلَّكُونَ لَا الْمَنْهُ لَذَيْرٌ مُنِي لَعَلَّكُونَ لَا اللَّهِ إِنِّ لَكُمْ مِنْهُ لَذِيرٌ مُنِيدٌ ﴾
وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللّهِ إِلَى هَاءَ اخْرَ إِنِي لَكُمْ مِنْهُ
فَذِيرٌ مُنِينٌ لَنْ (٥)
فَذِيرٌ مُنِينٌ لَنْ (٥)

٥٥- كَذَبُواْ بِتَايَتِنَاكُلِهَا فَأَخَذْنَاهُمُ أَخَذَ عَرِيزِ مُقَنَدِرٍ ﴿ اللَّهُ

٥٦ - كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَسْقَىٰ وَجْهُ رَبِكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞

٥٧- نَبَرَكَ أَسْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞

٥٨- هُوَاللَّهُ الذِي لاَ إِلنَهُ إِلاَهُ وَعَدِارُ الْعَيْبِ
وَالشَّهَادَةُ هُوَالرَّمْ الْرَحِيمُ الْ وَالشَّهَادَةُ هُوَالرَّمْ الْرَحِيمُ الْ الْمَالِكُ الْقَدُّوسُ هُوَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْمَالِكُ الْقَدُّوسُ السَّكُمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَمْ الْمَالِكُ الْقَدُّوسُ السَّكُمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَمْ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمُتَاكِمُ الْمُعَلِينِ اللَّهُ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِدُ اللَّهُ الْمُعَالِينَ اللَّهُ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ اللَّهُ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَ

(٧) الرحمن : ٢٦ – ٢٧ مدنية

(٨) الرحمن : ٧٨ مدنية

(٩) الحشر : ٢٢ - ٢٤ مدنية

(٤) الفتح: ٢٧ - ٢٨ مدنية

(٥) الذاريات: ٤٧ - ٥١ مكية

(٦) القمر : ٤٢ مكية

(۱) الشورى : ۹ – ۱۲ مكية

(٢) الزخرف: ٨٤ - ٨٦ مكية

(٣) الأحقاف: ٨ مكية

إِنَّهُ,هُوَيُبُدِئُ وَيُعِيدُ ۞ وَهُوَالْغَفُورُالْوَدُودُ ۞ ذُوالْغَرْشِ الْمَجِيدُ ۞ فَعَالُّ لِمَايُرِيدُ ۞ ٥٩- وَإِذَا رَأَوَا بِحَدَرَةً أَوْلَمُوا اَنفَضُوآ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ

قَايِمَا قُلْ مَاعِنداً لللّهِ خَيْرٌ مِنَ اللّهِ وَمِنَ النِّجَرَةَ

وَاللّهُ خَيْرُ الرّزِقِينَ (إلى)

(١)

٦٤ سَبِّح أَسْمَ رَبِكَ أَلْأَعْلَى ﴿
 ٱلَّذِى خَلْقَ فَسُونَى ﴿
 وَٱلَّذِى فَلَدَ رَفَهَدَىٰ ﴿
 وَٱلَّذِى أَخْرَجَ ٱلْمُرْعَىٰ ﴿
 وَٱلَّذِى آَخْرَجَ ٱلْمُرْعَىٰ ﴿
 فَجَعَلَهُ مُعْنَاةً أَحْوَىٰ ﴿

- تَبَرُكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ﴿
الَّذِي خَلَقَ الْمُوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِيَبْلُوكُمُّ اَيُّكُو الْحَسَنُ عَمَلاً
وَهُوالْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿
الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَونِ تِطِبَا قَالَّمَا تَرَىٰ فِ خَلْقِ
اللَّحَمَٰ فِي مِن تَفَوُّتُ فَارْجِعِ الْبَصَرَهُ لُ تَرَىٰ
مِن فُعُورٍ ﴿
الرَّحْمَٰ فِي مِن تَفَوُّتُ فَارْجِعِ الْبَصَرَهُ لُ تَرَىٰ
مِن فُعُورٍ ﴿
الرَّحْمَانِ مِن تَفَوُّتُ فَارْجِعِ الْبَصَرَهُ لُ تَرَىٰ
مِن فُعُورٍ ﴿

٥٥- لَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَنَ فِي آخْسَنِ تَقْوِيمِ ﴿
ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَغِلِينَ ﴿
إِلَّا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَعِمَلُوا ٱلصَّلِحَتِ فَلَهُمُّ أَجَرُّ
عَيْرُ مَمْنُونِ ﴿
فَمَا يُكَذِّ بُكَ بَعْدُ بِالدِينِ ﴿
فَمَا يُكَذِّ بُكَ بَعْدُ بِالدِينِ ﴿
الْتَسَ ٱللَّهُ بِالْحَكِمِ الْحَيْكِمِينَ ﴿
الْتَسَ ٱللَّهُ بِالْحَكِمِ الْحَيْكِمِينَ ﴿

- ٦٦ - أَقَرَأُ بِالسِّهِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۞
خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞
اقَرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۞
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۞
عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَرَيْعَمُ ۞
عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَرَيْعَمُ ۞

٦٣ - إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ١

(۷) التين : ٤ - ٨ مكية

(٨) العلق : ١ – ٥ مكية

(٤) المرسلات: ٢٠ - ٢٣ مكية

(٥) البروج: ١٢ - ١٦ مكية (٦) الأعلى: ١ - ٥ مكية (١) الجمعة : ١١ مدنية

(۲) الملك : ۱ – ۳ مكية (۳) الجن : ۲۰ – ۲۳ مكية

## ثانيًا: ثناء الملائكة على الله ـ عز وجل ـ:

٦٧- وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَمْ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓ أَا تَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحُنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَّ قَالَ إِنِيَ أَعْلَمُ مَا لَانْعَلَمُونَ ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَيْكَةِ فَقَالَ أَنْبِثُونِي بِأَسْمَآءِ هَوُلآء إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ قَالُواْسُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا ٓ إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَآ ٓ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِنْهُم فِأَشْمَا يَهِمُّ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ عَيْبَ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَالُبُدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّه

٦٨- وَتَرَى ٱلْمَلَتِكُةُ مَآفِينَ مِنْحُولِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِم ۗ وَقَضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِ وَقِلَ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ثُنَّ اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ثُنَّ اللَّهِ مَا

٦٩- ٱلَّذِينَ يَجِمُلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوَّلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَيْهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ - وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ

# رَيَّنَاوَ سِعْتَ كُلُّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعَلْمًا فَأَغُفرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمُ عَذَابًا لِجَيمٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## ثالثًا: ثناء الأنبياء على الله عز وجل :

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرُهِ عُرُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَ إِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَا أَإِنَك أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهِ رَبِّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرَّيَّتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَاوَتُبْعَلَيْنَأَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١ رَبِّنَا وَأَبْعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَتُعَلَّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿

٧١ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مُرْيَمَ ٱللَّهُ مَرَ رَبِّنَآ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مَنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأُوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكً وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللَّهُ قَالَ ٱللَّهُ إِنَّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ منكُمْ فَإِنَّ أُعَذِّبُهُ مَكَالًا لَا أَعَذِّبُهُ وَ أَحَدُ امِنَ ٱلْعَلَمِينَ ١

٧٧- وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكُلَّمَهُ، رَبُّهُ, قَالَ رَبِّ الْمُولَا لِكُلُّ مَهُ، رَبُّهُ, قَالَ رَبِ الْمُؤْرِنِ وَلَا كِن الْفُرْ الْفُرْ الْفُرْ الْفُرْ الْفُرْ الْفُرْ الْمُؤْرِنِي وَلَا كِن الْفُرْ الْفُرْ وَلَا الْمُؤْرِنِي وَلَا كِن الْفُرْ وَلَا الْمُؤْرِنِينَ الْمُؤْرِينِينَ الْمُؤْرِنِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِنِينَ الْمُؤْرِينِينَ الْمُؤْرِنِينَا الْمُؤْرِينِينَ الْمُؤْرِينِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينِينِينَا الْمُؤْرِيِينَ الْمُؤْرِينَ الْمُؤْرِينِينَا الْمُؤْرِيِينَا ا

المَّ ارجَع مُوسَى إلى قَوْمِهِ عَضْبَن أَسِفَاقا لَ بِنْسَمَا خَلَفْتُ مُونِ مِن ابَعْدِى أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَالْقَى خَلَفْتُ مُونِ مِن ابَعْدِى أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَالْقَى الْأَلُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْم السَّتَضْعَفُونِ وَكَادُوا يَقْلُلُونَنِى فَلَا الْقَوْم السَّتَضْعَفُونِ وَكَادُوا يَقْلُلُونَنِى فَلَا الْقَوْمِ فَلَا الْشَعْمَة فِي وَكَادُوا يَقْلُلُونَنِى فَلَا الْقَوْمِ فَلَا الشَّعْمِة فِي وَلَا يَعْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مَعَ الْقَوْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مَعَ الْقَوْمِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ ا

٥٧- وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِيمِقَنِنَا فَلَمَا الْحَنَهُم الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِتْتَ أَهْلَكُنَهُم الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِتْتَ أَهْلَكُنَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَنَى أَثَمْ لِكُنَاعِافَعَلَ السَّفَهَا مُعِنَا إِن هِي مِّن قَبْلُ وَمَا لَي السَّفَهَا مُعَنَا إِن فَي الْحَنْفَ وَمَا لَي مَا مَن تَشَاءً وَمَهْ يعِي مَن تَشَاءً وَهُ مِي اللَّهُ فَيْفِرِينَ وَهُمْ اللَّهُ عَلَيْ الْحَالَ وَالرَّحَمْنَا وَالرَّحَمْنَا وَالْتَ خَيْرُ الْعَنْفِرِينَ (اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعَلِيلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْ

٧٦- وَنَادَىٰ نُوحُ رَّبَهُ وَفَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنَ أَهْلِي وَالْاَوْنَ وَالْمَالُونِ الْمَالُونَ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحُنِكِينَ الْأَنْ اللهُ

وَإِذْ قَالَ اللّهَ يَعِيسَى الْبَنَ مَرْيَمَ ءَ أَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْقَبْدُ وَنِي وَأُمِّى إِلَّهَ يَنِ مِن دُونِ اللّهِ لِلنَّاسِ الْقَبْدُ وَنِي وَأُمِى إِلَهَ يَنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَنكَ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنَ اَقُولَ مَا لَيْسَ لِي عِنْ إِن كُنتُ قُلْمَ مُ الْحَيْقُ فَلَى اللّهَ مَا فَلَدُ مُلَا أَعَلَمُ مَا فَى نَفْسِى وَلاَ أَعَلَمُ مَا فَى نَفْسِى وَلاَ أَعْلَمُ مَا فَى نَفْسِى وَلاَ أَعْلَمُ مَا فَى نَفْسِى وَلاَ أَعْلَمُ مَا فَى نَفْسِى مَا قُلْمُ الْعُيُوبِ اللّهَ مَا قُلْمَ مُنْ اللّهَ مَا فَكُمُ الْعَلَمُ مَا فَى نَفْسِى مَا قُلْمَ أَنْ اللّهَ وَلَى اللّهَ وَلِي اللّهُ وَكُنتَ اللّهَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمَتُ فِيهِمْ وَرَبّكُمْ وَكُنتَ النّا الرّقيبِ عَلَيْهِمْ وَرَبّكُمْ وَكُنتَ النّا الرّقيبِ عَلَيْهِمْ وَرَبّكُمْ وَكُنتَ النّا الرّقيبِ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ مَا يَعْفِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

٧٧- وَإِن كَانَ طَآبِهُ مِنْ مِنْ مَا مَنُواْ بِالَّذِيَ الْمَنُواْ بِالَّذِيَ الْمِنْ الْمَالَّةُ الْمِنْ الْمَالَةُ الْمِنْ الْمَالَةُ الْمِنْ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الَّذِينَ السَّتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ الْمُخْرِجَنَكَ يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَا وَهُوخَيْرُ الْحَكِمِينَ (اللَّهُ اللَّذِينَ السَّتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ الْمُخْرِجَنَكَ يَشَكَبُ وَاللَّذِينَ المَنُواْ مَعْكَ مِن قَرْيَتِنَا الْوَلَتَعُودُنَ يَنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ المَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْمُلْلِلْ ا

٧٧- قَالُوۤا أَءِنّك لَأَنت يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَالَوَا أَءِنّكَ لَأَنت يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَا لَذَا أَخِي قَدْ مَن اللّهُ عَلَيْ نَأَ إِنّهُ مَن يَتَقِ وَيَصْبِرْ فَإِن اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللّهُ عَلَيْ نَا الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالْمَا اللّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللّهُ عَلَيْ نَا وَالْكَالَةُ اللّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللّهُ عَلَيْ نَا وَإِن كُنَا لَخُطِينَ ﴿ وَإِن كُنَا لَخُطِينَ ﴿ وَالْمَا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ مَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ مَا يَعْفِرُ اللّهُ لَكُمْ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ اللّهُ مَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ مَا يَعْفِرُ اللّهُ لَكُمْ قَالُ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ اللّهُ مَا يُعْفِرُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ وَهُو أَرْحَمُ الرّحِمِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ مَا لَهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٧٩- فَكَمَّا دَخُلُواْ عَلَى يُوسُفَ عَاوَى إِلَيْهِ أَبُويْهِ
وَقَالَ أَدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ عَامِنِينَ ﴿
وَدَفَعَ أَبُويْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ سُجَدًّا وَقَالَ
يَنَا بَسَ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَنِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا
رَقِي حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَ جَنِي مِن ٱلسِّجْنِ
وَجَآءَ بِكُمْ مِن ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَزَعَ ٱلشَّيْطُنُ
بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِي إِنَّ رَقِي لَطِيفُ لِمَايَشَا أَهُ
إِنَّهُ مُهُوا لُعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ ﴿
إِنَّهُ مُهُوا لُعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ ﴿

رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي
 مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ

أَنتَ وَلِيّ ـ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِّ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴿ (٣)

٥٠- وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عِمْ رَبِّ الْجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ عَامِنَا وَأَجْنَبْ وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ (أَنَّ عَلَى وَبَيْنَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ (أَنَّ عَلَى وَبَيْنَ أَنْ اللَّهُ فَان تَبِعَنِي فَإِنّهُ مِنْ أَصْلَلْ فَكَ عَمُورُ رَحِيمُ (إِنَّ مَنْ عَصَافِي فَإِنْكُ عَمْوُرُ رَحِيمُ (إِنَّ مَن عَصَافِي فَإِنْكُ عَمْوُرُ رَحِيمُ (إِنَّ اللَّهِ عَمْرِ ذِى رَحْ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَلْمُ عَنْ وَكَرْ إِلَيْهِمْ عَن اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى

٨١- ﴿ وَأَيُّوْ كَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ اَنِي مَسَّنِي ٱلضَّرُّ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِينَ ﴿ (٥)

٨٧ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُغَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِ ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ (٢) سُبْحَننكَ إِنِّ كُنتُ مِن ٱلظَّلِمِينَ ﴿

٨٣- وَزَكَرِيَّاۤ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥرَبِّ لَاتَذَوْ فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ۞ (٧)

(١) بوسف: ٦٢ – ٦٤ مكنة

<sup>(</sup>٦) الأنبياء: ٨٧ مكية

<sup>(</sup>٧) الأنبيّاء : ٨٩ مكية

<sup>(</sup>٢) يوسف : ٩٠ – ٩٢ مكية (٥) الأنبياء : ٨٣ مكية

<sup>(</sup>٣) يُوسف : ٩٩ – ١٠١ مكية

٨٤ - وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿
 إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَأَلَا نَنَقُونَ ﴿
 أَلَدُعُونَ بَعْلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ ﴿
 ٱللَّهُ رَبَّ كُرُورَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَلِينَ ﴿
 ٱللَّهَ رَبَّ كُرُورَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَلِينَ ﴿

## رابعًا: ثناء المؤمنين على الله ـ عز وجل \_:

مَلَا تَحْسَبَنَ ٱللَّذِينَ قُبِتُوا في سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱمْوَتَا بَلْ
 أَحْياً أُعِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ شَيْ
 فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَمْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ء
 وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بَهِم مِنْ خَلْفِهِمْ
 أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْذِنُونَ

وَكُنْهَ لَهُ وَالْمِنْعُمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوَءٌ وَاللَّهُ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوَءٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَوَفَضْلٍ عَظِيمٍ (اللَّهُ وَاللَّهُ وَوَفَضْلٍ عَظِيمٍ (اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ لِلْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُو

١٨- إَنَ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ
ٱلْتَلِ وَٱلنَّهَارِ لَاَيْتِ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿
اللَّيْنِ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيدَمَا وَقُعُودُا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ
وَيَتَفَحَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلاً سُبْحَنَكَ
فَقِنَا عَذَا بَٱلنَّارِ ﴿
فَقِنَا عَذَا بَٱلنَّارِ فَقَدُ ٱخْزَيْتَهُ وَمَا
لَقَيْنَا عَذَا بَالنَّارِ فَقَدُ ٱخْزَيْتَهُ وَمَا
لِظُللِمِينَ مِنْ أَنصارٍ ﴿
لَلْظَللِمِينَ مِنْ أَنصارٍ ﴿
لَوْلَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ا

٨٨- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ يَهُدِيهِ مُرَدِّبُهُم بِإِيمَنِهِمْ تَجْرِي مِن تَعْلِيمُ ٱلأَنْهَارُ فِجَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (أَ) دَعُونِهُمْ فِيهَاسُبُحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَاسَلَهُ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ

٨٩- فَلَمَّا ٱسْتَنْءُ سُواْ مِنْهُ خَكَصُواْ نَحْتًا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَطِتُ مْ فِي يُوسُفَّ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْيَعَكُمُ اللَّهُ لِلَّ وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ۞ (<sup>٢)</sup>

٩٠ - إِنَّهُۥكَانَفَرِيقٌ مِّنْعِبَادِي يَقُولُونَ رَبُّنَآ ءَامَنَّا فَأُغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿ فَأَتَّخَذْ تُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى ٓ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ١ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمِ بِمَاصَبُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَاآبِرُونَ ١

٩١- ﴿ وَيَنقَوْمِ مَالِيٓ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ اللَّهُ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ عَمَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفِّر ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ وَأَنَا أَذْعُو لَ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَ وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا ٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنِّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ (اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ النَّارِ اللَّهُ

فَسَتَذُكُرُونَ مَآأَقُولُ لَكُمُ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرًا بِٱلْعِسَادِ ﴿ اللَّهِ الْمُوالِدِ اللَّهِ اللَّهِ الْم

> خامسًا: ثناء الله \_ عز وجل \_: ١ - على محمد ﷺ

٩٢ - لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايْتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبُ وَٱلْحِكْمَةُ (٥) وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿

٩٣- ﴿ وَأَكْتُبُ لَنَافِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَّا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِدِء مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكُنُهُ اللَّذِينَ بَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِنَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَنَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ ٱلْأُمِّتَ ٱلَّذِي يَجِدُونَ هُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنالْمُنكَروَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِ مُ ٱلْخَنَيْثِ وَيَصَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ ۗ وَعَ زَرُوهُ وَنَصَـُرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِى أُنزلَ مَعَهُ, أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿

<sup>(</sup>٥) آل عمران : ١٦٤ مدنية

<sup>(</sup>٦) الأعراف: ١٥٦ - ١٥٧ مكية

<sup>(</sup>٣) المؤمنون : ١٠٩ - ١١١ مكية

<sup>(</sup>٤) غافر : ٤١ - ٤٤ مكية

مَاضَلُ صَاحِبُكُرُ وَمَاعُويُ ١ وَمَا يَنطِقُ عَن ٱلْمُوكَ آ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ يُوحَيْ كُوحَيْ كُلُ عَلَّمَهُ مِثَدِيدُ ٱلْقُوكَ ١ ذُومِرَ وَفَاسْتَوَىٰ ٢ وَهُوَبِٱلْأُفْقِٱلْأَغَلَىٰ ٢

٩٤ - لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَن رُزُ عَلَيْهِ مَاعَنِ يُعْرَجُريضُ عَلَيْكُم بأَلْمُؤْمِنِينَ رَءُونُكُ رَّحِيمٌ الْأَلَا فَإِن تُولُّواْ فَقُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ لِآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَهَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللهِ

٩٩- نَ وَٱلْقَلَمِ وَمَايَسَطُرُونَ ﴿ اللَّهِ مُعَالِمَ الْمُطُونَ ﴿ اللَّهُ مُا لِمُعْلَمُونَ اللَّهُ مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ إِنَّ وَإِنَّ لَكَ لَأَجُرًّا عَثَرُ مَمْنُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمِ إِنَّا

٩٥ - لَّقَدْكَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِّمَنَكَانَ يَرْجُواْٱللَّهُ وَٱلْيَوْمَاۤلاَخِرَوۡذَكَرَاللَّهُكَثِيرًا ۞

١٠٠ - أَلَرُنَشُرَحُ لَكَ صَدُرَكَ إِنَّ وَوَضَعْنَاعَنكَ وِزْرَكَ ٢ ٱلَّذِي آَنقَضَ ظَهُرَكَ ١ وَرَفَعْنَا لَكَ ذَكَّ كَ كُلُّ

٩٦ - مَّاكَانَعَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ إِلَّهُ مِنْ نَهَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَدَلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا الْمِيَّا ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَغْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفِي بِٱللَّهِ حَسِيبًا (آ) مَّا كَانَ مُعَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنِّيتِ نَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيسًا ﴿ اللَّهُ (٣)

٢- ثناء الله على سائر الأنبياء \_ صلوات الله عليهم

٩٧- يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَ ذِيرًا ١ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ١ وَيَشْرِ ٱلْمُوْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَا كَبِيرًا ﴿ اللَّهُ

١٠١ - وَلَقَدْ ءَاتَيْنَ امُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآهُ وَذِكْرُ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَغَشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ إِنَّا وَهَنَذَا ذِكْرُمُبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَانَتُمْ لَهُ, مُنكِرُونَ ﴿ ٢

٩٨ - وَٱلنَّجْرِ إِذَاهُوَىٰ ٢

(٧) الشرح : ١ - ٤ مكية (٨) الأنبياء : ٤٨ - ٥٠ مكية

(٤) الأحزاب : ٤٥ – ٤٧ مدنية

(٥) النجم: ١ - ٧ مكية

(٦) القلم: ١ - ٤ مكية

(١) التوبة: ١٢٨ – ١٢٩ مدنية

(٢) الأحزاب : ٢١ مدنية (٣) الأحزاب : ٣٨ - ٤٠ مدنية وَرَكَوْرِيَّآ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أُرَبِّ لَا تَذَرِّنِ فَكُرْدًا

وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿
فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى

فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى

وَأَصْلَحْنَا لَهُ رَوْجِكُ وَ إِنَّهُمْ كَانُوا

يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا

يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا

رَغَبَا وَرَهَبُ وَكَ فَي الْخَيْرَةِ وَيَدْعُونَنَا

وَالَّتِي آَخْصَيْنَ فَرْجَهَا فَنَا خَيْرِ فِي الْمَافِي فَيْكُونَا

وَالَّتِي آَخْصَيْنَ فَرْجَهَا فَنَا خَيْرَا فِي فَيْكُونَا

وَالَّتِي آَخْصَيْنَ فَرْجَهَا فَنَا فَيْخَا فِي فَيْكُونَا

وَالَّتِي آَخْصَيْنَ فَرْجَهَا فَنَا فَيْخَا فِي فَيْكُونَا

مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَا هَا وَآبَنَهُا وَابْنَهُا وَابْنَا فَالْمَالِي فَيْ وَالْمُونَا الْمُنْ الْمَالَعُونَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُونَا لَا خَلْفُونَا الْمُنْ الْمُنْلِقَالَا فَالْمُونَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِيلَا فَيْ الْمَالَةُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُونَا الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْعِلِيْكُونِ الْمُنْ الْمُنْعِيلُولِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

١٠٤ - ٱلَّذِينَ يُسَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَغْشُونَهُ، (٣) وَلَا يَغْشُونَهُ، (٣) وَلَا يَغْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿

المَعْ الْمُعِيمُونَ الْمُعْ الْمُعِيمُونَ الْمُعِيمُونَ الْمُعِيمُونَ الْمُعْ الْمُعِيمُ الْمُعِيمُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْلِمُ الْمُعْ الْمُعْلِمُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْلِمُ الْمُعْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ال

١٠٢- قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ إِنَّ أُفِّ لَكُورُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّا قَالُواْ حَرِقُوهُ وَٱنصُرُواْءَ الِهَتَكُمْ إِن كُنكُمْ فَعَلَىٰ ﴿ اللَّهُ قُلْنَايِنْنَارُ كُونِي بَرْدَاوَسَلَامًا عَلَيْ إِبْرَهِيمَ اللَّهُ وَأُرَادُواْبِهِ عَكِيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ ﴾ وَنَعَيْنَكُهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارِكْنَافِيهَا لِلْعَالَمِينَ اللَّهُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلُّا جَعَلْنَاصِيْلِجِينَ شَ وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِفَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآءَ ٱلزَّكُوٰةِ وَكَانُوا لَنَاعَبِينَ ١ وَلُوطًاءَ اللَّيْكَ مُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَيْنُهُ مِنَ ٱلْقَرْبِيةِٱلَّتِيكَانَت تَعْمَلُ

مَنَ الصَّعِيلَ وَإِذْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِّ كُلُّ مَّنَ الْفَالِّ كُلُّ مَنَ الْفَالِّ كُلُّ مَنَ الْفَالِ الْفَالِ الْفَالَةُ مَا مَنَ الْفَالِ اللَّهُ مَا الْفَالِ اللَّهُ مَا الْفَالِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْفُلُكُ مَنَ الظَّلِ الْمَالِ اللَّهُ وَنَعَيْنَ الْفُلِ الْفَالِ اللَّهُ الْفَالِ اللَّهُ اللَّهُ وَنَعَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَنَعَيْنَ اللَّهُ وَنَعَيْنَ الْفُلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَنَعَيْنَ اللَّهُ وَنَعَيْنَ اللَّهُ وَنَعَيْنَ اللَّهُ وَنَعَيْنَ اللَّهُ وَنَعَيْنَ اللَّهُ وَنِي اللَّهُ وَنَعَيْنَ اللَّهُ وَنَعَيْنَ اللَّهُ وَنَعَيْنَ اللَّهُ وَنَعَيْنَ اللَّهُ وَنَعَيْنَ اللَّهُ وَنِعَيْنَ اللَّهُ وَمِنْ الْفُولِي اللَّهُ وَنَعَيْنَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَنَعْمَالُ اللَّهُ وَنَعَيْنَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَعْمَالُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَعْمَالُ اللَّهُ وَمَعْمَالُ اللَّهُ وَمُعْمَالُ اللَّهُ وَمُعْمَالُ اللَّهُ وَمُعْمَالُ اللَّهُ وَمُعْمَالُ اللَّهُ وَمُعْمَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعْمَالُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَمُعْمَالُ اللَّهُ وَمُعْمَالُ اللَّهُ وَمُعْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَمُعْمَالُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْمَالُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ

ٱلْخَبَتَيِثُ إِنَّهُ مُركَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَسِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَبَرَكْنَاعَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَنَّ وَمِن ذُرِيَّتِهما مُعْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَمْدِينُ اللهُ لِنَفْسِهِ عَمْدِينُ وَلَقَدُمَنَا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَكُرُونَ إِنَيْ وَنَعَيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (اللهُ) وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْهُمُ ٱلْغَيْلِينَ إِنَّ اللَّهُ وَءَالَيْنَهُمَاٱلْكِئَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ اللَّهُ وَهَدَيْنَهُ مَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللَّهُ وَتَرَكْنَاعَلَيْهِ مَافِي ٱلْآخِرِينَ اللهِ سَكَثُرُعَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ لِبُنَّا إِنَّاكَ لَاكِ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَاٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَاٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ إِنَّهُمْ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَلَا نَنَّقُونَ (إِنَّا) أَنَدْعُونَ بَعُلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ ٱللَّهَ رَبَّكُوْ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ فَكَذَّ بُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اللَّهُ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ شَ سَكَمُ عَلَى إِلْ يَاسِينَ (إِنَّ) إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا كُنَّالِكُ خَيْرِينَ الْمِثْلُ

> ١٠٦- وَخُذْبِيدِكَ ضِغْثَافَاُضْرِب بِهِ عَوَلاَتَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ وَالْآَثُونَ وَأَذَكُرْ عِبْدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنَّ وَيَعْقُوبَ وَأَذْكُرُ عِبْدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنَّ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْآيْدِي وَالْأَبْصَدِ (اللهِ) إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم فِنَا لِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (اللهَ) وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْمَارِ (اللهُ)

فَنُولُواْ عَنْهُ مُدْبِينَ إِنَّ فَرَاعَ إِلَى ءَالِهِ لِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١ مَالَكُورُ لَانْنطِقُونَ (١٠) فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبِا بِٱلْمِينِ فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ يَرِفُونَ إِنَّ قَالَ أَنَعَبُدُونَ مَالنَحِتُونَ (أَنَّ) وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ قَالُواْ اَبْنُواْ لَهُ رَبُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ (١٠) فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَدًا فَحَالَنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّ سَيَهُدِين (أَنَّ) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (اللهُ فَبَشَرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمِ النَّا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَبُنَيَّ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِيَّ أَذْبِحُكَ فَٱنظُرْمَاذَاتَرَكِ ۚ قَالَ يَتَأْبَتِٱفْعَلَ مَا تُؤْمِرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ١ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَهُ ولِلْجَيِنِ ١ وَنَكَدَيْنَاهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ النَّا فَدُ صَدَّفَتَ ٱلرُّءُ يَأَ إِنَّا كَذَاكِ نَجَرَى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ إِنَ هَاذَا لَمُو ٱلْبَلَتُوا الْمُبِينُ إِنَّ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ لَإِنَّ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ (إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سَلَامُ عَلَى إِزَهِيءَ الْآ كَذَٰ لِكَ نَعَزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُ مُعْسِنِينَ اللَّهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَبَشَرْنَاهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ (إِنَّا)

# وَاذَكُرْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفَلِّ وَوَلَا الْكِفَلِّ وَوَلَا الْكِفَلِّ وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَادِ (﴿ ) وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَادِ (﴿ )

### ٣- ثناء الله على الملائكة:

۱۰۷ - إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَ يِلْكَ لَايَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَيِّهِ عَ وَيُسَبِّحُونَهُ,وَلَهُ,يَسْجُدُونَ اللَّهِ الْكَالِيَّ

الله مَن فِي السَّمَ وَتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ.
 الايستَ كَمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ - وَلَا يَسْتَ حُسِرُونَ ﴿
 يُسَبِّحُونَ ٱلْيَلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿

۱۰۹ وَقَالُواْ اَتَّخَذَالَرَّمْنُ وَلَدَّالُسُبْحَنَةُ. بَلْعِبَادُّ مُكْرَمُونَ ﴿ لَا يَسْمِقُونَهُ, بِالْقَوْلِ وَهُم بَأَمْرِهِ وَيَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَلَّالَّةُ اللْحَلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالْمُلْلَا اللَّالِل

١١٠- الَّذِينَ يَعْلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ رَسُبِحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ - وَيَسْتَغْفُرُونَ لِلَّذِينَ - امَنُواْ رَبِّنَا وَسِعْتَ كُلَّشَىْ ءِرَّحْمَةً وَعِلْمَا فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَبْعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْحَيْمِ ﴿ ﴾ وَقِهِمْ عَذَابَ الْحَيْمِ ﴿ ﴾

١١١- فَإِنِ ٱسۡتَڪۡبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَرَيِكَ يُسَبِّحُونَ لَهُۥ بِٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمۡ لَايَسۡعَمُونَ ۗ ۞

١١٢ - تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَتَفَطَّرُرِ مِن فَوْقِهِ نَّ وَالْمَكَةِ كُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَالْمَكَةِ كُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَالْمَكَةِ كُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِ (٧) وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِ (٧) أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (١) أَلَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (١)

۱۱۳ - كَلَّ إِنِّهَا نَذَكِرَةُ شَ فَنَ شَآءَ ذَكَرَهُ شَ فِصُعُفِ مُكَرِّمَةِ شَ مَّ مَفُوعَةٍ مُطَفَّرَمَةِ شَ مِأْنِدِى سَفَرَةٍ شَ كِلَّهِ مِرْدَوْنَ كِلَّهِ مِرْدَوْنَ

#### ٤ - ثنا ءالله على المؤمنين:

١١٥- ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ الَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِللَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا مَا أَصَابَهُمُ الْقَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقَةُ الْمَالِقَةُ الْمُؤْمَ الْوَكِيلُ ﴿ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْ

<sup>(</sup>۷) الشورى: ٥ مكية

<sup>(</sup>۸) عبس: ۱۱ – ۱٦ مكية

<sup>(</sup>٩) الأنفطار: ٩ - ١٢ مكية

<sup>(</sup>٤) الأنبياء: ٢٦ - ٢٧ مكية

<sup>(</sup>٥) غافر : ٧ مكية

<sup>(</sup>٦) فصلّت : ٣٨ مكية

<sup>(</sup>۱) ص : ٤٤ – ٤٨ مكية (٢) الأعراف : ٢٠٦ مكية

<sup>(</sup>٣) الأنبيّاء: ١٩ - ٢٠ مكية

تَجُ رِي تَحَتْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَاً ذَاكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿

١٢٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنفُسهُمْ وَأَمُولُهُمْ بِأَنْ لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ يُقَائِلُونَ وَأَمُولُكُمْ بِأَنْ لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ يُقَائِلُونَ وَيُقَائِلُونَ وَيُقَائِلُونَ وَيُقَائِلُونَ وَيُقَائِلُونَ وَيُقَائِلُونَ وَيُقَائِلُونَ وَيُقَائِلُونَ وَيُقَائِلُونَ وَيُقَائِلُونَ وَعُدَاعَلَيْهِ حَقَّا فِي سَكِيلِ اللَّهُ فَاللَّهُ وَالْقُرْدَانِ وَمَنَ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِن اللَّهُ فَاسْتَبْشِرُواْ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِن اللَّهُ فَاسْتَبْشِرُواْ بِيَعْهُدِهِ مِن اللَّهُ فَاسْتَبْشِرُواْ بِيَعْهُدِهِ مِن اللَّهُ فَاسْتَبْشِرُواْ بِيَعْهُدِهِ مِن اللَّهُ فَاسْتَبْشِرُواْ بِيَعْهُدِهِ مِن اللَّهُ فَالْتَكُهُ وَالْفَوْنُ وَيَعْلَىٰ اللَّهُ فَالْتَعْمُ اللَّهُ فَالْتَعْمُ وَالْفَوْنُ وَالْمُعَالِيَةِ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونَ وَاللَّهُ وَالْمُونَانُ اللَّهُ فَالْمُعُونَا اللَّهُ فَالْمُعُونَا اللَّهُ وَالْمُؤْلُونَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُونَ وَالْمُؤْلُونَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونَ وَالْمُؤْلُونَ وَاللَّهُ وَالْمُولُونَا وَالْمُؤْلُونَ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلُونَا وَالْمُؤْلُونَا وَالْمُؤْلُونَا وَالْمُؤْلُونَا وَلَهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونَا وَالْمُؤْلُونَا اللَّهُ وَالْمُؤْلُونَا اللَّهُ وَالْمُؤْلُونَ وَلَالَ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونَا لَهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونَا وَالْمُؤْلُونَا اللَّهُ وَالْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونَا لَا اللَّهُ وَالْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُولُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُولُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُولُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُولُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُولُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْ

اَلْعَظِيمُ ﴿
اَلْتَنْ بِبُونَ الْعَدِدُونَ اَلْحَدُونَ الْعَالَمِدُونَ الْعَدِدُونَ الْسَكَبِحُونَ السَّكِحِدُونَ السَّكِحِدُونَ السَّكِحِدُونَ السَّكِحِدُونَ السَّكِحِدُونَ السَّكِحِدُونَ السَّكِحِدُونَ السَّكِحِدُونَ اللَّهُ الْمُونَ عَنِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُولِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُلِ

١٢١- إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مَُشْفِقُونَ ﴿
وَٱلَّذِينَ هُم بِثَايَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿
وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَايُشْرِكُونَ ﴿
وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَا تَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَا تَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً

اَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴿
اَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴿
اَوْلَيْنِكَ يُسُرَعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَلِقُونَ ﴿
اَوْلَيْنِكَ يُسُرَعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَلِقُونَ ﴿

١٢٢ - مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُّ صَدَقُواْ مَاعَ هَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْتِ مَّ فَعِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ، وَمِنْهُم مَّن يَلنَظِرُُ وَمَابِذَ لُواْ تَبْدِيلًا (اللَّهُ) فَأَنقَلَهُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوَّءٌ (١) وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ ذُو فَضَٰلٍ عَظِيمٍ ﴿ ﴿ ﴾

١١٦ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَيْ كَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهِ مِنَ النَّبِيتِ فَ وَالشَّهَ دَآءِ
 اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيتِ فَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَ دَآءِ
 وَالصَّلِحِينُ وَحَسُنَ أُوْلَئِهِ كَ رَفِيقًا اللَّهُ (\*)

النَّهُ الْفَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِ الضَّررِ وَالْمُخْهِدُونَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَالْفُسِمِمُ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُخْهِدُونَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَالْفُسِمِمْ عَلَى الْفَعِدِينَ اللَّهُ الْمُخْهِدِينَ بِأَمْوَ لِهِمْ وَالْفُسِمِمْ عَلَى الْقَعِدِينَ وَرَجَعَةً وَكُلَّ وَعَدَاللَّهُ الْمُشْعَى وَفَضَّلُ اللَّهُ الْمُحْتِهِدِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ الْجُراعِظِيمًا (اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

١١٨- لَكِكِنِ ٱلرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, جَنهَ دُواْ
بِأَمُواْ لِمِنْ وَأَنفُسِهِ مُّ وَأُوْلَتِيكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿
وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿
اَعَدَّ ٱللهُ لَمُنْمُ جَنَّتٍ بَعَرِي مِن تَقْتِهَا ٱلْأَنْهَ لُلُ الْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿
اَعَدَّ ٱللهُ لَمُنْمُ جَنَّتٍ بَعَرِي مِن تَقْتِهَا ٱلْأَنْهَ لُلُ الْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿
خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿
اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُؤْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿

١١٩ وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأُولُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ
 وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي
 ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَاَعْدَ لَكُمْ جَنَّاتٍ

<sup>(</sup>٦) التوبة : ١١١ – ١١٢ مدنية

<sup>(</sup>V) المؤمنون: ٥٧ - ٦١ مكية

<sup>(</sup>٤) التوبة : ٨٨ – ٨٩ مدنية

<sup>(</sup>٥) التوبة : ١٠٠ مدنية

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱۷۱ - ۱۷۶ مدنية

<sup>(</sup>۲) النساء : ٦٩ مدنية(٣) النساء : ٩٥ – ٩٦ مدنية

لِيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ الْمُنَافِقِ اللَّهُ الْمُنَافِقِهُمْ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ

١٢٣- وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلْحًا وَقَالَ إِنَّى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿

أَوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبَلُ عَنْهُمْ ٱحْسَنَ مَاعَمِلُواْ
 وَنَنَجَاوَزُ عَن سَيِّعَانِهِمْ فِي ٱصْحَدِ ٱلجُنَّةِ
 وَعَدَ الصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿

١٢٥- ﴿ لَّقَدْرَضِي ٱللَّهُ عَنِ

ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِى قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتَحَاقَرِيبًا ﴿ إِنَّهُمْ فَتَحَاقَرِيبًا ﴿ إِنَّهُ

> ١٢٦- هُوَالَّذِت أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدَا ﴿
>
> وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدَا ﴿
>
> وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدَا ﴿
>
> وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا الْأَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالْشَدَّا أَوْعَلَى الْأَ

مُحَمَّدُ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مُلَّالَدِينَ مَعَهُ وَأَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّةُ مَيْنَهُمْ تَرَبُهُمْ رُكَّعَاسُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِنَ اللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنَ أَثْرِ السُّجُودُ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَيَةُ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرِعِ أَخْرَجَ شَطْعَهُ وَفَازَرَهُ وَمَثَلُهُمْ فَاسْتَغَلَظَ فَأَسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ عَيْمَجِبُ الزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَغَفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (أَنَّ)

اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَرْفُ اللهُ قَرْضًا اللهُ قَرْضًا اللهُ قَرْضًا اللهُ عَدُ اللهُ عَدْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَدْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ اللهُ عَدْ اللهُ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ اللهُ عَدْ اللهُ عَدُا اللهُ عَدْ اللهُ عَدُ اللهُ عَدْ اللهُ عَا اللهُ

١٢٨ - لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكَرِهِمْ
وَامُولِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلَامِنَ اللَّهِ وَرِضُونَا
وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُولَئِكَ هُمُ الصَّلَافُونَ ﴿
وَالَّذِينَ سَوَّهُ وَالدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ
مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَيْحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ
مَا جَحَةً مِّمَا أَوْتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِمِمْ
وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمِن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمِن يُوقَ مُنْ وَقَ شُحَ نَفْسِهِ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمِن يُوقَ مُن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمُن يُوقَ مُن مُوقَ اللَّهُ مَا أَنْ فَيَعْوِلُونَ وَلَوْلَ وَيُوتَى اللَّهُ مِن مُ مُعْمَلُونَ وَلَا اللَّذِينَ مَا مَنْ وَلَا يَعَمْ فَى فَلُومِنَا وَلَا يَعْمَلُ فَى قُلُومِنَا وَلَا يَعْمَلُ وَلَوْلِمَا عِلَا إِلَيْهِ مِنْ وَلَا يَعْمَلُ فَى قُلُومِنَا وَلَيْ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ الْمَنْ وَلَكُومِنَا وَلَا اللَّهُ مَا مُولَى الْوَلِقُومِ وَلَى الْمَنْ الْمِنْ الْوَلَالَ وَلَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِقُومِ الْمُومِ وَلَا اللَّهُ مِنْ مَا مُؤْلِونَا وَلَا مُعْمَلُ فَى قُلُومِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُومِ الْمُومِ الْمُنْ الْمُومِ الْمُومِ الْمُومِ الْمُومِ الْمُومِ الْمُومِ الْمُومُ الْمُنْ الْمُومُ الْمُنْ الْمُومِ اللْمُومُ الْمُومُ الْمُومِ الْمُومِ اللْمُومُ الْمُومُ اللْمُومُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُنْ الْمُومُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُعْلِقُومُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُ الْمُعْلِقُومُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُومُ ا

١٢٩- إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُوْلَيِّكَ هُوْخَيْراً لُبَرِيَّةِ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّ اللل

<sup>(</sup>٧) الحشر: ٨ - ١٠ مدنية

<sup>(</sup>٨) البينة : ٧ مدنية

<sup>(</sup>٤) الفتح : ١٨ مدنية

<sup>(</sup>٥) الفتح : ٢٨ – ٢٩ مدنية

أَحقاف: ١٦ مكية (٦) الحديد: ١٨ - ١٩ مدنية

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢٣ - ٢٤ مدنية

<sup>(</sup>۲) فصلت : ۳۳ مكية(۳) الأحقاف : ۱٦ مكية

# الأحاديث الواردة في «الثناء »

١ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُــ) ــ أَنَّهُ قَالَ:أَوَّلَ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ (١) مِنْ قِبَلِ أُمِّ إِسْهَاعِيلَ ...الحديث . وفيه «فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ ، فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ، فَسَأَلَ امْرَأْتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا ، ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ ، فَقَالَتْ: نَحْنُ بِشَرٍّ ، نَحْنُ فِي ضِيقٍ وَشِدَّةٍ، فَشَكَتْ إِلَيْهِ . قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُـكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ . فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْئًا فَقَالَ: هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ ، جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا ، فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ ، وَسَالَلِنِي كَيْفَ عَيْشُنَا ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ . قَالَ : فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ ، أَمَرَ فِي أَنْ أَقْراً عَلَيْكَ السَّلَامَ ، وَيَقُولُ: غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ . قَالَ: ذَاكَ أَبِي ، وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُفَارِقَكِ، الْحَقِي بَأَهْلِكِ. فَطَلَّقَهَا ، وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى . فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأْتِهِ فَسَأَلْهَا عَنْهُ فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا . قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ ؟ وَسَأَلْهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ. فَقَالَتْ: نَحْنُ بِخَيْرٍ وَسَعَةٍ ، وَأَثْنَتْ عَلَى اللهِ . فَقَالَ: مَا طَعَامُكُمْ؟ قَالَتِ: اللَّحْمُ . قَالَ: فَمَا شَرَابُكُمْ ؟ قَالَتِ: الْمَاءُ . قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ » قَالَ: فَهُمَا لَا

يَخْلُو عَلَيْهِما أَحَدُّ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يُوافِقَاهُ. قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلاَمَ، وَمُرِيهِ يُشْبِتْ عَتَبَةَ بَابِهِ. فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ: هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ بَابِهِ. فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ: هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَتَانَا شَيْخُ حَسَنُ الْمُيْئَةِ وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ فَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ ، فَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ ، فَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرُتُهُ ، فَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرُتُهُ ، هُو يَقْرَأُ فَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرُتُهُ ، فَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرُتُهُ ، فَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرُتُهُ ، فَلَيْكِ السَّلَامَ ، وَيَأْمُوكُ أَنْ تُشْبِتَ عَتَبَةً بَابِكَ . قَالَ: ذَلِكَ السَّلَامَ ، وَيَأْمُوكُ أَنْ تُشْبِتَ عَتَبَةً بَابِكَ . قَالَ: ذَلَكَ أَبِي ، وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ ، أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكُكِ . ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِسْمَاعِيلُ يَبْرِي عَنْهُمْ مَا شَاءَ الله ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِسْمَاعِيلُ يَبْرِي فَعَنْهُمُ مَا شَاءَ الله ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِلْوَلِي وَالْوَلِدُ بِالْوَالِدِ ... فَصَنَعَا كُمَا يَصْنَعُ كُولُ الْوَالِدُ بِالْوَلِدِ وَالْوَلَدُ وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ ... فَصَنَعَا كُمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلِدِ وَالْوَلَدُ وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ ... الْحَديث ) \* (۱) .

٢ - \*(عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْهُ الْمَدِينَةَ أَتَاهُ اللهُ الْمُهَاجِرُونَ فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ، مَارَأَيْنَا قَوْمًا أَبْذَلَ مِنْ كَثِينِ وَلَا أَحْسَنَ مُ وَاسَاةً مِنْ قَلِيلٍ مِنْ قَوْمً نَزَلْنَا بَيْنَ أَظْهُ رِهِمْ لَقَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَةَ وَلَيْلٍ مِنْ قَوْمٍ نَزَلْنَا بَيْنَ أَظْهُ رِهِمْ لَقَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَةَ وَأَشْرَكُونَا فِي الْمُهَنَا أَنْ يَذْهَبُوا بِالأَجْرِ كُلِّهِ، وَقَالَ النَّهَ لَهُمْ وَأَثْنَيْتُ مُ فَقَالَ النَّا لَهُ هَمُ وَأَثْنَيْتُ مُ اللهَ لَهُمْ وَأَثْنَيْتُ مُ عَلَيْهِمْ ») \* (3).

٣ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهَا فَأَحْسَنَ
 كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهَا فَأَحْسَنَ
 الثَّنَاءَ . قَالَتْ: فَغِرْتُ يَوْمًا فَقُلْتُ : مَا أَكْثَرُ مَا تَذْكُرُهَا

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٤٨٧) واللفظ له. وذكره ابن كثير في البداية والنهاية والنهاية (٣/ ٢٢٧). وقال : رواه أحمد على شرط الشيخين. أحمد (٣/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>١) المنطق : بكسر الميـم وسكون النون وفتـح الطاء ما يشـد به الوسط.

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٦ (٣٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) المهنأ \_ بفتح الميم وسكون الهاء \_ : ما أتاك بلا مشقة.

حَمْرًا وُ الشِّدْقِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهَا خَيْرًا مِنْهَا . قَالَ : «مَا أَبْدَلَنِي اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - خَيْرًا مِنْهَا ، قَدْ آمَنَتْ فَالَ : «مَا أَبْدَلَنِي اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - خَيْرًا مِنْهَا ، قَدْ آمَنَتْ بِي إِذْ كَفَرَ بِي النَّاسُ ، وَصَدَّقَيْنِي إِذْ كَذَبَنِي النَّاسُ ، وَوَاسَيْنِي إِذْ كَذَبَنِي اللهُ - عَزَّ وَوَاسَيْنِي بِهَا لِهَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ ، وَرَزَقَنِي اللهُ - عَزَّ وَجَلَ وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النِّسَاءِ ») \* (١٠) .

٤ - \* (عَنِ السَّائِبِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جِيءَ بِي إِلَى النَّبِي عَيْلِهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، جَاءَ بِي عُثْمَانُ ابْنُ عَفَّانَ وَزُهَيْرٌ فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَيَّ فَقَالَ لَمُمْ عُثْمَانُ اللهِ عَفَّانَ وَزُهَيْرٌ فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَيَّ فَقَالَ لَمُمْ مُصُولُ اللهِ عَفَّانَ صَاحِبِي فِي رَسُّولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُونِي بِيهِ قَدْ كَانَ صَاحِبِي فِي الْحَاهِلِيَّةِ » قَالَ: قَالَ: فَقَالَ: ﴿ يَاسَائِبُ انْظُرْ أَخْلَاقَكَ السَّاحِبُ كُنْتَ تَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاجْعَلْهَا فِي الْإِسْلَامِ. النَّتِي كُنْتَ تَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاجْعَلْهَا فِي الْإِسْلَامِ. اللهِ عَنْهُ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ ») ﴿ اللهِ مَنْ أَي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ؟ قَالَ: قَالَ: ﴿ وَلَيْ اللهُ عَنْهُ - ؟ قَالَ: فَقَالَ: ﴿ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ؟ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : " مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِي حِدَاجُ (" (ثَلَاثًا) غَيْرُ ثَمَامٍ. فَقِيلَ لأَبِي هُرَيْرَةَ : إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإَمَامِ. فَقَالَ: اقْرَأُ بِهَا فِي هُرَيْرَةَ : إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإَمَامِ. فَقَالَ: اقْرَأُ بِهَا فِي نَفْسِكَ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: " قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: الْحَمْدُ لللهِ رَبِّ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنْنَى عَلَيَّ عَبْدِي . وَإِذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنْنَى عَلَيَّ عَبْدِي وَلِعَبْدِي اللّهُ تَعَالَى: أَنْنَى عَلَيَّ عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنْنَى عَلَيَّ عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنْنَى عَلَيَّ عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ: إِيَّاكَ نَعْبُدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا اللهِ مَرَاطَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ فَعَلْ اللهُ مَوْرَاطَ اللهُ مُنتَعِينُ . قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. اهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الشَّالَيْنَ. قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ") \* (أَنْ مَنْ عَلَى اللّهُ مُنْ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ") \* (أَنْ مَنْ عَلَى الْعَبْدِي مَا سَأَلَ ") \* (أَنْ مَنْ عَلْدِي مَا سَأَلَ") \* (أَنْ مَنْ عَلَى الْعَبْدِي مَا سَأَلَ") \* (أَنْ مَنْ عَلَى الْعَبْدِي مَا سَأَلَ") \* (أَنْ مَنْ الْعَبْدِي مَا سَأَلَ") \* (أَنْ مَنْ مَلْ مَلَ عَلَى الْعَبْدِي مَا سَأَلَ ") \* (أَنْ مَنْ عَلَى الْعَبْدِي مَا سَأَلَ") \* (أَنْ مَنْ مَا سَأَلَ الْعَبْدِي مَا سَأَلَ الْعَبْدِي مَا سَأَلَ الْعَبْدِي مَا سَأَلَ الْعَبْدِي مَا سَأَلَ اللّهُ الْعَبْدِي مَا سَأَلَ اللّهُ الْعَبْدِي مَا سَأَلُ اللّهُ اللّهُ الْعَبْدِي مَا سَأَلُ اللّهُ ال

# الأحاديث الواردة في « الثناء » معنًى

7- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا أَخَذْنَا مَضْجَعَنَا أَنْ نَقُولَ: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيم . رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ. فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى ،

وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالفُرْقَانِ . أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ فَنْ عَنْءٍ . وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ . وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ . وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ . وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ

<sup>(</sup>۱) أحمد (٦/ ١١٧ - ١١٨) واللفظ له. وذكره ابن كثير في البداية والنهاية (٣/ ١٢٦) وقال: إسناده لا بأس به. وذكره الحافظ في الإصابة (٤/ ٢٨٦ - ٢٨٧) وعزاه لعبدالله بسن الإمام أحمد وهو في الاستيعاب (٤/ ٢٨٦ - ٢٨٧) في حاشية الإصابة.

<sup>(</sup>٢) أحمد (٣/ ٤٢٥) وذكره الحافظ في الإصابة (٢/ ١٠) في ترجمته وقال لعله هو السائب بن أبي السائب وكان شريك

النبي ﷺ، روى هذا أبو داود والنسائي وابن أبي شيبة. وقال الهيثمي في المجمع: رواه ابو داود باختصار، ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (٨/ ١٩٠) واللفظ في مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٣) الخداج: النقصان.

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ٣٩٥).

شَيْءٌ. اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ") \*(١).

٧- \*( عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَلَهُ عَلَيْهِ: ﴿ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿ ﴿ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَكَ لِلصَّلَةِ ، ثُمَّ اضْطَجعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ وَقُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ الأَيْمَنِ وَقُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَغُبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، أَمْنْتُ بِكِتَابِكَ أَمْرِي إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ لَا مَلْجَأً وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَ مُتَ مُتَ اللّهِ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَاجْعَلْهُ نَّ آخِرَ مَا تَقُولُ » . فَقُلْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَاجْعَلْهُ نَّ آخِرَ مَا تَقُولُ » . فَقُلْتُ أَسَتَذْ كِرُهُ نَّ : وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ . قَالَ: ﴿ لَا اللّذِي أَرْسَلْتَ . قَالَ: ﴿ لَا وَبِنَيتِكَ الّذِي أَرْسَلْتَ . قَالَ: ﴿ لَا اللّهُ عَلْمُ اللّهِ فَا الّذِي أَرْسَلْتَ . قَالَ: ﴿ لَا وَبِنَيتِكَ الّذِي أَرْسَلْتَ . قَالَ: ﴿ لَا اللّهِ وَبِينَاتِكَ الّذِي أَرْسَلْتَ . قَالَ: ﴿ لَا وَبِنَيتِكَ الّذِي أَرْسَلْتَ . قَالَ: ﴿ لَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهِ فَلْكُ الّذِي أَرْسَلْتَ . قَالَ: ﴿ لَا اللّهُ فَاللّهُ لَا اللّهِ فَيْ اللّهُ فَالْتَ اللّهُ فَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٨- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: ﴿ إِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: ﴿ إِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ مَضْجَعَهُ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ خَلَـقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، مَضْجَعَهُ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاخْفِرْ لَمَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ ﴾ \*(٣).

9- ﴿ (عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْقَةِ فِي الْحُلْقَةِ، وَرَجُلٌ قَائِمٌ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْقَةِ فِي الْحُلْقَةِ، وَرَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فَلَاً رَكَعَ وَسَجَدَ جَلَسَ وَتَشَهَّدَ دَعَا فَقَالَ فِي يُصَلِّي فَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لَمُعَائِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمُنَانُ بَدِيعُ السَّهَ وَاتِ وَالأَرْضِ يَاذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ يَا اللهَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَعَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : ﴿ أَتَدْرُونَ بِمَ حَيُ يَا قَلُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ إِنَّا يَعْفِي بِيدِهِ دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ العَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِي بِهِ أَجَابَ لَقَدْ دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ العَظِيمِ اللَّذِي إِذَا دُعِي بِهِ أَجَابَ لَقَدْ دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ العَظِيمِ اللَّذِي إِذَا دُعِي بِهِ أَجَابَ

وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى ») \*(٤).

• ١ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ للهِ مَلائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللهَ ، تَنَادَوْا هَلُمُ وا إِلَى حَاجَتِكُمْ ، قَالَ: فَيَحُفُّ ونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّهَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ -عَزَّ وَجَلَّ - وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ: مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ قَالَ: تَقُولُ: يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُعَلِّمَ لَوَنكَ وَيُمَجِّدُونَكَ. قَالَ: فَيَقُولُ: هَـلْ رَأَوْنِي؟ قَالَ :فَيَقُـولُونَ : لَا وَاللهِ مَا رَأَوْكَ . قَالَ فَيَقُولُ : كَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟ قَالَ يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْك كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً ، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا. قَالَ: يَقُولُ: فَمَا يَسْأَلُونِ؟ قَالَ: يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ. قَالَ: يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَا وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأُوْهَا. قَالَ: فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأُوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ أَنَهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَّدَ عَلَيْهَا حِرْصًا، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً. قَالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟ قَالَ يَقُولُونَ: مِنَ النَّارِ. قَالَ: يَقُولُ: وَهَـلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لَا وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا . قَالَ: يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدَّ لَهَا نَحَافَةً ، قَالَ: فَيَقُولُ: فَأَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. قَالَ: يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ الْلَائِكَةِ: فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ ، إِنَّا جَاءَ لِحَاجَةِ. قَالَ: هُمُ الْجُلُسَاءُ لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ")\*(٥).

١١- \* (عَنِ الْمُغِيرَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ

 <sup>(</sup>٤) النسائي(٣/ ٥٢) وقال الألباني: صحيح (١/ ٢٧٩)
 رقم (١٢٣٣).

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١١ (٦٤٠٨)واللفظ له.ومسلم (٢٦٨٩).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۷۱۳).

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ١١(٦٣١١).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۷۱۲).

سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَهُ مَنْ فَيْرَةِ سَعْدٍ، وَاللهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، وَاللهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا وَاللهُ أَغَيْرُ مِنْ اللهِ عَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ اللهُ الْمُشِرِينَ وَاللهُ نَرْدِينَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمُذْرِينَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمُذْرِينَ، وَلا أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمُذِرِينَ، وَلا أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمُذَودِينَ، وَلا أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمُذَودِينَ، وَلا أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمُذِي وَعَدَ اللهُ أَحْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمُذَحَةُ (١) مِنَ اللهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْمُنَاقَ » إلا أَعْدَ اللهُ الْمُنْقَ » ) \* (١) .

١٢ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ أَدْعُو بِهِنَّ فِي صَلَاتِي ، قَالَ: « سَبِّحِي الله عَلْمْنِي كَلِمَاتٍ أَدْعُو بِهِنَّ فِي صَلَاتِي ، قَالَ: « سَبِّحِي الله عَشْرًا ، وَاحْمَدِيهِ عَشْرًا ، وَكَبِّرِيهِ عَشْرًا ، ثُمَّ سَلِيهِ حَشْرًا ، ثُمَّ سَلِيهِ حَاجَتَكِ يَقُلْ: نَعَمْ نَعَمْ ») \* (٣).

١٣ - \*( عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّدُعَةِ قَالَ: ﴿ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ﴾. قَالَ رَجُلُّ مِنَ الرَّدُعَةِ قَالَ: ﴿ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ﴾. قَالَ رَجُلُّ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. فَلَمَّ انْصَرَفَ قَالَ: ﴿ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. فَلَمَّ انْصَرَفَ قَالَ: ﴿ وَلَيْتُ اللهُ عَلَى اللهُ الْوَلَ الْمَعْمَ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهُمْ يَكُنَّهُ اللهُ الْوَلَ ﴾ ﴿ وَأَيْتُ بِضُعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكُنَّبُهَا أَوَّلَ ﴾ ﴿ (١٤) .

١٤ - \*( عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ
 ابْنَ عُبَيْدٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ

يَقُولُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا يَدْعُ و فِي صَلَاتِهِ لَمُ يُمَجِّدِ اللهَ تَعَالَى وَلَمُ يُصَلِّ عَلَى النَّبِي ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ: اللهِ ﷺ: (عَجَّلَ هَـذَا) ، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ - جَلَّ وَعَزَّ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يَصَلِّي عَلَى النَّبِيِ ﷺ ثُمَّ يَدْعُوبَعْدُ بِهَا وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يَدْعُوبَعْدُ بِهَا شَاءً ) \*(٥).

10 - \* (عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَّمَهُ دُعَاءً وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَعَاهَدَ بِهِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَّمَهُ دُعَاءً وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَعَاهَدَ بِهِ أَهْلَهُ كُلَّ يَوْمٍ حِينَ تُصْبِحُ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ وَمِنْكَ وَمِنْكَ وَبِكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَمِنْكَ وَبِكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، اللَّهُمَّ مَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ ، أَوْ نَذَرْتُ مِنْ فَإِلَى اللَّهُمَّ وَمَا مَنْ يَدَيْهِ ، فَمَشِيئَتُكَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَالْمِثْنَ كَانَ وَمَا لَمُ تَشَالُ لَا يَكُنْ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوتَةً إِلَّا لَكَ ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ وَمَا صَلَيْتُ مِنْ مَلْكِ اللَّهُمَّ وَمَا صَلَيْتُ مِنْ مَنْ مَلْكِ اللَّهُمَّ وَمَا صَلَيْتُ مَنْ مَلْكِا وَلَا خُرَةٍ تَوَقَنِي مُسْلِمً وَاللَّهُمَّ الرَّضَا بَعْدَ الْمَالِكُ وَلاَ أَنْ اللَّهُمَّ الرَّضَا بَعْدَ وَلَا عَلَى مَنْ اللَّهُمَّ الرَّضَا بَعْدَ وَلَا اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمُ وَمَا مَلْكُ عَلَى مَنْ وَمَا لَكِنْتُ مِنْ لَعْنَتِ فَعَلَى مَنْ اللَّهُمَّ وَمَا اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُ مَا اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُولَّةً وَلَا إِلَى لِقَائِكَ مِنْ عَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ ، وَلَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا أَنْ أَطْلِمَ أَوْ الْفَلْمَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُؤْلِكَ مَ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ أَطْلِمَ أَوْ الْمُلْمَ أَوْ الْمُلْمَ الْولَامَ الْولَامَ الْولَامَ الْولَامَ الْولَامَ اللَّهُ مُؤْمِلَةً اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُؤْمِلَةً الْمُ الْمُؤْمِلُومَ الْولَامُ اللَّهُ مُؤْمِلَةً اللَّهُ مُؤْمِلًا اللَّهُ مُؤْمِلًا مَا أَلْ اللَّهُ مُؤْمِلًا اللَّهُ مُلْكُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُولُولُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ مُؤْمِلًا

<sup>(</sup>١) المِدحة: الْمَدَّحُ، وإذا ثبتت الهاء كُسِرت الميم، وإذا حذفت فُتِحَتْ.

<sup>(</sup>۲) البخاري - الفتح ۱۳ (۷۶۱۲)واللفظ له. ومسلم (۲) البخاري . (۱۶۹۹).

<sup>(</sup>٣) النسائي (٩/ ٥١) واللفظ له، وقال الألباني: حسن الإسناد (١/ ٢٧٩) حديث (١٢٣٢). والترمذي (٤٨١)

وقال: حسن غريب. والحاكم (۱/ ۳۱۷، ۳۱۸) وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي، وأحمد (٣/ ١٢٠)، وابن خزيمة (٨٥٠).

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٢(٧٩٩).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (١٤٨١)،والترمذي(٣٤٧٧) وقال: هـذا حديث حسن صحيح.

ذَنْبًا لَا يُغْفَرُ ، اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّهَا وَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، فَإِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأُشْهِدُكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيدًا أَنِّي فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأُشْهِدُكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيدًا أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَلهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ، لَكَ الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَدُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَشْهَدُ أَنَّ وَعْدَكَ حَتُّ، اللَّلُكُ وَلَكَ الْجَدُدُ وَرَسُولُكَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ وَعْدَكَ حَتُّ، وَالْمَاعَةُ وَرَسُولُكَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ وَعْدَكَ حَتُّ، وَالْجَنَّةَ حَتُّ ، وَالسَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنْتَ تَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ كَ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى وَأَنْتَ تَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ كَ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى ضَيْعَةٍ وَعَوْرَةٍ وَذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ ، وَإِنِي اللَّا أَنْتَ بَعْفِي إِلَى ضَيْعَةٍ وَعَوْرَةٍ وَذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ ، وَإِنِي اللَّا أَنْتُ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ إِلَّا أَنْتَ التَّوَابُ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ إِلَى ذَنْبِي كُلَّهُ إِلَّا أَنْتَ التَّوْابُ اللَّا أَنْتَ التَّوابُ اللَّ أَنْتَ التَّوابُ اللَّا أَنْتَ التَّوابُ اللَّ وَتِي اللَّهُ اللَّا أَنْتَ ، وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ اللَّوْحِيمُ » (١) . اللَّاتِ وَاللَّاتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ » (١) .

١٦ - \* عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُ و دٍ - رَضِي اللهُ عَنهُ \_ قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي الصَّلَاةِ ، قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ . فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : ﴿ لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللهِ وَفُلَانٍ . فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ هُو السَّلَامُ ، وَلَكِنْ قُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ هُو السَّلَامُ ، وَلَكِنْ قُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ هُو السَّلَامُ ، وَلَكِنْ قُولُوا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّ النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَالطَّيِبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّ النَّبِي وَرَحْمَةُ اللهِ وَالطَّيْبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّ اللهِ اللهِ السَّاخِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ السَّاعِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ السَّاعِ وَرَحْمَةُ اللهِ اللهُ وَالسَّاعِ وَالأَرْضِ ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَى عَبْدِ فِي السَّاعِ أَوْ بَيْنَ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَى اللهُ وَالسَّهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِن الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَاعُوا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ وَاللَّالُولُوا اللهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِن الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدُعُو » ﴾ ﴿ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُولُهُ ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِن اللّهُ عَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى السَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى السَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَلَهُ اللهُ اللهُ

# المثل التطبيقي من حياة النبي علية في « الثناء »

١٧ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ ، فَالْتَمَسْتُهُ ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُو فِي الْسَجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وَهُ وَ يَقُولُ: « اللَّهُ مَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ») \* (").

١٨ - \* ( عَنْ ثَوْبَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : كَانَ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ ، إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ ، اسْتَغَفَر ثَلَاتًا،

وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ») \*(١٠).

19- \*(عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً فَأَوْجَزَ فِيهَا ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَقَدْ خَفَّفْتَ أَوْ أَوْجَزْتَ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: أَمَّا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ خَفَّفْتَ أَوْ أَوْجَزْتَ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: أَمَّا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدَعَوَاتٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنِي فَلَمَّا دَعُوثُ فِيهَا بِدَعَوَاتٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَلَمَّا فَقَالَ قَامَ تَبِعَهُ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ فَسَأَلَهُ عَنِ الدُّعَاءِ، ثُمَّ جَاءَ قَامَ تَبِعَهُ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمَ : « اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى فَلَا عَلَى فَا فَعَرْتِ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى فَا لَهُ عَلَى فَا لَهُ عَلَى فَا لَهُ عَلَى فَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى فَا لَا عَلَى فَلَا لَا فَيْتَ وَقُدُرَتِكَ عَلَى فَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَيْبَ وَقُدُرَتِكَ عَلَى فَا الْعَيْبَ وَقُدُرَتِكَ عَلَى فَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَنْ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَاعِمَ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

۱) / ٤٨٠٣، بن أبي مريم وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٢ (٨٣٥) واللفظ له. ومسلم (٢٠١).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٩١).

<sup>(</sup>۱) أحمد (٥/ ١٩١)، والطبراني في الكبير(٥/ ١١٩) / ٤٨٠٣، وأعاده من طريق أخرى في (٥/ ١٥٧) برقم (٤٩٣٢)، وهو في مسند الشاميين للطبراني برقم (١٤٨١، ٢٠١٣). وذكره الهيثمي في المجمع وقال: رواه أحمد والطبراني وأحد إسنادي الطبراني رجاله وثقوا، وفي بقية الأسانيد أبو بكر

الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي وَتَوَّفَنِي إِذَا عَلِمْتَ الْخَيْاءَ خَيْرًا لِي وَالشَّهَا وَقَيْرًا لِي اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَا وَقِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا الْغَيْبِ وَالشَّهَا وَقِ، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى ، وَأَسْأَلُكَ الْعَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ ، وَأَسْأَلُكَ قُرَةَ عَيْنِ لَا تَنْقَطِعُ ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ اللَّهْ مَا اللَّهُ عَلَى وَجْهِكَ ، وَالشَّوْقَ إِلَى اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللْمُلْعِلَةُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَقُولُ الْمُؤْلِلُولُ اللَّهُ اللْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْمُؤْلِلَةُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللْعُلْمُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلْمُ ا

١٠- \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
كَانَ ﷺ، إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ ، فَاطِرَ السَّمَا وَاتِ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ ، فَاطِرَ السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضِ ، عَالَمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، أَنْتَ تَعْكُمُ بَيْنَ عَبَادِكَ فِيهَ كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ، اهْدِنِي لِلَا اخْتُلِفَ فِيهِ عِبَادِكَ فِيهَ كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ، اهْدِنِي لِلَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْخَوِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ») \*(٢).

وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ ، وَالنَّارُ حَقٌّ ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَرْتُ ، وَأَسْرَرُتُ وَأَعْلَنْتُ ، أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَرْتُ ، وَأَسْرَرُتُ وَأَعْلَنْتُ ، أَنْتَ إللهِي لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ »)\*(٣).

٢٢ - \*( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الدَّارِةِ اللَّهُ مَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللِمُ اللْمُ الللِمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ

٣٧- \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، وَهُو دُونَ الرُّكُوعَ وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ - ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ - ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّحْعَةِ النَّانِيةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الأُولَى ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ انْجَلَتِ الشَّمْسُ ، مَا فَعَلَ فِي الأُولَى ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ انْجَلَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ، لَا يَنْخَسِفَانِ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ، لَا يَنْخَسِفَانِ لِيْفَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا وَصَلُّوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا». ثُمَّ قَالَ: «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ، وَاللهِ وَتَصَدَّقُوا». وَصَلُّوا وَصَلُّوا وَصَلُّوا وَصَلُّوا وَصَلَّوا وَصَلَوا وَصَلَوا وَصَلَّوا وَصَلَّوا وَصَلَوا وَصَلَّوا وَصَلَّوا وَصَلَّوا وَصَلَوا وَصَلَوا وَصَلَوا وَصَلَوا وَصَلَوا وَصَلَوا وَصَلَّوا وَصَلَوا وَصَلَوا وَصَلَّوا وَصَلَّا اللهَ الْتُعَالِ الْتَعْمُ الْمُعَلِّ ، وَاللهِ وَلَا اللهُ الْمُعْمَلُولُ وَلَا الْمُعَلِي اللهُ الْمُعْمَلِ ، وَاللهُ اللهُ السَّهُ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ اللهُ الْمُعْمَلُولُ الْمَالَةُ الْمُعَلِّقُوا وَصَلَّا اللهُ الْمُعْلِ اللهُ الْمُعْمَلِ الْمَالِولَ وَلَاللهُ الْمُعْمَلِ اللهُ الْمُعْمَلِ الْمُولِ الْمُولُولُ وَلَوْلَا

<sup>(</sup>۱) النسائي (٣/ ٥٥، ٥٥) وهذا لفظه .وذكره الألباني في صحيحه (١/ ٢٨٠، ٢٨١) حديث (١٢٣٧) وعزاه في صحيح الكلم الطيب (٦٦) إلى الحاكم وقال: صحيح

ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۷۷۰).

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح ١٣ (٧٤٩٩). ومسلم (٧٦٩) وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٤) يروى برفع «ملء» ونصبه.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٤٧٦) واللفظ لـه،وأحمد(٤/ ٣٥٤)، والنسائي (١/ ١٩٨، ١٩٩).

مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَنْ نِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَنْ نِيَ أَمَتُهُ. يَا أُمَّةَ مُعَلَّمُ مَن أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ، لَـوْ تَعْلَمُ وِنَ مَـا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ») \*(١).

٧٤ - \*( عَنْ أَبِي شُرَيْحِ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بُنِ سَعِيدٍ - وَهُ وَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَةً ... اثْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّ ثُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَقْحِ. سَمِعَتْهُ أَذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي ، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ الْفَتْحِ. سَمِعَتْهُ أَذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي ، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ: حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ مَكَةَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ: حَمِدَ اللهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ مَكَةً حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحِلُّ لامْرِئِ يُعْفِي اللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا ، وَلا يَعْضِدَ (٢) بِهَا فَوَلا يَعْضِدَ (٢) بِها للهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا ، وَلا يَعْضِدَ (٢) بِها فَقُولُوا: إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذُنْ لَكُمْ ، وَإِنَّى أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأُذُنْ لَكُمْ ، وَإِنَّى أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذُنْ لَكُمْ ، وَإِنَّى أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأُذُنْ لَكُمْ ، وَإِنَّى أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأُذُنْ لَكُمْ ، وَإِنَّى أَذِنَ لَكُمْ ، وَإِنَّى أَذِنَ لَكُمْ ، وَإِنَّى أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذُنْ لَكُمْ ، وَإِنَّى أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأُذُنْ لَكُمْ ، وَإِنَّى أَذِنَ لِكُمْ وَوَلَا إِنَّا اللهَ عَلَيْمَ وَلِهُ اللهَ عَلْمَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

٢٥ - ﴿ (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 إِنَّ قُرِيْشًا أَهَمَّهُ مُ شَأْنُ الْمُرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِ
 عَيْثِ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ . فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ
 عَيْثِ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، حِبُ
 رَسُولِ اللهِ عَيْثِ . فَأْتِي بِهَا رَسُولُ اللهِ عَيْثِ فَكَلَّمَ هُ فِيهَا

أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ السَّعْفُوْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

77 - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّهُ قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُ عَلَيْهِ الْمِنْبَرَ وَكَانَ آخِرَ بَعْلِسِهِ مُتَعَطِّفًا مِلْحَفَةً عَلَى مَنْكِبَيْهِ قَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ دَسِمَةٍ ، فَحَمِدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: « أَيُّهَا النَّاسُ دَسِمَةٍ ، فَحَمِدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: « أَيُّهَا النَّاسُ إِلَى » فَنَابُوا إِلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: « أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ إِلَى » فَنَابُوا إِلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: « أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ اللَّانُ اللهُ وَالنَّاسُ. فَمَنْ وَلِي شَدِينًا مِنْ أَمَّ اللهُ مَنْ وَلِي شَدِينًا مِنْ أَمَّ اللهُ مَنْ وَلِي شَدِينًا مِنْ أَمَّ اللهُ مَنْ عَلِي شَدِينًا مِنْ أَمَّ مِنْ عَلَيْهِ مُ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ أَمُ مُسْمِعِهُمْ » أَمَّدَ فَيهِ أَحَدًا فَلْيَقْبَلُ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسْمِعِهُمْ » فيهِ أَحَدًا فَلْيَقْبَلُ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسْمِعُهُمْ » فيهِ أَحَدًا فَلْيَقْبَلُ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُنْ فَيْ اللهُ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُصَعِيمًا وَيُهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِي اللهُ الله

٧٧ - \* (عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: « الحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ: « الحَمْدُ لِلَّهِ عَانَ النَّبِيُ عَيَّةٍ ، إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: « الحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِي " (^) وَلَا مُودَّعٍ (\*) ، وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا ») \* (١٠٠).

<sup>(</sup>١) البخاري \_ الفتح ٢ (١٠٤٤) واللفظ له، ومسلم (٩٠١).

<sup>(</sup>٢) يعضد: يقطع.

<sup>(</sup>٣) لا تعيذ: لا تجير ولفظ «مكة» من الفتح، بتحقيق الشيخ عبدالعزيز بن باز (١/ ٢٦٧)، وفي مسلم: الْحُرَم.

<sup>(</sup>٤) بخربة: وأصلها سرقة الإبل وتطلق على كل خيانة. قال الخليل: هي الفساد في الدين من الخارب وهو اللص المفسد في الأرض.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١(١٠٤)واللفظ له. ومسلم (١٣٥٤).

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ٧(٣٧٣٣). ومسلم (١٦٨٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ٢(٩٢٧).

 <sup>(</sup>A) غير مكفي : يعني أنني غير مكتف بنفسي عن كفايته ، أو غير مكافئ نعمة ربي.

<sup>(</sup>٩) غير مودع: أي غير متروك.

<sup>(</sup>۱۰) البخاري - الفتح ۹ (۵۶۵۸).

٢٨ - \*(عَنْ أَبِي هُ رَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 إِنَّ النَّبِيَ ﷺ ، إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَأَسْحَر (١) يَقُولُ: «سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا. رَبَّنَا صَاحِبْنَا (٢) وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا. عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ»)\* (٣).

٢٩ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيْ : «لَوْ سَلَكَتِ الأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ شِعْبَ الأَنْصَارِ أَوْ وَادِيَ الأَنْصَارِ، أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ شِعْبَ الأَنْصَارِ » فَقَالَ أَبُوهُمْ رَيْرَةَ : وَلَوْلَا الْمِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ » فَقَالَ أَبُوهُمُ رَيْرَةَ : فَا ظَلَمَ بِأَبِي وَأُمِّي عَلَيْ لآوَوْهُ وَنَصَرُوهُ ، قَالَ : وأَحْسَبُهُ قَالَ : وأَحْسَبُهُ قَالَ : وَوَاسَوْهُ ) \* (3).

• ٣ - \* (عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ عَلَيْهِ سَأَلُوا أَرْوَاجَ النَّبِي عَلَيْهِ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَرُوَّجُ النِّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا آكُلُ اللَّحْمَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَكُلُ اللَّحْمَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ . فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ: « مَا لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ . فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَأَصُومُ بَاللَّهُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا ؟ وَلَكِنِي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفُومُ النِّسَاءَ . فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ وَأَنْهُمْ وَلَا اللّهَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنْ . وَغَبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِي » \* (٥) .

٣١ - \* (عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا تَرَخَّصَ فِيهِ وَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ

، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ؟ فَوَاللهِ إِنِّي أَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً») \* (٢٠).

٣٢- \* (عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ عَنْ رَسُولِ اللهِ عِلَيْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمْاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِي وَتَحْيَايَ وَكَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَاكِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ. أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ. ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا. إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلَاقِ. لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ. وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَايَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ. لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ. وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ. تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ . أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ » وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ. وَبِكَ آمَنْتُ. وَلَكَ أَسْلَمْتُ. خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي. وَخُيِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي » وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّهَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ». وَإِذَا

<sup>(</sup>۱) أسحر: بلغ وقت السحر وهمو آخر الليل ومعناه: ليسمع السامع وليشهد الشاهد على حمدنا لله تعالى على نعمه وحسن بلائه.

<sup>(</sup>٢) ربنا صاحبْنَا: احفظنا وحطنا بعنايتك.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۷۱۸).

<sup>(</sup>٤) أحمد(٢/ ٤١٤، ٤٦٩) وقال نخرجه: إسناده صحيح وأصله في الصحيحين من حديث عدد من الصحابة انظر

مثلاً :البخاري - الفتح ١٣ (٧٢٤٤). ومسلم (١٠٥٩). المسند ،ط.شاكر(١٨ / ٨٧) حديث (٩٣٥٣)واللفظ من هذا الموضع.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ٩(٥٠٦٣). ومسلم (١٤٠١) وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١٣ (٧٣٠١). ومسلم (٢٣٥٦).

سَجَدَ قَالَ «اللَّهُ مَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ. وَلَكَ أَمَنْتُ. وَلَكَ أَمْنْتُ. وَلَكَ أَمْنْتُ. وَلَكَ أَمْلَمْتُ . سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ ، وَشَـقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ. تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُ لِ وَالتَّسْلِيمِ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ . وَمَا أَعْلَنْتُ . وَمَا أَسْرَوْتُ وَمَا أَغْلَتْ . وَمَا أَسْرَفْتُ . وَمَا أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ " \*(١) . الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ " ) \*(١) .

# من الآثار وأقوال العلماء الواردة في « الثناء »

ا - \*(قَالَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:
 ﴿إِنَّ رَجُلًا بُسِطَ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا فَانْتَزَعَ مَا فِي يَدَيْهِ فَجَعَلَ عَمْدُ اللهُ وَيُثْنِي عَلَيْهِ حَتَّى لَمْ يَكُنْ إِلَّا فِرَاشٌ، فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللهُ وَيُثْنِي عَلَيْهِ ، وَبُسِطَ لآخَرَ مِنَ الدُّنْيَا فَقَالَ يَحْمَدُ اللهُ وَيُثْنِي عَلَيْهِ ، وَبُسِطَ لآخَرَ مِنَ الدُّنْيَا فَقَالَ يَحْمَدُ اللهُ ؟ قَالَ: لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ: أَرَأَيْتَكَ أَنْتَ عَلَامَ تَحْمَدُ الله ؟ قَالَ: أَحْمَدُهُ عَلَى مَا لَوْ أَعْطِيتُ بِهِ مَا أُعْطِي الْخَلْقُ لَمُ أُعْطِهِمْ أَعْطِهِمْ إِيَّاهُ . قَالَ: وَمَا ذَلِكَ ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَكَ بَصَرَكَ ، أَرَأَيْتَكَ يَعْلَيْكَ ) \* \*
 لِسَانَكَ ، أَرَأَيْتَكَ يَدَيْكَ ، أَرَأَيْتَكَ رِجْلَيْكَ) \* \*

٢- \*( قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ..: «أُحِبُّ أَنْ يُقَدِّمَ اللهُ تَعَالَى ...: «أُحِبُّ أَنْ يُقَدِّمَ الْمُرَّءُ حَمْدَ اللهِ تَعَالَى والثَّنَاءَ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالصَّلَاةَ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ) \*(٣).

٣ - \*(قَالَ ابْنُ الْعَطَّارِ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_: «لَـوْ
 حَلَفَ إِنْسَانٌ لَيُنْنِينَ عَلَى اللهِ تَعَالَى أَحْسَـنَ الثَّنَاءِ فَطَرِيقُ
 الْبِرِّ أَنْ يَقُولَ: لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى اللهِ نَفْسِكَ . وَزَادَ بَعْضُهُمْ فَلَكَ الْحَمْدُ حَتَّى تَرْضَى») \*(١٠).

٤ - \*( قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: « يَخْرُجُ اللهُ تَعَالَى -: « يَخْرُجُ اللهُ تَعَالَ مِنَ اللهُ نَيْ وَلَمْ يَقْضِ وَطَرَهُ مِ ـ ن شَيْئَنِ: بُكَاؤُهُ عَلَى رَبِّهِ ») \* (٥٠).
 عَلَى نَفْسِهِ وَثَنَاؤُهُ عَلَى رَبِّهِ ») \* (٥٠).

ه - \*(قَالَ الزَّجَّاجُ: «سُمِّيَتِ الْفَاتِحَةُ بِالْشَانِي لَاشْتِهَا لِهَا عَلَى الثَّنَاءِ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَهُو مَمْدُ اللهِ وَتَوْحِيدُهُ وَمُلْكُهُ»)\* (٢٠).

## من فوائد « الثناء »

١ - يَجْلِبُ الْمَحَبَّةَ وَيُوَسِّعُ الرِّزْقَ.

٢ - مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ الالْتِزَام بِالسُّنَّةِ.

٣ - عِظَمُ الثَّوَابِ مِنْ ثَمَوَاتِهِ وَرِضَا رَبِّ الأَرْبَابِ مِنْ
 أَعْظَم ثَوَابِهِ.

- ٤ دَلِيلُ الرِّضَا وَسَمْتُ العِرْفَانِ بِالجَمِيل.
- ٥ الثَّنَاءُ عَلَى اللهِ يَجْتَلِبُ إِحَاطَةَ الْلَائِكَةِ.
- ٦ النَّنَاءُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهٌ يَفْتَحُ بَابَ قَبُولِ الدُّعَاءِ.
  - ٧ الافْتِتَاحُ بِالثَّنَاءِ يَفْتَحُ بَابَ التَّوْفِيقِ.
    - (٤) المرجع السابق(٩)
      - (٥) الفوائد (٣٣).
    - (٦) التفسير الكبير، للرازي (١٩/ ٢٠٧).

- (۱) مسلم (۷۷۱).
- (٢) عدة الصابرين (١٣٢).
- (٣) مقدمة فتاوى النووي المسهاة بالمسائل المنثورة(٨).

## جهاد الأعداء

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١.     | 79       | 70     |

### الجهاد لغة:

الجِهَادُ مِثْلُ الْمُجَاهَدةِ مَصْدَرُ قَوْلِمِ جَاهَدَ فِي عُمُلُ مَادَّةِ (جهد د) الَّتِي تَدُلُّ فِي الْأَصْلِ مَا الْأَصْلِ عَلَى الْشَقَّةِ ، ثُمَّ عُمْلُ عَلَى هَذَا الأَصْلِ مَا يُقَارِبُهُ ، وَمَصْدَرُ الثُّلَاثِيِّ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُمُ مُن جَهْدٌ لِيالفَّمِ ) وَكِلَاهُمَا يَعْنِي إِمَّا : الوُسْعَ وَالطَّاقَةَ أَوِ التَّعَبَ وَالْشَقَّةَ ، وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ الاَخْتِلَافُ وَالطَّاقَةَ أَوِ التَّعَبَ وَالْشَقَّةَ ، وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ الاَخْتِلَافُ وَالطَّاقَةَ أَوِ التَّعَبَ وَالْشَقَّةَ ، وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ الاَخْتِلَافُ وَالطَّاقَةَ أَوِ التَّعَبَ وَالْشَقَةَ ، وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ الاَخْتِلَافُ وَالطَّاقَةَ وَمِنْ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهَ عَلَيْهَا فِي الْعَنْعِ الْمُشَقَّةُ وَعَلَى الْمُقَقِقِ وَعَلَى الْمُقَقِقِ السَّيْرِ فَوْقَ وَعِلَافُ اللَّهُ عَلَى الْمُقَقِقِ وَعَلَى اللَّهُ مَهَ وَمِنَ الْجَهْدِ بِمَعْنَى الْمُشَقَّةِ وَعُلِكُمْ جَهَدَ دَابَّتَهُ وَأَجْهَدَهَا إِذَا حَمَلَ عَلَيْهَا فِي السَّيْرِ فَوْقَ وَعِلَافُ اللَّهُ عَهُودٌ ، وَمِنَ الْجَهْدِ بِمَعْنَى الْمُشَقَّةِ أَيْضًا : جُهِدَ الرَّجُلُ فَهُو بَعُهُودٌ ، وَمِنَ الْمَشَقِ وَمِنَ الْمُصَلِ أَيْ فَي السَّيْرِ فَوْقَ وَعَهُودٌ ، وَمِنَ الْمَشَقِ وَمِنَ الْمُصَلِ أَيْ مَنَ الْمَصَوْدُ وَلَى الْمُهُمُ وَلَاكُمُ مُ وَمِنَ الْمُعْرِ أَيْ نَكِدَ وَاشْتَدً . وَمِنَ الْمُعْرِ أَيْ نَكِدَ وَاشْتَدً . وَهُمِدَا شَدِيدًا شَدِيدًا وَجَهِدَ عَيْشُهُمْ بِالْكَسْرِ أَيْ نَكِدَ وَاشْتَدً .

وَمِنَ الجُهْدِ بِمَعْنَى الطَّاقَةِ قَوْلُهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ﴾ (التوبة/ ٧٩). أَيْ طَاقَتَهُمْ ، قَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: قَالَ الْفَرَّاءُ :الجُهْدُ فِي هَذِهِ الآيةِ الطَّاقَةُ، تَقُولُ هَذَا جُهْدِي أَيْ طَاقَتِي، وَقُرِئَ جَهْدَكَ فِي هَذَا الأَمْرِ جَهْدَهُمْ بِالفَتْحِ مِنْ قَوْلِكَ اجْهَدْ جَهْدَكَ فِي هَذَا الأَمْرِ أَي ابْلُغْ غَايَتَكَ ، وَلَا يُقَالُ اجْهَدْ جُهْدَكَ ، وَقِيلَ : إِذَا كَانَ الْمُعْنَى هُوَ الْمُشَقَّةَ أَوِ الغَايَةَ فَالْفَتْحُ لَا غَيْرُ، وَإِذَا كَانَ الْمُعْنَى هُوَ الْمُشَقَّةَ أَوِ الغَايَةَ فَالْفَتْحُ لَا غَيْرُ، وَإِذَا

كَانَ الوُسْعَ وَالطَّاقَةَ فَيَجُوزُ الفَتْحُ وَالضَّمُّ ، وَيُرَادُ بِالجَهْدِ فِي حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدِ « شَاةٌ خَلَّفَهَا الجَهْدُ عَنِ الْغَنَمِ » الهُزَالُ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ : جَهُدَ الرَّجُلُ إِذَا هَـزُلَ ، قَالَ الْجُوْهَرِيُّ : يُقَالُ جُهِدَ الرَّجُلُ فَهُو جَعْهُودٌ (مِنَ الْشَقَّةِ)، الْجَوْهَرِيُّ : يُقَالُ جُهِدَ الرَّجُلُ فَهُو جَعْهُودٌ (مِنَ الْشَقَّةِ)، يُقَالُ : أَصَابَهُمْ قُحُوطٌ مِنَ الْمَطَرِ فَجُهِدُوا جَهْدًا شَدِيدًا يُقالُ : وَجَهِدَ عَيْشُهُمْ (بالكسر) أَيْ نَكِدَ وَاشْتَدَّ .

وَمِنَ الجُهْدِ (بالضم) مَاجَاءَ فِي حَدِيثِ الصَّدَقَةِ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضُلُ؟ قَالَ: جُهْدُ الْقُلِّلِ أَيْ قَدْرُ مَا يَخْتَمِلُهُ حَالُ القَلِيلِ الْمَالِ.

وَالاجْتِهَادُ : أَخْدُ النَّفْسِ بِبَدْلِ الطَّاقَةِ وَكَمَّلِ الْشَقَةِ ، يُقَالُ جَهِدْتُ رَأْيِي وَأَجْهَدْتُهُ : أَتْعَبْتُهُ بِالفِكْرِ وَجَاهَدَ الْعَدُوّ بُحَاهَدَةً وَجِهَادًا : قَاتَلَهُ ، وَفِي الْحَدِيثِ : وَجَاهَدَ الْفَحْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ »، الجِهادُ مُحَارَبَةُ الأَعْدَاءِ ، وَهُ وَ الْبُالغَةُ وَاسْتِفْرَاغُ مَا فِي الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ الأَعْدَاءِ ، وَهُ وَ الْبُالغَةُ وَاسْتِفْرَاغُ مَا فِي الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ ، وَالْمُرَادُ بِالنِيَّةِ : إِخْلَاصُ الْعَمَلِ اللهِ ، أَيْ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ هِجْرَةٌ ؛ لاَنَّهَا قَدْ صَارَتْ دَارَ إِسْلامِ ، وَإِنَّهَ لَمْ يَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ هِجْرَةٌ ؛ لاَنَّهَا قَدْ صَارَتْ دَارَ إِسْلامِ ، وَإِنَّهَ لَمْ يَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ هِجْرَةٌ ؛ لاَنَّهُمَا قَدْ صَارَتْ دَارَ إِسْلامٍ ، وَإِنَّهُ لَمْ يَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ هِجْرَةٌ ؛ لاَنَّهُمَا قَدْ صَارَتْ دَارَ وَالْجَهَادُ (أَيْضًا) الْبُالغَةُ وَاسْتِفْرَاغُ الْوُسْعِ فِي الجَهَادِ وَقِتَالِ الْكُفَّارِ ، وَالْجِهَادُ (أَيْضًا) الْبُالغَةُ وَاسْتِفْرَاغُ الْوُسْعِ فِي الجَهَادُ اللَّسَانِ أَوْ مَا أَطَاقَ مِنْ شَيْءٍ ، قَالَ الرَّاغِبُ : وَالجِهَادُ اللَّسِانِ أَوْ مَا أَطَاقَ مِنْ شَيْءٍ ، قَالَ الرَّاغِبُ : وَالجِهَادُ وَالْمَانِ ، وَمُجَاهَدَةُ النَّفْسِ؛ وَتَدْخُلُ ثَلَاثُتُهَا فِي قَوْلِهِ الللهَ عَلَى اللهِ حَقَ جِهَادِهِ ﴾ (الحج/ ٧٧)

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: جَاهِدُوا أَهْوَاءَكُمْ كَا تُجَاهِدُونَ بِاليَدِ وَاللِّسَانِ، تُجَاهِدُونَ بِاليَدِ وَاللِّسَانِ، قَالَ عَيْهِ «جَاهِدُوا الكُفَّارَ بِأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ» (١).

#### اصطلاحًا:

قَالَ الرَّاغِبُ: الجِهَادُ وَالْمُجَاهَدَةُ اسْتِفْرَاغُ الْوُسْعِ فِي مُدَافَعَةِ الْعَدُوِّ، وَقَالَ الجُرْجَافِيُّ: هُو الدُّعَاءُ الْوُسْعِ فِي مُدَافَعَةِ الْعَدُوِّ، وَقَالَ الجُرْجَافِيُّ: هُو الدُّعَاءُ إِلَى الدِّينِ الحَقِّ، وَقَدْ جَمَعَ ابْنُ حَجَرٍ بَيْنَ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ مِنَ الجِهَادُ بَذْلُ الجُهْدِ فِي مِنَ الجِهَادُ بَذْلُ الجُهْدِ فِي مِنَ الجِهَادُ بَذْلُ الجُهْدِ فِي قِتَالِ الكُفَّارِ. وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى مُجَاهَدَةُ النَّفْسِ، وَالشَّيْطَانِ وَالفُسَّاقِ وَالكُفَّارِ. فَأَمَّا مُجَاهَدَةُ النَّفْسِ، وَالشَّيْطَانِ وَالفُسَّاقِ وَالكُفَّارِ. فَأَمَّا مُجَاهَدَةُ النَّفْسِ، فَعَلَى تَعَلِّم أُمُورِ الدِّينِ ثُمَّ عَلَى الْعَمَلِ بِهَا ثُمَّ عَلَى الْعَمَلِ بِهَا ثُمَّ عَلَى الْعَمَلِ بَهَا ثُمَّ عَلَى الْعَمَلِ بَهَا ثُمَّ عَلَى الْعَمَلِ مَا الْعَمَلُ مَا الْعَمَلِ مَا الْعَمَلُ مَا الْعَمَلُ مَا الْعَمَلُ مَا الْعَمَلِ مَا الْعَمَلُ مَا الْعَمَلُ مَا الْعَمَلُ الْعَمَلُ مَا الْعَمَلُ مَا الْعَمَلُ مَا الْعَمَلُ مَا الْعَمَلُ مَا الْعَمَلُ مَا الْعَلَى الْعَمَلُ مَا الْعَمَلُ مَا الْعَمَالِ مَا الْعَمَلُ مَا الْعَمَالِ مَا الْعَمَلُ مَا الْعَمَلُ مَا الْعَمَلُ مَا الْعَلَى الْعَمَلُ مَا الْعَمَلِ مَا الْعَمَلُ مَا الْعَمَلُ مَا الْعَمَلُ مَا الْعَمَلُ مَا الْعَمَلُ مَا الْعَمَلُ مِا الْعَمَلُ مَا الْعَمَلُ مَا الْعَمَلِ مَا الْعَمْلُ مَا الْعَمَلُ مَا الْعَمُ الْعَمْلِ مَا الْعَمْلُ مِا الْعَمْلِ مَا الْعَمْلُ مَا الْعَمْلِ مِا الْعَمْلُ مِا الْعَمْلُ مِا الْعَمْلُ مِا الْعَمْلُ مَا الْعَمْلُ مِا الْعَمْلُ مَا الْعَمْلُ مَا الْعَمْلُ مَا الْعَمْلُ مَا الْعَمْلُ مِا الْعُلُولُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْمَا الْعَلَ

وَأَمَّا مُجَاهَدَةُ الشَّيْطَانِ ، فَعَلَى دَفْعِ مَا يَأْتِي بِهِ مِنَ الشَّبُهَاتِ وَمَا يُزَيِّنُهُ مِنَ الشَّهَوَاتِ .

وَأَمَّا مُجَاهَدَةُ الْكُفَّارِ ، فَتَقَعُ بِالْيَدِ وَالْمَالِ وَاللِّسَانِ وَالْقِسَانِ وَاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ .

وَأَمَّا مُجَاهَدَةُ الفُسَّاقِ ، فَبِالْيَدِ ثُمَّ اللِّسَانِ ، ثُمَّ القَلْبِ (٢) . القَلْبِ (٢) .

#### مراتب الجهاد:

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: لَمَّا كَانَ جِهَادُ أَعْدَاءِ اللهِ فِي الْخَارِجِ فَرْعًا عَلَى جِهَادِ العَبْدِ نَفْسَهُ فِي ذَاتِ اللهِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْةِ: ﴿ الْمُجَاهِلُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ» ، كَانَ جِهَادُ النَّفْسِ مُقَدَّمًا عَلَى جِهَادِ العَدُوِّ فِي اللهِ» ، كَانَ جِهَادُ النَّفْسِ مُقَدَّمًا عَلَى جِهَادِ العَدُوِّ فِي اللهِ » كَانَ جِهَادُ النَّفْسِ مُقَدَّمًا عَلَى جِهَادِ العَدُوِّ فِي النَّارِجِ ، وَأَصْلًا لَهُ ، فَإِنَّهُ مَا لَمَ يُجَاهِدْ نَفْسَهُ أَوَّلًا لِتَفْعَلَ الخَارِجِ ، وَأَصْلًا لَهُ ، فَإِنَّهُ مَا لَمَ يُجَاهِدْ نَفْسَهُ أَوَّلًا لِتَفْعَلَ

مَا أُمِرَتْ بِهِ ، وَتَتْرُكَ مَا نُهْيَتْ عَنْهُ، وَيُحَارِبُهَا فِي اللهِ ، لَمْ يُمْكِنْهُ جِهَادُ عَدُوِّهِ فِي الخَارِجِ. فَهَذَانِ العَدُوَّانِ: عَدُوُّ الخَارِج وَعَدُوُّ النَّفْسِ وَبَيْنَهُمَا عَدُوُّ ثَالِثٌ لَا يُمْكِنْهُ جِهَادُهُمَا إِلَّا بِجِهَادِهِ وَهُوَ وَاقِفٌ بَيْنَهُمَا يُثَبِّطُ الْعَبْدَ عَنْ جِهَادِهِمَا ، فَكَانَ جِهَادُهُ هُوَ الأَصْلَ لِجِهَادِهِمَا وَهُـوَ الشَّيْطَانُ ، فَهَاذِهِ الأَعْدَاءُ الثَّلاتَةُ أُمِرَ العَبْدُ بِمُحَارَبَتِهَا وَجِهَادِهَا ، وَقَدْ بُلِيَ بِمُحَارَبَتِهَا فِي هَذِهِ الدَّارِ ، وَسُلِّطَتْ عَلَيهِ امْتِحَانًا مِنَ اللهِ لَهُ وَابْتِلَاءً ، فَأَعْطَى اللهُ العَبْدَ مَدَداً وَعُدَّةً وَأَعْوَانًا وَسِلَاحًا لِهَذَا الجِهَادِ، وَأَخْبَرَهُ م أَنَّهُ مَع الْمُتَّقِينَ وَمَع الْمُحْسِنِينَ ، وَمَع عَ الْمُحْسِنِينَ ، وَمَع عَ الصَّابِرِينَ وَمَعَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَنَّهُ يُدَافِعُ عَنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ مَالَا يُدَافِعُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ؛ بَلْ بِدِفَاعِهِ عَنْهُمْ انْتَصَرُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ . وَهَذِهِ الْمُدَافَعَةُ عَنْهُمْ بِحَسَب إِيهَا نِهِمْ ، وَعَلَى قَدْرِهِ ، فَإِنْ قَدِي الإِيهَانُ ، قَويَتِ الْمُدَافَعَةُ ، فَمَنْ وَجَـدَ خَيْرًا ، فَلْيَحْمَـدِ اللهَ ، وَمَنْ وَجَـدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُـومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. وَأَمَرَهُـمْ أَنْ يُجَاهِدُوا فِيهِ حَقَّ جِهَادِهِ .

وَاخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ السَّلَفِ فِي حَقِّ الجِهَادِ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ اسْتِفْرَاغُ الطَّاقَةِ فِيهِ ، وَأَلَّا يَخَافَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ . وَقَالَ مُقَاتِلٌ: اعْمَلُوا للهِ حَتَّ عَمَلِهِ وَاعْبُدُوهُ حَتَّ عِبَادَتِهِ .

### أقسام الجهاد:

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ -: أَقْسَامُ الْجِهَادِ أَرْبَعَةُ: جِهَادُ النَّفْسِ، وَجِهَادُ الشَّيْطَانِ، وَجِهَادُ الْكُفَّانِ،

والمصباح المنير (ص ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) ابـن حجــر ، فتـح البـاري(٦/ ٥) ومفـردات الــراغـب (ص١١٠) وكتاب التعريفات للجرجاني (ص ٨٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: مقاییس اللغة لابن فارس(۱/ ٤٨٦)، المفردات للراغب (ص۱۰۱)، الصحاح (۲/ ٤٦٠)، ولسان العرب (مادة جهد) (ص۷۱۰) (ط دارالمعارف)

وَجِهَادُ الْمُنَافِقِينَ. أَمَّا جِهَادُ النَّفْسِ فَقَدْ أَفْرَدْنَا لَهُ صِفَةً خَاصَّةً باعْتِبَارِهِ الْجِهَادَ الْأَكْبَرَ. (١)

#### جهاد الشيطان:

للَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا الْإِنْسَانَ، فَقَدْ أَمْرِنَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَا اللهُ عَدُوَّا اللهُ عَدُوَّا اللهُ عَدُوَّا اللهُ عَدُوَّ اللهُ عَدُوَّا اللهُ عَدُوَّا اللهُ عَدُوَّا اللهُ عَدُوَّا اللهُ عَدُوِّ اللهُ عَدُوِّ اللهُ عَدُوِّ اللهُ عَدُوِّ اللهُ عَدُوَّ اللهُ عَدُوَّ اللهُ عَدُوَّ اللهُ عَدُوَّ اللهُ عَدُو اللهَ اللهُ اللهُ عَدُو اللهَ اللهُ عَدُو اللهَ اللهُ الله

وَلِجِهَادِ الشَّيْطَانِ - كَمَا يَقُولُ ابْنُ الْقَيِّمِ - مَرْتَبَتَيْنِ: الْأُولَى: جِهَادُهُ عَلَى دَفْعِ مَا يُلْقَى إِلَى الْعَبْدِ مِنَ الشُّبُهَاتِ وَالشُّكُوكِ.

الثّانِية: جِهَادُهُ عَلَى مَا يُلْقَى إِلَيْهِ مِنَ الْإِرَادَاتِ الْفَاسِدَةِ وَالشَّهَوَاتِ، فَالْمُرْتَبَةُ الْأُولَى يَكُونُ بَعْدَهَا الْفَاسِدَةِ وَالشَّهَوَاتِ، فَالْمُرْتَبَةُ الْأُولَى يَكُونُ بَعْدَهَا الْيَقِينُ وَالثَّانِيَةُ يَكُونُ بَعْدَهَا الصَّبْرُ قَالَ تَعَالَى: (الْيَقِينُ وَالثَّانِيةُ يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لِمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِالْعَانِيَا يُوقِنُونَ ﴿ (السجدة / ٢٤)، فَا خُبَرَ اللهُ - عَزَّ بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ (السجدة / ٢٤)، فَا خُبَرَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ \_ أَنَّ إِمَامَةَ الدِّينِ إِنَّا تُنَالُ بِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ، فَالصَّبْرُ يَا لُشَهُوَاتِ وَالْإِرَادَاتِ الْفَاسِدَةِ، وَالْيَقِينُ فَالصَّبْرُ يَا لَشَهُوَاتِ وَالْإِرَادَاتِ الْفَاسِدَةِ، وَالْيَقِينُ

يَدْفَعُ الشُّكُوكَ وَالشُّبُهَاتِ (٣).

### جهاد الكفار والمنافقين وَمَنْ في حكمهم:

وَأَمَّا جِهَادُ الكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ فَمَرَاتِبُهُ أَرْبَعَةٌ: بِالْقَلْبِ، وَاللِّسَانِ، وَالْمَاكِ، وَالنَّفْسِ، وَجِهَادُ الْكُفَّارِ أَلْنَافِقِينَ أَخَصُّ بِاللِّسَانِ، وَأَمَّا أَخَصُّ بِاللِّسَانِ، وَأَمَّا جَهَادُ الْمُنَافِقِينَ أَخَصُّ بِاللِّسَانِ، وَأَمَّا جِهَادُ أَرْبَابِ الظُّلْمِ وَالْبِدَعِ وَالْمُنْكَرَاتِ فَعَلَى ثَلَاثِ جَهَادُ أَرْبَابِ الظُّلْمِ وَالْبِدَعِ وَالْمُنْكَرَاتِ فَعَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبِ: بِالْمُدِ إِذَا قَدَرَ ، فَإِنْ عَجَزَ انْتَقَلَ إِلَى اللِّسَانِ، فَإِنْ عَجَزَ انْتَقَلَ إِلَى اللِّسَانِ، فَإِنْ عَجَزَ جَاهَدَ بِقَلْبِهِ (١٠).

#### حكم الجهاد:

جِهَادُ النَّفْسِ فِي ذَاتِ اللهِ تَعَالَى وَجِهَادُ الشَّيْطَانِ فَرْضُ عَيْنٍ لَا يَنُوبُ فِيهِ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.

أَمَّا جِهَادُ الكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَمَنْ فِي حُكْمِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ، فَهُو فَرْضُ كِفَايَةٍ قَدْ يُكْتَفَى فِيهِ بِبَعْضِ الْمُمَّةِ إِذَا حَصَلَ مِنْهُمْ مَقْصُودُ الْجِهَادِ (٥). وَأَكْمَلُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مَنْ كَمَّلَ مَرَاتِبَ الْجِهَادِ كُلَّهَا، وَهُمْ مُتَقَاوِتُ وَلَي مَنْ لَي مَنْ لَي مَنْ اللهِ تَفَاوُتِهِمْ فِي هَذِهِ اللهِ تَفَاوُتِهِمْ فِي هَذِهِ اللهِ تَفَاوَتِهِمْ فِي هَذِهِ اللهِ اللهِ اللهِ تَفَاوُتِهِمْ فِي هَذِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

[للاستزادة: انظر صفات: الثبات \_ الرجولة \_ الشجاعة \_ الشرف \_ العزة \_ القوة \_ قوة الإرادة \_ علو الهمة \_ العزم والعزيمة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: التخلف عن الجهاد \_ التولى \_ التخاذل \_ الجبن \_ الكسل \_ الضعف \_ صغر الهمة \_ الوهن].

<sup>(</sup>۱) انظر في ذلك: صفة «مجاهدة النفس» في مجلد (۸) ص (۳۳۱٦\_۳۲۳۳۳) من هذه الموسوعة.

<sup>(</sup>٢) انظر: صفة «الْغَيِّ وَ الإغَوْواء» في مجلد (١١) ص (١٤٤ ٥) من هذه الموسوعة، وخاصة ما ذكرنا عن تدرج الشيطان في هذا الإغواء وكيفية مقاومته في كل

العقبات التي يضعها أمام الإنسان.

 <sup>(</sup>۳) زاد المعاد (۳/ ۱۰).
 (٤) المرجع السابق (۳/ ۱۱).

<sup>(</sup>٥) المراجع السابق (١١/١١)

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (١٢).

# الآيات الواردة في « جهاد الأعداء »

#### ثواب المجاهدين:

- وَلَاتَهِنُواْ وَلَا يَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ ﴿ وَلَا يَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كَنْ مَسَسَلَكُمْ قَرْحُ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَرْحُ وَيَلْكُ الْإِينَ النّاسِ مِثْ لُمُدُو وَيَلْكُ الْإِينَ الْمَنْ الْوَلْهَا بَيْنَ النّاسِ وَلِيعْلَمَ اللّهُ اللّهِ يَكَ امْنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهُكَ الْفَلِينِ ﴿ وَلِيعْلَمَ اللّهُ اللّهُ يَكُمُ الظّلِينِ ﴿ وَلِيعَلَمَ اللّهُ اللّهِ يَعْلَمُ الظّلِينِ ﴿ وَلِيعَلَمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ ال
- ٣- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَاضَرَبُوا فِي ٱلأَرْضِ أَوْ كَانُوا عُرَّى لِإِخْوَانِهِمْ إِذَاضَرَبُوا فِي ٱلأَرْضِ أَوْ كَانُوا عُرَّى لَكَ لَوْا عَمَا تُعَلَّى اللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمُّ وَاللَّهُ يُحْيَى وَيُمِيثُ عَلَى اللَّهُ يَعَلَى اللَّهُ يَعْمَى وَيُميثُ عَلَى اللَّهُ يَعْمَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَ

وَلَيِن قُتِلْتُمْ فِ سَكِيلِ اللَّهِ أَوْمُتُمْ لَمَغْ فِرَةً مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ خَيْرٌ مِمَّا يَجُمَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَرَحْمَةُ خَيْرٌ مِمَّا يَجُمَعُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ مَعُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا مُثَمَّمُ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تَحْشَرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ تَحْشَرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللْمُولَالَالْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الْمُنْ الل

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِنكُم مِن ذَكْرٍ أَوْ أُنتَى بَعْضُكُم مِن ابَعْضِ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَدِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَكِيكِ وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَا كُفِرَنَ عَنْهُمْ سَيِّنَا تِهِمْ وَلَا ذُ خِلَنَهُمْ جَنَّنتٍ تَحْرِى مِن تَعْتِهَا الْأَنهَارُ فَيَ وَلا ذُ خِلَنَهُمْ جَنَّنتٍ تَحْرِى مِن تَعْتِهَا الْأَنهارُ فَيُولُ فَيُولُ اللَّهُ عِندَهُ اللَّهُ عِندَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِي

(٤) آل عمران : ١٩٥ مدنية

٣- ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ
 وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِ ٱلرِّقَابِ
 وَٱلْعَنْرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ
 خَصِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ

٧- وَإِذَا أُنزِلَتَسُورَةُ أَنَ ءَامِنُواْ عِاللّهِ وَجَهِدُواْ
مَعَ رَسُولِهِ اسْتَغْذَنك أُوْلُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ
وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَنعِدِينَ الْمَهُ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَنعِدِينَ الْمَهُ وَصُوا بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوالِفِ وَطُيعَ عَلَى قُلُوهِ مِنْ مَهُمْ لَا يَقْقَهُونَ اللّهُ عَلَى قُلُوهِ مِنْ مَعَهُمْ لَا يَقْقَهُونَ اللّهُ الْمَعُلُوا مَعَهُ جَنهُ وَاللّهِ يَعْمُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

٨- ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنفُسَهُمْ مَوَ وَأَمُونَ هَنْ اللَّهُ مُ الْحَنَّةَ يُقَائِلُونَ وَأَمُونَ هُمَ الْحَنَّةَ يُقَائِلُونَ وَعُمَّا عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَّ اللَّوْنَ وَيُقَّ اللَّوْنَ وَيُقَالِمُونَ وَيُقَالَمُونَ وَعُمَّا عَلَيْهِ حَقَّا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَي فَلْ اللَّهِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْدَ اللَّهِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْدَ اللَّهِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْدَ اللَّهُ وَالْعِيلِ وَالْقَلْدَ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْقُلْدَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَاللْمُؤْمِنِ وَاللْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَاللْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَا لَمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَالِمُوالْمُؤْمِنَالِمُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَالِمِي وَالْمُؤْمِنَالِمُوالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُوالِمِي وَالْمُؤْمِ وَالْ

وَمَنَ أَوْفَ بِعَهَدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِدِّ ۚ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَامُ ﴿ إِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

هـ مَاكَانُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَمُمُ مَنَ الْأَعْلَ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَمُمُ مَنَ الْأَعْلَ اللّهِ وَلاَ يَرْعَبُواْ فِي الْمَعْمُ اللّهِ وَلاَ يَرْعَبُواْ فَانَفُسِمْ عَن نَفْسِةِ عَذَالِكَ بِأَنَّهُ مُلاَ يُصِيبُهُمْ فَا فَلْمَا أُولَا نَصَبُ وَلا عَنْمَصَةٌ فِي سَيِيلِ اللّهِ فَلا يَضِيبُ اللّهِ وَلا يَظْمُ الْحَكُفَارَ وَلا يَطْمُ وَلَا يَطْمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

٠١٠ ثُمَّ إِنَ رَبَكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَافُتِنْوُاْثُمَّ جَهِدُواْ وَصَبَرُوۤاْ إِنَ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَ الْعُفُورُّ رَّحِيثُرُ ﴿ (١)

رو وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُيْسَلُواْ اَوْمَا تُواْلِيَسْرُزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنَاً وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَحَيْرُ الرَّزِقِينَ اللَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَحَيْرُ الرَّزِقِينَ اللَّهَ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّذْخَلَا يَرْضَوْنَ أُدُّولِنَّ اللَّهَ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّذْخَلًا يَرْضَوْنَ أُدُّولِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمُ حَلِيمُ وَلِيهُ اللَّهِ

مَا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَبَ الرِقَابِ حَقَّ إِذَا أَنْحَنَتُمُوهُمْ فَكُرِ الْمَقَالِةِ الْمُحَنَّةِ إِذَا أَنْحَنتُمُوهُمْ فَشُكُواْ الْوَقَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِلاَ اللهُ لَا نَصْرَمِنَهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ وَوَلَا لِمَسْلُولُ اللهِ بَعْضَ حَلَّمُ لِبَعْنِ وَالَّذِينَ قُلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَن يُعِنَّ وَالْمَعْلَى اللهُ اللهِ فَلَان يُعِنَّ وَالْمَعْلَى اللهِ فَلْمَا لَهُمْ اللهِ فَالَا يُعْلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>٦) النحل: ١١٠ مكية

<sup>(</sup>٧) الحج: ٥٨ – ٥٩ مدنية

<sup>(</sup>٤) التوبة : ١١١ مدنية

<sup>(</sup>٥) التوبة: ١٢٠ مدنية

<sup>(</sup>١) النساء: ٧٤ - ٧٧ مدنية

<sup>(</sup>۲) التوبة : ٦٠ مدنية (٣) التوبة : ٨٦ – ٨٩ مدنية

وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا اُغْفِرْلَنَا دُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَيِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَنْيَا وَكُسْنَ ثُوابِ الْآخِرَةِ فَنَالَنَهُمُ اللَّهُ ثُوَابَ الدُّنْيَا وَكُسْنَ ثُوابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ (اللَّهُ الْمَا الْمُنْفَاقِ (٥)

١٧- ﴿ أَجَعَلَتُمُ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ عَامَنَ عِلَيْهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَيِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُدُنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الطَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عِندَ ٱللَّهِ وَأَوْلَئِهِ كَا اللَّهِ عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَئِهِ كَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

١٩ - ﴿ يَمَانَّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَا كُلُونَ أَمُولَ النَّاسِ الْمُنْطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهْبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ الْبِيرِ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللهِ فَبَشِرُهُم سَيَهْدِيهِمْ وَيُصَلِحُ بَالْهُمُ ۞ وَيُدِخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۞

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُونِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَ

٥١- يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَكَفِقِينَ وَالْمُنَكِفِقِينَ وَالْمُنَكِفِقِينَ وَالْمُنَكِفِقِينَ وَالْمُنَظِقَ مَا وَالْمُنْكِفِقِينَ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ الْمُصِيرُ (أَنَّ وَيِثْسَ ٱلْمُصِيرُ (أَنَّ الْمُصِيرُ (أَنَّ الْمُصِيرُ (أَنَّ الْمُصِيرُ (أَنَّ الْمُصِيرُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

الحث على جهاد الأعداء:

ا وَكَأَيِّن مِّن نَبِي قَلْتَل مَع مُورِيِي وَن كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِ سَبِيلِ اللَّهِ وَمَاضَعُفُوا وَهَا اللَّهِ وَمَا اَسْتَكَا نُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّلِين (اللَّهَا)
 وَمَا اَسْتَكَا نُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّلِينَ (اللَّهَا)

<sup>(</sup>٧) التوبة : ٢٤ مدنية

<sup>(</sup>٨) التوبة: ٣٤ مدنية

<sup>(</sup>٤) التحريم: ٩ مدنية

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ١٤٦ - ١٤٨ مدنية

<sup>(</sup>٦) التوبة : ١٩ – ٢٠ مدنية

<sup>(</sup>١) محمد: ٤ - ٦ مدنية

<sup>(</sup>٢) الصف: ٤ مدنية

<sup>(</sup>٣) الصف: ١٠ – ١٣ مدنية

٢٠ \_ أنفِرُواْخِفَافَاوَثِقَ الْأُوَجَهِدُواْ بِأَمُوَالِكُمُ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنكُنتُمْ تَعَلَمُونَ ١١٥ اللهُ ١١٥

٢١- يَتَأْتُهُاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَرْكَعُواْ وأشبحن أوأعبدوا رتبكم وأفعسكوا المخنير لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ 🕯 🕲 وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مَ هُوَ ٱجْتَبَاكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُوْ فِٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِّلَةَ أَبِيكُمْ إِبْرُهِيهُ هُوسَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن مَّلُ وَفِ هَنِذَالِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُورُ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ وَٱعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَمَوْلَىٰكُمْرُ فَيْعُمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَيْعُدَ ٱلنَّصِيرُ اللَّهُ

٢٢ - وَقَلْتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَلِّتِ لُونَكُمُ وَلَا تَعْتُدُوٓ أَإِنَ اللَّهُ لَا يُحِبُ المعتديث وأقتلوهم حيث ثلفنكوهم وأخرجوهم من حيث أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَانُقَلِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِٱلْحَرَامِحَتَىٰ يُقَايِّلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَنَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اَإِنِ ٱنكَهُوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّا اللَّهُ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَاتَّكُونَ فِلْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلَّذِينُ لِلَّهِ

فَإِنِ ٱننَهَوْا فَلَاعُدُوٰنَ إِلَّاعَلَىٰ لِظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٢٣ - فَقَائِلُ فِي سَبِيلُ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرَّض ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْ

٢٤ - يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَاضَرَ بُتُوَّ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَيَنَّوُا وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَّ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّكْمَ لَسْتَ مُوَّ مِنَاتَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِهُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيِّنُوا أَإِنَ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَدِيرًا ١

٢٥- لَّا يَسْتَوى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَحَةً وَكُلِّ وَعَدَاللَّهُ أَلْحُسَنَى وَفَضَّلَ لَلَّهُ ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمُغْفِرَةُ وَرَحْمَةً وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞

٢٦- إِذْ أَنتُم بِٱلْعُـٰ دُوَةِ ٱلدَّنْيَا وَهُم بِٱلْفُدُوةِ ٱلْقُصُوك وَٱلرَّحَبُ أَسْفَلَ مِنكُمُّ وَلَوْ تَوَاعَدَتُمُ لأختكفتُ فِي ٱلْمِيعَ لِهِ وَلَكِن لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكُ مَنْ هَلَكَ عَنَّ ابِيّنَةِ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيْ عَنَّ ابْيِنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لسَمِيعُ عَلِيمٌ ١

(٥) النساء: ٩٤ مدنية

(٦) النساء: ٩٥ – ٩٦ مدنية

(٣) البقرة : ١٩٠ – ١٩٣ مدنية

(٤) النساء: ٨٤ مدنية

(١) التوبة: ٤١ مدنية

(۲) الحج : ۷۷ – ۷۸ مدنية

٣٠- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمُ
 مِّنَ ٱلْكُفَّادِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمُ غِلْظَةً
 وَاعْلَمُوٓ اَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿

٣١- فَلَاتُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَجَنْهِ ذَهُم بِهِ، جِهَادًا كَبِيرًا (أَنَّ)

٣٢- وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ اَلْمُجَاهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّابِرِينَ وَنَبَلُواْ أَخْبَارَكُرُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ وَنَبَلُواْ أَخْبَارَكُمْ لِيَا ﴾ وَنَبَلُواْ أَخْبَارَكُمْ لِيَا

٣٣- قُل لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِى بَأْسِ شَدِيدِ نُقَائِلُونَهُمْ أَوْيُسَلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَحْرًا حَسَكَنَا وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُمُ مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَا بُا أَلِيمَا ﴿ (^)

٣٤- وَمَالَكُو أَلَّا لُنُفِقُواْ فِ سَيِيلِ لَلَهِ وَلِلَهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ
وَالْأَرْضُ لَا يَسْنَوِى مِنكُومَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ
وَقَلْلَ أُولَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِن ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ
مِنْ بَعْدُ وَقَلْتَ لُواْ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحُسُنِيَ 
مِنْ بَعْدُ وَقَلْتَ لُواْ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحُسُنِيَ 
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ (\*)
جهاد الأعداء سبب البقاء:

٣٥ - يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَكَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ء فَسَوْفَ يَأْقِ اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَالْذَلَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْحَافَةِ الْمُؤْمِنِينَ الْحَافَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْحَافَةِ عَلَى اللَّهُ وَلَا الْحَرَّةِ عَلَى اللَّهُ وَلَا الْحَرَّةِ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْزَقُ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْزَقُ مِن يَشَكَآهُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَكَآهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِي مُعْلَمُ الْمُؤْمِلُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُومُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِولُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِولُومُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُومُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوا

إِذْ يُرِيكُهُمُ أُللَهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَّكُهُمْ أَللَهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا فِي ٱلْأَمْرِ وَلَا كِنَّ اللَّهَ سَلَمَّ إِنَّهُ عَلِيمُ ا بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَلَمَّ إِنَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ أَمْرًا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْمَقَيْتُمْ فِي أَعَيُنِهُمْ قِلِيلًا وَيُقَلِلُكُمُ مِنْ فَي أَعْيُنِهِمْ لِيقَضِى ٱللَّهُ أَمْرًا ويُقَلِلُكُمْ وَفَي أَعْيُنِهِمْ لِيقَضِى ٱللَّهُ أَمْرًا

كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ ﴿ اللَّهِ مُرْجَعُ الْأَمُورُ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمُ اللَّهُ اللَّهِ مَا مَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِينَةً فَاتْبُتُواْ وَاللَّهَ كَيْرًا لَعْلَكُمْ نُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ كَارُونَ اللَّهَ كَيْرًا لَعْلَكُمْ نُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ مَا مُنْفَالِحُونَ ﴿ اللَّهُ كَيْرًا لَعْلَكُمْ نُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ مَا مُنْفَالِحُونَ ﴾ (()

٢٧- قَانِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ.
 وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
 الْحَيِّ تَبَحَقَ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ
 وَهُمُّ صَلِغِرُونَ شَيْ

٢٩- يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيِّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغَلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّهُ وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللهِ اللهِ مَا وَلَهُمْ جَهَنَّهُ وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

(٨) الفتح : ١٦ مدنية

(٩) الحديد: ١٠ مدنية

(١٠) المائدة : ٥٤ مدنية

(٥) التوبة: ١٢٣ مدنية

(٦) الفرقان: ٥٢ مكية

(٧) محمد: ٣١ مدنية

(١) الأنفال: ٤٢ – ٤٥ مدنية

(٢) التوبة: ٢٩ مدنية

(٣) التوبة: ٣٦ مدنية

(٤) التوبة: ٧٣ مدنية

٣٦- وَقَـٰئِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَاتَكُونَ فِتَنَةُ وَيَكُونَ اللَّهِ اللَّهِ فَإِنِ اَنتَهَوْا فَإِنَ اللَّهَ اللَّهِ فَإِنِ اَنتَهَوْا فَإِنَ اللَّهَ اللَّهِ فَإِنِ اَنتَهَوْا فَإِنَ اللَّهَ اللَّهِ فَإِن اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ

٣٨- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ، اَمَنُواْ مَا لَكُوُ إِذَا قِيلَ لَكُوُ اَفِيلَ لَكُوُ اَفِيلَ لَكُوُ الْفَرْضِ الْفِيرُواْ فِيسِيلِ اللهِ اثَا قَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ الْمَضِيتُ مِالُحَكُوْ الدُّنْيَ امِنَ ٱلْآخِرَةَ فَمَا مَتَعُ ٱلْحَكُوْ الدُّنْيَ افِي ٱلْآخِرَةِ فَمَا مَتَعُ ٱلْحَكُوْ الدُّنْيَ افِي ٱلْآخِرَةِ لَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَالَةُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُلْلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْم

فِ ٱلْعَارِ إِذْ يَ قُولُ لِصَنْحِيهِ عَلَا تَحْمَرُنَ إِنَ اللَّهَ مَعَنَ أَفَأْ سَرَلُ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ، بِحُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ بِحُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَ اللَّهُ اللَّهِ هِي الْعُلْيَ وَاللَّهُ عَزِيزُ وَكَلِمَ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهِ هِي الْعُلْيَ وَاللَّهُ عَزِيزُ

انفِرُواخِفَافَاوَثِفَالَاوَجَهِدُواْ بِأَمُوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنكُتُمْ تَعْلَمُونَ الْنَا

لَوْكَانَ عَنَافَا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبَعُوكَ
وَلَكِكَنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشَّفَةُ وَسَيَحْلِفُونَ

إِاللَّهِ لَوَ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ

إِللَّهِ لَوَ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ

أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿
عَفَا اللَّهُ عَنَاكِ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكَ
عَفَا اللَّهُ عَنَاكِ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكَ
الْذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ الْكَذِبِينَ ﴿
الْذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ الْكَذِبِينَ ﴿
الْكَيْدِينِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْيَوْمِ

الْآلِينَ عَنْ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلِيهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْكُنَا عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَالَهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْ الْعَلَى الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَالَةُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعُلِي اللْع

إِنَّمَايَسْتَغْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ۞

و وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةً وَلَا الْمُعْدَةً وَلَا الْمُعْدَةً وَلَا اللهُ اللهُ

لُوْخَرَجُواْفِيكُمْ مَّازَادُوكُمُّ إِلَّاخَبَالَا وَلَاَ وَضَعُواْخِلَلَكُمْ يَبَغُونَكُمُ اَلْفِئْنَةَ وَفِيكُرُّ سَمَّعُونَ لَمُمَّ وَاللَّهُ عَلِيمُ الْاَلْطَالِمِينَ ﴿ ()

٣٩- وَمَن جَلَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَلِهِ لُهِ لِنَفْسِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ (٢)

جهاد الأعداء لإعلاء كلمة الله ـ عز وجل \_:

٠٤- وَقَلْتِلُواْ فِي سَكِيدِلِ اللهِ وَأَعْلَمُوَ الْأَنَّ اللهَ سَمِيعُ عَلَيْهُ اللهَ سَمِيعُ عَلَيْهُ عَلَي

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِسَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أَوْلَئِيكَ هَمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّالْهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ وَالّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُولَتِكَ مِنكُونَ وَأُولُواْ الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿

لَا يَرَقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَةٌ وَأُولَئِيكَ
 هُمُ الْمُعُ تَدُونَ شَيْ
 فَإِن تَنَابُواْ وَأَقَىٰ امُواْ الصَّلَاةَ وَءَا تَوُا الزّكَوةَ وَالْحَالَاقَ وَعَا تَوُا الزّكَةِ فَي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآينَ لِقَوْمِ
 فَإِخُونُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآينَ لِقَوْمِ
 يَعْلَمُونَ شَيْ

وَإِن نَكُثُواْ أَيْمَنَهُم مِنْ بَعَدِعَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَطَعَنُواْ أَبِمَةَ الْكُفْرِ إِنّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اللَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اللَّهُمُ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اللَّهُمُ اللَّهُ مِأْ يَدِيكُمْ وَيُعْرِهِمْ وَيَعْرَفِهُمْ وَيَعْرَفُهُمْ وَيَعْرَفِهُمْ وَيَعْرَفِهُمْ وَيَعْرَفِهُمْ وَيَعْرَهِمْ وَيَعْرَفِهُمْ وَيَعْرَفِهُمْ وَيَعْرَفِهُمْ وَيَعْرَفِهُمْ وَيَعْرَفِهُمْ وَيَعْرَفُهُمْ وَيَعْرَفُهُمْ وَيَعْرَفِهُمْ وَيَعْمَونَهُمْ وَيَعْرَفِهُمْ وَيَعْرَفُوهُمْ وَيَعْمُوهُمُ وَيَعْمُوا اللَّهُ مِلْكُونُ وَيَشْفِعُهُمُ وَيَعْرَفِهُمْ وَيَعْرَفِهُمْ وَيَعْرَفِهُمُ وَيَعْمُونُ وَالْمُعْمُونَ وَالْمُنْ وَلَهُمْ وَالْمُعْمُونَ وَيَعْمُونَ وَالْمُعْمُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُعْمُونَ وَالْمُعُونَ وَالْمُعْمُونَ وَالْمُعْمُونَ وَالْمُعْمُونَ والْمُعْمُونَ وَالْمُعْمُونَ وَالْمُعُمُونَ وَالْمُعْمُونَ وَالْمُعْمُونَ وَالْمُعْمُونَ وَالْمُعُمُونَ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْمُونَ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُمُونَ وَالْمُعُلُولُونَا الْمُعْمُونَ وَالْمُعُمُونَ وَالْمُعُمُونَ وَالْمُعُلُولُونَا الْمُعْمُونَ وَالْمُعُلُولُونَا الْمُعْلِمُونَ الْمُعْمُونَ وَالْمُعُلُولُونَ الْمُعْمُونُ وَالْمُعُلُولُونَ الْمُعْمُونُ وَالْمُعُمُونَ وَالْمُعُلُولُونَا الْمُعْمُونُ والْمُعْمُونُ والْمُعْمُونُ والْمُعْمُونُ والْمُعُمُونُ والْمُعُمُ ولِمُعُمُ والْمُعُمُ والْمُعُمُ والْمُعْمُ والْمُعُمُ والْمُعُمُ و

وَيُلْ ذَهِبُ عَيْظَ فَلُودِهِ مِنْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ الله

(٥) الأنفال: ٧٢ - ٧٥ مدنية

(٣) البقرة: ٢٤٤ مدنية

(٤) آل عُمران : ١٣ مدّنية

(٢) العنكبوت: ٦ مكية

أَمْحَسِبْتُمُ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَنهَ دُواْ مِنكُمْ وَلَرْمَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَارَسُولِهِ ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَيرُ بِمَاتَعُ مَلُونَ ١٠٠٠

> ٤٤- وَٱلَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَّا وَإِنَّاللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٥٤ - ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثِي ٱلَّيْلِ وَنِصْفَكُ وَيُلْتُهُ، وَطَا بَفَةٌ مِنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارُ عَلَوَ أَن لَّن يُحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُرُ فَأَقْرَءُواْ مَاتَيْسَرَمِنَ ٱلْقُرْءَانِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُومَ مَنْ كُنْ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْل ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلُ لِلَّهِ فَأَقْرَءُوا مَا تَيْسَرَمِنْهُ وَأَفِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَعَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا ثُقَيِّمُواْ لِأَنفُسِكُمُ مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَاللّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورُزَّحِيمٌ (نَا) (٣)

جهاد الأعداء دليل صدق الإيمان:

٢٤ - كُتِبَ عَلَيْتُ مُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمُ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُوا شَيْنًا وَهُوَشَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنشُهُ لَا تَعْلَمُوكَ

يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِي ﴿ قُلُ قِتَالُّ فِيهِ كَبِيرُّ وَصَدَّتُ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرُ اللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ -مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْ نَهُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلُّ وَلَا يَزَا لُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَنْ يَرْتَ بِدُمِنْكُمْ عَن دِينِهِ -فَيَمُتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَ اوَ ٱلْآخِرَةِ وَأُولَيَهِكَ أَصْحَبُ النَّارِ " هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواً فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيهُ اللَّهِ

٤٧- أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِا مِنْ بَنِيٓ إِسْرَ عِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَايِلُ فِي سَهِيلُ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَ الْ أَلَّا لُقَتِلُوّاً قَالُواْ وَمَالَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَامِن دِيكِرِنَا وَأَبْنَآبِينَا ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِي لَا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِإِلْظَالِمِينَ ١

٤٨- وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَدْتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُوا ۚ قَالُواْ لَوْنَعْلَمُ قِتَ الْا لَاتَبَعَنَكُمُ هُمُ لِلْكُفْرِيَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفُوكِهِم مَالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١

رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ ﴿ الْمَاعَةُ وَقَوْلُ لَهُمْ الْمَاعَةُ وَقَوْلُ مَعْرُوكَ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ اللَّهُمُ الْمَاعَةُ وَقُولُ اللّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ (اللّهُ مَا اللّهُ مَا لَكُانَ خَيْرًا لَهُمْ (اللّهُ اللّهُ لَكُانَ خَيْرًا لَهُمْ (اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ا

١٥- إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ء
 ثُمَّ لَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَهْ لَدُواْ بِأَمْوَ لِهِمْ وَٱنفُسِهِمْ
 في سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَيِّ كَهُمُ ٱلصَّدِدِ قُونَ ﴿

٧٥- يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا لَا تَنَّخِذُ واعَدُوّى وَعَدُوَّكُمْ أَوَلِيَا اللهِ ثُلُقُوكَ إِلَيْهِم بِالْمَودَّةِ وَقَدْ كَفَرُ والبِمَاجَاءَكُمُ مَن الْحَقِي عُرْجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّا كُمْ أَن تُوْمِنُوا بِاللهِ مِن الْحَقِي عُرْجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّا كُمْ أَن تُوْمِنُوا بِاللهِ مَن الْحَقِي عُرْجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّا كُمْ أَن تُوْمِنُوا بِاللهِ مَن رَبِيكُمْ إِن كُنتُمُ خَرَجْتُمْ جِهَا لَكُ فِي سَبِيلِي وَ الْبِيغَاءَ مَمْ ضَافِي اللهِ مَن اللهُ عَلَى اللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمَن يَفْعَلَهُ مِن كُمْ فَقَدْ صَلَّ سَواءً وَمَا السَّيلِ لِي اللهُ الل

الذِينَ قَالُواُ لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوَ اَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَادَرَءُ وَاعَنَ اَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَدِيقِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اَمُوتَا اللّهِ اَمُوتَا اللّهِ اَمُوتَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ مِن فَضَيلِهِ عَلَيْهِمْ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللّهِ مِن اللهُ مِن فَضَيلِهِ عَلَيْهِمْ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللّهِ مِن اللهُ مِن فَضَيلِهِ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ مَن خَلْفِهِمْ اللهُ مَن اللهِ مَن خَلْفِهِمْ اللهُ مَن اللهِ مَن خَلْفِهِمْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

٤٩- يَتَأَيَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَ قُوا اللَّهَ وَاَبْتَغُوا اللَّهَ وَاَبْتَغُوا اللَّهِ الْوَسِيلَةِ وَجَهِدُوا فِي سَبِيلِهِ عَلَيْ اللَّهِ الْوَسِيلَةِ وَجَهِدُوا فِي سَبِيلِهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

٥ - وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتَ سُورَةً أَنْ
 فَإِذَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ تُحَكَمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا ٱلْفِتَ اللهِ

# الأحاديث الواردة في « جهاد الأعداء»

١ - \*(عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ أَبِي أَنْ بِاللهِ،
 عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: « أَفْضَلُ الْعَمَلِ: الإِيمَانُ بِاللهِ،
 وَا جُهَادُ فِي سَبِيلِهِ ») \* (١).

وَجَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ \_ أَيْضًا.

٢ -\*( عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ كُلِّهِ
 وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ ؟ » قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ:
 «رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلَامُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ
 الْجِهَادُ ») \* (\*)

٣- \* (عَنْ سَهْ لِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ أَمْلَى عَلَيَ : ﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ (٣) (النساء/ ٩٥). قَالَ فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُو يُمِلُّهَا عَلَيَّ . فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ كَاهَدُتُ - وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى - فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْ فَخِذِي . فَتَقُلَتْ عَلَيَ وَتَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْ فَخِذِي . ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تُرْضَ فَخِذِي . ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تُرْضَ فَخِذِي . ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تُرْضَ فَخِذِي . ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تُرْضَ فَخِذِي . ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تُرْضَ فَخِذِي . ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تُرْضَ فَخِذِي . ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ حَتَّى خَعْدُ وَجَلَّ - ﴿ غَيْرُ أُولِي الضَّرَ فِي ﴾ (١٤) \*

٤ - \* ( عَـنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلْـ قَالَ: « إِنَّ فِي الْجُنَّةِ مِـائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ

لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْنِ، وَمِنْهُ تَفْجُرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ » ﴾ (٥) . تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ » ) \* (٥) .

٥ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنْهُ الَ: "إِيمَانُ رَصُولَ اللهِ عَلَيْهِ سُئِلَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: "إِيمَانُ بِاللهِ وَرَسُولِه ». قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا ؟. قَالَ: " وَبُرُ وَرُ " ) \* (١) اللهِ ». قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: " حَجٌ مَبْرُورٌ " ) \* (١) .

آ - \* (عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: انْطَلَقْتُ بِأَبِي مَعْبَدِ إِلَى النَّبِيِ عَيِّ لِيُبَايِعَهُ عَلَى الْنَبِي عَيِّ لِيُبَايِعَهُ عَلَى الْمُجْرَةِ . قَالَ: « مَضَتِ الْمُجْرَةُ لأَهْلِهَا ، أُبَايِعُهُ عَلَى الْمُجْرَةِ . قَالَ: « مَضَتِ الْمُجْرَةُ لأَهْلِهَا ، أُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَاجْهَادِ ». فَلَقِيتُ أَبَامَعْبَدٍ ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: صَدَقَ مُجَاشِعٌ ) \* (٧).

٧ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادٌ فِي سَبِيلِي ، وَإِيمَانٌ بِي ، وَتَصْدِيتٌ يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادٌ فِي سَبِيلِي ، وَإِيمَانٌ بِي ، وَتَصْدِيتٌ بِرُسُلِي، فَهُو عَلِيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَنْ زِلِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ بِهَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ ، أَوْ غَنِيمَةٍ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ ، مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ ، مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئِتِهِ يَوْمَ كُلِمَ. لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ ،

<sup>(</sup>١) البخاري \_ الفتح ٥ (١٨ ٥ ٧) واللفظ له. ومسلم (٨٤).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٦١٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) النساء: من الآية ٩٥.

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ٦ (٢٨٣٢).

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ٦(٢٧٩٠).

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١ (٢٦) واللفظ له. ومسلم (٨٣) من حديث أبي ذر ،و(٨٥) من حديث أبي ذر ،و(٨٥) من حديث ابن مسعود.

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ٧(٤٣٠٧) واللفظ له. ومسلم (١٨٦٣).

وَرِيحُهُ رِيحُ مِسْكِ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ أَبَدًا . وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ ، وَلَا يَحِدُونَ سَعَةً ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِي ، وَالَّذِي يَجِدُونَ سَعَةً ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِي ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنْ أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَقْتَلَ ، ثُمَّ أَغْزُو فَأَقْتَلَ »)\*(١).

٨ - \*(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِي ﷺ . فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى النَّبِي ﷺ . فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ . قَالَ: ﴿ رَجُلٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، وَرَجُلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ وَرَجُلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ ) \* (٢) .

9 - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ هُ وَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ. قَالَ: «هَـلْ تَسْتَطِيعُ يَعْدِلُ الْجِهَادَ. قَالَ: «هَـلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ المُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُرَ ، وَتَصُومَ وَلَا تَفْتُر ، وَتَصُومَ وَلَا تَفْتُر ، قَالَ: وَمَـنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ؟. قَالَ وَتَصُومَ وَلَا تَفْرَسَ الْمُجَاهِدِليَسْتَنُ (٣) فِي طِولِهِ (٤) أَبُو هُـرَيْرَةَ: إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِليَسْتَنُ (٣) فِي طِولِهِ (٤) فَيْرَبَ الْمُجَاهِدِليَسْتَنُ (٣) فِي طِولِهِ (٤) فَيْرُبَ لُهُ حَسَنَاتِ ) \* (٥).

١٠ - \* ( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو \_ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُمَا \_ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِ ﷺ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ ، فَقَالَ: نَعَمْ . قَالَ: الْجِهَادِ ، فَقَالَ: نَعَمْ . قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ ») \* (1) .

١١ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ
 حَوْلَ الْمَدِينَةِ وَيَنْقُلُونَ الْتُرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ وَيَقُولُونَ:
 نَحْنُ الَّذِينَ بَا يَعُوا مُحَمَّدًا

عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا وَالنَّبِيُ عَلَى يُجِيبُهُمْ وَيَقُولُ: وَالنَّبِيُ عَلَى الْجَهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الآخِرَهُ

فَبَارِكْ فِي الأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرَهُ")\*(\*).

17 - (عَنْ بُرِيْدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ( حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ . وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخُلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ الْقَاعِدِينَ يَخُلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ ، إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ ، فَمَا ظَنَّكُمْ ؟ ") \* (٨).

١٣ ـ \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ

<sup>(</sup>٤) الطول والطيل بالكسر: الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره والآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى .

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ٦(٢٧٨٥).

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٠٠٤) واللفظ له. ومسلم (٢٥٤٩)

<sup>(</sup>۷) البخاري ـ الفتح ٦(٢٨٣٤-٢٨٣٥)واللفظ لـه. ومسلم (١٨٠٥).

<sup>(</sup>٨) مسلم (١٨٩٧). والمعنى: أن هذا في شيئين: أحدهما =

<sup>(</sup>۱) البخاري ـ الفتح ٦ (٣١٢٣) إلى قوله (أو غنيمة ) ومسلم (١) البخاري ـ الفتح ١ (٣١٢٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري الفتح ١١ (٦٤٩٤) واللفظ له. وله لفظ آخر٦ (٢٧٨٦): أي الناس أفضل ؟ فقال: " مؤمن يجاهد....".

<sup>(</sup>٣) استن الفرس يستن استنانًا: أي عدا لمرحه ونشاطه شوطًا أو شوطين ولا راكب على ظهره.

وَجَلَّ ؟ . قَالَ: « الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا » ، قَالَ : ثُمَّ أَيُّ؟ . قَالَ: « بِرُّ الْوَالِدَيْنِ » . قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ . قَالَ: « الْجِهَادُ فِي عَلَى: « بِرُّ الْوَالِدَيْنِ » . قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَو اسْتَزَدْتُهُ لَيَّ اللهِ » . قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَو اسْتَزَدْتُهُ لَلَهُ لَلَهُ اللهِ » . قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَو اسْتَزَدْتُهُ لَلْمَادِي \* (١) .

18 - \* (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي غَرْ وَةِ خَيْبَرَ ... الْحَدِيثَ وفيه : قَالَ: فَلَمَّا تَصَافَّ الْقُومُ ، كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ يَعْنِي ابْنَ الأَكْوَعِ فِيهِ قِصَرٌ الْقَوْمُ ، كَانَ سَيْفُهِ (٢) مَنْ المَّكُوعِ فِيهِ قِصَرٌ فَتَنَاوَلَ بِهِ يَهُودِيًّا لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ (٢) ، فَلَمَّا قَفَلُوا قَالَ سَلْمَةُ: رَآنِي فَتَالَ لِي إِلَيْ مَالِكَ ؟ » فَقُلْتُ: وَأَنِي مَالَكَ ؟ » فَقُلْتُ: وَمَالَكَ ؟ » فَقُلْتُ: وَلَيْ مَالَكَ ؟ » فَقُلْتُ: قَالَ إِلَيْ مَالِكَ ؟ » فَقُلْتُ: قَالَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لِي: « مَالَكَ ؟ » فَقُلْتُ: قَالَ: «مَنْ قَالَهُ ؟ ». قَالَ: فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَأُسَيْدُ بْنُ الْخُضَيْرِ فَالَانٌ عَامِرًا أُحْبِطَ عَمَلُهُ. اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

١٥ - ﴿ عَنْ بُرِيْدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ: ﴿ اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاقْتُلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ اللهِ فَاقْتُلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ الْعُزُوا وَلَا تَغْدُلُوا وَلا تَغْدُرُوا وَلا تَغْدُرُوا وَلا تَغْدُلُوا وَلا تَقْتُلُوا وَلا تَغْدُلُوا وَلا تَغَدُلُوا وَلا تَعْدُلُوا وَلا تَعْدُرُوا وَلا تَعْدَلُوا وَلا تَعْدَلُوا وَلا تَعْدَلُوا وَلا تَعْدَلُوا وَلِيدًا .

وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى تَلَاثِ خِصَالٍ (أَوْ خِلَالٍ) ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِم إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ. فَإِنْ أَبُواْ أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَـةِ وَالْفَـيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ هُمْ أَبَوا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ . وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن، فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَمُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ ، فَلَا تَجْعَلْ لَمُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبيهِ، وَلَكِن اجْعَلْ لَمُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا (٦) ذِمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ، أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ . وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ ، فَلَا تُنْزِفُمُ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَلَكِنْ أَنْزِفُمُ عَلَى حُكْمِكَ ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ

أَمْ لَا))\* (<sup>(v)</sup>.

<sup>=</sup> تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة وحمديث محرم وغير ذلك ، والشاني في بِرِّهِنَّ والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصل إليها

<sup>(</sup>۱) البخاري\_الفتح ٦(٢٧٨٢) و ١٠(٥٩٧٠).

<sup>(</sup>٢) ذباب السيف: طرفه الذي يضرب به .

<sup>(</sup>٣) كذب من قاله: أي أخطأ .

<sup>(</sup>٤) قوله (قل عربي نشأ بها مثله ): الضمير لللأرض أو المدينة أو الحرب أو الخصلة. وقد فسرها قتيبة بقوله: نشأ.

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الفتح ١٠ (٦١٤٨) واللفظ له من حديث في غزوة خيبر، و٧ (٢١٤٨) من حديث غزوة خيبر. ومسلم (١٨٠٢).

<sup>(</sup>٦) تخفروا ذممكم: أي تنقضوا عهودكم.

<sup>(</sup>٧) مسلم (١٧٣١) .

١٦ - \* ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ: « لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا ») \* (١).

١٧- \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: " مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُونٌ مَالَا يُؤْمَرُونَ . فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيلِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِه فَمُنْ جَاهَدَهُمْ بِيلِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِه فَهُو مُؤْمِنٌ ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ وَلَيْسَ فَهُو مُؤْمِنٌ ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ») \* (٢٠).

١٨ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولَ: «مَثُلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولَ: «مَثُلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الصَّائِمِ اللهِ - وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ - كَمَثُلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ ، وَتَوَكَّلَ اللهُ لِلْمُجَاهِد فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ الْقَائِمِ ، وَتَوَكَّلَ اللهُ لِلْمُجَاهِد فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ يَدُولُ اللهُ لِلْمُجَاهِد فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ اللهُ لِلْمُجَاهِد فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَةَ أَوْ يُرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ ») \*(٣).

١٩ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِي يُ وَيَرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ قَالَ النَّبِي يُ وَيَعَيِّهُ: « مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ . جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا يَ . فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ أَفَلَا نُبُشِّرُ النَّاسَ ؟ قَالَ: « إِنَّ فِي

الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ. مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ. فَإِذَا سَأَنْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ» \_ أَرَاهُ قَالَ: «وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ \_ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ») \* (٤٠).

٢٠ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رَضِي اللهُ عَنْهُ - أَنْ وَي سَبِيلِ اللهِ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ الْمَانَة وَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَذَا خَيْرٌ ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ ، وَمَن كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ ، وَمَن كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ ، وَمَن كَانَ مِنْ أَهْلِ أَهْلِ الْجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِي مِنْ بَالِ الْجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ وَمَن كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ وَعَيَ مِنْ بَالِ الْجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ وَعَيَ مِنْ بَالِ الصَّلَاقِ ». فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ الصَّلَقَةِ ». فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ الصَّلَقَةِ دُعِي مِنْ بَالِ الصَّلَقَةِ ». فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ الصَّلَقَةِ دُعِي مِنْ بَالِ الصَّلَقَةِ ». فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ مَنْ وَلِي اللهُ عَنْهُ - : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَارَسُولَ اللهِ: مَا عَلَى رَضِي اللهُ عَنْهُ - : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَارَسُولَ اللهِ: مَا عَلَى مَنْ دُعِي مِنْ تِلْكَ الأَبُوالِ كُلِّهَا؟ قَالَ : « نَعَمْ ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ ») \* (٥٠).

٢١ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: « يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ رَضِيَ اللهُ بِاللهِ رَبَّا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ». فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ . فَقَالَ: أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ . فَفَعَلَ . ثُمَّ قَالَ: « وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ رَسُولَ اللهِ . فَفَعَلَ . ثُمَّ قَالَ: « وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ

<sup>(</sup>۲۷۸۱).

<sup>(</sup>٤) البخاري\_ الفتح ٦(٢٧٩٠).

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الفتح ٤ (١٨٩٧) واللفظ لـ ه. ومسلم (١٠٢٧).

<sup>(</sup>۱) البخاري \_ الفتح ٦ (٢٧٨٣) واللفظ له. ومسلم (١٨٦٤) بلفظ آخر عن ابن عباس، وبلفظ البخاري نفسه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها (١٨٦٤).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۵۰).

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الفتح ٦ (٢٧٨٧) واللفظ لـ ه. ومسلم

مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ . مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ اللهِ؟ قَالَ: السَّمَاءِ وَالأَرْضِ». قَالَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ»)\*(١).

٢٢- \*(عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّهَا قَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا نُجَاهِدُ ؟ قَالَ: «لَكُنَّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَبُّ مَبْرُورْ") \*(٢).

٣٧- \*(عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: أَتَى النَّبِيَ عَلَيْهُ رَجُلٌ مُقَنَعٌ بِالْحَدِيدِ . فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أُقَاتِلُ أَوْ أُسْلِمُ ؟ قَالَ: « أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ ». فَلَاللَمْ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « عَمِلَ فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « عَمِلَ فَلَيلًا وَأُجرَ كَثِيرًا» ) \* (٣).

# الأحاديث الواردة في «جهاد الأعداء» معنًى

٢٤ - \* (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - عَنِ النَّبِـيِّ عَلَيْ أَنَّـهُ قَالَ: «أَلَا إِنَّ الْقُــوَّةَ اللهُ عَنْـهُ - عَنِ النَّبِـيِّ عَلَيْ أَنَّـهُ قَالَ: «أَلَا إِنَّ الْقُــوَّةَ اللَّمْيُ") \* (١٤).

٢٥ ـ \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُمَا ـ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ اللهُ عَتَى اللهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى ») \* (٥) .

٢٦ - ( عَنِ الْمِسْورِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي حَدِيثِ صُلْحِ الْحُدَيْمِيةِ ... الحديث ، وفِيهِ:
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ( إِنَّا لَمْ نَجِئُ لِقِتَالِ أَحَدٍ وَلَكِنَا

جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ، وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهِكَتْهُمُ الْحَرْبُ وَأَضَرَّتْ بِهِمْ ، فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً ويُخَلُّوا بَيْنِي وَإَنْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ ، فَإِنْ أَظْهَرْ فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيمِهُ النَّاسُ فَعَلُوا ، وَإِلَّا فَقَدْ جَمُّوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا ، وَإِلَّا فَقَدْ جَمُّوا أَنْ . وَإِنْ هُمْ أَبُوا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِأَقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي ، وَلَيُنْفِذَنَ اللهُ أَمْرَهُ ») \* (٧).

٢٧ - \* (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: «أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْيْهِ . أَبِي طَالِبٍ؟ » فَقَالُوا: هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ . قَالَ: « فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ ». فَأَتِي بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَراً . حَتَّى كَأَنْ لَـمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ . فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ . فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا اللهِ أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا اللهِ أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸۸٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٦(٢٧٨٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٦(٢٨٠٨).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٩١٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري \_الفتح ١ (٢٥). ومسلم (٢٢).

<sup>(</sup>٦) جَمُّوا: أي استراحوا وكثروا .

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ٥ (٢٧٣١ - ٢٧٣٢).

مِثْلَنَا. فَقَالَ: « انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ. ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَام، وَاخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَتِّ اللهِ فِيهِ. فَوَ اللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَم») \* (١٠).

٢٨ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ «: تَعِسَ عَبْدُ اللَّهِ يَنَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالقَطِيفَةِ وَالخَمِيصَةِ ، إِنْ أُعْطِي رَضِيَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ ، وَالْخَمِيصَةِ ، إِنْ أُعْطِي رَضِيَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ سَخِطَ بَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ ، طُوبَى لِعَبْدٍ تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ ، طُوبَى لِعَبْدٍ آخِد بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَشْعَتْ رَأْسُهُ ، مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ ، إِنِ اسْتَأْذُنَ لَمْ يُوذَنْ لَهُ ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشْفَعُ ») \* (٢).

٢٩ - \* (عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ عَنْهُ ـ قَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ حَيْهٌ ، وَيُقَاتِلُ رِيَاءٌ فَأَيُّ ذَلِكَ فِي حَيَّةٌ ، وَيُقَاتِلُ رِيَاءٌ فَأَيُّ ذَلِكَ فِي صَبِيلِ اللهِ ؟ ». قَالَ: « مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ») \* ("").

٣٠- \*(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_
 قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُ عَنَالًا فَقَالَ: «أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ قَالَ: فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُاللهِ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُاللهِ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الولِيدِ عَنْ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الولِيدِ عَنْ عَيْرٍ إِمْرةٍ فَفُتِحَ لَهُ ». وَقَالَ: «مَا يَسُرُّنَا أَنَّهُمْ عِنْدَنَا». قَالَ غَيْرٍ إِمْرةٍ فَفُتِحَ لَهُ ». وَقَالَ: «مَا يَسُرُّنَا أَنَّهُمْ عِنْدَنَا». قَالَ

أَيُّـوبُ: أَوْ قَالَ: « مَا يَسُرُّهُـمْ أَنَّهُمْ عِنْـدَنَا وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ»)\*(١٤).

٣١ - \* (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ مِنَ اللهُ عَنْهُ مِنَ اللهُ عَيْرٌ مِنَ اللهُ نَيْ وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا») \* (٥).

٣٢ - \* ( عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : « الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، الأَجْرُ وَالْمَعْنَمُ » ) \* (١٠).

قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَالَٰ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَالَمْ عَمَنْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِى رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا اسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ يَرْكَبُونَ ثَبَحَ (٢) هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ، مَا يُشْعَلُ وَعُلَى الأَسِرَّةِ، هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ، وَسَلِي اللهِ يَرْكَبُونَ ثَبَعَ الأَسِرَّةِ وَسَلَكَ إِسْحَاقُ وَقَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا لَمَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ الْعُ كَا اللهِ ؟ قَالَ: نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا مَا يُضْحِكُ. فَقُلْتُ: يَا مَسُولَ اللهِ كَمَا قَالَ فِي الأُولَى. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا مَسُولَ اللهِ كَمَا قَالَ فِي الأُولَى. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا مَسُولَ اللهِ كَمَا قَالَ فِي الأُولَى. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَمَا قَالَ فِي الأُولَى. قَالَ: أَنْتِ مِنَ الْأَولِي عَلَى اللهَ إِللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ ا

<sup>. (</sup>٥) البخاري \_الفتح ٢(٢٨٩٢).

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ٦ (٢٨٥٢) بهذا اللفط. ومسلم (١٨٧٣).

<sup>(</sup>٧) ثبج هذا البحر: أي وسطه ومعظمه.

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٧(٢٠١). ومسلم (٢٤٠٦)واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٦(٢٨٨٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١٣ (٧٤٥٨) واللفظ له.ومسلم (١٩٠٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٦(٢٧٩٨).

. فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ») \*(١).

٣٤ - \* (عَنْ سَمُرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنْهُ : « رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ وَأَدْخَلَانِي دَارًا هِي أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ ، لَمْ أَرَ قَطُّ الشَّجَرَةَ وَأَدْخَلَانِي دَارًا هِي أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ ، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، قَالَ: أَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ ») \* (٢).

٣٥ - \* (عَنْ سَلْمَانَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: « رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: « رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِي عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَأُمِنَ الْفِتَنَ ») \* (٣).

٣٦ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ هُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ الشُّهَدَاءُ خَسْتَةٌ: الْمَطْعُ ونُ ، وَسَلِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ \* (١) .

٣٧ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَجُلُ لِلنَّبِيِ عَلَيْ يَوْمَ أُحُدٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ أَنَا ؟ قَالَ: ﴿ فِي الْجَنَّةِ ﴾ . فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِي الْجَنَّةِ ﴾ . فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ﴾ (٥٠) .

٣٨ - \* (عَنْ فَضَالَةَ بُنِ عُبَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَصُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ الْمَيَّتِ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ عَنْ رَصُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «كُلُّ الْمَيَّتِ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا اللهِ اللهِ ، فَإِنَّهُ يَنْمُو لِلهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ اللهِ ، فَإِنَّهُ يَنْمُو لِلهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ اللهِ اللهِ ، فَإِنَّهُ يَنْمُو لِلهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقَيْمِ اللهِ ، فَإِنَّهُ يَنْمُو لِلهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقَيْمَ وَيُؤَمِّنُ مِنْ فَتَانِ الْقَبْرِ ») \* (١).

٣٩ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولَ: « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قَالَ: فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْ فَيَقُولُ الْقِيَامَةِ . قَالَ: فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْ فَيَقُولُ أَمْ مَرْيَمَ عَلَيْ فَيَقُولُ عَلَى الْمُقَولُ . لَا ، إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ ، تَكْرِمَةَ اللهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ ») \* (٧).

٤٠ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُبولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُبولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ السُّلِمُونَ التُّرْكَ ، قَوْمًا وُجُوهُهُمْ كَالْمَجَانِ (٨) الْمُطْرَقَةِ يَلْبَسُونَ الشَّعَرَ وَيَمْشُونَ فِي الشَّعَرِ») \* (٩).

٤١ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ السُّلِمُونَ الْيَهُ ودَ ، فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْمُسْلِمُونَ ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْمُسْلِمُونَ ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْمُهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ

<sup>(</sup>۱) البخاري \_الفتح ٦(٢٨٧٧ - ٢٨٧٨). ومسلم (١٩١٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) البخاري \_الفتح ٦(٢٧٩١).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١١٦٥) وقال: حديث حسن صحيح. وعند البخاري من حديث سهل بن سعد ، وعند مسلم (١٨٨١) نحوه.

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الفتح ٦ (٢٧٩٣). ومسلم (١٨٨٣) نحوه من حديث أبي أيوب.

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ٧(٤٠٤)

<sup>(</sup>٥) أبوداود(٢٥٠٠)واللفظ له. والترمذي(١٦٢١) وقال:

حديث حسن صحيح .والحاكم في المستدرك (٢/ ١٤٤) وقال: صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١٥٦ (٧٣١١) مختصرًا. ومسلم (١٥٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۵٦) ، ومسند الإمام أحمد(۳/ ۳٤٥) ونصه «ليكرم الله هذه الأمة».

<sup>(</sup>٨) المَجَانِّ: جمع مجن وهو ما يتقى به المحارب كالترس. ومعناه تشبيه وجوه الترك في عرضها وتلون وجناتها بالترسة المطرقة.

<sup>(</sup>٩) البخاري \_ الفتح ٦ (٢٩٢٩). ومسلم (٢٩١٢) واللفظ له. ويمشون في الشعر معناه: ينتعلون الشعر.

الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَاللهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ، إِلَّا الْغَرْقَدَ (() فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ») \*((()).

٤٢ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ وَاللهُ أَعْلَمُ النَّبِيّ وَلَيْكُ قَالَ : ﴿ لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ (٣) فِي سَبِيلِهِ ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَنْ يُكْلَمُ (٣) فِي سَبِيلِهِ ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ (١) ، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمْ وَالرّبيلُ رِيحُ وِيحُ مِسْكِ ») \* (٥) .

٤٣ - \* (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_
 أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِ قَالَ: (لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ رَوْحَةٌ ،
 خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (١٣) .

٤٤ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِي عَنِي اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِي عَنَيْ قَالَ : « لَقَابُ قَوْسٍ فِي الْجُنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ ». وَقَالَ: « لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ») \* (٢٠).

20 - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، حَتَّى يَعُـودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ ، وَلَا يَجْتَمِعُ عَلَى عَبْدٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ ») \* (^^).

٢١ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ») \* (٩).

٧٤- ﴿ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ عَنِ اللهُ عَنْهُ \_ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ : ﴿ مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ اجْنَقَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ ، لِلَّا يَرَى مِنَ الْكُرَامَةِ ﴾ ﴿ لَا يَرَى مِنَ الْكُرَامَةِ ﴾ ﴾ ﴿ لَا يَرَى مِنَ الْكُرَامَةِ ﴾ ﴾ ﴿ اللهُ ال

81- \*( عَنْ أَبِي عَبْسٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَبْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْثِ قَالَ: « مَا اغْبَرَّتَا قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ ») \* (١١).

٩٤ - \* (عَنْ أَبِي هُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَضَانِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي . وَإِنَّ الإِمَامُ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي . وَإِنَّ الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى جُنَّةٌ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ اللهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا . وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ » ) \* (١٢) .

٥٠ - \* (عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ

<sup>(</sup>۲۷۹٦). ومسلم (۱۸۸۰).

<sup>(</sup>٧) البخاري\_الفتح ٦ (٢٧٩٣).

<sup>(</sup>٨) الترمـذي (١٦٣٣) وقـال الترمـذي: هذا حـديـث حسـن صحيح، والنسائي ٦/ ١٢.

<sup>(</sup>٩) مسلم (١٩٢٢).

<sup>(</sup>١٠) البخاري ـ الفتح ٦ (٢٨١٧) واللفظ له. وأحمد (٣/ ١٠٣).

<sup>(</sup>۱۱) البخاري\_الفتح ۲۸۱۱).

<sup>(</sup>۱۲) البخاري الفتح ٦(٢٩٥٧) واللفظ له. ومسلم (١٨٤١).

<sup>(</sup>١) الغَرَّقَد: نـوع من شجر الشوك معروف ببـلاد بيت المقدس. قال الدينوري: إذا عظمت العوسجة صارت غرقدة .

<sup>(</sup>٢) البخاري ــ الفتح ٦ (٢٩٢٥، ٢٩٢٦). ومسلم (٢٩٢٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) يُكْلَمُ بضم أوله: أي يُجْرَحَ.

<sup>(</sup>٤) يَثْعَبُ: أي يجري .

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٦ (٢٨٠٣). ومسلم (١٨٧٦) واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ٦ (٢٧٩٢) مختصرًا ومطولًا برقم

اللهِ فَقَدْ غَزَا ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا»)\*(١).

٥ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ طَلَبَ الشَهَادَةَ صَادِقًا أَعْطِيهَا وَإِنْ لَمْ تُصِبْهُ ») \* (٢).

٧٥ - \* (عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهِ يَقْول: " مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ (٣) وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، ومَنْ سَأَلَ اللهَ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللهِ صَادِقًا مِنْ نَفْسِهِ ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ شَيلِ اللهِ صَادِقًا مِنْ نَفْسِهِ ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ شَهِيدٍ ، وَمَنْ جُرحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً ، فَإِنَّ هَا تَوْنُهَا لَوْنُ فَإِنَّهَا لَوْنُ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَابَعَ الْمُسْكِ ، وَمَنْ خَرَجَ بِهِ خُرَاجٌ الْمِسْكِ ، وَمَنْ خَرَجَ بِهِ خُرَاجٌ الْمِسْكِ ، وَمَنْ خَرَجَ بِهِ خُرَاجٌ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ طَابَعَ الشَّهَدَاءِ ") \* (3).

٣٥- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: " المُؤْمِنُ القومِنُ القومِنُ القومِنَ اللهُ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ..الحديث ") \* (٥).

٥٤ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: «مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُ مْ:

رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ ، يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ (١٠) ، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ (١٠) ، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ (٧) مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الأَّوْدِيَةِ ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى الأَوْدِيَةِ ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيهُ الْيَقِينُ ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ » (٨).

٥٥ - \* (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَيْقَ قَالَ: « مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ، ثُمَّ تَرَكَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا ، أَوْ قَدْ عَصَى ») \* (٩).

٥٦ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ نِفَاقٍ ») \* (١٠٠).

٥٧ - \* (عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: هَاجَـرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ فَوَجَبَ أَجُرُنَا عَلَى اللهِ وَمِنَّا مَنْ مَضَـى أَوْ ذَهَبَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجُرُنَا عَلَى اللهِ وَمِنَّا مَنْ مَضَـى أَوْ ذَهَبَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عَمَيْرٍ قُتِـلَ يَوْمَ أُحُدِ لَمْ يَتُرُكُ إِلَّا نَمِرةً (١١) كُنّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَـرَجَتْ لَمْ يَحُدُ مَتْ رَجُلَهُ ، وَإِذَا غُطِّي بِهَا رِجْ لَاهُ خَرَجَ رَأْسُهُ . فَقَالَ لَنَا رَجُلَهُ ، وَإِذَا غُطِّي بِهَا رِجْ لَلهُ خَرَجَ رَأْسُهُ . فَقَالَ لَنَا

<sup>(</sup>٦) والموت مظانه: يعني يطلبه من مواطنه التي يرجى فيها لشدة رغبته في الشهادة.

<sup>(</sup>٧) شَعَفَة : أعلى الجبل.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۸۸۹).

<sup>(</sup>٩) مسلم (١٩١٩).

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۱۹۱۰). قال عبد الله بن المبارك: فنرى \_ أي نظن \_ أن ذلك كان على عهد رسول الله ﷺ، وقيل: إنه عام.

<sup>(</sup>١١) النمرة: كل شملة مخططة من مآزر الأعراب وجمعها

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸۹۵).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٩٠٨) وفي الرواية الأخرى: « من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه ». انظر: جامع الأصول (٢/ ٥٨٤).

<sup>(</sup>٣) فواق ناقة: أي قدر مدة حلب الناقة .

<sup>(</sup>٤) أبوداود(٢٥٤١)واللفظ له. والترمذي(١٦٥٧) والحاكم في المستدرك (٢/ ٧٧) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله إسناد صحيح على شرط الشيخين مختصرًا.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٦٦٤).

النَّبِيُّ عَلَّوْا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلِهِ الإِذْخِرَ، أَنْ قَالَ: أَلْقُوا عَلَى رِجْلِهِ الإِذْخِرِ. وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهُدِبُهَا (١)» \*(٢).

٥٨ - \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُنهُ - فِي هَذِهِ الآيَةِ ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْ دَرَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ (آل عمران/ ١٦٩) قَالَ: أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ: «أَرُواحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ ، لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ وَالْعَرْشِ ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى بِالْعَرْشِ ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى بِالْعَرْشِ ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى بِلْكَ الْقَنَادِيل ») \* ".

٥٩ - \* (عَـنْ عَبْدِاللهِ بْـنِ أَبِي أَوْفَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا ـ أَنَّ رَسُولَ اللهُ يُوفِ ») \* (٤٠).

٦٠ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَ عَلِيهٌ قَالَ: « يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ

71- \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «شَهِدْتُ مِنَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «شَهِدْتُ مِنَ اللهِ عُنَ عَبْدِاللهِ بْنِ الأَسْوَدِ مَشْهَدًا لأَنْ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ ». أَتَى النَّبِيَ عَلَيْ وَهُو اَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ ». أَتَى النَّبِي عَلَيْ وَهُو يَدْعُو عَلَى النَّبْرِكِينَ ، فَقَالَ: «لَا نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى ﴿ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا ﴾ وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ مُوسَى ﴿ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا ﴾ وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ مُوسَى ﴿ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا ﴾ وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَحَلْفَكَ ». فَرَأَيْتُ لَيْتُ يَمِينِكَ وَحَلْفَكَ ». فَرَأَيْتُ النَّيِيَ وَعِنْ اللهُ وَبَيْنَ يَدَيْكِ وَخَلْفَكَ ». فَرَأَيْتُ النَّيِيَ وَعَلْقَكَ ». فَرَأَيْتُ النَّيِيَ وَعَلْقَكَ ». فَرَأَيْتُ

7۲ - \* (عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي حَدِيثِ غَزْوِ فَارِسَ فِي زَمَنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: « قَالَ الْمُغِيرَةُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مُجِيبًا عَامِلَ كِسْرَى: فَالَ الْمُغِيرَةُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مُجِيبًا عَامِلَ كِسْرَى: فَأَمَرَنَا نَبِينًا رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللهَ وَحُدَهُ ، أَوْ تُودُو الْجِزْيَةَ ، وَأَخْبَرَنَا نَبِينًا عَلَيْهَ عَنْ رِسَالَةِ وَحُدَهُ ، أَوْ تُودُو الْجِزْيَةَ ، وَأَخْبَرَنَا نَبِينًا عَيْقٍ عَنْ رِسَالَةِ رَبِنَا أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي نَعِيمٍ لَمْ يَوَ مِثْلَهَا وَمَنْ بَقِي مِنَّا مَلَكَ رِقَابَكُمْ ») \* (٧).

# المثل التطبيقي من حياة النبي عليه في «جهاد الأعداء »

٦٣ - \*(عَـنْ جُنْدبِ بْنِ سُفْيَانَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْد بَعْهِ سُفْيَانَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ كَانَ فِي بَعْهِ ضِ الْمُشَاهِدِ قَدْ دَمِيَتْ إِصْبَعْهُ فَقَالَ:

« هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيَتِ

وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيَتِ ") \* (٨).

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُرْحِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ سُئِلَ عَنْ جُرْحِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَغْسِلُ جُرْحَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَمَنْ كَانَ يَغْسِلُ جُرْحَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَمَنْ كَانَ يَعْسِلُ جُرْحَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَمَنْ كَانَتْ فَاطِمَةُ - رَضِيَ كَانَ يَسْكُبُ الْمَاءَ وَبِهَا دُووِيَ ، قَالَ: كَانَتْ فَاطِمَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - بِنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَسْكُبُ اللهُ عَنْهَا - بِنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَعْسِلُهُ وَعَلِيٌ يَسْكُبُ

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٨٨١).

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ٧ (٣٩٥٢).

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ٦ (٣١٥٩).

<sup>(</sup>۸) البخاري\_ الفتح ۲(۲۸۰۲).

<sup>(</sup>١) يهدبها: أي يجنيها من قولهم هَدَبَ الثمرة جناها.

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٧(٤٠٤٧).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۸۸۷).

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ٦ (٢٨١٨). ومسلم (١٩٠٢) من حديث أبي موسى نحوه.

الْمَاءَ بِالْمِجَنِّ (١). فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الْمَاءَ بِالْمِجَنِّ (١). فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ السَّمَ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةً مِنْ حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهَا وَأَلصَقَتْهَا فَاسْتَمْسَكَ اللَّهُمُ. وَكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ يَوْمَئِذِ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ يَوْمَئِذِ، وَجُرح وَجُهُهُ ، وَكُسِرَتِ الْبَيْضَةُ (٢) عَلَى رَأْسِهِ (٣) \* (٣).

٦٥-\*(عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: شَهدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَـوْمَ حُنيَـن. فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدَالمُطَّلِبِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَمْ نُفَارِقْهُ . وَرَسُـولُ اللهِ ﷺ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بِنُ نُفَاثَةَ الجُذَامِيُّ. فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبرينَ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ عِنْ يَا يُكُفُ بَعْلَتَهُ قِبَلَ الكُفَّارِ . قَالَ عَبَّاسٌ: وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَكُفُّهَا إِرَادَةَ أَنْ لَا يُسْرِعَ وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذٌ بركاب رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ: « أَيْ عَبَّاسُ نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ» . فَقَالَ عَبَّاسٌ: (وَكَانَ رَجُلًا صَيِّتًا) فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ؟ قَالَ: فَوَاللهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلادِهَا. فَقَالُوا: يَا لَبَّيْكَ يَا لَبَّيْكَ . قَالَ: فَاقْتَتَلُوا وَالْكُفَّارَ . وَالدَّعْوَةُ فِي الأَنْصَارِ يَقُولُونَ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ. قَالَ: ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، فَقَالُوا: يَا بَنِي

77 - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « جُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي ») \* (٧).

٦٧ - \* (عَنْ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَاتَلَ فِي ثَمَانٍ مِنْهُنَّ ) \* (^^).

7۸ - \* (عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ: أَكُنتُمْ وَلَيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟ يَا عَمَارَةَ فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ مَا وَلَى. وَلَكِنتَهُ انْطَلَقَ أَخِفّاءُ مِنَ النَّاسِ وَحُسَّرٌ إِلَى هَذَا الْحَيِّ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مَا وَلَي . وَلَكِنتَهُ انْطَلَقَ أَخِفّاءُ مِنَ النَّاسِ وَحُسَّرٌ إِلَى هَذَا الْحَيِّ مِنْ فَرْمَوْهُمْ بِرِشْقٍ مِنْ نَبْلٍ. كَأَنَّهَا هَوَازِنَ . وَهُمْ قَوْمٌ رُمَاةٌ . فَرَمَوْهُمْ بِرِشْقٍ مِنْ نَبْلٍ. كَأَنَّهَا

<sup>(</sup>١) المجن: الترس الذي يواري حامله أثناء القتال.

<sup>(</sup>٢) البيضة: الخوذة من المعدن يلبسها المقاتل.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ٧(٤٠٧٥) واللفظ له. ومسلم (١٧٩٠).

<sup>(</sup>٤) أصحاب السمرة: هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان. ومعناه نادهم.

<sup>(</sup>٥) هـذا حين حمى الوطيس: قيل الوطيس هو التنور المسجور. وهـذه اللفظة من فصيح الكلام وبديعه الذي

لم يسمع من أحد قبل النبي عليه.

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٧٧٥).

<sup>(</sup>۷) البخاري ــ الفتح ٦ (تعليقا ٨٨) باب ما قيل في الرماح (ص١١٥). ورواه أحمد بأطول من هذا، انظر تعليق الحافظ ابن حجرفي الفتح (٦/ ١١٥ – ١١٦).

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۸۱٤).

رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ فَانْكَشَفُوا. فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَجُلٌ مِنْ جَرَادٍ فَانْكَشَفُوا. فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَقَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ يَقُودُ بِهِ بَغْلَتَهُ. فَنَزَلَ وَدَعَا وَاسْتَنْصَرَ وَهُو يَقُولُ: «أَنَا النّبِيُّ لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِالْمُطَلِبْ، اللَّهُمَّ نَزِلْ نَصْرَكَ». قَالَ الْبَرَاءُ: كُنَّا وَاللهِ عَبْدِالْمُطَلِبْ، اللَّهُمَّ نَزِلْ نَصْرَكَ». قَالَ الْبَرَاءُ: كُنَّا وَاللهِ إِذَا احْمَرَ الْبَاشُ نَتَقِي بِهِ، وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لَلَّذِي يُحَاذِي بِهِ يَعْنِي النَّبِيَ عَيْنِي النَّبِي وَاللهِ اللهِ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٦٩- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِي وَلَا أَنْ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِي وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ ، مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْدُو فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ أُخْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُخْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ») \* (1)

## من الآثار وأقوال العلماء الواردة في «جهاد الأعداء»

١ - \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_: أَنَّ سَعْدًا قَالَ: « اللَّهُ مَ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَنْهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَخَاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ عَلَيْهُ وَأَخْرَجُوهُ، اللَّهُ مَ فَي إِنِّ عِينَ أَظُ لَنُ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا اللَّهُ مَ فَي إِنِّ عِي أَظُ لَنُ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ \*) \* (7).

٢ - \* (قَالَ مُجَاهِدٌ رَحِمَهُ اللهُ: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: "الْغَزْوَ"، قَالَ: " إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُعِينَكَ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِي "، قُلْتُ: " أَوْسَعَ اللهُ عَلَيْكَ "، قَالَ: " إِنَّ غِنَاكَ مَالِي فِي هَذَا الْوَجْهِ"، لَكَ، وَإِنِّي أُحِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِي فِي هَذَا الْوَجْهِ"، وَقَالَ عُمَرُ: "إِنَّ نَاسًا يَأْخُذُونَ مِنْ هَذَا الْمَالِ لِيُجَاهِدُونَ مِنْ هَذَا الْمَالِ لِيُجَاهِدُوا، ثُمَّ لَا يُجَاهِدُونَ فَمَنْ فَعَلَهُ فَنَحْنُ أَحَقُ لِيمَالِهِ حَتَّى نَأْخُذَ مِنْهُ مَا أَخذَ ") \* (1)

٣- \* ( قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: « الْجِهَادُ أَفْضَلُ الأَّعْمَالِ مُطْلَقًا؛ لأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إِلَى إِعْلَانِ الدِّينِ وَنَشْرِهِ، وَإِخْمَادِ الْكُفْرِ وَدَحْضِهِ؛ فَفَضِيلَتُهُ بِحَسَبِ فَضِيلَةِ وَإِخْمَادِ الْكُفْرِ وَدَحْضِهِ؛ فَفَضِيلَتُهُ بِحَسَبِ فَضِيلَةِ ذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ \*) \* (٥).

٤ - \* (قَالَ الْعِـزُّ بْنُ عَبْدِالسَّلَامِ: ﴿ إِذَا كَانَتْ مَشَقَّةُ الْغُبَارِ عَاصِمَةً مِنْ عَـذَابِ النَّارِ فَمَا الظَّنُّ بِمَنْ بَذَلَ مَالَهُ وَغَرَّرَ بِنَفْسِهِ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ») \* (١).

٥ - \* ( وَقَالَ نَقْ لَلْ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: ﴿ إِنَّ أَتَمَّ الشَّرْعُ الَّذِي يُؤْمَلُ فِيهِ أَتَمَّ الشَّرْعُ الَّذِي يُؤْمَلُ فِيهِ بِالْجِهَادِ ») \* (٧).

٦- \* (وَقَالَ أَيْضًا: ﴿إِنَّمَا شَرُّفَتِ النَّفَقَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ ؛ لأَنَّهَا وَسِيلَةٌ إِلَى أَفْضَلِ الأَعْمَالِ بَعْدَ

ن جراد: كأنها قطعة من جراد، السبيل برقم (١١٩).

<sup>(</sup>٥) الفتح (٦/٨).

<sup>(</sup>٦) أحكام الجهاد وفضله (٦٨).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق( ٣٧).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۷۷٦).ورجل من جراد: كأنها قطعة من جراد، وانكشفوا:انهزموا.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٦ (٢٧٩٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري\_ الفتح ١٧(٣٩٠١).

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح (٦/ ١٤٤) باب الجعائل والحملان في

الإِيمَانِ، وَإِذَا كَانَتْ حَسَنَةُ الْوَسِيلَةِ بِسَبْعِ مِائَةٍ فَمَا الظَّنُّ بِحَسَنَةِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ ") \*(١).

٧ - \* ( وَقَالَ أَيْضًا: "إِنَّمَا ضَمِنَ اللهُ الرَّجْعَةَ وَالرِّضْوَانَ وَالْغُفْرَانَ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ الْبَتِغَاءَ مَرْضَاتِهِ وَالرِّضْوَانَ وَالْغُفْرَانَ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ الْبَتِغَاءَ مَرْضَاتِهِ وَنُصْرَةِ دِينِهِ ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الأَعْمَالِ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَنُصْرَةِ دِينِهِ ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الأَعْمَالِ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجُهُهُ ») \* (٢).

٨- \*( وَقَالَ: ﴿ لَمَّا بَذَلَ الشُّهَدَاءُ أَنْفُسَهُمْ مِنْ أَجْلِ اللهِ ، أَبْدَهُمُ اللهُ حَيَاةً خَيْرًا مِنْ حَيَاتِهِمُ الَّتِي بَذَلُوهَا وَجَعَلَهُمْ جِيرَانَهُ ، يَبِيتُونَ تَحْتَ عَرْشِهِ وَيَسْرَحُونَ بَذُلُوهَا وَجَعَلَهُمْ جِيرَانَهُ ، يَبِيتُونَ تَحْتَ عَرْشِهِ وَيَسْرَحُونَ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءُوا ، لَمَّا انْقَطَعَتْ آثَارُهُمْ مِنَ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءُوا ، لَمَّا انْقَطَعَتْ آثَارُهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءُوا ، لَمَّا انْقَطَعَتْ آثَارُهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءُوا ، لَمَّا انْقَطَعَتْ آثَارُهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ مَا عُوا ، لَمَّا انْقَطَعَتْ الْمُعْمَالِيقُوا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

السُّرُوحِ فِي الدُّنْيَا ")\*("

٩ - \*( وَقَالَ: « مَنْ سَهِرَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَـدْ تَرَكَ غَـرَضَهُ مِنْ النَّـوْمِ؛ طَاعَـةً للهِ بِمَا يَتَجَشَّمُـهُ مِنْ خَـوْفِ الْعَدُقِ؛ وَلِذَلِكَ حُرِّمَتْ عَيْنُهُ عَلَى النَّارِ ») \* (١٠).

آ - \*( وَقَالَ: « يَشْرُفُ الْبَذْلُ بِشَرَفِ اللَّذُولِ، وَقَالَ: « يَشْرُفُ الْبَذْلُ بِشَرَفِ اللَّهُ وَلَا كَانْتِ وَأَفْضَلُ مَا بَذَلَهُ الإِنْسَانُ نَفْسُهُ وَمَالُهُ ، وَلَآكَانْتِ الأَنْفُسُ وَالأَمْوَالُ مَبْذُولَةً فِي الْجِهَادِ ، جَعَلَ اللهُ مَنْ بَذَلَ نَفْسَهُ فِي أَعْلَى رُتَبِ الطَّائِعِينَ وَأَشْرَفِهَا لِشَرَفِ مَا بَذَلَهُ ، فَقْسَهُ فِي أَعْلَى رُتَبِ الطَّائِعِينَ وَأَشْرَفِهَا لِشَرَفِ مَا بَذَلَهُ ، مَعَ مَعْوِ الْكُفْرِ وَمَعْقِ أَهْلِهِ وَإِعْزَازِ الدِّينِ وَصَوْنِ دِمَاءِ السُّلِمِينَ » \*(٥).

# من فوائد «جهاد الأعداء»

- (١) الجِهَادُ مِنْ كَمَالِ الإِيمَانِ وَحُسْنِ الإِسْلَامِ.
- (٢) هُوَ دَلِيلٌ عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ وَقُوَّةِ اليَقِينِ.
- (٣) الجِهَادُ لإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللهِ فِيهِ عِزُّ الإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ وَقَمْعُ الشِّرْكِ وَأَعْوَانِهِ .
  - (٤) لَوْلَا الجِهَادُ لَاسْتَفْحَلَ الشَّرُّ وَلَفَسَدَتِ الأَرْضُ.
    - (٥) فِيهِ تَمْحِيضٌ لِلْقُلُوبِ وَاخْتِبَارٌ لِلنُّفُوسِ.
      - (٦) الشُّهَدَاءُ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ .
      - (٧) مِنْ أَسْبَابِ التَّمْكِينِ فِي الأَرْضِ .
- (A) الجِهَادُ فِيهِ إِرْضَاءٌ للهِ وَإِذْلَالٌ وَدَحْرٌ لِلشَّيْطَانِ وَأَعْوَانِهِ.

- (٩) مِنْ أَفْضَلِ كَسْبِ الْمُؤْمِنِ غَنَائِمُ الجِهَادِ .
- (١٠) جِهَادُ الأَعْدَاءِ وَالانْتِصَارُ عَلَيْهِمْ فِيهِ شِفَاءٌ لِصُدُورِ الْلُؤْمِنِينَ ، وَإِذْهَابٌ لِغَيْظِ قُلُومِهِمْ .
- (١١) بِهِ يَنَالُ العَبْدُ أَعْلَى الجِنَانِ وَيُقَرَّبُ مِنْ عَرْشِ الرَّبِ الرَّحْنِ.
- (١٢) مِنْ أَسْمَى مَعَانِي الجِهَادِ إِعْـلَانُ العُبُودِيَّةِ للهِـعَزَّ وَجَلَّ ـ وَدَحْضُ مَا سِوَاهَا.
  - (١٣) لَيْسَ ثُمَّةَ عَمَلٌ يَعْدِلُ الجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ.
- (١٤) مِنَ الضَّرُورَةِ بِمَكَانٍ أَنْ يَسْأَلَ العَبْدُ رَبَّهُ الشَّهَادَةَ في سَبِيل اللهِ دَائِهًا.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٧٣).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٥٤).

<sup>(</sup>١)أحكام الجهاد وفضله (٦١).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٦٠).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٨٤).

### الجود

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٦     | ١٤       | _      |

### الجود لغةً:

مَصْدَرُ قَوْ لِمِمْ: جَادَ الرَّجُلُ بِهَالِهِ يَجُودُ جُودًا ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ج و د) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى التَّسَمُّح بِالشَّيْءِ وَكَثْرَةِ العَطَاءِ، يُقَالُ: رَجُلٌ جَوَادٌ بَيِّنُ الجُودِ، وَقَوْمٌ أَجْوَادٌ ، وَالْجَوْدُ (بفتح الجيم) الْمَطَرُ الغَزيرُ، وَفَرَسٌ جَوَادٌ: يَجُودُ بِمُدَّخَر عَدُوهِ ، وَقِيلَ: هُوَ الفَرَسُ الذَّريعُ وَالسَّرِيعُ، وَالْجَمْعُ جِيَادٌ، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الجِيَادُ ﴾ (ص / ٣١) وَيُقَالُ: في الفَرَسِ جُودةٌ ، وَفِي الْمَالِ جُودٌ، وَفِي الْمَطَرِ جَودٌ، وَيُقَالُ: شَيْءٌ جَيِّدٌ عَلَى (وَزْنِ) فَيْعِل واَلَجَمْعُ جِيَادٌ ، وَجَيَائِدُ بِالْمَمْزِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، أَمَّا فِي الْمَطَرِ فَيُقَالُ : مَطَرٌ جَائِدٌ، وَالجَمْعُ جَوْدٌ مِثْلُ صَاحِبِ وَصَحْب، وَفِي وَصْفِ الرَّجُلِ يُقَالُ: رَجُلٌ جَوَادٌ أَيْ سَخِيٌّ، وَقَوْمٌ جُودٌ وَأَصْلُهَا جُودٌ (وَسُكِّنتِ الوَاوُ لأَنَّهَا حَرْفُ عِلَّةٍ) وَأَجْوَادٌ وَأَجَاوِدُ، وَجُودَاءُ وَكَذَٰلِكَ امْرَأَةٌ جَوَادٌ وَنِسْوَةٌ جُودٌ ، مِثْلُ نَوار وَنُور، قَالَ أَبُوشِهَاب الْهُذَائُّ:

> صَنَاعٌ بِإِشْفَاهَا حَصَانٌ بِشَكْرِهَا جَوَادٌ بِقُوتِ البَطْنِ وَالعِرْقُ ذَاخِرٌ

وَالفِعْلُ مِنْ ذَلِكَ: جَادَ ، يُقَالُ: جَادَ الشَّيْءُ جَوْدَةً وَجُودَةً أَيْ صَارَ جَيّدًا، وَالْجَيّدُ (هُنَا) ضِلُّ الرَّدِيءِ، وَجَادَ الفَرَسُ أَيْ صَارَ رَائِعًا ، وَجَادَ الرَّجُلُ بِهَالِيهِ يَجُودُ جُودًا ، وَجَادَ عَلَيْهِ بِهَالِيهِ: تَكَرَّمَ، بِهِ وَأَجَادَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ مَعَهُ فَرَسٌ جَوَادٌ، وَأَجَدْتُ الشَّيْءَ فَجَادَ، وَجَوَّدَ : مِثْلُهُ، وَرُبَّهَا قَالُوا : أَجْوَدْتُ الشَّيْءَ بِدُونِ إعْلَالٍ ، كَمَا قَالُوا أَطَالَ (بِالإعْلَالِ) وَأَطُولَ (بِالتَّصْحِيح)، وَيُقَالُ: شَاعِرٌ جِعْوَادٌ أَيْ يُجِيدُ كَثِيرًا، وَاسْتَجَدْتُ الشَّيْءَ: عَدَدْتُهُ جَيِّدًا، وَاسْتَجَادَهُ طَلَبَ جُودَهُ، وَجَاوَدْتُ الرَّجُلَ فَجُدْتُهُ أَيْ غَلَبْتُهُ بِالجُودِ، وَيُقَالُ جِيدَتِ الأَرْضُ: سَقَاهَا الجَوْدُ، وَمِنْهُ الحَديثُ: «تَرَكْتُ أَهْلَ مَكَّةَ وَقَدْ جِيدُوا» أَيْ مُطِرُوا مَطَرًا جَوْدًا، وَأَجَادَهُ: قَتَلَهُ ، وَجَادَ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْمُوْتِ يَجُودُ جَوْدًا وَجُوُّودًا ، قَارَبَ أَنْ يَقْضِيَ ، وَالعَرَبُ تَقُولُ: هُـوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ مَعْنَاهُ يَسُوقُ بِنَفْسِهِ مِنْ قَوْلِمِمْ: إِنَّ فُلَانًا لَيُجَادُ إِلَى فُلَانٍ أَيْ يُسَاقُ إِلَيْهِ، وَفِي الحَدِيثِ فإذَا ابْنُهُ إِبْرَاهِيمُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَجُودُ بِنَفْسِهِ أَيْ يُخْرِجُهَا وَيَدْفَعُهَا كَمَا يَدْفَعُ الإِنْسَانُ مَالَهُ يَجُودُ بِهِ، قَالَ: وَالْجُودُ الكَرَمُ يُرِيدُ أَنَّهُ كَانَ فِي النَّزْع، وَسِيَاقِ الْمَوْتِ، وَالْجُودِيُّ مَوْضِع،

وَقِيلَ: جَبَلٌ بِالجَزِيرَةِ اسْتَوَتْ عَلَيْهِ سَفِينَةُ نُوحٍ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَعْينةُ نُوحٍ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيّنَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ (١١).

#### واصطلاحًا:

َقَالَ التَّهَانَـوِيُّ: إِفَادَةُ مَا يَنْبُغِي لَا لِعَـوَضٍ وَلَا لِغَرَضِ.

وَقَالَ الجُرْجَانِيُّ: الجُودُ صِفَةٌ هِيَ مَبْدَأُ إِفَادَةِ مَا يَنْبَغِي لَا لِعَوَضٍ ، فَلَوْ وَهَبَ وَاحِدٌ كِتَابَهُ (لِلَنْ هُوَ) مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ أَوْ مِنْ أَهْلِهِ لِغَرَضٍ دُنْيَوِيٍّ أَوْ أُخْرَوِيٍّ لَا يَكُونُ جُودًا(٢).

وَقَالَ الزَّبِيدِيُّ: الْجَوَادُ ، هُوَ الَّذِي يُعْطِي بِلَا

مَسْأَلَةٍ صِيَانَةً لِلآخِذِ مِنْ ذُكِّ السُّوَّالِ. وَقَالَ: وَمَا الْجُودُ مَنْ يُعْطِي إِذَا مَا سَأَلْتُهُ

ولَكِنَّ مَنْ يُعْطِي بِغَيْرِ سُوَّالِ<sup>(٣)</sup> ولَكِنَّ مَنْ يُعْطِي بِغَيْرِ سُوَّالِ<sup>(٣)</sup> وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: الْجُودُ هُوَ صِفَةٌ ذَاتِيَّةٌ لِلْجَوَادِ وَلَا يُسْتَحَقُّ بِالاسْتِحقَاقِ وَلَا بِالسُّوَّالِ<sup>(٤)</sup>.

[للاستزادة: انظر صفات: الإحسان - الإغاثة - الإنفاق الإنفاق التعاون على البر والتقوى السخاء - السياحة - الكرم - تفريج الكربات - الإيثار. - المروءة. وفي ضد ذلك: انظر صفات: البخل - الشح - الكنز - الإسراف - الأثرة].

الآيات الواردة في «الجسود» (انظر صفة «الكرم»

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة (۱/ ٤٩٣)، مفردات الراغب (ص۱۰۲، ۱۰۳)، و الصحاح (۲/ ٤٦٠)، ولسان العسرب مادة «جود» (ص۷۲۲، ط.دار المعارف).

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب (ص ١٠٢) وكشاف اصطلاحات

الفنون (١/ ٢٧٩) والتعريفات للجرجاني (ص ٨٤) بتصرف يسير

<sup>(</sup>٣) تاج العروس، للزبيدي (٤/٣/٤).

<sup>(</sup>٤) الكليات للكفوي (ص ٣٥٢).

# الأحاديث الواردة في « الجـود »

الله عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ:
 دَارَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ:
 دَارَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: « فَأَنَا صَائِمٌ». قَالَتْ:
 ثُمَّ دَارَ عَلَيَّ الثَّانِيَةَ وَقَدْ أُهْدِي لَنَا حَيْسٌ (١١ فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَ لَ فَعَجِبْتُ مِنْهُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ دَخَلْتَ عَلَيَّ فَأَكْتَ حَيْسًا. قَالَ: «نَعَمْ يَاعَائِشَةُ إِنَّا مَنْ لَا مَنْ صَامَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ عَيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ فَيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ فَيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ فَيْرِ قَضَاءَ رَمَضَانَ أَوْ فَيْرِ قَضَاءَ رَمَضَانَ أَوْ فَيْرِ قَضَاءَ مِنْهَا بِهَا فِي التَّطَوَّعِ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَةَ مَالِهِ فَجَادَ مِنْهَا بِهَا فِي التَّطَوَّعِ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَةَ مَالِهِ فَجَادَ مِنْهَا بِهَا فَيَا فَا مُنْ صَامَ فِي عَيْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِ قَضَاءَ مَالِهِ فَجَادَ مِنْهَا بِهَا فِي التَّطَوَّعِ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَةَ مَالِهِ فَجَادَ مِنْهَا بِهَا فَيَا فَا أَمْسَكُهُ ») \* (٢٠).

٢ - \*( عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ ، وَلَقَدْ فَنِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ النَّاسِ ، وَلَقَدْ فَنِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَانْطَلَقَ نَاسٌ قِبَلَ الصَّوْتِ. فَتَلَقَّاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَاجِعًا ، وَقَدْ سَبَقَهُ مُ إِلَى الصَّوْتِ وَهُ وَعَلَى اللهِ ﷺ رَاجِعًا ، وَقَدْ سَبَقَهُ مُ إِلَى الصَّوْتِ وَهُ وَعَلَى فَرَسٍ لأبِي طَلْحَة عُرْيٍ ، فِي عُنْقِهِ السَّيْفُ، وَهُ وَ عَلَى فَرَسٍ لأبِي طَلْحَة عُرْيٍ ، فِي عُنْقِهِ السَّيْفُ، وَهُ وَ عَلَى يَقُولُ: "لَمُ تُرَاعُوا ، لَمْ اللهِ اللهِ

٣- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَ الْجُودَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَرْسُولُ اللهِ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ. فَلَرَسُولُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ. فَلَرَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَجُودُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ) \* (٥).

٤ - \*(عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيماً يَرْوِيهِ عَنِ اللهِ تَبَـارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ:

«يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا. يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ. فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ. يَاعِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ. يَاعِبَادِي كُلُّكُمْ عَار إلَّامَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ. يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ. يَاعِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّ ونِي ، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُـونِي. يَاعِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُل وَاحِدٍ مِنْكُمْ. مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا. يَاعِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَر قَلْب رَجُل وَاحِدٍ. مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا. يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانِ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ. يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِي أَعْمَا لُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ. ثُمَّ أُوفِيكُمْ إِيَّاهَا. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ﴾ (١).

وَفِيهِ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ: « ذَلِكَ بِأَنِّي جَوَادٌ مَاجِدٌ أَفْعَلُ مَا أُرِيدُ، عَطَائِي كَلَامٌ ، وَعَذَابِي كَلَامٌ ، إِذَا أَرَدْتُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ») \*(٧).

٥ - \* ( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : « مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ : آ ) \* (^^).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٥٧٧).

<sup>(</sup>٧) الترمذي (٢٤٩٥) وقال: هـذا حديث حسن. وابـن ماجة (٧) ١٤٥).

<sup>(</sup>۸) البخاري- الفتح ۱۰(۲۰۳۶). ومسلم (۲۳۱۱) واللفظ له. أحمد (۳/ ۳۰۷).

<sup>(</sup>١) الحيْس: تمر وأقط وسمن تخلط وتعجن وتسوى كالثريد.

<sup>(</sup>٢) مسلم (١١٥٤). والنسائي (٤/ ١٩٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) لم تراعوا: أي روعًا مستقرًّا أو روعًا يضركم.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الفتح ٦ (٢٨٢٠). ومسلم (٢٣٠٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ١ (٥) واللفظ له. ومسلم (٢٣٠٨).

# الأحاديث الواردة في « الجـود » معنًى

7- \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَ ﷺ غَنْاً بَيْنَ جَبَلَيْنِ. فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. فَأَتَى سَأَلَ النَّبِيَ ﷺ غَنَا بَيْنَ جَبَلَيْنِ. فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. فَأَتَى قَوْمَهُ. فَقَالَ : أَيْ قَوْمٍ. أَسْلِمُ وا، فَوَ اللهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِي عَطَاءً مَا يَخَافُ الْفَقْرَ) \* (١).

٧- \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا». وَقَالَ بِيكَيْهِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا». وَقَالَ بِيكَيْهِ جَمِيعًا. فَقُبِضَ النَّبِيُ عَلَيْ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ. فَقَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ. فَأَمَر مُنَادِيًا فَنَادَى: مَنْ فَقَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ. فَأَمْر مُنَادِيًا فَنَادَى: مَنْ كَانَتُ لَهُ عَلَى النَّبِي عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِ. فَقُمْتُ كَانَتْ لَهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ فَقُلْتُ : إِنَّ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ فَقُلْتُ : إِنَّ النَّبِي عَيْهِ قَالَ : ﴿ لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ مَعْلَيْتُكَ هَكَذَا وَهَ كَذَا وَهَ كَذَا ». فَحَثَى أَبُو بَكْرٍ مَعْلَيْهَا ﴾ وَهَ كَذَا وَهَ كَذَا فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِي خَمْمُ إِنَهِ . مُشْمِائَةٍ . مَرَّةً . ثُمَّ قَالَ لِي : عُدَّهُا فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِي خَمْمُ اللهُ ال

٨ - \*(عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِي عَيْلَةُ قَالَ: «بَيْنَا رَجُلٌ بِفَ لَاةٍ مِنَ الأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلانٍ، فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ (٣ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ (٣ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ (٣ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ اللَّهَ كُلَّهُ فَتَتَبَعَ الْمَاءَ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ مُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ (٥) فَقَالَ لَهُ:

يَاعَبْدَاللهِ، مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ: فُلَانٌ لِلاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَاللهِ، لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ فِي السَّحَابَ الَّذِي اسْمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي اسْمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ لاسْمِكَ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا ؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخُرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا وَأَرُدُّ فِيهَا وَمُنْهُا فَأَرُدُّ فِيهَا وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُلْلِلللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

9 - \* (عَنْ عَبْدِالرَّ مُمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ اَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِينًا ؟ » فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: دَخَلْتُ الْسُجِدَ فَإِذَا أَنَا بِسَائِلٍ يَسْأَلُ ، فَوَجَدْتُ كِسْرَةَ خُبْزٍ فِي يَدِ عَبْدِالرَّ مُمْنِ فَأَخَذْتُهَا مِنْهُ فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ) \* (٧).

• ١ - \* عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَنِيْ يَوْمًا أَنْ نَتَصَدَّقَ ، فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالًا عِنْدِي ، فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ، إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا ، فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مِ اللهِ عَنْهُ مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ؟ » قُلْتُ: مِثْلَهُ ، قَالَ: وَأَتَى اللهُ عَنْهُ - بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : « مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ؟ »، قَالَ: أَبْقَيْتُ لَمُ مُنْ وَسُولُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، قُلْتُ: لاَ أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا) \* (^^).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۳۱۲)

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٣١٤).

<sup>(</sup>٣) الحرة : أرض بها حجارة سود كثيرة.

<sup>(</sup>٤) الشراج: مسايل الماء.

<sup>(</sup>٥) المسحاة: آلة يجرف بها الطين.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٩٨٤).

<sup>(</sup>٧) أبو داود (١٦٧٠) وهذا لفظه. وقال محقق جامع الأصول (٧) ... حديث حسن بشواهده.

<sup>(</sup>٨) أبو داود (١٦٧٨) وقال الألباني: حسن (١/ ٣١٥).

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْ في « الجـود »

١١ - \* (عَنْ جُبيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ النَّاسُ أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَا أَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَنَّ وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلَهُ (١) مِنْ حُنَيْنِ فَعَلِقَتِ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى مَقْفَلَهُ (١) مِنْ حُنَيْنِ فَعَلِقَتِ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ (٢) فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ النَّبِيُ عَلَيْ اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرةٍ (٢) فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ النَّبِيُ عَلَيْ فَعَلَى النَّبِي عُقَلَ فَقَالَ: «أَعْطُونِي رِدَائِي لَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ العِضَاهِ (٣) نَعَا لَقَسَمْتُهُ بُينَكُمْ ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلَا كَذُوبًا وَلَا كَذُوبًا وَلَا جَبَانًا ») \* (٤٠).

١٢ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: إِنِّي جُهُودٌ فَا فَارْسَلَ إِلَى بَعْضُ نِسَائِهِ ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ. ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ. حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ. حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ: لَا. وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ: لَا. وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ. فَقَالَ: هَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ ، رَحِمَهُ اللهُ اللهُ

١٣ - \* (عَن الْقِدُادِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: أَقَبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ (٧) فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَاب رَسُولِ اللهِ عَنْ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا. فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ عَنْكَ اللَّبِيَّ عَنْكَ فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ. فَإِذَا ثَلَاثَةُ أَعْنُزِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «احْتَلِبُوا هَـذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا » قَالَ: فَكُنَّا نَحْتَلِبُ فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَّا نَصِيبَهُ. وَنَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَصِيبَهُ قَالَ: فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَا يُوقِظُ نَائِمًا وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ. قَالَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُ. فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، وَقَدْ شَرِبْتُ نَصِيبِي. فَقَالَ: مُحَمَّدٌ يَأْتِي الأَنْصَارَ فَيُتْحِفُونَهُ وَيُصِيبُ عِنْدَهُمْ. مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هَدِيهِ الجُرْعَةِ (٨). فَأَتَيْتُهَا فَشِربْتُهَا. فَلَمَّا أَنْ وَغَـلَتْ فِي بَطْنِي (٩) وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ. قَالَ نَدَّمَنِي الشَّيْطَانُ فَقَالَ: وَيُحَكَ مَا صَنَعْتَ ؟ أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ ؟ فَيَجِيءُ فَلَا يَجِدُهُ فَيَدْعُو عَلَيْكَ فَتَهْلِكُ. فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ. وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَمَى يَ خَرَجَ رَأْسِي، وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي خَرَجَ قَدَمَايَ. وَجَعَلَ لَا يَجِيئُنِي النَّوْمُ ، وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ. قَالَ فَجَاءَ النَّبِيُّ عَيْكُ فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ ثُمَّ أَتَى الْمُسْجِدَ

<sup>(</sup>١) مقفله: جأي حين قفل عائدًا إلى مكة.

<sup>(</sup>٢) سمرة : أي ألجأوه إلى شجرة من شجر البادية ذات شوك.

<sup>(</sup>٣) العضاه: هو شجر ذؤ شوك.

<sup>(</sup>٤) البخاري\_ الفتح ٦(٢٨٢١).

<sup>(</sup>٥) إني مجهود: أي أصابني الجهد وهو المشقة والحاجة وسوء (٩) وغلت

العيش والجوع .

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ٧ (٣٧٩٨). ومسلم (٢٠٥٤) واللفظ له .

<sup>(</sup>V) الجهد: بفتح الجيم هو الجوع والمشقة.

<sup>(</sup>٨) الجرعة: هي بضم الجيم وفتحها.

<sup>(</sup>٩) وغلت في بطني : أي دخلت وتمكنت منه.

فَصَلَّى ثُمَّ أَتَى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْعًا. فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ: الآنَ يَدْعُو عَلَيَّ فَأَهْلِكُ. فَقَالَ «اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي» قَالَ فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّهْلَةِ فَشَدَدُهُ مَا عَلَيَّ وَأَخَذْتُ الشَّفْرَةَ فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّمْلَةِ فَشَدَدُهُ مَا عَلَيَّ وَأَخَذْتُ الشَّفْرَةُ فَا نُطْلَقْتُ إِلَى الأَعْنُزِ أَيُّهَا أَسْمَنُ فَأَذْبَحُهَا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَانْطَلَقْتُ إِلَى الأَعْنُزِ أَيُّهَا أَسْمَنُ فَأَذْبَحُهَا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَا فَانْطَلَقُتْ إِلَى الأَعْنُزِ أَيُّهَا أَسْمَنُ فَأَذْبَحُهَا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ وَلَيْ فَا فَا لَهُ مَعْدُنْ أَنْ يَعْمَدْتُ إِلَى اللهِ اللهِ عَمَد عَلَيْ مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَعْمَدْتُ إِلَى رَسُولِ إِلَى اللهِ الشَّرِبُ فَي عَلَيْهُ رَعْوَةٌ. فَجِعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ الشَّرِبُ ثُمَّ مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَعْمَدُتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ الشَّرِبُ ثُمَّ مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَعْمَدُتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ الشَّرِبُ ثُمْ مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَعْمَدُتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ الشَّرِبُ ثُمَّ مَا وَلَئِي . فَلَمَّ مَا وَلَئِي . فَقَلْتُ يَارَسُولَ اللهِ الشَّرَبُ . فَشَرِبَ ثُمَّ مَا وَلَئِي . فَلَمَّ عَرَفْتُ أَنَّ النَّي يَعَلَيْهُ اللهِ الشَّرَبُ . فَشَرِبَ ثُمَّ مَا وَلَئِي . فَلَمَّ عَرَفْتُ أَنَّ النَّي يَعَلَى اللهِ الشَّرَبُ . فَشَرِبَ ثُمَّ مَا وَلَئِي . فَلَمَّ عَرَفْتُ أَنَ النَّي يَعَلَى اللهُ اللهُ اللهِ الشَرَبُ . فَشَرِبَ ثُمَ اللَّي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَفَعَلْتُ كَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ «مَا هَذِهِ إِلَّا رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ "). أَفَلَا كُنْتَ آذَنْتَنِي فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا». قَالَ: فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُبَالِي إِذَا أَصَبْتَهَا وَأَصَبْتُهَا وَأَصَبْتُهَا مَعَكَ مَنْ أَصَابَهَا مِنَ النَّاسِ) \*(3).

اللهُ عَنْهُ - ﴿ عَنِ ابْنِ شِهَابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: غَزَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ غَزْوَةَ الْفَتْحِ، فَتْحِ مَكَّةَ. ثُمَّ قَالَ: غَزَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فَاقْتَتَلُوا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَالْمُسْلِمِينَ. وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ بِحُنَيْنِ. فَنَصَرَ اللهُ دِينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ. وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ بِحُنَيْنِ. فَنَصَرَ اللهُ دِينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ. وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ مِائَةً مِنَ النَّعَمِ. ثُمَّ مِائَةً. ثُمَّ مَائَةً.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْسُيِّبِ: أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ: وَ اللهِ! لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا أَعْطَانِي، وَإِنَّهُ لأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ. فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لأَجْبُ النَّاسِ إِلَيَّ. فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ )\*(٥).

### من الآثار وأقوال العلماء الواردة في « الجود »

١ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - اللهِ عَنْهُ اَ - النَّبِيُ عَلِيهِ جَاءَ أَبَا بَـ كْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ قَالَ: ﴿ لَمَا مَاتُ النَّبِيُ عَلِيهِ جَاءَ أَبَا بَـ كْرٍ : ﴿ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الْفَكَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيّ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : ﴿ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيّ عَلِيهُ دَيْنٌ ، أَوْ كَانَتْ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ ، فَلْيَأْتِنَا ﴾ \*(١٠).

٢ - \*( قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «مَا احْتَـذَى البِغَالَ وَلَا انْتَعَـلَ وَلَا رَكِبَ الْمَطَـايَا وَلَا لَبِسَ احْتَـذَى البِغَالَ وَلَا انْتَعَـلَ وَلَا رَكِبَ الْمُطَـايَا وَلَا لَبِسَ الكُورَ مِنْ رَجُلٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَفْضَلُ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ

أَبِي طَالِبٍ فِي الجُودِ وَالكَرَمِ»)\*(<sup>(٧)</sup>.

٣ - \*(قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ جَعْفَر لِرَجُلٍ قَالَ لَهُ:
 تُمَاكِسُ فِي دِرْهَم وأَنَتْ تَجُودُ مِنَ الْمَالِ بِكَذَا وَكَذَا؟
 فَقَالَ: «ذَاكَ مَالِي جُدْتُ بِهِ ، وَهَـذَا عَقْلِي بَخِلْتُ بِهِ ، وَهَـذَا عَقْلِي بَخِلْتُ بِهِ »)\*(^^).

 $3_-$  \*(قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_: «بَذْلُ الْمَجْهُودِ فِي بَذْلِ الْمَوْجُودِ مُنْتَهَى الْجُودِ») \*(٩).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٣١٣).

<sup>(</sup>٢) أحد (٢/ ١١٤ - ١٤٤).

<sup>(</sup>٧) المقاصد الحسنة للسخاوي (٢٩٢).

<sup>(</sup>٨) الإحياء (٣/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٩) الإحياء (٣/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>١) حافلة : أي ممتلىء ضرعها باللبن.

<sup>(</sup>٢) إحدى سوءاتك: أي أنك فعلت سوأة من الفعلات فها هم ؟.

<sup>(</sup>٣) ما هذه إلا رحمة من الله : يشير علي الله إحداث اللبن في غير حينه.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٠٥٥).

٥ - \* (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ مَالِكُ ابْنُ دِينَارٍ - رَحِّهُمُ اللهُ تَعَالَى -: «الْمُؤْمِنْ كَرِيمٌ فِي كُلِّ حَالَةٍ لَا يُحِبُّ أَنْ يُوْذِي جَارَهُ، وَلَا يَفْتَقِرَ أَحَدٌ مِنْ أَقْرِبَائِهِ ، قَالَ: ثُمَّ يَبْكِي مَالِكٌ وَهُو يَقُولُ: وَهُو مَعَ أَقْرِبَائِهِ ، قَالَ: ثُمَّ يَبْكِي مَالِكٌ وَهُو يَقُولُ: وَهُو مَعَ ذَلِكَ غَنِيُّ الْقَلْبِ لَا يَمْلِكُ مِنَ الدُّنْيَا شَيْتًا، إِنْ أَزَلَتُهُ عَنْ مَالِهِ انْخَدَعَ ، لَا يَرَى الْبُخْلَ مِنَ الجُودِ عَنْ دِينِهِ لَمْ يَزِلَ، وَإِنْ خَدَعَتْهُ عَنْ مَالِهِ انْخَدَعَ ، لَا يَرَى الْبُخْلَ مِنَ الجُودِ عَنْ الدُّنْيَا مِنَ الجُودِ مَعْ اللَّهُ فِي فَرَحِ الدُّنْيَا نَصِيبٌ، إِنْ أَتَاهُ مِنْهَا شَيْءٌ خَرِينٌ لَيْسَ لَهُ فِي فَرَحِ الدُّنْيَا نَصِيبٌ، إِنْ أَتَاهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَي فَرَحِ الدُّنْيَا فَي فِيهَا لَمْ يَطْلُبُهُ وَيَبْكِي فَرَعِ الدُّنْ وَي عَنْهُ كُلُّ شَيْءٍ فِيهَا لَمْ يَطْلُبُهُ وَيَبْكِي وَيَقُولُ: هَذَا وَاللهِ الْكَرَمُ ، هَذَا وَاللهِ الْكَرَمُ »

7- \* (قَالَ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: "لَا مَالَ أَعْوَنُ مِنَ الْعَقْلِ ، وَلَا مُصِيبَةَ أَعْظَمُ مِنَ الْجَهْلِ ، وَلَا مُطَاهَرَةَ كَا لُشَاوَرَةِ ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ : إِنِّي جَوَادٌ كَرِيمٌ لَا يُجَاوِرُنِي لَئِيمٌ . وَاللَّوْمُ مِنَ الْكُفْرِ إِنِّي لَئِيمٌ . وَاللَّوْمُ مِنَ الْإِيمَانِ وَأَهْلُ وَأَهْلُ الْكُفْرِ فِي النَّارِ ، وَالْجُودُ وَالْكَرَمُ مِنَ الْإِيمَانِ وَأَهْلُ الْإِيمَانِ وَأَهْلُ الْإِيمَانِ فِي الْجَنَّةِ ») \* (1)

٧ - \*( قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
 يَا لَمْفُ قَلْبِي عَلَى مَالٍ أَجُودُ بِهِ

عَلَى الْمُقِلِّينَ مِنْ أَهْلِ الْمُزُوءَاتِ إِنَّ اعْتِذَارِي إِلَى مَنْ جَاءَ يَسْأَلُنِي

اللهُ تَعَالَى \_:

وَآمِرَةٍ بِالْبُخْلِ قُلْتُ لَهَا اقْصِرِي

فَلَيْسَ إِلَى مَا تَأْمُرِينَ سَبِيلُ أَرَى النَّاسَ خِلَّانَ الْجَوادِ وَلَا أَرَى

بَخِيلًا لَهُ فِي الْعَالَمِينَ خَلِيلُ

وَإِنِّي رَأَيْتُ الْبُخْلَ يُزْرِي بِأَهْلِهِ

فَأَكْرَمْتُ نَفْسِي أَنْ يُقَالَ بَخِيلُ

وَمِنْ خَيْرِ حَالَاتِ الْفَتَى لَوْ عَلِمْتِهِ

إِذَا نَالَ شَيْتًا أَنْ يَكُونَ نَبِيلُ

عَطَائِي عَطَاءُ الْكُثْرِينَ تَكَرُّمًا

وَمَالِي كَمَا قَدْ تَعْلَمِينَ قَلِيلُ وَكَيْفَ أَخَافُ الْفَقْرَ أَوْ أُحْرَمُ الْغِنَى

وَرَأْيُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ جَلِيلُ) \*(1).

9 - \*( قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى -:

«الْجَوَادُ مَنْ قَامَ بِوَاجِبِ الشَّرْعِ ( الزَّكَاةُ وَالنَّفَقَةُ عَلَى

الْعِيَالِ ) وَلازِمِ الْمُرُوءَةِ ( تَرْكُ الْمُضَايَقَةِ ، وَالاسْتِقْصَاءُ
عَنِ الْمُحَقَّرَاتِ ) وَيَبْذُلُ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ) \*\*(0).

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان (١/ ٢٠٤). والبيتان الأخيران ذكرهما الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء (١١/ ١٢١).. وذكر أنه لما أنشدهما الرشيد أمر له بهائة ألف درهم .

<sup>(</sup>٥) مختصر منهاج القاصدين ( ٢٠٧) بتصرف.

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (٥٤ (ت.محمد عبدالقادر عطا. (ط. أولي)

<sup>(</sup>٢) الإحياء (٣/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٣/ ٢٥١).

أَجْوَادِ الْكُوفَةِ. وَأَجْوَادُ أَهْلِ الحِجَازِ: عَبْدُاللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْن أَبِي طَالِبٍ ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِالْلُطَّلِبِ، وَهُمَا أَجْوَدُ مِنْ أَجْوَادُ أَهْلِ البَصْرَةِ ، فَهَوُّ لَاءِ الأَجْوَادُ الْلَشْهُورُونَ ، وَأَجْوَادُ النَّاسِ بَعْدَ ذَلِكَ كَثِيرً ) \*(١).

١١- \* (قَالَ الشَّاطِبِيُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ :
 «اجُُودُ بالنَّفْسِ أَقْصَى غَايَةِ الجُودِ») \* (٢).

١٢- \* ( قَالَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ:

لَا تَجُدْ بِالْعَطَاءِ فِي غَيْرِ حَقٍّ

لَيْسَ فِي مَنْعِ غَيْرِ ذِي الْحَقِّ بُخْلُ إِنَّا الجُودُ أَنْ تَجُودَ عَلَى مَنْ

هُوَ لِلْجُودِ وَالنَّدَى مِنْكَ أَهْلُ ﴾ (٣).

١٣ - \* ( وَقَالَ بَعْضُهُمْ: جُودُ الرَّجُلِ يُحَبِّبُهُ إِلَى أَضْدَادِهِ ، وَبُخْلُهُ يُبَغِّضُهُ إِلَى أَوْلَادِهِ )\* (١٠).

١٤ - \* ( وَقَالَ شَاعِرٌ:

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَالْحَقُّ قَوْلُهُ

لِكَنْ قَالَ مِنَّا مَنْ تُسَمُّونَ سَيِّدَا

فَقَالُوا الْجَدُّ بْنُ قَيْسٍ عَلَى تِلْكَ الَّتِي نُبَخِّلُهُ فِيهَا وَإِنْ كَانَ أَسْوَدَا فَتَى مَا تَخَطَّى خُطْوَةً لِدَنِيَّةٍ

ولا مَدَّ في يَوْمٍ إِلَى سَوْأَةٍ يَدَا

فَسُوِّدَ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ بِجُودِهِ

وَحُقَّ لِعَمْرِو بِالنَّدَى أَنْ يُسَوَّدَا) \*(٥).

١٥ - \* ( قَالَ عَنْتَرَةُ الْعَبْسِيُّ:

وَلَقَدْ أَبِيتُ عَلَى الطَّوَى وَأَظَلُّهُ

حَتَّى أَنَالَ بِهِ كَرِيمَ الْمُأْكَلِ<sup>(١)</sup> ١٦ - \* ( وَقَالَ حَاتِمٌ الطَّائِيُّ - يُخَاطِبُ امْرَأَتَهُ

مَهْلًا نُوَارُ أَقِلِّي اللَّوْمَ وَالْعَذَلَا

(نُوَار)\_:

وَلَا تَقُولِي لِشَيْءٍ فَاتَ مَا فَعَلَا وَلَا تَقُـــولِي لِمَالٍ كُنْـــتُ مُهْلِكَـــهُ

مهْلًا سَأُعْطِي الأَنَامَ الأُنْسَ وَالْخَبَلَا

يَرَى الْبَخِيلُ سَبِيلَ الْمَالِ وَاحِدَةً

إِنَّ الجوادَ يَرَى فِي مَالِهِ سُبُلًا) \*(٧).

## من فوائد « الجود »

(١) دَلِيلُ كَمَالِ الإيمَانِ وَحُسْنِ الإِسْلَام.

(٢) دَلِيلُ حُسْنِ الظَّنِ بِاللهِ تَعَالَى.

(٣) حُبُّ الناَّسِ لَهُ وَقُربُهُمْ مِنْهُ.

(٤) رِفْعَةُ مَكَانَتِهِ فِي الآخِرَةِ وَحُبُّ الْمُؤلَى لَهُ.

(٥) قَلِيلٌ أَعْدَاؤُهُ وَحُسَّادُهُ.

(٦) حُسْنُ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَيْهِ.

(٥) المنتقى من مكارم الأخلاق ومعاليها ، للخرائطي (١٣٨).

(٦) المرجع السابت (١٤٣). وفيه: قَال حاتم الطائي، والصواب ما أثبتناه.

(V) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

لسان العرب (٣/ ١٣٦).

(٢) الموافقات (٢/ ٢٤٨).

(٣) أدب الدنيا والدين ( ٢٤٢).

(٤) المرجع السابق (٢٢٦).

### الحجاب

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 14     | ١٣       | ٦      |

#### الحجاب لغةً:

لَفْظُ الحِجَابِ يُسْتَعْمَلُ فِي اللَّغَةِ مُرَادًا بِهِ أَحَدُ أَمْرَيْنِ: الأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا، وَمَعْنَاهُ حِينَيْدِ الْمَنْعُ وَيُرَادِفُهُ الحَجْبُ ، يُقَالُ: حَجَبَ الشَّيْءَ يَحْجُبُهُ حَجْبًا وَيُرَادِفُهُ الحَجْبُ ، يُقَالُ: حَجَبَ الشَّيْءَ يَحْجُبُهُ حَجْبًا وَيُرَادِفُهُ الحَجْبُ وَالبَاءُ وَالجِيمُ وَالبَاءُ وَحِجَابًا مَنَعَهُ ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: الحَاءُ وَالجِيمُ وَالبَاءُ وَحِجَابًا مَنَعَهُ ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: الحَاءُ وَالجِيمُ وَالبَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الْمَنْعُ ، يُقَالُ حَجَبْتُهُ عَنْ كَذَا أَيْ مَنْعُ مُنْ قَالًا الرَّاغِبُ: الْمَنْعُ ، يَقُالُ الرَّاغِبُ: الْحَجْبُ وَالحِجَابُ: الْمَنْعُ مِنَ الوُصُولِ .

الآخرُ أَنْ يَكُونَ اسْمًا، وَيُرَادُ بِهِ: السِّتْرُ أَوِ السَّارُ، قَالَ فِي الصِّحَاحِ: الحِجَابُ: السِّتْرُ وَحِجَابُ السَّرُ وَحِجَابُ السَّرُ وَحِجَابُ الْجَوْفِ: مَا يُحْتَجَبُ بَيْنَ الفُوَّادِ وَسَائِرِهِ (() (أَي الجَوْفِ) وَالحَاجِبَانِ: العَظْمَانِ فَوْقَ العَيْنَيْنِ بِالشَّعْرِ السَّعْرِ وَاللَّحْمِ، وَهَذَا عَلَى التَّشْبِيهِ كَأَنَّهُمَا تَحْجُبَانِ شَيْئًا وَاللَّحْمِ، وَهَذَا عَلَى التَّشْبِيهِ كَأَنَّهُمَا تَحْجُبَانِ شَيْئًا وَاللَّحْمِ، وَهَذَا عَلَى التَّشْبِيهِ كَأَنَّهُمَا تَحْجُبَانِ شَيْئًا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ السَّلْطَانِ، وَالحَاجِبُ العَيْنِ جَمْعُهُ حَوَاجِبُ قَالَ الجَوْهُ وَيَّ : حَاجِبُ العَيْنِ جَمْعُهُ حَوَاجِبُ وَحَاجِبُ العَيْنِ جَمْعُهُ حَوَاجِبُ وَحَاجِبُ العَيْنِ جَمْعُهُ حَوَاجِبُ وَحَاجِبُ العَيْنِ جَمْعُهُ حَوَاجِبُ وَحَاجِبُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللَ

وَيُقَالُ: احْتَجَبَ الْمَلِكُ عَنِ النَّاسِ (فِي مَعْنَى امْتَنَعَ) ، وَاسْتَحْجَبَهُ وَلَّاهُ الحِجَابَةَ (أَيْ جَعَلَهُ حَاجِبًا لَهُ)، وَيُقَالُ: قَدِ احْتَجَبَ وَتَحَجَّبَ إِذَا اكْتَنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ.

وَامْرَأَةٌ مُحْجُوبَةٌ: قَدْ سُتِرَتْ بِسِشْرٍ. والحِجَابُ: اسْمُ مَا احْتُجِبَ بِهِ ، وَكُلُّ مَا حَالَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ: حِجَابٌ ، وَالحَمْعُ حُجُبُ لِا غَيْرُ . وَقَوَوْلُهُ عَالَى: ﴿ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ ﴾ مَعْنَاهُ: وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ ﴾ مَعْنَاهُ: وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ ﴾ مَعْنَاهُ: وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حَجَابٌ ﴾ مَعْنَاهُ: وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حَجَابٌ ﴾ مَعْنَاهُ: وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حَاجِزٌ فِي النِّحْلَةِ والدِّينِ . وَفِي حَدِيثٍ أَبِي ذَرِّ وَبَيْنِكَ حَاجِزٌ فِي النِّحْلَةِ والدِّينِ . وَفِي حَدِيثٍ أَبِي ذَرِّ وَبَيْنِكَ حَاجِزٌ فِي النِّحْلَةِ والدِّينِ . وَفِي حَدِيثٍ أَبِي ذَرِّ وَبَيْ وَمَا لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَقَعِ الحِجَابُ » قِيلَ : يَارَسُولَ اللهِ ، وَمَا لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَقَعِ الحِجَابُ » قِيلَ : يَارَسُولَ اللهِ ، وَمَا للْعِجَابُ ؟ قَالَ: « أَنْ تَمُوتَ النَّفْسُ ، وَهِي مُشْرِكَةٌ ، كَأَنَّهَا حُجِبَتْ بِالْمَوْتِ عَنِ الإِيمَانِ ».

وَقَالَ ابْنُ شُمَيْلٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: مَنِ اطَّلَعَ الحِجَابَ وَاقَعَ مَا وَرَاءَهُ ، أَيْ إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ وَاقَعَ مَا وَرَاءَهُ ، أَيْ إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ وَاقَعَ مَا وَرَاءَ الحِجَابَيْنِ: حِجَابِ الجَنَّةِ وَحِجَابِ النَّارِ للتَّاقِ مَا وَرَاءَ الحِجَابَيْنِ: حِجَابِ البَّنَّةِ وَحِجَابِ النَّارِ للتَّنَّهُمَا قَدْ خَفْيَا.

وَقِيلَ اطِّلَاعُ الحِجَابِ: مَدُّ الرَّأْسِ لأَنَّ الْمُطَالِعَ يَمُدُّ رَأْسَهُ يَنْظُرُ مِنْ وَرَاءِ الحِجَابِ وَهُوَ السِّتْرُ (٢).

<sup>(</sup>۱) هذه عبارة الصحاح (۱/۷/۱) وأوضح منها عبارة ابن فارس في المقاييس (۲/ ۱٤٣) «وحجاب الجوف: ما يحجب بين الفؤاد وسائر الجوف».

<sup>(</sup>۲) لسان العرب ۱ (/ ۲۹۸ - ۳۰۰). مختصرًا ومختار الصحاح (۱۱۲/۱).

#### واصطلاحًا:

قَالَ الْكَفُويُّ: الحِجَابُ: كُلُّ مَا يَسْتُرُ الْمُطْلُوبَ، وَيَمْنَعُ مِنَ الْـوُصُولِ إِلَيْهِ فَهُوَ حِجَابُ، كَالسِّتْرِ وَالْبَوَّابِ وَالْجِسْم وَالْعَجْزِ وَالْمَعْصِيةِ (۱).

وَالحِجَابُ الْقَصُودُ مِن أَمْرِ اللهِ وَرَسُولِهِ سَتْرُ اللهِ وَرَسُولِهِ سَتْرُ اللهَ وَرَسُولِهِ سَتْرُ اللهَ وَسَائِرِ البَدَنِ سَتْرًا كَامِلًا بِحَيْثُ لَا يَبِينُ مِنْهُ شَيْءٌ (٢).

وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْنِ نَاصِرُ بْنِ السَّعْدِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِ مِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ (النور/ ٣١). وَهَذَا لِكَهَالِ الاسْتِسَارِ ، وَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الزِّينَةَ الَّتِي يَحُرُمُ إِبْدَاؤُهَا يَدْخُلُ فِيهَا جَمِيعُ البَدَنِ . وَذَلِكَ كَمَا فِي هَا جَمِيعُ البَدَنِ . وَذَلِكَ كَمَا فِي هَا جَمِيعُ البَدَنِ . وَذَلِكَ كَمَا فِي هَا حَمِيعَ البَدَنِ كُلِّهِ مِنَ الزِّينَةُ " . كَالثِيّابِ الجَمِيلَةِ ، وَجَمِيعِ البَدَنِ كُلِّهِ مِنَ الزِّينَةِ (٣).

## من معاني كلمة الحجاب في القرآن الكريم:

ذَكَرَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ أَنَّ الحِجَابَ فِي القُرْآنِ عَلَى أَوْجُهِ ، مِنْهَا:

أَحَدُهَا: السُّورُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الأَعْرَافِ: ﴿ وَبَيْنَهُمَ حِجَابٌ ﴾ (آية/ ٤٦).

الشَّاني: السَّتْرُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي «مَرْيَمَ»: ﴿ فَالَّةَ اللَّهُ مِنْ دُونِمِ مُ حِجَابًا ﴾ (آية / ١٧). وَفِي اللَّحْرَابِ: ﴿ فَاسْلَّالُ وهُلَّنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ (آية / ٥٣)، وَهُوَ السَّتْرُ الشَّرْعِيُّ.

الثَّالِثُ: الْجَبَلُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴾ ذَكَرَهُ ابْنُ الأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ (١٤).

الرَّابِعُ: الْمُنْعُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الْمُطَفِّفِينَ: ﴿ كَالَّا إِنَّهُمْ عَانُ رَبِّهِا مُ يَا وْمَئِلَةٍ لَكَحْجُ وبُونَ ﴾ (آية / ١٥) (٥).

### زينة المرأة وحجابها:

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الزِّينَةُ زِينَتَانِ: زِينَةٌ ظَاهِرَةٌ ، وَزِينَةٌ بَاطِنَةٌ لَا يَرَاهَا إِلَّا الرَّوْجُ. فَأَمَّا الزِّينَةُ الْبَاطِنَةُ: فَالكُحْلُ الزِّينَةُ الْبَاطِنَةُ: فَالكُحْلُ وَالسِّوَارُ وَالْخَاتَمُ (1).

قَالَ الشَّيْحُ مُحَمَّدُ الأَمِينُ الشِّنْقِيطِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -:
أَظْهَرُ القَوْلَيْنِ عِنْدِي قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِي اللهُ
عَنْهُ -: إِنَّ النِّينةَ الظَّاهِرَةَ: هِي مَالَا يَسْتَلْزِمُ النَّظَرُ إِلَيْهَا
رُوْيَةَ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِ الْمُؤَّةِ الأَجْنَبِيَّةِ ، وَإِنَّا قُلْنَا هَذَا
القَوْلُ هُو الأَظْهَرُ الْأَنَّةُ هُو الأَجْوَوطُ ، وَأَبْعَدُها عَنْ
أَسْبَابِ الفِتْنَةِ وَأَطْهَرُهَا لِقُلُوبِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَلَا يَعْفَى أَنَّ وَجْهَ الْمُزَّةِ هُو أَصْلُ جَمَاهِمًا ، وَرُوْيَتُهُ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الفِتْنَةِ وَأَطْهُرُهَا لِقُلُوبِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ وَجْهَ الْمُزَاةِ هُو أَصْلُ جَمَاهِمًا ، وَرُوْيَتُهُ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الافْتِتَانِ بِهَا - كَمَا هُو مَعْلُومٌ ... وَالجَارِي عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرْعِ الكَرِيمِ هُو تَمَامُ اللَّحَافَظَةِ وَالا بْتِعَادُ عَنِ الوُقُوعِ فِيمَا لَا يَنْبُغِي .

وَقَالَ أَيْضًا: فَقَدْ أَوْضَحْنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا (آيَةُ الْحِجَابِ) يَدْخُلُ فِيهِ سَتْرُ الوَجْهِ وَتَغْطِيتُهُ عَنِ الرِّجَالِ،

<sup>(</sup>١) الكليات، للكفوي (٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) الحجاب والسفور (١٤٦).

<sup>(</sup>٣) تفسير الكريم المنان (٥/ ٢٠٢، ٢٠١).

<sup>(</sup>٤) النهاية، لابن الأثير(١/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٥) نزهة الأعين النواظر( ٢٤٦) .و انظر بصائر ذوي التمييز: (٢/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٦) أضواء البيان(٦/ ١٩٥).

الحِجَابِ) يَدْخُلُ فِيهِ سَتْرُ الوَجْهِ وَتَغْطِيَتُهُ عَنِ الحِجَابِ) وَأَنَّ سَتْرَ الْمَرْأَةِ وَجْهَهَا عَمَلٌ بِالقُرْآنِ كَمَا وَاللَّهُ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -(1).

قَالَ ابْنُ تَيْمِيةَ: وَقَوْلُهُ: ﴿ أَوْ نِسَائِهِنَ ﴾ قَالُوا: احْتِرَازٌ عَنِ النِّسَاءِ الْمُشْرِكَةُ الْمُشْرِكَةُ مَعَهُنَّ الْمُشْرِكَةُ مَعَهُنَّ الحَمَّامَ. قَابِلَةً لِلْمُسْلِمَةِ وَلَا تَدْخُلُ الْمُشْرِكَةُ مَعَهُنَّ الحَمَّامَ. وَلَيْسَ لِلذِّمِّيَّاتِ أَنْ يَطَلِعْنَ عَلَى الزِّينَةِ البَاطِنَةِ، وَلَيْسَ لِلذِّمِّيَّاتِ أَنْ يَطَلِعْنَ عَلَى الزِّينَةِ البَاطِنَةِ، وَلِكُونُ الظُّهُورُ وَالبُطُونُ بِحَسَبِ مَا يَجُوزُ لَهَا إِظْهَارُهُ. وَلِهَذَا كَانَ أَقَارِبُهَا تُبْدِي لَهُنَّ البَاطِنَةَ ، وَلِلزَّوْجِ خَاصَّةً مَا لَيْسَ لِلأَقَارِبِ (٢).

وَقَدْ نَصَّ شَيْخُ الإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيةً ـ رَحِمهُ اللهُ عَلَى وُجُوبِ احْتِجَابِ الْمَرْأَةِ عَنِ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ فَقَالَ فِي الفَتَاوَى الْمَطْبُوعَةِ أَخِيرًا (ص ١١٠ جـ ٢ من فَقَالَ فِي الفَتَاوَى الْمَطْبُوعَةِ أَخِيرًا (ص ١١٠ جـ ٢ من الفقه و٢٢مِنَ الْمَجْمُوعِ): ﴿وَحَقِيقَةُ الأَمْرِ أَنَّ اللهَ جَعَلَ النِّينَةَ زِينتَيْنِ: زِينةً ظَاهِرَةً ، وَزِينةً غَيْرُ ظَاهِرَةٍ، وَيَجُوزُ لَهَا إِبْدَاءُ زِينتِهَا الظَّاهِرَةِ لِغَيْرِ الزَّوْجِ وَذَوِي الْمَحَارِمِ لَهَا إِبْدَاءُ زِينتِهَا الظَّاهِرَةِ لِغَيْرِ الزَّوْجِ وَذَوِي الْمَحَارِمِ وَكَانُوا قَبْلُ أَنْ تُنزَّلَ آيَةُ الحِجَابِ كَانَ النِسَاءُ يَخْرُجُنَ وَكَانَتُ إِذْ وَكَانُتُ إِذَ وَكَانُ حِينَئِذٍ لِكَا لَوَجُهَا وَيَدَيْهَا، وَكَانَتُ إِذْ وَالْكَفَيْنِ وَكَانَ حِينَئِذٍ يَكُوزُ لَهَا إِظْهَارُهُ ثُمَّ لَمَّا أَنْزَلَ عَبُوزُ لَهَا إِظْهَارُهُ ثُمَّ لَمَّا أَنْزَلَ عَبُورُ لَهَا إِظْهَارُهُ ثُمَّ لَمَّا أَنْزَلَ عَبُورُ لَهَا إِظْهَارُهُ ثُمَّ لَمَّا أَنْزَلَ عَبُورُ لَهَا إِلْمُؤْمِنِ النَّيِّ قُلُ لأَزْوَاجِكَ يَجُوزُ لَهَا إِظْهَارُهُ ثُمَّ لَمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ نَ عَلَيْهِ فَ الْمُؤْمِنِ وَكَانَ عَلَيْهِ فَ الْمُؤْمِنِ اللهُ آيَةَ الحِجَابِ بِقَوْلِهِ: ﴿ يَأَيُّهَا النَّيِيُ قُلُ لأَزْوَاجِكَ وَبَالِ ثُمَّ مَنْ اللهُ اللهُ آيَةَ الحِجَابِ بِقَوْلِهِ: ﴿ يَأَيُّهَا النَّيْ يُ قُلُ لأَزْوَاجِكَ وَبَالَ اللهُ اللهُ آيَةَ الحِجَابِ بِقَوْلِهِ: ﴿ يَأَيُّهَا النَّيْ يُ قُلُ لأَزْوَاجِكَ وَبَالَا النَّيْ عَلَى عَلَيْهِ فَيْ وَلَا النَّيْ عَلَيْهِ فَ الْمُؤْمِنِ اللهُ عَالَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى النَّيْ عَلَى النِسَاءِ المُؤْمِنِ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ النَّيْسَاءُ عَنِ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ الْمُؤْمِولِ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

يُسَمِّيهِ ابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُ الرِّدَاءَ وَتُسَمِّيهِ العَامَّةُ الإِزَارَ ، وَهُوَ الإِزَارُ الكَبِيرُ الَّذِي يُغَطِّي رَأْسَهَا وَسَائِرَ بَدَنِهَا ثُمَّ وَهُوَ الإِزَارُ الكَبِيرُ الَّذِي يُغَطِّي رَأْسَهَا وَسَائِرَ بَدَنِهَا ثُمَّ قَالَ فَإِذَا كُنَّ مَأْمُورَاتٍ بِالْجِلْبَابِ ؛ لِئَلَّا يُعْرَفْنَ وَهُوَ سَتْرُ الوَجْهِ أَوْ سَتْرُ الوَجْهِ بِالنِقَابِ كَانَ الوَجْهُ وَاليَدَانِ مِنَ الزِّينَةِ الَّتِي أُمِرَتْ أَنْ لَا تُظْهِرَهَا لِلأَجَانِبِ، فَمَا بَقِي مِنَ الزِّينَةِ الَّتِي أُمِرَتْ أَنْ لَا تُظْهِرَهَا لِلأَجَانِبِ، فَمَا بَقِي يَحِلُّ لِلأَجَانِبِ الظَّاهِرَةِ (٣).

#### أدلة وجوب الحجاب:

وَقَدْ سَاقَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الأَمِينُ الشَّنْقِيطِيُّ أَدِلَّة وُجُوبِ الحِجَابِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

ا - قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُ قُلُ لاَّزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ ﴾: أَنَّهُنَّ يَسْتُرْنَ بِهَا جَمِيعَ وُجُوهِهِنَّ ، وَلَا جَلَابِيهِنَّ ﴾: أَنَّهُنَّ يَسْتُرْنَ بِهَا جَمِيعَ وُجُوهِهِنَّ ، وَلَا يَظْهَرُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ إِلَّا عَيْنٌ وَاحِدَةٌ تُبْصِرُ بِهَا ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُ وَغَيْرُهُمْ .

٢ - قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ ، مِنْ أَنَّ اسْتِقْ رَاءَ القُرْآنِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَعْنَى ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ الْمُلاَءَةُ فَوْقَ الثِيّابِ ، وَأَنَّهُ لَا يَصِحُ تَفْسِيرُ ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ بِالوَجْهِ وَالكَّفَيْنِ.
 لَا يَصِحُ تَفْسِيرُ ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ بِالوَجْهِ وَالكَّفَيْنِ.

وَأَنَّ عَامَّةَ الْمُفَسِّرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ فَسَّرُوا الآيةَ مَعَ بَيَانِهِمْ سَبَبَ نُزُولِهَا ، بِأَنَّ نِسَاءَ أَهْلِ فَسَرُوا الآيةَ مَعَ بَيَانِهِمْ سَبَبَ نُزُولِهَا ، بِأَنَّ نِسَاءَ أَهْلِ الْمُدِينَةِ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِنَّ خَارِجَ الْمُدِينَةِ بَعْضُ الفُسَّاقِ يَتَعَرَّضُونَ النُسُوتِ، وَكَانَ بِالْمَدِينَةِ بَعْضُ الفُسَّاقِ يَتَعَرَّضُونَ

<sup>(</sup>١) أضواء البيان (٦/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) مجموعة رسائل في الحجاب والسفور (١١٩).

<sup>(</sup>٣) مجموعة رسائل في الحجاب والسفور(٩٨ -٩٩).

لِلإِمَاء، وَلَا يَتَعَرَّضُونَ لِلْحَرَائِرِ، وَكَانَ بَعْضُ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يَخْرُجْنَ فِي زِيِّ لَيْسَ مُتَمَيِّزًا عَنْ زِيِّ الإِمَاء، فَيَتَعَرَّضُ لَهُ نَ أُولَئِكَ الفُسَّاقُ بِالأَذَى ظَنَّا مِنْهُمْ أَنَّهُنَّ فَيَتَعَرَّضُ لَهُ نَ اللهُ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَا أُمُرَ أَزْوَاجَهُ وَبَنَاتِهُ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَمَيَّزْنَ فِي زِيّهِنَّ عَنْ زِيِّ الإِمَاءِ وَذَلِكَ المُمُومِنِينَ أَنْ يُتَمَيَّزْنَ فِي زِيّهِنَ عَنْ زِيِّ الإِمَاءِ وَذَلِكَ المُومُ مِنِينَ عَلَيْهِنَ مَنْ مِنْ جَلَابِيهِنَّ ، فَإِذَا فَعَلْنَ ذَلِكَ وَرَآهُنَّ لُكُ يُنِينَ عَلَيْهِنَ مَعْ مِنْ مَنْ جَلَابِيهِنَّ ، فَإِذَا فَعَلْنَ ذَلِكَ وَرَآهُنَّ اللهُ سَاءً هُوَ مَعْنِي قَوْلِهِ حَرَائِرُ ، وَمَعْوِفَتُهُمْ بِأَنَّهُنَّ حَرَائِرُ ، وَمَعْوِفَتُهُمْ بِأَنَّهُنَّ حَرَائِرُ ، وَمَعْوِفَتُهُمْ مِأْنَهُنَ حَرَائِرُ ، وَمَعْوفَتُهُمْ مِأْنَهُنَ حَرَائِرُ ، وَمَعْوفَتُهُمْ مِأَنَّهُنَ حَرَائِرُ ، وَمَعْوفَتُهُمْ مِأْنَهُنَ حَرَائِرُ ، وَمَعْوفَتُهُمْ مِأَنَّهُمْ وَلَكَ حَرَائِرُ ، وَمَعْوفَتُهُمْ مِأَنَّهُنَ وَمَائِلُ مَاءُ هُو مَعْنَى قَوْلِهِ حِعَزَ وَجَلَّ حَدَى وَيَ الشَّخُومِ. وَمَعْوفَتُهُمْ مِأْنَهُمْ مُعَ طَاهِرِ القُورُ آنِ حَمَا تَرَى حَمَا تَرَى حَمَا تَرَى حَمَا تَرَى حَمَا وَمَعْنِ مُعْمَعُ فَعَالِهِ الشَّوْرِ القُورُ آنِ حَمَا تَرَى حَلَى السَّهُ مُ الْهُ وَلِهُ عَلَيْهِ فَيَ عَلَيْ السَّهُ عَلَيْهِ مِنْ فَا السَّهُ مِنْ الْمُؤْمِ الْقُورِ الْقُورُ الْقُورُ الْعَلَى السَّورِ الْقُورُ الْمَعْ طَاهُمُ اللَّهُ مُنَا السَّوْمُ اللَّهُ مُنْ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ

وَفِي الجُمْلَةِ: فَلَا إِشْكَالَ فِي أَمْرِ الحَرَائِرِ بِمُخَالَفَةِ زِيِّ الإِمَاءِ لِيَهَابَهُ نَّ الْفُسَّاقُ ، وَدَفْعُ ضَرَرِ الفُسَّاقِ عَنِ الإِمَاءِ لَازِمٌ ، وَلَهُ أَسْبَابٌ أُخَرُ لَيْسَ مِنْهَا الفُسَّاقِ عَنِ الإِمَاءِ لَازِمٌ ، وَلَهُ أَسْبَابٌ أُخَرُ لَيْسَ مِنْهَا إِدْنَاءُ الجَلَابِيبِ (١).

وَقَالَ أَيْضًا: وَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ حُكْمَ آيةِ الحِجَابِ عَامٌ ، وَأَنَّ مَا ذَكَرْنَا مَعَهَا مِنَ الآيَاتِ فِيهِ الدِّلَالَةُ عَلَى الْحِجَابِ جَمِيعِ بَكَنِ الْمَرْأَةِ عَنِ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ ، عَلِمْتَ أَنَّ القُرْآنَ دَلَّ عَلَى الحِجَابِ ، وَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ عَلَى الحِجَابِ ، وَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ القُرْآنَ دَلَّ عَلَى الحِجَابِ ، وَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ الْعَرْقَ اللهِ جَابِ ، وَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ اللهَ وَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ اللهَ الحِجَابِ ، وَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ اللهَ الحِجَابِ ، وَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ اللهَ الحِجَابِ خَاصَّةٌ بِأَزْوَاجِهِ وَاللهِ فَلَا شَكَ اللهَ أَنَّ اللهُ أَنْ وَالْحِهِ وَاللهُ اللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

العِرْضِ وَالطَّهَارَةَ مِنْ دَنَسِ الرِّيبَةِ غَاشُّ لأُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ مَرِيضُ القَلْبِ - كَمَا تَرَى - وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَعَ دِلَالَةِ الْقُرْآنِ عَلَى وُجُوبِ احْتِجَابِ الْمَرْأَةِ عَنِ الرِّجَالِ الْمُرْأَةِ عَنِ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ، قَدْ دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا أَحَادِيثُ نَبُويَةٌ.

٣ - فَمِنْ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْـنِ عَامِـرِ الجُهَنِيِّ \_رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيٍّ قَالَ: ﴿ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُـولَ عَلَى النِّسَاءِ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَارَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ ؟ قَالَ: « الْحَمْوُ الْمَوْتُ» أَخْرَجَ البُّخَارِيُّ هَذَا الحَدِيثَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ فِي بَابِ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ ... إلخ. وَمُسْلِمٌ فِي كِتَابِ السَّلَام فِي بَابِ: تَحْرِيم الخَلْوَة بِالأَجْنَبِيَّةِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهَا ، فَهَذَا الحَدِيثُ الصَّحِيحُ صَرَّحَ فِيهِ النَّبِيُّ عَلِيُّ بِالتَّحْذِيرِ الشَّدِيدِ مِنَ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ ، فَهُ وَ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى مَنْعِ الدُّخُولِ عَلَيْهِنَّ ، وَسُؤَالِهِنَّ مَتَاعًا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ؛ لأَنَّ مَنْ سَأَلَهَا مَتَاعًا لَا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ، فَقَـدْ دَخَلَ عَلَيْهَا ، وَالنَّبِيُّ ﷺ حَذَّرَهُ مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا، وَلَمَّا سَأَلَهُ الأَنْصَارِيُّ عَنِ الحَمْوِ الَّذِي هُوَ قَرِيبُ الزَّوْجِ الَّذِي لَيْسَ مَحْرَمًا لِزَوْجَتِهِ كَأْخِيهِ وَابْنِ أَخِيهِ وَعَمِّهِ وَابْنِ عَمِّهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ . قَالَ لَـهُ عَيَيْ : الْحَمْوُ الْمَوْتُ، فَسَمَّى عَيَيْ دُخُولَ قَرِيبِ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ غَيْرُ مَحْرَمِ لَهَا بِاسْم الْمَوْتِ ، وَلَاشَكَّ أَنَّ تِلْكَ العِبَارَةَ هِيَ أَبْلَغُ عِبَارَاتِ التَّحْذِيرِ ؛ لأَنَّ الْمَوْتَ هُوَ أَفْظَعُ حَادِثٍ يَأْتِي

<sup>(</sup>١) أضواء البيان(٦/ ٥٨٦ - ٥٨٨).

عَلَى الإِنْسَانِ فِي الدُّنْيَا.

فَتَحْذِيرُهُ عَلَيْ هَذَا التَّحْذِيرَ البَالِغَ مِنْ دُخُولِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ ، وَتَعْبِيرُهُ عَنْ دُخُولِ الْقَرِيبِ عَلَى زَوْجَةِ قَرِيبِهِ بِاسْمِ الْمَوْتِ ، دَلِيلٌ صَحِيتٌ نَبُويٌّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى : ﴿ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ عَامٌّ فِي جَمِيعِ النِّسَاءِ - كَمَا تَرَى .. إِذَ لَوْ كَانَ حُكُمُهُ خَاصًّا بِأَزْوَاجِهِ عِنْ ، لَمَا حَذَّرَ الرِّجَالَ هَذَا التَّحْذِيرَ البَالِغَ العَامَّ مِنَ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ ، وَظَاهِرُ الحَدِيثِ التَّحْذِيرُ مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهِنَّ وَلَوْ لَمْ تَحْصُل الخَلْوَةُ بَيْنَهُمَا، وَهُو كَلَاكَ ، فَالدُّخُولُ عَلَيْهِنَّ، وَالخَلْوَةُ بِهِنَّ كِلَاهُمَا مُحَرَّمُ تَحْرِيمًا شَدِيدًا بِانْفِرَادِهِ ، كَمَا قَدَّمْنَا أَنَّ مُسْلِمًا (رَحِمَـهُ اللهُ) أَخْرَجَ هَذَا الحَدِيثَ فِي بَابِ تَحْرِيم الخَلْوَةِ بِالأَجْنَبِيَّةِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهَا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ كِلَيْهِمَا حَرَامٌ . وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْح البَارِي فِي شَرْح الحَدِيثِ الْمَذْكُورِ: إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ، بِالنَّصْبِ عَلَى التَّحْذِيرِ، وَهُوَ تَنْبِيهُ الْمُخَاطَبِ عَلَى مَحْذُورِ لِيَتَحَرَّزَ عَنْهُ \_ كَمَا قِيلَ: إِيَّاكَ وَالأَسَدَ .

وَتَقْدِيرُ الكَلَامِ اتَّقُوا أَنْفُسَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا عَلَى النِّسَاءِ ، وَتَضَمَّنَ مَنْعُ الدُّخُولِ مَنْعَ الخَلْوَةِ بِهَا بِطَرِيقِ النَّسَاءِ ، وَتَضَمَّنَ مَنْعُ الدُّخُولِ مَنْعَ الخَلْوَةِ بِهَا بِطَرِيقِ الأَّوْلَى .

٧ - ١ - ﴿ وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 (يَرْحَمُ اللهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُولَ ، لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُيُوبِهِنَ ﴾ شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَ

فَاخْتَمَرْنَ بِهَا) (١). وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ: (أَنَّ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ كَانَتْ تَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتْ هَـذِهِ الآيةُ ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ أَخَذْنَ أُزْرُهُنَّ فَشَقَقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الحَوَاشِي ، فَاخْتَمَرْنَ بِهَا . انْتَهَى مِنْ صَحِيح البُّخَارِيِّ (٢). قَالَ ابْنُ حَجَرِ فِي الفَتْح فِي شَرْح هَذَا الحَدِيثِ: قَوْلُهُ: فَاخْتَمَرْنَ: أَيْ غَطَّيْنَ وُجُوهَهُنَّ ، وَصِفَةُ ذَلِكَ أَنْ تَضَعَ الخِمَارَ عَلَى رَأْسِهَا وَتَرْمِيهِ مِنَ الجَانِبِ الأَيْمَنِ عَلَى العَاتِقِ الأَيْسَرِ ، وَهُوَ التَّقَنُّعُ . قَالَ الفَرَّاءُ: كَانُوا فِي الجَاهِلِيَّةِ تُسْدِلُ الْمَرْأَةُ خِمَارَهَا مِنْ وَرَائِهَا وَتَكْشِفُ مَا قُدَّامَهَا فَأُمِرْنَ بِالاسْتِتَارِ"). انْتَهَى مَحَلُّ الغَرَضِ مِنْ فَتْح البَارِي. وَهَذَا الحَدِيثُ الصَّحِيحُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ النِّسَاءَ الصَّحَابِيَّاتِ الْمَذْكُورَاتِ فِيهِ فَهِمْنَ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِ نَ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ يَقْتَضِي سَتْرَ وُجُـوهِهِنَّ ، وَأَنَّهُنَّ شَقَقْـنَ أُزُّرُهُنَّ ، فَاخْتَمَرْنَ أَيْ سَتَرْنَ وُجُ وهَهُنَّ بِهَا امْتِثَالًا لأَمْرِ اللهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ الْمُقْتَضِي سَتْرَ وُجُوهِ إِنَّ، وَبِهَذَا يَتَحَقَّقُ الْمُنْصِفُ: أَنَّ احْتِجَابَ الْمَرْأَةِ عَنِ الرِّجَالِ وَسَتْرَهَا وَجْهَهَا عَنْهُمْ ثَابِتٌ فِي السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ الْمُفَسِّرَةِ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى، وَقَدْ أَثْنَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عَلَى تِلْكَ النِّسَاءِ بِمُسَارَعَتِهِنَّ لامْتِثَالِ أَوَامِرِ اللهِ فِي كِتَابِهِ . وَمَعْلُومٌ أَنَّهُنَّ مَا فَهِمْنَ سَتْرَ الوُجُوهِ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ وَلَيْضُرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٨(٤٧٥٨ - ٤٧٥٩). والمروط: جمع مرط، وهو الإزار .

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٨(٤٧٥٩).

 <sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء (٢/ ٢٤٩) باختلاف في لفظه،
 وينظر فتح الباري (٨/ ٣٤٧).

عَلَى جُيُومِبِنَّ ﴾ إِلَّا مِنَ النَّبِيِّ؛ لأَنَّهُ مَوْجُودٌ وَهُنَّ يَسْأَلْنَهُ عَنْ كُلِّ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ نَّ فِي دِينِهِنَّ ، وَاللهُ - جَلَّ وَعَلَا ـ يَقُولُ: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (النحل/ ٤٤). فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُفَسِّرْنَهَا مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِنَّ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْح البَارِي: وَلابْنِ أَبِي حَاتِم مِنْ طَرِيقِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُتَيْم عَنْ صَفِيَّةَ مَا يُوضِّحُ ذَلِكَ، وَلَفْظُهُ: ذَكَـرْنَا عِنْدَ عَائِشَةَ نِسَاءَ قُرَيْشٍ وَفَضْلَهُنَّ فَقَالَتْ: إِنَّ لِنِسَاءِ قُرَيْشٍ فَضْلًا، وَلَكِنْ وَاللهِ مَا رَأَيْتُ أَفْضَلَ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ أَشَـدَّ تَصْدِيقًا بِكِتَابِ اللهِ ، وَلَا إِيهَانًا بِالتَّنْزِيل ، لَقَدْ أُنْزِلَتْ سُورَةُ النُّورِ ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُ رِهِ نَ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ فَانْقَلَبَ رِجَالُمُنَّ إِلَيْهِنَّ يَتْلُونَ عَلَيْهِنَّ مَا أُنْزِلَ فِيهَا ، مَا مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا قَامَتْ إِلَى مِرْطِهَا فَأَصْبَحْنَ يُصَلِّينَ الصُّبْحَ مُعْتَجِرَاتٍ كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِهِ نَّ الغِرْبَانَ . انْتَهَى عَلُّ الْغَرَضِ مِنْ فَتْحِ الْبَارِي، وَمَعْنَى مُعْتَجِرَاتِ: لْخُتَمِرَاتٍ كَمَا جَاءَ مَوَضَّحًا فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ الْمُذْكُورَةِ آنِفًا . فَتَرَى عَائِشَةً \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ مَعَ عِلْمِهَا ، وَفَهْمِهَا وَتُقَاهَا أَثْنَتْ عَلَيْهِنَّ هَذَا الثَّنَاءَ العَظِيمَ ، وَصَرَّحَتْ بِأَنَّهَا مَا رَأَتْ أَشَدَّ مِنْهُنَّ تَصْدِيقًا بِكِتَابِ اللهِ ،

وَلا إِيهَا نَا بِالتَّنْزِيلِ . وَهُو دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ فَهْمَهُنَّ لَمُوْمِ سَثْرِ الوَجُوهِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ لَكُومَ سَثْرِ الوَجُومِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُوهِ مِنْ عَصْدِيقِهِنَّ بِكِتَابِ اللهِ وَلِيمَا بَهِ فَهُو صَرِيحٌ فِي أَنَّ احْتِجَابَ النِسَاءِ وَلِيمَا بَهِ وَهُو صَرِيحٌ فِي أَنَّ احْتِجَابَ النِسَاءِ عَنِ الرِّجَالِ وَسَتْرَهُنَّ وُجُوهَهُنَّ تَصْدِيقٌ بِكِتَابِ اللهِ عَنِ الرِّجَالِ وَسَتْرَهُنَ وُجُوهَهُنَّ تَصْدِيقٌ بِكِتَابِ اللهِ وَإِيمَانُ بِتَنْزِيلِهِ كَمَا تَرَى، فَالعَجَبُ كُلُّ العَجَبِ مِكْنُ العَجَبِ مِكَنْ يَتَنْزِيلِهِ كَمَا تَرَى، فَالعَجَبُ كُلُّ العَجَبِ مِكَنْ الشَّخِينِ وَلا فِي وَإِيمَانُ بِتَنْزِيلِهِ مَنَ الْنُشَيسِينَ لِلْعِلْمِ أَنَّهُ لَمُ يَرِدُ فِي الكِتَابِ وَلا فِي لَكَتَابِ وَلا فِي السَّنَّةِ ، مَا يَسَدُلُ عَلَى سَتْرِ اللهَ أَوْ وَجُهَهَا عَسِنِ الشَّاتِ فَعَلْنَ ذَلِكَ مُعْتَلَاتٍ اللهُ الشَّخِينِ مِنَ الْمُتَابِ إِيمَانًا بِتَنْزِيلِهِ ، وَمَعْنَى هَذَا ثَابِتُ فِي الطَّجَابِ عَلَيْ البَّيْ فِي الْكَبَاتِ فَعَلْنَ ذَلِكَ مُعْتَلِلاتٍ اللهُ فِي كِيتَابِهِ إِيهَانًا بِتَنْزِيلِهِ ، وَمَعْنَى هَذَا أَعْظُمُ الأَدِلَةِ فِي الطَّحِينِ عَلَى اللهُ فِي كِيتَابِهِ إِيهَا نَا بِتَنْزِيلِهِ ، وَمَعْنَى هَذَا أَعْظُمُ الأَدِلَةِ فِي كِيتَابِهِ إِيهَا نَا بِتَنْزِيلِهِ ، وَمَعْنَى هَذَا أَعْظُمُ الأَدِلَةِ فَي لِنُ وَمِ الْجَجَابِ لِجَمِيعِ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا لَكُونَ اللهُ عَلَى الْمَالِمِينَ كَمَا اللهُ اللهِ الْمُؤْمِ الْمُجَالِ عَلَى اللهُ اللهِ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ اللهِ الْمُؤْمِلُومُ اللهُ الل

[للاستزادة: انظر صفات: الاتباع \_ غض البصر \_ الحياء \_ العفة \_ حسن السمت \_ حفظ الفرج \_ الستر \_ الغيرة \_ المروءة \_ التقوى.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: التبرج \_ إطلاق البصر \_ اتباع الهوى \_ الزنا \_ الفتنة \_ انتهاك الحرمات \_ التفريط والإفراط \_ العصيان ].

## الآيات الواردة في « الحجاب »

١- وَاذَكُرُ فِ الْكِنْكِ مَرْيَمُ إِذِ اَنتَبَدَتَ
مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْفِيًا ﴿
فَا تَحْدَدَ مِن دُونِهِ مَ جِحَابًا فَأَرْسَلْنَا
إلَيْهَارُوحَنَا فَتَمَثُلَ لَهَا بَشَرَاسُويًا ﴿
إلَيْهَارُوحَنَا فَتَمَثُلَ لَهَا بَشَرَاسُويًا ﴿
قَالَتَ إِنِي آعُودُ بِالرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيبًا ﴿
قَالَ إِنَّمَا أَنَا رُسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ عُلَمَ اللَّهِ عُلَمَ اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهِ اللَّهُ وَلَمْ يَمْسَسِي بَشَرٌ وَلَمْ أَلُهُ اللَّهُ وَلَمْ يَمْسَسِي بَشَرٌ وَلَمْ أَلُ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوعَلَى هَيْنَ أَوْ وَلَمْ أَلُكُ مِنْ اللَّهُ وَلَمْ يَمْسَسِي بَشَرٌ وَلَمْ أَلُكُ مِنْ اللَّهُ وَلَمْ يَمْسَسِي بَشَرٌ وَلَمْ أَلُكُ وَلَمْ يَمْسَسِي بَشَرٌ وَلَمْ أَلُو كُذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوعَلَى هَيْنَ أَوْ وَلَمْ أَلُكُ اللَّهِ وَلَهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَه

٧- قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزَكَى لَمُمُ إِنَّ اللهَ خَيِرُكِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ وَيَحْفَظْنَ وَقُلُلْلُمُ وَمِنْ وَلَا يُبْدِينَ وَيَنْتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ وَيِنْتَهُنَّ إِلّا مَاظَهَرَ مَنْ عَلَى جُنُومِ إِنَّ وَلَا يُبْدِينَ وَيَنْتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْ عَلَى جُنُومِ إِنَّ وَلَا يُبْدِينَ مِنْ عَلَى جُنُومِ إِنَّ وَلَا يُبْدِينَ وَلَا يُبْدِينَ وَيَعْمُو لِيَهِمُ وَلِيَهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّ

أَوْبَنِيَ إِخْوَنِهِ كَأَوْبَنِيَ أَخُوَتِهِنَّ أَوْنِسَآبِهِنَّ اَوْمَامَلُكُتْ أَيْمَنْهُنَّ أَوِالْطَفْلِ النَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِالطِفْلِ النَّبِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهُ الْمُوْمِنُونَ لَعَلَّكُوْ تُقْلِحُونَ (إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا

٣- يَتَأَيُّها النَّينَ عَامَنُواْ لاَنَدْ خُلُواْ النُوتَ النَّينِ النَّهُ الْمَا الْمَعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمَعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ

٤- يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ قُلْ لِلْأَزْ وَكِيكَ وَبَنَا إِلَى وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ
 يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيبِيهِ مِنَّ ذَٰ إِلَى أَدُفَ أَن يُعْرَفْنَ
 فَلَا يُؤْذُ يَنَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْ فُورًا رَّحِيمًا ((3)

(٤) الأحزاب: ٥٩ مدنية

# الآيات الواردة في «الحجاب لفظًا» ولها معنًى آخر

وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ الْآكُلُّ مُعْتَدِ أَشِعٍ ﴿
إِذَا نُنْا يَا عَلَيْهُ اللَّا وَلِينَ ﴿
إِذَا نُنْا يَا عَلَيْ قُلُو بِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿
كَلَّا إِنَّهُمْ عَن زَبِّهِمْ يَوْمَ إِذِ لِلَّحْجُونُونَ ﴿
كَلَّا إِنَّهُمْ عَن زَبِّهِمْ يَوْمَ إِذِ لِلَّحْجُونُونَ ﴿

٥- ﴿ وَمَاكَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحَيًا أَوْمِن وَرَآيِ جِحَابٍ أَوْيُرْ مِيلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ مَايشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ ((())

٢- وَيْلُ يُومَى إِلَهُ كُذِبِينَ ﴿
 الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمُ الدِّينِ ﴿

### الأحاديث الواردة في « الحجاب »

ا - \* (عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنْ عُمْرُ وَيَسْتَكُثِرْنَهُ ، عَالِيتَةً وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكُثِرْنَهُ ، عَالِيتَةً أَصْوَاتُهُنَ ، فَلَمَّ اسْتَأَذْنَ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فَدَخَلَ عُمَرُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَدُونَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

٢ - \* (عَنْ عُـرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهُ جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي القُعْيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا. بَعْدَ مَا نَزَلَ الحِجَابُ. وَكَانَ أَبُو القُعْيْسِ أَبَا عَائِشَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا آذَنُ لأَفْلَحَ، الرَّضَاعَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا آذَنُ لأَفْلَحَ، حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَإِنَّ أَبَا القُعَيْسِ لَيْسَ هُو مَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَإِنَّ أَبَا القُعَيْسِ لَيْسَ هُو أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا ذَنَ لَمُ اللهِ، إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا دَحَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قُلْتُ: يَـارَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَيْ القُعَيْسِ جَاءَنِي يَسْتَأْذِنْ عَلَيَّ. فَكَرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَـهُ أَيِ القُعَيْسِ جَاءَنِي يَسْتَأْذِنْ عَلَيَّ. فَكَرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَـهُ أَي القُعَيْسِ جَاءَنِي يَسْتَأْذِنْ عَلَيَّ. فَكَرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَـهُ أَي القُعَيْسِ جَاءَنِي يَسْتَأْذِنْ عَلَيَّ. فَكَرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَـهُ أَي القُعَيْسِ جَاءَنِي يَسْتَأْذِنْ عَلَيَّ. فَكَرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَـهُ

حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ .قَالَتْ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «ائْذَنِي لَهُ» قَالَ عُرْوَةُ: فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحُرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ) \*(٢).

٣- \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ عُنْبَةُ بُنُ أَبِي وَقَاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بُنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنْ يَقْبِضَ إِلَيْهِ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ. قَالَ عُنْبَةُ: إِنَّهُ ابْنِي . فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ زَمَنَ الْفَتْحِ أَخَذَ سَعْدٌ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَقْبَلَ مَعَهُ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولُ اللهِ هَذَا ابْنُ أَخِي ، ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَارَسُولَ اللهِ هَذَا ابْنُ أَخِي ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ . فَقَالَ سَعْدٌ: يَارَسُولَ اللهِ هَذَا ابْنُ أَخِي ، أَبْنُ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ ، وُلِيدَ عَلَى فِرَاشِهِ . فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلْدَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى فَرَاشِهِ . فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَرَاشِهِ . فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى فَرَاشِهِ . فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَرَاشِ أَبِيهِ . قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَرَاشِ أَبِيهِ . عَلَى فَرَاشِ أَبِيهِ . وَكَانَتُ سَوْدَةُ رَوْجَ النَبْعِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٤) حين بزغت الشمس: معناه عند ابتداء طلوعها.

<sup>(</sup>٥) وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم: أما الفؤوس فجمع فأس، وهو الذي يشق به الحطب.والمكاتل جمع مكتل وهو القفة والزنبيل. والمرور جمع مر، بفتح الميم، وهو = =

<sup>(</sup>۱) البخاري الفتح ۷(۳۲۹٤) واللفظ له. ومسلم (۲۳۹۲).

<sup>(</sup>۲) مسلم (٥٤٤١).

<sup>(</sup>٣) البخاري\_الفتح ٥ (٢٥٣٣).

رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْمَنْدُرِينَ اللهِ عَلَيْرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْدُرِينَ " قَالَ: وَهَزَمَهُمُ اللهُ عَرِيلَةٌ. فَاشْتَرَاهَا . وَوَقَعَتْ فِي سَهْمِ دِحْيَةَ جَارِيةٌ جَمِيلَةٌ. فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ . ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِنَّهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلِيمَتَهَا التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ، فُوصِتِ الأَرْضُ اللهِ وَلِيمَتَهَا التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ، فُوصِتِ الأَرْضُ اللهِ وَلِيمَتَهَا التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ، فُوصِتِ الأَرْضُ أَفَاحِيصَ ")، وَجِيءَ بِالأَنْطَاعِ، فَوْضِعَتْ فِيها. وَجِيءَ الأَرْضُ أَفَاحِيصَ ")، وَجِيءَ بِالأَنْطَاعِ، فَوْضِعَتْ فِيها. وَجِيءَ الأَرْضُ اللهُ وَلِيمَةَ اللهَّهُ وَلَيْهِ وَلَلْهِ وَلَلْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَدَفَعْنَا، قَالَ: فَعَالَ النَّامُ وَلَلْهِ الْمَدِينَةِ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ وَلَاللهِ وَدَفَعْنَا، قَالَ: فَعَلَاثُ عَلْمَا أَرَادُ اللهِ وَدَفَعْنَا، قَالَ: فَعَلَاتُ عَلَى عَجُزِ الْبَعِيرِ (\*) فَعَرَفُوا وَلَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَنَدَرَتْ فَقَامَ فَسَتَرَهَا. وَقَدْ أَشْرَفَتِ النِّسَاءُ. فَقُلْنَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ النِّسَاءُ. فَقُلْنَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ أَوْقَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ؟ قَالَ: إِي، وَاللهِ لَقَدْ وَقَعَ ﴾ (٧).

٥ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزَنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزَنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ - وَهُ وَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ - فَكَ انَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْ يَفْعَلُ. احْجُبْ نِسَاءَكَ . فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَفْعَلُ . فَخَرَجَتْ سَوْدة بِنْتُ زَمْعَة زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً، وَكَانَتْ امْرَأَةً طَوِيلَةً ، فَنَا دَاهَا عُمَرُ: أَلَا اللَّيَالِي عِشَاءً، وَكَانَتْ امْرَأَةً طَوِيلَةً ، فَنَا دَاهَا عُمَرُ: أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ . حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنْزَلُ اللهُ آيَةَ الْحِجَابِ) \* (٨) .

٦ -\*(عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: لَمَّا انْقَضَتْ عِـدَّةُ زَيْنَبَ (٩) قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِـزَيْدٍ (١٠):
 (فَاذْكُرْهَا عَلَيَ (١١١)» قَالَ: فَانْطَلَقَ زَیْدٌ حَتَّى أَتَاهَا

= معروف نحو المجرفة . وأكبر منها . يقال لها:

المساحي . هذا هو الصحيح في معناه . وحكى القاضي قولين: أحدهما هذا . والثاني أن المراد بالمرور هنا ، الحبال . كانوا يصعدون بها إلى النخيل . قال: واحده مر ، بفتح الميم وكسرها ، لأنه يمر حين يفتل.

- (١) تصنعها: أي لتحسن القيام بها وتزينها له عليه الصلاة والسلام .
- (٢) تعتد في بيتها: أي تستبرئ؛ فإنها كانت مسبية يجب استبراؤها . وجعلها في مدة الاستبراء في بيت أم سليم. فلما انقضى الاستبراء جهزتها أم سليم وهيأتها . أي زينتها وجملتها على عادة العروس .
- (٣) فحصت الأرض أفاحيص: أي كشف التراب من أعلاها وحفرت شيئًا يسيرًا لتجعل الأنطاع في المحفور ويصب فيها السمن، فيثبت ولا يخرج من جوانبها. وأصل الفحص الكشف. والأفاحيص: جمع أفحوص.

- (٤) عجز البعير: عجز كل شيء مؤخره .
- (٦) وندر ... وندرت: أي سقط . وأصل الندور الخروج والانفراد . ومنه كلمة نادرة ، أي فريدة النظائر .
- (۷) البخاري \_الفتح ۹ (۱۰۹۵). ومسلم (۱۳۲۵) كتاب النكاح (ص ۱۰٤٥) واللفظ له.
- (٨) البخاري ـ الفتح ١(١٤٦) واللفظ له. ومسلم (٢١٧٠). ومناصع: جمع منصع، وهي أماكن معروفه من ناحية البقيع، والأفيح: المتسع.
- (٩) لما انقضت عدة زينب: هي زينب بنت جحش التي زوجها الله سبحانه بنبيه لمصلحة تشريع .
- (١٠) لزيد: هو زيد بن حارثة الذي سماه الله سبحانه في تلك
   السورة من كتابه .
  - (١١) فاذكرها على: أي فاخطبها لي من نفسها .

وَهِي تُخَمِّرُ عَجِينَهَا (() قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي (٢) حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي وَنَكَصْتُ عَلَى عَقِبِي، فَقَلْتُ: يَازَيْنَبُ أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَذْكُرُكِ. قَالَتْ: مَا فَقُلْتُ: يَازَيْنَبُ أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَذْكُرُكِ. فَقَامَتْ إِلَى فَقُامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَذْكُرُكِ. فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذْنِ . قَالَ فَقَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا (٥) أَنَّ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذْنِ . قَالَ فَقَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا (١٠) أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذْنِ . قَالَ فَقَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا (١٠) أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَاللَّحْمَ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ (٢) أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَاللَّحْمَ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ (٢) الطَّعَامِ . فَخَرَجَ النَّاسُ وَبَقِي رَجَالٌ يَتَحَدَّ ثُونَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ لَكَ وَلَكُ اللهِ عَلَيْهِنَّ وَاللَّحْمَ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ (٢) أَنَّ اللهِ كَيْفَ الطَّعَامِ . فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِنَّ . وَيَقُلْنَ: يَارَسُولُ اللهِ كَيْفَ الطَّعَامِ . فَخَرَجَ رَسَائِهِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ . وَيَقُلْنَ: يَارَسُولُ اللهِ كَيْفَ الطَّعَامُ . فَحَرَ نِسَائِهِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ . وَيَقُلْنَ: يَارَسُولُ اللهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلُكَ ؟ قَالَ: فَا أَنْ اللهِ كَيْفَ وَجَدُر نِسَائِهِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ . وَيَقُلْنَ : يَارَسُولُ اللهِ كَيْفَ وَجَدُر نِسَائِهِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِنَ . وَيَقُلْنَ : يَارَسُولُ اللهِ كَيْفَ وَجَدُونَ أَوْ أَنْ الْقَوْمُ بِهَا وُعِظُوا بِهِ . فَذَخَلُ الْبَيْتُ . وَلَوْلُ اللهِ وَيَقُلُ الْمُؤْمُ بِهَا وُعِظُوا بِهِ . قَالَ: وَوُعِظَ الْقَوْمُ بِهَا وُعِظُوا بِهِ . قَالَ: وَوُعِظَ الْقَوْمُ بِهَا وُعِظُوا بِهِ . .

زَادَ ابْنُ رَافِعٍ فِي حَدِيثِهِ: لَاتَدْخُلُوا بُيُـوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُـوْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَـاظِـرِينَ إِنَـاهُ (٧) وَإِلَى قَوْلِهِ: وَاللهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ») \* (٨).

٧ - \* (عَنْ أَنْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ عُمَرُ: وَإِفَقْتُ اللهَ فِي ثَلَاثٍ أَوْ وَافَقَنِي رَبِّي فِي ثَلَاثٍ عُمَرُ: وَإِفَقْتُ اللهَ فِي ثَلَاثٍ أَوْ وَافَقَنِي رَبِّي فِي ثَلَاثٍ قُلْتُ: يَارَسُ وَلَ اللهِ، لَوِ اتَّخَذْتَ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. وَقُلْتُ: يَارَسُ وَلَ اللهِ، يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَلَوْ وَقُلْتُ: يَارَسُ وَلَ اللهُ آيَة أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَة الْحَجَابِ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَة الْحَجَابِ، قَالَ: وَبَلَغَنِي مُعَاتِبَةُ النَّبِي عَلَيْ بَعْضَ الْحِجَابِ، فَلَنْ وَلَكَ اللهُ آيَة وَبَلَعْنِي مُعَاتِبَةُ النَّبِي عَلَيْهِنَ قُلْتُ: إِنِ انْتَهَيْتُنَّ أَوْ لَيُبَدِّلَنَ اللهُ رَسُولَهُ خَيْرًا مِنْكُنَّ ، حَتَّى أَتَيْتُ إِنِ انْتَهَيْتُنَّ أَوْ لَيُبَدِّلَنَ اللهُ رَسُولَهُ خَيْرًا مِنْكُنَّ ، حَتَّى أَتَيْتُ إِنْ انْتَهَيْتُنَ أَوْ لَيُبَدِّلَنَ اللهُ وَلِيلَا مَا عُطُ نِسَاعِهِ قَالَتْ: يَا عُمْرُ، أَمَا فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ حَتَّى يَعْظُهُنَ أَنْتَ ؟ فَأَنْ ذِلَ اللهُ ﴿ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَ أَنْ اللهُ يَعْظُهُنَ أَنْتَ؟ وَالَّا مِنْكُنَّ مُسُلِمَاتٍ ﴿ مَنَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَ أَنُ اللهُ يُعْلَى مُنْ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَسُولُ اللهُ وَعَلَى مَا يَعِظُ فِي اللهُ عَلَيْهِ مَنْ أَنْ مَنْ لَكُ أَنْ مُسُلِمًا اللهُ وَعَلَى مَلْكُونَ مُسُلِمًا وَ اللهُ وَلَا طَلَقَكُنَ أَنْ وَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَ مُسُلِمًا تِ ﴾ ...الآيَةُ وَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسُلِمًا تِ ﴾ ...الآيَةُ ﴿ وَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَ مُسُلِمًا تِ ﴾ ...الآيَةُ وَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسُلِمًا تَعْمُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ ا

(١) تخمر عجينها: أي تجعل في عجينها الخمير. قال المجد: وتخمير العجين تركه ليجود.

(۲) فلما رأيتها عظمت في صدري ... : معناه أنه هابها واستجلها من أجل إرادة النبي على تَرَوُّجَهَا . فعاملها معاملة من تزوجها على ، في الإعظام والإجلال والمهابة . وقوله: أن رسول الله على .. هو بفتح الهمزة من أن: أي من أجل ذلك . وقوله: نكصت: أي رجعت . وكان جاء إليها ليخطبها وهو ينظر إليها ، على ما كان من عادتهم . وهذا قبل نزول الحجاب . فلما غلب عليه الإجلال تأخر . وخطبها وظهره إليها ، لئلا يسبقه النظر إليها .

(٣) إلى مسجدها: أي موضع صلاتها من بيتها.

(٤) ونزل القرآن: يعني نزل قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا ﴾ (الأحزاب/ ٣٦) فدخل عليها بغير إذن،

- لأن الله تعالى زوجها إياه بهذه الآية.
  - (٥) ولقد رأيتنا أي رأيت أنفسنا.
- (٦) حين امتد النهار: أي ارتفع . هكذا هو في النسخ: حين، بالنون .
- (٧) غير ناظرين إِنَاهُ: أي غير منتظرين لإدراكه . والإني كإلى، مصدر أنى يأني ، إذا أدرك ونضج ، ويقال: بلغ هذا إِناه أي غايته . ومنه: هيم آن وعين آنية . وبابه رمى . ويقال: أي غايته . ومنه: هألمَ يَأْنِ لِلَّذِينَ ٱمَنُوا أَنَى يأني أيضًا: اذا دنا وقرب . ومنه: هألمَ يَأْنِ لِلَّذِينَ ٱمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ ﴾ (الحديد/ ١٦) وقد يستعمل على القلب فيقال: آن يئين أينًا فهو آين .
  - (٨) البخاري الفتح٨(٤٧٩٣). ومسلم (١٤٢٨)واللفظ له.
- (٩) البخاري \_ الفتح ٨(٤٤٨٣) وهذا لفظه. ومسلم (٢٣٩٩) مختصرًا.

## الأحاديث الواردة في « الحجاب » معنًى

٨ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيْلِيٍّ : "صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ
 صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ
 مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا») \* (١).

٩ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ الرُّحْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعْرَمَاتُ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ \*) \* (٢).

١٠- \*(عَنْ حَفْصَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا(٣) أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ، فَقَدِمَتْ المُرَأَةُ فَنَزَلَتْ عَنْ أُخْتِهَا وَكَانَ الْمُرَأَةُ فَنَزَلَتْ عَنْ أُخْتِهَا وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِي ﷺ ثِنتُي عَشَرَةً، وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتٍ، قَالَتْ: كُنَّا نُدَاوِي الكَلْمَى (٤) ، وَنَقُومُ مَعَهُ فِي سِتٍ، قَالَتْ: كُنَّا نُدَاوِي الكَلْمَى (٤) ، وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى ، فَسَأَلَتْ أُخْتِي النَّبِي ﷺ : أَعَلَى إِحْدَانَا عَلَى الْمَرْضَى ، فَسَأَلَتْ أُخْتِي النَّبِي ﷺ : أَعَلَى إِحْدَانَا بَأُسُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابُ أَنْ لَا تَحْرُجَ ؟ قَالَ:

"لِتُلْسِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا ()، وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ وَدَعْوَة الْمُسْلِمِينَ ». فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّة سَأَلْتُهَا: وَدَعْوَة الْمُسْلِمِينَ ». فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّة سَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ النَّبِيَ عَيِهِ؟ قَالَتْ: بِأَبِي نَعَمْ. وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ إِلَّقَالَتْ: بِأَبِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "تَحْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الخُدُورِ وَالْحُيَّضُ ، الخُدُورِ وَالْحُيَّضُ ، وَلَيْشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَة الْمُؤْمِنِينَ ، وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَة الْمُؤْمِنِينَ ، وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ ؟ » فَقَالَتْ الْمُصَلِّي ». قَالَتْ حَفْصَةُ: " فَقُلْتُ : الْحُيَّضُ؟ » فَقَالَتْ الْمُصَلِّي ». قَالَتْ حَفْصَةُ: " فَقُلْتُ : الْحُيَّضُ؟ » فَقَالَتْ : أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا ) \* (\*)

١١ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ: « الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ») \* (٧).

17 - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - كَانَتْ تَقُولُ: « لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جَعُوبِهِنَّ ﴾ (النور/ ٣١) أَخَذْنَ أَزْرَهُنَّ فَشَقَقْنْهَا مِنْ قِبَلِ جُعُوبِهِنَّ ﴾ (النور/ ٣١) أَخَذْنَ أَزْرَهُنَّ فَشَقَقْنْهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا ») \* (٨).

- (۱) أبو داود (۵۷۰) وقال الألباني في صحيح أبي داود (۱) أبو داود (۱۱٪): صحيح. وقال محقق «جامع الأصول» (۱/۲۰/۱۰): إسناده حسن.
- (۲) أبوداود (۱۸۳۳) وقال محقق جامع الأصول: (۳/ ۳۱) في سنده يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي الكوفي وهو ضعيف ولكن يشهد له حديث أسماء وهو ما روته فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر. وقال عنه: إسناده صحيح.
- (٣) العواتق: جمع عاتق: من بلغت الحلم ، أو قاربت، أو استحقت التزويج.
  - (٤) الكلمي: جمع كليم وهو الجريح.
- (٥) قوله: من جلبابها: قيل المراد به الجنس ، أي تعيرها من

ثيابها مالا تحتاج إليه. وقيل: المراد تشركها معها في لبس الثوب الذي عليها ، وهذا ينبني على تفسير الجلباب وهو بكسر الجيم وسكون اللام وبموحدتين بينهما ألف قيل هو المقنعة أو الخمار أو أعرض منه، وقيل الثوب الواسع يكون دون الرداء ، وقيل الازار ، وقيل الملحفة ، وقيل المالاءة ، وقيل القميص . أ.هم الفتح (١/ ٥٠٥،٥٠٥).

- (٦) البخاري\_الفتح ١(٣٢٤) واللفظ له. ومسلم ٢(٨٩٠).
- (٧) الترمذي (١١٧٣) وقال: حسن غريب. وقال محقق جامع الأصول (٦/ ٦٦٥): إسناده حسن.
  - ومعنى استشرفها: تَطَلُّعَ إليها وَتَعَرَّضَ لَهَا.
    - (٨) البخاري\_ الفتح ٨(٤٧٥٩).

وَفِي لَفْظٍ آخَرَ: عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ : « يَرْحَمُ اللهَ نِسَاءَ الْمُهَا حِرَاتِ الأُولَ، لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِ نَ عَلَى جُيُوبِهِنَ ﴾ شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا ») \* (١).

١٣ - ﴿ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا ـ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ »، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذِيُولِهِنَّ ؟ قَالَ: « يُرْخِينَ شِبْرًا »، فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ ، قَالَ: « فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ ») \* (٢).

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « الحجاب »

١ -- \*( عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «إِنَّمَا النِّسَاءُ عَوْرَةٌ وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا وَمَا بِهَا مِنْ بَأْسٍ فَيَسْتَشْرِفُهَا الشَّيْطَانُ، فَيَقُولُ: إِنَّكِ لَا تَمُرِّينَ مِنْ بَأْسٍ فَيَسْتَشْرِفُهَا الشَّيْطَانُ، فَيَقُولُ: إِنَّكِ لَا تَمُرِّينَ بَأَحِدٍ إِلَّا أَعْجَبْتِهِ . وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَلْبَسُ ثِيَابَهَا فَيُقَالُ: أَيْنَ بَأَحِدٍ إِلَّا أَعْجَبْتِهِ . وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَلْبَسُ ثِيَابَهَا فَيُقَالُ: أَيْنَ تَرْبِيدِينَ؟ فَتَقُولُ: أَعُودُ مَرِيضًا أَوْ أَشْهَدُ جِنَازَةً أَوْ أَصَلِّي تَرْبِيدِينَ؟ فَتَقُولُ: أَعُودُ مَرِيضًا أَوْ أَشْهَدُ جِنَازَةً أَوْ أَصَلِّي فِي مَسْجِدٍ ، وَمَا عَبَدَتِ امْرَأَةٌ رَبَّهَا ، مِثْلَ أَنْ تَعْبُدَهُ فِي بَيْتِهَا ») \* (٣) .

٢ - \* (عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا قَالَتْ: « كُنَّا نُغَطِّي وُجُوهَنَا مِنَ الرِّجَالِ وَكُنَّا نَعُطِّي وُجُوهَنَا مِنَ الرِّجَالِ وَكُنَّا نَمْتَشِطُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الإِحْرَام ») \* (١٤).

٣- \* (حَدَّثَنَا صَفِيَةُ بِنْتُ شَيْبَةَ قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا .. : " يَارَسُولَ اللهِ أَيَرْجِعُ النَّاسُ بَأَجْرٍ ؟ فَأَمَرَ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بَأَجْرٍ يَ فَأَمَرَ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَنْطَلِقَ بِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ (٥) قَالَتْ: فَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ عَلَى أَنْ يَنْطَلِقَ بِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ (٥) قَالَتْ: فَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ . قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ خِمَارِي (٦) أَحْسُرُهُ (٧) عَنْ عُنْقِي، فَيَضْرِبُ رِجْلِي بِعِلَّةِ الرَّاحِلَةِ (٨). قُلْتُ لَهُ: عَنْ عُنْقِي، فَيَضْرِبُ رِجْلِي بِعِلَّةِ الرَّاحِلَةِ (٨). قُلْتُ لَهُ: وَهَلْ تَرَى مِنْ أَحَدِ (٩)؟ قَالَتْ: فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ . ثُمَّ وَهَلْ تَرَى مِنْ أَحَدِ (٩)؟ قَالَتْ: فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ . ثُمَّ قَالْمُنْ عَنْ اللهِ عَيْفِي وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ وَاللَّهِ اللهِ عَلَيْفِي وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُو وَهُ وَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْقُ وَهُ وَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُو وَهُ وَهُ وَهُ وَاللَّهُ الْمُعْتَ وَمُ اللَّهِ عَلَيْكُولُو اللهِ عَلَيْكُولُ وَهُ وَهُ وَاللَّهُ الْمُنْ عَلَيْكُولُ وَهُ وَمُ وَاللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُولُ وَهُ وَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَهُ اللَّهُ الْمُعْتِ (١٠) اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ وَهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِي اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللّهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ اللللْهُ الللللّهُ اللللْفَالِلْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْمُ الللللّ

٤ - \* ( عَنْ أُمّ سَلَمَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ:

- (۱) البخاري\_الفتح ۸ (٤٧٥٨).
- (۲) الترمذي (۱۱۷۳) واللفظ له، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي (۸/ ۲۰۹). وأبو داود(٤١١٩) وقال الألباني (۲/ ۷۷٦): صحيح. وهو عند ابن ماجة (۳۵۸۱).
- (٣) رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد(٢/ ٣٥).
- (٤) أخرجه في الموطأ (٢/ ٣٢٨). ورواه الحاكم (١/ ٤٥٤) وصححه ووافقه الذهبي . واللفظ له.
- (٥) التنعيم: موضع على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة . أقرب أطراف الحل إلى البيت سمى بالتنعيم؛ لأن على يمينه

- جبل نعيم وعلى يساره جبل ناعم .
- (٦) خماري: الخمار ثوب تغطى به المرأة رأسها.
- (٧) أحسره: بكسر السين وضمها . لغتان: أي أكشفه وأزيله.
- (A) فيضرب رجلي بعلة الراحلة: المعني أنه يضرب رِجْلَ أخته بعود بيده ، عامدًا لها ، في صورة من يضرب الراحلة حين تكشف خمارها ، غيرة عليها .
- (٩) وهل ترى من أحد: أي نحن في خلاء ، ليس هنا أجنبي أستتر منه .
- (١٠) بالحصبة: أي بالمحصب. وهو موضع رمي الجمار بمنى.
  - (۱۱) مسلم (۱۲۱۱).

«لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ ﴾ خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنَ السَّكِينَةِ وَعَلَيْهِنَّ أَكْسِيَةٌ سُودٌ يَلْبَسْنَهَا»)\*(١).

٥ - \*(عَنْ عَطَاء: إذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامِ النِسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ. قَالَ: "كَيْفَ تَمْنَعُهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِ عَلَيْهُ مَعَ الرِّجَالِ؟ قُلْتُ: أَبَعْدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ ؟ قَالَ: إِي لَعَمْرِي لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ ؟ قَالَ: لِمَ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ، قَبْلُ ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ، قُلْتُ: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ، كَانَتْ عَائِشَةُ ورَضِي اللهُ عَنْهَا وتَطُوفُ حَجْرةً (٢) مِنَ كَانَتْ عَائِشَةُ ورَضِي اللهُ عَنْهَا وَمُرَأَةٌ: انْطَلِقِي نَسْتَلِمُ يَا أُمَّ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: انْطَلِقِي نَسْتَلِمُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ: انْطَلِقِي عَنْكِ (٣) ، وَلَكِنَّهُنَّ الْمُؤْمُّ ، فَقَالَتِ الْمُرَأَةُ: انْطَلِقِي نَسْتَلِمُ يَا أُمَّ لَلْمُ وَمِنِينَ ، قَالَتْ: انْطَلِقِي عَنْكِ (٣) ، وَلَكِنَّهُنَّ لَكُنْ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ ، وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ ، وَلَكِنَّهُنَّ وَكُنْ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ ، وَلَكِنَّهُنَّ وَكُنْ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ ، وَلَكِنَّهُنَّ وَكُنْ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ ، وَلَكِنَّهُنَّ وَكُنْ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ ، وَكُنْ وَعُنْ مَتَى يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ ، وَلَكِنَهُنَ وَعُنِي وَهِي مُجَاوِرَةٌ فِي وَكُنْ وَكُنْ وَأُخْرِجَ الْمَاعُورَةٌ فِي وَكُنْ وَكُونَ ثَبِيرٍ (٢) ، قُلْتُ: وَمَا حِجَابُهَا ؟ قَالَ: هِي فِي قُبَّةٍ وَقُا مُورَدًا مُورَدًا مُورَدًا ﴾ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذَلِكَ ، وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا وِرْعًا مُورَدًا كُولَاكَ ، وَمَا بَيْنَا وَبَيْنَهُا غَيْرُ ذَلِكَ ، وَرَأَيْتُ وَالْمَاعُورَةٌ إِلَى الْمُؤْمِدُولُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِدُولُ الْكَ ، وَمَا بَيْنَا وَبَيْنَهُا غَرْدُ لَلْكَ ، وَرَأَيْتُ الْمُؤْمِدُولُ اللّهُ عَلَى الْمُؤَمِّ الْمُؤْمِدُولُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمُلُولُ اللّهُ الْمُؤْمُلُ اللّهُ الْمُؤْمُولُ اللّهُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤَمِّلُ الْمُؤْمُلُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُلُ الْمُؤْمُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ

7- \* (قَالَ عَلِيُّ بْنُ طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . : ﴿ أَمَرَ اللهُ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِ بِنَ إِذَا خَرَجْ نَ مِنْ اللهُ عَنْهُمَا . : ﴿ أَمَرَ اللهُ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِ بِنَ إِذَا خَرَجْ نَ مِنْ فَوْقِ بُيُوتِ فِي حَاجَةٍ أَنْ يُعَظِّينَ وُجُوهَهُ نَّ مِنْ فَوْقِ بُيُوتِ فَي حَاجَةٍ أَنْ يُعَظِّينَ وُجُوهَهُ نَّ مِنْ فَوْقِ رُوقُوسِهنَّ بِالْجَلَابِيبِ وَيُبُدِينَ عَيْنًا وَاحِدَةً ﴾ (1) (1)

٧ - \* (قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِين: «سَأَلْتُ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيَّ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِ مِنْ ﴾ فَغَطَّى وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ وَأَبْرَزَ عَيْنَهُ الْيُسْرَى ») \* (٧).

٨ - \* ( قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ: الْحِجَابُ مُخْتَصُّ بِالْحَرَائِرِ دُونَ الإِمَاءِ ، كَمَا كَانَتْ سُنَّةُ الْمُؤْمِنِينَ فِي بِالْحَرَائِرِ دُونَ الإِمَاءِ ، كَمَا كَانَتْ سُنَّةُ الْمُؤْمِنِينَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَخُلَفَائِهِ . إِنَّ الْحُرَّةَ تَحْتَجِبُ وَالأَمَةُ تَبْرُزُ . وَكَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِذَا رَأَى أَمَةً مُخْمِّرةً ضَرْبَهَا وَقَالَ: «أَتَتَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ، أَيْ لَكَاعٍ، فَيَظْهَرُ مِنَ الأَمَةِ رَأْسُهَا وَيَدَاهَا وَوَجْهُهَا») \* (٨)

9 - \* ( وَقَالَ: " الْجَيْبُ هُ وَ شَقُّ فِي طُولِ الْقَمِيصِ ، فَإِذَا ضَرَبَتِ الْمَرْأَةُ بِالْخِمَارِ عَلَى الْجَيْبِ سَتَرَتْ عُنْقَهَا . وَأُمِرَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ تُرْخِيَ مِنْ جِلْبَابِهَا، وَالإِرْخَاءُ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْبَيْتِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ فِي الْبَيْتِ فَلَا تُؤْمَرُ بِذَلِكَ ») \* (٩).

• ١ - \* ( وَمِنْ كَلَامِهِ: « الْمَرْأَةُ يَجِبُ أَنْ تُصَانَ وَتُحْفَظَ بِمَا لَا يَجِبُ مِثْلُهُ فِي الرَّجُلِ وَلِهَذَا خُصَّتْ بِالاحْتِجَابِ ، وَتَرْكِ إِبْدَاءِ الزِّينَةِ وَتَرْكِ التَّبَرُّجِ. فِي حَقِّهَا الاسْتِتَارُ بِاللِّبَاسِ وَالْبُيُوتِ مَالَا يَجِبُ فِي حَقِّ الرَّجُلِ ، لأَنَّ ظُهُورَ النِّسَاءِ سَبَبُ الْفِتْنَةِ ، وَالرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَيْهِنَ ») \* (١٠٠).

<sup>(</sup>٦) الحجاب والسفور (٥٢).

<sup>(</sup>٧) مجموعة رسائل في الحجاب والسفور ٢٦).

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق (٢٦).

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق (٢٦ - ٢٧).

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق (٢٣).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير: ٣/ ٥٢٦ (٦/ ٤٧١ - محقق).

<sup>(</sup>٢) حَجْرَة: أي معتزلة عنهم لا تخالطهم وفي رواية حجزة أي محجوزًا بينها وبين الرجال.

<sup>(</sup>٣) انطلقى عنك: أي عن جهة نفسك.

<sup>(</sup>٤) ثبير: جبل صغير في مكة. قرب منى

<sup>(</sup>٥) البخاري\_ الفتح ٣(١٦١٨).

١١ - \* ( وَقَالَ: (لَمَّا أَنْزَلَ الله - عَزَّ وَجَلَّ - آيَةً الْحِجَابِ: ﴿ يَأْيُهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ﴾ حَجَبَ النِّسَاءَ عَنِ الرِّجَالِ») \* (١).

١٢- ﴿ رَبَقُولُ الشَّيْخُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ بَازٍ ـ حَفِظَهُ اللهُ لَهُ وَامْتَثِلُوا
 اللهُ ـ: ﴿ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ تَأَدَّبُوا بِتَأْدِيبِ اللهِ وَامْتَثِلُوا
 أَمْرَ اللهِ وَأَلْزِمُوا نِسَاءَ كُمْ بِالْحِجَابِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ

الطَّهَارَةِ وَوسِيلَةُ النَّجَاةِ وَالسَّلَامَةِ ») \*(٢).

١٣ - \* (قَالَ الشَّيْخُ صَالِحُ بْنُ عُثَيْمِين: «اعْلَمْ أَيُّهَا الْمُسْلِمُ أَنَّ احْتِجَابَ الْمَرْأَةِ عَنِ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ وَتَعْطِيَةَ وَجْهِهَا أَمْرٌ وَاجِبٌ دَلَّ عَلَى وُجُوبِهِ كِتَابُ رَبِّكَ تَعَالَى وَمُجْوبِهِ كِتَابُ رَبِّكَ تَعَالَى وَمُنَّةُ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَهُو الاعْتِبَالُ الصَّحِيحُ وَالْقِيَاسُ الْمُطَرِّدُ » (٣).

### من فوائد « الحجاب »

- (١) فِي الْحِجَابِ طَهَارَةٌ لِقَلْبِ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ.
- (٢) فِي الْحِجَابِ مَا يَمْنَعُ إِيذَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ بِقَصْدٍ أَوْ بِغَيْرِ قَصْدٍ.
  - (٣) الحِجَابُ أَمَامَ الرَّجُلِ دَلِيلٌ عَلَى الْهَيْبَةِ وَالتَّوْقِيرِ.
- (٤) الْحِجَابُ يَمْنَعُ الشَّيْطَانَ مِنْ أَنْ يَسْتَشْرِفَ الْمَرأَةَ أَيْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا وَيَتَعَرَّضَ لَهَا.
- (٥) فِي الْتِزَامِ الْحِجَابِ تَنْفِيذُ لِأَمْرِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ وَاتِّبَاعُ لِأَوَامِرِهِ.
  - (٦) فِي الْحِجَابِ سَكِينَةٌ وَوَقَارٌ لِمَنْ يَرْ تَلِيهِ.
- (٧) الْحِجَابُ سِمَةٌ لِلْحَرَائِرِ ، أَمَّا التَّبَرُّجُ وَالْبُرُوزُ فَهُوَ سِمَةٌ لِلْإِمَاءِ.
- (A) الْحِجَابُ وَسِيلَةٌ مِنْ وَسَائِلِ الْحَيْطَةِ الَّتِي شَرَعَهَا اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِحِفْظِ أَعْرَاضِ الْمُسْلِمِينَ.
- (٩) فِي الْحِجَابِ مَا يُرْضِي اللهَ عَزَّ وَجَلَّ و وَيُسْخِطُ

- الشَّيْطَانَ وَيَسُدُّ عَلَيْهِ بَعْضَ مَنَافِذِ سِهَامِهِ الْقَاتِلَةِ، وَهُوَ بِلْلَكِ يَحْمِي النِّسَاءَ مِنَ التَّعَرُّضِ لِلْإِيذَاءِ مِنْ التَّعَرُّضِ لِلْإِيذَاءِ مِنْ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ.
- (١٠) الْتِزَامُ الْحِجَابِ فِيهِ عَمَلٌ بِسِيرَةِ الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفِ الصَّالِحِ الَّذِينَ كَانُوا أَطْهَرَ قُلُوبًا وَأَنْقَى سَرِيرَةً.
  - (١١) فِي الْحِجَابِ نَشْرٌ لِلْفَضِيلَةِ وَهَدْمٌ لِلرَّذِيلَةِ.
- (۱۲) الْحِجَابُ مَظْهَـرٌ مِنْ مَظَاهِرِ تَمَيُّـزِ الْأُمَّةِ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَفِيهِ مُخَالَفَةٌ لِلْيَهُودِ والنَّصَارَى وَغَيْرِهِمْ.
- (١٣) الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْحِجَابِ وَالدَّعْوَةُ إِلَيْهِ دَلِيلٌ عَلَى الْحِجَابِ وَالدَّعْوَةُ إِلَيْهِ دَلِيلٌ عَلَى عِفَّةِ النَّفْسِ، وَمَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ التَّقْوَى وَتَعْظِيمِ حُرُمَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ -.

<sup>(</sup>٣) مجموعة رسائل في الحجاب والسفور (٨١).

<sup>(</sup>١) مجموعة رسائل في الحجاب والسفور(٧).

<sup>(</sup>٢) الحجاب والسفور( ١٥).

## الحج والعمرة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| . 17   | ٩.       | ٦      |

#### الحج لغةً:

مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ حَجَّ يَحُجُّ هُوَ وَمَا نُحُوذُ مِنْ مَادَّةِ (حجج) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَرْبَعَةِ مَعَانٍ:

وَأَشْهَدُ مِنْ عَوْفٍ حُلُولاً كثيرةً

يَحُجُّونَ سِبَ (٢) الزِّبْرَقَانِ الْمُزَعْفَرَا قَالَ الْبُنُ السِّكِيتِ: يُحُثِرُونَ الاخْتِلاَفَ إِلَيْهِ. هَذَا الأَصْلُ، ثُمَّ تُعُورِفَ اسْتِعْ اللهُ فِي القَصْدِ إِلَى مَكَّةَ لِلنُّسُكِ الأَصْلُ، ثُمَّ تُعُورِفَ اسْتِعْ اللهُ فِي القَصْدِ إِلَى مَكَّةَ لِلنُّسُكِ وَالحَبِّ إِلَى البَيْتِ خَاصَّةً. تَقُولُ: حَجَجْتُ البَيْتَ أَحُجُّهُ وَالحَبِّ إِلَى البَيْتِ خَاصَّةً. تَقُولُ: حَجَجْتُ البَيْتَ أَحُجُّهُ حَجًّا. إِذَا قَصَدْتَهُ. وَرَجُلُ حَاجٌ: وَقَوْمٌ حُجَّاجٌ، وحَجِيجُ مَاعَةُ الحَاجّ، والحِبُّ بِالكَسْزِ الاسْمُ، والحَجَّةُ: المُرَّةُ الوَاحِدَةُ، وَهُو مِنَ الشَّوَاذِ ؛ لأَنَّ القِيَاسَ والحَجَّةُ: المُرَّةُ السَّنَةُ، وَالجَمْعُ الْحِجَجُ.

- (١) انظر أمثلة هذه المعاني وشواهدها في مقاييس اللغة (٣٠٠/٢).
  - (٢) السِّب \_ بكسر السين: العهامة والمراد شخص الزبرقان.
- (٣) انظر: الصحاح للجوهري (١/ ٣٠٤)، والنهاية لابن الأثير(١/ ٣٤٠، ٣٤١)، ولسان العرب لابن منظسور (٢/ ٢٢٦، ٢٢٩)، ومفردات الراغب(١٧٠)، ومقاييس

#### وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ الكَثِيرِ الحَجِّ: إِنَّهُ كَحَجَّاجٌ.

قَالَ سِيبَوَيْهِ: وَقَالُوا حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ، يُرِيدُونَ عَمِلَ سَنَةً وَاحِدَةٌ، يُرِيدُونَ عَمِلَ سَنَةً وَاحِدَةً، يُريدُونَ عَمِلَ سَنَةً وَاحِدَةً. وَاحِدَةٍ. وَبَعْضُ يَكْسِرُ الحَاءَ، فَيَقُولُ: الحِجُّ وَالحِجَّةُ، وَالحِجَّةُ، وَقُرِعً: ﴿ وَ للهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ ﴾ (آل عمران/ وَلَفَتْحُ أَكْثَرُ.

وَذُو الحِجَّةِ: شَهْرُ الحَجِّ، سُمِّيَ بِلَذَلِكَ لِلْحَجِّ فِيهِ، وَامْرَأَةٌ حَاجَّةٌ وَنِسْوَةٌ حَوَاجٌ بَيْتِ اللهِ بِالإِضَافَةِ إِذَا كُنَّ قَدْ حَجَجْنَ، قُلْتَ: حَوَاجٌ بَيْتَ حَجَجْنَ، قُلْتَ: حَوَاجٌ بَيْتَ اللهِ . وَأَحْجَجْتُ فُلاَنًا : إِذَا بَعَثْتُهُ لِيَحُجَّ، وَيَوْمُ الحَجِّ اللهِ . وَأَحْجَجْتُ فُلاَنًا : إِذَا بَعَثْتُهُ لِيَحُجَّ، وَيَوْمُ الحَجِّ الأَحْبَرِ هُوَ يَوْمُ النَّحْرِ (٣).

#### واصطلاحًا:

قَصْدُ بَيْتِ اللهِ إِقَامَةً لِلنَّسُكِ ، وَقَالَ الْجُرْجَانِيُّ: قَصْدُ لِبَيْتِ اللهِ إِقَالَ بِصِفَةٍ خَصُوصٍ فِي وَقْتٍ خَصُوصٍ لِبَيْتِ اللهِ تَعَالَى بِصِفَةٍ خَصُوصةٍ فِي وَقْتٍ خَصُوصٍ بِشَرَائِطَ خُصُوصةٍ . وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: الْحَجُّ فِي الشَّرْعِ: الْقَصْدُ إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ بِأَعْمَالٍ خَصُوصةٍ . وَقَالَ الْجَرَامِ عَلَى وَجُهِ التَّعْظِيمِ بِأَفْعَالٍ خَصُوصةٍ (١٤).

#### العمرة لغة:

العُمْرَةُ وَالاعْتِهَارُ: الزِّيَارَةُ الَّتِي فِيهَا عِهَارَةُ البَيْتِ (٥٠)،

- اللغة (٢/ ٣٠). والقاموس المحيط (حجج) (ص٢٣٤) ط. بيروت.
- (٤) انظر: التعريفات للجرجاني (٨٢)، وفتح الباري (٣٧٨)، وعمدة القاري للعيني (٩/ ١٢١)، ودليل الفالحين لابن علان (٤/ ٧٣).
  - (٥) في الأصل عمارة الود ولا معنى له هنا ولعله تصحيف.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ (التوبة / ١٨) إِمَّا مِنَ العِمَارَةِ الَّتِي هِيَ حِفْظُ الْإِنَاءِ أَوْ مِنْ الْعُمْرَةِ الَّتِي هِيَ الزِّيَارَةُ ، أَوْ مِنْ قَوْلِمِمْ الْبِنَاءِ أَوْ مِنْ الْعُمْرَةِ الَّتِي هِيَ الزِّيَارَةُ ، أَوْ مِنْ قَوْلِمِمْ عَمَرْتُ بِهِ ، وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ : إِنَّ عَمَرْتُ بِمَكَانِ كَذَا أَيْ أَقَمْتُ بِهِ ، وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ : إِنَّ الْعُمْرَةَ بِمَعْنَى الزِّيَارَةِ إِنَّا هِي مَأْخُوذَةٌ مِنْ مَادَّةِ (ع م العُمْرة بي مَعْنَى الزِّيَارَةِ إِنَّا هِي مَأْخُودَةٌ مِنْ مَادَّةِ (ع م التَّي تَدُلُّ عَلَى الصِّيَاحِ وَالجَلَبَةِ ، يُقَالُ اعْتَمَرَ الرَّجُلُ إِذَا أَهَلَّ بِعُمْرَتِهِ ، وَذَلِكَ رَفْعُهُ صَوْتَهُ لِلتَّلْبِيَةِ لِلْعُمْرَةِ ، وَقَوْلُ ابْنِ أَحْمَرَ:

يُمِلُّ بِالفَرْقَدِ رُكْبَانُهَا كَمَا يُمِلُّ الرَّاكِبُ الْمُعْتَمِرْ فَقَالَ قَوْمٌ: هُو الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ عِنْدَ التَّلْبِيَةِ بِالعُمْرَةِ، وَقَالَ قَوْمٌ: هُو اللَّعْتَمِرُ وَأَيُّ ذَلِكَ كَانَ فَهُوَ مِنَ العُلُوِّ وَالارْتِفَاعِ.

وَقَالَ الْجَوْهَ سِرِيُّ: وَالْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ وَأَصْلُهَا مِنَ النِّيَارَةِ، وَالْجَمْعُ: العُمْرُ، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُودٍ، وَقَوْلُهُ النِّيَارَةِ، وَالْجَمْعُ: العُمْرَةَ للهِ ﴿ (البقرة/ ١٩٦)، قَالَ النَّجَّاجُ: مَعْنَى العُمْرَةِ فِي الْعَمَلِ: الطَّوَافُ بِالبَيْتِ وَالسَّعْمِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ فَقَطْ. وَالفَرْقُ بَيْنَ الحَبِّ وَالعَمْرَةِ: أَنَّ العُمْرَةَ تَكُونُ للإِنْسَانِ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا، وَالعُمْرَةِ أَنْ يَطُوفَ وَالْحَبِّ البَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرُوةِ ، وَالْحَبْرَةِ أَنْ يَطُوفَ وَالْجَبِّ الْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ، وَالْحَبُّ لاَ يَكُونُ إلاَّ فِي البَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ، وَالْحَبُّ لاَ يَكُونُ إلاَّ مِعَافَةُ اللَّهُ وَةِ ، وَالْحَبُّ لاَ يَكُونُ إلاَّ مِعَافَةُ وَالْ بَعْمُونَةً يَوْمَ عَرَفَةً الْأَوْدِ ، وَالْحَبُّ لاَ يَكُونُ إلاَّ

وَالْعُمْرَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الاعْتِبَارِ ، وَهُ وَ الزِّيَارَةُ، وَمَعْنَى اعْتَمَرَ فِي « قَصْدِ البَيْتِ » أَنَّهُ إِنَّمَا خُصَّ بِهَذَا لأَنَّهُ قَصَدَ اعْتَمَرَ فِي « قَصْدِ البَيْتِ » أَنَّهُ إِنَّمَا خُصَّ بِهَذَا لأَنَّهُ قَصَدَ بِعَمَلٍ فِي مَوْضِعٍ عَامِرٍ ، وَلِذَلِكَ قِيلَ لِلْمُحْرِمِ بِالعُمْرَةِ

مُعْتَمِرٌ ، وَقَالَ كُرَاعٌ: الاعْتِارُ: العُمْرَةُ، سَلَّاهَا بِالْمَصْدَرِ وَهُوَ الزِّيَارَةُ وَالقَصْدُ ، وَفِي حَدِيثِ الأَسْوَدِ قَالَ: خَرَجْنَا عُمَّارًا فَلَيَّا انْصَرَفْنَا مَرَرْنَا بِأَبِي ذَرِّ فَقَالَ: أَحَلَقْتُمُ الشَّعْرَ وَقَضَيْتُمُ التَّفَثُ مُ الشَّعْرَ وَقَضَيْتُمُ التَّفَثُ مُ الشَّعْرَ وَقَضَيْتُمُ التَّفَثَ عُلَّارًا ؟ أَيْ مُعْتَمِرِينَ (٢).

#### واصطلاحًا:

زِيَارَةُ البَيْتِ الحَرَامِ عَلَى وَجْهٍ نَحْصُوصٍ وَبِشُرُوطٍ نَحْصُوصَةٍ.

### الحج عبادة العمر:

قَالَ الغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي الإِحْيَاءِ: إِنَّ الحَجَّ مِنْ بَيْنِ أَرْكَانِ الإِسْلامِ وَمَبَانِيهِ عِبَادَةُ العُمْرِ وَخِتَامُ الأَمْرِ وَعَمَّا لِيهِ عِبَادَةُ العُمْرِ وَخِتَامُ الأَمْرِ وَعَمَّا الإِسْلامِ وَكَمَالُ الدِّينِ. فَعَلَى كُلِّ حَاجٍ وَمُعْتَمِرٍ أَنْ يَبْدَأَ بِالتَّوْبَةِ ، وَرَدِّ الْمُظَالِمِ ، وَقَضَاءِ الدُّيُونِ ، وَإِعْدَادِ يَبْدَأَ بِالتَّوْبَةِ ، وَرَدِّ الْمُظَالِمِ ، وَقَضَاءِ الدُّيُونِ ، وَإِعْدَادِ النَّفَقَةِ لِكُلِّ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إِلَى وَقْضِ الرُّجُوعِ ، وَيَرُدُّ مَا النَّفَقَةِ لِكُلِّ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إِلَى وَقْبِ الرُّجُوعِ ، وَيَرُدُّ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْمَالِ الحَلالِ عِنْدَهُ مِنَ الْمَالِ الحَلالِ الطَّيِّبِ مَا يَكُفِيهِ لِذَهَالِهِ وَإِينَابِهِ ، كَمَا يَنْبُغِي أَنْ يَلْتَمِسَ وَيْدَدُ مِنَ الْمُلَا الْحَلالِ الطَّيِّبِ مَا يَكُفِيهِ لِذَهَالِهِ وَإِينَابِهِ ، كَمَا يَنْبُغِي أَنْ يَلْتَمِسَ لِطَيِّبِ مَا يَكُفِيهِ لِذَهَالِهِ وَإِينَا عَلَيْهِ ، إِنْ ذَكَرَ اللهَ أَعَانَهُ ، وَإِنْ ضَاقَ صَدْرُهُ وَاللهَ مَبْرَهُ ﴿ .

[للاستزادة: انظر صفات: الإسلام \_ الإيمان \_ الزكاة \_ الصلاة \_ تعظيم الحرمات \_ العبادة \_ التكبير \_ التهليل.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: العصيان - اتباع الهوى - الإعراض - الغفلة - الفسوق - التهاون].

<sup>(</sup>۱) المفردات (۳٤۷)، ومقاييس اللغة (٤/ ١٤١)، والصحاح (٧/ ٧٥٧)، ولسان العرب (٣١٠٢) ط.دار المعارف.

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب لابن منظور (٣١٠٢) ط. دار المعارف. (٣) انظر: إحياء علوم الدين للغزالي (١/ ٢٣٩-٢٤٧).

## الآيات الواردة في « الحج والعمرة »

- الضّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْمَيْدِ الْمَيْدَ الْمَكْمَ وَكَا الْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ أَن يَظَوَفَ
   الْبَيْتَ أَوِا عُتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَظُوفَ
   بِهِ مَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَارِكُ عَلِيهُ شَا اللَّهُ الْمُلْحِلْمُ الْمُلْحِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْحُلِمُ اللَّهُ الْمُلْحِلْمُ اللَّهُ الْمُلْحُلِمُ اللْمُلْحِلْمُ اللَّهُ الْمُلْحُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْحُلْمُ الْمُلْحُلِمُ اللْمُلْحِلْمُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللْمُلْحُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُ
  - ٧- ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلْ هِى مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَاتُوا لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِالَّا تَاتُوا لَلْكَ الْبُرَ مَنِ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَتُوا ٱللَّهَ وَأَتُوا ٱللَّهَ لَكَ أَلُو بِهِا وَٱلْكَاتَ قُوا ٱللَّهَ لَكَ أَنْ وَاللَّهُ لَكُمْ لَفُلْ لِحُونَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ لَكُمْ لَفُلْ لِحُونَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ لَا كُمْ لَفُلْ لِحُونَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ لَلْكُمْ لَفُلْ لِحُونَ ﴿ إِنِهِ اللَّهُ اللَّهُ لَلْكُمْ لَفُلْ لِحُونَ ﴿ إِنِهِ اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْكُمْ لَفُلْ لِحُونَ ﴿ إِنِهُ اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللِهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلِمُ اللْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُؤْلِقُلُ
  - ٣- وَأَتِمُواْ الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَا السّتَيْسَرَ مِنَ الْمَدْيُ مَعِلَهُ، مِن الْمَدْيُ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُرُحَقَ بَنائِعُ الْمَدْيُ مَعِلَهُ، فَن كَان مِن كُم مَريضًا أَوْبِهِ عِلَّذَي مِن رَأْسِهِ عَفَفِذي تُهُ مِن صِياهٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكُ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَن تَمنَعَ فِي مِن صِياهٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكُ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَن تَمنَعَ فِي الْعُمْرَةِ إِلَى لَهُ مَن لَمْ يَكِن اللهُ يَعِد فَي مَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ ال
- اَلْحَجُ اَشْهُ رُّمَعْ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ نَ الْحَجُ اَشْهُ رُّمَعْ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ نَ الْحَجَّ الْحَجَ فَلَا رَفَتُ وَلَا فِي الْحَجَ الْحَجَاءُ الْحَجَاءُ الْحَجَاءُ الْمُحَجَاءُ الْحَجَاءُ الْحَجَ الْحَجَاءُ الْحَاءُ الْحَجَاءُ الْحَجَاءُ الْحَجَاءُ الْحَجَاءُ الْحَجَاءُ الْحَاءُ الْحَجَاءُ الْحَاءُ الْحَجَاءُ الْحَجَاءُ الْحَجَاءُ الْحَجَاءُ الْحَجَاءُ الْحَا

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضْ لَا مِن زَيِّكُمْ فَإِذَ آ أَفَضْ تُم مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ عِندَ الْمَشْ عَرِالْحَرَامِ وَأَذْكُرُواْ اللَّهَ عِندَ الْمَشْ عَرِالْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَن كُمْ وَإِن كُنتُم مِّن فَبْلِهِ عَلَيْهِ الْمِنَ الطَّالِينَ الْمَا لَمِنَ الطَّالِينَ الْمَا

ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَ اصَ آلْتَ اسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهَ فَإِذَا قَصَيْتُهُ مَّ مَنْ سِكَكُمُ مَا فَأَذْكُرُواْ اللَّهُ كَذِكْرُهُ عَالِمَا عَصُمُ الْوَاسُكَدُ ذِكْرُا فَعِنَ النَّكَ السِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا عَالِنَا فِي الدُّنيكا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ اللَّهُ فَيكا وَمِنْهُ مِنَ يَقُولُ رَبَّنَا عَالِنَا فِي الدُّنيكا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ اللَّهُ النَّادِ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

> ٲؙۏڬٙڽؚٟڬؘڶۿؙ؞ٞڒڝؚۑڽؙ؞ؚٙڡٙٵػڛۘڹؙۅٲ۫ ۅٵڶڵهؙڛٙڔڽۼؙٵڶؚڝٵٮؚ۞

﴿ وَأَذَكُرُواْ اللّهَ فِي آيَامِ مَعْدُودَتُ فَى مَانَتُهِ وَمَن فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَاخَرُ فَلا إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ اتَّقَيُّ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْمَدُونَ اللّهَ وَاعْمَدُونَ اللّهَ وَاعْمَدُونَ اللّهَ وَاعْمَدُونَ اللّهَ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
 وَهُدًى لِلْعُلَمِينَ ﴿ إِنَّى الْمَثَالَمِينَ ﴿ إِنَّى الْمَثَالَمِينَ ﴿ إِنَّا الْمُثَالِمُ لَلْمُثَالِمُ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللّذِي اللَّهُ اللللَّاللَّذِي اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

فِيهِ وَايَنَتُ بَيِنَنَتُ مَقَامُ إِبْرَهِيمٌ وَمَن دَخَلَهُ ، كَانَ وَامِنَّا وَلِلَهِ عَلَى النَّاسِحِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنَيُّ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴿ ﴾ (()

٥- وَأَذَنُّ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْمَالَةُ مِنْ الْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُ, الْأَحْبَرِيَّ أَمِّنَ الْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُ, فَإِن تَوْلَيْتُمْ فَأَعُلَمُوا فَإِن تَوْلَيْتُمْ فَأَعُلَمُوا فَإِن تَوْلَيْتُمْ فَأَعُلَمُوا النَّهُ وَبَشِرِ اللَّذِينَ كَفَرُوا النَّكُمُ غَيْرُمُعْجِزِى اللَّهِ وَبَشِرِ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيعٍ (اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُولُولُولُولُولُولُولِي اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ ال

٣- وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْخَيِّ يَأْتُوكَ رِجَالُاوَعَلَى

حُلِ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجْ عَمِيقِ ﴿
لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذَكُرُواْ السّمَ اللّهِ
فِي آيَّا لِمِ مَعْلُومَتِ عَلَى مَارَزَقَهُم مِنْ بَهِ مِمَةِ
الْأَنْعَلَمِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ
الْأَنْعَلَمِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ
الْأَنْعَلَمِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ
الْمَايِسَ الْفَقِيرَ ﴿
الْمَايِسَ الْفَقِيرَ ﴿
الْمَايِسَ الْفَقِيرَ ﴿
الْمَالَمُ فَلَا الْمَايِسَ الْعَيْدِينِ ﴿
الْمَايَقُومُ وَلْمَ الْمَالِمُ فَا الْمَايِقِ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقَ الْمِنْ اللّهِ فَلَهُ وَخَيْرٌ لَكُهُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقَ الْمِنْ وَأَجْلَى اللّهِ فَلَهُ وَخَيْرٌ لَكُهُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقِ الْمَايِقِ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقِ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقِ الْمَالُولُولِ اللّهِ فَلَا الْمُؤْلِقِ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقِ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُولِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

وَٱلْبُدُنُ جَعَلْنَهُ الْكُوْمِن شَعَيْدِ ٱللَّهِ الْكُوْفِهَا خَيْرٌ فَالْأَذُكُو وَالسَّمُ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَاإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ اَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَاإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَالْمِعْمُواْ ٱلْقَانِعُ وَالْمُعْتَّرُ كُذَلِكَ سَخَرَتُهَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَىكُمْ مَشْكُونَ اللَّهُ لَلْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحُولُ اللَّهُ عَلَى الْعُلَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

## الأحاديث الواردة في « الحج والعمرة »

١- \* (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ الدِّيلِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ عَيْكُ ، وَهُوَ بِعَرَفَة فَجَاءَ نَاسُّ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ عَيْكُ ، وَهُوَ بِعَرَفَة فَجَاءَ نَاسُ وَلَ اللهِ اللهِ عَنْ مَنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَأَمَرُوا رَجُلًا فَنَادَى رَسُولَ اللهِ عَنْ رَجُلًا فَنَادَى رَسُولَ اللهِ عَنْ رَجُلًا فَنَادَى: «الْحَجُّ الْحَجُّ ؟ . فَا أَمْرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ رَجُلًا فَنَادَى: «الْحَجُّ الْحَجُّ الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَة ، مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ فَنَادَى: «الْحَجُّ الْحَجُّ الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَة ، مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ السُّيْحِ مِنْ لَيْلَةٍ جَمْعٍ فَتَمَّ حَجُّهُ . أَيَامُ مِنَى ثَلَاثَةٌ ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ».

وَفِي لَفْظِ آخَرَ عِنْدَ التِّرْمِذِي « الْحَجُّ عَرَفَاتٌ ، الْحَجُّ عَرَفَاتٌ ، الْحَجُّ عَرَفَاتٌ ، أَيَّامُ مِنَى ثَلَاثٌ ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرُ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَرُ فَقَدْ عَرَفَة قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَذُرَكَ الْحَجَّ » (1).

٢ - \*(عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 حَدَّثَنِي النَّبِيُ عُلِيهِ ، قَالَ: «أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي وَهُوَ بِالْعَقِيتِ ، أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْبُارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ ») \*(١).

٣ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ ] - قَالَ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ

عَنِ الْحَجِّ طاَفَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمُرُوةِ ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَعُجَّ عَامًا قَابِلًا ، فَيُهْدِيَ أَوْ يَصُومَ إِنْ لَمَّ يَجُدْ هَدْيًا )\*(٣).

٤ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِي ﷺ ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ. أَفَأَحُجُ عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَنَهُ ؟ اقْضُوا الله ، فَاللهُ أَحَتُّ بالْوَفَاءِ ») \* (\*).

٥ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّ حَفْصَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ ولَمَ تَعْلِلْ يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ ولَمَ تَعْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ » . قَالَ: \* إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَدْتُ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ » . قَالَ: \* إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَدْتُ هَدْيي (٥) فَلَا أُحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ ») \* (٢) .

7 - ﴿ (عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ... رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .. أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ ، فَصَرَفَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجُوا مَعَهُ ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ ، فَقَالَ: «خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ ، فَلَمَّ الْبَحْرِ ، فَلَمَّ الْبَحْرِ ، فَلَمَّ انْصَرَفُوا أَحْرَمُ وا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبُو قَتَادَةَ (٧) لَمْ يُحُرِمْ، فَبَيْنَمَا انْصَرَفُوا أَحْرَمُ وا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبُو قَتَادَةَ (٧) لَمْ يُحُرِمْ، فَبَيْنَمَا

أنه هدي .

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ٣ (١٥٦٦) واللفظ له. ومسلم (١٢٢٩).

<sup>(</sup>٧) وللكشميهني « إلا أبا قتادة» وكذا وقع بالنصب عند مسلم وغيره من هذا الوجه، وعلى الرفع «أبو قتادة» تكون «إلا» بمعنى «لكن» و«أبو قتادة» مبتدأ و «لم يحرم» خبره.

<sup>(</sup>۱) أبوداود (۱۹۶۹)واللفظ له. والترمذي(۸۸۹)، (۲۹۷۵)،

وشرح السنة (٧/ ٢٠٠١) وقال محققه: إِسنّاده صحيح.

 <sup>(</sup>۲) البخاري ـ الفتح ۱۳ (۷۳٤۳).
 (۳) البخاري ـ الفتح ۱۸۱۰).

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ٤ (١٨٥٢) واللفظ له. ومسلم (١١٤٨)

<sup>(</sup>٥) قلدت هديى: التقليد: هو تعليق شيء في عنق الهدي ليعلم

٧ - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - اللهُ عَنْهُا وَمُولَ اللهِ عَنْهُا فَكُلُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُا فَكُلُ اللهُ وَمُنَ عَنَو وَ أَوْ حَجٍ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ (٣)، مِنَ الأَرْضِ ثَلَاثَ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ (٣)، مِنَ الأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿ لَا إِلَنْهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمُ لُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ، لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ، اللهُ وَعْدَهُ لا شَرِيكَ اللهُ وَعْدَهُ لا شَرِيكَ اللهُ وَعْدَهُ لا شَرِيكَ اللهُ وَعْدَهُ اللهُ اللهُ وَعْدَهُ اللهُ وَعْدَهُ اللهُ وَعْدَهُ اللهُ وَعْدَهُ اللهُ وَعْدَهُ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَعْدَهُ اللهُ اللهُ وَعْدَهُ اللهُ اللهُ وَعْدَهُ اللهُ اللهُ وَعْدَهُ اللهُ وَعْدَهُ اللهُ اللهُ وَعْدَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

٨ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يُحُبَّ . ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَابُّ .
 أَذْنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَابُّ .

فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتُمَّ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ. فَخَرَجْنَا مَعَهُ ، حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْخُلَيْفَة ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرِ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ: «اغْتَسِلي، وَاسْتَثْفِرِي<sup>(١)</sup> بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي». فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ في الْمُسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ (٧)، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ ، نَظَرْتُ إِلَى مَلِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ ، وَعَـنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَرَسُّولُ اللهِ عَيْدٌ بَيْنَ أَظْهُرْنَا وَعَلَيْهِ يَنْزُلُ الْقُرْآنُ ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ ، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ (^^): لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيُّكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ. وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ ، فَلَمْ يَرُدُّ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ ، وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٌ تَلْبِيَتَهُ، قَالَ جَابِرٌ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_: لَسْنَا نَنْوي إِلَّا الْحَجَّ ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ ، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ ، اسْتَلَمَ الرُّكُنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا (٩) وَمَشَى أَرْبَعًا ، ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَام إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَرَأً: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ﴾ (البقرة/ ١٢٥)، فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ

<sup>(</sup>۱) البخاري \_ الفتح ٤ (١٨٢٤) واللفظ له. ومسلم (١/ ١٨٦١)

<sup>(</sup>٢) قفل: رجع.

<sup>(</sup>٣)شرف: مكان عال.

<sup>(</sup>٤) آيبون: نحن راجعون.

<sup>(</sup>٥)البخاري ـ الفتح ١١ (٦٣٨٥)واللفظ له. ومسلم (١٣٤٤)

<sup>(</sup>٦) واستثفري: الاستثفار: هو أن تشد في وسطها شيئاً ، وتأخذ

خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها ، من قدامها ومن ورائها ، في ذلك المشدود في وسطها ، وهو شبيه بثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها.

<sup>(</sup>٧) القصواء: هي ناقته على أنه عبيد: القصواء: المقطوعة الأذن عرضًا.

<sup>(</sup>٨) فأهل بالتوحيد: يعني قوله: لبيك لا شريك لك .

<sup>(</sup>٩) رمل ثلاثاً: الرَّمَل هو إسراع المشي مع تقارب الخطا.

الْبَيْتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ ( وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ): كَـانَ يَقْرَأُ فِي الـرَّكْعَتَيْنِ ﴿ قُـلُ هُــوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ وَ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ (١) إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأً ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمُوْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ﴾ (البقرة/ ١٥٨)، أَبْدَأُ بِهَا بَدَأَ اللهُ بِهِ، فَبَدَأَ بِ الصَّفَا ، فَرَقِي عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ:«لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَـهُ المُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُـوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَــدِيـرٌ ، لَا إِلَـٰــهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ . ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ ، قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمُرُوةِ، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ (٢) في بَطْنِ الوَادِي سَعَى ، حَتَّى إِذَا صَعِـدَتَا<sup>(٣)</sup> مَشَى ، حَتَّى أَتَى المُّوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمُرُوِّةَكَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا ، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمُرْوَةِ ، فَقَالَ: « لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ». فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنِ جُعْشُم، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ أَلِعَامِنَا هَـذَا أَمْ لأَبَدٍ؟، فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٌ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الأُخْرَى وَقَالَ: «دَخَلَتِ

الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ ( مَرَّتَيْنِ) لَا بَلْ لأَبَدٍ أَبَدٍ "، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ (١) النَّبِي ﷺ فَوَجَدَ فَاطِمَةً ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - مِحَنْ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا، وَاكْتَحَلَتْ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا . قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ الله مُحَرِّشًا (٥) عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، فِيهَا ذَكَرَتْ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ أَتِي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا. فَقَالَ : «صَـدَقَتْ ، صَدَقَتْ. مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟ ». قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِهَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ . قَالَ: «فَإِنَّ مَعِى الْهُدْيَ فَلَا تَحِلُّ». قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْي الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَن وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ عَيِّكُ مِائَةً. قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا ، إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ . فَلَمَّا كَانَ يَـوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُ وا إِلَى مِنَى ، فَأَهَلُ وا بِالْحَجّ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَصَلَّى بِمَا الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَالْمَعْرِ وَالْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَر تُضْرَب لَهُ بِنَمِرةَ (٢) فَسَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَلَا تَشُكُّ قُرَيشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْخَرَامِ(٧) كَمَا كَانَتْ قُرَيْشُ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتََّى

<sup>(</sup>١) ثم خرج من الباب: أي من باب بني مخزوم ، وهو الذي يسمى باب الصفا ؛ لأنه أقرب الأبواب إلى الصفا.

<sup>(</sup>٢) حتى إذا انصبت قدماه: أي انحدرت، فهو مجاز من

<sup>(</sup>٣) حتى إذا صعدتا: أي ارتفعت قدماه عن بطن الوادي .

<sup>(</sup>٤) ببدن: هو جمع بدنة ، وأصله الضم ، كخشب في جمع خشبة .

<sup>(</sup>٥) محرشًا: التحريش الإغراء ،والمراد هنا: أن يذكر له ما يقتضي عتابها.

<sup>(</sup>٦) بنمرة: بفتح النون وكسر الميم، هذا أصلها. وهي موضع بجنب عرفات ، وليست من عرفات .

<sup>(</sup>٧) ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام: معنى هذا أن قريشًا كانت في الجاهلية ، تقف بالمشعر الحرام، وهو جبل في المزدلفة يقال له (قُزَحُ). وقيل: إِن المشعر =

أَتَّى عَرَفَةَ ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَـهُ بِنَوِرَة، فَنَزَلَ بِهَا ، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي<sup>(١)</sup> فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: « إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرُكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْر الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَىَ مَوْضُوعٌ ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَم أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ ابْنِ الْحَارِثِ ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانًا ، رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ ، فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُهُ وهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ ، وَلَكُمْ عَلَيْهِ نَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ (٢) ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُ نَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُ نَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا

بَعْدَهُ ، إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللهِ ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟» قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ ، فَقَالَ بإصبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ». ثُمَّ أَذَّنَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ، وَلَهُ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ (٣) وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاة بَيْنَ يَدَيْهِ (١٤) ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِ وَقَدْ شَنَقَ (٥) لِلْقَصْوَاءِ الزَّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ ) كُلَّمَا أَتَى خَبْلًا مِنَ الْحِبَالِ(١٠) أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا، حَتَّى تَصْعَدَ. حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةُ (٧) فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ

= الحرام كل المزدلفة ، وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات ، فظنت قريش أن النبي على يقف في المشعر الحرام على عادتهم ولا يتجاوزه . فتجاوزه النبي الله عرفات ؛ لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ ، أي سائر العرب غير قريش ، وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة لأنها من الحرم ، وكانوا يقولون: نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه . (أ.هـ.نووي).

- (١) بَطن الوادي: هـو وادي عُـرَنة ، وليست عُـرَنة من أرض عرفات إلا عند مالك فقال : إنها من عرفات (نووي).
- (٢) ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه: قال الإمام النووي: المختار أن معناه: أن لا ياذنَّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم ، سواء كان المأذون له رجلاً أجنبيًّا أو امرأة أو أحدًا من محارم الزوجة .

- (٣) الصخرات: هي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات ، فهذا هو الموقف المستحب.
- (٤) وجعل حبل المشاة بين يديه: روي حبل وروي جبل، قال القاضي عياض رحمه الله –: الأول أشبه بالحديث، وحبل المشاة أي مجتمعهم، وأما بالجيم فمعناه طريقهم.
  - (٥) شنق: ضَمَّ، وَضَيَّقَ.
- (٦) كلما أتى حبلاً من الحبال: الحبال جمع حبل ، وهو التل اللطيف من الرمل الضخم.
- (٧) المزدلفة: معروفة ، سميت بذلك من التزلف والازدلاف، وهو التقرب؛ لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها أي مضوا إليها وتقربوا منها ، وقيل: سميت بذلك لمجيء الناس إليها في زلف من الليل ، أي ساعات .

وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ ، وَصَلَّى الفَجْر، حِينَ تَبَيَّن لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ، ثُمَّ رَكِبَ القَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ ، فَلَمْ يَزِلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا ، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِينَ (١) فَطَفِقَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٌ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ. فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَـهُ إِلَى الشِّتِّ الآخَرِ يَنْظُرُ. فَحَوَّل رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الشِّقِ الآخَـرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ ، يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِ الآخَرِ يَنْظُرُ . حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ (٢) فَحَرَّكَ قَلِيلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى ، حَتَّى أَتَى الجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْع حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلّ حَصَاةٍ مِنْهَا حَصَى الْخَذْفِ(")، رَمَى مِنْ بَطْنِ الوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ

بِيدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَر (1). وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيهِ. ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبُضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْدٍ، فَطُبِخَتْ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبُضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْدٍ، فَطُبِخَتْ فَا أَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشُرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ (٥) ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ فَا أَقَاضَ إِلَى الْبَيْتِ (٥) ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ فَا أَتَى بَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزُمَ ، فَقَالَ: «فَا أَتَى بَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزُم ، فَقَالَ: «انْزِعُوا (١) بَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ (٧) عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ "، فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ "، فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ "، فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ

9 - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ اللهِ عَنْهُ مَا اللهِ عَنْهُ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بِمِنَّى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَعَالَ: " اذْبَحْ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ، فَقَالَ: " اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ » . فَمَا شُعُلُ النَّبِيُ عَنِي اللهِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَنْ اللهِ عَلَى النَّبِي عَلَى اللهِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٠ - \* (عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_

(۱) مرت به ظُعُنٌ يجرين: الظعن: بضم الظاء والعين ، ويجوز إسكان العين: جمع ظعينة ، كسفينة وسُفُن ، وأصل الظعينة البعير الذي عليه امرأة ، ثم تسمى به المرأة مجازًا لملابستها البعير .

- (٢) حتى أتى بطن مُحَسِّر: سمى بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه ، أي أعيا وكلَّ ، ومنه قوله تعالى: ﴿ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾.
- (٣) حصى الخذف: أي حصى صغار بحيث يمكن أن يرمي بأصبعين ، والخذف: في الأصل مصدر سمي به ، يقال: خذفت الحصاة ونحوها خذفًا من باب ضرب ، أي رميتها بطرفى الإبهام والسبابة.

- (٤) ما غبر: أي ما بقي .
- (٥) فأفاض إلى البيت: فيه محذوف تقديره ( فأفاض فطاف بالبيت طواف الإفاضة ثم صلى الظهر) فحذف ذكر الطواف لدلالة الكلام عليه .
  - (٦) انزعوا: معناه استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشاء .
- (٧) لولا أن يغلبكم الناس ، أي لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ، ويزدحمون عليه ، بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم ، لكثرة فضيلة هذا الاستقاء .
  - (۸) مسلم (۱۲۱۸).
  - (٩) البخاري ـ الفتح ١ (٨٣) واللفظ له. ومسلم (١٣٠٦).

وَهُو فِي سِيَاقَةِ الْمُؤْتِ(١) \_ أَنَّهُ بَكَى طَوِيلًا وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ: يَا أَبَتَاهُ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ عَنْ بِكَذَا ؟ أَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَنْ بِكَذَا؟ قَالَ: فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ :إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، إِنِّي كُنْتُ عَلَى أَطْبَاق ثَلَاثٍ (٢) لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِنِّي وَلَا أَحَبَّ إِلَى أَنْ أَكُونَ قَدِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ . فَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَال لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الإِسْكَمَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيِّ عَيْنَ فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلْأُبَايعْكَ، فَبَسَطَ يَمِينَهُ، قَالَ: فَقَبَضْتُ يَدِي ، قَالَ: «مَالَك يَا عَمْرُو؟ » قَالَ: قُلْتُ : أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ ، قَالَ: "تَشْتَرِطُ بِهَاذَا؟" قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي ، قَالَ: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلَامَ يَهْدِهُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ؟ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا ؟ وَأَنَّ الْخَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟» وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ ، وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلاً عَيْنَيَّ مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ . وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ ، الْأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلاً عَيْنَيَّ مِنْهُ . وَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ . ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا . فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ . فَإِذَا

دَفَنتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنَّا (٣) ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ خُمُهَا. حَتَّى قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ خُمُهَا رَبِّي) \* (٤) أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ ، وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي) \* (١١ - \* (عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِد ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا عَنْ عِكْرِمَةَ : قَالَ ابْنُ عُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِ ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ . قَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: « اعْتَمَرَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ . قَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: « اعْتَمَرَ النَّيْ يُعَنِي قَبْلَ أَنْ يَكُبَّ ») \* (٥) .

١٢ - \*(عَنْ مَاعِزِ التَّمِيمِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ مَاعِزِ التَّمِيمِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ : « أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟. قَالَ: « إِيمَانٌ بِاللهِ وَحْدَهُ ، ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ تَفْضُلُ سَائِرَ الأَعْمَالِ، كَمَا بَيْنَ مَطْلَع الشَّمْسِ إِلَى مَغْرِبِهَا ») \* (١٠).

١٣ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلْمُ اللهِ عَلَى عَبَادِهِ فَ عَبَادِهِ فَي عَبَادِهِ فِي اللهِ عَلَى عَبَادِهِ فِي اللهِ عَلَى عَبَادِهِ فِي اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عَبَادِهِ فِي النَّهِ اللهِ عَلَى عَبَادِهِ فِي النَّهِ اللهِ عَلَى عَبَادِهِ فِي النَّهِ عَلَى عَبَادِهِ فِي النَّهِ اللهِ عَلَى عَبَادِهِ فِي النَّهِ عَلَى عَبَادِهِ فِي النَّهِ عَلَى عَبَادِهِ فِي النَّهِ عَلَى عَبَادِهِ فِي النَّهُ عَلَى عَبَادِهِ فِي النَّهُ عَلَى عَبَادِهِ فِي النَّهُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَا حُرُّ عَنْهُ ؟ قَالَ: «نَعَمْ » . وَذَلِكَ فِي عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَا حُرُّ عَنْهُ ؟ قَالَ: «نَعَمْ » . وَذَلِكَ فِي عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَا حُرُّ عَنْهُ ؟ قَالَ: «نَعَمْ » . وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) \* (٧).

١٤ - \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:

<sup>(</sup>١) سِياقة الموت: أي حال حضور الموت.

<sup>(</sup>٢) كنت على أطباق ثلاث: أي على أحوال ثلاث.

<sup>(</sup>٣) شُنوا عليَّ التُّرَابَ: قيل: الشن بالمعجمة والسن بالسين المهملة - الصب وبالمعجمة: الصب وبالمعجمة: التفريق.

<sup>(3)</sup> amba (171).

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ٣(١٧٧٤).

<sup>(</sup>٦) أحمد (٣٤٢/٤) وقال الحافظ المدمياطي في المتجر الرابح (ص ٢١٨) إسناده جيد.

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ٣(١٥ ١٣). ومسلم (١٣٣٤) واللفظ له.

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا: « لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّا ») \*(1).

١٥ - \* ( عَـنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ ، فَجَاءَتْ بِرَجُلِ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: « مَا عِنْدُكَ يَا ثُمَامَةُ (٣)؟ » فَقَالَ: عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَم ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ . وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ . حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ ، فَقَالَ : « مَا عِنْدَك يَا ثُمَامَةُ ؟» قَالَ : مَا قُلْتُ لَكَ . فَقَالَ: « أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ». فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلِ قَريب مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهِ وَإِلَّا اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . يَا مُحَمَّدُ وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى الأَرْضِ وَجْـهُ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ. وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ دِينِ عَلَى الأَرْضِ أَبْعَضَ إِلَىَّ مِنْ دِينِكَ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّين كُلِّهِ إِلَيَّ. وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ ، فَأَصْبَحَ بَلَـدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ كُلِّهَا إِلَيَّ. وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، فَمَاذا تَرَى ؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ . فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ . قَالَ لَهُ قَائِلٌ: أَصَبَوْتَ ؟. قَالَ: لا، وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَ رَسُولِ

اللهِ ﷺ . وَلَا وَاللهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ \* (١٤).

17 - ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيثُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا لَحَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فِي رَهْطٍ يُؤذّنُونَ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ : ﴿ لَا يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ (٥) ») \* (٢) .

١٧ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا ـ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ مَا ـ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: « بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَةِ ، وَإِيتَاءِ الـزَّكَاةِ ، وَالْحَجِ ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ ») \* (٧).

مُ ١٨ - \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَ النَّبِيِّ قَالَ: « تَابِعُوا بَيْنَ الحَبِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّ الْمُتَابَعَةَ بَيْنَهُمَا تَنْفِي الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ ») \* (٨).

١٩ - \* (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: حَجَّ النَّبِيُ ﷺ عَلَى رَحْلِ رَثٍ ، وَقَطِيفَةٍ تُسَاوِي قَالَ: « اللَّهُمَّ حِجَّةٌ لَا أَرْبَعة دَرَاهِمَ أَوْ لَا تُسَاوِي ، ثُمَّ قَالَ: « اللَّهُمَّ حِجَّةٌ لَا رِيَاءَ فِيهَا وَلَا سُمْعَةَ »)\* (٩).

٠٢٠ \* (عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: « الحَبُّ الْمَبْرُور لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ»

<sup>(</sup>١) عمرة وحجًّا: النصب بفعل محذوف تقديره أريد أو نويت .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۲۵۱).

<sup>(</sup>٣) ماعندك يا ثمامة :أي ما تظن أني فاعل بك.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٧٦٤).

<sup>(</sup>٥) ولا يطوف بالبيت عريان: هذا إِبطال لِمَا كانت الجاهلية عليه من الطواف بالبيت عراة.

<sup>(</sup>٦) البخاري الفتح ٣(١٦٢٢). ومسلم (١٣٤٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) البخاري\_الفتح ١(٨) واللفظ له. ومسلم (١٦).

<sup>(</sup>A) ابن ماجة (۲۸۸۷) وصححه الألباني: صحيح ابن ماجة (۱۳۳٤). والبيهقي في شعب الإيمان (۸/ ۱۱) وقال محققه: حديث صحيح بشواهده.

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن ماجة في سننه (٢٨٩٠). صححه الألباني، صحيح ابن ماجة (٢٢٣٧).

قِيلَ: وَمَا بِرُّهُ ؟ قَالَ: « إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَطَيِّبُ الكَلَام») \*(١).

الله عَنْهُ وَقَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا». فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا (ثَلَاثًا). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « لَوْ قُلْتُ نَعَمْ ، لَوَجَبَتْ ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ »، ثُمَّ قَالَ: « ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ اسْتَطَعْتُمْ »، فَإِذَا قَمْرَتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَذَعُوهُ ») \* (٢).

٢٢ - \*( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: « لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ ». قَالَتْ: وَاللهِ لَا أَجِدُنِي لَهَا: « حُجِّي وَاشْتَرِطِي ، قُولِي إِلَّا وَجِعَةً (٣) ، فَقَالَ لَهَا: « حُجِّي وَاشْتَرِطِي ، قُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِي . وَكَانَتْ تَحْتَ اللَّهُمَّ مَحِلِي . وَكَانَتْ تَحْتَ المِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ) \* (١٠).

٢٣ - \* (عَنْ جَابِرِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ: «لِتَأْخُ نُوا مَنَاسِكَكُمْ (٧)، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحْجُ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ ») \* (٨).

٢٤ - \* (عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ اللهَ عَنْهُ - قَالَ: « اتَّقُوا الله ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ ، وَصُومُوا شَهْ - رَكُمْ ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ شَهُ - رَكُمْ ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدُخُلُوا جَنَّةَ رَبَّكُمْ ») \* (٩).

70 - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَصُولَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ لِمَا دَّ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا رَسُولَ اللهِ عَنَالُهُ مَا أَنْ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا (١٠) وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ (١١) لَيْسَ لَه جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ » (١٢).

٢٦ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ : « مَا مَنعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟». قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ (١٣)، فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِح، وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ ، قَالَ: « فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ ، قَالَ: « فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً») \* (١٤).

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۲۹۷).

<sup>(</sup>٩) الترمذي (٦١٦) وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>١٠) كفارة لما بينهما: أي من الذنوب غير الكبائر.

<sup>(</sup>١١) والحج المبرور: الذي لا يخالطه إثم ، أو المتقبل الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق .

<sup>(</sup>١٢) البخاري \_ الفتح٣(١٧٧٣). ومسلم (١٣٤٩) واللفظ لهما.

<sup>(</sup>١٣) ناضحان: أي بعيران نستقى بهما .

<sup>(</sup>١٤) البخاري \_ الفتح ٣(١٧٨٢). و مسلم (١٢٥٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>۱) أحمد (۳/ ۳۲۵، ۳۳۲) وفيه : « إفشاء السلام» بدلا من «طيب الكلام» وقال الحافظ الدمياطي: صحيح الإسناد. انظر: المتجر الرابح (ص ۲۱۸ – ۲۱۹).

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح١٣ (٧٢٨٨). ومسلم (١٣٣٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) وجعة: ذات مرض.

<sup>(</sup>٤) محلى: أي مكان تحللي من الإحرام.

<sup>(</sup>٥) حيث حبستني: أي عن النسك بعلة المرض.

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ٩ (٥٠٨٩) واللفظ له. ومسلم (١٢٠٧).

 <sup>(</sup>٧) لتأخذوا مناسككم: اللام لام الأمر ، والمعنى: خذوا
 مناسككم .

٢٧ - \* (عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلِ يُدْخِلُنِي الْجِنَّةَ وَيُبَاعِـدُني عَنِ النَّـارِ ، قَالَ: ﴿ لَقَدْ سَـأَلْتَنِي عَـنْ عَظِيم وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَـنْ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتُصُومُ رَمَضَانَ ، وَتَحُرُّ الْبَيْتَ ». تُسمَّ قَالَ: « أَلاَ أَذَلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِيُّ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِي ُّ الْمَاءُ النَّارَ ، وَصَلَاةُ الرَّجُل مِنْ جَوْفِ اللَّيْل». قَالَ: ثُمَّ تَلَا ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ (السجدة/ ١٦-١٧). ثُمَّ قَالَ: ﴿أَلَّا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ ؟» قُلْتُ: بَلَى ، يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلَامُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ » . ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ». قُلْتُ: بَلَى ، يَـا رَسُولَ اللهِ . فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ. قَالَ: «كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا ». فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ ، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ . قَالَ: « ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ \_ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ \_ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ") \*(١).

مَعَكُمْ ؟ قَالَ: ﴿ لَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ الْخُوْمِنِينَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَا نَغْزُو وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ ؟ قَالَ: ﴿ لَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ الْحَجُّ ، حَجُّ

مَبْرُورٌ » . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَلَا أَدَعُ الْحَجَّ بَعْد إِذْ سَمِعْتُ هَنْرُورٌ » . قَالَتْ عَائِشَةً : فَلَا أَدَعُ الْحَجَّ بَعْد إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ (٢) .

٢٩ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْهُ عَلْمُ بَعُولُ: « لَا يَعْلُونَ رَجُلٌ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْهُ يَعُولُ: « لَا يَعْلُونَ رَجُلٌ بِامْ رَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو عَمْرَمٍ ، وَلَا تُسَافِرِ الْمُزَأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي عِمْرَمٍ ». فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْ رَأَتِي خَرْمَ ". خَرَجَتْ حَاجَةً ، وَإِنِّي اكْتَبَنْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا ، فَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْ رَأَتِي اكْتَبَنْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا ، فَالَ: « انْطَلِقْ فَحُجَ مَعَ امْرَأَتِكَ ») \* (٣).

• ٣ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّهِ عَنْهُمَا - عَنِ النَّهِ عَنْهُمَا أَنْ عَنِ النَّهِ عَنْهُمَا أَنْ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ: لَقِي رَكْبًا أَنْ بِالرَّوْحَاءِ أَنْ ، فَقَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ ؟» قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: «رَسُولُ اللهِ » ، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا. فَقَالَت: أَلِهَذَا حَبُّ ؟ قَالَ: «نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ») \* (٢).

٣١ - \* (عَنْ يَعْلَى بُنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بُنِ اللهِ عَلَيْ بَنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بُنِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إَلَٰ عَلَيْهِ . فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ . مَعَهُ نَاسٌ مِنْ النَّبِيُ عَلَيْهِ . مَعَهُ نَاسٌ مِنْ النَّبِيُ عَلَيْهِ . مَعَهُ نَاسٌ مِنْ النَّبي عَلَيْهِ . مَعَهُ نَاسٌ مِنْ النَّبي عَلَيْهِ . مَعَهُ نَاسٌ مِنْ النَّبي عَلَيْهِ مُعَمُ . إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ مُتَصَمِّخُ بِطِيبٍ . فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي مُتَصَمِّخُ بِطِيبٍ . فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَمَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ؟ فَنَظَرَ رَجُلُ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي اللهِ النَّيِيُ عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ سَكَتَ. فَجَاءَهُ الْوَحْيُ . وَلَيْكِ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي اللهِ النَّبِي عُلْمَ مِنْ أَمْيَةً : تَعَالَ ، فَجَاءَهُ الْوَحْيُ . فَأَشَارَ عُمَرُ بِيلِهِ إِلَى يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ: تَعَالَ ، فَجَاءَ يَعْلَى.

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۲۱٦) وقال: حسن صحيح واللفظ له. وابن ماجة (۳۹۷۳)، وأحمد (٥/ ٢٣١) وقال الألباني في صحيح الجامع (٣/ ٣٩، ٢٩): صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ١٨٦١).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۳٤۱).

<sup>(</sup>٤) الركب: أصحاب الإبل خاصة ، وأصله أن يستعمل في عشرة فها دونها .

<sup>(</sup>٥) بالروحاء: مكان على ستة وثلاثين ميلاً من المدينة .

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح٦ (٣٠٠٦)، ومسلم (١٣٣٦).

فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا النَّبِيُّ عَيْ مُحْمَدُ الْوَجْهِ يَغِطُّ سَاعَةً ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ. فَقَالَ: «أَيْنَ الَّذِي سَأَلَنِي عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا ؟» ، فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَجِيءَ بِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ الْعُمْرَةِ آنِفًا ؟» ، فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَجِيءَ بِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ الْعُمْرَةِ آنِفًا ؟» ، فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَجِيءَ بِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ وَاللَّهُ مُرَّاتٍ . وَأَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجْكَ ») \*(1).

٣٢ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُـدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُـدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ ؟ قَـالَ: «لَيُحَجَّـنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوج يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ») \* (٢).

٣٣- \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا ـ رَفَعَ هُ إِلَى النَّبِيِ عَلَيْهُ قَالَ: « مَا أَمْعَرَ حَاجٌ قَطُّ». قِيلَ لِجَابِرِ: مَا الإِمْعَارُ ؟ قَالَ: « مَا افْتَقَرَ») \* (٣).

٣٤ - \* (عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ جَهَّزَ غَاذِيًا ، أَوْ حَاجًّا ، أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلٍ أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجُدورِهِمْ مِنْ أَجُدورِهِمْ مُنْ أَبْدُورُهُمْ مُنْ أَنْ يُنْقَدَّ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ كَانَ لَهُ مُثْلُ

٣٥- ﴿ (عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ خَرَجَ حَتَّى يَـأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِـدَ. مَسْجِـدَ قُبُـاءَ فَصَلَّى فِيهِ كَـانَ لَـهُ عَـدْلُ عُمْرَةٍ") \* (٥٠).

٣٦ - \* (عَنْ بُرَيْدَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ = قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : « النَّفَقَةُ فِي الحَجِّ كَالنَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ ») \* (1).

٣٧ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُحَدِّثُ عَنِ اللهُ عَنْهُ - يُحَدِّثُ عَنِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ النَّبِيِ عَلَيْهِ قَالَ: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَيُهِلَّنَ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيُغْتِمَ اللهُ الل

٣٨ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا - قَالَ: ﴿ وَقَدَتَ رَسُولُ اللهِ عَنَالُهُ عَنْهُ لَأَهْلِ الْمَدِينَةِ : ذَا الْحُكْلَيْفَةِ، وَلاَّهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ الْحُكْلَيْفَةِ، وَلاَّهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ الْحُكَلَيْفَةِ، وَلاَّهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ الْحُكَلَيْفَةِ، وَلاَّهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ الْمُنَازِلِ، وَلاَّهْلِ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ ، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى الْمُنَازِلِ، وَلاَّهْلِ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ ، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَكَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلِّ لُهُ (٨) مِنْ أَهْلِهِ ، وَكَذَاكَ ، حَتَّى فَمَا لَهُ لُهُ مَا أَهْلِهِ ، وَكَذَاكَ ، حَتَّى اللهُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا ») \* (٩٠).

وقال محققه: رجاله موثقون.

- (٥) النسائي (٢/ ٣٧) وهذا لفظه. وابن ماجة (١٤١٢) وصححه الألباني، صحيح سنن ابن ماجة(١١٦٠).
- (٦) قال الحافظ الدمياطي: رواه أحمد بإسناد حسن والطبراني والبيهقي . انظر: المتجر الرابح (ص ٢٢٥).
  - (۷) مسلم (۱۲۵۲).
  - (٨) مهلّه: أي مكان إحرامه.
- (٩) البخاري\_الفتح٣(١٥٢٦)واللفظ له. ومسلم (١١٨١).

- (١) البخاري\_الفتح٣(١٥٣٦). ومسلم(١١٨٠)واللفظ لـه.
  - (۲) البخاري\_الفتح ۳(۱۵۹۳).
- (٣) قال الحافظ الدمياطي: رواه الطبراني والبزار بإسناد جيد. وانظر: المتجر الرابح (ص ٢٢٥). وقال المنذري: رواه الطبراني في الأوسط والبزار، ورجاله رجال الصحيح (٢٨٠/٢).
- (٤) ابن خزيمة في صحيحه (٣/ ٢٠٦٤) وقال محققه: إسناده صحيح. والبيهقي في شعب الإيمان (٨/ ٦٢)

## الأحاديث الواردة في « الحج والعمرة »معنًى

٣٩ - \* (عَنْ عَبْدِالْعَزِينِ بْنِ رُفَيْعٍ ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قُلْتُ : اَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَقِلَا أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ (١) ؟ قَالَ: بِمِنَى . قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْغُهْرَ صَلَّى الْغُهْرَ صَلَّى الظُّهْرَ وَلَيَةِ (١) ؟ قَالَ: بِمِنَى . قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْغُهْرَ صَلَّى الْغُهْرَ صَلَّى الْغُهْرَ وَيَةِ (١) ؟ قَالَ: بِمِنَى . قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْغُهْرَ صَلَّى الْغَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ (٢) ؟ قَالَ: بِالأَبْطَحِ (٣) ، ثُمَّ قَالَ: الْغُمْرَ كَمَا يَفْعَلُ أُمْرَاؤُكَ) \* (١) .

• ٤ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا - أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا - كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا - كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى المُزْ دَلِفَةِ ، ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضلَ مِنَ المُزْ دَلِفَةِ إِلَى مِنَى ، قَالَ: فَكِلَاهُمَا قَالَ: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ المُزْ دَلِفَةِ إِلَى مِنَى ، قَالَ: فَكِلَاهُمَا قَالَ: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ المُزْ دَلِفَةِ إِلَى مِنَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ) \* (٥٠).

٤١ - \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا لَا عَنْهُ اللهُ عَنْهُ ـ مَا ـ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ ـ « لَبَيْكَ اللَّهُ مَّ لَبَيْكَ . إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ لَبَيْكَ . إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ . وَالْمُلْكَ . لَا شَرِيكَ لَكَ ».

وَكَانَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا: لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَكَانَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا: لَبَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، لَبَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ)\* (1)

٤٢ - \*( عَنِ ابْنِ عُمَر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا - أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: « لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْحَفَّائِنِ فَيَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ وَلَا الْبَرَانِسَ الْخُفَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الْحُفَّيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الْجَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الْجَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الْثِيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ») \*(٧).

٤٣ - \*( عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ رَمْيِ الْجِمَارِ: مَا لَنَا فِيهِ ؟
 فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: « تَجِدُ ذَلِكَ عِنْدَ رَبِّكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ ») \*(^^).

٤٤ - ﴿ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ : أَتَى مِنَى فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ : أَتَى مِنْى فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنَى وَنَحَرَ ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّقِ: ﴿ خُـنْ ﴾ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنَى وَنَحَرَ ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّقِ: ﴿ خُـنْ ﴾ وَأَشَارَ إِلَى جَانِبَيْهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ . ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ ﴾ (٩).

٥٥ - \* (عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُـدْنِهِ ،

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح ٣(١٥٤٩).ومسلم (١١٨٤)واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ٣ (١٥٤٢). ومسلم (١١٧٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٨) قال الحافظ الدمياطي: رواه الطبراني مختصرًا هكذا باسناد حسن. انظر: المتجر الرابح (ص ٢٣٨).

<sup>(</sup>٩) البخاري ـ الفتح ١ (١٧١). ومسلم (١٣٠٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>۱) يوم التروية: ثامن ذي الحجة، وسمي بذلك لأن الماء كان قليلاً بمنى فكانوا يرتوون من الماء وينهضون إلى منًى، أي يتزودون ريهم من الماء (لسان العرب).

<sup>(</sup>٢) يوم النفر: الرجوع من مني .

<sup>(</sup>٣) بالأبطح: هو المحصب.

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ٣(١٦٥٣). ومسلم (١٣٠٩)واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتح ٣(١٦٨٦ ١ -١٦٨٧) واللفظ له. ومسلم

وَأَمَرَهُ أَنْ يُقَسِّمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، فِي أَمْرَهُ أَنْ يُقَسِّمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، فِي الْمساكِينِ وَلَا يُعْطِي فِي جُنزارَتِهَا (١١) مِنْهَا شَيْئًا »)\*(١٠).

23 - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَهُ ، خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَال: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ ». قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ . قَالَ: "فَأَيُّ شَهْرٍ "فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ ». قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ . قَالَ: "فَأَيُّ شَهْرٍ "فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ ». قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ . قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ هَذَا ؟ ». قَالُ وا: شَهْرٌ حَرَامٌ . قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ هَذَا ؟ ». قَالُ وَا شَهْرٌ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ». فَأَعَادَهَا هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ». فَأَعَادَهَا مِرَارًا . ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ إِلَى أُمَّتِهِ فَلْيُبَلِغِ فَوْالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ فَلْيُبَلِغِ فَوْالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ فَلْيُبَلِغِ الشَّاهُمُ هُمُ رِقَابَ بَعْضٍ ) \* ("). الشَّاهُمُ مُ رِقَابَ بَعْضٍ ) \* (").

٧٤ - \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ اللَّوَّلَ خَبَّ ثَلَاثًا (٤) وَمَشَى أَرْبَعًا ، وَكَانَ يَسْعَى بِبطْنِ الْمُورُوةِ ») \*(١) الْمُسِيلِ (٥) إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ») \*(١).

(۱) جزارتها: الجزارة ، بالضم ، ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته كالعمالة للعامل . وأصل الجزارة أطراف البعير: اليدان والرجلان والرأس ، سميت بذلك لأن الجزار كان يأخذه عن أجرته .انظر :اللسان (جزر)

- (٢) البخاري\_الفتح ٣(١٧١٧)واللفظ له. ومسلم (١٣١٧).
  - (٣) البخاري\_الفتح ٣(١٧٣٩).
- (٤) خب ثلاثًا: الخب هو الرمل ، وهو إسراع المشي مع تقارب الخطا ، ولا يثب وثبًا .
- (٥) يسعى ببطن المسيل: أي يسرع شديدًا ببطن الوادي الذي

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

٨٤ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ مَا : « أَيُّ وَادِي الْأَزْرَقِ ، فَقَالَ: « أَيُّ وَادٍ هَذَا؟». فَقَالُوا: هَذَا وَادِي الْأَزْرَقِ. قَالَ: « كَأَنِّي وَادٍ هَذَا؟». فَقَالُوا: هَذَا وَادِي الْأَزْرَقِ. قَالَ: « كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ هَابِطًا مِنَ الثَّنِيَّةِ وَلَهُ أَنْظُرُ إِلَى اللهِ بِالتَّلْبِيةِ »، ثُمَّ أَتَى عَلَى ثَنِيَّةٍ هَرْشَى (٨)، فَقَالَ: « أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَرْشَى (٨)، فَقَالَ: « أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ ؟ ». قَالُوا: ثَنِيَّةُ هَرْشَى ، قَالَ: « كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى نَاقَةٍ كَمْرَاءَ جَعْدَةً (٩) عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ . خِطَامُ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ وَهُوَ يُلَبِّى ») \* (١٠).

٤٩ - \*( عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا - أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، أَنَّ الْعَبَّاسَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنْي مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ ، فَأَذِنَ لَهُ ﴾ (١١).

• ٥ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْن حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْعَبَّاسِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَبْواءِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ : يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، رَأْسَهُ ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَبِي أَبِي أَيُوبَ

بين الصفا والمروة .

(٦) البخاري ـ الفتح ٣(١٦١٧). ومسلم (١٢٦١) واللفظ له

- (٧) جؤار: الجؤار رفع الصوت.
- (٨) هرشي : جبل قرب الجحفة.
  - (٩) جعدة: مكتنزة اللحم.
- (١٠) مسلم (١٦٦). والخطام: الحبل الذي يقاد به البعير. وَخُلْبُةٌ: الليف.
- (۱۱) البخاري \_ الفتح ٣(١٦٣٤) واللفظ له. ومسلم (١٦٣٤).

الأَنْصَارِيِّ. فَوَجَدْنُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ (۱)، وَهُو يُسْتَرُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُو مُعُرِمٌ ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَ أَطْأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ، وَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ، فَأَقْبَلَ مِا فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، هُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ مِهَا وَاللهِ يَعْدُلُ وَأُسَهُ بِيَكَيْهِ، فَقَالَ إِنْ يَعْمَلُ مَا وَقَالَ لَا عَمْدَ عَلَى وَأُسِهِ وَقَالَ لَا يَتُهُ وَيَعْ يَعْمَلُ مَا عَلَيْهِ وَقَالَ اللهِ عَلَى وَأُسْهُ بَيَ اللهِ عَلَى وَأُسِهُ مِاللَّهُ مَا لَا اللهِ عَلَيْهِ يَعْمُ لَهُ اللهِ اللهِ عَلَى وَالْدَ هَكَذَا رَأَيْتُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَالْوَالَ هَكَالَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٥١ - \* (عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيثِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ عَنْهُ ، حِمَارًا وَحْشِيًا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ ، أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ ، قَالَ: « إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ ») \* (٣).

٥٢- \* (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ فَقَبَلَّهُ ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ ) \* (3).

٥٣ - \* (عَن ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] - أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَسَمِعَ النَّبِيُ ﷺ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا وَضَرْبًا وَصَوْتًا لِلإِسل ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ

(١) بين القرنين: أي بين قرني البئر، وهما جانبا البناء الذي على

(٢) البخاري \_ الفتح ٤ (١٨٤٠) واللفظ له. ومسلم

(٣) البخاري ـ الفتح ٣(١٨٢٥) واللفظ له. ومسلم (١١٩٣)

(٤) البخاري ـ الفتح ٣(١٥٩٧). ومسلم (١٢٧٠).

رأس البئر.

إِلَيْهِمْ ، وَقَالَ: « أَيُّهَا النَّاسُ ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ ، فَإِنَّ الْبِرِّ لَيْسَ بِالإِيضَاع (٥) » (١٦).

8 - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - «أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجُمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْنَ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْنِ كُلِّ حَصَاةٍ ، ثُمُّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ (٧) فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، فَيَقُومُ طَوِيلًا ، وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، فَيَقُومُ طَوِيلًا ، وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، فَيَقُومُ طَوِيلًا وَيَدْعُو ، وَيَرْفَعُ وَيَرْفَعُ مَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، فَيَقُومُ طَوِيلًا وَيَدُعُو ، وَيَرْفَعُ يَدُيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا وَيَدُعُو ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا وَيَدُعُو ، وَيَرْفَعُ يَدِيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا وَيَدْعُو ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا ، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ يَدَيْهُ وَيَقُومُ طَوِيلًا ، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ يَكُولُ : يَكُولُ الْوَادِي ، وَلَا يَقِفُ عَنْدَهَا ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ . فَيَقُولُ : مَنْ مَنْ الْوَادِي ، وَلَا يَقِفُ عَنْدَهَا ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ . فَيَقُولُ : هَكَذَا رَأَيْتُ النَّيَ يَعْعَلُهُ ) \* (٩) .

الإبل.

<sup>(</sup>٧) يُسْهِلُ: أي يقصد السهل من الأرض وهو المكان الذي لا ارتفاع فيه .

<sup>(</sup>٨) يأخذ ذات الشمال: أي يقف داعيًا في مكان لا يصيبه الرمي إلى جهة شماله.

<sup>(</sup>٩) البخاري\_الفتح ٣(١٧٥١).

<sup>(</sup>١٠) البخاري \_ الفتح ٣(١٦٧٦). ومسلم (١٢٩٥) واللفظ

<sup>(</sup>٥) الإيضاع: الإسراع .

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ٣(١٦٧١). والـزجر: الصياح لحث

٥٦ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - ٥٦ قَلَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمُرَّأَةِ الْحَائِضِ) \* (١).

٧٥ - \*(عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ إِذَا كَانَ يَـوْمُ عَـرَفَةَ ، إِنَّ اللهَ يَنْ زِلُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي السَّمَاءِ ، فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْتًا غُبْرًا، ضَاحِينَ مِـنْ كُـلِّ فَـجٌ عَمِيتِ ، أَتُونِي شُعْتًا غُبْرًا، ضَاحِينَ مِـنْ كُـلِّ فَـجٌ عَمِيتِ ، أَشْهِدُكُمْ أَنِّتِي قَدْ غَفَرْتُ لَمُمْ ، فَتَقُولُ لَهُ الْمُلَائِكَةُ: أَيْ أَشْهِدُكُمْ أَنِّتِي قَدْ غَفَرْتُ لَمُمْ ، فَتَقُولُ لَهُ اللهُ يَقُولُ اللهُ: قَدْ رَبِّ فِيهِمْ فُلَانٌ يَرُهُو وَفُلَانٌ ، قَالَ يَقُولُ اللهُ: قَدْ رَبِّ فِيهِمْ فُلَانٌ يَرُهُو وَفُلَانٌ ، قَالَ يَقُولُ اللهُ: قَدْ غَفَرْتُ لَمُ مُولًا اللهِ عَلَى عَرْفَةً وَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَرْفَةً وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

٥٨ - \* (عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الاسْتِجْمَارُ تَوُّ (٣). وَرَمْيُ الْجِمَارِ تَوُّ . وَالطَّوَافُ تَوُّ. وَإِذَا وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ تَوُّ . وَالطَّوَافُ تَوُّ. وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوَّ ) \* (١).

٥٩- ﴿ (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُـولُ: ﴿ إِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ

يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ ، طَمَسَ اللهُ نُورَهُمَا وَلَوْ لَمُ يَطْمِسْ نُورَهُ مَا الأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ»)\*(٥).

٦٠ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ:
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ مَسْحَهُمَا (٢٠) يَحُطُّ الْخَطَايَا») \* (٧٠).

71 - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - كَالَّ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ (^^) ، أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ ، قَالَ النَّبِيُ عَيْقَةً: فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ النَّبِي عُلِيقٍ : اغْسِلُوهُ بِهَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْيَنْ وَلَا تُحَيِّطُوهُ ، وَلا تُحَيِّطُوهُ ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا تُحَيِّطُ وَا الْقِيَامَةِ مَلْكُوهُ مُنْ الْقِيَامَةِ مُلْكِينًا ( ( ) ) \* ( أَسُهُ ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْكِينًا ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) ) \* ( ( ) )

77- \* (عَنْ نَبِيهِ بْنِ وَهْبٍ ؟ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبَانَ بْنِ عُثْهَانَ جُتَّى إِذَا كُنَّا بِمَلَلٍ ، اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَيْنَهِ ، فَلَمَّا كُنَّا بِالْرُوْحَاءِ اشْتَدَّ وَجَعُهُ فَأَرْسَلَ عُبَيْدِ اللهِ عَيْنَهِ ، فَلَمَّا كُنَّا بِالْرُوْحَاءِ اشْتَدَّ وَجَعُهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ ضَمِّدُهَا إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْهَانَ يَسْأَلُهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ ضَمِّدُهَا بِالصَّبِرِ (٢٠) ، فَإِنَّ عُثْهَانَ \_ رَضِيَ الله عَنهُ \_ حَدَّثَ عَنْ بِالصَّبِرِ (٢٠)

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ٣(١٧٥٥). ومسلم (١٣٢٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) ابن خزيمة في صحيحه (٤/ ٢٨٤٠) وقال محققه: إسناده ضعيف والبيهقي في شعب الإيهان (٨/ ٩) وقال محققه: إسناده لا بأس به والبغوي في شرح السنة (٧/ ١٥٩) برقم (١٩٣١). وقال: أخرجه ابن خزيمة ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) الاستجهار توَّ: التوَّ هو الوتر . والاستجهار هو الاستنجاء بالحجارة، والمراد بالتو في الجهار سبع، وفي الطواف سبع، وفي الاستنجاء ثلاث، فإن لم يحصل الإنقاء بثلاث وجبت الزيادة حتى ينقى .

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٣٠٠).

<sup>(</sup>٥) الترمذي(٨٧٨). وابن خزيمة (٤/ ٢٧٣١) وقال محققه: إسناده حسن. وهو في صحيح الجامع للألباني (١٦٢٩).

<sup>(</sup>٦) مسحها: أي مسح الركن اليهاني والحجر الأسود.

<sup>(</sup>٧) ابن خزيمة في صحيحه (٤/ ٢٧٢٩) وقال محققه: إسناده حسن. والبيهقي في شعب الايهان (٧/ ٩٩١). والبغوي في شرح السنة (٧/ ١٩١٦) وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>٨) فوقصته: أي كسرت عنقه .

<sup>(</sup>٩) ولا تخمروا رأسه: أي لا تغطوا رأسه.

<sup>(</sup>١٠) ملبيًا: أي بصفة الملبين بنسكه الذي مات فيه من حج أو عمرة.

<sup>(</sup>۱۱) البخاري\_الفتح ٤(١٨٥٠).

<sup>(</sup>١٢) الصبر: بكسر الباء ويجوز إسكانها: دواء مُرّ .

رَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ ») \* (١).

77 \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا - قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ عَيْهُ مَاتٍ ، فَقَالَ: « مَنْ لَمْ يَجِدِ قَالَ: « مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ السَّرَاوِيلَ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ ») \* (٢).

٦٤ - \* (عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَطُوفُ بِ الْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ
 بِمِحْجَنٍ مَعَهُ وَيَقُبِّلُ الْمِحْجَنَ ».

وَعِنْدَ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: « طَافَ النَّبِيُّ عَلَيْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِ») \*("").

70 - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ ، رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ عَنْهُ مَا ـ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ ، رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ . وَفِي لَفْ ظِ : رَمَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَأُمَّا بَعْدُ ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ) \* (أ) .

٦٦- ﴿ عَنْ عَدِيّ بْنِ الْحَمْرَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ واقِفًا عَلَى الْحَزْورَةِ، فَقَالَ:

(وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ وَلَيْ اللهِ إَلَى اللهِ وَلَوْلاً أَنِّى أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ »)\*(٥).

77- \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ ـ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ مَا بَيْنَ الرَّحْنَيْنِ: « رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ »)\*(1).

7۸ - ﴿ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيّ عَلَيْهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيّ عَلَيْهُ قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَنِي النَّبِيّ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ أَنِي مَنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَهُ »، فَطَفْتُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿ وَالطُّورِ وَكِتَابِ مَسْطُورِ ﴾ » (٧).

79 - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ يَبْلُغُ بِهُ لَنْبِي عَنْهُ \_ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِي عَنَيْهُ قَالَ : "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَنْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ") \*(^^).

٧٠ - ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ مَا \_
 قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرٌ ﴾ (٩).

٧١ - ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا ـ قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مِنْ مِنْي إِلَى

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۰۶).

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح ٤ (١٨٤٣) واللفظ له. ومسلم (١١٧٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ٣(١٦٠٧). ومسلم (١٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٢٩٩).

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٣٩٢٥) وقال: حديث حسن غريب صحيح، وهذا لفظه، وابن ماجة (٣١٠٨). وصححه الألباني، صحيح ابن ماجة (٢٥٣٣). والْحَزُورَةُ : موضع مكة.

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٢/ ١٨٩٢)وهـذا لفظه. وابن خزيمة في

صحيح... (٤/ ٢٧٢١). والبغوي في شرح السنة (٧/ ١٩١٥). والحاكم في المستدرك (١/ ٤٥٥)، ووافقه الذهبي . والبيهقي في الشعب (٧/ ٢٧٥٤) وقال محققه: رجاله موثقون .

<sup>(</sup>۷) البخاري -الفتح ۳(١٦١٩) واللفظ له. ومسلم (١٢٧٦). و أشتكى : أي إنها ضعيفة.

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ٣(١١٩٠). ومسلم (١٣٩٤)واللفظ له.

<sup>(</sup>٩) البخاري-الفتح ٣(١٦١٣).

عَرَفَاتٍ ، مِنَّا الْلَّبِّي ، وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ ) \*(١).

٧٧ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - ٧٢ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ النَّبِيُ عَنِيْ يَوْمَ افْتَدَحَ مَكَّةَ: « لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا؛ فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَ اللهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّهُ لَمْ وَالْأَرْضَ، وَهُ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّهُ لَمْ وَالأَرْضَ، وَهُ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِيَالَ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَمْ يَجِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ يَحِلَّ الْقِيَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَمْ يَجِلً لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ يَعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَقَّرُ صَيْدُهُ ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقُطَتهُ إلَّا يَعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُنَقَّرُ صَيْدُهُ ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقُطَتهُ إلَّا يَعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُغَتَّلَ خَلَاهَا» ، قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا يَعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُغْتَلَى خَلَاهَا» ، قالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ، قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ، قَالَ الْعَبَّاسُ: إلَّا الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ، قَالَ الْعَبَّاسُ: إلَّا الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ، قَالَ الْعَبَّاسُ: إلَّا الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ، قَالَ الْعَبَّاسُ: "إلَّا

٧٧ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - ٧٣ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَأَصَحَابُهُ ، فَقَالَ اللهِ عَنْهُمْ وَقَدْ وَهَنَتُهُمْ (٣) حُمَّى الْلُهُ رُكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَتُهُمْ (٣) حُمَّى يَثْرِبَ، فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَتُهُمْ الأَشْوَاطَ لَيُثْرِبَ، فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُ عَلَيْكُ أَنْ يَرْمُلُوا (١) الأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ ، وَلَمْ يَمْنَعُهُ أَنْ التَّكُنَيْنِ ، وَلَمْ يَمْنَعُهُ أَنْ يَا مُمُرَهُمُ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الإِبْقَاءُ يَامُنُهُمْ وَاللهِ الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ ) \* (٥).

(۱) مسلم (۱۲۸٤).

- (٢) البخاري الفتح ٤(١٨٣٤) واللفظ له.مسلم (١٣٥٣). والخلا: مقصورًا: الرطبُ من النبات، واختلاؤه: قطعه.
  - (٣) وهنتهم: أي أضعفتهم .
  - (٤) الرمل: إسراع المشي مع تقارب الخطى.
- (٥) البخاري الفتح ٤ (١٦٠٢) واللفظ له. ومسلم (١٢٦٦).
  - (٦) ردف: يعني يركب خلفه على دابته .
- (٧) قال الحافظ الدمياطي: رواه أحمد بإسناد صحيح. انظر: المتجر الرابح (ص ٢٣٧).وراجع أحمد (١/ ٣٢٩).
- (٨) البخاري -الفتح ٣(١٥٣٩) واللفظ له. ومسلم

٧٤ - \* ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - كَانَ فُلَانٌ رِدْفَ (٦) رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ يَوْمَ عَرَفَةَ ، قَالَ: كَانَ فُلَانٌ رِدْفَ (٦) رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَ ، فَقَالَ لَهُ فَجَعَلَ الْفَتَى يُلَاحِظُ النِّسَاءَ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ ابْنَ أَخِي إِنَّ هَـٰذَا يَوْمٌ مَنْ مَلَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ ابْنَ أَخِي إِنَّ هَـٰذَا يَوْمٌ مَنْ مَلَكَ فِيهِ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلِسَانَهُ غُفِرَ لَهُ ﴾ (٧٠).

٧٥ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ ، لَإَحْرَامِ فِي عَلَيْهُ ، لَإِحْرَامِ فِي حِينَ يُحْرِمُ ، وَلِحِلِّ فِي قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ) \* (٨) .

٧٦ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ ؛ قَالَ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْلَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ عَلَيْهُ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ عَلَيْهُ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ عَلَيْهُ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ عَلَيْهُ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى ») \* (٥) .

٧٧- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ قَالَ (١٠): «اللَّهُ حَمَّ ارْحَمِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ (١٠)». قَالُوا: وَاللهُ صَرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ ». قَالُوا: وَاللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ ». قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: « وَالْمُقَصِّرِينَ ») \* (١٠).

٧٨- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـَا \_

(۱۱۸۹).

- (٩) البخاري الفتح (١١٨٩) واللفظ له . ومسلم (١١٨٩).
- (١٠) قال: في حجة الوداع ، أو في الحديبية ، أو في الموضعين جمعًا بين الأحاديث .
- (١١) اللَّهُمَّ ارحم المحلقين: في تفضيل الحلق للرجال على التقصير ، الذي هو أخذ أطراف الشعر ، لقوله تعالى ﴿ مُحُلِّقِينَ رُوُّوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ ( الفتح ٧٢ ) إذ العرب تبدأ بالأهم والأفضل .
- (۱۲) البخاري الفتح ٣(١٧٢٧). ومسلم (١٣٠٢، ١٣٠٢) البخاري الفتح ١٣٠٢، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أَنَّهُ قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا اللهِ ﷺ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ (١).

وَعِنْدَ الْبُخَارِي: عَنِ ابْنِ عُمَرَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ \_ قَالَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ السُّكْنَيْنِ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَ] \*(٢).

٧٩ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَا أَهَلَّ مُهِلُّ قَطُّ إِلَّا بُشِّرَ». قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ بِالْجُنَّةِ . قَالَ: « نَعَمْ » ) \* (٣).

٨٠ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَیْدٍ الْمَازِنِ وَرضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَیْدٍ الْمَازِنِ وَرضِيَ اللهُ عَنْ مَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَیْهُ قَالَ: «مَا بَیْنَ بَیْتِی وَمِنْبَرِي وَمِنْبَرِي رُوضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ (٤)») \* (٥).

٨١ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْدَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنْ التَّسْمِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْمِيرِ») \* (٢).

مر - \* ( عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَبْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْ هَا مِنْ أَيّامِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبَّ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ هَذِهِ الطَّيَّامِ» - يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ (٧) - قَالَ : قَالُ وا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلَ اللهِ ؟ قَالَ : ﴿ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلَ اللهِ ؟ قَالَ : ﴿ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلَ اللهِ ؟ قَالَ : ﴿ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلَ اللهِ ، إِلَّا رَجُلًا خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمُ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ ») \* (٨).

٨٣ - \*( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ (٩) اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْلَائِكَةَ ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟ ») \*(١٠٠).

٨٤ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَـ رُفُثْ وَلَمْ يَـ رُفُثْ وَلَمْ يَـ رُفُثُ وَلَمْ يَـ رُفُثُ وَلَمْ يَـ رُفُثُ وَلَمْ يَـ يُفْشُقْ (١١) ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ﴾) \* (١٢) .

٨٥ - \* (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ

<sup>(</sup>٧) أيام العشر: أي أيام العشر من ذي الحجة .

<sup>(</sup>۸) أحمد (۱/ ۲۲۶) واللفظ لمه، والبخاري الفتح ۲(۹۲۹)، وأبُو داود (۳٤٣٨)، وابن ماجة (۱۷۲۷).

<sup>(</sup>٩) ما من يـوم أكثر من أن يعتق ...إلخ: المعنى ليـس يوم أكثر إعتاقا فيه من يوم عرفة .

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۱۳٤۸).

<sup>(</sup>١١) فلم يرفث ولم يفسق: قال القاضي: هذا من قوله تعالى: ﴿فَالاَرْفَثَ وِلاَ فُسُوقَ ﴾ (البقرة: ١٩٧) والرفث: اسم للفحش من القول، وقيل: هو الجماع، وأما الفسوق: فالمعصية، وفسر بالخروج عن الاستقامة.

<sup>(</sup>۱۲) البخاري \_ الفتح ٤ (١٨١٩). ومسلم (١٣٥٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>۱) الركنان اليهانيان: هما الركن الأسود والركن اليهاني. وإنها قيل لهما اليهانيان للتغليب. كما قيل في الأب والأم: الأبوان. وفي الشمس والقمر: القمران. واليهانيان: بتخفيف الياء: هي اللغة المشهورة.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح٣(١٦٠٦). ومسلم (١٢٦٧، ١٢٦٨).

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ الدمياطي: رواه الطبراني بإسناد جيد. انظر
 المتجر الرابح (ص ٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) روضة من رياض الجنة: ذكروا في معناه قولين: أحدهما أن ذلك الموضع بعينه ينقل إلى الجنة . والثاني: أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة.

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ٣(١١٩٥). ومسلم (١٣٩٠).

 <sup>(</sup>٦) قال الحافظ الدمياطي: رواه الطبراني بإسناد جيد. انظر
 المتجر الرابح (ص ٢٣٢).

اللهُ عَنْهُ \_ ] \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا (١) لَا يَلْغُو فِيهِ كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا (١) لَا يَلْغُو فِيهِ كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ يَعْتِقُهَا ») \*(٢).

٨٦ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ
 قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : « نَزَلَ الْحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُ وَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتُهُ خَطَايَا بَنِي الْجَنَّةِ وَهُ وَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتُهُ خَطَايَا بَنِي الْجَنَّةِ وَهُ وَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتُهُ خَطَايَا بَنِي الْجَنَّةِ وَهُ وَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتُهُ خَطَايَا بَنِي الْحَدَمُ ») \* (٣)

مَنْ عَائِشَةَ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَ مَنْ عَائِشَةَ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَاللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ عَنْهَا الْمَنْ دَلِفَةَ ، فَاسْتَأْذَنَتِ النّبِيَّ عَلَيْهُ سَوْدَةُ اللّهُ عَنْمَ الْمَرْأَةُ بَطِيئةً ، فَالْمَدْ قَبْلَ حَطْمَةِ النّاسِ ، وَكَانَتِ امْرَأَةً بَطِيئةً ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النّاسِ ، وَأَقَمْنَا حَتَّى فَأَذِنَ لَهَا ، فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النّاسِ ، وَأَقَمْنَا حَتَّى فَأَذِنَ لَهُا ، فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النّاسِ ، وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ ، فَلأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوح (٥٠ بهِ))\*(١٠)

٨٨ - \*( عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَـامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَـذَرَتْ أُخْتِي أَنْ غَشِي إِلَى بَيْتِ اللهِ ، وَأَمَـرَتْنَي أَنْ أَسْتَفْتِينَهُ ، فَقَالَ عَلَيْهُ : "لِتَمْشِ أَسْتَفْتِينَهُ ، فَقَالَ عَلَيْهُ : "لِتَمْشِ وَلُتَرْكَبْ ")\* (٧).

٨٩ - \*(عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَالَى اللهُ عَنْهُ - مَالَى: وَقَفَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِالْحُدَيْبِيةِ وَرَأْسِي يَتَهَافَتُ قَمْ لاً ، فَقَالَ: «يُوْذِيكَ هَوَامُّكَ ؟». قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: « اَحْلِقْ » قَالَ: « اَحْلِقْ » قَالَ: « اَحْلِقْ » قَالَ: فَعَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ فَيَ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ فَيَ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ﴾ إِلَى آخِرها. فَقَالَ النّبِي يُ عَلَيْهِ : «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ ( ^ ) يَئْنَ سِتَةٍ ، أَوِ انْسُكْ بِهَا تَسَمَّ ») \* (١٩) .

• ٩ - ﴿ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: وَقَفَ النَّبِيُ وَعَلَيْهُ بِعَرَفَاتٍ وَقَدْ كَانَتِ الشَّمْسُ تَعْرُبُ ، فَقَالَ: ﴿ يَا بِلَالُ أَنْصِتُ لِيَ النَّاسَ ﴾ . فَقَامَ بِلَالٌ ، فَقَالَ: ﴿ يَا بِلَالُ أَنْصِتُ لِيَ النَّاسَ ﴾ . فَقَامَ بِلَالٌ ، فَقَالَ: أَنْصِتُوا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَصَمَتَ النَّاسُ . فَقَالَ: ﴿ يَا مَعْشَرَ النَّاسِ أَتَانِي جِبْرِيلُ آنِفًا فَأَقْرَأَنِي مِنْ فَقَالَ: ﴿ يَا مَعْشَرَ النَّاسِ أَتَانِي جِبْرِيلُ آنِفًا فَأَقْرَأَنِي مِنْ رَبِّي السَّلامَ لأَهْلِ عَرَفَاتٍ وَأَهْلِ الْمُشْعَرِ الْخَرَامِ وَضَمِنَ عَنْهُمْ التَّبِعَاتِ ( ` ' ) ﴾ . قامَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ عَنْهُمْ التَّبِعَاتِ ( ' ' ) ﴾ . قامَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ التَّبِعَاتِ ( ' ' ) ﴾ . قامَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عَاصَةً ؟ . قالَ: ﴿ هَذَا لَنَا خَاصَةً ؟ . قَالَ: ﴿ هَذَا لَنَا خَاصَةً ؟ . قَالَ: ﴿ هَذَا لَكُمْ مُ وَلِنْ أَتَى بَعْدَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ . فَقَالَ ﴿ عُمْرُ بُنُ الْخُطَّابِ : كَثُرُ خَيْرُ اللهِ وَطَابَ ) \* ('') .

<sup>(</sup>١) الأسبوع: سبعة أشواط.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ الدمياطي: رواه الطبراني بإسناد جيد . انظر المتجر الرابح (٣٠١).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٨٧٨) وقال: حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٤) الحطمة: الزحمة.

<sup>(</sup>٥) مفروح به : ما يُفْرَح به من كل شيء.

<sup>(</sup>٦) البخساري- الفتسح (١٦٨١) واللفسظ لـه. ومسلم (١٢٩٠).

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ٤ (١٨٦٦). ومسلم (١٦٤٤).

<sup>(</sup>٨) الفَرَقُ : مكيالٌ معروف بالمدينة ، وهو ستة عشر رطلاً.

<sup>(</sup>٩) البخاري الفتح ٤ (١٨١٥) واللفظ له. ومسلم (١٢٠١).

<sup>(</sup>١٠) وضمن عنهم التبعات: أي حمل عنهم المظالم التي بينهم.

<sup>(</sup>١١) قال الحافظ الدمياطي: رواه ابن المبارك بإسناد جيد، ورواته ثقات أثبات. انظر المتجر الرابح (٢٣٦).

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « الحج والعمرة »

١ - \*( عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: "يَا أَهْلَ مَكَّةَ اتَّقُوا اللهَ فِي حَرَمِكُمْ هَذَا. أَتَدْرُونَ مَنْ كَانَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ فِيهِ بَنُو فُلَانٍ، سَاكِنَ حَرَمِكُمْ هَذَا مِنْ قَبْلِكُمْ ؟ كَانَ فِيهِ بَنُو فُلَانٍ، فَا حَرْمَتُهُ فَهَلَكُوا وَبَنُو فُلَانٍ فَلَانٍ فَأَحَلُّوا حُرْمَتَهُ فَهَلَكُوا وَبَنُو فُلَانٍ فَأَحَلُّوا حُرْمَتَهُ فَهَلَكُوا وَبَنُو فُلَانٍ فَأَحَلُّوا حُرْمَتَهُ فَهَلَكُوا وَبَنُو فُلَانٍ فَأَحَلُوا حُرْمَتَهُ فَهَلَكُوا، حَتَّى عَدَّ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لأَنْ أَعْمَلَ عَشَرَ خَطَايَا بِغَيْرِهِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْمَلَ وَاحِدَةً بِمَكَّةَ») \* (١).

٢ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: « مَا آسَى عَلَى شَيْءٍ فَاتَنِي مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا أَنَّنِي لَمْ قَالَ: « مَا آسَى عَلَى شَيْءٍ فَاتَنِي مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا أَنَّنِي لَمْ أَحُجَّ مَاشِيًا حَتَّى أَدْرَكَنِي الْكِبَرُ . اسْمَعْ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى ﴿ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ ﴾ (الحج/ تَعَالَى ﴿ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ ﴾ (الحج/ ٢٧) » (٢٧).

٣ - \*( قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا -: «لَوْ يَعْلَمُ الْمُقِيمُونَ مَا لِلْحُجَّاجِ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ لأَتَوْهُمْ حِينَ يَقْدَمُونَ حَتَّى يُقَبِّلُوا رَوَاحِلَهُمْ ، لأَنَّهُمْ وَفْدُ اللهِ مِنْ جَمِيع النَّاسِ ») \*(").

٤-\*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ـ رَضِيَ اللهُعَنْهُ مَا ـ:
 «وَفْدُ اللهِ ثَلَاثَةٌ: الْحَاجُّ ، وَالْمُعْتَمِرُ ، وَالْغَازِي. أُولَئِكَ اللهِ ثَلَاثَةٌ: الْحَاجُّ ، وَالْمُعْتَمِرُ ، وَالْغَازِي. أُولَئِكَ اللهَ فَيُعْطِيهِمْ سُوَالَهُمْ »)\* (٤٤).

٥- \* (قَالَ عَبْدُ اللهُ بْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا -:

« إِنَّ عُرَى الدِّينِ وَقِوَامَهُ الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ ، لَا يُفْرَقُ بَيْنَهُمَا، وحَجُّ الْبَيْتِ ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ . وَإِنَّ مِنْ أَصْلَحِ الأَعْمَالِ الصَّدَقَةَ وَالْجِهَادَ») \* (٥٠).

٦ - \* (عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: « النَّظَرُ إِلَى الْبَيْتِ عِبَادَةٌ ») \* (١) .

٧ - \*(عَنْ مُجَاهِدٍ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي قَوْلِهِ
تَعَالَى: ﴿ وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ﴾ (الحج/ ٢٧) قَالَ:
لَمَّا فَرَغَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ بِنَاءِ الْبَيْتِ فَقِيلَ لَهُ:
نَادِ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ . قَالَ:كَيْفَ أَقُولُ يَا رَبِّ ؟ قَالَ:
قُلْ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ فَقَالَهَا فَوَقَرَتْ فِي
قُلْ: كُلِّ مُؤْمِنِ ) \* (٧).

٨ - \*(عَنْ مُجَاهِدٍ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي قَوْلِهِ
 تَعَالَى: ﴿مَثَابَةً لِلنَّاسِ ﴾ (البقرة/ ١٢٥) يَقُولُ: لَا
 يَقُولُ: لَا يَخَافُهُ مَنْ
 يَقُولُ: لَا يَخَافُهُ مَنْ
 دَخَلَهُ)\*(٨).

٩ - \*(عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ
 قَالَ: «إِذَا قَضَيْتَ حَجَّكَ فَسَلِ اللهَ الجَنَّةَ»)\* (٩).

١٠ - \*( قَالَ الأَصْمَعِيُّ: «دَعَا أَعْرَابِيُّ بِمَكَّة، فَقَالَ: « اللَّهُمَّ لَا تَمْنَعْنِي خَيْرَ مَا عِنْدَكَ بِسُوءِ مَا عِنْدِي، وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَقْبَلْ تَعْبِي وَنَصَبِي فَلَا تَحْرِمْنِي

<sup>(</sup>٥) المصنف لابن أبي شيبة (١١/ ٤٦).

<sup>(</sup>٦) البيهقي في شعب الإيمان (٧/ ٢٠٠) ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (٧/ ٥٦٦) ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>A) المرجع السابق (٧/ ٤٥٥) ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق (٨/ ٧٥).

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان للبيهقي (٧/ ٥٦٧).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٧/ ٥٣٧) ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٨/ ٥٣). والدر المنثور للسيوطي(٥٠٧/١)

<sup>(</sup>٤) الدر المنشور للسيوطي (١/ ٧٠٥)، وشعب الإيمان (٣/ ٤٧٦) ط. زغلول.

أَجْرَ الْمُصَابِ عَلَى مُصِيبَتِهِ ") \*(١).

١١- ﴿ (سُئِلَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ:
 مَاذَا تَقُولُونَ أَهْلَ الْعِلْم فِي رَجُلِ

آتَاهُ ذُو الْعَرْشِ مَالًا حَجَّ وَاعْتَمَرَا

فَهَزَّهُ الشَّوْقُ نَحْوَ الْمُصْطَفَى طَرَبًا

الْحَجُّ أَفْضَلُ أَمْ إِيثَارُهُ الْفُسقَرَا

أَمْ حَجُّهُ عَنْ أَبِيهِ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْ

مَاذَا الَّذِي يَا سَادَتِي ظَهَ \_\_رَا

فَافْتُوا مُحِبًّا لَكُمْ إِنِّي فَدَيْتُكُ مُو

وَذِكْرُكُمْ دَأْبُهُ إِنْ غَابَ أَوْ حَضَرَا

فَأَجَابَ رَحِمَهُ اللهُ:

نَقُولُ فِيهِ بِأَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ مِنْ

فِعْلِ التَّصَدُّقِ وَالإِعْطَاءِ لِلْفُقَرَا

وَالْحَجُّ عَنْ وَالِدَيْهِ فِيهِ بِرُّهُمَ

وَالأُمُّ أَسْبَقُ فِي الْبِرِّ الَّذِي ذَكَرَا

لَكِنْ إِذَا الْفَرْضُ خَصَّ الأَبَ كَانَ إِذًا

هُ وَ الْقُدَّمَ فِيهَا يَمْنَعُ الضَّرِرَا

كَمَا إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا إِلَى صِلَةٍ

وَأُمُّهُ قَدْ كَفَاهَا مَنْ يَرَى الْبَشَرَا

هَذَا جَـوَابُكَ يَا هَذَا مُوازنَةً

وَلَيْسَ مُفْتِيكَ مَعْدُودًا مِنَ الشُّعَرَا)\*(٢).

١٢ - \* ( قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ -:

أَمَا وَالَّذِي حَجَّ الْمُحِبُّونَ بَيْتَ ــــهُ

فَلَبَّوْا لَهُ عِنْدَ الْـمُهَلِّ وَأَحْرَمُوا

وَقَدْ كَشَفُوا تِلْكَ الرُّؤُوسَ تَوَاضُعًا

لِعِزَّةِ مَنْ تَعْنُو الْوُجُوهُ وَتُسْلِمُ

يُمِلُّونَ بِالْبَيْدَاءِ لَبَيْكَ رَبَّنَـــا

لَكَ الْمُلْكُ وَالْخَمْدُ الَّذِي أَنْتَ تَعْلَمُ

دَعَاهُمْ فَلَبَّوْهُ رِضًا وَمَحَبَّةً

فَلَمَّا دَعَوْهُ كَانَ أَقْرَبَ مِنْهُمُ

تَرَاهُمْ عَلَى الأَنْضَاءِ شُعْثًا رُؤُوسُهُمُ

وَغُبْرًا وَهُمْ فِيهَا أَسَرُّ وَأَنْعَمُ ﴾ (٣)

### من فوائد «الحج والعمرة»

(١) الفَوْزُ بِالجَنَّةِ وَالنَّجَاةُ مِنَ النَّارِ .

(٢) طَهَارَةُ النَّفْسِ وَالبَدَنِ مِنْ أَوْزَارِ النُّذُنُوبِ

وَالْمُعَاصِي.

(٣) إِعْلَانُ العُبُودِيَّةِ لللهِ وَحْدَهُ وَخَلْعُ مَا سِواهُ.

(٤) التَّجَرُّدُ وَالتَّحَرُّرُ مِنْ شَهَوَاتِ النَّفْسِ وَمَلَذَّاتهَا.

(٥) يُنَمِّي رُوحَ الْمَحَبَّةِ وَالتَّعَاوُنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

(٦) يَدْعُو إِلَى الوَحْدَةِ الشَّامِلَةِ الكَامِلَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

(٧) إِذْلَالٌ لِلشَّيْطَانِ وَمَرْضَاةٌ لِلرَّحْمَنِ .

(٨) يُشْعِرُ بِالْمُسَاوَاةِ بَيْنَ النَّاسِ وَأَنَّهُ لَا فَضْلَ لأَحَدٍ عَلَى أَحَدِ إلَّا بِالتَّقْوى.

(٩) تَعْلِيمُ الْمُؤْمِنِينَ الْبَذْلَ وَالْفِدَاءَ.

(٣) ميمية ابن القيم (٢٠).

(١) شعب الإيمان للبيهقي (٨/ ١٢٣) ورجاله ثقات.

(۲) سعب الم يهان تلبيههاي (۱/ ۱۱۱) ورجانه نفات.
 (۲) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية(۲٦/ ١٠ ـ ۱۱)

### الحذر

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٣      | ٣٥       | ١٦     |

#### الحذرلغة:

تَدُورُ مَادَّةُ (ح ذ ر)حَوْلَ مَعْنَى التَّحَرُّزِ وَالتَّيَقُظِ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسِ «الحَاءُ وَالنَّالُ وَالرَّاءُ» أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ التَّحَرُّزُ وَالتَّيَقُظُ. يُقَالُ: حَذِرَ يَحْذَرُ حَذَرًا. وَرَجُلٌ حَذِرٌ وَحَذُورٌ، وَحَذُرِيَانٌ: مُتَيَقِّظٌ مُتَحَرِّزٌ . وَحَذَارِ بِمَعْنَى احْذَر (۱).

وَيَـرَى الرَّاغِـبُ أَنَّ الاحْتِرَازَ مُقَيَّـدٌ بِكَـوْنِهِ عَـنْ عُنِيفٍ فَيَقُـولُ: الحَدَرُ: احْتِرَازٌ عَنْ مُخِيفٍ، يُقَـالُ: حَذَرَ حَذَرًا وَحَذِرْتُهُ (٢).

وَقَدْ دَارَتْ كُلُّ تَفْرِيعَاتِ الْمَادَةِ حَوْلَ الْمُعْنَيْنِ السَّابِقَيْنِ، يَقُولُ الجَوْهُورِيُّ: «الحَذَرُ وَالحِذْرُ: التَّحَرُّزُ، وَقَدْ حَذَرًا. وَرَجُلٌ حَذِرٌ وَحَذُرٌ وَعَذُرٌ وَحَذُرٌ الشَّيْءَ أَحْذُرُهُ حَذَرًا. وَرَجُلٌ حَذِرٌ وَحَذُرٌ وَحَذُرٌ وَحَذُرٌ وَحَذُرٌ وَحَذَرَى مَتَكِيِّ ظُ مُتَحَرِزٌ، وَالجَمْعُ حَذِرُونَ وَحَذَرَى وَحَذَرُونَ وَحَذَرَى وَحَذَرُونَ وَحَذَرَى

وَيَقُولُ صَاحِبُ اللِّسَانِ: الحِذْرُ وَالْحَذَرُ: الخِيفَةُ. حَدْرَهُ كَالْحَدَرُهُ وَالْحَدَرُهُ الْأَخِيرَةُ عَدِنِ ابْدِنِ حَدْرَهُ (الأَخِيرَةُ عَدِنِ ابْدِنِ الْأَعْرَابِيِّ).. وَرَجُلٌ حَذِرٌ وَحَدُرٌ، وَحَاذُورَةٌ وَحِدْرِيَانٌ: مُتَكَوِّظٌ شَدِيدُ الْحَذَرِ وَالْفَزَع، مُتَحَرِّزٌ.

وَالتَّحْذِيرُ: التَّخْوِيفُ، وَالْحِذَارُ: الْمُحَاذَرَةُ.

وَالْمَحْذُورَةُ: الفَزَعُ بِعَيْنِهِ (1) ، وَجَعَلَ الفَيُّومِيُّ الحَذَرَ بِمَعْنَى الاسْتِعْدَادِ وَالتَّاَهُّبِ فَقَالَ: حَذِرَ حَذَرًا مِن بَابِ بِمَعْنَى الاسْتِعْدَادِ وَالتَّاهُبِ فَقَالَ: حَذِرَ حَذَرًا مِن بَابِ تَعِبَ وَاحْتَذَرَ وَاحْتَرَزَ كُلُّهَا بِمَعْنَى اسْتَعَدَّ وَتَأَهَّبَ فَهُو حَدِرَ الشَّيْءَ إِذَا خَافَهُ، فَالشَّيْءُ مَعْذُورٌ أَيْ حَاذِرٌ ... وَحَذِرَ الشَّيْءَ إِذَا خَافَهُ، فَالشَّيْءُ مَعْذُورٌ أَيْ خُونٌ (٥).

وَمَنْ قَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ﴾ (الشعراء/٥٦) أَيْ مُسْتَعِدُّونَ، وَمَنْ قَرَأً: ﴿ حَذِرُونَ ﴾ فَمَعْنَاهُ: إِنَّا نَخَافُ شَرَّهُمْ، وَقَالَ الفَرَّاءُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ حَاذِرُونَ . ﴾ : رُوِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: مُؤْدُونَ، أَيْ ذَوُو أَدَاةٍ مِنَ السِّلَاحِ.

وَقَالَ الزَّجَّاجُ: الْحَاذِرُ: الْمُسْتَعِدُّ وَالْحَذِرُ: الْمُتَيَقِّظُ. وَقَالَ الزَّجَّاجُ: الْمُتَيَقِّظُ. وَقَدْ حَذَرَهُ الأَمْرَ، وَأَنَا حَذِيرُكَ مِنْهُ أَيْ مُحَذِّرُكَ مِنْهُ (1).

وَقَالَ الفَيْرُوزَابَادِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿خُذُوا حِذْرَكُمْ ﴾ (النساء/ ٧١) أَيْ مَا فِيهِ الْحَذَرُ مِنَ السَّلَاحِ وَغَيْرِهِ (٧).

وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي مَعْنَى الْآيَةِ الكَرِيمَةِ: يَأْمُو اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ بِأَخْذِ الحَذَرِ مِنْ عَدُوِّهِمْ وَهَذَا

(٥) المصباح المنير (٤/ ١٧٦).

<sup>,</sup>e.,

<sup>(</sup>٦) اللسان: مادة (حذر )(٥/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٧) بصائر ذوي التمييز(٢/ ٤٤١).

<sup>(</sup>١) المقاييس (٢/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) المفردات (١٠٩).

<sup>(</sup>٣) الصحاح (٢/ ٦٢٦).

<sup>(</sup>٤) اللسان :مادة (حذر) (٥/ ١٧٥)، وانظر القاموس (٦/٢).

يَسْتَلْزِمُ التَّاَهُّبَ لَهُمْ بِإِعْدَادِ الأَسْلِحَةِ وَالعُدَدِ، وَتَكْثِيرِ العَّسْلِحَةِ وَالعُدَدِ، وَتَكْثِيرِ العَدِيدِ بالنَّفِيرِ فِي سَبِيلِ اللهِ (۱۰).

#### واصطلاحًا:

قَالَ الرَّاغِبُ: هُوَ احْتِرَازٌ عَنْ مُخِيفٍ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ﴾ (٢).

وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: الْحَذَرُ هُوَ اجْتِنَابُ الشَّيْءِ خَوْفًا الْمُنْ (٣).

### الْفَرْقُ بَيْنَ الْخَذَرِ وَالرَّهْبَةِ:

الحَذَرُ فِيهِ خَوْفٌ شَدِيدٌ وَالرَّهْبَةُ فِيهَا خَوْفٌ مَعَ لَكُونُ مَعْ لَكُونُ مَعَ لَكُونُ مَعَ لَكُونُ مَعَ لَكُونُ مَعَ لَكُونُ مِنْ مَعَلَى مَعْ لَكُونُ مَعَ لَكُونُ مَعْ لَكُونُ مَعَ لَكُونُ مَعْ لَكُونُ مَعْ لَكُونُ مَعْ لَكُونُ مِنْ مَعْ لَكُونُ مِنْ مَعْ لَكُونُ مِنْ لِمُنْ لَكُونُ مِنْ لِكُونُ مِنْ لَكُونُ مِنْ لِكُونُ مِنْ لِكُونُ لِلْمُنْ لِلْمُعُلِقُونُ مَعْ مَنْ لَكُونُ مِنْ لِكُونُ مِنْ لِكُونُ مِنْ لِكُونُ مِنْ لِكُونُ مِنْ لِكُونُ مِنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ مِنْ لِكُونُ مِنْ لِكُونُ مِنْ لِكُونُ مِنْ لَكُونُ مِنْ لِكُونُ مِنْ لِلْمُنْ لِلِنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُلِمُ لِلْمُنْ لِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُنْ لِلِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلِمُ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلِنْ لِلْمُنْ لِلِمُ لِلِلْمُ لِلْمُنْ لِلِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُ لِلْمُنْ لِل

#### من معاني كلمة الحذر في القرآن الكريم:

وَقَدْ وَرَدَ الْحَدَرُ فِي القُرْآنِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ، مِنْهَا: الأَوَّلُ: بِمَعْنَى الْخَوْفِ وَالْخَطَرِ: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ﴾ (آل عمران / ٢٨). أَيْ يُخَوِّفُكُمْ.

الثَّانِي: بِمَعْنَى الإِبَاءِ وَالامْتِنَاعِ: ﴿ وَإِنْ لَمْ تُـوْتَوْهُ فَاحْذَرُوا﴾ (المائدة / من الآية ٤١). أي امَتَنِعُوا .

الثَّالِثُ: بِمَعْنَى كِتْهَانِ السِّرِّ: ﴿ إِنَّ اللهَ تُخْرِجُ مَا تَحْدُرُونَ ﴾ (التوبة / من الآية ٦٤). أَيْ مُظْهِرٌ مَا تَكْتُمُونَ (٥٠).

وَيُمْكِنُ أَنْ يُضَافَ إِلَى ذَلِكَ مَعْنَى الاسْتِعْدَادِ وَالتَّأَهُّبِ، وَذَلِكَ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ ﴾ (النساء/ ٧١).

وَقَالَ الْفَيْرُوزَابَادِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: ثُمَّ يَهِ خَلِفُ الْخُدَرُ : تَهَارَةً مِهِ فِتْنَةِ الأَوْلَادِ : ﴿عَهُ اللهُ الْخُهُ وَ الْخُهُ وَ الْخُهُ وَ الْخُهُ وَ الْخُهُ وَ الْنَعِي اللهُ الْفَلْمُ وَتَارَةً حَذَرَ النَّبِي اللهُ الل

[للاستزادة: انظر صفات: الحيطة \_ الوقاية \_ الخوف \_ الخشية \_ التقوى \_ الفطنة \_ البصيرة \_ النظر والتبصر \_ اليقظة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الأمن من المكر \_

<sup>(</sup>٤) الكليات للكفوى (٢/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٥) بصائر ذوي التمييز (٢/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٦) المعنى يختلف الحذر بحسب ما يُحَذَّرُ أَوْ يُحْذَرُ منه.

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۱۳۷).

<sup>(</sup>٢) الكليات للكفوي (٢/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) المفردات (١٠٩)، والكليات للكفوي (٢/ ٢٦٩).

# الآيات الواردة في « الحذر »

#### الحذر بمعنى الخوف والخشية مما يخاف منه:

- ١- وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَاء أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُونَهُ نَ وَلَكِين لَّا ثُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا آن تَقُولُواْ قَوْلًا مَعْدُ رُوفَاْ وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغُ ٱلْكِنَبُ أَجَلَهُۥ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورُ حَلِيدٌ ١١٠ اللَّهُ عَلَمُورُ حَلِيدٌ ١١٠
- ٧- ﴿ أَلَمْ تَسَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَهُمُ أُلُوثُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوثُواً ثُمَّ أَخْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَلْكِنَّ أَكُثْرَ ٱلنَّاسِ لَايَشْكُرُونَ
- ٣- لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَ آءَ مِن دُونِ ٱلْمُوْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِهْنَءٍ إِلَّا أَن تَكَنُّواْ مِنْهُمْ تُقَلَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١ قُلُ إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُودِكُمْ أَوْتُبِنُدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ " وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴿

- يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُحْضَرًا وَمَاعَمِلَتُ مِن شُوَّءِ تُودُّ لُوَأَنَّ بِلَنْهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدُاْ بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ
- ٤- وَأَنِ أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوا آءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ أَللَّهُ إِلَيْكُ ۚ فَإِن تَوَلَّواْ فَأَعْلَمُ أَنَّهَ أَنَّهَ أَنَّهَ أَنَّهُ أَنْ يُصِّيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبهم وإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِ قُونَ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِ قُونَ إِنَّ أَفَحُكُم ٱلْجُهِلِيَّةِ يَبغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ
  - ٥- وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوۤ النَّمَاعَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠
- ٦- ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْكَ آفَّةً فَلُوۡلَانَفَرَمِن كُلِّ فَرْقَةٍ مِنْهُمۡ طَآبِفَةٌ لِيَـٰنَفَقُهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ أَإِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعُذَرُونَ إِنَّ الْأَنْ
- ٧- قُل اَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُ مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِعَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ١

أُوْلَيِّكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَعَافُونَ عَذَا بَهُۥ ۚ إِنَّ عَذَا بَرَيِّكَ كَانَ مَعَذُورًا ﴿ (اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

٨- لَا بَعْعَلُواْ دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ مَكَدُعآء بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُعَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ قَالَ تُصِيبَهُمْ فِتْ نَدُّ أَوْيُصِيبَهُمْ عَنْ أَمْرِهِ قَالَ تُصِيبَهُمْ فِتْ نَدُّ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَا ثِنَ أَلِيهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ الللْمُلْلَاللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

٩- ﴿ وَإِذَا مَسَ الْإِنسَانَ صُرُّدُ عَارَبَهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمُّ إِذَا حَوَّلَهُ بِعْمَةً مِّنْهُ نِسَى مَاكَانَ يَدْعُوَ الْإِلَيْهِ مِن فَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَا دَالِيْضِلَ عَن سَبِيلِهِ عَ فَلْ تَمَتَعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنْكَ مِنْ أَصْحَبِ النَّارِ (﴿ ) فَلْ تَمَتَعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنْكَ مِنْ أَصْحَبِ النَّارِ (﴿ ) اَمْنَ هُوَ قَلَيْتُ عَانَا اَلَيْلِ سَاجِدًا وَقَا يَعِمَا يَعْدُرُ اَلْاَ خِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةً رَبِهِ مُقَلِّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اِذَاجَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْنَشُهُ دُإِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَشْهُ دُإِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱللَّهُ يَشْهُ دُإِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَاذِبُونَ شَلَى اللَّهُ يَشْهُ دُإِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَاذِبُونَ شَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ ال

ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ عَامَنُواْثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُرُلايَفْقَهُونَ (٢)

وَإِذَا رَأَيْهَ مُ مَّعَجِبُكَ أَجَسَامُهُمُّ وَإِن يَقُولُواْ
تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمُّ كَأَنَهُمْ خُشُبُ مُسنَدَ أَيُّ عَسبُون كُلَّ
صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُو الْعَدُو فَاحْدَرُهُمْ فَنَالَهُمُ اللَّهُ
اَنَى يُؤْفَكُون (1)

11- يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِنَ مِنْ أَزَوَجِكُمْ وَأَوْلَلَاكُمْ عَدُوَّالَّكُمْ فَالْحَدُرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورُ رَّحِيدُ اللَّهَ إِنَّمَا أَمُولُكُمُ وَأَوْلَلُاكُمْ فِتْنَةً وَاللَّهُ عِندَهُۥ أَجْرُعَظِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ عِندَهُۥ أَجْرُعَظِيمٌ اللَّهِ

### الحذر بمعنى الاستعداد والتأهب:

١٢ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَا مَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمُ مَ الْمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمُ مَ فَانْفِرُواْ ثَبَاتِ أَوِ الْفِرُواْ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ إِذْ لَوْ أَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ إِذْ لَوْ أَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ إِذْ لَوْ أَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ إِذْ لَوْ أَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ إِذْ لَوْ أَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّل

١٣ - وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن لَقَصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوَّا مُبِينًا ﴿ إِنَّ الْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوَّا مُبِينًا ﴿ إِنَّ

<sup>(</sup>٥) التغابن: ١٤ – ١٥ مدنية

<sup>(</sup>٦) النساء: ٧١ – ٧٢ مدنية

ٷٛڬٛٷؙۯؚۅؘڡؘڡۧٵڡؚؚػڔۣۑڡؚؚ۞ ػؘۮؘڵؚڮؘۅؘٲؘۊۯؿ۫ٮؘۿٲڹؚؾٙٳۣۺڗٙ<sub>ٛ</sub>ۄؠڶٙ۞

الحذر بمعنى الامتناع:

٥١- ﴿ يَنَا يُهَا الرَّسُولُ لَا يَعَزُنكَ الَّذِينَ قَالُواْءَ امَنَا فَيَسَرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْءَ امَنَا فِأَفَوْهِهِمْ وَكِمْ الَّذِينَ الْمُواْفِقُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُواْ سَمَّنعُونَ لِلْحَيْدِ فِي الْمُواْفِقُونَ الْمُواْفِقُونَ الْمَوَافِقِ الْمَوْفَانُ الْمُؤَوْفَةُ الْمُولِينَ لَمُوافِعِ فَي يَقُولُونَ إِنَّ الْمُكَامِمُ مِنَا بَعْدِ مَوَاضِعِ فَي يَقُولُونَ إِنَّ الْمُكَامِمُ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ فَي يَقُولُونَ إِنَّ الْمُكَامِمُ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ فَي يَقُولُونَ إِنَّ الْمُكَامِمُ مِنْ الْمُكَامِمُ فَي اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ فَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُكَامِمُ فَي اللَّهُ اللَّهُ الْمُكَامِمُ فَي اللَّهُ اللَّهُ الْمُكَامِمِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكَامِمِ فَي اللَّهُ اللَّهُ الْمُكَامِمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكَامِمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِدِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُكَامِمُ فِي اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْم

الحذر بمعنى كتمان السر:

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّكُوّةَ فَلَنْقُمْ طَآ إِفَكَ مُّ مَعَكُ وَلْمَأْخُدُواْ أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآيِكُمْ وَلْتَأْتِ سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآيِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآ بِهِمَ أَخُدُواْ مِن كُونُواْ مِن وَرَآيِكُمْ وَلَيْكَمُ لُواْ مَعَكَ وَلْمَا فَا فَلْيُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلَيْا خُدُواْ حِذَرَهُمْ وَأَسْلِحَتْهُمْ وَاللَّهِ مِن كَفُرُواْ فَيَعِيدُونَ عَن السلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَيْكُمْ فَا فَيْعِيدُونَ عَن السلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَيْكُمْ فَا فَكُنتُم عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَحِدَةً وَلاجُناحَ عَن السلِحَتَكُمُ وَاعْتِعَيْكُمْ وَخُدُواْ عَلَيْكُمُ مَيْلَةً وَحِدَةً وَلاجُناحَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَوَحِدَةً وَلاجُناحَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَوَحِدَةً وَلاجُناحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَطَرٍ أَوْكُنتُم مَيْلَةً وَكُنتُم مَيْلَةً وَالْمَالُونَ فَا ذَى مِن مَطَرٍ أَوْكُنتُم مَرْضَى أَن تَصَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُدُوا مَا مُلْكَافِهُ فَا ذَا الْمَالُونَ عَذَا اللّهَ قِينَمَا اللّهَ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ وَيَنْمَا فَي وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا أَطْمَأْنَتُمُ وَاللّهَ قِينَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا أَطْمَأُنتُهُمْ وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا أَطْمَأُ اللّهَ قِينَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا أَطْمَأُنتُكُمْ وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا أَطْمَأُنتُكُمْ وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَا فَا ذَا الْمُعَلِّيَةُ مَنْ اللّهَ فَي الْمُعُودُ وَالْمَالُونَ مَا اللّهَ وَيَعُلَا اللّهُ وَيُعَلَى اللّهُ وَيُعَلَّمُ اللّهُ وَيَعُلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَيُعَلَّمُ الْمُؤْودُ وَالْمُ الْمُنْ اللّهُ الْمُؤْمِدُودُ الْمُؤْمُودُ وَالْمُؤُودُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُونَا اللّهُ وَلَالِهُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ والْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِودُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالَمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُودُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُو

فَأَقِيمُواْ الصَّلَوَةَ إِنَّا الصَّلَوَةَ كَانَتَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتًا ۞

١٤ ﴿ وَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِيعِبَادِى إِنَّكُمْ
 مُتَبَعُونَ ﴿ قَالَ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِيعِبَادِى إِنَّكُمْ

فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَلَآبِنِ حَشِرِينَ ﴿ اللَّهِ الْمَلَآبِنِ حَشِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال إِنَّ هَا وُلِآ الشِرْ ذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

وَإِنَّا لَجَمِيعُ حَالِدُ رُونَ شَيْ وَإِنَّا لَجَمِيعُ حَالِدُ رُونَ شَيْ

فَأَخْرَجْنَاهُم مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿

## الأحاديث الواردة في « الحذر »

١ - \*( عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنَهُ عَالَ : " إِنَّ الشَّيْطَ انَ حَسَّاسٌ كَّاسٌ (١) ، فَاحْذَرُوهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ (٢) فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَ إِلَّا نَفْسَهُ ») \* (٣).

٢ - \* (عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَكَانَ أَكْثَرُ خُطْبَتِهِ حَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ عَنِ الدَّجَّالِ . وَحَذَّرَنَاهُ . فَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ أَنْ قَالَ: « إِنَّهُ لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ ، مُنْذُ ذَرَأَ اللهُ ذُرِّيَّةَ آدَمَ ، أَعْظَمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ . وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا حَذَّرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ . وَأَنَا آخِرُ الأَنْبِيَاءِ . وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَم . وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ ، لَا مَحَالَةَ . وَإِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ ، فَأَنَا حَجِيجٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. وَإِنْ يَخْرُجْ مِنْ بَعْدِي ، فَكُلُّ امْرِي حَجِيجُ نَفْسِهِ . وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ . وَإِنَّهُ يَغُرُجُ مِنْ خَلَّةٍ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاق فَيَعِيثُ يَمِينًا وَيَعِيثُ شِمَالًا .يَا عِبَادَ اللهِ فَاثْبُتُوا . فَإِنِّي سَأَصِفُهُ لَكُمْ صِفَةً لَمْ يَصِفْهَا إِيَّاهُ نَبِيٌّ قَبْلِي . إِنَّهُ يَبْدَأُ فَيَقُولُ: أَنَا نَبِئٌ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي. ثُمَّ يُثَنِّى فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ . وَلَا تَرَوْنَ رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا . وَإِنَّهُ أَعْوَرُ . وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ . وَإِنَّهُ مَكْتُ وبُّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: كَافِرٌ يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنِ ، كَاتِبٍ أَوْ غَيْرِ كَاتِبٍ . وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنَّ مَعَهُ جَنَّةً وَنَارًا . فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ . فَمَنِ ابْتُلِي بِنَارِهِ ،

فَلْيَسْتَغِثْ بِاللهِ وَلْيَقْرَأُ فَوَاتِحَ «الْكَهْفِ». فَتَكُونَ عَلَيْهِ بَرُدًا وَسَلَامًا . كَهَا كَانَتِ النَّارُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ . وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَقُولَ لأَعْرَابِيِّ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَثْتُ لَكَ أَبَاكَ وَتُنْتِهِ أَنْ يَعَثْدُ لَكَ أَبَاكَ وَأُمِّهِ . فَيَقُولُانِ: يَا بُنِيَ اتَبِعْهُ . وَأُمِّهِ . فَيَقُولُانِ: يَا بُنِيَ اتَبِعْهُ . فَيَقُولُانِ: يَا بُنِيَ البَّعْهُ . فَيَقُولُانِ: يَا بُنِيَ البَّعْهُ . فَيَقُولُ لَهُ الْخَيْمِ وَاحِدَةٍ ، فَيَقُولُ لَهُ الْخَيْمِ فَا إِلَى عَبْدِي هَذَا . فَإِنِّي أَبْعَثُهُ الآنَ ثُمَّ يَزْعُمُ يَعُولُ لَهُ الْخَبِيثُ : مَنْ يَقُولُ لَهُ الْخَبِيثُ : مَنْ اللهُ . وَيَقُولُ لَهُ الْخَبِيثُ : مَنْ رَبِّي اللهُ ، وَيَقُولُ لَهُ الْخَبِيثُ : مَنْ رَبِّي يَاللهُ ، وَيَقُولُ لَهُ الْخَبِيثُ : مَنْ رَبِّي يَاللهُ ، وَيَقُولُ لَهُ الْخَبِيثُ : مَنْ وَلِنَهُ مَا كُنْتُ بَعْدُهُ اللهُ . وَيَقُولُ لَهُ اللهُ . أَنْ يُسَلِّطُ عَلَى اللهُ . أَنْ يُسَلِّعُ عَلَى اللهُ . أَنْ اللهُ . أَنْ لَكُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ . أَنْ لَكُ اللهُ عَلَى اللهُ الْكُولُ لَلْهُ اللهُ . أَنْ اللهُ . أَنْ لَكُ اللهُ ال

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّنَافِسِيُّ: فَحَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الوَصَافِيِّ عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَلِكَ الرَّجُلُ أَرْفَعُ أَمِّتِي دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ». قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَاللهِ مَا كُنَّا نُرَى ذَلِكَ الرَّجُلَ إِلَّا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ ) \* (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ ) \* (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ ) \* (أَنْ).

٣ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذِهِ الآيَةَ ﴿ هُو الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ
 الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ خُحْكَمَاتٌ ﴾ إلى ﴿ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾

<sup>(</sup>١) حساس لحاس: شديد الحس والإدراك وكثير اللمس لِما يصل إليه.

<sup>(</sup>٢) غمر: ريح اللحم وزهومته.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٨٥٩) واللفظ له. وأبوداود (٣٨٥٢) وقال محقق «جامع الأصنول» (٧/ ٤٠٣): حديث حسن

بشواهده.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري مقطعًا رقم (٧١٢٢/ ٧١٢٢) ومن (٢٩٤٢) ومن (٢٩٤٢). وابن ماجه (٢٠٧٧) وهذا لفظه .

(آل عمران/ ۷). قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: « فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ سَمَّى اللهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللهُ فَأَحْذَرُوهُمْ ") \*(۱).

٤ - \* (عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، قَالَ:
كَتَبْتُ إِلَى جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، مَعَ غُلامِي نَافِعٍ: أَنْ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْثَةٍ ، قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ: سَمَعْتُ مُسَولِ اللهِ عَيْثِيَّ ، قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ: سَمَعْتُ مُسَولِ اللهِ عَيْثِيَّ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، عَشِيَّةً رُجِمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْثِيَّ يَسُومَ جُمُعَةٍ ، عَشِيَّةً رُجِمَ الْأَسْلَمِيُ ، يَقُولُ: " لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى تَقُومَ اللَّسَاعَةُ . أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً . كُلُّهُمْ مِنْ السَّاعَةُ . أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً . كُلُّهُمْ مِنْ قُدرَيْشٍ » وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "عَلَيْكُمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً . كُلُّهُمْ مِنْ يَعْتَكُونَ الْبَيْتَ الأَبْيَضَ اللهَ يَعْدَلُونَ عَلَيْكُمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً . كُلُّهُمْ مِنْ يَعْتَكُونَ الْبَيْتَ الأَبْيَضَ اللهُ يَعْدَلُونَ عَلَيْكُمْ اللهُ عَصَيْبَةً وَلَ كِسْرَى. أَوْ آلِ كِسْرَى ».
قَصْمِعْتُهُ يَقُولُ: "إِنَّ بَيْنَ يَسَدِي السَّاعَةِ كَلَّابِينَ فَاحْدَرُوهُمْ مُ ». وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "إِذَا أَعْطَى اللهُ أَحَدَكُمْ فَاحْدَرُوهُمْ عَلَى الْحُوْضِ (٣) ») \* (١٤).
فَاحْدَرُوهُمْ عَلَى الْحُوْضِ (٣) ») \* (١٤).

٥ - \* (عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْدٌ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْدٌ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ: «لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْتُقِينَ ، حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَلْسَ بِهِ ، حَذَرًا لِلَا بِهِ الْبَأْسُ ») \* (٥).
 لَا بَأْسَ بِهِ ، حَذَرًا لِلَا بِهِ الْبَأْسُ ») \* (٥).

7- \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ النَّهِ الرَّهُمَة ، وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللهِ أَنَّ كُلَّ عَامِلٍ وَالْمُعْجَبُ يَنْتَظِرُ الْمُقْتَ ، وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللهِ أَنَّ كُلَّ عَامِلٍ سَيَقْدُمُ عَلَى عَمَلِهِ ، وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الذُّنْيَا حَتَّى يَرَى سَيَقْدُمُ عَلَى عَمَلِهِ ، وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الذُّنْيَا حَتَّى يَرَى حُسْنَ عَمَلِهِ ، وَسُوءَ عَمَلِهِ ، وَإِنَّا الأَعْالُ بِخَوَاتِيمِهَا ، وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ مَطِيَّتَانِ ، فَأَحْسِنُوا السَّيْرَ عَلَيْهِمَا إِلَى وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ مَطِيَّتَانِ ، فَأَحْسِنُوا السَّيْرَ عَلَيْهِمَا إِلَى وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ مَطِيَّتَانِ ، فَأَحْسِنُوا السَّيْرَ عَلَيْهِمَا إِلَى الْحَرَةِ ، وَاحْدَرُوا التَّسُويِ فَ ، فَإِنَّ الْمُوتَ يَاتُي بَعْتَةً ، وَلاَ يَعْتَلُ مَا أَحْدِرُهُ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ — فَإِنَّ الْجُنَّة وَلَا يَعْتَلُ مَوْلُ اللهِ عَنَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَالُ ذَرَةِ شَرًا يَرَهُ ﴾ (\*) (\*\*)

# الأحاديث الواردة في « الحذر » معنًى

٧ - \* (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ : « إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكَمْ بَعْدِي كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ (٧) ») \* (٨).

٨ - \*( عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو السُّلَمِيِ،
 وَحُجْرِ بْنِ حُجْرٍ، قَالاً: أَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بْن سَارِيَةَ ، وَهُوَ
 عِثَنْ نَزَلَ فِيهِ ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُ مُ

<sup>(</sup>١) البخاري\_الفتح ٨(٤٥٤٧)واللفظ له. ومسلم (٢٦٦٥).

<sup>(</sup>٢) عصيبة: تصغير عصبة وهي الجماعة القليلة .

<sup>(</sup>٣) أنا الفرط على الحوض: السابق المنتظر لسقيكم منه.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٨٢٢)

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه (٤٢١٥) واللفظ له. وقال محقق جامع الأصول(٤/ ٦٨٢): حديث حسن.

<sup>(</sup>٦) المنذري في الترغيب والترهيب (٤/ ٩٥، ٩٦) وقال: رواه

الأصبهاني من رواية ثابت بن محمد الكوفي العابد، وهو ثقة.

<sup>(</sup>٧) عليم اللسان: كثير العلم الظاهر بعيد عن الإيمان.

<sup>(</sup>٨) الهيشمي في المجمع (١/ ١٨٧) وقال : رواه البزار وأحمد وأبويعلى ورجاله موثقون. وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (١/ ٢١٨) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنص : "إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي كُلُّ مُنَافِق عَلِيم اللهان»..

قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَجْلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ (التوبة/ ٩٢) فَسَلَّمْنَا، وَقُلْنَا: أَتَيْنَاكُ زَائِرَيْنِ، وَعَائِدَيْنِ، وَمُقْتَسِسَيْنِ. فَقَالَ الْعِرْبَاضُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، عَلَيْنَا، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ. فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ. فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُورِعٍ، فَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ: (أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبْشَيًا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَفًا وَالسَّمْعِ وَالطَّاعِةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبْشَيًا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَفًا كَثِيلًا اللهِ لَقَالَ عَلْمُ لَوَالسَّمْعِ وَالطَّاعِةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبْلُقًا وَالسَّمْعِ وَالطَّاعِةِ وَإِنْ عَبْدًا لَا اللهِ كَأَنَّ حَبْشًا الْفَيْوَا مِنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَفًا وَالسَّمْعِ وَالطَّاعِةِ وَإِنْ عَبْدًا لَا اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعِةِ وَإِنْ عَبْدًا اللهِ كَأَنَّ وَكُثُونًا اللهِ اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعِةِ وَإِنْ كُلُونَ وَعُنْ وَالْمَا عَلَيْكُمْ وَخُذَالِ اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعِ الْمُعْدِي فَسَيَرَى الرَّاشِدِينَ كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِشُتَتِي وَسُنَةٍ الْخُلُفَاءِ اللهِ فَالْولِهُ فَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ فَإِنَّ كُلُولُولِ فَإِنَّ كُلُّ مُعْدِي فَلَاللهِ وَكُلَّ اللهِ وَلَاللَّا اللهُ ا

9 - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - فَلْيَتَ قِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: "إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ، فَلْيَتَ قِ النَّرِجُهَ") \* (٢).

• ١ - \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّ وَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّ وَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِ عَلَيْ ، فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: « بِسْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ ». فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُ الْعَشِيرَةِ وَبِسْ ابْنُ الْعَشِيرَةِ ». فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ لَهُ عَلَيْ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ . فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ لَهُ كَذَا عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللهِ حِينَ رَأَيْتَ الرَّجُلُ قَلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ تَطَلَقْتَ فِي وَجْهِهِ وَإَنْبَسَطْتَ إِلَيْهِ . فَقَالَ وَكُذَا ، ثُمَّ تَطَلَقْتَ فِي وَجْهِهِ وَإَنْبَسَطْتَ إِلَيْهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «يَا عَائِشَةُ مَتَى عَهِ دْتِنِي فَاحِشًا ؟ إِنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْذَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ عِنْذَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ عَنْذَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ

اتِّقَاءَ شَرِّهِ ")\*\*

11 - \* (عَنْ حُلْيْفَةَ لَوْرَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ لَا يَقُول: "إِنَّ رَجُلًا حَضَرَهُ الْمُوْتُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُول: "إِنَّ رَجُلًا حَضَرَهُ الْمُوْتُ، فَلَمَّا يَئِسَ مِنْ الْحَيَاةِ أَوْصَى أَهْلَهُ: إِذَا أَنَا مِتُ فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا كَثِيرًا وَأَوْقِدُوا فِيهِ نَارًا، حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِي حَطَبًا كَثِيرًا وَأَوْقِدُوا فِيهِ نَارًا، حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِي وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمِي فَامْتَحَشْتُ، فَخُذُوهَا فَاطْحَنُوهَا وَحَلَصَتْ إِلَى عَظْمِي فَامْتَحَشْتُ، فَخُذُوهَا فَاطْحَنُوهَا وَحَمَعَهُ ثُمَّ انْظُرُوا يَوْمًا رَاحًا (اللهُ فَقَالَ لَهُ: لَمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ. فَغَفَرَ اللهُ فَقَالَ لَهُ: لَمَ فَعَلْتَ ذَلِك؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ. فَغَفَرَ اللهُ فَقَالَ لَهُ: لَمَ فَعَلْتَ ذَلِك؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ. فَعَفَرَ اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُو

17 - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى اللهُ عَالَى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا الْيَمَنِ: إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْ لَ كِتَابٍ ، فَإِذَا جِئْتَهُ مْ اللهُ فَاذَعُهُ مْ إِلَى أَنْ يَشْهَ لُوا أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَـكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللهَ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَـكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ عَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَـكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ مَصَدَقَةً تُوخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ . وَاتَّقِ عَلَيْهِمْ مَصَدَقَةً تُوخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ . وَاتَّقِ عَلَيْهِمْ مَلَاقُوم ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ ») \* (1) وعُونَ اللهِ حِجَابٌ ») \* (1) فَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ ») \* (1) .

١٣ - \* (عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَنْهُ اللهُ عِنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَنْفِ قَالَ: « إِنَّا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ كَمَثَل

<sup>(</sup>٤) راحًا: شديد هبوب الريح.

<sup>(</sup>٥) البخاري- الفتح ٦(٣٤٥٢) واللفظ له. ومسلم (٢٧٥٦).

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ٣ (١٤٩٦) واللفظ له. ومسلم (١٩).

<sup>(</sup>۱) أبوداود(۲۹۷۷) وهذا لفظه. والترمذي (۲۲۷۲) وقال: حديث حسن صحيح. وقال الألباني(۳/ ۸۷۱): صحيح.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٥ (٢٥٥٩). ومسلم (٢٦١٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١٠ (٦٠٣٢) واللفظ له. ومسلم (٢٥٩١).

رَجُلٍ أَنَى قَوْمًا فَقَالَ: يَا قَوْمِ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ العُرْيَانُ ، فَالنَّجَاءَ ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَذْ لَجُوا فَانْطَلَقُ وا عَلَى مَهَلِهِمْ فَنَجَوْا ، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَانْجُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَا فَالْمَعْ فَا فَالْمَاعَنِي فَاتَبَعَ مَا فَالْمَكُهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ . فَذَلِكَ مَثُلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَبَعَ مَا فَا فَيْ بِهِ مِنَ فَاللَّهُ مِنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ ») \* (١) .

18 - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَشُولَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَشُولَ اللهِ عَنْهُ وَ دَوَابِّكُمْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ وَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ وَفَإِنَّ اللهَ إِنَّا اللهُ إِلَى بَلَدٍ لَمُ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِ الأَنْفُسِ (٢) ، وَجَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَتَكُمْ ») \* (٣).

10- \* (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: ﴿ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ ﴾. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَالَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ، نَتَحَدَّثُ فِيهَا . فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَالَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ، نَتَحَدَّثُ فِيهَا . فَقَالَ: ﴿ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ ﴾. فَقَالَ: ﴿ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ ﴾. قَالُ: ﴿ فَالَ: ﴿ فَاللهِ ؟ قَالَ: ﴿ فَضُ اللهِ عَمْ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَا اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

١٦- \* ( عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَـامِرٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ؟ قَالَ: ﴿ الْحَمْوُ اللهِ مَا أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ؟ قَالَ: ﴿ الْحَمْوُ الْمُؤْتُ ﴾ ﴾ (٥).

١٧ - \* ( عَن الْمِسْوَرِ بْنِ نَخْرَمَةَ وَمَـرْوَانَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ قَالَا: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَمَنَ الْخُدَيْبِيَةِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ فِي خَيْلِ لِقُرَيْشٍ طَلِيعَةً ، فَخَذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ». فَوَاللهِ مَا شَعَرَ بهمْ خَالِدٌ حَتَّى إِذَا هُمْ بِقَتَرَةٍ (١٦) الجَيْشِ، فَانْطَلَقَ يَـرْكُضُ نَذِيرًا لِقُرَيْشٍ، وَسَـارَ النَّبِيُّ ﷺ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يُبْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ ، فَقَالَ النَّاسُ: حَـلْ حَلْ (V). فَأَلَحَّتْ. فَقَالُـوا:خَلاَّتِ (A) الْقَصْوَاءُ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « مَا خَلاَّتِ الْقَصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَمَا بِخُلُقٍ . وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ»... الْحَدِيثُ، وَفِيهِ : فَبَيْنَهَا هُمْ كَذَلِكَ ، إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرِ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةً - وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْحِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْـلِ بِهَامَةَ ـ فَقَــالَ: إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيِّ وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيِّ نَزَلُوا أَعْدَادَ مِيَاهِ الْخُدَيْبِيَةِ ، وَمَعَهُمْ الْعُوذُ المَطَافِيلُ (٩) ، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّا لَمْ نَجِئْ

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الفتح ٩ (٥٣٣٥) واللفظ له. ومسلم (٢١٧٢).

<sup>(</sup>٦) قَتَرَة : غُبار.

<sup>(</sup>٧) حَلْ حَلْ : كلمة تقال للناقة إذا تركت السير.

<sup>(</sup>٨) خَلاَّت: أي حرنت.

<sup>(</sup>٩) العوذ المطافيل: حديثات النتّاج، وقال في القاموس: العوذ جمع عائذ وهي حديثات النتاج من الظباء وكل أنشى، والمطافيل: جمع مطْفِل أي ذات طفل.

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ۱۳ (۷۲۸۳) واللفظ له. ومسلم (۲۲۸۳).

<sup>(</sup>٢) بشق الأنفس: شق الأنفس جهدها وما تعانيه عند طلب الأمر الشاق ، والحال الصعبة من الشدة .

<sup>(</sup>٣) أبوداود (٢٥٦٧) واللفظ له، وقال الألباني (٢/ ٤٨٨) صحيح وقال محقق جامع الأصول (٢/ ٥٢٨): إسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الفتح ١١ (٦٢٢٩) واللفظ له. ومسلم (٢١٢١)

لِقِتَال أَحَد ، وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ ، وَإِنَّ قُريْشًا قَدْ نَهِكَتْهُمُ الْخَرْبُ وَأَضَرَّتْ بِهِمْ ، فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ ، فَإِنْ أَظْهَرْ فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدُخُلُوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسُ فَعَلُوا ، وَإِلَّا فَقَدْ جَمُّوا (١) . يَدْخُلُوا فِيهَ النَّاسُ فَعَلُوا ، وَإِلَّا فَقَدْ جَمُّوا (١) . وَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لأَقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي وَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لأَقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَلَا أَمْرِي هَلَا حَتَّى تَنْفَرِد سَالِفَتِي ، وَلْيُنْفِذَنَّ اللهُ أَمْرَهُ ». فَقَالَ هَذَا حَتَّى تَنْفَرِد سَالِفَتِي ، وَلْيُنْفِذَنَّ اللهُ أَمْرَهُ ». فَقَالَ بُدُيْلُ: سَأُبَلِغُهُمْ مَا تَقُولُ...الْحَدِيثُ ) \* (٢).

الله عَبْدِرَ بِ الْكَعْبَةِ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَمْدِو بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ . وَالنَّاسُ مُحْتَمِعُ وَنَ عَلَيْهِ . فَأَتَيْتُهُمْ . فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ . فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ . فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ . فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَي سَفَرٍ . فَنَزَلْنَا مَنْ لِلهُ فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ ، وَمِنَّا مَنْ يَسْتَضِلُ (٣) ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ (١٠ . إِذْ نَادَى مُنَادِي يَسْتَضِلُ (٣) ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ (١٠ . إِذْ نَادَى مُنَادِي يَسْتَضِلُ (٣) ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ أَنْ يُرْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ يَسْتَضِلُ (٣) ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ أَنْ يَرُكُنُ نَبِي قَبْلِي إِلّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِي قَبْلِي إِلّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِي قَبْلِي إِلّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِي قَبْلِي إِلّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِي قَبْلِي إِلّا كَانَ حَقًا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِي قَبْلِي إِلّا كَانَ حَقًا عَلَيْهِ مَا يَعْلَمُهُ لَمْ مُنْ أَمْ يَكُنُ مَنْ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَمُ مُ هُذِهِ جُعِلَ عَافِيتُهَا فِي أَوْمِنَ وَتَعِيءُ وَتُنَاقُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ اللهُ وَتَعِيءُ الْفِيْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ اللهُ مُنْ أَحْمُ مَنْ أَحْمُ اللهُ وَيَعُمُ الْفَوْنَاتُهُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ النَّوْدُهِ هَذِهِ مَ فَمَنْ أَحَبُ الْفَيْنَةُ فَيَقُولُ النَّوْدُ وَ عَنِ النَّارِ اللهُ مُنْ أَحْمُ وَنَعْ عَنِ النَّارِ اللهُ الْمُ مُنْ أَحْمُ وَالنَّالِهُ مُنْ أَحْمُ وَالْمُ الْمُولِدُ وَ هَلِهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللهُ مُنْ أَحْمُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّالِ اللهُ اللهُو

وَيُدْخَلَ الْجَنَةَ ، فَلْتَ أَتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُو يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ . وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُوْتَى إِلَيْهِ . وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا ، فَأَعْطَاهُ صَفْقَة يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ . فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنْقَ اللهَ وَلَيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ . فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنْقَ اللهَ وَلَيْعِهُ إِنِ اسْتَطَاعَ . فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنْقَ اللهَ وَلَيْعِهِ اللهَ وَلَيْعُ اللهَ اللهِ وَلَيْهُ اللهَ اللهَ وَاللهُ وَعَلَيْهِ ؟ فَأَهْ وَى إِلَى أُذُنْكِ سَمِعْتُهُ أَذُنَاكَي وَوَعَاهُ قَلْبِي . فَقُلْتُ سَمِعْتُهُ أَذُنَاكَي وَوَعَاهُ قَلْبِي . فَقُلْتُ اللهَ يَعْفُولُ اللهُ يَقِيهُ إِللهُ اللهِ يَقْلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ . وَقَالَ : سَمِعَتْهُ أَذُنَاكِي وَوَعَاهُ قَلْبِي . فَقُلْتُ اللهُ عَلَى اللهُ يَقُولُ اللهُ يَقُولُ اللهُ يَقُولُ اللهُ يَقُولُ اللهُ يَقُولُ اللهُ يَقُلُولُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ يَقُولُ اللهُ يَقُولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ كَانَ عَمْلُولُ اللهُ كَانَ اللهُ وَاعْصِهِ فِي مَعْصِية فِي مَعْصِية اللهِ وَاعْصِهِ فِي مَعْصِية فِي مَعْصِية اللهِ وَاعْصِهِ فِي مَعْصِية اللهِ وَاعْصِهِ فِي مَعْصِية اللهِ وَاعْصِهِ فِي مَعْصِية اللهِ وَاعْصِه فِي مَعْصِية اللهِ عَلَى الله كَانَ الله كَانَ الله كَانَ اللهُ كَانَ اللهُ كَانَ اللهُ كَانَ اللهُ كَانَ اللهُ عَلْمُ اللهِ وَاعْصِهِ فِي مَعْصِية وَلَا اللهِ اللهِ وَاعْصِهِ فِي مَعْصِية وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ وَاعْصِه فِي مَعْصِية وَلَا اللهُ اللهِ اللهِ وَاعْصِه فِي مَعْصِية وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

19- \* (عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُاً - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُا يَقُولُ: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْراً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، النَّاسِ. فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْراً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حَمَّى ، أَلَا إِنَّ حَمَى اللهِ فِي أَنْ يُواقِعَهُ . أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حَمِّى ، أَلَا إِنَّ حَمَى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَعَارِمُهُ . أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حَمِّى ، أَلَا إِنَّ حَمَى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَعَارِمُهُ . أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حَمِّى ، أَلَا إِنَّ حَمَى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَعَارِمُهُ . أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ

<sup>(</sup>١) جَمُّوا: أي استراحوا.

<sup>(</sup>۲) البخاري \_ الفتح ٥ (٢٧٣١، ٢٧٣٢) وهذا لفظه. ومسلم (١٧٨٣، ١٧٨٤، ١٧٨٥) مقطعًا.

<sup>(</sup>٣) ومنا من ينتضل : هو من المناضلة ، وهي المراماة بالنشاب.

<sup>(</sup>٤) في جَشَرِهِ: هي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها.

<sup>(</sup>٥) فيرقق بعضها بعضًا : أي يصير بعضها رقيقًا أي خفيفًا لعظم ما بعده ، وقيل معناه يشبه بعضه بعضًا.

صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ ») \*(١) .

٢٠ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا - قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: ﴿ إِنِّي لأَنْذِرُكُمُوهُ ، وَمَا مِنْ نَبِي إِلَّا أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ ، وَلَكِنِي أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ ، وَلَكِنِي أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلُهُ نَبِي يِّ لِقَوْمِهِ: تَعْلَمُ وَنَ أَنَّهُ أَعْوَرُ ، وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرُ ») \* (٢).

71- \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا خَطَبَ احْرَتْ عَيْنَاهُ ، وَعَلَا صَوْتُهُ ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ . حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ ، يَقُولُ: صَوْتُهُ ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ . حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ ، يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ . وَيَقُولُ: " بُعِثْ أَنَا وَالسَّاعَةَ (٣) كَهَاتَيْنِ » وَيَقْرنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَ ابَةِ وَالْوُسُطَى . وَيَقُولُ: " أَمَّا بَعْدُ . فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ . وَخَيْرَ وَيَقُولُ: " أَمَّا بَعْدُ . فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ . وَخَيْرَ الْمُدي هَدْيُ كُمَّدٍ . وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَا ثُهَا . وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ » . ثُمَّ يَقُولُ: " أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ . مَنْ ضَلَالَةٌ » . ثُمَّ يَقُولُ: " أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ . مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَى وَعَلَى ") \* (3) \* (4) .

٢٢ - \* (عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَالَّهُ عَنْهُ - قَالَ: « كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَجَاءَهُ رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعَيْلَةَ ، وَالآخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْ خَفِيرٍ عَلَيْ خَفِيرٍ عَلَيْ خَفِيرٍ وَأَمَّا الْعَيْلُ خَتَى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ وَأَمَّا الْعَيْلَةُ؛ فَإِنَّ السَّاعَة لَا تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ وَأَمَّا الْعَيْلَةُ؛ فَإِنَّ السَّاعَة لَا تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ

بِصَدَقَتِهِ لَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ. ثُمَّ لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، يَدَيِ اللهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، ثُمَّ لَيَقُولَنَّ: بَلَى . ثُمَّ لَيَقُولَنَّ: بَلَى . فَيَنْظُرُ لَيَقُولَنَّ: بَلَى . فَيَنْظُرُ لَيَقُولَنَّ: بَلَى . فَيَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ ، ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ ، ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ ، ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ ، ثُمَّ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ مَّمُوةٍ ، يَرَى إِلَّا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ مَمْرَةٍ ، فَإِنَّ لَكُ يَكِهُ مَا لَيْكَوْلَكُ مُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ مَمْرَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَبَكُلِمَةٍ طَيِّبَةٍ ») \* (٥٠)

٣٧ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا - النَّيِيُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا - النَّبِيُ عَلَيْ الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِي: يَا بَنِي فِهْرٍ ، يَا بَنِي فِهْرٍ ، يَا بَنِي عَدِيٍّ - لَبُطُونِ قُرَيْشٍ - حَتَّى اجْتَمَعُوا ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ النَّبِيُ الْمُولِ لِيَنْظُرَ مَا هُو ، فَجَاءَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُو ، فَجَاءَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُو ، فَجَاءَ أَبُو هَبٍ وَقُرَيْشُ ، فَقَالَ: ﴿ أَرَأَيْنَكُمْ أَكُنتُمْ مُصَدِّقِي ؟ ﴾. أَبُو هَبٍ وَقُرَيْشُ ، فَقَالَ: ﴿ قَالَ اللّهُ مُصَدِّقِي ؟ ﴾. قَالُ وا: نَعَمْ ، مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا. قَالَ: ﴿ فَالْنِي لَنُو هُبِ : تَبَّا فَالُو الْمَعْ بَنْ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ». فَقَالَ أَبُو هُبِ: تَبَّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ ، أَلْهَذَا جَمَعْتَنَا ؟ فَنَزَلَتْ ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَكُمْ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ \* (اللّهُ وَمَا كَسَبَ \*) أَلْمُ وَمَا كَسَبَ \* (اللّهُ وَمَا كَسَبَ أَلْمُ أَلْمُ وَمَا كَسَبَ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ وَمَا كَسَبَ مَا أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ مَا أَلْمُ أَلَالْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلُولُولُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ

٢٤ - \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنِيهٌ : « مَا بُعِثَ نَبِي ٌ إِلَّا أَنْ ذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْورَ النَّبِي عَلَيْ : « مَا بُعِثَ نَبِي ٌ إِلَّا أَنْ ذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْورَ ، وَإِنَّ الْكَذَّابَ، أَلَا إِنَّهُ أَعْورُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْورَ ، وَإِنَّ الْكَذَّابَ، أَلَا إِنَّهُ أَعْورُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْورَ ، وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ : كَافِرٌ ». فيه أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي عَلَيْ ) \* (٧) .

<sup>(</sup>٤) مسلم (٧٦٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري-الفتح ١٣(١٤). ومسلم (١٠١٦) نحوه.

<sup>(</sup>٦) البخاري\_الفتح ٨(٤٧٧٠).

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفتح ١٣١ (١٣١) واللفظ له. ومسلم (٢٩٣٣).

<sup>(</sup>T) amba (33A1)

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ١(٥٢) واللفظ له. ومسلم (١٥٩٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٦(٣٣٣٧) واللفظ له. ومسلم (١٦٩).

<sup>(</sup>٣) يروى بنصب الساعة ورفعها والنصب أشهر على أنها مفعول معه.

# المثل التطبيقي من حياة النبي عَلَيْةٍ في « الحذر »

٢٥- \* (عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا\_ قَالَ: اشْتَرَى أَبُوبَكْرٍ ـرَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ مِنْ عَازِبٍ رَحْـلًا بِثَلَاثَـةَ عَشَرَ دِرْهَمًا ، فَقَالَ أَبُـوبَكْـرٍ لِعَازِب: مُـرِ الْبَرَاءَ فَلْيَحْمِلْ إِلَيَّ رَحْلِي . فَقَالَ عَازِبٌ: لَا حَتَّى ثُحَدِّثْنَا كَيْفَ صَنَعْتَ أَنْتَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ خَرَجْتُما مِنْ مَكَّةَ وَالْمُشْرِكُونَ يَطْلُبُونِكُمْ قَالَ: ارْتَحَلْنَا مِنْ مَكَّةَ فَأَحْيَيْنَا \_ أَوْ سَرَيْنَا لَيْلَتَنَا \_ وَيَـوْمَنَا حَتَّى أَظْهَرْنَا وَقَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ ، فَرَمَيْتُ بِبَصَرِي هَلْ أَرَى مِنْ ظِلِّ فَآوِي إِلَيْهِ ، فَإِذَا صَخْرَةٌ أَتَيْتُهَا ، فَنَظَرْتُ بَقِيَّةً ظِلِّ لَهَا فَسَوَّ يْتُهُ ، ثُمَّ فَرَشْتُ لِلنَّبِيِّ عِيدٌ فِيهِ ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: اضْطَجِعْ يَا نَبِيَّ اللهِ ، فَاضْطَجَعَ النَّبِيُّ عَلَيْ ، ثُمْ انْطَلَقْتُ أَنْظُرُ مَا حَوْلِي ، هَلْ أَرَى مِنَ الطَّلَبِ أَحَدًا؟ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَم يَسُوقُ غَنَمَهُ إِلَى الصَّخْرَةِ، يُرِيدُ مِنْهَا الَّذِي أَرَدْنَا فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ: لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلَامُ ؟ فَقَالَ: لِـرَجُلِ مِنْ قُـرَيْشٍ سَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ، فَقُلْتُ: هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَهَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لَنَا ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرْتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنْمِهِ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْغُبَارِ ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَّيْهِ ، فَقَالَ: هَكَذَا \_ ضَرَبَ إِحَدَى كَفَّيْهِ بِالأُخْرَى \_ فَحَلَبَ لِي كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ، وَقَدْ جَعَلْتُ لِـرَسُـولِ اللهِ ﷺ إِدَاوَةً عَلَى فَمِهَا خِـرْقَةٌ ، فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلًا ، فَ وَافَقْتُهُ مُ قَدِ اسْتَيْقَظَ ، فَقُلْتُ: اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ ،

فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ ، ثُمَّ قُلْتُ: قَدْ آنَ الرَّحِيلُ يَا رَسُولَ اللهِ . فَقَالَ: «بَلَى». فَارْتَحَلْنَا وَالْقَوْمُ يَطْلُبُونَنَا، فَلَمْ يَسُولَ اللهِ . فَقَالَ: «بَلَى». فَارْتَحَلْنَا وَالْقَوْمُ يَطْلُبُونَنَا، فَلَمْ يُدْرِكْنَا أَحَدُ مِنْهُمْ غَيْرُ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ بْنِ جُعْشُم عَلَى يُدْرِكْنَا أَحَدُ مِنْهُمْ غَلَى اللهَ عَذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: « لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا ») \* (١٠).

٢٦- ﴿ (عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنِ فَأَطْنَبُوا السَّيْرَ حَتَّى كَانَتْ عَشِيَّةً ، فَحَضَرْتُ الصَّلَاةَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْكِمْ ، فَجَاءَ فَارِسٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّي انْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيكُ مْ حَتَّى طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا أَنَا بِهَوَازِنَ عَلَى بَكْرَةِ آبَائِهِمْ بِظُعُنِهِمْ وَنَعَمِهِمْ وَشَائِهِمُ اجْتَمَعُوا إِلَى حُنَيْنِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: ﴿ تِلْكَ غَنِيمَةُ الْمُسْلِمِينَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ "، ثُمَّ قَالَ: « مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ؟ ». قَالَ أَنَسُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : «فَارْكَبْ » فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ، فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « اسْتَقْبِلْ هَذَا الشِّعْبَ حَتَّى تَكُونَ فِي أَعْلَاهُ، وَلَا نُغَرَّنَّ مِنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَةَ». فَلَمَّا أَصْبَحْنَا خررَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى مُصَلَّاهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ أَحْسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ؟». قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ مَا أَحْسَسْنَاهُ فَثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي، وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ، حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ قَالَ: « أَبْشِرُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسُكُمْ».

فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ إِلَى خِلَالِ الشَّجَرِ فِي الشِّعْبِ، فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي انْظَلَقْتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَى هَذَا الشِّعْبِ حَيْثُ أَمرَنِي انْظَلَقْتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَى هَذَا الشِّعْبِ حَيْثُ أَمرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ اطَّلَعْتُ الشِّعْبَيْنِ كِلَيْهِمَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَلَيْهِمَا فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «هَلْ نَزَلْتَ اللَّيْلَةَ؟» قَالَ: لَا إِلَّا مُصَلِّيًا أَوْ قَاضِيًا حَاجَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ أَنْ لَا فِي اللهِ عَلَيْكَ أَنْ لَا عَمْلَ بَعْدَهَا»)\* (١) فَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ أَنْ لَا يَعْمَلَ بَعْدَهَا»)\* (٢).

٧٧ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ بُسَيْسَةَ (٣) عَيْنًا (٤) يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ (٥) ، فَجَاءَ وَمَا فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ (قَالَ: لَا أَدْرِي مَا اسْتَثْنَى بَعْضَ نِسَائِهِ) قَالَ: فَحَدَّثَهُ الْحَدِيثَ...) \* (١) .

٢٨ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَشَرةَ رَهْ طٍ سَرِيَّةً عَيْنًا ، وَأَمَّرَ
عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ - جَدَّ عَاصِمِ بْنِ
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - فَانْطَلَقُوا ... الحديث)\* (\*).

٢٩- \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ: خَرَجَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْخَنْدَقِ ، فَإِذَا اللهَ الْجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَعُمَلُونَ يَعُمَلُونَ فَا للهَ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ فَلَا مُعْنِدٌ يَعْمَلُونَ فَلَا عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ ، فَلَمَّ رَأَى مَا بِهِمْ مِنْ النَّصَبِ وَالْجُوعِ فَاغْفِرْ للأَنْصَارِ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ، فَاغْفِرْ للأَنْصَارِ وَاللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ، فَاغْفِرْ للأَنْصَارِ وَاللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ، فَاغْفِرْ للأَنْصَارِ وَاللَّهُمَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ، فَاغْفِرْ للأَنْصَارِ وَاللَّهُمَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ، فَاغْفِرْ للأَنْصَارِ

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا

عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا) \*(^).

٣٠- \* (عَنِ الْمُسْوَرِ بُنِ نَحُرَمَةَ وَمَرْوَانَ بُنِ الْمُنَا الْحُكَمِ - يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ كَا حَدِيثَ صَاحِيهِ. قَالا: وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ زَمَانَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةً مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنِي الْخُلَيْفَةِ قَلَّدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمُدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ، وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُوزَاعَةَ يُعْبِرُهُ عَنْ قُريْشٍ، وَسَارَ رَسُولُ اللهِ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُوزَاعَةَ يُعْبِرُهُ عَنْ قُريْشٍ، وَسَارَ رَسُولُ اللهِ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُوزَاعَةَ يُعْبِرُهُ عَنْ قُريْشٍ، وَسَارَ رَسُولُ اللهِ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُوزَاعَةً عُولِي اللَّهُ طَاطِ قَرِيبٌ مِنْ رَسُولُ اللهِ عَيْنَا لَهُ مِنْ خُوزَاعَةَ عُولِي اللَّهُ طَاطِ قَرِيبٌ مِنْ رَسُولُ اللهِ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُوزَاعَةً عُقْبِهِ اللهَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَا لَهُ عَنْ اللهِ عَيْنَا لَهُ مَنْ خُوزَاعَةً عُولِهُ مَعْوا لَكَ الأَعْمَاطِ قَرِيبٌ مِنْ عُشَالًا فَوَا لَكَ الأَعَاشِ وَجَمَعُوا لَكَ الأَعَاشِ وَجَمَعُوا لَكَ الأَعَاشِ وَجَمَعُوا لَكَ الْأَعَاشِ وَجَمَعُوا لَكَ الْأَعَاشِ وَجَمَعُوا لَكَ الْمُعَالِ عَنِ الْبَيْتِ ... الْنَيْتِ اللهِ مُعُوا لَكَ جُمُوعًا وَهُمْ مُقَاتِلُ وكَ وَصَادُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ ... اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٥) عير أبي سفيان: هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره. قال في المشارق: العير هي الإبل والدواب تحمل الطعام وغيره من التجارات. قال: ولا تسمى عيرًا إلا إذا كانت كذلك. وقال الجوهريّ في الصحاح: العير الإبل تحمل الميرة. جمعها عيرًات.

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٩٠١).

<sup>(</sup>٧) البخاري\_الفتح ٦(٣٠٤٥).

<sup>(</sup>٨) البخاري\_الفتح ٧(٤٠٩٩).

<sup>(</sup>٩) أحمد (٤/ ٣٢٨) وهذا لفظه. وهو عند البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>١) أوجبت: أي أتيت بفعل أوجب لك الجنة.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي ، وأبو داود واللفظ له (٢٥٠١) وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٤٧٥): صحيح. والمنذري في الترغيب (٢/ ٢٥١ – ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) بسيسة: قال القاضي: هكذا هو في جميع النسخ. قال: والمعروف في كتب السيرة: بَسْبَس، وهوا بن عمرو، ويقال: ابن بشر من الأنصار، من الخزرج. ويقال حليف لهم. قلت (أي الإمام النوويّ): يجوز أن يكون أحد اللفظين اسهاً له، والآخر لقبًا.

<sup>(</sup>٤) عينًا: أي متجسسًا ورقيبًا.

٣١ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ الأَنْصَارِيِّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] \_ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ،صَـفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَيْكِ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ عَيْكَ وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوع وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ عِيْدُ الشُّجُودَ وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ وَقَامُوا ، ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْقُدَّمُ، ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ عَيْكِ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ انْحَدَرَ بِ السُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نُحُورِ الْعَدُةِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ عَلَيْ السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ. انْحَدَرَ الصَّفُ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ فَسَجَدُوا ، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ عَالَيْ وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا)\*(١).

قَالَ جَابِرٌ: كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَوُّلَاءِ بِأُمْرَائِهِمْ. ٣٢- \*(عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي بَكْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ قَأَنَا فِي الْغَارِ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَعْتَ قَدَمَيْهِ لأَبْصَرَنَا، فَقَالَ: « مَا ظَنَّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمًا ») \* (٢٠).

٣٣ - \* (عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ لَيْ وَرَّى كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ فَكَا يَعْزُوهَا وَسُولُ اللهِ عَنْهُ فِي بِغَيْرِهَا، حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ فَغَزَاهَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُ فِي

(۱) البخاري \_ الفتح ۷( ۱۲۵، ۲۱۲۱، ۲۱۲۷، ۲۱۳۱) مجزئا. وذكره مسلم بتهامه (۸٤٠) واللفظ لمسلم.

(٢) البخاري\_الفتح ٧(٣٦٥٣).

حَرِّ شَدِيدٍ ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا وَاسْتَقْبَلَ غَزْوَ عَدُوِّ كَثِيرٍ ، فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَسَاَّهَبُوا أُهْبَةَ عَدُوِّ هِمْ ، وَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ) \*(").

٣٤ - \* ( عَن الْبَرَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: لَقِينَا الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ ، وَأَجْلَسَ النَّبِيُّ ﷺ جَيْشًا مِنَ الرُّمَاةِ ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِ مْ عَبْدَاللهِ، وَقَالَ: ﴿ لَا تَبْرَحُوا ، إِنْ رَأَيْتُمُ وِنَا ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ فَلَا تَبْرَحُوا ، وَإِنْ رَأَيْتُمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَلَا تُعِينُونَا». فَلَمَّا لَقِينَا هَرَبُوا، حَتَّى رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ فِي الْجَبَل ، رَفَعْنَ عَنْ سُوقِهِنَّ قَدْ بَدَتْ خَلَاخِلُهُنَّ ، فَأَخَذُوا يَقُولُونَ: الْغَنِيمَةَ الْغَنِيمَةَ. فَقَالَ عَبْدُاللهِ: عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ لَا تَبْرَحُوا فَأَبَوا ، فَلَمَّا أَبُوا صُرفَ وُجُوهُهُمْ ، فَأُصِيبَ سَبْعُونَ قَتِيلًا ، وَأَشْرَفَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ ؟ فَقَالَ : «لَا تُجِيبُوهُ»، فَقَالَ: أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ ؟ فَقَالَ: «لَا تُجِيبُوهُ». فَقَالَ: أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ ؟ فَقَالَ: إِنَّ هَوُّ لَاءِ قُتِلُوا ، فَلَوْ كَانُوا أَحْيَاءً لأَجَابُوا . فَلَمْ يَمْلِكْ عُمَرُ نَفْسَهُ، فَقَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ أَبْقَى اللهُ عَلَيْكَ مَا يُحْزِنُكَ . قَالَ أَبُوسُفْيَانَ: أُعْلُ هُبَلُ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «أَجِيبُوهُ».قَالُوا: مَا نَقُولُ ؟ قَـالَ : «قُولُـوا: اللهُ أَعْلَى وَأَجَـلُّ ». قَالَ أَبُـو سُفْيَانَ: لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْ: «أَجِيبُوهُ ». قَالُوا: مَا نَقُولُ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ ». قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَوْمٌ بِيَوْمٍ بَدْرٍ، وَالْخَرْبُ سِجَالٌ ، وَتَجِدُونَ مُثْلَةً لَمُ آمُرْ بِهَا وَلَمْ تَسُوْنِي \* (٤).

٣٥ - \* ( عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_

<sup>(</sup>٣) البخاري- الفتح ٦ (٢٩٤٨) واللفظ له. ومسلم (٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري\_الفتح ٧(٤٠٤٣).

أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَةُ ، قَالَ فِي سَفَرِلَهُ: « مَنْ يَكُلُونُنَا اللَّيْلَةَ ، لَا نَرْقُدَ ، عَنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ ؟ » قَالَ بِلَالٌ: أَنَا، فَاسْتَقْبَلَ مَطْلَعَ الشَّمْسِ ، فَضُرِبَ عَلَى آذَانِهِمْ ، حَتَّى

أَيْقَظَهُمُ حَرُّ الشَّمْسِ، فَقَامُوا، فَقَالَ: «تَوَضَّوُوا»، ثُمَّ أَذَنَ بِلَالٌ، فَصَلَّوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ صَلُّوا الْفَجْرَ) \* (أَنَ بِلَالٌ الْفَجْرَ) \* (أَنَ مِسَلُّوا الْفَجْرَ) \* (١٠).

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في « الحذر "

١ - \* (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ أَنَّ عُبْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ م - قَالَا:
 لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ والنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ
 مَسَاجِدَ، يُحَدِّرُ مَا صَنَعُوا ) \* (٢).

٢ - \* (قَالَ مُعَاذٌ \_ رَضِيَ اللهُ عَنهُ \_ عِنْدَ مَوْتِهِ يُوصِي الْحَارِثَ بْنَ عُمَرُةَ : اسْمَعْ مِنِي فَإِنِي أُوصِيكَ بُوصِيَةٍ، إِنَّ الَّذِي تَبْكِي عَلَيَّ مِنْ غُدُوتِكَ وَرَوَاحِكَ فَإِنَّ الْعِلْمَ الْمُصْحَفُ (٢) فَإِنْ أَعْيَا عَلَيْكَ تَفْسِيرُهُ فَاطْلُبْهُ الْعِلْمَ الْمُصْحَفُ (تَا فَإِنْ أَعْيَا عَلَيْكَ تَفْسِيرُهُ فَاطْلُبْهُ بَعْدِي عِنْدَ ثَلَاثَةٍ: عُويْمِ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَوْ عِنْدَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ ، أَوْ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ. وَاحْدَرْ زَلَّةَ الْعَالِمِ وَجِدَالَ الْمُنَافِقِ» ، ثُمَّ إِنَّ مُعَاذًا اشْتَدَّ بِهِ نَزْعُ الْمُوْتِ فَنَزَعَ الْمُعْلِمِ فَعَادًا اشْتَدَّ بِهِ نَزْعُ الْمُوْتِ فَنَزَعَ وَجِدَالَ الْمُنَافِقِ» ، ثُمَّ إِنَّ مُعَاذًا اشْتَدَّ بِهِ نَزْعُ الْمُوْتِ فَنَزَعَ لَنَعْ الْمُ الْمُنَافَ وَعِنْدَالُ الْمُنْ فَعَلَمْ أَنِّي أُحِدًا لَيْ مُكُنَ الْمُعْلَقِ فَتَكَ طَرْفَهُ (احتفني حقتك (نَا)) فَوَعِزَّتِكَ لَتَعْلَمُ أَنِي أُحِبُكَ . فَكَانَ كُلِّمَا أَفَاقَ مِنْ غَمْرَةٍ فَتَحَ طَرْفَهُ (احتفني حقتك (نَا)) فَوَعِزَّتِكَ لَتَعْلَمُ أَنِي أُحِبُكَ . فَكَانَ لَكُمْ اللهُ أَنْ يَمْكُنَ مُ أَنِي أُحِبُكَ . فَكَاذَا اللهُ أَنْ يَمْكُنَ مُ مَتَى أَبَا الدَّرْدَاءِ بِعِمْصَ فَمَكَ عَنْدَهُ أَوْصَانِي بِكَ وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ وَابْنِ الْفَارِسِيِّ وَابْنِ الْمُؤْلُونَ الْفَارِسِيِّ وَابْنِ الْمُارِثُ وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ وَابْنِ الْمَارِثُ وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ وَابْنِ وَابْنِ الْمَارِثُ وَالْمَالَ الْفَارِسِيِّ وَابْنِ الْفَارِسِيِّ وَابْنِ الْمَارِثُ وَالْمَالَ وَالْمَلَامَ الْعَالِمُ وَالْمَالَ الْفَارِسِيِّ وَابْنِ الْمَالَةِ وَالْمَالَةِ الْمَالَةُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمُنْ الْمَالَقُ وَالْمُؤْمِنَانِ الْمَالَةِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِقِ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالَعُونَ الْمَالَةُ وَالْمَالِقُ وَالْمَلَالَ وَالْمَالِقُ وَلَالَعُلُولُهُ وَالْمَالَقُ وَالْمَالَ وَالْمَالِولُولِ وَالْمُعَالَدُ الْمَالَعَلَ وَلَا الْعَلَامُ وَالْمَالَ وَالْمَالِهُ وَالْمَالَ الْمَالَعُ

أُمَّ عَبْدٍ ، وَلَا أَرَانِي إِلَّا مُنْطَلِقًا إِلَى الْعِرَاقِ ،فَقَدِمَ الْكُـوفَةَ فَجَعَلَ يَحْضُرُ مَجْلِسَ ابْنِ أُمَّ عَبْدٍ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ ذَاتَ يَوْم فِي الْمَجْلِسِ قَالَ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ: مَنْ أَنْتَ. قَالَ: امْرُؤٌ مِنَ الشَّامِ . قَالَ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ: نِعْمَ الْحَيُّ أَهْلُ الشَّام لَوْلَا وَاحِدَةٌ . قَالَ الْحَارِثُ: وَمَا تِلْكَ الْوَاحِدَةُ . قَالَ: لَوْلَا أَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْجِنَّةِ . قَـالَ: فَاسْتَرْجَعَ الْحَارِثُ مَـرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا . قَالَ: صَدَقَ مُعَاذٌ فِيهَا قَالَ لِي. فَقَالَ ابْنُ أُمَّ عَبْدٍ: مَا قَالَ لَكَ يَا ابْنَ أَخِي؟ قَالَ: حَذَّرَنِي زَلَّةَ الْعَالِم وَاللهِ مَا أَنْتَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ إِلَّا أَحَدُ رَجُلَيْنِ: إِمَّا رَجُلٌ أَصْبَحَ عَلَى يَقِينٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ ، فَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، أَوْ رَجُلٌ مُرْتَابٌ لَا تَدْرِي أَيْنَ مَنْزِلُكَ.قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: صَدَقَ أَخِي، إِنَّهَا زَلَّةٌ فَلَا تُؤَاخِذْنِي بِهَا. فَأَخَذَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِيَدِ الْحَارِثِ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ فَمَكَثَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ قَالَ الْحَارِثُ: لَا بُدَّ لِي أَنْ أُطَالِعَ أَبَا عَبْدِاللهِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ بِالْمُدَائِنِ، فَانْطَلَقَ الْخَارِثُ حَتَّى قَدِمَ عَلَى

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح ١ (٣٥، ٤٣٦) واللفظ له، ومسلم (٥٣١).

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل بياض.

<sup>(</sup>٤) هكذا وردت في الأصل \_ ولعل كلامًا ساقطًا هنا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي (۱/ ۲۹۸) وهذا لفظه وقال محقق جامع الأصول (٥/ ۱۹۷): إسناده صحيح. ونحوه عند أبي داود(٤٤٧) من حديث عبدالله وقال محقق «جامع الأصول» (٥/ ١٩٥): صحيح.

سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ بِالْمَدَائِنِ فَلَمَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ قَالَ: مَكَانَكَ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ. قَالَ الحَارِثُ: وَاللهِ مَا أَرَاكَ تَعْرِفُنِي يَا أَبَا عَبْدِاللهِ. قَالَ بَلَى ، عَرَفَتْ رُوحِي رُوحَكَ قَبْلَ أَنْ أَبَا عَبْدِاللهِ. قَالَ بَلَى ، عَرَفَتْ رُوحِي رُوحَكَ قَبْلَ أَنْ أَبُا عَبْدِاللهِ. قَالَ بَلَى ، عَرَفَتْ رُوحِي رُوحَكَ قَبْلَ أَنْ أَنْ أَوْاحَ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اثْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا فِي غَيْرِ اللهِ اخْتَلَفَ، فَمَكَثَ عِنْدَهُ مَاشَاءَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا فِي غَيْرِ اللهِ اخْتَلَفَ، فَمَكَثَ عِنْدَهُ مَاشَاءَ

اللهُ أَنْ يَمْكُثَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الشَّامِ. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ يَتَعَارَفُونَ فِي اللهِ ﴾ (١).

٣- ﴿ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَكُنِدُ رُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ﴾ (آل عمران/ ٣٠): أَيْ يُخَوِّفُكُمْ عِقَابَهُ ﴾ (آل عمران/ ٣٠): أَيْ يُخَوِّفُكُمْ عِقَابَهُ ﴾ (٢٠).

### من فوائد «الحذر»

- (١) الْحَذَرُ يُـوصِلُ إِلَى السَّـلَامَـةِ وَتَحْقِيقِ الْمَطْلُـوبِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ.
- (٢) الحَذَرُ صِفَةٌ إِيمَانِيَّةٌ تَقِي الْمُؤْمِنَ شَرَّ الْمُعَاصِي . وَمِنَ النَّفْسِ الشَّرِ وَأَهْلِهِ وَالشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَمِنَ النَّفْسِ وَهَوَاهَا .
- (٣) النَّبِيُّ ﷺ ضَرَبَ الْشَلَ الأَعْلَى فِي تَحْذِيرِ أُمَّتِهِ فَمَا الأَعْلَى فِي تَحْذِيرِ أُمَّتِهِ فَمَا الشَّرِ إِلَّا وَحَذَّرَهُمْ مِنْهُ.
- (٤) عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَحْذَرُوا وَيَنْصَحَ بَعْضُهُم بَعْضًا

- حَتَّى يَكُونُوا مُجْتَمَعًا سَلِيمًا مُعَافًى.
- (٥) دَلِيلُ اليَقَظَةِ وَالإِدْرَاكِ عِنْدَ الْمُسْلِمِ.
- (٦) أَخْذُ الأُهْبَةِ وَالاسْتِعْدَادِ لِمُواجَهَةِ الأَعْدَاءِ .
- (٧) الْخَذَرُ مِنْ أَهْلِ النَّفَاقِ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ وَاجِبٌ إِيهَانِيُّ.
- (A) التَّسْوِيفُ وَتَأْخِيرُ الوَاجِبَاتِ مِثَّا حَذَّرَنَا مِنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ.

<sup>(</sup>۱) الهيثمي في مجمع النوائد (۲/ ۳۱۳) وقال: رواه البزار وروى أحمد بعضه.وفي إسناد البزار شهر بن حوشب وفيه كلام. وقد وثقه غير واحد وروى الطبراني في الكبير طرفًا منه.وورد

طرف منه في الحلية(١/ ١٩٨). (٢) تفسير ابن كثير (١ / ٣٦٦).